# النالة النالة المالة ال

CENTA

ذارالغ شكرالعربي





#### في التاريخ

للامام الحافظ المفسر المؤرخ عماد الدين أبي الفداء اسماعيل ابن عمر بن كثير القرشي الدمشق المتوفي سنة ٧٧٤ هـ





# ( خلافة المستعين بالله )

وهو أبو الدبس أحد بن محد المنصم . بويع له بالخلافة بوم مات المنتصر ، بايمه عوم الناس . تم خرجت عليه شرفه من الأنواك يقولون : يامعتريا منصور . فالنف علمهم خلق ، وقام بنصر المستمين جمهو ر الجيش ، فاقتنالوا قتالا شديمة أياماً فقتل منهم خلق من الفريقين ، وانهبت أما كن كثيرة من بغداد ، وجرت فتن منتشرة كثيرة جداً ، تم استقر الأمر المستمين فعزل و ولى ومدم و وصل ، وأمر ونهى أياماً ومدة غدير طويلة . وفها مات بغا الكير في جادى الآخرة منها ، فولى الخليفة مكانه والده وسى بن بغا . وقد كانت له هم عالية وآثار ساميسة ، وغزوات في المشارق والمنارب متوالية وكان له من المناع والضباع ما قيمته عشرة آلاف ألف دينار . وترك عشر حبات جوهر قيمها غلالة آلاف ألف دينار ، وقلات جبات سيلاذهبا ورق

وفيها عدا أهل حمص على عاملهم فأخرجوه من بين أظهرهم ، فأخذ منهم المستدين مائة رجل من سراتهم وأمر مهدم سورهم . وفيها حج بالناس محمد بن سلمان الزينجي . وفيها نوفى من الأعيان أحمد ابن صلح . والحسين بن على الكرابيسي . وعبد الجبار بن الدلاء ، وعبدالملك بن شعيب . وعيسى ابن حماد ، ومحمد بن حميد الراذي . ومحمد بن زينو ر . ومحمد بن الملاء أبو كريب . ومحمد بن بزيد أبو هشام الرفاعي

واسمه سهل بن محمد بن عثمان بن بزيد الجشمي أبوحاتم النحوي اللغوي صاحب المصنفات

الكنيرة وكان بارعا فى اللغة . اشتغل فيها على أبى عبيــد والأصممى ، وأ كاتر الرواية عن أبى زيد الأنصارى . وأخذ عنه المبرّد وابن دريد وغــيرهما . وكان صالحــاً كثير السدقة والتـــلاوة ، كان يتصدق كل بوم بدينارو يقرأ فى كل أسبوع بخنمة ، وله شعر كثير منه قوله :

أُرزوا وجهه الجيل ٥ ولاءوا من افتان لو أرادوا صيانتي ٥ ستروا وجهه الحسن كانت وفاته في الحرم ، وفيل في رجب من هذه السنة

( ثم دخلت سنة تسع وأر بمبن وماثنين )

في وم الجدة النصف من رجب النق جدم من المسلمين وخاق من الرم بالقرب من ملطية ، في وم الجدة النصف من رجب النق جدم من المسلمين وخاق من الرم بالقرب من ملطية ، فاتختلرا قتالا شد يدا ، فتل مد إذه بن عبر من عبد الله بن الأقطع ، وقد ل معه ألفا رجل من المسلمين ، وكذاك قدل عملي بن يحبي الأرمنى ، وكان أديراً في طائفة من المسلمين أيضاً ، فانا أله و إنا السم واجعون . وقد كان هدان الأديران من أكبر أنصار الاسلام . ووقعت فننه عظيمة ببغداد في أول يوم من صفر منها ، وذلك أن العامة كرهوا جماعة من إلى السمين قد تغلبوا على أمر الخلاف را الحالة إلى أحد الجسر من تقطعوه وضر بوا الانخر بالنار ، وأحرقوا الأنفير فاجتمع خلق كثير وجم غفير ، ونهبوا أما كن منصددة ، وذلك بالمان ، وأحرقوا بنسماد . ثم جمع أهل اليسار أموالا كنيرة من أهل بفسماد لتصرف إلى من يتبهض إلى ثنوا المسلمين انتئال العدو عرضا عن من قتل من المسلمين هناك ، فأقبل الناس من ما مي الجبال وأهواز وفارس وغييرها لمنز و الروم ، وذلك أن الخليفة وإلميش لم ينهضوا إلى بلاد الرم وقتال أعداء الاسلام ، وقد ضعف جانب الخلافة واشتناوا بالتيان والملامي ، نعند ذلك عصبت الدوام من ذلك الاسما إلى السمين فأخرجوا من فيسه أيضاً كا فدل أمل إلى السمين فأخرجوا من فيسه وضوا من من ربيع الأول بمض عامة أهل سامه إلى السمين فأخرجوا من فيسه وضوا ماذ كرنا . ولتسم بقين من ربيع الأول بمض عامة أهل سامه إلى السمين فأخرجوا من فيسه وضوا ماذ كرنا . ولتسم بقين من ربيع الأول بمض عامة أهل سامه إلى السمين فأخرجوا من فيسه وضوا ونها الصغير وعامة الأوراك فتدارا من الجيش يقال لهم الزواقة فردخيم الدامة ، فند ذلك ركب وميات ونها المناز والمال قتوا المناز المناز

وفى منتصف ربيع الاتخر وقعت فننة بين الأتراك وذلك أن المستعين قعد فوض أمر الخلافة والتصرف في أموال بيت المال إلى ثلاثة وم أنامش النركى ، وكان أخص من عند الخليفة وهد ، عنزلة الوزير ، وفي حجره العباس بن المستعين بربيه و يعلمه الغر وسية . وشاهك الخادم ، وأم الخليفة . وكان لا يمنها شيئاً تربيه ، وكان لها كانب يقال له سلة بن سبيد النصراني . فأقبل أمامش فأسر ف في أخدة الأموال حق لم أيبق ببيت المال شيئاً ، فغضب الأتراك من ذلك وفاروا منه فاجندوا وركبوا عليه وأماطوا بقصر الخلافة وهو عند المستمين ، ولم يمكنه منه منهم ولا دفهم عنه ، فأخذوه صاغم آ فتلاء وإنهبوا أمواله وحواصله ودوره ، واستو زرا لخليفة بصده أبا صالح عبد الله من محمد ابن يزداد ، وولى بنا الصغير فلسطين ، وولى وصيغا الأهواز ، وجرى خبط كنسير وشر كنير ، ووهن الخليفة وضعف . وتحركت المغاربة بسامرا في يوم الحيث بثين من جمادى الأولى ، وهو اليوم فكاتوا يجتمعون فيركبون ثم يتفرقون . وفى يوم الجمعة لحس بثين من جمادى الأولى ، وهو اليوم والمطر مستهل كتبير من أول النهار إلى اصغرار الشمس ، وفى ذى الحجة أصاب أهل الرى زلزلة شديدة جملة ، وتبشها رجفة همائة تهمعت منها الدور ومات منها خلق كنير ، وخرج بقية أهلها إلى الصعراء ، وقيها حج بالناس عبد الصعد بن موسى بن محمد بن ابراهم الامام وهو والى مكة . وفيها توفى من الأعيان أبوب بن محمد الوزان . والحسن بن الصباح البزار صاحب كتاب السنين .

#### ﴿ وعلى بن الجهم ﴾

ابن بدر بن مسود بن أسد الترشى السامى من ولد سلمة بن لؤى الخراسانى تم البندادى ، أحد الشعراء المشهورين وأهل الديانة المتبرين . وله دنوان شعر فيسه أشعار حسنة ، وكان فيه محامل على على بن أنى طالب رضى الله عنه ، وكان له خصوصية بالتوكل تم غضب عليه فنفاه إلى خراسان وأمر نائبه مها أن يضر به مجرداً فعل به ذلك ، ومن مستجاد شعره :

> بلاء لیس یمدله بلاء ، عداوة غیر ذی حسب ودین یبیحك منه عرضا لم یصنه ، و برتیم منك فی عرض مصون

لممرك ما الجهم بن بدر بشاعر · » وهذا على بمده يدعى الشعرا ولكن أبي قد كان جاراً لأمه \* فلما ادعى الاشمار أوهمني أمرا

كان على بن الجهم قد قدم الشام ثم عاد قاصدا العراق، فلما جاو ز حلب ثار عليه أناس من بنى كلب فقاتلهم فجرح جرحا بليغا فمكان فيه حنفه، فوجد فى ثيابه رقعة مكنوب فيها :

> ارحمتا الغريب بالبلد النا ، زح ماذا بنفسه صنعا فارق أحبابه فما انتغما ، بالميش من بعده وما انتفعا

كانت وفاته مذا السبب في هذه السنة

## ( ثم دخلت سنة خمسين وماثنين من الهجرة )

فيها كان ظهو رأى الحسين يمحى بن عمر بن يمحيى بن حسين بن زيد بن على بن الحسين بن على ابن أبي طالب ، وأمه أم الحسين فاطمة بنت الحسين بن عبدالله بن إساعيل بن عبدالله بن جعفر ان أبي طالب. وذلك أنه أصابته فاقة شديدة فدخل سامرا فسأل وصيفاً أن يجري عليه رزةا فأغلظ له القول . فرجع إلى أرض الكوفة فاجتمع عليــه خلق من الأعراب ، وخرَّج إليـــ خلق من أهل الكوفة ، فنزل على الفلوجة وقد كثر الجمع ممه ، فكتب محمد بن عبد الله بن طاهر فائب العراق إلى عامله بالكوفة ــ وهو أنو أنوب بن الحسن بن وسى بن جعفر بن سلمان ــ يأمره بقتاله . ودخل يجيى ابن همر قبل ذلك في طائعة من أصحابه إلى الكوفة فاحتوى على بيت مالها فلم يجد فيه سوى ألني دينار وسبعين ألف درهم ، وظهر أمره بالكوفة وفتح السجنين وأطلق من فهما ، وأخرج نواب الخليفة منها وأخبه أموالهم واستحوذ علمها ، واستحكم أمره مها ، والتف علب خلق من الزيدية وغيره ، ثم خرجُ مِن الكوفة إلى سوادها ثم كر راجعا إليها ، فتلقاه عبد الرحن بن الخطاب الملقب وجه الفلس ، فقاتله ثنالا شــديداً فالهزم وجه الفلس ودخل يحيى بن عمر الكوفة ودعا إلى الرضي من آل محـــد، وقوى أمره جلاً ، وصار إليه جماعة كثيرة من أهل الكوفة ، وتولاه أهل بنداد من العامة وغيرهم ممن ينسب إلى التشيع ، وأحبوه أكثر من كل من خرج قبله من أهل البيت ، وشرع في محصيل السلاح و إعداد آلات الحرب وجمع الرجال . وقد هرب نائب الكوفة منها إلى ظاهرها ، واجتمع إليه أمداد كثيرة من جهة الخليفة مع محمد بن عبـــد الله بن طاهر ، واستراحوا وجمعوا خيولهم ، فلما كان اليوم الثاني عشر من رجب أشار من أشار على يحيى من عمر ممن لا رأى له ، أن مركب و يناجز الحسين ابن إساعيل و يكبس جيشه ، فركب في جيش كثير فيه خلق من الفرسان والمشاة أيضا من عامة أهل المكوفة بغير أسلحة ؛ و…اروا إلىهم فاقتنلوا فتالا شديداً في ظلمــة آخر الليل ، فما طلم الفجر إلا وقد انكشف أصحاب يحيي بن عمر ، وقــد تقنطر به فرســه ثم طمن في ظهره فخر أيضاً ، فاخذوه وحزوا (أسبه وحملوه إلى الأمير فبعثوه إلى ابن طاهر فأرسله إلى الخليفة من الغد مع رجل يقال له عمر من الخطاب، أخي عبـــد الرحمن بن الخطاب، فنصب بسامرا ساعة من النهار ثم بعث به إلى بغداد فلصب عند الجسر ، ولم مكن نصبه من كثرة المامة فجعل في خزائن السلاخ . ولما جي مرأس يحى من همر إلى محمد من عبد الله من طاهر دخل الناس بهنونه بالفتح والظفر ، فدخل عليه أبو هاشم داود من الهيثم الجمغرى فقال له : أنها الأمير ! إنك لنهنى بقتل رجل لو كان رسول الله ﷺ حياً لعرى به ، فما رد عليه شيئًا ثم خرج أبو هاشم الجمفري وهو يقول :

يا بنى طاهر كاوه وبيًا ، إن لحم النبي غير مرى

إن وترا يكون طالبه الله \* 4 لونر نجاحه بالحرى

وكان الخليفة قدوجه أميراً إلى الحسين بن إمهاعيل نائب الكوفة ، فلما قتل يحيى بن عمر دخلوا السكوفة فاراد ذلك الأمير أن يضع فى أهلها السيف فمنمه الحسين وأمن الأسود والأبيض ، وأطمأ الله هذه الفتنة .

فلما كان رمضان من هذه السنة خرج الحسن بن زيد بن محمد بن إساعيل بن الحسين بن زيد ابن الحسن بن على بن أبي طالب بناحية طبرستان، وكان سبب خروجه أنه الما تتل يجهي بن عمر أقعل المستمين لمحمد بن عبد الله بن طاهر طائفة من أرض تلك الناحية ، فبحث كاتباً له يقال له جار المن هارون ، وكان فسرائياً ، ليتسلم تلك الأراضى ، فلما النهمي اليهم كرهوا ذلك جداً وأرساوا إلى الحسن بن زيد هذا تجاء إليهم فيايهوه والتف عليه جالة الديلم وجماعة الأمراء في تلك النواحي ، فرك فيهم ودخل آمر طبرستان وأخذها قبراً ، وجهى خراجها ، واستفحل أمره جداً ، ثم خرج منها طالباً لتنال سايان بن عبد الله أمير تلك الناحية ، فانتها هنالك فكانت بينهما حروب ثم انهزم سايان هرية منادن فندخل الحسن بن زيد سارية فاخذ ما فيها من الأموال واليو أهله وماله ولم برجع دون جرجان فدخل الحسن بن زيد سارية فاخذ إمرة طبرستان بكالها ، ثم بعث إلى الرى فاخذها أيضاً وأخرج منها الطاهرية ، وصابح الحسن بن زيد منها الطاهرية ، وصابح الحروب شابغ خبره الماستمين – وكان مدير ملك بومئة وصيف النركى – اغتم لذلك جداً واجتهد في بعث المجرش والأمداد لتنال الحسن بن زيدها.

و في يوم عرفة مها ظهر بالرى أحمد بن عيمي بن حسين الصغير بن على بن الحسين بن على المسين بن على الم المسين بن على الم الله أبي ما المسين بن على المسين بن على الله أبي طالب المسين المسين المسين المسين بن على الله المسين ا

وفيها نوفى من الأعيان أبوالطاهر أحمد بن عمر و بن السرح. والبزى أحد القراء المشاهير.

<sup>(</sup>١) كذا. ولم نهتد إلى صوابه .

والحارث برم مسكين . وأنوحاتم السجستاني . وقد تقسم ذكره في التي قبلها . وعياد بن يعقوب الرواجي . وهر و بن بحر الجاحظ صاحب الكلام والمصنفات . وكثير بن عبيد الحمص . ونصر بن ﴿ ثم دخلت سنة إحدى وخسين وماثنين ﴾ على الجيضمي.

فيها اجتمع رأى المستمين و بغا الصغير ووصيف على قتل باغر التركى، وكان من قواد الأمراء الكبار البدين باشروا قتل المتوكل ، وقد اتسم إقطاعه وكثرت عماله ، فقتل ونهبت دار كاتبه دليل بن ومقوب النصر اني ، ونهمت أمواله وحواصله ، و ركب الخليفة في حراقة من سامرا إلى بغداد فاضطربت الأمور بسبب خروجه ، وذلك في الحرم . فنزل دار عد بن عبد الله بن طاهر . وفيها وقعت فتنة شنعاء يين جند بغداد وجند سامرا ، ودعا أهل سامرا إلى بيعة المعتز ، واستقر أمرأهل بغداد على المستمين ، وأخرج الممتز وأخوه المؤيد من السجن فبايع أهل سامرا الممتز واستحوذ على حواصل بيت المال مها فاذا مها خسائة ألف دينار، و في خزانة أم المستمين ألف ألف دينار، و في حواصل العباس بن المستمين ستمائة ألف دينار، واستفحل أمر الممتز بسامرا. وأمر المستمين لمحمد بن عبد الله بن طاهر أن يحصن بنداد و يعمل في السورين والخندق ، وغرم عــلى ذلك ثلثمائة ألف دينار وثلاثين ألف دينار، ووكل بكل باب أميراً بحفظه، ونصب على السور خسة مناجيق، منها واحد كبير جداً، يقال له الغضيان ، وست عرادات وأعدوا آلات الحرب والحصار والعدد ، وقطمت القناطر من كل ناحية لئلاً يصل الجيش إلىهم . وكتب الممتز إلى محمد بن عبد الله بن طاهر يدعوه إلى الدخول معه في أمره ، ويذكره ما كان أخذه علمهم أبوه المتوكل من المهود والمواثيق، من أنه ولي العهد بعده ، فلم يلتفت إليه بل رد عليه واحتج بحجج يطول ذكرها . وكتب كل واحد من المستمين والمعتز إلى ا موسى من بغا الكبير وهو مقبر بأطراف الشام لحرب أهل حمص يدعوه إلى نفسه و بعث إليه بألوية يعقدها لمن اختار من أضحابه ، وكتب إليه المستعن يأمره بالمسير إليه إلى بغداد ويأمره أن يستنيب في عله ، فركب مسرعا فسار إلى سامرا فكان مع المعتز على المستمين . وكذلك هرب عبد الله من بنا الصغير من عند أبيه من بنداد إلى المعتز ، وكذلك غيره من الأمراء والأثر ال . وعقد المعتز لأخيه أبي أحمد بن المتوكل على حرب المستعين وجهز معه جيشا لذلك ، فسار في خسة آلاف من الأتراك وفيرهم نحو بنداد ، وصلى بمكبرا نوم الجمــة ، ودعا لأخيه الممتز . ثم وصل إلى بنداد ليلة الأحد لسبع خلون من صفر فاجتمعت المساكر هنالك ، وقد قال رجل يقال له باذنجانة كان في عسكر أبي يا بني طاهر جنود الله به والموت بينها منثور -: 45

وجيوش أمامين أبو أحم \* بدنيم المولى ونعم النصير

ثم جرت بينهما حروب طويلة وفتن مهولة جداً قد ذكرها ابن جرير مطُّولة ، ثم بعث المعتز مع

موسى من ارشناس ثلاثة آلاف مدداً لأخيه أبى أحمد فوصلوا للبلة بتبت من ربيع الأول فوقفوا فى الجانب الغربى عند باب قطر بل ، وأبو أحمد وأصحابه على باب الشهاسية ، والحرب مستمرة والقتال كثير جمداً ، والقتل واقع . قال ان جر بر : وذكر أن المعتز كتب إلى أخيه أبى أحممد يلومه على التقصير فى قتال أهل بنداد فكتب إليه أبو أحمد :

لأمر المنايا علينا طريق و والدهر فينا اتساع وضيق وأيامنا عبر اللأنام و فنها البكور ومنها الطروق ومنها الله و ومنها البكور ومنها الطروق ومدم الله فنها الدين وبحر عيق تنال مبيد وسيف عتيد و وخوف شديد وحصن وثيق وطول صياح لداعي الصباح ال سلاح السلاح فا يستغيق فهذا طريع وهذا حريق وهذا غريق وهذا غريق وهذا غريق وهذا غريق وهذا غريق وهذا غريق هناك اغتبيل و وآخر يشدخه المنجنيق هناك اغتصاب وثم انهاب و ودور خراب وكانت تروق إذا ما مجونا إلى مسلك و وجدناه قد سدعنا الطريق فبالله نبالله نبلغ ما نرعيه و والله ندفع ما لا نطيق

قال ان جربر ، هدا الشعر ينشد لعلى بن أمية في فننة الخاوع والمأمون ، وقد استمرت الفتنة والتتال ببغداد بين أبي أحد أخي الممتز وبين عجد بن عبد الله بن طاهر نائب المستمين ، والبلد عصور وأهل في ضيق شعيد جداً ، بقية شهو رهذه السنة ، وقتل من الغر يتين خلق كثير في وقعات متعددات ، وأيام عصات ، فنارة يظهر أحماب أبي أحد و يأخذو ن بعض الأواب فتحل عليهم العاهر ية فيز يحونهم عنها ، ويتناون منهم خلقا تم يتراجبون إلى مواقفهم و يصار ونهم مصارة عظيمة . كل أهل بغداد كلام إلى ضعف بسبب قلة الميرة والجلب إلى داخل البلد ، ثم شاع بين المامة أن كل أهل بغداد كلام إلى ضعف بسبب قلة الميرة والجلب إلى داخل البلد ، ثم شاع بين المامة أن على واعتفر إلى الخليفة في واحد السنة ، فتنصل من خلك واعتفر إلى الخليفة وإلى العامة ، وحلف بالأ عان الغليفة في تبرأ ساحته من ذلك حق البرامة عند العامة ، واجتمعت العامة والغرفاء إلى دار ابن طاهر والخليفة غازل بها ، فسألوا أن يعرز لم عند العليفة من فوق المكان الذى هم فيه وعليه السواد ومن فوقه المردة النبوية و بيده القضيب ، وظالم نها طلبه من فوق المكان الذى هم فيه وعليه السواد ومن فوقه المردة النبوية و بيده القضيب ، وظال نام خطاطهم مه : أقسمت عليكم بحق صاحب هذه المردة والقضيب لما رجمتم إلى مناذلكم وظال به الم مناؤلكم المنافراكم المنافراكم المنافراكم المنافراكم وظال بغيرة المواجد والقضيب لما رجمتم إلى مناذلكم وظال بغيرة بالمواجد والتصويب لم المنافراكم وظال بغيرة بالمنافرة بالمنافرة بالمنافرة المنافرة بها خطامهم الم المورة من المن منافراكم المنافراكم عليه السواد ومن فوقه المردة والقضيب لما رجمتم إلى مناذلكم و والمنافرة المنافرة المن

ورضيتم عرس ابن طاهر فانه غــير متهــم لدى . فسكت الغوغاءورجعوا إلى منازلهم ، ثم انتقل الخليفة من دار ابن طاهر إلى دار رزق الخادم ، وفلك في أوائل دّي الحجة ، وصلى بهم العيد يوم الأضمى في الجزيرة التي بحذاء دار ابن طاهر، ويريز الخليفة يومت فسلناس وبين يديه الحربة وعلميه العردة و بيده القضيب وكان توماً مشهوداً ببغداد على ما بأهلها من إلحصار والغلاء بالاسعار ، وقــد اجتمع على الناس الخوف والجوع المترجان لباس الخوع والخوف (١٠) يسلُّلُ الله العافية في الدنياوالا تخرة. ولما تفاقم الأمر واشتد الحال وضاق المجال وحجاع العيال وجهدالرُّجال، جعل ابن طاهر يظهر ما كان كامناً في نفسه من خلع المست.بن، فج.ل يعرضو له في ذلك ولا" يصرح، ثم كاشــفه به وأظهره له وناظره فيه وقال له : إن المصاحة تقتضي أن تصالح عن الخلافة على ملل تأخذه سلفاً وتعجيلا ، وأن مكون الله من الخراج في كل عام ما تخذاره وتحتاجه ، ولم مزل يفسل في الدوة والغارب حتى أجاب إلى ذلك وأناب. فكتب فها اشترطه المستدين في خلمه نفسه من الخلافة كتابا ، فلما كان يوم السبت لمشر بقين من ذي الحجة ركب عد بن عبد الله بن طاهر إلى الرصافقوجم القضاة والفقهاء وأدخلهم على المستمين فوحاً فوحاً بشهدون علمه أنه تدصير أمره إلى عهد بن عبد الله بن طاهر ، وكذلك جماعة الحجاب والخدم ، ثم تسلم منــه جوهر الخلافة ، وأقام عنــد المستغين إلى هوى من الليل . وأصبـــم الناس يذكرون ويتنوعون فما يقولون من الأراجيف. وأما ابن طاهو فانه أرسل بالكتاب مع جماعة من الأمراء إلى المعتز بسامرا ، فلما قدموا عليه بغلك أكرمهم وخلم علمهم وأجازهم فأسني جوائزهم . وسأتى ما كان من أمره أول السنة الداخلة .

وفها كان ظهور رأجل من أهل البيت أيضاً بأوض قروين و وتجان في ربيع الأول منها ، وهو الحسين بن أحد بن إساعيل من محمد بن إساعيل الأرقط بن محمد بن على بن أبي طالب و يعرف بالكوكي . وسيأتي ما كان من أمره هناك . وفيها خرج إساعيل بن يوسف العادى ، وهو ابن أخت موسى بن عبيد الله الحدى، وسيأتي ما كان من أمره أيضاً . وفيها خرج بالكوفة أيضاً رجل من الطالبيين وهو الحسين بن محمد بن حزة بن عبيد الله بن حسين بن على بن الحسين بن على ابن المحسين بن على بن الحسين بن على بن الحسين بن على الحسين بن على كنير . ولما دخل ، وزاحم الكوفة حرق مها ألف دار ونهب أموال الذين خرجوا معه ، وباع بعض حوارى الحسين بن محمد على الحسة ، وباع بعض حوارى الحسين بن على على على بن على بن الحسين بن على حدوارى الحسين بن عجد هذا ، وكانت معنة .

وفيها ظهر إمهاعدل بن يوسف بن إراهيم بن عبد الله بن الحدين بن الحديث بن على بن أبي طالب يمكة فهرب منه فالنها جعفر بن الفضل بن عيسهى بن موسى ، فانهب منزله وسنازل أصحابه وقسل جماعة من الجند وغيرهم من أهل مكة ، وأخذ ما فى الكعبة من الذهب والفضة والطيب وكسوة (١) كذا ولعل فيه تحريفاً . الكبة ، وأخذ من الناس نحوآ من مائتي ألف دينار ، ثم خرج إلى المدينة النبوية فهرب منه اللهما أيضاً على بن وسف إلى مكة في رجب فحصر أهما المهاجئ من الحساب بن عملي بن إسماعيل ، ثم رجع إسماعيل بن وسف إلى مكة في رجب فحصر أهما الحمام المواجوع وعطناً فبيع الخسرة الملاث أواق بدرم ، واللحم الرطل بأر بمة ، وشربة الماء يلائة درام ، ولقي منه أهل مكة كل بلاء ، فترحل عنهم إلى جدة \_ بعد منام عليم سبمة وخسن محل وانهم أموال النجار هنالك وأخذ المراكب وقطم الميرة عن أهل مكة ثم عاد إلى مكة الإجزاء الله خديراً عن المسلمين . فلما كان بوم عرفة لم يمكن الناس من الوقوف بهاراً ولا ليسلاء وقسل من المجيع ألفا ومائة ، وسلمهم أموالهم ولم يقف بعرفة عامئذ سواه ومن معه من المرامية ، لا تقبل الله المجيع ألفا ومائة ، وسلمهم أموا لهم المناس بن نتجويه به وعمره بن من يكثير بن دينار الحمين ، وأبو البق هشام برف عبد الملك البزق .

د ذكر خلافة الممتز بالله بن المتوكل على الله بعد خلم المستمين نفسه »

استهلت هـ أنه السنة وقد استقرت الخلافة باسم أبي عبد الله بحد الممتز بن جمع المنوكل بن المستهلت هـ أنه الرسيد ، وقبل إن اسم الممتز أحمد ، وقبل الزبير ، وهو الذي عول عليه ابن عساكر وترجمه في ناريخه . فلما خلع المستمين نفسه من الخالاة وباليم للممتز دعا المطبأه مي الجمة رابع المحرم من هذه السنة بجوام بنداد على النابر للخليفة الممتز بالله ، وانتقل المستمين من رجاه في جماعة معه ، واخذ من المستمين البردة والتضييب والخاتم ، و بحث بذلك إلى الممتز م أرسل إليه الممتز يطلب منه عاتيمن من المستمين البردة والتضييب والخاتم ، و بحث بذلك إلى الممتز م أرسل إليه الممتز يطلب منه عاتيمن من بحرم من عند منه عاتيمن من بحرم أي نقل المحرم فقيل لا إنها و بيئة . وقال إن المناز منها به مم أذن له في من عدم يو المعتبل المحرم فقيل له إنها و بيئة . وقال إن ترك الخلافة أو با منها . ثم أذن له في المراقبل وخلع عليه وألبسه ناجاً على راسه . ولما نهد أمر بغداد واستقرت البيمة للممتز بها ودان له أحمل الوقد منها في المحراف وجوه الأمراء ، فلم أو أحمد منها في المعالم وقدد كر ابن جر مدائم الشعراء في ابن طاهر خس خلم وسيغا و رده من الطريق إلى بنداد . وقد ذكر ابن جر مدائم الشعراء في المبدوب على ابن طاهر خس خلم وسيغا ورده من الطريق إلى بنداد . وقد ذكر ابن جر مدائم الشعراء في المبدوب بن مروان في مدم المنة وضم المنتون كا جرت به عادة الشعراء :

إن الامور إلى المنتز قدرجعت ، والمستمين إلى حالاته رجما

وكان يبل أن الملك ليس له • وأنه لك لكن نفسة خدعا ومالك الملك وتيه ونازعه • آناك ملكا ومنه الملك قد نزعا إن الخلافة كانت لا تلائم • كانت كذات حليل زوجت منما ماكان أوسح عند الناس بيعته • وكان أحسن قول الناس قدخلما ليت السفين إلى قافي دفين به • نفسى القداء لملاح، به دفيما كما سكر بكان موالت بالناس بدالضيق في والله يجعل بعد الضيق متسما أسمى بلك السوء من ملك • فانه بك عنا السوء قد دفيا

وكتب الممتر من سامراً إلى نائب بغداد مجد بن عبد الله بن طاهر أن يسقط اسم وصيف و بغا ومن كان في رسمها في الدواو بن وعزم على قتلهما ، ثم استرضى عنهما فرضى عنهما . وفي رجب من هذه السنة خلم الممترز أخاه إمراهم الملقب بالؤيد من ولاية المهد وجبسه ، وأخاه أبا أحمد ، بعدما ضرب المؤيد أو بعين مترعة . ولما كان بوم الحمة خطب بخلمه وأمره أن يكنب كنابا على نشسه بذلك ، وكانت وقاته بعد ذلك بخسة عشر يوما ، قتيل إنه أدرج في لحاف سمور وأمسك طرفه حتى مات غما ، وقيل بل ضرب بمجارة من تلج حتى مات بردا و بعد ذلك أخرج من السجن ولا أثر به فأحضر القضاة والأعيان فشهدنوا على موته من غير سبب ولا أثر ، ثم حمل على حمار ومعه كفنه إلى أمه فعفنته .

في شوال منها كتب الممتز إلى نائبه محمد بن عبد الله بن طاهر يأمره بنجهز جيش بحو المستمين في شوال منها كتب الممتز إلى نائبه محمد بن عبد الله بن درمضان قدم به القامول النلاث مضين من شوال ثم قتل ، فقيل ضرب حتى مات ، وقيل بل غرق في صعيل ، وقيل بل ضربت عنه . وقد ذكر ابن جربر أن المستمين سأل من سعيد بن صالح التركى حين أواد قدله أن يمهله حتى يوسلى وشفى أثر ، وحل وأسه إلى الممتز فعند الأخيرة قنله وهوساجيد ، ووفن جنته في مكان صلاته ، فقل : ضعوه وحتى أفرة وحل وأسه إلى الممتز فعند به عليه وهو يلمب بالشطريم ، فقيل همذا وأس المخلوع . فقيل : ضعوه حتى أفرغ من اللهست . فلما فرغ نظر إليه وأمر بدفنه ، ثم أمر لسميد بن صالح الذي قتله يخمسين أأن درهم ، و ولاه معونة المعرة . وفيها مات إسماعيل بن يوسف العلمي الذي فعل أحد بن محمد المعتمع وهو المستمين بالله كما تقدم ، فاهلكم الله في هذه السنة عاجلا ولم يُنظره ، وفيها مات أحد بن محمد المعتمع وهو المستمين بالله كما تقدم ، و إسحاق بن مهلول ، وزياد بن أبوب وخصد أحد بن محمد المعتمع وهو المستمين بالله كما تقدم ، و إسحاق بن مهلول ، وزياد بن أبوب وخصه المن بشار . وغندر . وموسى بن المنتي الزمن . و يعتوب بن إبراهم الدورق .

# ﴿ ثُمُّ دَخَلْتُ سَنَّةَ ثَلَاثُ وَخُسَيْنَ وَمَائَدَيْنَ ﴾

فى رجب منها عقد الممتز لجوسى من بغا الكبير على جيش قر يب من أر بمة آلاف ليذهبوا بى وتال عبد العزيزين أبي دلف بناحية همذان ، لأنه خرج عن الطاعة وهو في نحو من عشرين ألذًا بناحية همذان ، فهزموا عبد العزيز في أواخر هذه السنة هزيمة فظيمة ، ثم كانت بينهما وقعة أخرى في رمضان عند الكرج فهزم عبد العزيز أيضاً وقتل من أصحابه بشر كثير ، وأسر وا ذراري كثيرة حتى أسروا أم عبد العزيز أيضاً ، و بعثوا إلى المعتز سبعين حملا من الرؤس وأعلاماً كشيرة ، وأخذ من عبد العزيز ما كان استحوذ عليه من البــلاد . وفي رمضان منها خلم على بغا الشرابي وألبسه التاج والوشاحين . وفي نوم عيد الفطر كانت وقمة هائلة عنــد مكان يقال له البوازيج ، و ذلك أن رجلا يقال له مساور بن عبد الحيد حكم فيها والنف عليه نحو من سبعالة من الخوارج، فقصدله رجل يقال له بندار الطبري في ثلاثمائة من أصحابه ، فالنقوا فاقتتلوا قتالا شــديداً ، فقتل من الخوار ج محو من خسىن:، وقتل من أصحاب بنمدار مائنان وقبل وخسون رجلا. وقتل بندار فيمن قتل رحمه الله . ثم صمه مساور إلى حلوان فقاتله أهلها وأعامهم حجاج أهل خراسان فقتل مساور منهم بحوا من أربعائة قبحه الله . وقتل من جماعتــه كثير و ن أيضاً . ولئلاث بقبن من شوال قنل وصيف التركي وأرادت العامة نهب داره في سامرا ودور أولاده فلم مكنهم ذلك ءوجمل التخليفة ما كان إليه إلى بنا الشرابي . وفي ليلة أربع عشرة من ذي القمامة من هـ نـه السنة خسف القمر حتى غاب أكثر. وغرق نور. ، وعند أنتهاه خسوفه مات محمد بن عبــد الله بن طاهر نائب العراق ببغداد . وكانت علته قر وحاً في رأسه وحلقه ففيمحته ، ولما أتى به ليصلي عليه اختلف أخوه عبيد الله وابنه طاهر وتنازعا الصلاة علمه حتى حذبت السيوف وترامي الناس بالحجارة ، وصاحت النوغاء بإطاهر يا منصور : فمال عســد الله للى الشرقية ومعــه القواد وأكار الناس ، فدخل داره وصلى عليه ابنه وكان أنوه قد أوصى إليــه . وحين بلغ الممتز ما وقع بعث بالخلم والولاية إلى عبيــد الله من عبـــد الله بن طاهر فأطلق عبيد الله للذي قدم بالخلع خمسين ألف درهم . وفيها نفي المعتز أخاه أبا أحمــد من سر من رأى إلى واســط ، ثم لل النِصرة . ثم رد إلى بنــداد أيضاً . وفي نوم الانتين منها سلخ ذي القعــدة النقي موسى بن بغا الكبير والحسين من أحمد الكوكبي الطالبي الذيخرج في سـنة إحدى وخمسين عند قزومن فاقتتلا قتلا شديداً ، ثم هزمالكوكبي وأخذ موسى قز و بن وهرب الكوكبي إلى الدبلم . وذكر ابن جر بر عن بعض من حضر هـ نــ الوقعة أن الكوكبي حين النقي أمر أصحابه أن يتترسوا بالحجف .. وكانت السهم لا تصل فمهم \_ فأمر ، ومنى من بشأ أصحابه عند ذلك أن يطرحوا ما ممهم من النفط ثم حاولوهم وأروهم نهم قد أنهزموا منهم ، فنيمهم أصحاب الكوكي ، فلما نوسطوا الأوض التي فيها النفط أمر عند ذلك

بالقاء النار فيه فجعل النفط بحرق أصحاب الكوكبي فغر وا سراعا هاربين، وكر علمهـــم نوسى وأصحابه فقنلوا منهم مقتلة عظيمة وهرب الكوكبي إلى الديل، وتسلم موسى فروين. وفها حج بالناس عبد الله ابن محمد بن سلمان الزيني .

وفيها توفى من الأعيان أبو الأشمث . وأحمد بن سميد الدارمي . و

( سرى السقطى )

أحدكيار مشابخ الصوفية . تلميذ معروف الكرخي . حدث عن هشم وأبي بكر من عياش وعلى ابن عراب و يحيي بن عان و يزيد بن هارون وغـيرهم . وعنه ابن أخنه الجنيد بن محمد . وأبو الحسن النوري وعجد بن الفضل من جامر السقطي وجماحة . وكانت له دكان يتنجر فنها فمرت به جارية قدا نكسر إناء كان معها تشتري فيسه شيئا لسادتها ، فجعلت تبكي فأعطاها سرى شيئا تشتري بدله ، فنظر معر وف إليه وما صنع بتلك الجارية فقال له : بنَّض الله إليك الدنيا فوجـــد الزهد من نوـــه . وقال سرى : مروت في يوم عيد فاذا معروف ومعه صغير شعث الحال فقلت : ما هذا ? فقال : هذا كان واقفا عند صبيان يلمبون بالجوز وهو مفكر ، فقلت له : مالك لا تلمب كايلمبون ? فقال : أنا يتم ولا شي معي أشـــتري به جو زآ ألعب به . فأخـــدته لأجمع له نوى يشــتري به جو زآ يفرح به . فقلت ألا أكسو ، وأعطيه شيئاً يشتري به جو زاّ ? فقال أو تفسل ? فقلت : نعم . فقال خذه أغني الله قلمك . قال سرى : فصغرت عنسدى الدنيا حتى لهبي أقل شيء . وكان عنده مرة لو ز فساومه رجل على الكر بثلاثة وسستين دينارا ، ثم ذهب الرجل فاذا اللوز يساوى الكر تسمين ديناراً فقال له : إني أشترى منك السكر بتسمين ديناراً . فقال له إنى إنما ساومتك بثلاثة وستين ديناراً و إلى لا أسمه إلا مذهك، وقال الرجل: أمَّا أشعري منك بتسمين ديناراً. فقال لا أبيمك هو إلا عا ساومتك عليه. فقال له الرجل: إن من النصح أن لا أشترى منك إلا بتسمين ديناراً. وذهب فلم يشتر منه ، وجامت امرأة مِماً إلى سرى فقالت : إن ابني قد أخساه الحرسي و إني أحب أن تبعث إلى صاحب الشرطة لئلا يضرب ، فقام فصلى فطول الصـلاة وجعلت المرأة تحترق في نفسها ، فضا الصرف من الصلاة قالت المرأة: الله الله في ولدى . فقال لها : إنى إنما كنت في حاجتك . فما رام مجلسه الذي صلى فيه حتى جامت امرأة إلى تلك المرأة فقالت لها : ابشرى فقد أطلق ولدك وها هو في المنزل . فالصرفت إليه. وقال سرى: أَشْمَهِي أَنْ آكُلُ أَكَاهُ لِيسَ لللهُ فَهَا عَلَى تَبِمَةً ، وَلا لأَحَدَ عَلَى فَهَا منة . فما أُجَـد إلى ذلك سبيلا . و في رواية عنه أنه قال : إني لأشهى البقل من ثلاثان سنة فما أقدر عليه . وقال : احترق سوقنا فقصيدت المكان الذي فيه دكاني فتلقاني رجل فقال: ابشر فان دكانك قد سلمت. فقلت: الحديثة . ثم ذكرت ذلك التحميد إذ حدث الله على سلامة دنياي و إلى لم أواس الناس فعا

هم فيسه، فأنا أستغفر الله منذ تلاثين سنة . رواها الخطيب عنسه . وقال :صليت وردى ذات ليلة نم مهدت وجلى فى المحراب فنوديت : ياسرى همكذا تجالس المساوك ? قال فضممت رجسلى وقلت : وعزتك لا مددت رجلى أبداً . وقال الجنيد : ما رأيت أعبسه من سرى السقطى . أنت عليه نمان وتسعون سنة ما رؤى مضطجماً إلا فى علة الموت . وروى الخطيب عن أبى نصم عن جعفر الخلارى عن الجنيد قال : دخلت عليه أعوده فقلت : كيف تجدك ? فقال :

كيف أشكو إلى طبيعي ما بي ﴿ والذي أصابني من طبيعي قال: فأخسفت المروحة لأروح عليه فقال: كيف يجدروح المروحـة من جوفه يحترق من داخل ? ثم أنشأ يقول:

> القلب محترق والدم مستبق • والكرب مجتمع والصبر مفترق كيف القرار على من لاقرارله • مماجناه الهوى والشوق والقلق

یارب اِن کان شیء کی به فرح ه فامنن علی به ما دام بی رمق تا بر عال ۱۷ تر الغمار الاحدید، برانم الرفید، الفرار المفرد

قال فقلت له : أوسى ، قال : لا تصحب الأشرار ، ولا تشنقل عن الله بمجالسة الأموار الأخيار. وقد ذكر الخطيب وفاته موم الثلاثاء است خلون من ومصان سنة ثلاث وخسين وماثنين بعد أذان المعر ، ودفن بعيد المستر بمترة الشوينزى ، وقدره ظاهر معروف ، و إلى جنب قبر الجنيب د. وروى عن أبى عبيدة بن حروبة قال : وأيت سريا في المنام فقلت : ما فعل الله بك ? فقال غفرلى ولكل من شهد جنازي. قلت : فان بمن حضر جنازتك وصلى عليك . قال : فأخرج درجاً فنظر فيه فل بوفيه اسمى ، فقلت : بهل اقد حضرت فاذا اسمى في الحاشية . وحكى ابن خلكان قولا أن سريا توفيستة إحدى وخسين ، وقبل سنة ست وخسين فالله أعلم . قال ابن خلكان : وكان السرى ينشد توفيستة إحدى وخسين ، ولما السرى ينشد كنيراً :

فلاحب حق يلصق الجلد بالحشى . وتذهل حتى لا نجيب المناديا ( ثم دخلت سنة أر بم وخسين وماثنين )

قبها أمر الخليفة المعتر بقتل بنا الشراق ونصب رأسه بسامرا ثم بيغداد وحرقت جنته وأخذت أمواله وحواصله . وفيها ولى الخليفة أحمد بن طولون الديار المصرية ، وهو إلى الجامع المشهور بها . وصبح بالناس فيها على بن الحسين بن إسهاعيل بن المباس بن محمد . وتوفى فيها من الأهيان زياد بن أبوب الحسياتي . وعلى بن محمد بن موسى الرضى ، بوم الاثنين لأربع بقبن من جمادى الاَ تحرة بيغداد . وصلى عالم أبو أحمد المتوكل في الشارع المنسوب إلى أبي أحمد . ودفن بداره بيغداد . ومحمد بن عبد الله المخرى . وموهل بن إهاب .

# ﴿ وَأَمَا أَبِوالْحُسنَ عَلَى الْمَادَى ﴾

[ فهو ] ابن محمد الجواد بن على الرضا بن دوسى الكناظم بن جبغر الصادق بن محمد الباتر بن على رئين السابدين بن الحمين الشهيد بن على بن أبى طالب أحد الأثمة الانفى عشرية ، وهو والد الحسن السكرى المنتظر عند الفرقة الضالة الجاهدية الكاذبة الخاطئة . وقد كان عابد آزاهداً تغله المنتوكل إلى سامرا فأظم بها أزيد من عشرين سنة بأشهر . ومات بها في هدفه السنة . وقد ذكر للمتوكل أن يمثر له سلاحاً وكتباً كثيرة من الناس ، فبعث كبسة فوجدو ، جالماً مستقبل القبلة وعليه معرمة من صوف وهو على التراب ليس دونه حائل ، فأخذو ، كذلك فحالو ، إلى المتوكل وهو على شرايه ، فلما مثل بين يديه أجد له وأعظمه وأجاشه إلى جانبه ونال له الكاس الذي في يده فقال : شراية المؤلف والمناه ثم قال له : أنشدني شرم المؤلف والمناه عن الناه والمناه عن الناه والمناه عن الناه والمناه عن المناه عن الناه والمناه عن الناه المناه عنه الناه والمناه عن المناه عنه الله : أنشدني

باتوا على قلل الاجبال نحرسهم • غلّب الرجال فا أغنهم القلل واستغزلوا بعد عن معاقلهم • فأود عوا حفرا يا بئس ما نزلوا لادى بهم صارخ من بعد ماقبروا • أين الأسرة والنبجان والحلل أن الوجوه التى كانت منعمة • من ونها تضربا الاستار والكمال فأضح القبر عنهم حين سامهم • تلك الوجوه علها الدود يقتنل تدخلل ما أكل حمرا وما لسوا • فأصحوا بعد مل الالاكار قدا كلها

قال : فیکی المتوکل حتی بل النری ، و بکی من حوله بحضرته ، وأمر برفع الشراب وأمر له بأر بعة آلاف دینار ، ونحلل منه ورده إلی منزله مکرفاً رحمه الله .

#### ﴿ ثم دخلت سنة خس وخسين وماثنين ﴾

فيها كانت وقعة بين مغلج و بين الحنن بن زيد الطالبي فهزمه مفلح ودخل آمل طعرستان وحرق مناز ل الحسن بن زيد ثم سار و راه إلى الديلم . وفيها كانت محاربة شديدة بين يعقوب بن الليث و بين على بن الحسن بن زيد ثم سار و راه إلى الديلم ، فيمث على بن الحسن رجلا من جهته يقال له طوق بن المخلس ، فضايره أكثر من شهر ثم غلنر يعتوب بعلوق غاسره فأسر وجود أصحابه ، ثم سار إلى على اين الحسين هذا فأسره وأضدة بلادة ـ وهي كرمان ـ فأضافها إلى ما يبده من مملكة خراسات سجستان : ثم بعث يعتوب بن الليث جدية سنية إلى المتزز : دواب و بازات وثياب غاخرة . وفيها أخذ صالح ولى الخليفة سليان بن عبد الله بن طاهر نيابة بنداد والدواد في ربيح الأول منها . وفيها أخذ صالح ابن وصيف أحد بن إسرائيل كانب المنز والحدس بن علد كانب قبيحة أم المنز وأنا توح عيسى

ً ابن إبراهيم ، وكانوا قديمًا لؤاعل أكل بيت المال ، وكانوا دوًّا و بن وغيرهم ، فضر بهم وأخذ خطوطهم بأموال جزيلة يحملونها ، وذلك بندير رضى من المهتر فى الباطن واحتبط عسلى أموالهسم وحواصلهم وضياعهم ومحوا الكتاب الخونة وولى الخليفة عن قهر غيرهم .

و فی وجب منها ظهر عیسی بن جعفر وعـ لی بن زید الطمسنیان بالکوفة وقتلا بها عبدالله بن محمد بن دواد بن عیسی واستفحل أمرهما بها .

# ﴿ ووت الخليفة المعتمر بن المتوكل ﴾

موته . وكان سبَّب خلمه أن الجند اجتمعوا فطلموا منه أرزاقهم فلم يكن عنده ما يمطيهم ، فسأل من أن تقرضـه مالا يدفعهم عنه به فلم تعطه . وأظهرت أنه لاشئ عندها ، فاجتمع الأتراك عــلي خلعه فأرسلوا إليه ليخرج إلىهم فاعتذر بأنه قد شرب دواء وأن عنده ضعفاً ، ه الحَن ليدخل إلى بعضكم . فدخسل إليمه بهض الأمراء فتناولوه بالدبابيس يضر نونه وجروا نرجمله وأخرجوه وعليمه قميص مخرق ملطخ بالدم ، فأقامو ، في وســط دار الخلافة في حر شــديد حتى جمــل براوح بين رجليه من شدة الحر ، وجمــل بمضهم يلطمه وهو يبكي ويقول له الضارب اخلمها والناس مجتمعون ثم أدخلوه حجرة مضيقاً عليـه فيها. وما زالوا عليـه بأنواع الدلماب حتى خلم نفسـه من الخلافة وولى بعده المهتدى بالله كما سيأتي . ثم سلموه إلى من يسومه سوء المذاب بأنواع المثلات ، ومنع من الطمام والشراب ثلاثة أيام حتى جعل يطلب شربة من ماه البثرفل يسق، ثم أدخم اوه سر باً فيه جص جير فدسوه فيمه فأصبح مينا ، فاستاده من الجص سلم الجسد وأشهدوا عليمه جماعة من الأعيان أنه مات وليس به أثر، وكان ذلك في اليوم النابي من شعبان من هـ نمه السنة، وكان يوم السبت، وصلى عليه المهتدى بالله ، ودفن مع أخيه المنتصر إلى جانب قصر الصوامع ، عن أربع وعشرين سنة . وكانت خلافته أربع سنين وسنة أشهر وثلاثة وعشرين نوماً وكان طويلا جسما وسمما أقبي الأنف مدور الوجه حسن الضحك أبيض أسود الشعز مجمده ، كثيف اللحية حسن العينين ضيق الحاجبين أحمرُ الولَّهُ وقد أثني عليه الامام أحمد في جودة ذهنه وحسن فهمه وأدبه حين دخل عليه في حياة أبيه المتوكل، كما قدمنا في ترجمة أحمد . وروى الخطيب عن على من حرب قال : دخلت على الممتز فما رأيت خليفة أحسن وجهاً منه ، فلما رأيته سجدت . فقال : ياشييخ تسجد لغير الله ? فقلت : حــٰـدثنا | أبو علم الضحاك من محلد النبيل ثنا بكار من عبد الدريز من أبي بكرة عن أبيه عن جده « أن رسول الله ﷺ كان إذا رأى ما يفرح به أو بشّر بما يسره سجد شكرا لله عز وجل » . وقال الزبير 

بموت الغنى من عترة بلسانه • وليس بموت المر من عترة الرجل في مترته من البر من عترة الرجل في مهل و كران عسار كون برأسه • وعترته فى الرجل بيرا على مهل و كران عساكر أن الممتز لما حنق الترآن فى حياة أبيته المنوكل اجتمع أوه والأمماء لذلك وكنك المكتراء والرؤساء بسر من رأى ، واختلفوا لذلك أياماً عديدة ، وجرت أحوال عظيمة . ولما جلس وهو صبى على المنبر وسلم على أبيه بالخلافة ، وخطب الناس نثرت الجراهر والذهب والدرام على أبيه بالخلافة ، وخطب الناس نثرت الجراهر والذهب والدرام في المخوام والذهب والدرام فيماً أنف دينار ، ومثلها غلم الناف الناس مدرو مقابر ما كان من خلع وأسمعلة وأقشة بما يفوت الحصر ، وكان وقتاً مشهوداً لم يكن سرو راً بدار الخسلافة أميج منه ولا أحسن . وخلع الخليفة على أم ولده المعتر قبيحة خلماً منها والمنه والمفضة والتماش شيئاً كنيرا جدا والمة سبحانه وتعالى أعلى .

#### ﴿ ذَكَرَ خَلَافَةَ المُهْدَى بِاللَّهُ ﴾

أبي محمد عبد الله عمد بن الواثق بن المعتصم بن هارون ، كانت بيمته بوم الأربماء لليلة بقيت من رجب من هذه السنة بعد خلم الممتر نفسه بين يديه و إشهاده عليه بأنه عاجز عن القيام مها ، وأنه قد رغب إلى من يقوم بأعبائها . وهو محمد بن الواثق بالله ، ثم مد يده فبايعه قبل الناس كلهم ، ثم بايعه الخاصة ثم كانت بيعة العامة على المند ، وكتب على الممتز كتابا أشسهد فيه بالخلع والعجز والمبايعة للمهتدى . وفي آخر رجب وقبت في بنداد فننة هائلة ، وثبت فها العامة على نائها سلمان من عبد الله ان طاهر ودعوا إلى بيمة أحد بن المتوكل أخى الممتر ، وذلك لعدم علم أهل بغداد بماوقع بسامها من بيمة المهتمدي، وقتل من أهل بغداد وغرق منهم خلق كثير، ثم لما بلغهم بيمة المهتدى سكنوا، ـ و إنما بلغتهم في سابع شعبان ـ فاستقرت الأمور واستقر المهتدى في الخلافة . و في رمضان من هذه السنة ظهر عند قبيحة أم الممتز أموال عظيمة ، وجواهر نفيسة . كان من جملة ذلك ما يقارب ألفي ألف دينار، ومن الزمرد الذي لم ير مثله مقدار مكوك، ومن الحب الكدار مكوك، وكملجة ما قوت أحمر ممالم مر مثله أيضاً . وقد كان الأمراء طلبوا من ابنها المتز خسين ألف دينار تصرف في أر زاقهم وضمنوا له أن يقتلوا صالح بن وصيف فلم يكن عنده من ذلك شيٌّ ، فطلب من أمه قبيحة هذه قبحها الله فامتنمت أن تقرضه ذلك ، فأظهرت الغقر والشح : وأنه لا شئ عنــدها . ثم لما قتل ابنها وكان ما كان ، ظهر عندها من الأموال ما ذكرنا . وكان عندها من الذهب والفضة والآنية شي كثير ، وقد كان لها من الفلات في كل سنة ما يمدل عشرة آلاف ألف دينار، وقد كانت قبل ذلك مختفية عند صالح من وصيف عدو ولدها، ثم تزوجت به وكانت تدعو عليه تقول: اللهم اخر صالح بن وصيف كا هنك سترى

وقتل ولدى و بعد شملى وأخذ مالى وغر بنى عن بلدى و ركب الفاحشة منى . ثم استقرَّت الخلافة باسم المهتـــدى بالله . وكانت يحمد الله خلافة صالحة . قال بوماً للأمراء : إنى ليست لى أم لها من الغلات مايقاوم عشرة آلاف ألف دينار ، ولست أر يد إلا القوت فقط لا أريد فضلا على ذلك إلا لاخوتى ، فاتهم مستهم الحلجة .

وفى وم الحيس لتلاث بقين من ومضان أمر صالح بن وصيف بضرب أحمد بن إسرائيل الذي كان و زيراً ، وأبي نوح عيسى بن إمراهم الذي كان نصرانيا فأظهر الاسلام ، وكان كانب قبيمة ، فضرب كل إحد منهما خميائة سوط بعد استخلاص أموالهما ثم طيف مهما عملى بغلبن منكسين فغنا وهما كذك ، ولم يكن ذلك عن رضى المهتدى ولكنه ضميف لا يقدر على الانكلو على صالح بن وصيف في بادئ الأمر . وفي رمضان في هده السنة وقعت فننة ببغداد أيضا بين محمد بن أوس وون ثبه من من المامة نحو من مائة المنا ثبه من النامة عمو من مائة المنا وكن بين الناس قتال بالنبال والرماح والسوط، فقسل خلق كثير ثم انهزم محمد بن أوس وأصحابه تتهبت المامة ماوجدوا من أمواله ، وهو ما يمادل أني ألف أو عود ذلك . ثم اتفق الحلل على إخراج عبد بن أوس من بنداد إلى أين أواد . نفرج منها خاتفا طريداً ، وذلك لا ته لم يكن عند الناس مرضى السيرة بل كان جبداً عنيسة ، وشمي عالما هريداً ، وفاحله لا ته لم يكن عند الناس مرضى السيرة بل كان جبداً عنيسة ، وشمي عالما مواجد المنافق والمنافق والمنافق من من المائة بان بني السياع والخور التي في دار السلطان ، وقتل السكلاب المدة السيد أيضاً . وأمر بإلمال الملاهي ورد المظالم وأن يؤمر بالمروف و يتبى عن المنكر ، وجلس المائة . والمنافق بالنبيا عنه المنافق من المنافق والمنافق من المنافق والمنافق على المنافق والمنافق وا

#### 🛊 ذكر خارجي آخر ادعي أنه من أهل البيت بالبصرة 🗲

فى النصف من شوال ظهر رجل بظاهر البصرة زعم أنه على س محمد بن أحمد بن عيسى بن زيد من على بن الحسن بن على بن أبى طالب ، ولم يكن صادقاً وإنما كان عسيما \_ يعنى أجبراً \_ من عبد النيس ، واسحه على بن محمد بن عبد الرحم ، وأمه قرة بنت على بن رحيب من محمد بن حكيم من بنى أسد بن خريمة ، وأصلامن قرية من قرى الرى . قاله ابن جرير . قال : وقد خرج أيضاً فى سيئة لنح وأد بين ومائتين بالنجدين فادعى أنه على بن محمد بن الفضل بن الحسين بن عبد الله بن عباس بن على بن أبى طالب ، فدعا الناس مرجر إلى طاعته فاتبمه جاعة من أهل هجر ، ووقع بسببه تحمل كثير وفتن كبار ، وحروب كثيرة ، ولما خرجته هـــــــــــــــ المنانية بظاهر البصرة التف عليه عليه . خلق من الزيج الذين كانوا يكسحون السباخ ، فمبر بهم دجلة فنزل الديناري ، وكان بزعم لبعض من ممه أنه يحيي بن عر أبو الحسين المقنول بناحيــة الكوفة ، وكان يدعى أنه يحفظ سوراً من القرآن في ساعة واحدة جرى بها لسانه لا يحفظهاغيره في مدة دهر طو ١٠) ، وهن سيحان والكيف وص وعم . و زعم أنه فكَّر بوماً وهو في البادية إلى أي بلد يسير فخوطب من سحابة أن يقصد البصرة فقصدها ، فلما اقترب منها وجيد أهلها مفترقين على شعبتين ، سعدية و بلالية ، فطمع أن ينضم إلى إحمداهما فيستمين بما على الأخرى فلم يقدر على ذلك ، فارتحل إلى بنداد فأقام بها سنة وانتسب بها إلى محد س أحمد بن عيسى أبن زيد، وكان بزعم بها أنه يملم ما في ضمارً أصحابه، وأن الله يدامه بذلك ، فسبه على ذلك جهلة من الطُّغام، وطائفة من الرعاع الموام. ثم عاد إلى أرض البصرة في رمضان فاجتمع ممه بشر كثيرو لكن لم يكن ممهم عُدُد يقاتلون بها فأناهم جيش من ناحية البصرة فاقتتلوا جميما ، ولم يكن في حيش هذا الخارجي سوى ثلاثة أسياف ، وأولئك الجيش معهم عدد وعدد ولبوس ، ومع هذا هزم أصحاب هذا الحارجي ذلك الجيش ، وكانوا أر بعة آلاف مقاتل ، ثم مضي محوالبصرة بمن معه فأهدى له رجل من أهل جي فرساً فلم يجد لها سرجاً ولا لجاماً ، و إنما ألق علمها حبلا وركها وسنف حسكها بليف ، ثم صادر رجلا ومهدد بالقتل فأخذ منه مائة وخسين دينارا وألف درهم ، وكان هذا أول مال نهبه من هذه البلاد ، وأخذ من آخر ثلاثة بواذين ، ومن موضم آخر شيئاً من الأسلحة والأمتمة ، ثم سار في جيش قليل السلاح والخيول ، ثم جرت بينه و بين فائب البصرة وقعات متعددة ، مهزمهم فيها وكل مالأمره يقوى ويزداد أصحابه و يعظم أمره و يكثر جيشه ، وهو مع ذلك لاينمرض لأموال الناس ولا يؤذي أحداً ، و إنما بريد أخذ أموال السلطان . وقد انهزم أصحابه في بمض حر و به هز عة عظيمة ثم تراجعوا إليــه واجتمعوا حوله ، ثم كرّوا عــلى أهل البصرة فهزموهم وقنلوا منهــم خلقاً وأسروا آخرين ، وكان لا يؤتى بأسير إلا قتله ثم قوى أمر ، وخافة أهل البصرة ، و بعث الخليفة إلها مدداً ليقاتلوا هذا الخارجي وهوصاحب الزنج قبحــه الله ، ثم أشار عليه بمض أصحابه أن بهجم بمن ممه على البصرة فيسدخاونها عنوة فهجن آراءهم وقال : بل نكون منهما قريبا حتى يكونوا هم الذين يطلبوننا إليها و يخطبوننا عليها . وسيأتي ما كان منأمره وأمر أهلالبصرة في السنة المستقبلة إن شاء الله . وفيها حج بالناس على بن الحسين بن إساعيل بن محد بن عبد الله بن عباس . ( الجاحظ المتكلم المتزلى )

و إليه تنسب الغرقة الجاحظية لجحوظ عينيه ، ويقال له الحدق وكان شنيم المنظر سي الخبر ردئ الاعتقاد ، ينسب إلى البدع والضلالات ، ور ،ما جار به بمضهم إلى الاعملال حتى قبل ف المنزل يلو يح من كفر . الجاحظ . وكان بارعا فاضلا قـــد أتقن علومًا كثيرة وصنف كذيًّا جمة تدل عـــلى قوة

وفىها توفى

ذهنه ومبودة تصرفه . ومن أجل كنيه كتاب الحيوان ، وكتاب البيان والتبيين . قال ابن خلكان : وهما أحسن مصنفاته وقد أطال ترجمته بمكايات ذكرها عنه . وذكر أنه أصابه الفالج في آخر عمره ، وحكى أنه قال : أنا من جانبي الأبير مفاوج لو قرض بالمقاريض ما علمت ، وجانبي الأبين منضرس

الرجوان معون والمن سيح ، و مد ست ايم السبب للد كذبتك نفسك ليس ثوب ، دريس كالجديد من الثياب

وفيها نوفى عبــــد الله بن عبــــد الرحمن أبو محمد الدارمى ، وعبد الله بن هاشم الطوسى . والخليمة أبو عبد الله الممتز بن المنوكل . ومحمد بن عبد الرحيم الملقب صاعقة .

## ﴿ محدين كرَّام ﴾

الذي تنسب إليه الفرقة الكرّامية . وقد نسب إليه جواز وضع الأحاديث على الرسول وأصمابه وغيرهم وهو عدين كرام\_ بفتح السكاف وتشديد الراه ، على وزن جال. بن عراف بن حزامة بن البراء ، أبو عبد الله السجستاني العابد ، يقال إنه من بني تراب ، ومنهم من يقول محمد بن كرام بكسر الكاف وتشديد الراء وهو الذي سكن بيت المقدس إلى أن مات ، وجمل الا خر َ شيخاً من أهل نيسابور . والصحيح الذي يظهر من كلام أبي عبد الله الحاكم وابن عساكر أنهما واحد ، وقد روى أبن كرام عن على بن حجرد وعلى بن إسحاق الحنظلي السمرقندي ، سمم منه التفسير عن محمد ابن مروان عن الـكلبي ، و إبراهم بن يوسف الماكناني ، وملك بن سلمان الهروي ، وأحسد بن حرب ، وعتيق من محمد الجسري ، وأحد بن الأزهر النيسالوري ، وأحد بن عبد الله الحوساري ، ومحمد بن تميم القارياني ، وكاما كذا بين وضاعين ـ وغـ يرهم . وعنه محمد بن إسهافيل بن إسحاق وأبو إسحاق بن سفيان وعبــد الله بن محــد القيراطي ، و إبراهيم بن الحجاج النيسابوري . وذكر الحاكم أنه حبس في حبس طاهر بن عبــد الله فلما أطلقه ذهب إلى ثغور الشام ثم عاد إلى نيسا و ر فحبسه مخمد بن طاهر بن عبد الله وأطال حبسه وكان يتأهب لصلاة الجمة و يأتي إلى السجان فيقول : دعني أخرج إلى الجمة ، فيمنمه السجان فيقول : اللهم إنك تملم أن المنع من غـيري . وقال غيره : أقام ببيت المقدس أربع سنين ، وكان يجلس للوعظ عند الممود الذي عند مشهد عيسي عليه السلام واجتمع عليه خلق كثير ثم تبين لهم أنه يقول: إن الأعان قول بلا عمل فتركه أهلها ونفاه متولها إلى غور زغر فمات ما ، ونقل إلى بيت المقدس . مات في صغر من هــذه السنة . وقال الحاكم: توفي بييت المقدس ليلا ودفن بباب أربحا عنــ د قبو ر ألاّ نبياء علمــم السلام ، وله ببيت المقدس مرمـــ الأصحاب نحو من عشرين ألفا والله أعلم .

# ( ثم دخلت سنة ست وخسين ومائتين )

في صبيحة يوم الاتنبن الناتي عشر من الحرم قدم مومي بن بنا الكبير إلى سامرا فدخلها في جيس جاللًا وقد عباه مينة وميسرة وقلباً وجناسين ، فأنوا دار الخلافة إن فيها المهتدى جالساً لكشف المظالم فاستأذنوا عليه فيا الم الأذن ساعة ، وتأخر عنهم فظوا في أفضهم أن الخليفة إنما وطلبهم خديمة منه ليساط عليهم مالح بن وصيف ، فدخلوا عليه هجماً فجداوا راطنونهم بالتركي تم عرموا فأظموه من مجلسه وانهبوا ما كان فيه ، ثم أخذت مهانا إلى دار أخرى فجيل يقول لمومى بن بنا : مالك ويحك م إنى إنما أرسلت إليك لا تقوى بك عملى صلح بن وصيف ، فقال له مومى : لا بأس عليك احلف لى أنك لا تربد بي خالاف ما أظهرت . فحاف له المهتدى فطابت الا فنس وبايموه وبيمة فانية مسافحة وأخذوا على الكتاب وغيرهم ، واصطلحوا على الكتاب وغيرهم ، فوعدهم أن باتيهم ، ثم اجتمع بجماعة من الأمراء من أصحابه وأخذ يتأهب لجمع المجتوب على الحيوش عليم ، ثم اختفي من المتعرب على الموافقة ، فيمنوا المنادية تنادى عليه في أرجاء البلد وبهدوا من أخذاه في نزل حضري أحد أبن ذهب في تلك الساعة ، فيمنوا المنادية تنادى عليه في أرجاء البلد وبهدوا من أخذاه في نزل حضرياً إلى تمو صغر على ما سنذكر ، ورد سلمان بن عبد الله بن طاهر إلى نيابة بنداد ، وملم الوثر عبد الله بن محد بن يزداد إلى الحسر من وحد إلى الوزارة .

ولما أبطأ خبر صالم بن وصيف على موسى بن بنا وأسحابه قال بعضهم ليمض : اخلموا هذا الرجل يدى الخليفة \_ قتال بعضهم : أتقتلون رجلا سواما قواما لا يشرب الحرولا بأتى الفواحش ؟ والله إن هذا ليس كنيره من الخلماء ولاتطاوعكم الناس عليه ، و بلغ ذلك الخليفة فخرج إلى الناس وهو متقلد سيغا فجلس على السر بر واستدعى بموسى بن بنا وأسحابه قتال : قعد بلغنى ما عالاتم عليه من أمرى ، و إلى والله ما خرجت إليكم إلا وأنا متحنط وقعد أوصيت أخى بولدى ، وهذا سينى ، والله الأضر بن به ما استسك قائمه بيدي ، والله المن سقط من شهرى شعرة ليهلكن بعلما منكم ، أو لا ضرب به ما استسك قائمه بيدي ، والله المن سقط من شهرى شعرة ليهلكن بعلما منكم ، أو على الله غز وجل وأنم لا تبصرون ؟ سواء عندكم من قصد الابقاء عليكم والسيرة الساطة فيكم ، ومر كان يدعو بأوطال الشراب المسكر ويشر عبا بين أظهركم وأنتم لا تشكر ون ذلك ، ثم يسستأثر بالأموال عنسكم ومن الضماء ، هدا منزلى فاذهبوا فاظفر وافيه وفي منازل إخوتي ومن يتصل بي ما ترون فيها من آلات الخلافة شيئاء أو من فرشها أو غير ذلك ؟ و إنحا في بيوتنا ما في بيوت اماد الناس ، و يقولون إلى أعدام علم صالح بن وصيف ، وهم هو إلا واحده منكم؟ فاذهبوا فعالموا علمه فالمذوا شفاء نفوسكم فيه وأما أنا فلست أعلم علمه . قالوا : فاحلف لنا عدلى ذلك ، قال أما اليمين فاقى أبذلها لكم ، ولكن أدخرها لكم حتى تكون بحضرة المماشميين والقضاة والمعدلين وأصحاب المراتب في غد إذا صلبت صلاة الجمعة . قال : ف كانهم لانوا لذلك قليلا . فلما كان بوم الأحسد لنهان بقين من صفر ظفر وا بصسالح بن وصيف فقتل وجبى برأسمه إلى المهندى بالله وقدا فقتل من صلاة المنوب ، فلم يزد على أن قال : واروه . ثم أخذ فى تسنيمه ، وذكره . ولما أصبح الصباح من بوم الانتين وفع الرأس على رمح ونودى عليه فى أرجاء البلد : هذا جزاء من قتل مولاه . وما ذال ألأ مر مضاطر با متفاق وعظم الخطب حتى أفضى إلى خلم الخليفة المهندى وقتله رحمه الله .

﴿ لَذَكُرَ خَلَمُ المُهْتِدَى بِاللَّهِ وَوَلَايَةَ المُمْتَمَدُ أَحْمَدَ بِنِ المُتَوَكِّلِ عَلَى اللهِ و إيرادشيُّ من فضائل المهتدى ﴾ لما بلغ موسى بن بنا أن مساور الشاري قد عاث بتلك الناحية فساداً ركب إليه في جيش كثيف ومعه مفلح و بايكباك التركى فاقتتلوا هم ومساو ر الخارجي ولم يظفر وا به بل هرب منهم وأعجزهم ،وكان قد فعل قبل مجيئهم الأناعيل المنكرة فرجعوا ولم يقدروا عليه . ثم إن الخليفة أراد أن يخالف بين كلة الأتراك فكتب إلى بايكباك أن يتسلم الجيش من موسى بن بنا و يكون هو الأمير على الناس وأن يقبل مهم إلى سامراً فلما وصل إليه الكتاب أقرأه موسى بن بغا فاشــتد غضبه على المهتدى واتفقا عليه وقصدا إليه إلى سامرا ، وتركا ما كانا فيه . فلما بلغ المهتدي ذلك استخدم من فوره جنداً من المغارية والغراغنة والأشر وسية والارز كشية والأثراك أيضا، وركب في جيش كثيف فلما سمموايه رجع موسى بن بغا إلى طريق خراسان وأظهر بايكباك السمم والطاعة ، فدخل في ثاني عشر رجب إلى الخلَّيفة سامعا مطيعا ، فلما أوقف بين يديه وحوله الأمراء والسادة من بنى هاشم شاو رهم فى قتله فقال له صالح بن على بن يعقوب بن أبي جعفر المنصور: يا أمير المؤمنان لم يبلغ أحد من الخلفاء في الشجاعة ما بلغت ، وقعه كان أبو مسلم الخراساني شرآ من همذا وأ كثر جنداً ، ولما قتله المنصور سكنت الفننة وخمد صوت أصحابه ، فأمر عند ذلك بضرب عنق بايكباك ثم ألتي رأسه إلى الأثراك ، فلما رأوا ذلك أعظموه وأصبحوا من الغد مجتممين على أخي بايكباك طغوتيا فخرج إليهم الخليفة فيمن ممهفلما التقوا خامرت الأثراك الذين مع الحليفة إلى أصحابهم وصادوا إلياً واحداً على الخليفة ، فحمل العليفة فقنل منهم نحواً من أربعة آلاف ثم حملوا عليه فهزموه ومن معه فأنهزم الخليفة وبيده السيف صلتا وهو ينادي : يا أمها الناس الصروا خليفتكم . فدخل دار أحمد من جيل صاحب الممونة ، فوضع فمها سلاحه ولبس البياض وأراد أن يذهب فيختني ، فماجله أحمد من خاتان منها فأخذه قبل أن يذهب ، و رماه بسهم وطمن في خاصرته به وحمل على دابة وخلفه سائس وعليه قميص وسراويل حتى أدخلوم دار أحممه بن خاتان ، فجمل من هناك يصفعونه و يعزقون في وجهه ، وأخذ خطه بستهائة ألف دينار ، وسلموء إلى رجل فلم بزل بمجأ خصيتيه و يطؤهما حتى مات رحمه الله . وذلك وم الحنيس لننتي عشرة ليلة بقيت من رجب . .

وكانت خلافته أقل من سنة بخمسة أيام، وكان مولده قى سنة تسع عشرة، وقيل خمس عشرة و وماثنين، وكان أسمر رقيقا أحنى حسن اللعبة يكنى أيا عبـــ الله . وصلى عليه جعفر بن عبد الواحد ودفن يمتهرة المنتصر بن المتوكل . قال الخطيب : وكان من أحسن الخلفاء مذهباً وأجودهم طريقة وأكثرهم ورعاوعبادة وزهادة . قال : وروى حديثا واحداً قال : حدثنى على بن هشام بن طراح عن محسد بن الحسن الفقيه عن ابن أبى ليلي - وهو داود بن على - عن أبيه عن ابن عباس قال قال العباس : يارسول الله مالنا في هــ نما الأمر ؟ قال : « لى النبوة ولكم الخلافة ، بكم ينتح هذا الأمر و بكم يختم » وقال للعباس : « من أحبك نالته شفاعتى ، ومن أبغضك لا نالته شفاعتى » . و روى . الخطيب أن رجلا استمان المهتدى على خصمه فحكم بينهما بالعدل فأنشأ الرجل يقول :

حكمتموه فقضى بينكم • أبلج مثل القمر الزاهر لا يقبل الرشوة في حكمه • ولا يبالي غبن الخاسم

فقال له المبتدى: أما أنت أبها الرجل فأحسن الله مقالتك، ولست أغتر ما قلت. وأما أنا فانى ما جلست بجلسى هذا حتى قرأت (و فضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً و إن كان من منظل حبة من خردل أتبينا بها وكنى بنا حاسبين ) قال: فبكى الناس حوله فار ؤى أكثر باكيا من ذلك اليوم، وقال بعضهم: حسر المهتمدى الصوم من حين تولى إلى حين قتل رحمه الله. وكان يجب الاقتماء عالم عمر بن عبد الدر ز الأموى في خلافته من الورع والنقشف وكترة العبادة وغمة الاحتباط ، ولو عاش و وجهد ناصراً لسار سيرته ما أمكنه ، وكان من عزمه أن يبيد الاتراك الذين الموال المناكفة، وكان من عزمه أن يبيد الاتراك الذين أحاق الفين أحاق الفين عندى جاعة ونحن نبحث في النحو وأشمار الدرب ، إذ وقف علينا رجل نظنه بحنونا فألفاً يقول :

إمامكم أضحى قنيلا مجندلا . وقد أُصيح الاسلام منترق الشمل . وأثم على الأشمار والنحو عكمنا . تصبحون بالأصوات في أحسن السبل ال فنظر وأرخنا ذلك اليوم فاذا المهتدى بافة قد قتل في ذلك اليوم ، وهو موم الاثنين لأربع عشرة بقيت من رجب سنة ست وخسين وماثنين

### ﴿ خلافة المعتمد على الله ﴾

وهو أحمد بن المتوكل على الله و يعرف بابن فنيان ، بو يع بالخلافة بوم الثلاثاء لنلاث عشرة ليلة

خلت من رجب فى هذه السنة فى دار الأ مير يارجوخ وذلك قبل خلح المهندى بأيام ، ثم كانت بيمة الممامة وم المهندى بأيام ، ثم كانت بيمة الماملة وم الاتنين لهان مصت من رجب ، قبل ولمشرب بقين من رجب دخل ورسى بن بنا ومفلح إلى سز من رأى فنزل موسى فى داره وسسكن وضمدت الفننة هنالك ، وأما صاحب الزمج المسدى أنه على فهو عاصر البصرة والجيوش الخليفية فى وجه دونها ، وهو فى كل موم يقبرهم ويفنم أدوالهم وما يقد الإمم فى المرا كب من الأطمة وغيرها ، ثم استحوذ بسد ذلك على الابلة وعبادان وغيرهما من البلاد وخاف منه أهل البصرة خوظ شديداً ، وكما لأمره فى قوة وجبوشه فى زيادة ، ولم بزل ذلك دائس السلام هذه السنة .

وقعه خرج دجل آخر في الكوفة يقال له عمل بن زيد الطابي، وجاء جيش من جهمة الخليفة فكسره الطالبي واستفعل أمره والكوفة وقو يت شوكته ، وتفاقم أمره ، وفيها وتب محمد بن واصل المجتمع على طالب الأهواز الحارث بن سبا الشراق فقتلة واستحوذ على بلاد الأهواز ، في رمضان منها تغلب الحسن بن زيد الطالبي على بلاد الرى فتوجه إليه موسى بن بنا في شوال ، وخرج الخليفة للوديد، وفيها كانت وقعة عظيمة على باب دمشق بين الماجو رائائب دمشق - و لم يكن معه إلا قريب هن أو بهائة فارس - و بين ابن عيسى بن الشيخ ، وهو في قريب من عشر بن ألفا ، فبرمه اماجور وجامت ولاية من الخليفة لابن الشيخ على بلاد ارمينية عملى أن يترك أهل الشام ، فقبل ذلك والصرف عنهم . وفيها حج بالناس محمد بن أحمد بن عيسى بن المنصور ، وكان في جملة من حجج أبو أحمد بن المنتول ، فتحل وعجل الدير إلى سامرا فسخلها ليلة الأرباء، لئلاث بقيت من ذي الحجة ، من هذه السنة . وفيها توفي المهتدى بالله الخليفة كانقدم رحمه الله تملل .

#### ﴿ والزبير بن بكار ﴾

ابن عبد الله بن مصحب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن الدوام الترشى الزبيرى فاضى مكة .
قدم بغداد وحمدت بها ، وله كتاب أنساب قريش ، وكان من أهسل الدلم بغلك ، وكتابه فى ذلك
محافل جداً . وقدروى عنه ابن ماجه وغير ه ، ووثقه الدارقطنى والخطيب وأثنى عليه وعلى كتابه .
وقرف عكة عن أربع وتمانين سنة فى ذى القدة من هذه السنة .

#### ﴿ محمد بن إسماعيل البخاري ﴾

صاحب الصحيح ، وقد ذكرناله ترجمه حافلة في أول شرحنا الصحيحه ، ولنذكر هاهنا نبذة يسيرة من ذلك فنقول له هو مجه بن إساعيل بن إبراهيم بن المذيرة بن بزدزبه الجبلي ، ولاهم أبو عبدالله البخارى الحافظ ، يام أهل الحديث في زمانه ، والمقتدى به في أوانه ، والمقدم عمل سائر أضرابه وأقوانه ، وكنابه الصحيح يستق بقراءته النهام ، وأجم العلماء عملي قبوله وصحة ما فيسه ، وكذلك

سائر أهل الاسلام ، ولد البخاري رحمه الله في ليلة الجمة الثالث عشر من شوال سمة أربم وتسمين ومائة ، ومات أبونه وهو صغير فنشأ في حجر أمه فألهمه الله حفظ الحــديث وهو في المــكنب ، وقرأ الكتب المشهورة وهو ابن ست عشرة سنة حتى قيل إنه كان يحفظ وهو صى سبعين ألف حديث سرداً ، وحج وعمر ه ثمانى عشرة سنة . فأقام مكة يطلب بها الحديث ، ثم رحل بعد ذلك إلى سائر مشايخ الحديث في البلدان التي أمكنته الرحلة إلها ، وكتب عن أكثر من ألف شيخ . وروى عنه خلائق وأمم . وقد روى الخطيب البغدادي عن الفريري أنه قال : سمم الصحيح من البخاري معي نحو من سبمين ألغاً لم يبق منهــم أحــد غيرى . وقــد روى البخارى من طريق الغر ىرى كما مى رواية الناس اليوم من طريقه ، وحماد بن شاكر و إبراهيم بن معقل وطاهر بن مخلد . وآخر من حدث عنه أبو طلحة منصور بن محسد بن على البردي النسني وقد توفي النسني هذا في سنة تسع وعشرين وثلاثمائة . ووثقه الأمير أنو نصر بن ما كولا . وثمن روى عن البخارى مسلم في غسير الصحيح ، وكان مسلم ايتلمَّدُ له و يعظمه ، و روى عنه الترمذي في جامعه ، والنسائي في سننه في قول بعضهم . وقد دخل بعدادُ ثمان مرات ، وفي كل منها يجتمع بالامام أحمد فيحثه أحمد على المقام ببغداد ويلومه على الاقامــة بخراسان، وقد كان البخارى يستيقظ في الليلة الواحدة من نومه فيوقـــد السراج و يكتب الفائدة تمر بخاطر ه ثم يطفئ سراجه ، ثم يقوم مرة أخرى وأخرى حتى كان يتعدد منه ذلك قر يباً من عشرين مرة . وقد كان أصيب بصره وهوصغير فرأت أمه إبراهم الخليل عليه الصلاة والسلام فقال ما هذه قدرد الله عسلي ولدك بصر ه بكثرة دعائك ، أو قال بكائك ، فأصبح وهو بصمير . وقال المخارى: فيكرت البارحة فأذا أنا قد كتبت لي مصنفات محواً من ماثق ألف حديث مسندة . وكان يحفظها كلها. ودخل مرة إلى محرقند فاجتمع بأر بمائة من علماء الحديث بها، فركبوا أسانيد وأدخلوا إسناذ الشام في إسناد العراق، وخلطوا الرجال في الأسانيسية وجعلوا متون الأحاديث عملي غير أسانهدها ، ثم قر ؤها على البخاري فرد كل حديث إلى إسناده ، وقوَّم تلك الأحاديث والأسانيد كلها ، وما تعنتوا عليه فها ، ولم يقدروا أن يعلقوا عليه سقطة في إسناد ولامتن . وكذلك صنع في بنداد . وقد ذكر وا أنه كان ينظر في الكتاب مرة واحدة فيحفظه من نظرة واحدة . والأخبارعنه في ذلك كثيرة . وقعد أثني عليه علماء زمانه من شيوخه وأقرائه . فقال الامام أحمد : ما أخرجت خراسان مثله . وقال على بن المديني : لم تر البخاري مثل نفسه . وقال إسحاق بن راهويه : لوكان في زمن المسن لاحتاج الناس إليه في الحديث ومعرفت وفقهه. وقال أبو بكر من أبي شيبة ومحمد من عبد الله من نمير : ما رأينا مثله . وقال عـلى من حجر : لا أعــلم مثله . وقال محود من النظر بن سهل الشافعي : دخلت البصرة والشام والحجاز والكوفة ورأيت علمامها كلا جرى ذكر محمد بن إساعيل

البخاري فضاوه على أنفسهم . وقال أبوالعباس الدعولي : كتب أهل بغداد إلى البخاري :

المسلمون بخير ماحبيت لهم . وليس بمدك خير حين تفتقه

وقال الفلاس: كل حديث لا يعرفه البخاري فليس بحديث . وقال أنو نسم أحمد بن حماد : هو فقيه هذه الأمة . وكذا قال يعقوب بن إبراهيم الدورق . ومنهم من فضله في الفقه والحديث على الامام أحمد بن حنيل، وإسحاق بن راهو يه وقال قنيبة بن سيميد : رحل إلى من شرق الأرض وغربها خلق فما رحل إلى مثل محد من إمهاعيل البخارى . وقال مرجَّى بن رجاء : فضل البخارى على الملااء كفضل الرجال على النساء .. يعني في زمانه .. وأما قبل زمانه مثل قرب الصحابة والتابعين فلا . وقال هو آية من آيات الله تمشي عمل الأرض. وقال أبو عمد عمد الله بن عمد الرحمن الدارمي: محمد من إساعيا المخاري أفقينا وأعلمنا وأغرصنا وأكثرنا طلباً . وقال إسحاق بن راهويه : هو أبصر مني . وقال أنو حاتم الرازى : محمد من إسهاعيل أعلم من دخل العراق . وقال عبد الله العجلي : رأيت أبا حاتم وأبا زرعة بمجلسان إليه يسممان مايقول ، ولم يكن مسلم يهلمه ، وكان أعلم من محمدمن بمحيي الذهلي بكذا وكذا ، وكان حبياً فاضلا يحسن كل شيءً. وقال غيره : رأيت محمد من يحيى الذهلي يسأل البخاري عن الأسامي والكني والعلل ، وهو يمر فيه كالسهم ، كأنه يقرأ قل هو الله أحــد . وقال أحمد بن حمدون انتصار : رأيت مسلم بن المجام جاء إلى البخاري فقبل بين عينيه وقال : دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين ،وسيد المحدثين ،وطبيب الحديث في عله ، ثم سأله عن حديث كفارة المجلس فذكر له علته فلها فرغ قال مسلم لا يبغضك إلا حاسد ، وأشهد أن ليس في الدنيا مثلك . وقال الترمذي : لم أر بالمراق ولا في خراسان في معنى العلل والناريخ ومعرفة الأسانيد أعلم من المحاري ، وكنا مِمَّا عند عبد الله من منير فقال للمخارى : جملك الله زمن هذه الأمة . قال الترمذي : فاستجيب له فيه . وقال ابن خزيمة : ما رأيت محت أدم السهاء أعار سجديث رسول الله ﷺ ولا أحفظ له من مجد اس إسماعيل المخاري ، ولو استقصينا ثناء الملماء عليه في حفظه و إتقانه وعلمه وفقهه و ورعه و زهده وعبادته لطال علينا ، وعن على عجل من أجل الحوادث والله سبحانه المستمان . وقد كان البخاري رحمه الله في هاية الحياء والشجاعة والسخاء والورع والزهد في الدنيا دار الغناء ، والرغبــة في الاّخرة دارالبقاء . وقال البخارى : إنى لأرجو أن ألق الله وليس أحد يطالبني أنى اغتبته . فذكر له التاريخ وما ذكر فيه من الجرح والنمديل وغير ذلك . فقال : ليس هذا من هذا ، قال النبي ﷺ : ﴿ إِيدُنُوا له فلبئس أخو النشيرة » ونحن إنما روينا ذلك رواية ولم نقله من عنـــد أننسنا . وقد كان رحمه الله يصلى فى كل ليلة ثلاث عشرة ركعة ، وكان يختم القرآن في كل ليلة من رمضان خنمة ، وكانت له جدة بال جيد ينفق منه سراً وجهراً ، وكان يكثر الصدقة باللهـــل والنهار ، وكان مستجاب الدعوة مسدد

الرمية شريف النفس ، بعث إليه بعض السلاطين ليأتيه حتى يسمع أولاده عليه فأرسل إليه : في بيته الملم والحلم يوني \_ يعني إن كنتم تريدون ذلك فهلوا إلى \_ وأنَّى أن يذهب إليهم . والسلطان خالد ا بن أحمد الذهلي نائب الظاهرية ببخارى، فبتي في نفس الأمــير من ذلك ، فاتفق أن جاء كتاب من محملہ من محمی الذهلی بأن البخاری يقول لفظه بالقرآن مخلوق ــ وكان قد وقع بين محملہ بن يحمی الذهلي وبين البخاري في ذلك كلام وصنف البخاري في ذلك كتاب أفعال المباد \_ فأراد أن يصرف الناس عن السماع من البخاري ، وقد كان الناس يمطمونه جداً ، وحين رجم إلهم نثروا على رأسه الذهب والفضة وم دخل بخارى عائداً إلى أهله ، وكان له مجلس بجلس فيه للاملاء بجامعها فلم يقبلوا من الأمير ، فأمر عند ذلك بنفيه من تلك البلاد ، فخرج منها ودعا على خالد بن أحمد فلم يمض شهر حتى أمر ابن طاهر بأن ينادي عــلي خالد بن أحمد على آثان ، وزال ملكه وسجن في بغداد حتى مات ، ولم يبق أحد يساعده على ذلك إلا ابتلى ببلاء شديد ، فنزح البخاري من بلده إلى بلدة يقال لها خرتنك على فرسخين من سمرقند ، فنزل عند أقارب له بها وجمل يدعو الله أن يقبضه إليه حين رأى الفتن في الدين ، لما جاء في الحديث : « و إذا أردت بقوم فتنة فتوفنا إليك غير مفتونين » . ثم اتفق مرضه على إثر ذلك . فكانت وفاته ليلة عيد الفطر \_ وكان ليلة السبت \_ عند صلاة المشاء ، وصلى عليه وِم العبيد بعد الظهر من هذه السنة \_ أعنى سنة ست وخسين وماثنين \_ وكفن في ثلاثة أنواب بيض ليس فها قيص ولا عمامة ، وفق ما أوصى به ، وحين ما دفن فاحت من قبر ، والحة غالبة أطيب من ربح المسك ثم دام ذلك أياماً ثم جعلت ترى سوارى بيض بحسداء قبره . وكان عمر ، وم مات ثلتين وستين سمنة . وقد ترك رحمه الله بعده علما نافعاً لجيم المسلمين ، فعلمه لم ينقطم بل هو موصول بما أسمداه من الصالحات في الحياة ، وقد قال رسول الله مَعَيْثِينَ : ﴿ إِذَا مَاتَ ابْنَ آدَمُ انقطم عمله إلا من ثلاث ، عملم ينتغع به » الحديث رواه مسلم وشرطه في صحيحه هذا أعز من شرط كل كتاب صنف في الصحيح ، لا يو ازيه فيه غير ه ، لا صحيح مسلم ولا غيره ، وما أحسن ما قال بعض الفصحُّاء من الشعراء :

محضيح البخارى لو انصفوه • لما خط إلا عاء الذهب
هو النرق بين المدى والسمي • هو السد بين الفتى والمطب
أسانيد مثل نجوم السها • أمام متون لها كالشهب
مها علم ميزان دين الرسول • ودان به المجم بمد المرب
حجاب من النارلاشك فيه • عمر بين الرضى والنضب
وستر رقيتى إلى المصافى • وقص مبين لكشف الرب

نباعالما أجمع المالو • ن على فضل رتبته في الرتب سبقت الأنمة فيا جمت • وفرت على زعهم بالقسب نفيت الضميف من الناقل • بن ومن كان منهماً بالكنب وأمرزت في حسن ترقيبه • وتبويبه مجبا المجب فأعطاك مولاك ما تشتهه • وأجرل حظك فها وهب ( ثم دخلت سنة سبم وخسين وماتين )

فهاولي الخليفة الممتمد ليعقوب من الليث بلخ وطخارستان وما يلي ذلك من كرمان وسجستان والسند وغيرها . وفي صفر منها عقد المنمد لأخيه أبي أحمد على الكوفة وطريق مكة والحرمين واليمن وأضاف إليه في رمضان نيابة بفداد والسواد وواسط وكور دجلة والبصرة والأهواز وفارس، وأذن له أن بستنس في ذلك كله . وفيها تواقع سميد الحاجب وصاحب الزنج في أراضي البصرة فهزمه سعيد الحاجب واستنقد من يده خلقاً من النساء والذرية ، واسترجم منه أموالا جزيلة ، وأهان الزنج غاية الاهانة . ثم إن الزنج بيتوا سميداً وجيشه فقتلوا منهم خلقا كثيراً ويقال إن سميد بن صالح قتـــل أيضاً . ثم إن الزنج النقوام ومنصور من جعفر الخياط في جيش كثيف فهزمهــم صاحب الزنج المدعى أنه طالبي ، وهو كاذب. قال ابن جرير: وفيها ظفر ببغداد ،وضع يقال له بركة زلزل برجل خناق قد قتل خلقا من النساء كان يؤلف المرأة ثم بخنقها ويأخذ ما علمها ، فحمل إلى المتممحفضرب بين يديه بألغى سوط وأربعائة ، فلم يمت حتى ضر به الجــلادون عـبـلى أنثييه بخشب المُقابين فمات ، ورد إلى بغداد وصلب هناك، ثم أحرقت جئنه. وفي ليلة الرابم عشر من شوال من هذه السنَّة كسف القمر وغاب أكثره . وفي صبيحة هذا اليوم دخل جيش الخبيث الزنجى إلى البصرة قهرآ فقتل من ألهلها خلقًا وهرب نائمها بغراج ومن معه ، وأحرفت الزنجّ جامع البصرة ودوراً كثيرة ، وانتهبوها ثم نادى فهم إبراهم من المهلي أحد أصحاب الزنجي الخارجي : من أراد الامان فليحضر . فاجتمع عنده خلق كثير من أهل البصرة قرأى أنه قد أصاب فرصة فغدر بهم وأمر، بقتلهم ، فلم يغلت منهم إلا الشاذ : كانت الزنج تحيط بجماعة من أهل البصرة نم يقول بمضهم لبعض: كياوا \_ وهي الاشارة بينهم إلى القتل ـ فيحماون عليهم بالسيوف فلا يسمم إلا قول أشهد أن لا إله إلا الله، من أولئك المقتولين وضحيجهم عند القتل. أي صراخ الزنج وضحكهم . فأنا لله و إنا إليه راجعون. وهكذا كانوا يفعلون في كل محال البصرة في عددة أيام تحسات، وهرب الناس منهم كل مهرب، وحرقوا المكلاً من الجبل إلى الجبل، فكانت النار محرق ما وجدت من شي من إنسان أو مهيمة أو آثار أو غير ذلك ، وأحرقوا المسجد الجامم [ وقسد قتل هؤلاء جماعة كثيرة من الأعيان والأدباء والفضلا . والمحدثين

والعاما . فانا أله و إنا أليه راجون (١) ] . وكان هـ نما الخبيث قد أوتم في أهـ ل فارس وقعة عظيمة ، ثم بلغه أن أهل البصرة قد جاءه م من المبرة شي كثير وقعه اتسعوا بعد الشيق فحسده على ذلك ، فو وى ابن جر بر عن من سممه يقول : دعوت الله على أهل البصرة فحوطبت فقيل : إنما أهل البصرة خوطبت فقيل : إنما أهل البصرة المنازة لك تأكلها من جوانهها ، فاذا انكسر نصف الرغيف خر بت البصرة فأولت الرغيف القمر وانكساره انكسافه ، وقد كان هذا شائما في أصحابه حتى وقع الأمر طبق ما أخبر به . ولاشك أن همذا كان معه شيطان بخاطبه ، كا كان يأتى الشيطان مسيلة وغيره . قال : ولما وقع ما وقع من الزنج بأهل البصرة قال هـ فا الخبيث لمن معه : إنى صبيحة ذلك دعوت الله على أهل البصرة فرفعت لى البعمرة بين السها، والأرض و رأيت أهلها يقتلون و أيت الملائكة تقاتل مع أصحابي و إلى لمنصور على النامر والملائكة تقاتل مع أصحابي و إلى لمنصور على النامر والملائكة والأبطرة انتسب هو حينت إلى مجي من زيد ، وهو كانب في ذلك بالاجماع ، لان يحيى ان زيد ، وهو كانب في ذلك بالاجماع ، لان يحيى من زيد ، وهو كانب في ذلك بالاجماع ، لان يحيى من زيد ، وهو كانب في ذلك بالاجماع ، لان يحيى من زيد ، وهو كانب في ذلك بالاجماع ، لان يحيى من زيد ، وهو كانب في ذلك بالاجماع ، لان يحين من زيد ، وهو كانب في ذلك بالاجماع ، لان يحيى من زيد ، وهو كانب في ذلك بالاجماع ، لان يحيى ان زيد ، وهو كانب في ذلك بالاجماع ، لان يحي

الى ريدم يعهب إلى بهنا للدور و المراح المساحة المساحة المروف بالواد - المار وف بالواد - التال وفيها في مساحب الزنج ، فقيض في طريقه على مد بن أحمد الباهلي الذي كان قد تذلب على أرض البطائح وأخاف السديل . وفيها خالف محمد بن واصل الخليفة بأرض فارس وتغلب علمها . وفيها وثب رجل من الروم يقال له بسيل الصقابي على ملك الروم ميخائيل بن توفيل فقتله واستحوذ على مملكة الروم ، وقيها كان لميخائيل بن توفيل فقتله واستحوذ على مملكة الروم المحاق السيدي . وفيها توفي ما لكة الروم ، السحاق السيدي . وفيها توفى من الأعيان :

#### ( الحسن بن عرفة بن بزيد )

صاحب الجزء المشهو ر المروى ، وقسد جاوز المائة بمشرستين ، وقيل بسبتُم ، وكان له عشرة من الولد مهام بأمهاء العشرة . وقد وثقه يحيى بن معين وغيره ، وكان يتردد إلى الامام أحمد بن حنبل ولد في سنة خسين ومائة ، وتوفى في هذه السنة عن مائة وسبم سنين

وأبو سعيد الأشج . و بريد بن أخرم الطائى . والرواسى ذيمهما الزنج فى جملة من ذيموا من أهل البصرة . وعلى بن خشرم . أحد مشايخ مسلم الذى يكذر عنهم الرواية . ﴿ والسباس بن الغرج ﴾ أبوالمه لل المراج وكان كثير الاطلاع تقة عالما ، و ي عن الأسمى وأبى عبيدة وغيرهما ، وعنه إبراهيم الحربى ، وأبو بكر بن أبى الدنيا وغيرهما . قتل بالبصرة فى هيذه السنة ، فتله الزنج . ذكره ابن خلسكان فى الوفيات وحكى عنه الاصمى أنه قال : () وزادة من لسخة أخرى بالأستانة ومن المصرية .

مر بنا أعرابي ينشد ابنه فقلناله صفه لنا . فقال : كأنه دنينير . فقاننا : لم ره ، فلم نلبث أن جاء محمله على عنقه أسبود كأنه سفل قدر . فقلت : لو سألتناعن هذا الأرشدناك ، إنه منذ اليوم يلعب همهنا مع النمان . ثم أنشد الأصمى :

نم َ ضجيع الهي إذا برد ﴿ الديل سحراً وقرقف المرد زينها الله في الغواد كما ﴿ زين في عبن والد ولد ( ثم دخلت سنة ثمان وخسين وماثنين )

في موم الاثنين لعشر بقين من ربيع الأول عقد الخليفة لأخيه أبي أحمد على ديار مصر وقنسر من والعواصم ، وجلس يوم الحيس في مستهل ربيع الآخر لخلم على أخيه وعلى مفلح و ركبا نحو المصرة في جيش كثيف في عدد وعدد ، فاقتتاوا هم والزيج قتالا تسديداً فقتل مفاء للنصف من جادي الأولى، أصابه سهم بلا نصل في صدره فأصبح ميناً، وحملت جنته إلى سامرا فدفن بها. وفيها أسر بحيى من محسد البحراني أحد أمراء صاحب الزنج السكبار ، وحمل إلى سامرا فصرب بين يدى المهمه ماثق سوط ثم قطعت يداه و رجه لاه من خلاف ، ثم أخهذ بالسيوف ثم ذبيم ثم أحرق ، وكان الذين أسروه جيش أبي أحمد في وقعة هائلة مع الزيج قبحهم الله . ولما يلغ خبره صاحب الزيج أسف على ذلك تمال : لقد خوطبت فيه فقيل لى : قتله كان خيراً لك . لأ نه كان شرها يخفي من الممانم خيارها وقد كان صاحب الزنج يقول لأصحابه : لقد عرضت على النبوة فخفت أن لا أقوم بأعيامًا فل أقبلها. وفي رسع الا خرمها وصل سعيد بن أحمد الباهلي إلى باب الخليفة فضرب سبعالة سوط حق مات ثم صلب. وفيها قتل قاض وأربعة وعشر ون رجلا من أصحاب صاحب الزيم عن البامه بسامها . وفيها رجع محد من واصل إلى طاعة السلطان وحمل خراج فارس وتمهمت الأمور هناك. وفيها في أواخر رجب كان بين أبي أحـــد و بين الزنَّج وقمة هائلة فقنــَـل منها خلق من الفريةين . ثمر استولخم أبو أحمد منزله فانتقل إلى واسط فنزلها في أوائل شميان ، فلما نزلها وقعت هناك زلزلة شدردة وهدة عظيمة ، تهدمت فهما بيوت ودور كثيرة ، ومات من الناس نحو من عشر من ألغاً . وفهما وقع في الناس وباء شديد وموت عريض ببضداد وسامرا وواسط وغييرها من البلاد ، وحصل للناس ببغــداد داء يقال له القفاع . و في نوم الحنيس لسبـع خلون من رمضان ، أخـــذ رجل من باب المامة بسامراً ذكر عنه أنه يسب السلف فضرب ألف سوط حتى مات . وفي يوم الجمة ثامنه توفي الأمير يارجوخ فصلى عليه أخو الخليفة أبو عيسى وحضره جعفر بن المتمد على الله . وفيها كانت وقعة هائلة بين موسى بن بنا و بين أصحاب الحسين بن و يد ببــلاد خراسان فهرمهم موسى هز يمة فظيمة . وفيها | كانت وقمة بين مسرور البلخي وبين مساور الخارجي فكسره مسرور وأسريهين أسحابه جماعسة

وكثيرة . وفها حج بالناس الفضل بن إسحاق المتقدم ذكره . وفيها توفى من الأعيان أحمد بن بديل وأحمد من حفص . وأحمد من سنان القطان . ومحمد بن يحيى الذهلى . ويحيى بن معاذ الرازى . ﴿ ثم دخلت سنة تسم وخسين وماثنين ﴾

في يوم الجمة لأربع بقين من ربيع الآخر رجع أبو أحمد بن المذوكل من واسط إلى سامرا وقد استخلف على حرب الزيم محمد الملقب بالمولد، وكان شجاعاً شهماً. وفيها بعث الخليفة إلى التب

السكوفة جماعة من القواد فذبحوء وأخذوا ماكان ممه من المال فاذا هو أربعون ألف دينار . وفيها تغلب رجل جمال يقال له شركب الجمال عسلى مدينة مرو فانهمها وتفاقع أمره وأمر أتباعمه هناك .

ولنلاث عشرة بقیت من ذی العدة نوجه موسی بن بنا إلی حرب الزمج ، وخرج المعتمد لتودیه. و خلم علیه عند مفارقته له ، وخرج عبد الرحن بن مفلح إلى بلاد الأحواز ناتبا علمها ، وليكرنءونا

و خلم عليه عند مغارفته له ، وخرج عبد الرحن بن مفلح إلى بلاد الا هواز البها علمها ، وليكون عوفا لموسى بن بنا عملي حوب صاحب الزنج الخبيث ، فهزم عبد الرحن بن مفلح جيش الخبيث وقتل من الا فمر بال كام الآيا ... العرب كريس المراجع الحبيث ، أن مسلم كان الآمر ها لم يه المراجع المسلم التناس التناس

الزنم خلفاً كثيراً وأسر طائفة كبرة منهم وأرعهم رعباً كثيراً بحيث لم يتجاسروا على موافقته مرة كانية ، وقد حرضهم الحبيث كل التحريض فلم ينجع ذلك فهم ، ثم تواقع عبد الرحن بن مفلح وعلى ابن أبان المهلمي وهو مقدم جيوش صاحب الزنم فجرت بينهما حروب يطول شرحها ، ثم كانت الدائرة على الزنم ولله الحد . فرجم على بن أبان إلى الخبيث مغاوبا مقهوراً ، و بعث عبد الرحن بالأسارى

إلى سلمرا فبادر إليهم العامة فقتالوا أكترهم وسلبوهم قبل أن يصلوا إلى الخليفة . وفيها دنا ملك الروم لعنه الله إلى بلاد مُم يَساط ثم إلى ملطية فقاتله أهلها فيزموه وقتلوا بطر بق

اابطارقة من أصحابه ، ورجع إلى بلاده خاستًا وهو حسير . وفيها دخل يعقوب بن اللبث إلى نيسامور ، ظفر بالخارجي الذي كان مهراة ينتحل الخلافة منذ ثلاثين سنة فقتله وحمل راسه على رمح وطيف به في الآقاق. ومعه رقعة مكتوب فيها ذلك . وفيها حج بالناس إبراهيم من مجمد من إسهاعيل من إمراهيم

في الو على. ومعه محدوب فيها دفت . ووجه حج بالناس إبراهم من حمد من إ ابن يعموب بن سلمان من إسحاق بن على بن عبد الله بن عباس .

وفيها يوفى من الأعيان إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق أبو إسحاق الجوزجاتى خطيب ممشق و إمامها وعالمها وله المصنفات المشهورة المفيدة ، منها المترجم فيه علوم غريرة وفوائدة كذيرة .

## (ثم دخلت سنة ستين وماثنين من الهجرة)

فيها وقع غلاه شديد ببلاد الاسلام كلها حتى أجلى أ كدر أهل البلدان منها إلى غيرها ، ولم يبق عكمة أحد من الجحاو ربن حتى ارتحاوا إلى المدينة وغيرها من البلاد ، وخرج نائب مكة منها . و بلغ كُرُّ الشمير ببغداد مائة وعشر بن ديناراً ، واستمر ذلك شهوراً . وفيها قتل ساحب الزنج على من زيد صاحب الكوفة ، وفيها أخذ الروم من المسلمين حصن اؤاؤة . وفيها حج بالناس إبراهيم من محمد بن إساهيل المذكر وقبلها . وفيها توفى من الأعيان الحسن بن محمد الزعفرانى، وعبد الرحن بن شرف. ومالك من طرق ماحت الرحبة التي بن طوق، وحدثين المحتب الرحبة التي بن طوق، ويقال الرحبة رحبة مالك بن طوق، وحدثين أيضاً المحتاب التي المحتب التي المحتب المحتب المحتب المحتب المحتب المحتب المحتب من لفتة البرنان إلى لفة المرب، وكان المأمون شديد الاعتباء بنام كتاب المحتب من لفتة البرنان إلى لفة المرب، وكان المأمون شديد المحتباء بنام كتب المحتب كتب المحتب كتب المحتب كتب المحتب كتبرة في العلب، وإليه تنسب مسائل حنين، وكان بارعا في فنه جداً، توفي وم الثلاثاء لست خلون من صفر من هذه السنة، قاله المحتب ا

﴿ ثم دخلت سنة إحدى وستين وماثنين ﴾ ابن خلكان. فيها الصرف الحسن بن زيد من بلاد الديلم إلى طبرســتان وأحرق مــدينة شالوس لمما لأتهم يعقوب بن الليث عليــه . وفيها قتل مساور الخارجي يحيى بن حفص الذي كان يلي طر يق خراسان في جمــادى الاَخرة فشخص إليــه مسرور الباخي ثم تبعه أبو أحمــد بن المتوكل فهرب مساور فلم يلحق . وفها :كانت وقعــة بين ان واصل الذي تغلب على فارس و بين عبــــد الرحمن من مفلح فكسره ابن وأصل وأسره وقتل طا شتمر واصطلم الجيش الذين كانوا معه فلم يفلت منهم إلا اليسير، ثم سار ابن واصل إلى واسط بر يد حرب موسى بن بنا فرجم موسى إلى نائب الحليمة وسأل أن يعنى من ولاية للإد المشرق لما بها من الغتن ، فمزل عنها و ولاها الخليفة إلى أخيه أبي أحمــــد . وفيها سار أبو الساج إلى حرب الزنج فاقتتلوا قنالا شديداً وغلبتهم الزنج ودخلوا الأهواز فقنلوا خلقاً من أهملها وأحرقوا منازل كثيرة، ثم صرف أبوالساج عن نيابة الأهواز وخربها الزنج و ولى الخليفة ذلك إبرأهم بن سها . وفها تجهز مسرور البلخي في جيش لقتال الزنج . وفها ولي الخليفة نصر بن أحمـــد ابن أسد الساماني ما ورا. نهر بلخ وكتب إليه بذلك في شهر رمضان . وفي شوال قصد يعقوب بن الليث حرب ابن واصل فالنقيا في ذي القمدة فهزمه يعقوب وأخذ عسكر ه وأسر رجاله وطائفة من حرمه وأخسذ من أمواله ما قيمته أر بمون ألف ألف درهم. وقتل من كان عالله وينصره من أهسل تلك البلاد. وأصلح الله به تلك الناحية .

ولا تنتى عشرة ليسلة خلت من شوال ولى المتمد على الله ولده جعفراً المهد من بسمه وصاه المنوض إلى الله ولاه المنوب وضاء المنوض إلى المؤون المنوب وضاء المنوض إلى المؤون والمنوب والمؤون والمنوب والمؤون والمنوبية وطور يق حكم المؤون والمدينة وطور يق حكم المؤون المؤون والمدينة وطور يق مكن والمدينة والمدينة والمدينة والمدينة والمدينة والمدينة وكتب والمدينة والمدينة والمدينة وكتب والمدينة والمدينة والمدينة والمدينة والمدينة والمدينة والمدينة والمدينة والمدون والمراد والمرد وا

وفيها توفى من الأعيان أحمد بن سلمان الرهاوى. وأحمد بن عبدالله العجلى. والحسن بن أبى الشوارب يمكة . وداوه بن سلمان الجمغرى . وشعيب بن أبوب . وعبد الله بن الواقق أخو المهتدى بالله . وأبوشعيب السوسى . وأبويزيد البسطامي أحد أنمة الصوفية . وعلى بن إشكاب وأخوه أبو محمد و مسلم بن المجاج صاحب الصحيح

### ( وهذا ذكر شئ من ترجمته على سبيل الاختصار )

هو مسلم أبو الحديث القشيري النيسابوري أحد الأثمة من حفاظ الحديث صاحب الصحيم الذي هو ثلو صميح البخاري عند أكثر العلماء ، وذهبت المفاربة وأبوعلى النيسابوري من المشارقة إلى تفضيل محييح مسلم على صحيح البخاري، فإن أرادوا تقديمه عليمه في كونه ليس فيه شيم من النعليقات إلا القلمل ، وأنه يسوق الأحاديث بتمامها في موضع واحدولا يقطعها كتقطيم البخاري لها في الأبواب فهذا القدر لا بوازي قوة أسانيد البخاري وأختياره في الصحيح لهاماً أو رده في جامعه معاصرة الراوي لشيخه وسهاعه منه وفي الجلة فان مسلماً لم يشترط في كتابه الشرط الثاني كما هومةر رفي علوم الحديث ، وقد بسطت ذلك في أول شرح البخاري . والمقصود أن مسلما دخل إلى العراق والحجاز والشام ومصر وسمم من جماعة كثيرين قد ذكرهم شيخنا الحافظ المزي في مهذيبه مرتبين على حروف المعجم . وروى عنسه جماعة كثيرون منهــم الترمذي في جامعه حديثا واحداً وهو حديث محمد من وصالح من محممه حرره . وعبمه الرحمن بن أبي حاتم . وابن خز مة ، وابن صاعمه ، وأبو عوانة الأسفراييني . وقال الخطيب : أخبرتي محمد بن أحمد بن يعقوب أخبرنا أحمد بن نصم الضبي أخبرنا. أبو الفصل عدين إبراهم سمت أحد من سلمة يقول : رأيت أبا زرعة وأبا حاتم يقدمان مسلم من الحجاج في معرفة الصحيح على مشايخ عصرهما. وأخبرني ابن يعقوب أفلجد بن نسم سمعت الحسين بن محمد الماسر خسى يقول سممت أبي يقول سممت مسلما بن الحجاج يقول : صنفت هذا المسند الصحيح من ثلثاثة ألب حديث مسموعة . وروى الخطيب قائلا : حدثني أبو القاسم عبيد الله بن أحمد بن على السودرجاني\_ بأصهان \_ محمت محمد بن إسحاق بن منده سممت أبا على الحسين بن على النيسابوري يقول: ما تحت أدم السهاء أصح من كتاب مسلم بن الحجاج في علم الحديث. وقد ذكر مسلم عند إسحاق بن راهو يه فقال بالمجمية ماممناه : أي رجل كان هذا ? وقال إسحاق بن منصور لمسلم : لن نهدم الخير ما أبقال الله للسلمين . وقد أثني عليه جماعة من العلماء من أهل الحديث وغيرهم . وقال أبو عبد الله محمد بن يعتوب الأخرم : قلَّ ما يفوت البخارى ومسلماً ما يثبت في الحديث. وروى الحطيب عن أبي عر ومحد بن حدان الحيري قال: سألت أبا المباس أحد بن سميد بن عقدة الحافظ

عن البخاري ومسلم أمهما أعلم ? فقال: كان البخاري عالما ومسلم عالما ، فكر رت ذلك عليه مراواً وهو برد على هذا الجواب ثم قال : يا أبا عمر و قد يقع البخارى الغلط في أهل الشام ، وذلك أ..ه أخذ كذبهـ. فنظر فيها فريما ذكر الواحد منهم بكنيته و يذكره في موضع آخر باسمه ، يتوهم أنهما اشمان ، وأما مسلم فقل ما يقع له الغلط لأنه كتب المقاطيـم والمراســيل . قال الخطيب : إنما قفا مــه طريق البخار ي ولا البخاري ما ذهب مسلم ولا جاء . قال الخطيب: وأخبرني أنه بكر المُسكد. ثم محمد بن عمد الله الحافظ حدثني أنو تصربن محمد الزراد سمت أبا حامد أحد بن حدان القصار سممت مل بن الحجرج وجاء إلى محمد بن إمهاعيل البخاري فعبّل بين عينيه وقال : دعبي حتى أقبسال - حايث يا الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في عله ، حدثك عجد بن سلام ثما مخلد بن بريد الحراف حدثنا ابن جريم عن موسى من قبة عن سهيل عن أبيه عن أبي هر برة عن النبي والله في كفارة المجلس فما علته ا فقال البخارى : هذا حديث مليح ولا أعلى في الدنيا في همذا الباب غير هذا الحديث ، الا أنه معلول ثنا به موسى بن إسهاعيل ثنا وهيب عن سهيل عن عون بن عبد الله قوله قال البخاري : وهمـذا أولى فانه لا يعرف لموسى بن عقبة سهاع من سهيل. فلت : وقــد أفردت لهدا الحديث جزءاً على حدة وأوردت فيه طرقه وألفاظه ومتنه وعله . قال الخطيب : وقد كان مسلم يه أضل عن البخاري . ثم ذكر ماوقع بين البخاري وعمد بن يحيي الذهلي في مسألة اللفظ بالنُّ ن في نيساً و ر ، وكيف نودي على البخاري بسبب ذلك بنيسانور، وأن الذهلي قال موماً لأهل مجلسه وفهم مسلم بن الحجاج : ألا من كان يقول بقول البخارى في مسألة اللفظ بالقرآن فليمنزل مجلسنا . فنهض مـ من فوره إلى منزله ، وجمع ما كان سممه من الذهلي جمّيمه وأرسله إليه وترك الرواية عن الذهلي بالكلية فلم يرو عنه شيئا لا في صحيحه ولا في غيره ، واستحكت الوحشة بينهما . هـذا ولم يترك البخاري عجد بن بجبي الذهلي بل روى عنه في صحيحه وغيره وعذره رحه الله .

وقد ذكر الخطيب سبب ووت مسام رحم الله أنه عقدله بحباس للمذاكرة فسئل يوماً عن حديث فل يعرفه فانصرف إلى منزله فأوقد السراج وقال لأحمله : لا يعدخل أحسد الميلة على ، وقد أهديت له سلة من نمر فهى عنده يأكل نمرة و يكشف هن حديث ثم يأكل أخرى ويكشف عن آخر ، فلم يزل ذلك دأبه حتى أصبح وقد أكل تلك الدن وهو لا يشعر ، فحصل له يسبب ذلك ثقل ومرض من ذلك حتى كانت وفاته عشية يوم الأحسد ، ودفن يوم الانتين لحش بقين من وجب سنة أرسع وماتين ، فسكان وماثنين بنيسابور ، وكان مولده في السنة التي نوني فيها الشافي ، وهي سنة أربع وماثين ، فسكان

عره سبما وخسبن سنة رحمه الله تمالى .

﴿ أُبُو يَزِيدِ البِسطامي ﴾

اسمه طيفور بن عيسى بن على ، أحسد مشايخ الصوفية ، وكان جسد بحرساً فأسلم ، وكان لأ في بريد أخوات صالحات عابدات ، وهو أجلهم ، قبل لأ في بزيد : بأى شئ وصلت إلى المرفة ? فقال بيما و بالله و المرفقة . وقال بيما و المرفقة المرفقة . وقال بيما و المرفقة المرفقة . وقال إلى المرفقة . وقال إلى المرفقة . وقال المرفقة المرفقة المرفقة . وقال المرفقة المرفقة . وقال المرفقة المرفقة . قال ابن خلكات : وله مقامات و بحاهدات مشهورة و كرامات ظاهرة . وفي سنة إحدى وستين و واثنين . قلت : وقيد حكى عنه شحطات المقامات ، وقدتاً ولما كثير من الفقها، والصوفية وحمارها على محامل بديدة ، وقد قال بعضهم : إنه ظال في حال الاصطلام والفيبة . ومن العام من بدعت وخلاة وجمل ذلك من أكبر المدع وأمام تالم علم المنافقة المنافقة . وأمان في القلب ظهر في أوقانه والله .

# ( ثم دخلت سنة اثنتين وستين وماثنين )

فها قدم يعقوب بن الليث فى جعافل فدخل واسط قهر آخر جا الخليفة المنهد بنفسه من سامرا القدالة فنوسط بين بنداد والسط فاندب له أو أحمد الموفق بالله أخو الخليفة المنهد بنشاء على مينته موسى بن بندا ، وعسلى ميسرته مسر ور الباخى ، فاقتناوا فى رجب من هذه السنة أياماً وتنالا منهم أبو أحمد شيئاً كثيراً من الذهب والنحفة والمسك والدواب . ويقال إمم وجدوا فى جيش يعقوب منهم أبو أحمد شيئاً كثيراً من الذهب والنحفة والمسك والدواب . ويقال إمم وجدوا فى جيش يعقوب عندا ألها والميت علم بلاد فارس وهرب ابن واصل منها . وفيها كنات حر وب كثيرة بين صاحب الزيج وجيش الخليفة . وفيها ولى القضاء على بن محمد بن أبى الشوارب . وفيها حتى بالناس الفضل ابن إسحاق العناب والخيارات يمكة فاقتناوا موم النروية أن إسحاق العباب وقبها ولى التباري بنداد . وفيها حج بالناس الفضل أبن إسحاق العباب والخيارات يمكة فاقتناوا موم النروية أو الميد يدوم. فقتل منهم سبعة عشر نفساً وضفى الناس أن يعوم ما خيج بسيم ، ثم توادعوا إلى وهر بن شية الخيرى . وفيه من الأعيان صالح بن على بن يتقوب بن المنصو رفي ربيع الأخر منها . وهو بين شية الخيرى . وفيه من الأعيان صالح بن على بن يتوب بن المنصو رفي ربيع الأخر منها . وهو بين شية الخيرى . وفيه بن عامم ، ويقوب بن شيبة صاحب المسند الحائل الشهور والله أعلى وحور بن شية الخيرى . وفيه بن عامم ، ويقوب بن شيبة ساحب المسند الحائل الشهور والله أعلى وحور بن شية الغيرى . وفيه بن عامم ، ويقوب بن شيبة ساحب المسند الحائل الشهور والله أعلى .

ر م صحف المسلم الله عليه الله الله عليه الله الله عليه الله على ا

حصرهم فى بعض المراقف بعض الأمراء من جهة الخليفة فقتل الموجودين عنده عن آخرهم . وفيها سلمت الصقالبة حصن لؤاؤة إلى طاغية الروم . وفيها تغلب أخو شركب الجال على نيسا بو روأخر ج منها عاملها الحسين بن طاهر وأخسذ من أهلها تلث أموالهم مصادرة قبحمه الله . وحج بالساس فيها الفضل من إسحاق العباسي .

المصار من يستخال الديد من الأعبان مساور بن عبد الحيد الشارى الخارجي، وقد كان من الأبطال والشجمان المشهور بن ، والنف عليه خلق من الأعراب وغيره ، وطالت مدته حتى قصمه الله . و و زير الخلافة (عبيد الله بن بحيى بن خاقان) سدمه في الميدان خادم يقال له رشيق فسقط عن دابته على أم رأسه غرج ناعه من أذنيه وأنفه فات بعد ثلاث ساعات ، وصلى عليه أبو أحد الموفق بن المتركل ، ومشى في جنازته ، وذلك بوم الجحمة لعشر خلون من ذي القمدة من هميذه السنة ، واستو زر من الند الحسن بن خاف يقام موسى بن بنا سامرا عزله واستو زر مكانه سلمان بن وهب ، وسلمت دار عبد الله بن بحيي أن خافان إلى الأمير الممروف بكيطاني وفيها توفي أحمد بن الأزهر ، والحسن بن أبي الربيع ، ومعاوية بن ضالح الأشهري .

## ﴿ ثم دخلت سنة أربع وستين وماثنين ﴾

فى المحرم منها عسكر أبو أحمد وموسى بن بنا بسامرا وخرجا منها الملتين مضنا من صفر، وخرج المستعد لتوديمها، وسارا إلى بنداد. فلما وصلا إلى بنداد توقى الأمير موسى بن بنا وحل الله سامرا فغض بها، وفيها ولى محمد بن المولد واسطا لمحاربة سليان بن جامع تالبها من جهة صاحب الزيم، فهزمه ابن الهولد بعمد حروب طويلة. وفيها سار ابن الديراني إلى مدينة الدينو واجتمع عليه دلف بن عبد الدينر بن أبي دلف وابن عياض فهزماه ونهها أمواله ورجع مغلولا. ولها، توقى عود ودو ودر أقرباته ولله ألم بنبه موسى بن بناعزل الخليفة الوزير الذى كان من جهده وهو سلمان بن حرب وحبسه مقيداً وأمر بنبه معه إلى سامرا فتحصن منه أخوه المستعد بهانبها الغربي، فلما كان مع الغربية عبر جيش أبي أحمد مهم إلى المهانب الذى فيه المتمد فل يكن بينهم قنال بل اصطلموا على در سلمان بن وهب إلى الوزارة وهرب المستعد بن الموكل ثم ظهر، وهرب جمعه بن الموكل ثم ظهر، وهرب جمعه بن المواء إلى المواون بن محمد بن المحاق بن عبي المزقى أحمد وواء مواون بن محمد بن المحاق بن عبي المزقى أحمد وواء ترجناه في المحاق بن عبي المزقى أحمد وواء موادون بن محمد بن وحمي بن عيسى المزقى أحمد وواة المديث عن الشافعي من أهل مصر وقد ترجناه في طبقات الشافعيين،

### (وأبوزرعة)

هبيد الله بن عبدالكريم الرازى أحد الحافظ المشهورين قبل إنه كان بمفظ سبمائة أنف حديث وكان فقيها ورعازاهدا عابداً متواضعاً خاشماً أننى عليه أهل زمانه بالحفظ والديانة ، وشهدوا له بالنقدم على أقرافة ، وكان في حال شبيبته إذا اجتمع بأحمد بن حنبل يقتصر أحمد على الصاوات المسكتوبات ولا يفعل المندوبات اكتفاء بمذاكرته . توفى يوم الانتين سلخ ذى الحجة من هـذ، السنة ، وكان مواهد سنة مائتين ، وقبل سنة تسمين ومائة ، وقد ذكرنا ترجته مبسوطة في التكيل .

ومحد بن إساعيل بن عليـة فإنمى دمشق . و بونس بن عبد الأعلى الصدفى المصرى وهو ممن روى عن الشافى . وقـد ذكرناه فى الذكبيل وفى الطبقات . وقبيحة أم المهنز إحدى حفاايا المنوكل على الله ، وقد جعت من الجواهر واللاكل، والدهب والمصاغ ما لم يعهد المنهاء ثم سلبت ذهك كاه لوقتل وادما المعنز لأجل نقلت الجند ، وشحت عليه بخمسين ألف دينار تدازى مها عنـه . كانت وفاتها فى ربيع الأول من هذه السنة .

#### . ( ثم دخلت سنة خس وستين وماثنين ﴾

فها كانت وقعة بين أن لينويه علمل أبي أحد وبين سليان بن جلم فلفز بها أن لينويه بان جلم كانب صاحب الزجم ، فتنل خلقاً من أسحابه وأسر منهم سبعة وأربين أسهراً ، وحرق اله مها كن كثيرة ، وغم منهم أموالا جزيلة ، وفي الحرم من هدة السنة حاصر أحد بن طولون الله الهير المصرية مدينة افعال كلا وم ، وفي المجلم أسارى من أسارى المسلمين ، ومع كل أسير مصحف ، منهم عبد الله بن رشيد بن كاوس الذي كان عامل التنور و طبتم الأحد بن طولون ملك الشام بكاله مع الديار المصرية ، لأنه لما مات المها و معتق الماخور وكب ان طولون من مصر فتلقاء ابن الماخور إلى الرامة فأقر ، عليها ، وسار إلى وحشق فعنطها ثم إلى حصق فقسلها ثم إلى حلب فأخذها ثم ركب إلى إفطا كية فكان من أصره ما تقدم . وكان قد استخلف على مصر ابنه العباس فلما بلغة قديم أبيه علية من الشام أخذه ما كان في بيت المال من المواصل وواذره جاعة على فك ، ثم ساروا إلى رقة خارباً عن طاعة أبيه ، فبعث بيت المال من أعاد فيها من أعاد فيها من أخذه فليلا حقيراً ، ودوه إلى مصر فيسه وقتل جاعة من أصحابه .

وفيها خرج رجل يقال له القاسم من مهاة على دلف من عبد المزيز من أبى دلف العجلى فقتله واستحود على أصبهان فانتصر أصحاب دلف له فقتلوا القاسم ورأسوا عليهم أحمد من عبد العزيز. وفيها لحق محمد المولد بيعقوب من الهيث فسار إليه في الحجرم فأمم التلايقة بنهب حواصله وأمواله وأملاكه . وفيها دخل صاحب الزيم إلى النمائية فقتل وحرق ثم سار إلى جرجرايا فازعج الناس منه و دخيل أهل السواد إلى بنسداد . وفيها ولى أبو أحد عمر و بن الليث خراسان وفارس وأصبهان وحرسان وفارس وأصبهان وسبستان وكرمان والسند ، ووجه إليها بنك و والحلم والنحف . وفيها حامرت المنج تستر حقى المحتون المنتفولا المنافق المنافق وقد المنافق والمنتفولا : قال ان جرير : وهذه وقعة باب كودك المشتورة ، ثم إن على ن أبان المهلمي أخذ في مكانبة تكين واسالته إليه وإلى صلحب الزيم فسارح تمين في إجابته إلى ذلك فيلم خبره مسرو را البلخي فسار عود واظهر له الأمان حتى أخذه فقيده وعقوق جيشه عند فنرقة مارت إلى الزيم وفرقة إلى محد بن عبيد الله الكردى ، وفرقة انضافت إلى مسرور بعد إعطائه إلى الامان ، و مل مكانه على عمالته أميراً آخر يقال له اغر عش . وفيها إلى مسرور بعد إعطائه إلى المحان ، ومنها المبانى .

وفيها توفى من الأعيان أحمد بر منصور الرمادى راوية عبد الرزاق وقد سحب الامام أحمد وكان يمد من الابدال توفى عن ثلاث وستين سنة . وسمدان بن نصر . وعبد الله بن محمد الحمز ومي وعلى بن حرب الطأنى الموصلى . وأبو حضص النيسابورى على بن موفق الزاهد . ومحمد بن سحنون قال ابن الأثير فى كامله : وفيها قسل أو الفطل العباس بن الفرج الرياشي صاحب أبى عبيدة والأصمى قتلته الزنج بالبضرة .

#### ﴿ يعقوب بن البيث الصفار ﴾

أحد المادك المقاد الأبطال . فَحَ بلاداً كذيرة من ذلك بلد الرجح التي كان فيها ملك صاحب الزيج وكان بحمل في مالك صاحب الزيج وكان بحمل في مربر من ذهب على حال عال ماله مكة ، فا ذال حتى قتل وأخذ بلده واستسلم أهلها فاسلموا على يديه ، ولسكن كازقد خرج عن طاعة الخليفة وقاتله أبو أحمد الموفق كما تقدم . ولما مات ولوا أخاه عمرو بن الليث ما كان يطبه أخوم يمنوب عمر شرطة بنداد وسامرا كما سيأتي .

### ( ثم دخلت سنة ست وسنين ومائتين )

فى صغر منها تغلب إساتتكين عسلى بلد الزى وأخرج عاملها منها ثم مضى إلى قرّ و من فصله أهلها فدخلها وأخذ منها أموالاجزية ، ثم عاد إلى الرى فاقعه أهلها عن الدخول إليها فقهم وحخلها [ وفيها غارت سرية من الزوم على ناحية ديار ربيه فقتاوا وسبوا ومناوا وأغفوا نحواً من ماتين وخسين أديداً ، فنغر إليهم أهل الصين وأهل الموصل فهربت منهم الروم وربيسوا إلى والادم] (0) وفيها ولى عرو بن الميث شرطة بغداد وسامرا لمبيد الله بن طاهر ، و بعث إليه أو أحمه بالخلفة

(١) سقط من المصرية .

وخلم عليه عمر و بن الليث أيضاً وأهدى إليه عمودين من ذهب، وذلك مضافا إلى ما كان يليه أخوه من البلدان . وفيها ساد ا غرنمش إلى قتال على من أبان المهابي بتستر فأخذ من كان في السيع .. من أميماب على بن أبان المهلبي من الأمراء فقتلهم عن آخرهم ، ثم سار إلى على بن أباز فاقتتلا قتالا شـــديداً في رات عديدة ، كان آخرها لعلى بن أبان المهلي ، قبل خلقاً كثيراً من أصحاب اغريمش وأمير بعضهم فقتلهم أيضاً ، و بعث مرؤسهم إلى صلحب الزنج فنصبت رؤسهم على ماب مدينته قبحه الله . وفيها وثب أهل حم بن على عاملهم عيسي الكرخي فقتاده في شوال منها ، وفيها دعا الحسن بن عد اين مجمفر بن عبد الله من حسن الأصغر العقيلي أهل طهرستان إلى نفسه وأظهر لهم أن الحسن من زيد أسر ولم يبق من يقوم ممنذا الأمر غيره ، فباينوه . فلما بالم ذلك الحسين بن زيد قصده فقاتله فقتله وثهب أمواله وأموال من اتبعه وأحرق دورهم . وفيها وقمت فتنة بالمدينة ونواحيها بين الجمفرية وَاللهوية [ وتغلب علمها وجل من أهل البيت من سلالة الحسن من زيد الذي تغلب على طبرستان ، وجرت شرور كنيرة هنالك بسبب قتل الجمفرية والعلوية أ<sup>(١)</sup>يطول ذكرها. وفيها وثبت طائفة من الا عراب على كسوة الكعبة فانتهبوها ،وسار بعضهم إلى صاحب الزنج ( وأصاب الحجيج منهم شدة و ملاه شمه يدوأهو ركر مهة . وفها أغارت الروم أيضاً على ديار رسعة . وفها دخيل أصحاب صاحب ثلزُ تج إلى رأمهر، و فتتحزها بعسد قتال طويل | <sup>(٢)</sup> وفها دخل ابن أبي الساج مكة فقاتله المخزومي فتهره ال أبي الدبج وحرق داره واستباح ماله ، وذلك وم التروية في هــنــــالســنة . ثم جملت إمرة الحرمين إلى أمن أبي الساج من جهــة الخليفة . وحج بالناس فيها هارو رــــ من محـــد المنقعم فركره قبلها ، وفيها عمل محمد بن عبد الرحن الداخسل إلى بلاد للغرب ـ.وهو خليفة بلاد الأندلس و بلاد المغرب ـ مراكب في نهر قرطبة ليدخـل مها إلى البحر الحيظ ولتسير الجيوش في أطرافه إلى بعض للبلاد ليقاتلوهم ، فلما دخلت المراكب البحر المحيط تعكسرت وتقطعت ولم ينج من أهلها إلا أ اليسيير بل غرق أكثرهم . وفهما النتي أسطول المسلمين وأسطول الروم ببلاد صقاية فاقتناوا فقتل من المسلمين خلق كثير فانا فله و إنا إليه واجمون . وفها حارب الواؤ غـ الام ان طولون لموسى بن انامش لفنكسره لؤلؤ وأسره و بعث به إلى مولاه أحمد بن طولون، وهو إذ ذاك فائب الشام ومصر وإفريقية أ ...حمة الخليفة ،ثم اقتنل الولؤ هذا وطائفة من الروم فقتل من الروم خلقا كنبراً . قال ابن الأثير : وفيها اشته الحال وضاق الناس ذرعاً بكثرة الهياج والفتن وتغلب القواد والأجناد على كثير من اليلاد بسبب ضعف منصب الخلافة واشتغال أخيه أبى أحمد بقنال الزنج وفيها اشند الحر في تشرين الثاني جداً ثم فوي به البردحتي جمد الماء .

(١) زيادة من المصرية ومن نسخة أخرى بالأستانة (٢) سقط من المصرية.

وفيها توفى من الأعبان إبراهم من رومة وصالح بن الامام أحمـــه بن حنبل قاضى أصبهان . وعمد بن شجاع البلخى أحد عباد الجمهية . ومحمد بن عبد الم**لك ال**فقيق

🧸 ثم دخلت سنة سبع وستين ومائتين 🦫

فيها وجه أبو أحد الم فق والد أبا العباس في محو من عشرة آلاف فارس و واجل في أحسن هيئة وأكل عبد التنال الزج الم في أحسن هيئة المناس في محو من عشرة آلاف فارس و واجل في أحسن هيئة ووقعات مشهورات مايطول بسعاء و قعاستنصاء ابن جرير في تاريخه مبسوطاً معلولا . وصاصل ذلك أنه آل الحال أن استحوذ أبو العباس بن الموفق على ما كان استولى عليه الزج يبلاد واسط وأراضي دجلة ، همذا وهو شاب حدث لاخبرة له بالحرب ، [ ولكن سلمه الله وغنمه وأهل كلته وسعد وريته وأباب دعوته و ونتح على بديه وأسيخ نعمه عليه ، وهمذا الشاب هو الذي ولى الخلافة ] (1) بعد وأباب دعوته ونتح على بديه وأسيخ نعمه عليه ، وهمذا الشاب هو الذي ولى الخلافة ] (1) بعد فعضوا وأصط في ربيع الأول منها ، فناقدا ابنه وأخبره ، عن الجيوش الذين معه ، وأنهم نصحوا الزع وهو بالمدينة التي أشاه وساها المنيمة ، فتائل الزع دونها قتالا شديماً فقهرم ودخلها عنوة وحمالاً منها ، في المسرورة والمناسفة في آذاره جيئاً فاستوم إلى المسائح وهر وا المدينة التي أشاما وساها المنيمة ، فقائل الزع دونها قتالا شديماً فقهرم ودخلها عنوة وعرا اعتبارة والمناسفة في آذاره جيئاً فاستوم إلى البطائح يقتلون ويأسرون ، وغم أو أحد من المنية والمراوسالهن إلى أهالهن والمناسفة كثيراً واستنقذ من النساء المسلمات خسة آلاف امرأة ، وأمر باوسالهن إلى أهالهن واسط ، وأمر مهدم سور البك و بعلم خدم وي وسطها بانقاً بعد ما كانت فشر مجماً .

م ساد الموق إلى المديسة التي لصاحب الزنج التي يقال لها المنصورة و مها سلمان بن جامم ، فحلسر وها وقائلو ، دونها فقتل خلق كثير من الغريقين ، ورمى أبو العبلس بن الموقق بسهم أحد بن حدى أحد أمراء صاحب الزنج فأصابه في دمانه فقتله بهوكان من أكار أمراء صلحب الزنج ، وفشق خلك على الزنج جداً وأصبح الناس محاصرين مدينة الزنج به السبت الثلاث بقين من دبيع الاخر والمبلوث الموقية مرتبعة أحسن مرتبع ، وتقدم الموقق قصلي أربع وكلت وابنهل إلى الله في الهيئة والمجاهدة في حمارها فهزم الله مقاتلتها وانتهى إلى خند قها فاذا هو قد حصن غاية التحصين ، وإذا هم واجتهد في حمارها فهزم الله مقاتلتها وانتهى إلى البلد فقتل منهم خلقاً كثيراً وهوب يقيتهم وأسر من نساء ويجوز إلى الذي يليه ، حتى انتهى إلى البلد فقتل منهم خلقاً كثيراً وهوب يقيتهم وأسر من نساء الزنج من حلائل سابان بن جامع وفويه فساء كثيرة وصبياناً ، واستنقد من أيسهم النساء المسلمات والسبيان من أهل السهرة والكوفة مخواً من عشرة آلاف فسعة فسيرهم إلى أهليهم ، جزاء المتحيراً .

(١) زيادة من المصرية .

م أمر بهدم فنادقها وأسوارها وردم خنادقها وأنهارها ، وأنام بها سبمة عشر يوماً ، و يعث في آثار من أمر بهدم فنادقها وأسوارها وردم خنادقها وأنهارها ، وإنام بها سبمة عشر يوماً ، و يعث في آثار من اشرام منهم ، فكان لا يأتون بأحد منهم الله اللهن والحق و ون لم يجب قناه وحبسه . ثم ركب إلى الا هواز فأجلام عنها وطرده منها وقتل خاتماً كثيراً من أشرافهم ، منهم أبو عيسى محمد بن إبراهم السمرى وكان رئيساً فيهم مظاماً ، وغتم شيئاً كثيراً من أمواهم ، وكتب الموفق إلى صاحب الزنج قبده الله كتابا يدعوه قيب إلى النوبة والزجوع هما ارتبكه من المآثم والظالم والحام ودعوى النبوة والرساة وخراب البلدان واستحلال الغروج الحرام ، ونبذ له الأبان إن هو رجم إلى الحق، فل برد

( ذكر مسيراً في أحمد المونق إلى المدينة التي فيها صاحب الزنج وهي الختارة ليحاصرها )

لما كتب أبوأجد إلى صاّحب الزنج يدعوه إلى الحق فل يجبه ، استهانه به ، ركب من فوره في حيوش عظيمة قريب من خسين ألف مقاتل ، قاصداً إلى المحتارة مدينة صاحب الزمج ، فلما انتهى إلهما وجــدها في غاية الاحكام ، وقد حوط علمها من آلات الحصار شيئاً كثيراً ، وقد النف عــل صاحب الرنج محو من ثلثاثة ألف مقاتل بسيف وُ رمح ومقلاع ، ومن يكثر سوادهم ، فقد م الموفق ولده أبا المباس بين يديه فنقدم حتى وقف تحت قصر الملك فحاصره محاصرة شديدة ، وتمجب الزنج من إقدامه وجرأته ، ثم تراكمت الزنج عليه من كل مكان فهزمهم وأثبت سبوذ أكبر أمراء صاحب الربح بالسهام والحجارة ثم خامز جماعة من أمحاب أمراه صاحب الزنيج إلى الموفق فأكرمهم وأعطاهم خلماً سنمة ثم رغب إلى ذلك جماعة كثيرون فصارواً إلى الموفق ، ثم ركب أبو أحمد الموفق في يوم النصف من شميان وادى في الناس كابهم بالأمان إلا صاحب الزنج فتحول خلق كثير من جيش صاحب الزنح إِلَى الموفق ، وابتنى الموفق مــدينة نجاه مدينــة صاحب الزنج ساها الموفقيــة ، وأمر بحمل الأمنـــة والتجارات إليها ، فاجتمع مهــا من أنواع الأشــيا. وصنوفها مالم يجتمع في بلد قبلها ، وعظم شأنها وامتلات من المايش والأرزاق وصنوف التجارات والسكان والدواب وغيرهم ، و إنما بناها ليستمين الما على تنال صاحب الزيم ، ثم جرت بينهم حروب عظيمة ، وما زالت الحرب ناشبة حتى انسلخت الزنج بمد ما كانوا معه ، و بانم عدد من محول قريباً من خسين ألفاً من الأمراء الخواص والأجناد ، والموفق وأصحابه في زيادة وقوة ونصر وظفر . وفيها حج بالناس هارون بن محمد الماشمي

ُ وفيها توفى من الأعيان إمهاعيل بن سيبويه . و إسحاق من إنزاهيم من شاذان . و يحيى من نصر الخولانى . وعباس الترقنى . ومحمد بن حماد بن بكر بن حماد أبو بكر المترى صاحب-خلف بن هشام العزار بيندادفور بيم الأول وعمد بن عزيز الايل. ويحيى بن عمد بن يحبى الذهل حسكان. و يونس اين حبيب راوى مسند أنى داود الطيالسي عنه .

### ( ثم دخلت سنة تمان وسنين وماثنين )

في الهرم منها امتأن جعفر بن إبراهم المعروف بالسجان وكان من أكار صاحب الرنج وتقامهم في المنتها وخيف به وخلاع عليه وأمره و بك في سمرته فوقف نجاه تصر الملك فعادى في الناس وأهلهم بكف صاحب الرنج وغوره، وأنه في غر ورهووه أنهمه ، فاسناه وسبب ذلك في الناس وأهلهم بكف صاحب الرنج عند ذلك أو رو هووه أنهم ، فاسناه وسبب ذلك بشر كثير منهم ، وتال الرنج عند ذلك أو الموافق أصحامه بمناسرة السور حد المناس بمناسرة السور حد المناس بمناسرة السور حد المناس بمناسرة السور حد المناس بمناسرة الموافق أصحامه المناس في المناس بالمناس بمناس بالمناس بالمن بالمناس بالمناس بالمناس بالمناس بالمناس بالمناس بالمناس بالمن بالمناس بالمنا

وفيها توفى من آلاً عيان أحمد بن سيار . وأحمد بن شيبان . وأحمد بن يونس الضي . وعيسى ابن أحمد البلغى ومجمد بن عبد الله بن عبـد الحسكم المصرى الفقيه المالسكى . وقد محمب الشانعى وروى عنه ( ثم دخلت سنة تسع وسنين ومائتين )

فيها اجتهد الموقع بافئ فى تخر يب مدينة صاحب الزنج غرب منه شيئاً كثيراً ، وتمكن الجيوش من العبور إلى البسط ، ولكن جاه ، فى أثناء هذه المالة سهم فى صدره من يد رجبل روسى يقال له قرطاس فكاد يقسله ، فاضطرب الحال لذلك وهو يتجاد وبحض صلى القنال مع ذلك ، ثم أثام بياله، الموقبة أياماً يتماوى فاضطر بت الأحوال وخف الناس من صاحب الزنج ، وأشاروا عملى الموفق بالمسيد إلى ينداد فلم يقبل فتو يت علته ثم من ألف عليه بالدافية فى شعبان ، فنرح المسلون بذلك فرحاً شديداً ، فنهض مسرعا إلى الحصار فوجد الخبيث قد رم كثيراً نماكان الموفق قد خر به ومدمه فأمر بمخريبه وماحوله وما قرب منه ، ثم لازم الحصار فما زال حتى فتح المدينة الغربية وخرب قصو ر صاحب الزنج ودور أمرائه ، وأخبذ من أموالمم شيئاً كثيراً عما لا يُحبه ولا يوصف كثرة ، وأسر •ن نساء الزنج واستنقذ من نساء المسلمين وصبياتهم خلقا كثيراً ، فأمر بردهم إلى أهاليهم مكرمين وقسد تحول صاحب الزنج إلى الجانب الشرق وعمل الجسر والقناطر الحاثلة بينسه وبين وصول السمريات إليه ، فأمر الموفق بتخريبها وقطع الجسو ر ، واستمر الحصار باقي هذه السنة وما برح حتى تسلم الحانب الشرق أيضاً واستحوذ على حواصله وأمواله ، وفر الحبيث هاربا غير آيب ، وخرج منها هاربا وترك حلائله وأولاده وحواصله ، فأخذها الموفق وشرح ذلك يطول جداً . وقد حرره مبسوطاً ابن جر مر والحصه ابن الأثير واختصر ه ابن كثير والله أعلم وهو الموفق إلى الصواب و إليه المرجم والمآب. ولما رأى الخليفة المتمد أن أخاه أبا أحمد قد استحوذ على أمور الخلافة وصارهو الحاكم الآسم الناهي ، و إليه تجلب التقادم ومحمل الأموال والخراج ، وهو الذي يولي و يمزل ، كتب إلى أحمد من طولون يشكو إلسه ذلك ، فكتب إليه ابن طولون أن يتحول إلى عنده إلى مصر ووعده النصر والقيام ممه ، فاستغير غيبة أخيه الموفق وَرَكب في جمادي الأولى وممه جماعة من القواد وقد أرصد له إبن طولون حيثاً بالرقة يتلقونه ، فلما اجتاز الخليفة باسحاق بن كنداج فائب الموصل وعامة الجزيرة اعتقله عنده عن السير إلى ابن طولون ، وفند أعيان الأمراء الذين معه ، وعاتب الخليفة ولامه على هــذا الصنم أشد الاوم ، ثم ألزمه العود إلى سامرا ومن معــه من الأمراء فرجعوا إلها في غاية "الذل والاهانة . ولما باغ الموفق ذلك شكر سم إسحاق وولاه جميع أعمال أحمد من طولون إلى أقصى بلاد إفريقية ، وكتب إلى أخيه أن يلمن لعن طولور في راد العامة ، فلم عكن المتمد إلا إجابته إلى ذلك، وهو كاره ، وكان ابن طولون قد قطع ذكر الموفق في الخطب وأسقط اسمه عن الطرازات .

وفيها في ذى القددة وقعت فننة تمكة بين أصحاب الموفق وأصحاب ابن طولون، فقتل من أصحاب ابن طولون ماثنان وهرب جديم ، واستلمبم أصحاب الموفق شيئاً كذيراً . وفيها قطع الأعراب على المجيمج العاربين وأخذ منهم خمسة آلاف بدير بأحالها

وفيها توفى إبراهيم بن منقذ الكنائى . وأحمد بن خلاد ولى المتنصم ــ وكان من دعاة المعترلة أخذ الكلام دن جمغر بن معشر المعترلى ــ وسليان بن حفص المعترل صاحب بشر المريسى ، وأبى الهذيل العلاف . وعيدى بن الشيخ بن السليل الشيبائى نائب إرمينية ودفار بكر . وأبوقو و قريد بن محمد الرهاوى أحد الضمفاء .

### ﴿ ثم دخلت سنة سبمين ومائنين من الهجرة ﴾

فيها كان مقتل صاحب الزنج قبحه الله : وذلك أن الموفّق لما فرغ من شأن مدينة صاحب الزنج

وهي المختارة واحتازها كان سامن الأهوال وقتل من كان سامن الرجال ، وسي من وجـــد فيها من النساء والأطفال؛ وهرب صاحب الرنج عن حومة الحرب والحسلاد، وسار إلى بعض البلاد طريباً شريداً بشرحال؛ عاد الموفق إلى مدينته الموفقية مؤيّداً منصوراً ، وقدم عليه اؤلؤة غلام أحمد بن طولون مناتفاً لسيده معيماً مطيما للموفق، وكان وروده عليه في الث المحرم من هذه السنة، فأكرمه وعظمه وأعطاه وخلع عليمه وأحسن إليه . و بعث طليعة بين يديه لفنال صاحب الزنج ، و ركب الموفق في الجيوش الكشيفة الهائلة وراه، فقصدهوا الخدبث وقده تحصن ببلدة أخرى ، فلم نزل به عاصراً. له حتى أخرجه منها ذليلا، واستحوذ على ما كان مها من الأموال والمفاتم، ثم بعثُ السرايا والجبوش و راه حاجب الرنج فأسر وا عامـة من كان معه من خاصته وجماعته ، منهم سلمان بن جامع فاستشر الناس بأسره وكبروا الله وحمدوه فرحاً بالنصر والفتح، وحمل الموفق عن معه حملة واحدة على أصحاب الخديث فاستحر فيهم القتل، وما المجلت الحرب حتى جاء البشير بقتل صاحب الزنج في المركة ، وأتى رأسه مع غلام لؤلؤة الطولوني ، فلما تحقق الموفق أنه رأسه بعد شهادة الأمراء الذبر. كانوا معة من أصحابه بذلك خرّ ساجداً لله ، ثم انكفأ راجعاً إلى الموفقية و رأس الخبيث يحمل بين يديه ، وسلمان ممـه أسير ، فدخل البلد وه. كذلك ، وكان نوماً مشهوداً وفرح المسلمون بذلك في المار والشارق ، ثم جي بانكلاني ولد صاحب الزيم وأبان بن على المابي مسعر حربهم مأسورين ومهما قريب من خسة آلاف أسير ، فتم السرور وهرب قرطاس الذي رمي الموفق بصدر. بذلك السهم إلى رامهرمز فأخذ و بعث به إلى الموفق فقتله أبو العباس أحسد بن الموفق ، واستناب من بقر من أصحاب صاخب الزيم وأمنهم الموفق ونادي في الناس بالامان ، وأن ترجم كل من كان أخرج من دياره بسبب الزنج إلى أوطاتهم و بلدائهم ، ثم سار إلى بفــداد وقدم و لده أبا العباس بين يديه وممه رأس الخبيث بحمل ليراه الناس فدخلها لثنتي عشرة ليلة بقيت من جمادي الأولى من هذه السنة وكان يوماً مشهوداً ، وانتهت أيام صاحب الزنج المدعى الكذاب قبحه الله

وقد كان ظهوره فى موم الأربعاء لأربع بقين من رمضان سنة خس وخسين ومائنين ، وكان هلاكه موم السبت المبلتين خلتا من صفر سنة حبيبن ومائنين . وكانت دولته أربع عشرة سنة وأربعة أشهر وسنة أيام وفه الحمد والمنة . وقد قبل فى انقضاء دولة الزيج وما كان من النصر عليهم أشمار كنيرة ، من ذلك قول يحني بن محدالأسملي :

> أنول وقد جاء البشير وقمة • أُعرَّتُ من الاسلام ما كان واهيا جزى الله خير الناس الناس بعدما • أبيح حام خير ما كان جازيا تفرد إذ لم ينصر الله الصر • بتجديد دين كان أصبح باليا

وتشديد ملك قد وهى بعد عزم • وأخذ بنارات تبير الاعاديا ورد عارات ازيلت وأخربت • لبرجع في قد نخرم وانيا وترجع أمصار أبيحت وأخرقت • مراراً وقد أسست قواء عوافيا ويشنى صدور المسلمين موقة • تقر بها منا الديون البواكيا ويتلى كتاب الله في كل مسجد • ويلنى دعاء الطالبيين خاسيا فأعرض عن أحبابه ونعيه • وعن لذة الدنيا وأصبح غازيا

وفي هـ ند السنة أقبلت الروم في مائة ألف مقابل فتزلوا قريباً من طرسوس غرج إلهم المسلم، في قبلة واحدة حتى الصباح نحواً من سمين ألفا وأله الحد. وقبل المقدم الشيء عندهم وهو بطريق المطارقة ، وجرح أكار المجالية ، وغنم المسلمون منهم غنيمة عظيمة ، من ذلك سبع صلبان من ذهب وفضة ، وصليهم الأعظم وهو من ذهب صامت مكال بالمراهر ، وأربع كراسي من ذهب ومائتي كرسي من فضة ، وآلية كثيرة ، وعشرة آلاف عمل من ديباج ، وغندوا حريراً كثيراً وأموالا جزيلة ، وخسة عشر ألف دابة وسروجاً وسلاحاً وسيونا محلاة وغير فلا وغير

# وفيها نوفى من الأعيان : ﴿ أَحَمَّدُ بِنَ طُولُونَ ﴾

أو العباس أمير الديار المصرية و بانى الجامع ما المنسوب إلى طولون ، و إنما بناه أحد ابنه ، وقد ، وقد كان أوه طولون من الأثراك الذين أهداهم توج بن أسد الساماق عامل بخارى إلى المأمون في سنة ماتنين ، ويقال إلى الرشيد في سنة تصبن وماتاة ، ولد أحد هذا في سنة أربع عشرة ومالئين ، ويمان طولون أو دفي سنة تلاتين ، وقبل في سنة أربعين ومائتين . هذا في سنة أربعين ومائتين ، ويمان طولون أو دفي سنة تلاتين ، وقبل في سنة أربعين ومائتين . همان طولون أو دفي سنة تلاتين ، وقبل في سنة أربعين ومائتين . همان أمه ميكن أباء و إنما تلوران الدفاع ، مع حس الصوت به ، وكل يمين عساكر عن بعض مشابخ مصر أن طولون أم يكن أباء و إنما كان قد تبناه الدباته وسيس صوته بالقرآن وظهور تجابدة وسيانته من صرف من الحرار ناتق له ، معه أن بعث مرة في حاجة لهائية من دار الامارة فنه هو فاظه عالم المنافق أن مجارية المؤلف أن أباء وأنم طولون أن يمن مرة ما على فاحشة ، فأخذ حاجته من دار الامارة فنه هو فا المعالمة من ولم يكن أباء وأن من الحظية والخلام ، فنوهت الحظية أن مكن أحد قد أخبر طولون عارأى ، فجامت إلى قصرها، فوقع في نفسه صديما فاستدعى الاكن المنافذ كان أحد قد أخبر طولون عارأى ، فجامت إلى قصرها، فوقع في نفسه صديما فاستدعى أحد المكن الفسلاني وراودى عارأى ، فجامت إلى قصرها، فوقع في نفسه صديما فاستدعى أحد

وكتب معه كنا وختمه إلى بعض الأمراء ولم بواجه أحد بشى عما قالت الجارية ، وكان في الكناب انساعة وصول حلم هذا الكتاب إليك نفرب عنه وابحث برأسه مريماً إلى . فذهب بالكتاب من عند سولون يهو لا يدى مانيه ، فا حناز بطريقه بنك الحفاية فاسندعته إليها قال : إلى مشغول من عند سولون يهو لا يدى مانيه ، فا حناز بطريق الماني الماني الماني المناب المواجبة وأدادت أن محقق في ذهن الملك طونون ما قالت له عند فحبت عندها ليكتب لها كتابا ، ثم اسنوهبت من أحمد الكتاب الذي أمره طولون أن وصله إلى ذلك الأمير ، فلما القاحمة وظنت أن به جائزة تريد أن تحص بها الخادم الذكر وفقح بالكتاب إلى ذلك الأمير ، فلما قولمة أمر بضرب عنق ذلك الخاسة وأرسل برأسه إلى اللك طولون . فتحب الملك من ذلك وقال : أين أحمد ? فطلب له قال : ويجك أخبرى كيف صنحت منذ خرجت من عندى ؟ فأخبره ، ما جرى من الأمر ، والاحمت الك الحظية بأن رأس الخادم قد أن به إلى طولون أسقط في يسما وتوهمت أن من المند و ماني و مالك قد محقق الحل ، وماني و مالي و مالك قد محقق الحل ، وماني و مالي عند ما نسبته إليه ، فطلى عند الملك طولون أسقط في يعما وتوهمت أن الملك قد تحقق الحال ، فقامت إليه تعنذ و فستنفر عارقه منها مع الخادم ، واعترفت بالحق و مرأت أحد مما نسبته إليه عند الملك عند الملك طولون أستعد في عند الملك والمون وأومي له بالماك من بعده .

م ولى نبابة الديار المصرية للمنتر فدخلها يوم الأربعاء لسبع بقين من رمضان سدنة أربع وخسن وماتين، فأحدن إلى أهلها وأنفق فهسم من بيت المال ومن الصددقات، واستغل الديار وخسن وماتين، فأحدن إلى أهلها وأنفق فهسم من بيت المال ومن الصددقات، واستغل الديار وضمن المستغن أو بعدة آلاف ويناره و بن جها الجامع، غرم عليمه مائة ألف دينار ومشترين ألف ديناره وفرغ منه في مستة سبع وخمين، وقبل في سسنة سد وستين وماتين، وماتين، ويناره وفرغ منه في مستة سبع وخمين، وقبل في سسنة سد وستين وماتين، وينار وفي وقد على المرات الحاص والمام، وكان يتصدق من خالص ماله في كل شهر بألف في الدون ومن مديده إلىك فأعلمه، وكان من أحفظ الناس القرآن، ومن أطبهم به صوتا. وقد حكى امن خلكن عنه أنه قتل صحراً نحواً من كانية عشر ألف فض، طاقه أعلم لجو بني المارستان غرم عليمه خلكن عنه أنه قتل صحراً نحواً من كانية عشر ألف فض، طاقه الموات كثيرة جداً، وإحسان واثمت من على الحداث لكيرة عبداً أيضا أيضا إحسان بالذا والمنطق الدشق، وكانية أو وعبد الله أحد من محدي المواجعي ، فأمر كانية أن يخرج من ماله سبمين عرب والملافظ الدشق، وكانية أو وعبد الله أحد من محدية المواجعي ، فأمر كانية أن يخرج من ماله سبمين أربعة عشر ألف دينار ظاهرة عن ذات وغرابها أن فوزع علم معلى قدر حصصهم ، ثم أمر بمال أربعة عشر ألف دينار ظاهرة عن ذات عالم على قدر حصصهم ، ثم أمر بمال إنها كية عظم بدون هل قدرا دستي وغوطها ، فأقل ما حصل لفقير دينار. رحه الله أدر و بق المناح على قدر حصصهم ، ثم أمر بمال إنها كية المح المناح وغري المناح المنتقر دينار. رحه الله أدر و المن المناح المناح من المناح المناح مناح و المناح المناح مناح و المناح المناح مناح المناح مناح رحال المناح المناح مناح و المناح المناح مناح المناح مناح المناح مناح المناح المناح مناح المناح على المناح من المناح المناح المناح مناح المناح مناح المناح على المناح على مناح على المناح المناح على المناح المنا

فحاصر بها صاحبها سياحتي قتله وأخذ البلدكا ذكرنا .

توفى بمصر فى أوائل ذى التمدة من هسفه السنة من علة أصابت من أ على لبن الجواميس كان يحبه فأصابه بسببه درب فسكاواء الأطباء وأمر وه أن يحتمى شنه فلم يقبل مهسم ، فسكان يأكل منه خفية قات رحمه الله . وقسه ترك من الأموال والأثاث والدباب شيئاً كثيراً مسلما ، من ذلك. عشر ذكراً ، فقام بالأمر من بسده ولده خارويه كاسسياقي ما كان من أمره . وكان له من الشلمان سعبه آلاف ولى ، ومن البقال والخبل والجال محوسيمين ألف داية ، وقبل أكثر من ذلك . قال ابن خلكان : وإنما تغلب على البلاد لاشتغال الموفق من المتوكل بحرب صاحب الزنج ، وقسد كان موفق قائب أختيه المدتمد .

وفيها توفى أحمد من عبدالكريم من سهل الكانب صاحب كذاب الخراج. قاله ابن خلكان. وأحمد من عبد الله بن البرق. وأسيد من عاصم الحال. و بكار من تغيية المصرى في ذى الحجة من جذه السنة

صاحب طبرستان فى رجب مهما ، وكانت ولايته تسم عشرة سنة ونمانية أشهر وستة أيام ، وقام من بعده بالأسمر أخوه محمد من زيد . وكان الحدين من زيد هذا كريماً جواداً يعرف الققه والعربية ، قال له مرة شاعر من الشعراء فى جملة قصيدة مدحه مها : الله فرد وامن زيد فرد . قال له : اسكت شد الله فاك ، ألا فلت : الله فرد وامن زيد عبد . ثم ترل عن سريره وخرفه ساجدا وألصق خده بالتراب ولم دمط ذلك الشاعر شيئاً . وامتدحه بعضهم فقال فى أول قصيدة :

لا تقل بشرى ولكن بشريان \* غرة الداعي وموم المهرجان

فقال له الحسن : لو ابتدأت بالصراع الثانى كان أحسن ، وأبسه لك أن تبتدئ شعر ك يعرف « لا ». فقال له الشاعر : ليس فى الدنيا أجل من قول لا إله إلاالله . فقال : أصبت وأمرله بجائزة سنية والحشن من على من عفان العامري .

#### ﴿ وداود بن على ﴾

الأصهائي ثم البضدادي العقبه الظاهري إلمام أهسل الظاهر ، روى عن أبي تور و إبراهم من خالد و إسحاق بن راهو به وسايان بن حرب وعبدالله بن سلمة القدني وسدد بن سرهد ، وغير واحد روى عنه ابنه الغنبه أو بكر بن داود ، و زكر فحس يميي الساجي ، قال الخطيب : كان قشها زاهسها و في كتبه حسديث كثير دال على غزارة علم ، كانت وفاته ببغداد في هذه السنة ، وكان مو لهد في سنة مائتين . وذكر أبو إسحاق السيرامي في طبقاته أن أصله من أصهان وولد بالكوفة ، ونشأ ببغداد وأنه انتهت إليه رياسة الدلم بها ، وكان بحضر مجلسه أو بهائة طبلسان أخضر ، وكان من المنمسبين المشافى ، وصنف . . به . وقال غيره ، كان حسن الصلاة كثير الخشوح فها والتواسع . قال الأزدى ترك حديثه ولم يتابع الأزدى على أخلا . ولكن روى عن الامام أحمد أنه تسكام فيه بسبب كلامه في الترآن ، وأن اننك به مخلوق كا نسب قلك إلى الامام البخارى رحمها الله ، قات : وقت كان من التقالم المنهودين ولكن حصر نفسه بنغيه القياس الصحيح فضاق بذلك فرعه في أما كن كثيرة من التقالم المنوال المناسبة ال

وفيها توفى الربيع من سليان المرادى صاحب الشافهي وقد ترجناه في طبقات الشافعية . والقاضى بكار من قتيبة الحاكم بالديار المهرية من مسنة ست وأربين ومائنين إلى أن توفى مسجونا بمبس أحمد من طولون لكونه لم مخلم الموفق في سنة سبعين ، وكان عالما عابدا زاهدا كثير التلاوة والمحاسبة لنف هيئود شفر منصب القصاء بعد ، عصر ثلاث سنين .

### ( وابن قتيبة الدينورى )

وهو عبد الله من سلم بن قتيبة الدينورى فاضهاء النحوى القنوى صاحب المصنفات البديمة المنتفات البديمة وطبقته على إسحاق بن راهو به ، وطبقته وأخذ أله المحدوث على إسحاق بن راهو به ، وطبقته ، وأخذ الهنة من أبي حاتم السجستاتي وقويه ، وصنف وجمع وأنف الوافات الكثيرة : منها كناب الممارف ، وأدب المكاتب الذى شرحه أبو عمد بن السيد البطليوسي ، وكتاب مشكل القرآن والحديث ، وغرب انقرآن والحديث ، وعيون الأخبار ، وإصلاح الفاط ، وكتاب الخيل ، وكتاب الخيل ، وكتاب الأفواد ، وكتاب الخيل ، وكتاب الخيل ، وكتاب الأثواد ، وكتاب المسمر والقداح ، وغير ذلك ، كانت وفاته في هدف السنة ، وقبل في التي بشدها ، وموقع في سنة الان عشرة وماثنين ، ولم يجاوز السنين ، وروى عنه ولده أحد جميع حسنفاته . وقد ولى قضاء مصرسنة إحدى وعشر من وثاناتة ، وتوفى بها معدسة وحهما الله .

ومحد بن إسماق بن جعفر الصفار . ومحد بن أسلم بن وارة . ومصمب بن أحد أو أحد الصوفى كان من أفران الجنيد . وضها توقى ملك الروم ابن الصقابية لبنه الله . وفها ابتدأ إسهاعيل بن موسى بيناء مدينة لارد من بلاد الا ندلس .

# (ثم دخات سنة ماثنين و إحدى وسبعين)

فيها عزل الخليفية عمرُ و بن الليث عن ولاية خواسان وأمر بلدنه عدلي المنابر، وفوض أمو

حراسان إلى محد بن طاهر ، و بعث جيشا إلى عمر و بن اليث فهزمه عمر و . وفيها كانت وقعة بين أبي البساس المعتضد بن الموفق أبي أحد و بين خادويه بن أحد بن طولون ، وذاك أن خارويه لما ملك بعد أبيه بلاد بمصر والشام جاده حيش من جهة الخلية عليهم إسحاق بن كنداج نائب الجزيرة وابن أبي الساب بن المرفق ، وابن أبي الساب بن المرفق ، وقد الساب فقاتلو ، بأرض و يقرز فامتنع من تسلم الشام إليهم ، فاستنجدوا بأبي السباس بن المرفق ، فقد علم مشق واحتازها تم سار خلف تجارويه إلى بلاد الرمقة ، فادويه إلى بلاد الرمقة ، فادويه به بين باحد وسلم دسق واحتازها تم سار خلف تجارويه إلى بلاد الرمة نادويه به بين بلاد المعالم المناب على خارويه فيزمه حتى هرب خارويه لا يلوى عملى شوء فلم برجع حتى دخل الديار المصرية ، فأقبل أبو السباس واسحابه على بهب مسكرهم فينها هم كذلك إذ أقبل كين بليش خارويه ومب الصرية ، فأقبل أبوالسباب وأصمت المصريون فيهم السيوف فقاتوا ، نهم خاتا كنيراً ، واثهزم الميش وهرب أو المباس المستصد فلم برجم حتى وصل دمشق ، فلم يفتح له أهلها الباب فانصرف حتى وصل إلى طرسوس و بني الحيثان المصري والمراقي يفتتلان وليس لواحد مهما أمير . ثم كان النظر المصريين المسترب وبعدة الوقعة ، وأو الشام ، وهذه الوقعة من أعب الوقعات .

وفيها جرت حروب كنيرة بأرض الأندلس من بلاد المغرب. وفيها دخل إلى المدينة النبوية محمد وعلى ابنا الحسين من جعفر بن موسي من جعفر من محمد بن على من الحسين بن على بن أبي طالب، فقتسلا خلقاً من أطلها وأخسافا أموالا جزيلة، وقعطلت الصسلوات فىالمسجد النبوى أربع جمع لم يحضر الناس فيه جمة ولا جماعة ، فانا فله وإنا إليه راجعوت. وجرت يمكة فتنة أخرى واقتتل الناس على بلب المسجد الحرام أيضاً . وحج بالناس هارون من موسى المنقدم .

وفيها نوفى عباس بن محمله الدينوري تلميد ابن معين وغيره من أنمة الجرح والتصديل وعبد الرحمن بن محمد بن منصور البصرى . ومحمد بن حمادً الطهراني . ومحمد بن سنان الموفى و يوسف ﴿ و يوران بلت الحمد بن سهل ﴾

زوجه المأدون. ويقال إن اسمها خديجة و بوران اتب لها ، والصحيح الأول. عقد علمها المأمون بغم الصلح سنة ست وماتنين ، ولها عشر سنين ، ونتر علمها أوبعا بومنذ وعلى الناس بنادق المسك مكترب فى ورقة وسط كل بندقة اسم قرية أو ملك جارية أو غلام أو فرس ، فن وصل إليه من ذلك شئ ملك ، ونتر ذلك عملي عامة الناس ، ونتر الدانابر وتوافيج المسك و بيض المنبر . وأنفق عملي المأمون وعسكره مدة إظامته تلك الأيام الحنى ألف ألف درهم . ولما ترحل المأمون عند أطلق له عشرة آلاف ألف درم وأفعله فم الصلح . وبنى بها فى سنة عشر ، فلما جلس المأمون فرشوا له حصراً من ذهب ونتر وا على قدميه ألف حبة جوهر عرضاك تور من ذهب فيه شمعة من عندر زنة أر بدين مناً من عدر، نشال: هذا سرف، وفقل إلى ذلك الحب عسل الحصر يضي فقال: قاتل الله أبا تواس حيث يقول في مفة الحر:

كأن صفرى وكمرى من فقاقمها ، حصباء در على أرض من الذهب

ثم أمر بالدر فجمع فجمل في حجر الدروس وقال: هذا نحلة مني لك ، وسلى عاجنك . فقالت لها جنسها : سلى سيدك فقد استنطقك . فقالت : أسأل أمير المؤمنين أن برضى عن إبراه. من المهدى فرضى عنسه . ثم أراد الاجتماع بها فاذا هي حائض ، وكان ذلك في شهر رمضان ، وتأخرت منهما إلى هذه السنة ولما تمانون سنة .

#### ﴿ ثم دخلت سنة ثنتين وسبعين ومائنين ﴾

ف جادى الأولى منها سار نافسر قرو من وهواراز نكيس فى أربعة آلان مقاتل إلى بدين زيد المدى صاحب طهرستان بعد أخيه الحسن بن زيد ، وهو بالرى ، فى جيش هطيم من الديلم وغيره ، واقتناوا قتالا شديداً فورمه الرازكيس وغيم ما فى مسكره ، وقتل من أصحابه ستة آلاف ، و دخل الا عن فاخدها وصادر أهلها فى مائة ألف دينار ، وفرى عالم فى تواسى الرى . وفيها وقع بين أبى العباس ان الموفق و بين صاحب نفر طرسوس وهو يا زمان الخادم فنار أهدل طرسوس عمل أبى العباس فأخرجوه عنهم فرجع إلى بعداد . وفيها دخل حدان بن حدون وهارون الشارى مدينة الموصل وسلى بهم الشارى فى جامسها الأعظم . وفيها عالت بنو شيبان فى أرض الموصل فساداً ، وفيها عمر كت بقية الزع فى أرض الموصل فساداً ، وفيها عمر كت بقية الزع فى أرض البعم فتناوا وحلت بعد الموالي به عن المهلى ، وجاءة من وجوهم كافها فى جيش الموق فبعث البهم فتناوا وحلت روضهم إليه ، وصابت أبدائهم بدخاد ، ومن حدث بن وروبها من المله المنون المنون المنه المناس بلمين روضهم إليه ، وفيها جرت حروب كثيرة بيلاد الأقدلس وأخفت الروم من المسلمين بالأفدلس بلمين المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس عالم الموقع عاقر المناس ني المناس في المهل واسط فأمر الموقع عاقر بالتبض عليه وعلى أهله وأمواله ، واست كنب مكانه أبا الصقر إساعيل بن بلبل . وحيج بالناس فيها المنقر و من عدبن إسحاق المنتم منذ دهو

وفها توفى من الأعيان إبراهم بن اوليد من المسحاس . وأحد بن عبد الجبار من عمد بن حطارد العطاردى النيسى داوى السسيرة عن يونس بن بكير عن ابن إسحاق بن يسار وغسير ذلك . وأبو عتب الحجازى . وسلمان بن سيف . وسلمان بن وهب الوزير فى حبس الموفق . وشسعية بن بمكان بروی عن أبی عاصم النبیل . وعمد بن صالح بن عب دالوحن الأنماطی ، ویلقب بمکعلة ، وهو من تلامیذیجی بن معین . ومحد بن عبدالوهاب الفراء . ومحد بن ...د المنادی . ومحد بن عوف الحمی ﴿ وأبو مشر المنجم ﴾

واسميه جعفر من محمد البلخي أسناذ عصره في صناعة التنجيم ، وله فيه النصائيف المشهورة ، كالمدخل والزيج والأوف فهيرها . وتحكام على مانتماق بالنيسير والأحكام ، قال ابن خلكان ؛ وله إصابت عجبية ، منها أن بعض الماوك تطلب رجلا وأراد قنله فذهب ذلك الرجل فاعنق وخاف من أبي معشر أن يدل عليه بصنعة التنجيم ، فعمد إلى طست فلاء دما و وضع أسفه هاونا وجلس على ذلك الماون ، فاسندى الملك أبا معشر وأمره أن يظهر هدفا الرجل ، فضرب رمله وحروه ثم قال : هفا عجب جدا ، هذا الرجل جالس على الماد على الماد المناب فوجه كذلك ، فتحجب الملك من ذلك والدى في أمان ذلك الرجل المذكور فقاء الناب من ذلك . والظاهر أن الذي قاما من دلك . والظاهر أن الذي نسب إلى جعفر بن مجمد الصادق من علم الرجز ، والطرف واختلاج الأعضاء إنما هو منسوب إلى جعفر ابن في معشر هذا ، وليس بالصادق و إنما يتلملون والته أعلى .

# ﴿ ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين وماثنين ﴾

فيها وقع بين إسحاق بن كند اج ذائب الموسل و بين صاحب ابن أبى الساج ذائب قلسر بن وغير بن إسحاق بن كند اج ذائب الموسل و بين صاحب مصر، وخطب له بهلاده وقدم خارو به صاحب مصر، وخطب له بهلاده وقدم خارو به إلى الشام فاجتم به ابن أبى الساج تم سار إلى إسحاق بن كنداج فنراقما فابرام كنداج وهرم إلى قلمة ماردين ، فجاء فحاصره بها شم ظهر أص ابن أبى الساج واستحود على الموسل والجزيرة وغيرها ، و وضيا عه و استحود على المواقع على الواقع غلام ابن طولون وصادره باز بهائة ألف دينار، و وسجنه فكان يقول ليس لى ذنب إلا كثرة مالى ، ثم أخرج بسمد ذلك من السجن وهو فتير ذلك ، فعاد إلى مصر فى أيام هارون بن خارويه ، ومعه غلام واحد فدخلها على برذون. وهذا جزاء من كفر نمعة سيده ، وفها عدا أولاد ملك الروم على أبهم فتناده وملكوا أحد أولاد ، أولاد وما كانت وفتا كانت وفاة :

### ﴿ محد بن عبد الرحن بن الحكم الأموى ﴾

صاحب الأندلس عن خس وستين سنة . وكانت ولايته أربعاً وتلايين سنة و أحـــد عشر شهراً ، وكان أبيض مشربا بحسرة ربسة أوقص بخضب بالحناء والسكتم ، وكان عاقــــلا لبيباً يدوك الأشياء المشقبة ، وخلف ثلاثا وثلاثين ذكراً ، وقام بالأمر بســـــد ولده المند فأحـــن إلى النا. وأحبوه. وفيها كانت وفاة : ﴿ خَلَفَ بِنِ أَحَمَدَ بِنِ خَالِدٍ ﴾

الذى كان أسير خراسان فى حبس المعتمد ، وهذا الرجل هو الذى أخرج البخارى محممه بن إسهاعيل من بخارى وطرده عنها ، فدعاعليه البخارى فلم يفلح بمدها ، ولم يبق فى الارة الا أقل من شهر حتى احتيط عليه وعلى أمواله وأركب حماراً ونودى عليه فى بلده ثم سجن من ذلك الحين فمكث فى السجن حتى مات فى هذه السنة ، وهذا جزاء من تعرض لأهل الحديث والسنة .

ومن نوفى فيها أيضاً إسحاق من يسار . وحنبل بن إسحاق عم الامام أحمد بن حنبل ، وهو أحد الرواة المشهورين عنه ، على أنه قدائم فى بعض ما يرويه و يحكيه . وأبو الناقب الطرسوسى . وأبو النتج بن شخرف أحدمشا مخ السوفيد وفوى الأحوال والكرامات والسكامات النافعات . وقد وم اينالا أبير فى قوله فى كاملة : إن أبا دارد صاحب السنن توفى هدند السنة ، وإنما نوفى سنة خمس وسبعين كا سيأتى . وفهاتوفى .

صاحب الدين ومو أبو عبد الله محمد بن بريد بن ماجه صاحب كتاب السنن المشهورة ، وهي دالة على عمله وعلمه وتبحره واطلاعه واتباعه السنة في الأصول والغروع ، ويشنعل على انتين ويلانين كتابا ، وألف وخسائة باب ، وعلى أربسة آلاف حديث كلها جباد سوى اليسيرة . وقد حكى عن أبي زرعة الرازى أنه انتقد منها بضمة عشر حديثاً . ربما يقال إنها موضوعة أومنكرة عبد أنه والحين ماجه تصير حافل والربح كامل من لدن الصحابة إلى عصره ، وقال أبو يهلى الخليل بن عبد الله الخليل التزويني : أبو عبد الله بن عجد بن بزيد بن ماجه ، ويموف بزيد عاجه مولى و بيمة ، كان علل علما الشأن عبد الله المراقبن ومهم والشام ، تم كان علل عبد الله المنافقة ، وقد ترجمناهم في كتابنا التكيل ولله الحد والمنة ، قال : وقد روى عنه الكيار وجدى أحمد بن إبراهم ، من سلمة القطان ، وجدى أحمد بن إبراهم ، وسلمة القطان ، وجدى أحمد بن إبراهم ، وسلمة القطان ، وبدى أبراهم ، وسلمان بن بزيد ، وقال غميره ، كانت وفاة ابن ماجه من الاتين ودفن من الماحد بن المراهم ، وسلمان بن بزيد ، وقال غميره ، كانت وفاة ابن ماجه من الاتين ودفن من المراكبة بن من رمضان سنة ، إلاث وسبمين ومائتين عن أربع وسنين سنة ، وصل علمه أخور ، أم بكير وتولى دفه ، م أخيه الاكر أو في دفه ، م أخيه الاكر أو اله عبد الله بن مجد بن بزيد رحه الله .

# ﴿ ثم دخلت سنة أر بع وستين وماثنين ﴾

فهما نشبت الحرب بين أبى أحمد الموفق و بين حرو بن الليث بغارس فقصده أبو أحمد فهرب منه عمرو من بلد إلى بلد، وتتبعه و لم يتع بينهما قتال ولامواجهة ، وقد يحمز إلى الموفق وأباح ماله لولده همرو بن اللبث ، وهو أبو طاحة شركب الجال ، ثم أواد المود فقبض علميه الموفق وأباح ماله لولده أبى العباس المنضد، وذلك بالقرب من شير از ، وفيها غزا بإزمان الخادم ناكبر طرسوس بلاد الروم فأوغل فيهافقتل وغنموسلم وفيها دخل صديق الفرغاني سامرا فنهب دو رالنجاريها وكر راجماً ، وقد كان هذا الرجل من يحوس الطرقات فنرك ذلك وأفيل يقطم الطرقات ، وضرف الجند بسامها عن مقاومته. وفيها نوفي من الأعيان إبراهيم من أحمد من يحيي أبو إسحاق ، قال ابن الجوزي في المنتظم : كان حافظاً فاضلا ، روى عن حرملة وغيره ، نوفي في جمادي الا تخرة من هذه السنة . إسحاق بن إبراهم من زياد أبو يعقوب المقرى توفى في ربسم الأول منها . أبوب بن سلمان بن داود الصمندي روى عن آدم بن إياس، وعن ابن صاعد وابن السهاك ،وكان ثقة توفي في رمضان منها. الحسن بن مكرم من حسان بن عــلى العزار ، مروى عن عفان وأبي النضير و مزيد بن هارون وغـــيرهم ، وعنـــه المحاملي وأبن مخلد والبخاري ، وكان ثقة . توفي في رمضان منها عن ثلاث وسبعين سنة . خلف بن محمد بن عيسي أبو الحسين الواسطي الملقب بكردبس ، بروي عن بزيد بن هارون وغير . ، وعنه المحاملي وابن مخلد . قال ابن أبي حاتم : صدوق ، وقال الدارقطني ثقة . تُوفي في ذي الحجة منها ، وقد نيف عن النانين . عبد الله بن روح بن عبيد الله بن أبي محمد المدائني المعروف بعيد روس ، بروي عن شبابة و يزيد بن هارون ، وعنه المحاملي وابن السهاك وأبو بكر الشافعي ، وكان من النقات . توفي في جمادي الأخرة منها . عبد الله بن أبي سعيد أنو محمد الوزاق أصله من بليخ وسكن بغداد ، وروى الحديث عن شريح بن يونس وعفان وعلى بن الجعد وغيرهم، وعنه ابن أبي الدنيا والبغوي والمحامل وكان ثقة صاحب أخبار وآداب وملح ، توفي بواسط في جمادي الآخرة منها عن سبع وسبعين سنة . محمد بن إسهاعيل بن زياد أنو عبسه الله ، وقيل أنو بكر الدولاني ، سمم أبا النضر وأبا اليمان وأبا مسهر ، وعنه أبو الحسين المنادي ومحمد بن مخلد وابن السماك وكان ثقة .

# ( ثم دخلت سنة خمس وسبعين ومائتين )

فى المحرم منها وقع الخلاف بين أنى الساج و بين خارويه فاقتنلا عند ثنية المقاب شرق دمشق فقم حارويه لابن أبى الساج وانهزم ، وكانت له حواصل بمحمص فبعث خارويه من مسبقه إليها فأخذها ومنع منه حفارويه الله الموصل تم فأخذها ومنع منه حفارويه اليها والمخذف الرقم منها خوط من خارويه ووصل خارويه إليها والمخذبها سر براً طويل القوائم ، فكان يميلس عليه في الفرات ، فعند ذلك طبع فيه ابن كنداج فسار وراه يظفر بدئ فلم يشد ، وقد النتيا في بعض الاثيم فصير له بابن كنداج عليه عليه الأبم فصير له ابن ألى الساج صبراً عظها ، فسيلم وافصرف إلى الموفق ببغداد فأكره وخلم عليه واستصحبه معه إلى الجبل ، ورجع إسحاق بن كنداج إلى ديار بكر من الجزيرة .

وفيها فى شوال منها سجن أبو أحمد الموفق ولده أبا الدباس المنتضد فى دار الامارة، وكان سبب ذلك أنه أمره بالمسير إلى بعض الوجوه فامنتم أن يسمير إلا إلى الشام التى ولاه إياها عمه المعنصد، وأمر بسجنه فنارت الأمراء واختبطت بدماد فركب الموقق إلى بغداد وقال الناس : أفظنون أنكم على والدى أشفق من ۴ فكن الناس عند ذلك ثم أفرج عنه . وفيها سار انع إلى مجد بن زيد العلوى فأخذ منه مدينة حرجان فهرب إلى استراباذ فحصره مها مسنين منالاجا السعر حتى بيع الناج مها و زن درهم بدر حمين ، فهرب منها ليلا إلى سارية فأخذ منه رافع بلاداً كثيرة بعد ذلك في مدة متطاولة . وفي المخرم منها أو في صفر كانت ، فاة المنفر بن مجمد بن عبد الرحمن الأموى صاحب الأندلس عن ست وأربين سنة . وكانت ولايته سنة وأحمد عشر يوماً ، وكان أمير طويلا يوجهه أثر جدوى ، جواداً محمد عا يجب الشعراء و «صلهم عال كثير، ، ثم قام بالأمر من بعده أخوه محمد فامتلاش بلاد

وفها توقى من الأعيان ﴿ أبو بكر أحد بن محد بن الحجاج ﴾ المروزى صاحب الامام أحد ، كان من الأذكياء ، كان أحد يقد بن الحجاج و بالنس به ويسته في الحاجة و يقول له : قل ماشت . وهو الذي أخض الامام أحد وكان فيدن غسله ، وقد نقل عن أحد مسائل كثيرة وحصلت له رفعة عظيمة مع أحمد حبن طلب إلى سامرا و وصل بخسين أأنا فل يقبلها . أحمد بن محد بن غالب بن خلاب من دواود الشاذ كوني وشيدان بن فروخ وقرة بن حبيب وغيرهم ، وعنه ابن المجال وال مخلو وغيرهما ، وعنه ابن المجال وابن مخلد وغيرهما ، وعنه ابن المجال وابن مخلد وغيرهما ، وعنه ابن المجال واب مخلد وغيرهما ، وعنه ابن المجال وابن مخلد وغيرهما ، وعنه ابن المجال وابن مخلد وغيرهما ، وعنه ابن المجال وابن مخلد وغيرهما ، وعنه أنه عن يقتل الحديث ، كان وجلا سلحاً . وكذبه أبو داود وغير واحد . وروى ابن عدى عنه أنه اعترف وضم الحديث ابوتى به قلوب الناس ، وكان عابداً واهداً يقتات الباقلاء المصرف ، وحين مات أغلقت أسواق بنداد وحضر الناس جنازته والصلاة عليه ثم جمل في ذو رق وشيع إلى البصرة ، فعنن مهافي رجب من هذه السنة . وأحد بن ملاعب ، روى عن يميي بن معين وغيره ، وكان تقة فعنه أنه أضلا ، انتشر مه كنه حد المحد .

وأبوسميد الحدن بن الحدين بن عب الله بن السكرى النحوى اللغوى، صاحب النصانيف . و إسحاق بن ابراهيم بن هاتى أبو يعقوب النيسابورى، كان من أخصاء أصحاب الامام أحمد، وعنده الحتنى أحمد فى زمن المحنة ، وعبد الله بن يعقوب بن إسحاق النميسي العطار الموصلي . فال ابن الأبر : كان كثير الحديث معدلا عند المحكام . ويجبي بن أبى طالب .

# ﴿ وأبو داود السجستاني ﴾

صاحب السنن ، اسمه سلمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شــداد بن يحيى بن عجران أبو داود السجستاني أحد أتمة الحــديث الرحالين إلى الآكاني في طلمه ، جمع وصنف وخر ج وألف ومهم الكثير عن مشايخ البلدان في الشام ومصر والجزيرة والعراق وخراسان وغير ذلك ، وله السنن المشهورة المنداولة بين العلماء ، التي قال فها أبو حامد الغزالي : يكني المجتهد معرفتها من الأحاديث النبوية . حدث عنه جماعة منهم ابنه أو بكر عبد الله وأبو عبد الرحن النسائي وأحمد من سلمان النجار، وهو آخر من روى عنمه في الدنيا . سكن أبو داود البصرة وقدم بغداد غير مرة وحمدث بكتاب السنن ما ، و يقال إنه صنفه مها وعرضه على الامام أحمد فاستجاده واستحسنه وقال الخطيب : حدثني أبو بكر محمد بن على ابن إبراهيم القارى الدينو رى من لفظه ، قال سممت أبا الحسين محمد بن عبد الله من الحسن القرصي قال معمت أبا بكر من داسيه يقول معمت أبا داود يقول : كتبت عن رسول الله والله عليه في الله عديث انتخبت منها ماضمنته كتاب السنن ، جمعت فيه أربعة آلاف حديث وتما عائة حديث ، ذكرت الصحيح ومايشمه و يقاربه ، و يكني الانسان لدينه من ذلك أربعة أحاديث ، قوله عليه السلام : « إنما الأعمال بالنيات » . الثاني قوله « من حسن إسسلام المرو تركه مالا يهنيه » . الثالث قوله « لا يكون المؤمن مؤمنا حتى برضي لأخيه مابرضاه لنفسه » الرابع قوله : « الحلال بين والحرام بين. بين ذلك أمو رمشتهات » . وحدثت عن عبد العز بز بن جعفر الحنبلي أن أبا بكر الخـــلال كال: أبو داود ســـلهان بن الأشعث السجستاني الأمام المقدم في زمانه رجل لم يسبقه إلى ممرفة تمخر يج الملوم و بصره بمواضعها أحد من أهـــل زمانه ، رجل و رع مقدم قد سمم منه أحمد من حنبل حديثا واحدا كان أبو داود يذكره ، وكان أبو بكر الاصهاني وأبو بكر من صدقة برفعان من قدره و يذكرانه عالا يذكران أحداً في رمانه عثله .

وقد كان مولد أبي داود في سنة ثنتين ومائتين ، وتوفى بالبصرة بوم الجمة لأربع عشرة بقيت من شوال سنة خس وسبمين ومائتين عن ثلاث وسبمين سنة ، ودفن إلى جانب قبر سفيان النورى . وقد ذكرنا ترجمته في النـكميل وذكرنا ثناء الأثَّة عليه .

رفها توفى عد من إسحاق بن إبراهم بن العنبس الضميرى الشاعر ، كان دينسا كثير الملح ، وكان هجاء ومن جيد شعر ، قوله :

> كم عليل عاش من بعد يأس \* بعد موت الطبيب والعواد قدتصاد القطا فتنجوسريماً \* و يحل البلاء بالتسياد

قدنصاد النطا فتنجوسريها \* و بحل البلاء بالصياد ﴿ ثم دخلت سنة ست وسبعين ومائنين ﴾

فى الحرم منها أعيد عمر و بن الليث إلى شرطة بنداد وكتب اسمه على الغرش والمتاعد والستور مم أسقط اسحمه عن ذلك وعزل وولى عبيسه الله بن طاهر. وفها ولى الموفق لابن أبى الساج نيابة أفريبجان وفها قصد ها ون الشارى الخارجي مدينة الموسل قبل شرق المسرم الخارجي الخارجي مدينة الموسل قبد الديابي أمير الحربين والطائف، واستا منوع حجاج البمن نزلوا في بعض الاماكن فجاءهم سيل لم يشعر وا به فعرقهم كامم لم يفلت منهم أحد فا لله والمبدون، وذكر ابن الجوزى في منتظمه وابن الأثير في كامله أن في هذه السنة لم غفر تل بغير الصلة في أرض البصرة يعرف بنل بني شقيق عن سبعة أقبر في مثل الحوض ، وفيها مسبعة أبدان محميحة أجسادهم وأن كمنانهم بغوح منهم ربح المسك ، أخدهم شاب وله جمة وعلى شفته بلل كأنه قد شرب ماه الآن، وكان عينيه مكحلتان و به ضربة في خاصرته ، وأراد أحسدهم أن يأخذ من شرم شيئاً غاذا هوقوى الشعر كأنه حي نفتركها على حالهم.

وممن توفى فيها من الأعيان أحمد بن حازم بن أبي عَزَرة الحـافظ صاحب المسند المشهورله حديث كثير وروايته عالية . وفها توفى .

#### . ﴿ بقی بن مخلد ﴾

أبو عبد الرحمن الأقدلس الحافظ الكبير، له المسند المبوب على الفته ، روى فيه عن ألف وسئلة صحابى ءوقد فضله ابن حزم على مسند الامام أحمد بن حنيل ، وعندى في ذلك نظر ، والظاهر أن سسند أحمد أجود منه وأجمع . وقد رحمل بني إلى العراق فسح من الامام أحمد وغيره من أثمة الجمديث بالعراق وغيرها بزيمون على المائيين بأر بسة وتالابين شيخا ، وله تصانيف أخمر ، وكان مع خلك رجلا صالحا عابداً زاهداً بجال الدجوة ، جاءته امرأة فعالت : إن ابنى قد أسرته الافرنج ، والدين لا أنام الليل من شوق إليه ، ولى دو يرة أريد أن أبيمها لا سمنعك ، فان رأيت أن تشير على أحمد يأخذها لأسمى في في كماك بشما ، فليس يقر لى ليل ولا تهار ، ولا أجدنوما ولاسبراً ولاقراراً ولا محد يأخذها لا شعن وحول شفنيه يدهو ولا راحة . فقال : شعر المصرف وحقل شفنيه يدهو

الله عز وجل لوادها بالخلاص من أيدى النرنج ، فذهبت المرأة فا كان إلا قليلاحتى جامت الشيخ وابنها معها فقال . إلى كنت فيمن مخدم وابنها معها فقال . إلى كنت فيمن مخدم الملك وعمن في القبود ، فيها أنا ذات يوم أمشى إذ سقط القيد من رجيل ، فأقبل على الوكل بى فقتمنى وقال لم أزلت القيد من رجليك ? فقلت : لا والله ما شعرت به وليكنه سقط ولم أشعر به ، فياؤا بالحداد فأعاده وأجاده وشدوا مساره وأبدوه ، ثم قت فسقط أيضا فأعاده وأعاده وشدوا أنها ، فسقط أيضا فأعاده ، وأكده فسقط أيضا الحاقوم ، فالملتوى وخروى حتى وصلت إلى بلاد الاسلام . فسأله ، في بن مخلد عن الساعة التى سقط فيها القيد من رجليه فاذا هى الساعة التى دعافها الله له فقرج عنه .

صاعد بن مخلد الكاتب كان كثير الصدقة والصلاة وقد أتنى عليه أو الغرج بن الجوزى وتحكم فيه ابن الأثير في كامله ، وذكر أنه كان فيه تيه وحق ، وقد يمكن الجمع بين القولين والصعتين . ابن متيبة وهو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينورى تم البغدادى ، أحد السلماء والأدباء والحافظ الأذكياء وقد تقدمت ترجمته ، وكان شمة نبيلا ، وكان أهل العلم يتمهون من لم يكن في منزله شي من تصانيفه ، وكان سبب وفاته أنه أركل لقمة من هريسة فاذا هي حارة فضاح صبحة شديدة ثم أغى عليه إلى وقت النظير ثم أفاق ثم لم يزل يشهد أن لا إله إلا الله إلى أن مات وقت السحر أول ليلة من رجب من هذه السنة ، وقبل إنه توفى في ضائمة سبين ومائتين ، والصحيح في هذه السنة .

عبد الملك بن محمد بن عبد الله أبو قلابة الرياشي ، آحد الحفاظ ، كان يكني بأبي محمد ، ولكن غلب عليه لتب أو قالابة ، سم يزيد بن هارون ور وح بن عبادة وأبا داود العليالسي وغيرم ، وهنه ابن صاعد والمحاملي والبخاري وأبو بكر الشانسي وغيرم ، وكان صدوقا عابداً يصلي فى كل سم أرابهائة ركمة ، وروى من حفظه ستين ألف حديث غلط فى بعضها على سبيل العمد ، كانت وفائه فى شوال من هذه السنة عن ست وتمانين سنة .

وجمعه بن أحسد بن أبي العوام. ومجمدين إسماعيل الصاينغ. ويزيد بن عبدالصمه. وأبوالرداد المؤذن ، وهو عبد الله بن عبد السلام بن عبيد الرداد المؤذن صاحب المقياس بمصر، الذي هو مسلّم إليه و إلى فريته إلى بومنا هذا . قاله ابن خلكان والله أعلم.

### ( ثم دخلت سنة سبع وسبعين وماثنين )

فيها خماب بازمان نائب طرسوس خمارو به ، وذلك أنه هادا، بذهب كنير ونحف هائلة . وفيها قسم جماعة من أصحاب خمارو به إلى بنداد . وفيها ولى المظالم ببنسداد موسف من يعقوب ومودى في الناس : من كانت له مظلة ولو عند الأمير الناصر لدين الله الموفى، أو عندأحد من الناس فليحضر وسارقى الناس سيرة حسنة ، وأظهر صرامة لم و مثلها . وحج بالناس الأميرالمنقدم ذكره قبل ذلك . وقبها نوفى من الأعيان إبراهم بن صرا إسحاق بن أبي المينين. وأبو إسحاق الكوفى قاضى بفداد بعد ابن سهاعة ، متم معلى بن عبيد وغسيره ، وحدث عنه ابن أبي الدنيا وغسيره نوفي عن ثلاث وتسهين بهنة ، وكان فقة فاضلا دينا صالحاً .

﴿ وأحمد من عيسي ﴾

أو سعيد الخراز أحد مشاهير الصوفية بالمبادة والمجاهدة والورع والمراقبة ، وله تصانيف في ذلك وله كرامات وأحوال وصبر على الشدائد، وروى من إبراهم بن بشار صاحب إبراهم بن أدهم وغيره وعده على بن علا المصرى وجاءة ، ومن جيد كلامه إذا بكت أعين الحائين فقد كاتبوا ألله بدموهم ، وقال : المافية تستر البر والغاجر ، وفاق أثر البلاء تبين عنده الرجال ، وقال : كل باطن يغالغه ظاهم فهو باطل . وقال : كل باطن يغالغه ظاهم وقال الرضاة تبل القتمال وقت ماض تصييح وقت حاضر . وقال ذنوب المقر بين جسنات الأمراد ، وقال الرضاة تمل القصاد قد من المرا » فقال يا عبد المها أنه سئل بالا محمد عن المها » فقال يا عبدا لمن لم بر محسنا غير الله كيف لا عبد المها » من أحسن المها » فقال يا عبدا لمن لم بر محسنا أحسن ما يكن ، وقال ابنه سعيد : طلبت من أي دانق فضة فقال : يا بني اصبر فلو أحب أبوك أن أحسن ما يكن . وقال ابنه سعيد : طلبت من أي دانق فضة فقال : إما بني اصبر فلو أحب أبوك أن أرسال الح طماماً فقات : هذا الحديث لا عنا والم عامة وقول : يركب الملاك إلى بابه ماتانوا عليه . و روى ابن عساكر عنه قال : أصابني مرة جوع شديد فهممت أن أسال الح طماماً فقلت : هذا بناق النوكل فهممت أن أسال الح صبراً فهنف يقول :

ويزعم أنه منا قريب • وأنا لا نضيع من أنانا ويزعم أنه منا قريب • وأنا لا نضيع من أنانا وسألنا القرى حيداً وصبراً • كانا لا نراء ولا برانا

قال فقمت وشميت فراسخ بلازاد . وقال : المحب يتعلل إلى محبو به بكل شئ ، ولا يتسلى هنه بشئ يتبعر آفار. ولا يدء استخباره ثم أفشد :

> أسائلكم عنها فهل من عبر • فالى يتمعى بعد مكة لى علم فلو كنت أدرى أن خم أهلها • وأى بلاد الله إذ ظننوا أموا إذا لسلكنا مسلك الربح خلفها • ولو أصبحت نعمى ومن دونها النجيم

وكانت ونائه فی هذه السنة ، وقیل فی سنة سبع وأربعین ، وقیل فی سنة ست ونمایین، والأول أصبع . وفیها نوفی عیدی بن عبد الله بن سنان بن ذكریه بن موسی الطیالسی الحافظ ، تلتب رحاب ، صمع عنان وأبا نسبم ، وعنسه أبو بكر الشافعی وغیره ، و وقت الدارقطنی . كانت وفاته فی شوال منها. عن أربع ونمایش سنة . وفیها توفی .

#### ﴿ أُبُو حاتم الرازي ﴾

هيد بن إدريس بن المنسد بن داود بن مهران أبو حاتم الحنظل الرازى ، أحيد أنم المخاط الأثبات العارفين بعلل الحديث والجرح والتعديل ، وهو قر بن أبي زرعة رحمها الله ، سمم الكثير وطاف الأثبات العارفين بعلل الحديث والجرح والتعديل ، وهو قر بن أبي زرعة رحمها الله ، سمم الكثير ويونس بن عبد الأعلا وهما أكبر منه ، وقدم بنساد وجيث بها ، وروى عنه من أهلها إراهم الحديث أكثر من ألد فو منتج ، وذكر أنه لم يكن له شئ ينفق عليه فى بعض الأحيان ، وأنه مكث الحديث أكثر من ألف فرمتم ، وذكر أنه لم يكن له شئ بنفق عليه فى بعض الأحيان ، وأنه مكث العلماء والفقها ، وكان يتحديث من حضر عنده من الحفاظ وغيره ، ويقول : من أغرب على بحديث واحد من واحد على حديث واحد من داخل ، وكان فى جملة من حضر ذلك أبو زرعة الرازى . كانت وفاة ابن أبى حاتم فى شسعبان من هذك ، وكان فى جملة من حضر ذلك أبو زرعة الرازى . كانت وفاة ابن أبى حاتم فى شسعبان من

محد بن الحسن بن موسى من الحسن أو جمع الكول الخراز المعروف بالجندى اله مسند كبره ، وى عن عبيد الله بن موسى والقنبي وأبى نمم وغيرهم ، وعنه ابن صاعد والحامل وابن الساك ، كان ثقة صدوقا ، محسد بن سعدان أو جمع (الزى ، سمم من أكار من خسائة شيخ ، ولكن لم يعدث إلا باليسير، وفي في شعبان منها ، ظال ابن الجوزى : وهم محمد بن سعدان البزار عن المتنبى وهو غير مشهور . ومحمد بن سعدان النحوى مشهور . وفي في سنة إحدى ومالتين . ظال ابن الأثير في كلمك : وفيها توفي يمتوب بن سيست بي سيست المنتبى المنتبة المادونية ، في كلمك : وفيها توفي يمتوب بن سيسان من حران الامام النسوى ، وكان يتشبع . ويعتوب بن سيست ابن معقل الأموى مولام ، والد أبى العباس أحمد بن الأمم . وفيها ماتت عريب المنتبة المأمونية ، قبل إنها ابنة جمعز بن مجبي البرمكي ، فأما

## ( ينقوب بن سفيان بن حران ﴾

فهو أو يوسف بن أبي معادية الفارسي النسوى ، سمى الحديث الكثير ، و روى عن أكترسن النست من المستقد و أو كثر من المستقد من المستقد من المستقدون ، وسلمان بن عبسد الرحمن المستقدون ، وسعيد بن منصور وأبو عاصم ، ومكى بن إبراهم ، وسلمان بن حرب ، وعمسه بن كثير و وعمسيد الله بن موسى واللعنبي . ووى عنه النسائي في سنته وأبو بكر بن أبي داود والحسن بن ستميان وابن خرائد وأبو عوانة الاسفراييني وغيرهم ، وصنف كتباب الناريخ والمهرفة وغيره من الكتب المنيدة ، وقد رحل في طلب الحديث إلى البلدان النائجة ، وقدر حل في طلب الحديث إلى البلدان النائجة ، وقدرب عن وطنه نمو ثلاثين سنة

وروى ابن عساكر عنه قال: كنت أكتب في الديل على ضوء السراج في زمن الرحلة فيينا أنا ذات لية إذ وقد شئ على بمرى فلم أيصر معه السراج ، فيمات أبكى على ما فاتنى من ذهاب بصرى ، لية إذ وقد شئ على بمرى كتابة الحديث ، وو أنا فيه من الغربة ، ثم غلبتنى عينى فنمت فرأيت رسول الله والله و من النربة ، وما فاتنى من كتابة السه قال الله و الله و الله و الله على عينى وجعل كانه يقرأ شيئا من القرآن ، ثم استيقظت فقال : « أدن مى ، فدنوت منه فجعل بعد على عينى وجعل كانه يقرأ شيئا من القرآن ، ثم استيقظت فأبصرت وجلست أسبح الله . وقد أثنى عليه أبو زرعة الدمشيق والحاكم أبو عبد الله النيسابورى ، فأبسرت وجلست أسبح بالمناس وقد كل ابن عسال أله يشكل في عان بن عفان فأصر وذكر ابن عساكر أن يعتوب بن اللهت صاحب فارس بلغه عنده أنه يشكلم في عان بن عفان فأصر باحضاره فقال له و زبره : أمها الأمير إنه لا يشكلم في شيخنا عنان بن عفان السجزى ، إنما ياكس من الله السجزى ، إنما يتسكلم في شيخنا عنان بن عفان السجزى ، وأعان بن عفان السجزى ، فقال : دعوه مالى والص، أن ، إنى إنما حسبته يشكلم في شيخنا عنان بن عفان السجزى ، فقال السجزى ، فقال السجزى ، فقال السجزى ، المنا السجزى ، المنان السجزى ، المنان السجزى ، المنان السجزى ، المنان السجزى ، فقال السجزى ، فقال السجزى ، فقال السجزى ، فعان السجزى ، فقال السجرى ، فقال السجر المنان السجر المنان السجر المنان السجر المنان السجر المنان السجر المنان السجر السجر المنان السجر ال

قلت: وما أغلن هذا محيدا عن يعقوب بن سنبان فانه إمام محدث كبر القدر، وقد كانت وفاته قبل أبي حاتم بشهر في رجب منها بالبصرة رحمه الله . وقد رآد بعضهم في المنام فقال: مافسل بك ربك ? فقال: غفر لي وأمرني أن أملي ألحديث في الدباء كما كنت أمليه في الأرض ، فجلست للإملاء في الساء الرابعة ، وجلس حولي جاعة من الملائكة منهم جديل يكتبون ما أمليه من الحديث بأقلام في وأما عرب المأمودة ﴾

فقد ترجمها ان عساكر في ناديخه وحكى عن بعضهم أنها ابنة جعفر الدرمكى ، سرقت وهى صغيرة عند ذهاب دولة الدرامكة ، و بيعت فاشتراها المأمون بن الرشيد ، ثم روى عن حاد بن إسحاق عن أبيه أنه قال : ما رأيت قط امرأة أحسن وجها منها ، ولا أكثر أدبا ولا أحسن غناء وضريا وشمراً ولعبا بالشطر نج والدرد مها ، وما نشاء أن تجديد حسلة ظريفة بارعة في امارة إلا وجدتها فها . وقد كانت شمى تستق رجلا يقال له محسد بن حاد ، و رئا أدخلته إليها في دار الخلاقة قبحها الله على ما ذكره ابن عساكر رجلا يقال له محسد بن حاد ، و رئا أدخلته إليها في دار الخلاقة قبحها الله على ما ذكره ابن عساكر عنها ، ثم عشقت صلحا الله المندى وتزوجته سرا ، وكانت تقول فيه الشعر ، ورئا كرته في شسعرها ، بين يدى المنوكل وهو لا يشعر فيمن هو ، فنضحك جواريه من ذلك فيقول : يا سحاقات هذا خير من غلكن . وقد أو رد ابن عساكر شينا كثير ا من شعرها ، فن ذلك فيقول : يا سحاقات على المتوكل مود ود ورئات عساكر شينا كثير ا من شعرها ، فن ذلك قولها لما دخلت على المتوكل تمود من حمى أصابته فقالت : \_

أتونى فقالوا بالخليفة علة \* فقلت ونار الشوق توقد في صدري

ألا ليت بى حمى الخليفة جعفر ، فكانت بى الحمى وكان له أجرى كنى بى حزن ان قبل حُمّ فإأست ، من الحزن إلى بعد هذ "رصير ى جعلت نهاً الخليفة جعفر ، وذلك قليل الخليفة من شكرى ولما عربى فرخلت علمه فغننه من قبلها :

شكرا لا نم من عائل من ستم . دمت المناف من الآلام والسقم عادت ببرئك للأيام مهجما . واهتر نبث رياض الجود الكرم ما تام للدين بعد اليوم من ملك . أعف منك ولا أرعى إلى اللهم نعسر الله فينا جعفرا ، فق . بنور وجنته عنا دجى الظام ولها في عافية أيضاً

حداً الذي عاقى الخليفة جمفراً ، على رغم أشياح الضلالة والكفر وما كان إلامثل بدر أصابه ، كموف قليل ثم أجلى عن البدر ملائنه للدين عاصمة الظهر مرضت فأمرضت البرية كلها ، وأظلمت الأمصار من شدة الزعر فلما استبان الناس منك اظافة ، أطاقوا وكانوا كالنيام على الحر ملامة دنيانا سلامة جمغر ، فعام معاظ سللا آخر الدهم إمام أعم الناس بالفضل والندا ، قريباً من التقوى بعيداً من الوزو

ولها أشمار كثيرة والمة ومولدها في سمنة إحدى وتمايين ومائة وماتت في مسنة سبع وسبعين ومائتين بسرمن رأى ، ولها ست وتسعون سنة .

# 🖈 ثم دخلت سنة ثمان وسبعين ومائنين 🏈

قال ابن الجوزى: في الحرم منها طلم مجم ذو جمة تم صارت الجفة فؤابة. قال: وفي هذه السنة غار ماه النيل وهذا شي ثم يعهد منه ولابلننا في الأخبار السالفة. فغلت الأصعار بسبب فلك جدا. وفيها خلم على عبد الله بن المعار و تعلقاه الناس إلى الناس إلى الناس الله المناف بنداد وهو مريض بالنقرس فاستمر في داره في أوائل صفر ، ومات بعد أيام ، قال : وفيها محركت القرامطة وهم فوقة من الزيادقة الملاحدة أتباع الفلاسفة من الفرس الذين يعتقدون نبوة زرادشت ومردك ، وكانا يعيدان المحرمة أتباع الفلاسفة من الفرس الذي يعتقدون نبوة مايشهدون من جهة من الأمن عقولا ، وأكتر مايشهدون من جهة الرافضة و يمنعلون إلى الباطل من جهتهم ، لا تبم أقل الناس عقولا ، ويقال لهم الاستاميم إلى إساعيل الأعرج بن جعنم الصادق. ويقال لهم القرامطة ، قبل نسبة

إلى قرمط من الأشعث البقار ، وقيل إن رئيسهم كان في أول دعوته يأمر من أتبعه بخمسين صلاة في كل يوم وليلة ليشغلهم بذلك عما يريد تدبيره من المكيدة . ثم انحه فياء اثني عشر ، وأسس لأتياعه دعوة ومسلكا يسلكونه ودعا إلى إمام أهل البيت، ويقال لهم الباطنية لأنهم يظهرون الرفض و يبطنون الكفر الحض ، والجرمية والبابكية نسبة إلى بابك الجرمي الذي ظهر في أيام الممتصم وقتل كما تقدم . و يقال لهم المحمرة نسبة إلى صبغ الحرة شعاراً مضاهاة لبني العباس ومخالفة لهم ، لأنَّ بني العباس يلبسون السواد . ويقال لهم التعليمية نسسبة إلى التعلم من الامام المعصوم . وترك الرأى ومقتضى العقل . ويقال لهم السبعية لسبة إلى القول بأن السكوا كُب السبعة المتحتزة السائرة مديرة لهمـذا العالم فما مزجمون لعنهم الله . وهي القمر في الأولى ، وعطارد في الثانية ، والزهرة في الثالثة ، والشمس في الرابعة ، والمريخ في الخامسة ، والمشترى في السادسة ، و زحل في السابعة . قال ابن الجوزى : وقــد بقي من البابكية جماعة يقال إنهم بجتمعون فى كل ســنة ليلة هم ونساؤهم ثم يطفئون المصباح وينتهبون النساء فن وقعت يده في امرأة حلت له . ويقولون هذا اصطياد مباح لعنهم الله. وقد د كر ابن الجوزي تفصيل قولهم و بسطه ، وقد سبقه إلى ذلك أبو بكر الباقلاني المنكم المشهور في كتابه «هتك الأستار وكشف الأسرار» في الرد عبلي الباطنية ، ورد عبلي كتابهم الذي جمعه بعض قضاتهم بديار مصر في أيام الفاطميين الذي ساه « البلاغ الأعظم والناموس الأكبر » وجمله ست عشرة درجة أول درجة أن يدعو من يجتمع به أولا إن كان من أهل السنة إلى القول بتفضيل على عـلى عثمان من عفان ، ثم ينتقل به إذا وافقه على ذلك إلى تفضيل على عـلى الشيخين أبي بكر وعمر ، ثم ينرق به إلى سبهما لأنهما ظلماعليا وأهل البيت ، ثم ينرق به إلى تجهيل الأمة وتخطئتها فى موافقه أكثرهم على ذلك ، ثم يشرع فى القدح فى دين الاسلام من حيث هو . وقد ذ كر لمخاطبته لمن يريد أن يخاطبه بذلك شبهاً وضلالات لا ترويج إلاعلى كل نهي جاهل شقى . كما قال تعالى(والسهاء ذات الحبك إنكم لغي قول مختلف يؤفك عنه من أفلت ) أي يضل به من هوضال . وقال ( فأنكم وما تعبيدون ما أنتم عليه بعانتين إلا من هو صال الجحيم) وقال ( وكذلك جعلنا لـكل نبي عـيدوآ شياطين الأنس والجن نوحي بمضهـم إلى بمض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلو. فذرهم وما يغترون . ولنصغى إليه أفندة الذين لا يؤمنون بالا َحرة وليرضو ـ وليقترفوا ما هم مقترفون ﴾ إلى غمير ذلك من الآيات التي تنضمن أن الباطل والجمل والضلال والمعاصي لا ينقاد لهما إلا شرار الناس كا قال بعض الشعراء:

إن هو مستحوذ على أحد ، إلا على أضعف المجانين

ثم بعد هذا كله لهم مقامات في الــكمر والزندقة والسخافة بما ينبغي لضميت المقلوالدين أن ينزء

نسه عنه إذا تصوره، وهو مما فنحه إبليس علمهم من أنواع الـكفر وأنواع الجمالات، ووبما أفاد إبليس بصفهم أشياء لم يكن يعرفها كما قال بعض الشعراء :

وكنت امرأ من جند إبليس برهة ه من الدهر حق صار إبليس من جندى والمتصود أن هذه الطائمة محركت في هذه السنة ، ثم استفعل أمره وتفاقم الحال بهم كاسنة كره ، حتى آل بهم الحال إلى أن دخلوا المسجد الحرام فسفكوا دم الحجيج في وسط المسجد حول السكعبة وكسر واالحجيج الأسود واقتلمو من موضعه ، وذهبوا به إلى بلادهم في سنة سبع عشرة والايمائة ، فمكن غالبا عن موضعه من البيت تنتين وعشر بن سنة الله وإنا البه راجعون ، وكل ذلك من ضعف الخليفة والاعبالترك عنصب الخلافة واستيلائهم على البلاد وتشتت الأمر .

وقد اتفق في هذه السنة شيئان أحدهما ظهور هؤلاء ، والناني موت حسام الاسلام وأصر دين الله أنو أحد الموقق رحمه لله م لـكن الله أبقى المسلمين بعده ولده أبا الساس أحمد الملقب بالمنتضد، ﴿ وَهُنْ شَهِمًا شَجَاعًا ﴿ وَهُنْ مُرْجِدَةً أَنِي أَحْدُ الْمُوفَى ﴾

هو الأمير الناصر لدين الله ، ويقال له الموفق ، ويقال له طلحة بن النوكل على الله جعفر بن عمد المنتصم بن هار ون الرشيد ، كلن موده في يوم الأو بماء البلتين خلنا من ربيح الأول سنة نسم وعشر بن وماتين ء وكان أخوه الممتمد حبن صارت الخلافة إلية قد عهد إليه بالولاية بعد أخيب جففر ، واقبه الموفق بالله ، ومال إليه العقد والحل الموفق بالله ، ومال إليه العقد والحل والولاية والعزل ، وإليه يجهي الخراج ، وكان يخطب له على المنار ، فيقال : اللهم أصلح الأميرالناصر لدين الله أبا أحد المرفق بالله ويك عهد المسلمين أخا أمير المؤمنين ، ثم انتنى موته قبل أخيب المستمد سنة أشهر ، وكان غزير العقل حسن الندبير يجلس المظالم وعنده النطاء فينصف المظالم من الظالم وعنده النصف المظالم وعنده النصف المظالم من الظالم وعنده النصب والمقته وسياسة المك وغير ذك ، وله محاسن وما تر كنيرة جماً

وكان سبب موته أنه أصابه مرض النترس في السفر قندم إلى بنداد وهو عليل منه فاستتر في دار ه في أوائل صغر وقد تزايد به المرض وتورمت رجله حتى عظمت جداً ، وكان بوضع له الأشياء المبيدة كالتلج وضوه ، وكان يحمل على سربره ، يحمله أر بهون رجلا بالنوبة ، كل توبة عشرون ، هذال لهم ذات يوم : ما أطلح إلا قد مللم منى فيالتنى كواحد مذكم آكل كا تأكون ، وأشرب كا تشربون ، وأرقد كا ترقدون في علفية . وقال أيضا : في ديواني مائة ألف مرتزق ليس فهم أحد أسوأ حالا منى. ثم كانت وقاته في القصر الحديث أم كانت وقاته في القصر الحسيني ليسلة الحنيس لهان بقين مرت صفر . قال ابن الجوزى : وله سبح وأربون سنة تنقص شهراً وأيلاً

ولما توفى اجتمع الأمراء على أخذ البيمة من بعده إلى وائده أبى العباس أحمد، قبايع له المتمد ولاية العهد من بعد أبيه ، وخطب له على المنابر ، وجمل إليه ما كان لأبيه من الولاية والعزل والقطع والوصل ، ولقب المتضد بالله .

( ثم دخلت سنة تسع وسبعين ومائتين )

فى أواخر المحرم منها خلع جعفر المغوض من المعهد واستقل بولاية العهد من بعسد المتمد أبو العباس المنتضدين الموفق ، وحعاب له بذلك عسلى رؤس الأشهاد ، وفى ذلك يقول يحيى بن على معنى المعتضد .

لمنك عند أنت فيه المقدم • حباك به رب بغضك أعلم فان كنت قد أصبحت والى عهدنا • فأنت غدا فينا الامام المعظم ولا زال من والاك فيه مبلغاً • مناه ومن عاداك يخزى ويندم وكان عود الدين فيه تموج • فعاد بهذا المهده وهو مقوم وأصبح وجه المك جدلان ضاحكا • نفئ لنا منه الذى كان منظلم فعونك شدة عقد ماقد حويته • فلك دون الناس فيه الحكم

وفيها نودى بينداد أن لا :كن أحد من القصاص والعارقية والمنجمين ومن أشبههم من الجلوس في المساجد ولا في العارقات، وأن لا تباع كتب المكلام والفلسفة والجدل بين الناس، وذلك بهمة أبى المباس المنتشد سلطان الاســـلام . وفيها وقعت حروب بين هارون الشارى و بين بنى شيبان في أرض الموسل وقد بسط ذلك ابن الأثير في كامله

و في رجب منها كانت وفاة المعتمد على الله ليلة الاثنين لتسع عشرةليلة خلت منه.

🛊 وهذه ترحمته 🕽 🔹

هو أمير المؤمنين المشعد بن المتوكل بن المعنصم بن الرئسيد واسمه أحمد بن جمفر بن محمد بن هارون الرئيد مكت فى الخلافة ثلاثا وعشرين سنة وسنة أيام ، وكان عمره بوم ملت خسين سنة وأشهراً ، وكان أسن من أخيه الموفق بستة أشهر، وتأخر بعده أفل من سنة ، ولم يكن إليه مع أخيه على من الأمر حتى أن المعتمد طلب فى بعض الأيام ثلاثاتة ديمار فلم يصل العما فقال الشاعر فى ذلك :

ومن المعجائب في الخلافة أن \* مرى ما قل مسمة عليه ومن المعجائب في الخلافة أن \* وما ذاك شئ في يديه

وتوحد الله الأموال طرأً \* وعنع بعض ما يجبى إليه.

كان المستمد أول خليفة انتقل من سامرا إلى بنداد تم لم يعد إليها أحد من الخلفاء ، بل جعاوا إقاسهم ببغداد ، وكان سبب هلاكه في ما ذكره ابن الاثير أنه شرب في تلك اللية شرايا كثيراً وتعدى عشاء كثيراً ، وكان وقت وفاته في التصر الحسيني من بنداد ، وحين مات أحضر المنتضد القضاة والأعيان وأشهدهم أنه ماتحنف أنفه ، ثم غسل وكفن وصلى عليه ثم حمل فدفن بسامرا ، وفي صبيحة الدراء ويم للمنتضد وفيها توفي .

﴿ البلاذري المؤرخ أحد المشاهير ﴾

واسمه أحمد بن يحيى بن جانر بن داود أو الحسن و يقال أبو جعفر و يقال أبو مكر البف دادى البلاذرى صاحب التاريخ المنسوب إليه ، سمع هشام بن عمار وأبا عبيته القاسم بن سلام ، وأبا الربيح الإمرانى وجاعة ، وعند يحيى بن النديم وأحمد بن عمار وأبو يوسف يعقوب بن نعيم بن قرقارة الاردى . قال ابن عساكر : كان أدبياً ظهرت له كتب جياد، ومسدح المأمون بمدائح ، وجالس المنوكل ، وتوفي أيام المعتمد ، وحصل له هوس ووسواس في آخر عمر ، و رووى عنده ابن عساكر قال قال لي محود الوراق : قل من الشعر ما يبقى لك ذكر ، ، و يزول عنك إنه فقلت عند ذلك :

استمدى يانفس للموت واسعى • لنجأة ظلحانم المستمد إنما أنت امستمدرة وسوف • تردين والموارى ترد

أنت تسهين والحرادث لا « تسهو وتلمين والمنايا تعد أى الله في الأرض وأى حظ « لامرئ حظه من الأرض لحد لاَرْجَى البقاء في معدن الموت \* ودار حتوفها لك ورد كيف بوى امرؤ الذاذة أيام \* أنفاسها عليه فيها تمد لا بلانة المرتب /

(خلافة المتضد) المباس أحمد من أحمد الموقق من جمعر المتوكل ، كان من خيار خلفاء بنى السباس أو المباس أحمد من أحمد الموقق من جمعر المتوكل ، كان من خيار خلفاء بنى السباس و رجالم. و رجالم. و رجالم. و رجالم من والمبالاقة دائراً و رجالم. و رجالم بن به باخلافة دائراً و رجالم. و المبادرة على المبادرة و المبادرة على المبادرة و المبادرة على المبادرة و وجادته هدايا عمر و من الليث وسائى منه أن وليه إدرة خراسان فأجابه إلى ذلك، عن أورة خراسان ودخلها عمر و من الليث فل إلى فرحا وسرو را آ بذلك، وعزل رافع من هرتمة عن أورة خراسان لعمر و و وفها قسم الحسين من وكانين كما يسبق ، وهما المبادرة عن المبادرة عبد المبادرة المبادرة عبد المبادرة عبد المبادرة المبادرة عبد المبادرة وهما أوها بجهاز المبادرة المبادرة مجمولة المروف ، وكان وقتاً مشهوداً . وفها أحمد من عيدى من الشيخ قلمة ما ردين وكانت قبل ذلك كله من الديار المصرية إلى دار الخلافة ببغداد مجمد المبادرة من وكنا مشهوداً . وفها أحمد من عيدى من الشيخ قلمة ما ردين وكانت قبل ذلك كله من الديار المصرية إلى دار الخلافة ببغداد محمد المبادرة من كنداج . وفها حجم المبادرة من هدا المبادى وهي آخر حجة حجها بالناس ، وقد كان يمج بالناس من سنة أربع وسبن ومائين إلى هذه السادة .

وفيها نوق من الأعيان أحمد أمير المؤمنين المعتمد . وأبوبكر من أبي خيشة . وأحمد من زهير من خيشة صاحب التكاريخ وغيره . سمح أبا فهم . وعفان وأخذ دلم الحديث عن أحمد بن حدل ويميي من معين ، وهم النسب عن مصعب الزبيرى ، وأيام الناس عن أبى الحسن على بن محمد المدائق . وُعلم الأدب عن محمد بن سلام الجمعى . وكان ثقة حافظا ضابطا شهوراً ، وفى قاريخة فوائد كنيرة وفرائد غزيرة . روى عنه البغوى وابن صاعد وابن أبى داود بن المنادى . توفى فى جمادى الأولى منها عن أربع وتسمين سنة . وخاتان أبو عبد الله الصوف ، كانت له أحوال وكرامات .

### 🛊 الترمذي 🌶

واهميه محمد بن عيدى بن سورة بن موسى بن الضحاك، وقيل محمد بن عيسى بن يزيد بن سورة بن السكر ، ويقال محمد بن عيدى بن سورة بن شداد بن عيسى السلمى الترمذى الضرير، قال إنه ولد أكمه ، وهو أحمد أيّة همـذا الشأن فى زمانه ، وله المصنفات المنهورة ، منها الجامم ، والشائل ، وأساء الصحابة وغير ذلك . وكتاب الجامع أحد المكتب الستة التى يرجع إليها العلما في سائر الآفاق، وحهالة ابن حزم لأبى عيسى الترمذى لا نضره حيث قال فى محلاه . من مجد بن عيسى ابن سورة ? فان جهالته لا تضع من قدره عند أهل الما ، بل وضعت منزلة ابن حزم عندالحفاظ ، وكيف يصح فى الاذهال شئ ﴿ إذا احتاج النهار إلى دليا

وقد ذكرنا مشايخ الترمذي في التكيل. و روى عنه غير واحد من العلماء منهم عهد بن إسهاعيل البخاري في الصحيح ، والميتم بن كليب الشاشي صاحب المسند ، وعهد بن محبور الحبوبي ، راوي الجامع عنه . ومحمد بن المنسدر بن شكر . قال أبو يعلى الخليل بن عبد الله الخليلي القرويني في كتابه علوم الحديث : محمد بن عيسي من سورة بن شداد الحافظ متفق عليه ، له كتاب في السنن وكتاب في الجرح والتمديل، روى عنبه أنو محبوب والأجلاء، وهو مشهور بالأمانة والأمامة والملم . مات بعد الثمانين ومائنين . كذا قال في ناريخ وفاته . وقد قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن سلمان النسجار في تاريخ بخارى : مجد بن عيسي بن سورة بن موسى بن الضحاك السلمي الترمذي الحافظ ، دخل بخارى وحـدث بها ، وهو صاحب الجامع والنار بخ ، توفى بالترمــذ ليلة الاثنين لثلاث عشرة خلت من رجب سنة تسع وسبمين ومائنين . ذكره الحافظ أبوحاتم بن حيان في النقات ، فقال : كان بمن جمع وصنف وحفظ وذا كر . قال الترمذي : كتب عني البخاري حديث عطية عن أبي سميد أن رسول الله ﷺ قال لعـلى : « لا بحل لاحد بجنب في هذا المسجد غيري وغيرك » . وروى ا بن يقظة في تقييده عن الترمذي أنه قال · صنفت هذا المسند الصحيح وعرضته على علماء الحجاز فرضوا به ، وعرضته على علماء العراق فرضوا به ، وعرضته على علماء خر اسان فرضوا به ، ومن كان في ميته هذا الكتاب فكأ بما في بيته نبي ينطق . و في رواية يتكام . قالوا وجملة الجامم مائة و إحــدى وخسون كتابًا ، وكتاب العال صنفه بسمرقند ، وكان فراغه منه في نوم عيد الأضحى سنة سبعين ومائنين . قال ابن عطية : سممت محمد بن طاهم المقدسي سممت أبا إسهاعيل عبد الله بن محمد الأنصارييةول : كناب الترمذي عندي أنور من كناب البخاري ومسلم . قلت : ولم ? قال لأنه لا يصل إلى الفائدة منهما إلا مَن هو من أهل المعرفة النامة بهذا الفن ، وكُتاب الترمذي قد شرح أحاديثه و بينها، فيصل إلىها كل أحد من الناس من الفقهاء والمحدثين وغيرهم . قلت : والذي يظهر ۖ من حال الترمذي أنه إنما طرأ عليه العمي يعد أن رحل وسمم وكتب وذا كر وْناظر وصنف ، ثم اتفق موته في بلده في رجب منها على الصحبح المشهو روالله أعلم .

( ثم دخلت سنة تمانين ومائتين من الهجرة النبوية ﴾

فى المحرم منها قتل المنتضد رجلا من أمهاء الزمج كان قد لحا إليه بالأمان و يعرف بسلمة، ذكر له أنه يدعو إلى رجل لا يعرف من هو ، وقد أفسد جماعة، ناسند عي به فقر رد فل يقر ، وقال : لو كان تحت قدمي ما أقررت به ، فأمر به فشد على عمود ثم لوّحه على النارحين تساقط جلده ، ثم أمر بضرب عنقـه وصلبه لسبع خلون من المحرم . وفي أو ل صغر ركب المنتضد من بنداد قاصـداً بنى شيبان من أرض الموصل فأوقع بهم بأساً شديداً عند جبل يقال له نوباذ . وكان مع المنتضد حاد جيد الحداء ، فقال في تلك الدالي محمد للمنتضد .

> فأجهشت النوباذ حين رأيته • وهلت الرحمن حين رآنى وقلت له أين الذين عهدتهم • بظلك فى أمن ولين زمانى فقال،مضواواستخلفونى،كانهم • ومن ذا الذى يبة على الحدان

وفها أمر المتضد بتسهيل عقبة حلوان فدرم علمها عشرين ألف دينار، وكان الناس يلةون منها شدة عظيمة . وفيها أمر بتوسيع جامع النصور بإضافة دار المنصور إليه ، وغرم عليه عشرين ألف دينار ، وكانت الدار قبلته فبناها مسجداً على حدة وفتح بينهما سبمة عشر بابا وحول المنبر والمحراب إلى المسجد ليكون في قبلة الجامع على عادته . قال الخطيب : وزاد بدر مولى المتضد السنَّفان من قصر المنصور المدروة بالبدرية .

#### ﴿ ذَكُرُ بِنَاءَ دَارُ الْحُلَافَةُ مِنْ بِغَدَادٌ فِي هَذَا الْوَقَّتُ ﴾

أول من بناها المنضد في هذه السنة ، وهو أول من سكنها من الخلفاء إلى آخر دوتهم ، وكانت أولا داراً الحسن بن سهل تعرف بالتصر المليى ، ثم صارت بعد ذلك لابنته ووان زوجة المامون ، فعمر نها حق استنزلها المتضد عنها فاجابته إلى ذلك ، ثم أصلحت ما ومي منها ورعت ما كان قعد تشعث فيها ، وفرشنها بأنواع الفرش في كل موضع منها ما يلبق به من المغارش ، وأسكنته ما يلبق به من الجوارى والخدم ، وأعدت بها الماكم المائية به وما يحسن ادخاره في ذلك الزمان ، ثم أرسلت مناجعها إلى المعتفد ، فلما دخلها جواله ما زاى من الخيرات ، ثم وسعها وزاد فيها وجعل لما أمو راً مناجعها إلى المعتفد ، فلما دخلها جواله ما زاد فيها زيادات أخر كراراً كثيرة جداً ، ثم بعد هدا كله خورت حتى كأن لم يكن موضعها عارة ، وتأخرت آثارها إلى أيام التنار الذين خر بوها وخر بوا بنداد وسيوا من كان بها من الحرار كاسياتي بيانه في موضعه من سنة ست وخدين وصائة . بقدا الخطيب : والذي يشبه أن بوران وهبت دارها المعتمد لا للمنضد، فانها لم تمثن إلى أيامه ، وقليا .

 الماء كل ثلاثة أرطال بدرهم ، وغلت الأسمار هنالك حداً ] (١١)

وفيهاغزا إسهاعيل بن أحمد الساماني ببلاد الترك ففنح مدينة ملكهم وأسر امرأته الخاتون وأباه ونحواً من عشرة آلاف أسير، وغنم من الدواب والأمنمة والأموال شيئا كثيراً ، أصاب الفارس ألف درهم . وفيها بعج بالناس أبو بكر محمد بن هارون من إسحاق العباسي .

وفيها نوفي مأن الأعيان أحمد من سيار من أنوب الفقيه الشافعي المشهور بالعسادة والزهادة . وأحمد من أبي عمران موسى من عيسي أبو جمفر البندادي ، كان من أكابر الحنفية ، تفقه على محمد من ساعة وهو أستاذ أبي معفر الطحاوي ، وكان ضريراً ، سمم الحديث من على من الجمد وغيره ، وقدم مصر فحدث بهأ من حرظه ، وتوفي بها في المحرم من هذه السنة ، وقد وثقه ابن يونس في تاريخ مصر. ( وأحمد من محمد من عيسي بن الازمر )

القاضي إلسط، صاحب المسند، روى عن مسلم بن إبراهيم وأبي سملة التبوذكي ، وأبي نعيم وأبي الوليب وخلق ، وكان نقة ثبتا نفقه بأبي سلمان الجوزجاني صاحب محمــد بن الحسن وقد حكم بالجانب الشرق من بغداد في أيام الممتز، فلما كان أيام الموفق طلب منه ومن إساعيل القاضي أن بمطياه ما بأيديهما من أموال اليتامي الموقوفة فيادر إلى ذلك إسماعيل القاضي واستنظره إلى ذلك أس المباس البرقي هذا ، ثم بادر إلى كل من أنس منه رشــداً من اليتامي فدفع إليه ماله ، فلما طولب به قال: ليس عنـــدى منــه شيُّ ، دفعته إلى أهله ، فمزل عن القضاء ولزم بيته وتعبـــه إلى أن توفى في ذي الحجة منها. وقد رآه بعضهم في المنام وقعد دخل على رسول الله ﷺ ققام إليه وصافحه وقبُّ ل بين عينيه ، وقال : مرحباً عن عمل بسنتي وأثرى

وفيها نوفي جيفر بن المعتضد، وكان يسامر أباه . وراشــد مولى الموفق عدينة الدينور فحمل إلى بنداد. وعنان من سميد الدارمي مصنف الرد على بشر المريسي فما ابتدعه من التأويل لمذهب الجمعية وقد ذكرناه في طبقات الشافعية . ومسرور الخادم وكان من أكارالأ مراء . وعمد من إسماعبل الترمذي صاحب التصانيف الجسسنة في رمضان منها ، قاله أبن الأثير ، وشيخنا الذهبي . وهسلال بن المملا المحدث المشهور . وقد وقع لنامن حديثه طرف .

#### ﴿ وسمه به أستاذ النحاة ﴾

وقيل إنه تونى في سنة سبيع وسبعين ، وقيل نمان ونمانين ، وقيل إحدى وستين ، وقيل أربع وسبمين ومائة فالله أعلم .

[ وهو أنو بشر عر بن عنان بن قنبر مولى بني الحارث من كمب، وقيل : مولى الربيم بن زياد (١) زيادة من المصرية ومن نسخة أخرى بالأستانة .

الحارثي البصرى . ولقب سيبويه لجماله وحمرة وجنتيه حتى كاننا كالنفاحتين . وسيبويه في لفة فارس رائحة النفاح . وهو الامام العلامة العلم ، شبخ النحاة من لدن زمانه إلى زماننا هذ ، والناس عيال على

أخذ سيبريه العلم عن الخليل بن أحمد ولازمه ، وكان إذا قدم يقول الخليل : مسرحها مزائر لا عل . وأخذ أيضاً عن عيدى بن عمر ، و يونس بن حبيب وأبي زيد الأفصارى ، وأبي الخطاب الأخش الكبير وغيرهم ، قسم من البصرة إلى بغداد أيام كان الكسائي يؤوب الأمين بن الرئسسيد ، فجمع

بينهما فتناظراً في شيءٌ من مسائل النحو فانهي الكلام إلى أن قال الكسائي: تقول العرب: كنت أغلن الزنبور أشد. لسماً من النحلة فاذا هر إياها. فقال سيبويه: بيني، و بين أعرابي لم يشبه شيء من العراس المولد، وكان الأمين بجب نصرة استاذه فسأل رجلا من الأعراب فنطق ما قال سيبويه.

فكره الأمين ذلك وقال له : إن السكساني يقول خلافك. فقال . إن لسانى لا يطاوعنى على ما يقو ل فقال : أحب أن تحضر وأن تصوب كلام الكسانى ، فطاوعه عسلى ذلك وانفصل المجلس عن قول الأعرافي إذا الكسائى أصاب . فحمل صيبو به على نفسه وعرف أنهم تعصبوا عليه ورحل عن بغداد

اد طوری اما استخدی الصاب علی طبیعو علی شد کروس مهم عمرین فحات بیلاد شیراز فی قر به بقال لما البیضاء ، وقیل إنه والد مهذه وتوفی معدیسة صارة فی هذه السنة ، وقیل سسنة سبع وسبعین ، وقیل نمان وثمانین ، وقیل إحدی وتسمین وقیل أربع وتسمین ومائة

فالله أعلم ، وقد ينف على الأربسن ، وقبل بل إنما عمر ثلتين وثلاثين سنة فالله أعلم . قرأ بعضهم على قدر هذ الأسبات :

> ذهب الأحبة بعد طول تراور • ونأى المزار فأسلوك وأقسوا تركك أوحش ما تكون بقترة • لم يولسوك وكربة لم يعفعوا قفى القضاء وصرت صاحب عترة • عنك الأحدة أعرضواو تصدعوا ](١)

( ثم دخلت سنة إحدى ويجانين وماثنين ) فها دخل المسلمون بلاد الروم فندموا وسلموا . وفيها تكامل غور المياه بيلاد الرى وطبرستان.

فيها دخل المسفون بلاد از وم فتنموا وسفوه . وفيه حضائ هو و انديد ببلاد از كل واللارسال. ولها غلم الله وابنته فانا تله و إنا إليه راجون . وفيها حاصر المعتضد قلمة ماردين وكانت بيد حمدان بن حمدون فقتحها قسراً وأخذ ما كان فيها ء ثم أمر بتخريها فهدمت . وفيها وصلت قطر الفدى بنت خارو به سلطان الديار المصرية إلى بنداد فى تجمل عظم ومها من الجهاز شئ كثير حتى قبل إنه كان فى الجهاز مائة هاون من ذهب غير الفضة وما يتسم ذاك من القائل وغير ذلك مما لا يحصى . ثم بعد كل حساب أوسل معها

(١) زيادة من المصرية.

أوها ألف ألف دينار وخمسن ألف دينار لتشترى بها من الدراق ما قد تحتاج إليمه بما ليس بمصر مئله . وفيها خرج المتضد إلى بلاد الجبل و ولى ولده عليا المكنني نيابة الرى وقروين وأزر بيجان وهمدان والدينور ، وجعل على كتابته أحمد بن الأصبح ، وولى عمر بن عبدالدر بر بن أبى دلف نيابة أصبهان ومهاوند والسكرخ ، ثم عاد راجعاً إلى بضداد . وحج بالناس محمد بن هارون بن إسحاق ، و أصاب المجاح فى الأجنر معار عظيم فنر قى كثير منهم ، كان الرجل يعرق فى الرمل قلا يقدر أحد على خلاصه منه .

وفيها نوفى من الأعيان إبراهيم بن الحسن بن ديريل الحافظ صاحب كتاب المصنفات ، منهافى وقعة صغين مجلد كبير . وأحمد بن محمد الطائى بالكوقة فى جمادى منها

#### ﴿ و إسحاق بن إبراهيم ﴾

المعروف بابن الجبلي سمع الحديث وكان ينقى الناس بالحــديث ، وكان يوصف بالفهم والحفظ . وفيها نوفى ﴿ أَبُو بَكُر عبد الله بِن أَبِي الدّنيا القرشي ﴾

مولى بنى أمية ، وهو عبد الله من محمد من عبيد بن سفيان من قيس أو بكر من ألى الدنيا الحافظ المسنف فى كل فن ، المشهور بالتصافيف الكثيرة النافة الشائمة الزائمة فى الوقاق غيرها ، وهى تزيد على مائة مصنف ، وقبل إنها نحو الثاناية مصنف ، وقبل أكثر وقبل أقل ، محم امن أفى الدنيا إبراهم أبن المند الخزامى ، وخالد بن خراش وعلى من المحمد وخلقا ، وكان مودب المنتفد وعلى من المستفد الملتب بالمسكن بالكنون وقبل من المحمد وخلقا ، وكان صدونا حافظا ذا مروة ، لكن على المنتفد على من المحمد وخلقا ، وكان محمد عن المحلق البلغي وكان هذا المحمد عن رجل يقال له محمد من إسحاق البلغي وكان هذا الرب كذابا يضع للأعلام إسمادا ، والمسكل إسمادا ، ويروى أحاديث منكرة . ومن شعر ان الوب كذابا يضع للأعلام إسمادا أن ويروى أحاديث منكرة . ومن شعر ان أبى المدنيا أنه جلس أسحاب له ينتظر و نه ليخرج إليهم ، فجاه المطر لحال بينه ، فكتب إليهم وقمة أنه الدنيا أنه جلس أسحاب له ينتظر و نه ليخرج إليهم ، فجاه المطر لحال بينه ، فكتب إليهم وقمة أنها :

كف أنساكم وقلبي عندكم • حال فيا بيننا هذا المطر

توفى ببغداد فى جمادى الأولى من هذه السنة عن سبمين سنة ، وصلى عليه يوسف بن يعقوب القاضى ودفن بالشرينزية رحمه الله .

في خامس ربيع الأول منها يوم النلاناء دخل المنتضد بزوجته قطر الندى ابنة خارويه ، قدمت

بنداد صحبة عمها وصحبة ابن الجساص ، وكان الخليفة غالباً وكان دخولها إليب وما مشهوداً ، امنتع النمس من المرور في العارقات من كاترة الخلق. وفيها نهى الممتضد الناس أن يعملوا في يوم النير وز ما كان عالم على المنتفد الناس أن يعملوا في يوم النير وز من حل هدايا الفلاحين إلى المنتخفين في هذا اليوم وأمر بتأخيرذاك إلى الحادى عشر من حزيران وصحى النير وز المنتضدى ، وكتب بغلك إلى الآقل ، وفيما في ذى الحجة قدم إبراهم بن أحمد الماذراتي من دهنق على البريد فأخبر الخليفة بأن خارويه وثبت عليه خدامه فذبحت على فراشه و ولوا بعده وقعد حتى تم قعد المراجئة ألف دينار ، فأور المنتضد على ذلك ، فلما كان المكتفى عزلة و ولى المنتفد على ذلك ، فلما كان المكتفى عزلة و ولى المكتفى عزلة وولى مكان المكتفى عزلة وولى عكل أحد بن طولون من الحال في ذلك ، فلما كان المكتفى عزلة وولى عكل أحد بن طولون من الحبس فعاد إلى حصر في أذل حال بعد أن كان من أكتر الناس مالا وعزا

وجاها . وفيها حج بالناس الأمير المتقدم ذكره . وفيها توفي من الأعيان أحمد بن داود أبو حنيفة الدينورى اللغوىصاحب كتابالنبات.

﴿ و إسماعيل بن إسحاق ﴾

ابن إساعيل بن حاد بن زيد أبو إسحاق الأزدى القاضى ، أصله من البصرة ونشأ ببضداد وسم بن إبراهيم ومجمد بن عبد الله الأنسارى ، والقدنبي وعلى بن المديني ، وكان حافظاً فتيها مالكيا جمع وصنف وشمر في المذهب عدة ، مسنفات في النسير والحديث والفته ، وغير ذلك ، ولى النصاء في أيام المتوكل بعد سوار بن عبد الله ، ثم عزل ثم ولى وصار مقدم القضاة . كانت وقاته في المجمد بن المجمد بن أيام المشرب الشهور .

## 🖈 خارویه بن أحمد بن طولون 🗲

صاحب الديار المصرية بسد أبيد سنة إحدى وسبمين ومائتين، وقد تقاتل هو والمعتضد بن الموقق في حياة أبية الموقق في أرض الرماة ، وقبل في أرض الصديد . وقد تقدم ذلك في موضعه ، ثم يعد ذلك لما آلت الخلافة إلى المعتضد تروج بابنة خمارو به وتصافيا ، فلما كان في ذي الحجة من هذه السنة عدا أحدد الخدام من الخصيان على خارو به ففبحه وهو على فراشه ، وذلك أن خارو به ألمبه أبيارية له . مات عن تغنين وثلاثين سنة ، فقام بالأحمر من يسدد ولده هارون من خارويه ؟ وهو تحتر الطوفية .

وذكر ابن الأثير أن علمان بن سميد بن خالد أبو سميد الدارمي نوفي في هذه السنة ، وكان شافعياً

أخمة الفقه عن البويطى صاحب الشافعى فالله أعلم . وقد قدمنا وفاة الفضل بن يحبي بن محمـــد بن المسيب بن موسى بن زهير بن بزيد بن كيسان بن بادام ملك النمن، أسلم بادام في حياة النبي ﷺ . ﴿ أُومحمد الشمرائي ﴾

الأديب الفقية العابد الحافظ الرحال تذييه يحيى بن معين، ووى عنه الغوائد فيالجرح والنمديل وغير ذلك، وكذلك أخذ عن أحمد من حنبل وعلى من المديني وقرأ على خلف من هشام العزار وتسلم اللغة من ابن الأعرافي، وكان ثقة كبيراً .

عمد بن القلم بن خلاد أو الديناه المصرى الضر بر الشاعر الأديب البليغ الانوى تلمية الأصمى ، كنيته أوعيد الله و إنما لقب بأبى الميناه لأنه سئل عن تصغير عيناه فقال عييناه ، له معرفة المة بالأدب والحكيات والملح . أما الحدث فليس منه إلا القليل ( ثم دخلت سنة ثلاث وعانين ومائين )

في المحرِّم منها خرج المعتضد من بغــداد قاصداً بلاد الموصل لقنال هارون الشاري الخارجي فظفر به وهزم أصحابه وكتب بذلك إلى بغداد، فلما رجع الخليفة إلى بغــداد أمر، بصلب هارون الشاري وِكان صفريا . فلما صلب قال : لاحـــكم إلا لله ولو كره المشركون . وقــــه قاتل الحسن بن حدان الخوارج في هذه الغزوة قتالا شديداً مع الخليفة ، فأطلق الخليفة أباه حمدان بن حمدون من القيود بعد ما كان قد سجنه حينا من وقت أخذ قلمة ماردين ، فأطلقه وخلم عليه وأحسن إليه . وفهما كتب المنضد إلى الآقاق بردما فضل عن سهام ذوى الفرض إذا لم تكن عصبة إلى ذوى الأرحام وذلك بفتيا أبي حازم القاضي . وقد قال في فنياه ، إن هذا اتفاق من الصحابة إلا زيد من ثابت فانه تفرد نزد ما فضل والحالة هذه إلى بيت المال . ووافق على ذلك على من محمد بن أبى الشوارب أبى حازم ، وخالفهما القاضي يوسف بن يعقوب ، وذهب إلى قول زيد فلم يلتفت إليه المعتضد ولا عـــــــّ قوله شيئاً ، وأمنى فنيا أبي حازم ، ومع هذا ولي القصاء وشف من يعقوب في الجانب الشرق ، وخلم عليه خلبة سنية ، وقلد أبا حازم قضاء أما كن كذيرة وذلك لموافقته ابن أبي الشوارب وخلم عليه خُلمًا سَدَيَّةِ أَيْضًا. وَفِهَمَا وَقُمُ الْفَدَاءُ بِينَ الْمُسْلَمِينَ وَالْرُومُ فَاسْتَنْقَذُ مِن أَيْدَمُهُم أَلْفًا أُسْيَرُ وَحُسَمَاتُهُ وأزيمة أنفس . وفيها حاصرت الصقالية الروم في القسطنطينية فاستهمان ملك الروم بمن عنسه من أساري المسلمين وأعطاهم سلاحاً كثيراً فحرجوا معهم فهزموا الصقالية ، ثم خاف ملك الروم من غائلة أولئك المملمين ففرقهم في البــلاد .وفيها خرج عروبن اللبث من بيسانور ليمض أشــغاله فخلفه فيها رافغ بن هريمة و دعا على منارها لجمد بن زيد المطابي ولولده من بعده ، فرجم إليه عمر و وحاصره فيها ، ولم يزل به حتى أخرجه منها وقتله على بايها . وفيها بعث الخليفة و زيره عبيم الله بن سلمان

لقتال عمر بن هبسد الدريز بن أبي دلف ، فلما وصل إليه طلب منه عمر الأمان فأمنّه وأخذه ممه إلى الخلينة فنالقاه الأمراء وخام عليه الخليفة وأحسن إليه .

مسيد الله مدورة من الأعيان ابراهم من مهران أبو إسحاق النتنى السراج النيسابورى ، كان الامام أحد يدخل إلى مازك ـ وكان بقطرعنده ، وكان من الامام المنات الله مازك . وكان بقطرعنده ، وكان من النتات الساد الهلما، ، وفى فى صغر منها ، إسحاق بن إبراهم بن عمد بن حازم أبو القام الجيلى ، وليس هو بالذى تقدم ذكره فى السنين المنقدمة . سمح داود بن عمر ووعلى بن الجمد وخلقاً كنيراً ، وقد لينه الدارقعلى فقال ليس بالقرى . توفى عن محمو من ممانين سنة . سهل بن عبد الله بن ونس التسترى أبو عجد أحد أنه السورية ، لتى ذا النون المصرى . ومن كلامه الحسن قوله : أمس قد مات واليوم فى النيرا ، و

ما مضى فات والمؤمل غده يب والى الساعة التى أنت فيها وقد يخرج سهل شبخاله محمدين سوار ، وقيل إن سهلا قد توفى سنة ثلاث وسبعين ومائتين فالله أعلم . وقيلاً توفياً توفى عبد المجافظ المروزى أحد الجوالين الرحالين حفاظ الحد شوالمتكامين فى الجرح والتعديل ، وقد كان ينبذ بشى من التشيع فالله أعلم . روى الخطيل عنه أنه قال : شربت على في هذا الشأن خمس مرات \_ يعى أنه اضطر إلى ذلك فى أصفار فى الحديث من العش \_ على بن محد بن أبى الشوارب . عبد الملك الأموى البصرى قاضى سادرا . وقد ولى فى بدفى الأحيان قضاء القضاة ، وكان من النقات ، سمم أبا الوليد وأباعر و الحومى وعنه النجاد وابن صاعدوابن قافم ، وحل الناس عنه علما كثيراً .

#### ﴿ ابن الرومي الشاعر ﴾

صاحب الدموان فى الشعر هلى بن العباس بن جريم أبو الحسن المعروف بابن الرومى وهو مولى عبد الله بن جعفر وكان شاعراً مشهوراً مطبقاً فن ذلك قؤله :

إذا ما مدحت الباخلين فانما ، تذكرهما في سواهم من الفضل ومدى لهم شما طويلا وحسرة ، ، فان ننوا منك النوال فيالمدل إذا ما كساك الدهر سر بال صحة ، ، ولم تخل من قوت بلذ ويدفب

والله المستخدم معرفين عند فه وطن في والمايك وم الله والمايك والمائد والمائد والمائد والمائد والمائد في المائد المائد في المائد في المائد المائد في المائد في المائد المائد

وقال

فان الداء أكثر ما تراه . يكون من الطمام أو الشراب إذا انقلب الصديق غدا عدوا . مبينا والأمور إلى انقلاب

ولو كان الكثير يطب كانت • مصاحبة الكثير من الصواب
ول كن قل مااست كنرت إلا • وقمت على ذلك في تراب
فلاء عنك الكثير فكم كثير • يماني وكم قليل مستملاب
وما العجم المظام عرريات • كفي الرق في فالنطف المهذاب
وقال أيضاً وما لحسب لوروث إلا دروث • بمحتسب إلا يأخر مكتسب
فلا تنكل إلا على ما فمانه • ولا تحسين الجدموث كالنسب
فليس يسود المراب إلا بغمله • وإن عمايا، كراماذوي حسب
إذا الدود لم يشرو وان كان أصله • من المشمرات عندمالناس في الحطب
وقال أيضاً وهو من لطيف شعره ،

قلي من الطرف السقيم سقيم ، و أن من أشكو إليه رجم في وجهها أبداً نهار واضح ، من شهرها عليه ليل بهم إن أقبلت فالبدر لاح و إن ، مشت فالمصرراح والردت فالرم نعمت ما عيني فظال علما ، و لكم علما قد جناه نعم نظرت فقصدت النؤاد بسهمها ، ثم انتنت محوى فكدت أهم و يلاه إن نظرت و إنهى أعرضت ، وقع السهام ووقعهن ألم بامستحل دى محرم رخمى ، ما أنصف التحليل والتحريم

وله أيضاً وكان بزعم أنه ما سبق إليه : آراؤكم ووجوهك وسيوفكم « فى الحادثات اذا زجرن نجوم منها معالم للهدى ومصابح « نجار الدجى والأخريات رجوم

وذكر أنمولد سنة إحدى وعشر من ومائيين . ومات في هذه السبنة ، وقبل في التي بعدها ، وقبل في سنة سنة وحيل في سنة ست وسبمين ومائين ، وذكر أن سبب وفائه أن وتربر المعتضد القاسم من عبد الله كان يخاف من حجوه ولسانه فدس عليه من أطعمه هو مجضرته خشتنا نسكة مسمومة ، الما أحس السمقام تقال له الوزير : إلى أين ? قال: إلى المسكان "ا ي بعثتني إليه . قال : سلم على والدى . فقال : لست أجاز على الناز .

ومحمد من سلمان بن الحزب أبو بكر الباغندى الواسطى ، كان من الحفاظ ، وكان أبو داود بسأله عن الحديث ، ومع هذا تكاموا فيه وضعوه . محد بن غالب من حرب أبوجمفر الضبى المعروف بشهام سمع ســفيان وقبيصة والقمنبي ، وكان من النقات . قال الدارقطي : وربمــا أخطأ . توفى في رمضان ﴿ البحترى الشاعر ﴾

صاحب الدوان المشهور ، اسمه الوليد بن عبدادة ، و يقال ابن عبيد بن يجمي أبو عبداد الطاقى البحترى الشاعر ، أشاع من منبيج وقدم بغداد وملح المنوكل والرؤساء ، وكان شمره فى المدح خيراً منه فى المراقى فقيل له فى ذلك فقال : المديح الرجاء والمراقى الوقاء و بينهما بسد ، وقد دوى شعره المهرد وابن درستو به وابن المرزبان وقيل له : إنهم يقولون إنك أشر من أبى تمام . فقال : لو لا أبو عمم ما أعلى المبدئرى شاعراً مطيقاً فصيحاً بليغاً رجع إلى بئده فات بها في هذه السنة ، وقيل فى التي نعدها عن تمانين سنة .

#### ﴿ ثم دخلت سنة أربع وثمانين وماثنين ﴾

في المحرم منها دخل رأس رافع بن هرتمة إلى انتماد فأمر الخليفة بنصيه في الجانب الشرق إلى الظهر ، ثم بالجانب الذرى إلى الايل . وفي ربيح الأول منها خلع عبل محمد بن يوسف بن يعقوب بالقضاء معدينة أبي جعفر المنصور عوضاً عن ابن أبي الشؤارب بعد موته بخسمة أشهر وأيام ، وقد كانت شاخرة تلك المعق . وفي ربيح الاخرما فا في المن ولك شخورا في العقرة تلك المعق . وفي ربيح الاخرما في خلال شخورا الدون جعل المن يعقوب ينظر جوا إلى الصحراء يدعون الله ويتعشر عن حتى كشف عنهم ، وفيها عزم المعتشد على المن معلوية بن أبي سفيان على المنابر غفر و فك و زرء عبد الله بن وهب ، وفال له : إن المامة تشكر وأيم فك وهم يترحون عليه ويترضون عنه في أسواقهم وجوامهم ، فلي بلنفت إليه بل أمر بنائك وأمضاه وكتب به نسخا إلى الخطباء بلعن معاوية وفرقت في الجانبين من بغداد ، ونهيت العالمة عن الترحم على معاوية والرضي عنه ، فل جزل به الوزير حتى قال له فها قال : يا أمير المؤمنين إن هفا السفيم لم يسبقك أحد من الخلائة اليه ، وهو مما يخب العامة في الطالبيين وقبول الدعوة إليهم ، فرجم المنضد عند ذلك الذلك تخوفاً على الملك ، وقدر الله قدال أن هذا الوزير كان ناصهيا يكفر عليا فدا وزير كان ناصهيا يكفر عليا في فنا وزير كان ناصهيا يكفر عليا في كان هذا وزير كان ناصهيا يكفر عليا في فنا وزير كان ناصهيا يكفر عليا في فنا وزير كان ناصهيا يكفر عليا في فنا وزير كان ناصهيا يكفر عليا في كان هذا ور هوار المنشد . فيكان هذا ور هوار المنشد .

وفيها نودى فى البلاد لا يجتمع العلمة على قاص ولا منجم ولا جدلى ولا غير ذلك ، وأمر مم أن لا مندوا لا مر النوروز ، ثم أطاق لمم النوروز فسكانوا يصبون المياه عسلى المارة وتوسعوا فى ذلك وغلوا فيسة حتى جلوا يصبون المساء على الجندوالشمرط وغيرهم ، وهذا أيضاً من هفواته . قال ابن الجوزى : وفيها وعسد المنجمون الناس أن أكثر الاقاليم ستغرق فى ومن الشناء من كثرة الأمطار.

والسيول وزيادة الأنهار ، وأجموا عـلى هذا الأمر فأخذ النــاس كومًا في الحمال خوفاً من ذلك ، فأكذب الله تعالى المنحمين في قولم م فلم يكن عام أقسل مطراً منه ، وقلَّت الممون حداً وقعط الناس ف كل بقعة حتى استسق الناس ببغداد وغيرها من البلاد مرأراً كثيرة . قال: وفها كان يتبدى في دار الخلافة شخص بسده سيف مساول في الليل فاذا أرادوا ألجذه الهزم فيدخل في بعض الأماكن والزروع والأشجار والمطفات التي بدار الخلافة فلا يطلم له على خبر ، فقلق من ذلك المعتضد قلقاً ا شديداً وأمر، بتجديد سور دار الخلافة والاحتفاظ به ، وأسر الحرس من كل جانب بشدة الاحتراس فلم يفد ذلك شيئاً ، ثماسندعي بالمغروين ومن يماني علم السحر وأمر المنجمين فمرَّ موا واجهدوا فلم يفد ذلك شيئاً فأعيام أمره ، فلما كان بعد مدة اطلع على جلية الأمر وحقيقة الخبر فوجده خادماً خصياً من الخدام كان يتعشق بعض الجواري من حظايا المعتضد التي لا يصل إلىها مثله ولا النظر إلىها من بميــد، فانخذ لحاً مختلفة الألوان يلبس كل ليلة واحدة، وانخــذ لباسا مرعجاً فكان يلبس ذلك ويتبدى في الليل في شبكل مزعج فيفزع الجواري وينزعجن وكذلك الخدم فينورون إليه من كل جانب فاذا قصدوه دخل في بعض العطفات ثم يلق ما عليه أو يجمله في كه أو في مكان قــد أعده لذلك ثم يظهر أنه من جملة الخدم المتطلبين لكشف هذا الأمر، و بسأل هذا وهذا ماالخبر ? والسيف في بده هسفة من برى أنه قد رهب من هـذا الأمر ، وإذا اجتمع الحظايا يمكن من النظر إلى تلك المشوقة ولاحظها وأشار إلىها عامريده مهاوأشارت إليه ، فلم بزل هذا دأبه إلى زمن المقتدر فبعثه في سرية إلى طوسوس فنمت عليه تلك الجارية وانكشف أمره وحاله وأهلكم الله.

وفيها اضطرب الجيش المصرى على هارون بن خارويه فأقاموا له بعض أمراء أيديدرالأمور و يصلح الأحوال، وهو أمو جعفر بن أبان، فبعث إلى دمنق وكانت قد منعت البيعة تسعة أشهر بعد أبيه، واضط بت أحوالها فبعث إليهم جيشاً كنيفا مع بدر الحامى والحسن بن أجمد المافرائي فأصلحا أمرها واستملاعلي نيائهما طفح بن خف تورجعا إلى الديار المصرية والأمور مختلفة جداً. وفيها نوفى بن الأعيان.

### ﴿ أحمد بن المبارك أبو عمر و المستملي ﴾

لزاهد النيسابورى يلقب بحكويه البابد ، سم قنيبة وأحمد وإسحاق وغيرهم ، واستمل على الشابخ سناً وخسرهم ، واستمل على المشابخ سناً وخسره سنة ، وكان فقيراً رث الهيئة زاهداً ، وخل وما على أبي عامان سبيد بن إساعيل وهو في مجلس النذ كبر، وفيكل أبو عامان وقال الناس . إنما أيكاني رفاة تباس رجل كبير من أهل الدلم أنا أجله عن أن أسميه في هذا المجلس ، فجسل الناس يلقون الخواتم والثياب والدراهم حتى احتمد من ذلك شوع كندر بين بدى الشيخ أبي عان ، فنهض عند ذلك أبو عمر و المستملي فقال :

أمها الناس أنا الذي قصدق الشيخ بكلام، ولولا أنى كرهت أن يتهم بائم لسترت ماستره . فتعجب الشيخ من إخلاصه ثم أغذ أبر عمرو ذلك المجامع من المسال فما خرج من باب المسجد حتى تصدق بجميمه على الفتراء والحماد بع . كانت ونانه فى جمادى الاكخرة من هذه السنة.

#### ﴿ إسحاق بن الحسن ﴾

ابن ميبون بن سعد أبو يمقوب الحربى، سميم عفان وأبا نسم وغيرهما . وكان أسن من إبراهيم الحربى بثلاث سنين ، ولما توفي إسحاق نودى له بالبلد تقصد الناس داره الصلاة عليه ،واعتقد بمض العامة أنه ابراهيم الحربى فجملوايقصدون داره فيقول إبراهيم : ليس إلى هذا الموضع قصدكم ، وعن قر بحب تأتونه ، فناعتر بعده إلا دون السنة .

إسحاق بن محمد بن يعقوب الزهرى عمر تسمين سينة وكان ثقة صالحاً . إسحاق بن موسى بن عمران الفقيه أبو يعقوب الاصغرابيني الشافتى . عبد الله بن عسل بن الحسن بن إساعيل أبو السباس الهاشجى، كانت إليه الحسبة ببغداد و إمامة جامع الرصافة . عبد المهز بز بن معاوية العناني من والاعتاب ابن أسيد بصرى، قدم بغداد وحدث عن أزهر السان وأبى عاصم النبيل . بزيد بن الهيثم بن طهمان أبو خالد الدقاق و يعرف بالباد ، قال ابن الجوزى : والصواب أن يقال : البادى لأنه ولدتو أما وكان هو الاكول في الميلاد . روى عن يحى بن معين وغيره وكان ثقة صالحاً .

## ﴿ ثم دخلت سنة خمس وثمانين ومائنين ﴾

فيها وقب صالح بن مدرك الطائى على الحجاج بالأجفر فأخذ أه والهم و نساءهم ، يقال : إنه أخذ منهم ما قيمته الفن الن دينار . وفي ربيع الأول منها وم الأحد لعشر بقين منه ارتفت بنواحى الكوفة ظلمة شديمة جداً ثم سقطت أمطاد برعود و بروق لم يرمثلها ، وسقط في بعض القرى مع المطر حجارة بيض ، وسود ، وسيقط برد كبار و زن الدردة مائة وخسون درهما ، واقتلمت الرياح شيئاً كثيراً من النخيل والأضجار بما حول دجلة ، و زادت دجلة زيادة كثيرة حتى خيف على بنداد من المعرف ، وفيها غزا راغب الخيارم ، ولى الموقف بلاد الروم فنتح حصوفا كثيرة وأسر ذوارى كثيرة بداً ، وقتل من أسارى الرجال الذين معه نلائة الاف أسير، ، ثم عاد سالماً ، في يداً منصورا إوجه بالناس فيها محمد بن عبد الله بن داود الماشي ع

وفيها 'هوفى أحميه بن عيسى بن الشييخ صاحب آمد فقام بأمرها من بعده ولده محمد، فقصده المعتصد ومعه ابنه أنو محمد المكننى بالله بخاصره بها غرج إليه ساماً مطيعاً فتسلمها منه وخلع عليه وأكرم أهلها، واستخاف علمها ولده المكننى، ثم سار إلى قنسرين والمواصم فتسلمها عن كتاب هارون (١) زيادة من نسخة أخرى الأستانة . ابن خمارويه ، وإذنه له فى ذلك ومصالحت له فيها . وفيها غزا ابين الأخشيد بأهل طرسوس بلاد الروم فقتح الله على يديه حصونا كشيرة وفه ألحمد وفيها نوقى من الأعيان .

﴿ إبراهيم بن إسحاق ﴾

امن بشير من عبد الله من رستم أمو إسحاق الحربي ، أحد الأثمة في الفقه والحديث وغيرذلك ، وكان زاهداً عابداً تخرُّج بأحمد منحنبل، وروى عنه كثيراً . قال الدارقطني: إبراهيم الحربي إمام مصنف عالم بكل شئ بارع في كل علم ، صدوق ، كان يقاس بأحمد س حنبل في زهده و و رعه وعلمه ، ومن كلامه أجمعاعقــلاء كلأمــة أن من لمبجر مع القدر لم يثهن بديشه . وكان يقول : الرجــل كل الرجل الذي يدخلُ غمه على نفسه ولا يدخله عــلى عياله ، وقد كانت بي شقيقة منذ أربمين سنة ما أخبرت مها أحداً قط، ولي عشرون سنة أبصر بفرد عين ما أخبرت مهاأحداً قط، وذكر أنهمكث نيفا وسبعين سينة من عره ما يسأل أهله غداء ولا عشياء، مل إن جاءه شي أكله و إلا طوى إلى الليسلة القابلة . وذكر أنهأنفق في بعض الرماضانات على نفسه وعباله درهما واحداً وأربسـة دوانمـق بعث إليه أمير المومنين المعتضد في بعض الأحيان بمشرة آلاف درهم فأبي أن يقبلها و ردها ، فوجم الرسول وقال يقول لك الخليفة:فرقها على من تعرف من فقراء جيرانك . فقال : هذا شي ثم نجمعه ولاً نِسأل عن حِمْه ، فلا نسأل عن تفريقه ، قل لأمير المؤمنين إما يتركنا و إما نتحول من بلده . ولما حضرته الوفاة دخل عليه بمض أصحابه يعوده فقامت ابنته تشكو إليه ما هم فيه من الجهد وأنه لاطعام لهم إلاالخبز اليابس بالملح، وربما عدموا الملح في بمض الأحيان . فقال لما إبراهيم ﴿يَابِنِيــة تَخَافَين الفقر ﴿ الْغَلْرِي ۚ الَّىٰ اللَّهُ الزَّاوِيةِ فَمُهَمَّا اثني عَشَرَ أَلْفَ جَزَّهُ قَدْ كُتَبِّمًا ۚ ، فَفي كل نوم تبيعي منها جزَّهُ بدره فن عنده اثني عشر ألف درهم فليس بفقير . ثم كانت وفاته لسبم بقين من ذي الحجة وصلى عليه توسف بن يعقوب القاضي عند بأب الأنبار ، وكان الجم كثيراً جداً.

#### ﴿ المبرد النحوي ﴾

محمد من بريد من عبد الأكداء العباس الأزدى النمالي المعروف بالمرد النحوى البصرى إمام في الله والنحوى البصرى إمام في اللهة والمربية ، وكان تنة ثبتا فيا يقدله وكان مناوئا المتعارب ولم يكان المتعارب والماسمي بالمرد لأنه اختباً من الوالى عند أبي حاتم تحت المزبلة . قال المرد : دخلنا وما على المجانبين ترورهم أنا واصحاب مني بالرقة فاذا فهم شاب قريب اللهبة بالمكان عليه ثباب ناعمة فلما يصر بنا قال حياكم الله من أنهم ? قلنا من أهل المراقى . قتال : يأبي العراق وأعدا أنت فانشأ يقول:

الله يعلم أنني كمد \* لاأستطيع بث ما أجد

روحان لی روخ تضمنها \* بلدوأخری حازها بلد

وأرى المقيمة ايس ينفعها 🔹 صبر ولا يقوى لها جلد

وأظن غائبتي كحاضرتي \* عكانها مجد الذي أحد

قال المبرد فقلت: والله إن هذا طريف فردنا منه فأنشأ يقول :

لما أناخوا قبيل الصبح عيرهم \* وجاوها فنارت بالهوى الا بل

وأبرزت من خلال السجف الطرها ﴿ تَرَبُو إِلَى وَدِمْعُ الْمَابِنِ يَنْهُمُلِّ

وودعت ببنان عقدها عنم • ناديت لا حالت رجلاك باحل ويل من البين ماذا حل في ومهم • من نازل الدين حان الدين وارتحلوا

ريق من المبير على من و عهم \* من دار المبير عن السين وارعدوا يا راحل المبيس عجل كي أودعهم \* يا راحل المبير في برحالك الأجل

يى على العهد لم أنقض مودتهم . فليت شعرى لطول العهد مافعلوا .

فقال رجمل من المغضاء الذين معي : ماتوا . فقال الشاب : إذا أموت ، فقال إن شدّت . فتمهلي واستند إلى سارية عنده ومات وما مزحا حتى دفناه رحمه الله . ومات الميرد وتعدجاو ز السيمين

### ﴿ ثم دخلت سنة ست وتمانين ومائنين ﴾

فيها وقع تسلم آمد من ابن الشيخ في ربيع الآخر ووصل كتاب هارون بن إحد بن طولون من مصر إلى المعتقد وهو خيم بآمد أن يسلم إليه قلسرين والمواصم على أن يقره على إمارة البيار المصرية ، فأجابه إلى ذلك ، ثم رجل عن آبد قاصد ألماراتي وأمر عهدم سور آمد فهذم إليمض ولم يقدر على ذلك ، فقال إبن المعترضة، هنتج آبد

> أُسلِ أُمير الزمنين ودم ﴿ فَي عَبِطة ولِمِنكِ النصر فلرب حادثة بمضت لها ﴿ متقدّماً فَتَأْخِرِ الدّهرِ، ليت فرائسه اللّبوت ﴿ فَا بِيضٍ مِن دَمِالِهِ فَلْمِ

ولما رجع الحليفة إلى بنداد جاءته هدية هروين الديث من نيسا و و فكان وصولها بغداد وم الحيس المان بثين من جدادي الاخرة ، وكان مبانها ما قبيمته أربعية آلاف ألف درم جارجاً عن الدواب وسروج و سلاح وغير ذلك . وفيها تجارب إما عيل بن أحمد السلماني وعرو بن الديث ، وفلك إن عرو من الديث المقتل رفع بن هريمة و بعث برأمه إلى الخليمة سأل منه أن يعطيه ما ورا. النهر بمناط إلى ما يده ومن ولاية خواسان ، فأجابه إلى ذلك فارعيج لذلك إساعيل من أحمد السلماني فائب ما و راء النهز ، وكتب إليه ، إمك قد وليت دنيا عريضة فاقتهم بها عن ما في يدى من هذه البلاد. فل يقبل فأقبل إليه إساعيل ف جيوش عظيمة ، جدا فانقيا عند بلخ فيزم المحمل عرو ، وأسر عمر و، فلما جيء " ، إلى إساعيل من أحمد قام إليه وقبل ببين عينيه وغسل وجهه وخلع عليه وأسنه وكتب إلى الخليفة في أمره ، ويذكر أن أهل تلك البلاد قمد ، لوا وضجر وا من ولايته عامهم ، فيا، كتاب الخليفة بأن يتسلم حواصله وأمواله فسلمه إلها، فآ ك به الحال بعد أن كان مطبخه بحمل على سهاقة جل إلى الفيد والسجن . [ ومن المجالب أن عرآ كان معه خسون ألف مقاتل لم يصب أحمد منهم ولا أسرسواه وحده ، وهذا جزاء من غلب عليه الطمع ، وقاده الحرص حتى أوقعه في فال الفقر ، وهذه سنة الله في كل طامع فها ليس له ، وفي كل طالب الزيادة في الدنيا ] (1)

(ظهور أبي سعيد الجنابي رأس القراء طة قبحهم الله ولمنهم ) « وهذا أخيث من الزنج وأشد فسادا »

كان ظهوره في جمادي الآخرة من هذه السنة بنواحي البصرة ، فالنف عليه من الأعراب وغيرهم بشر كثير، وقويت شوكته جـداً، وقتل من حوله من أهـل القرى، تم صار إلى القطيف قريباً منالبصرة ، ورام دخولها فكتب الخليفة المعتضد إلى نائبها يأمره بتحصين مو رها، فعمر و ه وجددوا معالمه بنحو من أربعة آلاف دينار، فامننعت من القرامطة بسيب ذلك. وتغلب أبوسميد الجنابي ومن معــه من القرامطة عــلي هجر وما حولها من البلاد، وأكثروا في الأرض الفساد . وكان أصل أبي سعيد الجنابي هذا أنه كان سمساراً في الطمام يبيعه و يحسب للناس الأثممان ، فقدم رجل به يقال له يحيى بن المهدي في سنة إحدى وثمانين وماثنين فدعا أهل القطيفإلى سعة المهدي، فاستجاب له رجل يقال له على بن الملاءبن حمدان الزيادي، وساعيه في الدعوة إلى المهدي ، وجمع الشيعة الذين كانوا بالقطيف فاستجانوا له ، وكان في جملة من استجاب أبو سعيد الجنابي هذا قبحه الله، ثم تغلب على أمرهم وأظهر فمهم القرمطة فاستجانوا له والنفوا عليه ، فتأمر علمهم وصارهو المشار إليه فمهم . وأصله من بلدة هناك يقال لها جنابة ، وسيأتي ما يكون من أمره وأمر أصحابه . قال في المنتظم : ومن عجائب ماً وقع من الحوادث في هذه السنة . ثم روى بسنده أن امرأة تقــدمت إلى قاضي الري فادعت على زُوجِها بصداقها خسمائة دينار فأنكره فجاءت سنة تشهد لها به و فقالوا: نريد أن تسفر لنا عن وحمها حتى لعلم أنها الزوجة أم لا، فلماصمموا على ذلك قال الزوج : لا تفعلوا هىصادقة فها تدعيه، فأقر بما ادعت ليصون زوجته عن النظر إلى وجهها . فقالت المرأة حين عرفت ذلك منه وأنه إنما أقر المصون وجهها عن النظر: هو في حل من صداقي عليه في الدنيا والآخرة

وممن توفيفها من الأعيان المشاهير أحمد بن عيسى أبو سميد الخرار فعا ذكره شيخنا الذهبي .

 <sup>(</sup>۱) زيادة من نسخة أخرى من الأستانة . .

وقد أرخه ابن الجوزي في سنة سبع وسبعين ومائنين فالله أعلى

﴿ إِسحاق بن محمد بن أحمد بن أبان ﴾

أُو يُمقوب النخى الأحمر، و إليه تنسب الطائفة الاسحاقية من الشيمة . وقد ذكراس النويخق والخطيب وابن الجوزي أنه الماليب وأنه النقل إلى الحسن ثم الحسين ، وأنه كان يظهر فى كل وقت ، وقعد اتبعه على هما المسكن خلق من الحر قبعهم الله وقبعه ، وإنه قبل المسكن خلق من الحر قبعهم الله وقبعه ، وإنه قبل المسلك ، وكان يطلى برصه ، كا يغير لونه ، وقد أو دها النويخقى أقوالا عظيمة فى الكذر . لهنه الله . وقد روى شيئاً من الحكايات والملح عن الماز في وطلمة، عومثل هذا أقل وأفل من أن بروى عنه أو يذكر إلا بنسه

يق بن مخلد بن بزيد أبوعبد الرحن الأنداسي الحافظ أحد علماء الغرب ، له التنسير والمسند والسنن والا كار التي فضلها امن حزم على تفسير ابن جر بر ومسند أحد ومصنف ابن أبي شيبة ، وفيا زعم ابن حزم فظر . وقسد مرجمه الحافظ ابن عساكر في ناريخه فأنني عليسه خيراً ، ووصفه بالحفظ والانقان ، وأنه كان مجاب الدعوة رحمه الله . وأرخ وفاته بهذه السنة عن خس وسبمين سنة .

#### ﴿ الحسن بن بشار ﴾

أو على الخياط روى عن أبى بلال الأشعرى ، وعنه أو بكر الشافى وكان ثقة ،رأى فى منامه ـ وقد كانت به علة ـ قائلا يقول له ! كل لا ،وادهن بلا.فنسره ، بقوله تعالى ( زيتونة لا شرقية ولا غربية ) فأكل زيتونا وشرب زيتناً فبرأ من علته تلك . محمد بن إبراهيم أبو جعفر الأ بماطى المعروف بمربع تلميذ يحيى بن معين ، كان ثقة حافظاً . عبد الرحم الرقى . ومحمد بن وضاح المصن . وعلى بن عبد الدر زالبغوى صاحب المسند

### ( ومحمد بن يونس)

ابن موسى بن سلمان بن عبيد من ربيعة بن كديم أبو الدباس القرشى البصرى الكديمي ، وهو ابن اصرأة نوح بن عبادة ، ولد سنة قلاث وتمانين ومائة ، وسمع عبد الله بن داود الخريبي ، ومحمد بن عبد الله الا فصارى ، وأبا داود الطيالسي ، والأصمى وخلقا . وعنمه ابن السهاك والنجاد . واكمو. من حدث عنه أبو يكر بن مالك القطيفي ، وقد كان حافظا مكترا مغر با ، وقد تكلم فيه الناس لاجل غرائبه في الروايات . وقد ذكرة ترجمته في النكيل . توفي يوم الجمعة قبل الصلاة للنصف من جادى الاكترة منها ، وقد جارز المائة ، وصلى عليه وسف بن يدقوب القاضي .

يعقوب بن إسمعانى بن نخبة أبو موسف الواســطى ، سمع من يُريد بن هارون وقــدم بغداد وحدث مها أربســة أحاديث ، و وعـــد الناس أن يحدثهم من النـــد فــال من لــلته عن مائة والمنى عشر سسنة . الوليد أبوعبادة البحترى فيا ذكر الذهبى ، وقد تقدم ذكره فى سنة ثلاث وتمانين كما ذكره ابن الجوزى فائله أعمل .

### ( ثم دحلت سنة سبع وثمانين ومائنين )

ف ربيح الأول منها تفاتم أمر القرامطة صحيدة أى سعيد الجنابي فتناوا وسبوا وأفسدوا في بلاد 
هر ، فجهز الحليفة إليهم جيشا كنيفا وأمر عليهم السباس من عمر و الفنوى ، وأمره على العلمة 
والبحرين ليحارب أبا سعيد همذا ، فالتقوا هنالك وكان البياس فى عشرة آلاف مقاتل ، فأسرم 
أبو سعيد كلهم ولم ينج منهم إلا الأمير وحده ، وقتل الباقون عن آخرم صبراً بين يديه قيمه الله . 
وهذا عجيب جداً ، وهو عكس وافعة عمر و بن الليث فانه أسر من بين أسحابه وحده ونجوا كلهم وكاتوا 
مسين ألفا . ويقالوإن العباس لما قتل أوسعيد أصحابه صبراً بين يديه وهو ينظر ، وكان في جملتمن 
أسر أقام عند ألى سعيد أياماً م أطاقه وحمله على رواحل وقال ، ارجم إلى صاحبك وأخبره ، عارأيت . 
أمر أقام عند ألى سعيد أياماً م أطاقه وحمله على رواحل وقال ، ارجم إلى صاحبك وأخبره ، عارأيت . 
انزعاجاً عظما جداً ، وهم أهل البصرة بالخروج منها فنتهم من ذلك ثائبها أحد الواقق . وفها أغارت 
الروم على بلاد طرسوس وكان نائبها ابن الاخشيد قدتونى في المام الماضي واستخلف على النفر أبا 
الروم على بلاد طرسوس وكان نائبها ابن الاخشيد قدتونى في المام الماضي واستخلف على النفر أبا 
الرع على بلاد علموس وكان نائبها ابن الاخشيد قدتونى ها الذهر على ابن الأعرابي فولوه 
فقتلوا من أصحابه جماعة وأسر و ه فيمن أسروا ، فاجتمع أهل النفر على ابن الأعرابي فولوه 
فقتلوا من أصحابه جماعة وأسروه فيمن أسروا ، فاجتمع أهل النفر على ابن الأعرابي فولوه . 
أمره ، وذلك في ربيع الاكتر . وفيها قتل

#### ﴿ محد بن زيد العلوى ﴾

أمير طبرستان والديلم . وكان سبب ذلك أن إساءيل الساماتي لما ظفر بنسر و بن الليت ظن محد أن إساءيل الايجاو زعمله ، وأن خراسان قد خلت له ، فارضل من بلده مريد خراسان ، وسبته إساءيل اليها ، وكنت إليه بيشا مع محمد بن اليها ، وكنت إليه بيشا مع محمد بن مارون الذي كان ينوب عن رائم بن هرتمة ، فلما التقيا هرب منه محمد بن هارون خدية ، فسار المجيش وراه في الطلب فكر عليهم راجها ظاهرتوا منه فأخلما في مصكرهم وجرح مجد بن زيد جراحات شديدة فات بسبها بعد أنام ، وأسر ولده زيد فبث به إلى إساءيل بن أحمد فأ كرمه وأمر له بجائزة . وقد كان محمد بن زيد هذا فاضلا ديداً حسن السيرة فها وليه من تلك البلاد ، وكان فيه تشيع . تقدم اليه يوماً خصان اسم أحدهما معاوية واسم الا تحريل ، فقال محمد بن زيد : إن الحكم بينكا ظاهر ، فقال معاوية مداواة لمن فقال معاوية واسم الا تحريل ، فقال معاوية ، ما الأمير لا تفترن بنا ، فان أن كان من كارالشيمة ، وإنجا سهاي معاوية مداواة لمن فقال معاوية ، أمها الأمير لا تفترن بنا ، فان أن كان من كارالشيمة ، وإنجا سهاي معاوية مداواة لمن

بيلدنا من أهل السنة . وهــذا كان أوه من كبار النواصب فساه عليا تقاة لــكم ، فتبسم محمد بن زيدوأحسن إليهما .

قال ابن الأثير فى كلمله : وممن توفى فيها إسحاق بن يعتوب بن عمر بن الخطاب العسدوى ــ
عدى ربية . وكان أميرا على ديار ربية بالجزيرة ، فولى ، كانه عبد الله بن الهيثم بن عبد الله بن المستمر . وعلى بن عبد العرز البغوى صاحب أبى عبيد القالم بن سلام . ومهدى بن أحمد بن مهدى الأخيال و ذكر و أو الفرج بن الجو زى أن قطر الندى بنت خارو به ابن أحمد بن طولون المرأة المنتصد توفيت فى هذه السنة ، قال ابن الجوزى : لسبع خلون من رجب منها و وفدت داخل القصر بالرصافة . يقوب بن يوسف بن أوب أبو بكر الماوعى ، سم أحمد بن حنبل وعلى بن المدين ، وعان و رده فى كل يوم قراءة قل هو الله أحد إحدى وثلاثين ألف مرة ، أو إحدى وأربين ألف مرة . قلت يومن أبو بكر بن أبي عاصم صاحب السنة الفسرة ، أو إحدى وأربين ألف مرة ، أو إحدى وأربين ألف مرة ، أو إحدى وأربين ألف مرة ، أو احد بن عمر و بن أبى عاصم الضحاك )

ابن النبيل ، له مصنفات في الحديث كثيرة ، منها كتاب السنة في أحاديث الصفات على طريق السلف ، وكان حافظاً ، قد و لى تضاء أصهان بعد صالح بن أحمد ، وقد طاف البلاد قبل ذلك في طلب الحديث ، وصعب أبا تراب النخشي وغيره من مشابخ الصوفية، وقد اتفق له مرة كرامة هائلة كان هو واثنان من كبار الصالحين في سفر فنزلوا على رمل أبيض ، فجل أو بكر هسفا يقبله بيده و يقول : اللهم ارزقنا خبيصاً يكون غداء على لون هذا الزمل . فلم يكن بأسرع من أن أقبل أعرافي و بيده قصمة فيها خبيص بلون ذلك الرمل وفي بياضه ، فاكارا منه ، وكان يقول : لا أحب أن بصفر بحلى مبتدع ولا مدع ولا طمان ولا لمان ولا بدئ ، ولا منحرف عن الشافعي وأصحاب الحسلي مبتدع ولا مدع ولا طمان ولا المان ولا بعث ، ولا منحرف عن الشافعي وأصحاب الحديث ، وفي في هذه السنة بأصبهان . وقد رآه بعضهم بعد وفاته وهو يصلي فلما الصرف قال :

# ﴿ ثُمْ دَخَلْتُ سَنَّةُ ثَمَانَ وَثَمَانِينَ وَمَاثَنِينَ ﴾

اتمق فى هذه السنة آفات ومصائب عديدة منها أن الروم قصدوا بلاد الرقة فى جعافل عظيمة وعساكر من البحر والبر، فتلوا خلقاً وأسروا نحواً من خسة عشر ألفا من القرية . ومنها أن بلاد أدر بيجان أصاب أهمايا وباه شديد حتى لم ببق أحديقد على دفن الموتى، فتركوا فىالقارق لابوارون. ومنها أن بلاد أردبيل أصابها ربح شديدة من بمد المصر إلى ثلث الليل تم زلزلوا زلزالا شديداً ، واستمر ذلك عليهم أياماً ضهدت الدور والمساكن ، وخسف بآخر بن منهم ، وكان جملة من مات تحت الهدم مائة ألف وخسين ألفاً ، فاناقه وإنا إليه راجبون . وفيها اقترب القراملة من البصرة نفاف أهلها منهم خوفا شديداً ، وهموا بالرحيل منها فنعهم نائبها . وفيها نوفي من الأعيان . ﴿ بشر من موسى بن صالح أنو على الأسدى ﴾

ولد سنة تسمن ومائة، وسم من روح بن عبادة حمدينا واحدا ، وسمم الكثير من هودة بن خلينة والحسن بن موسى الأشيب وأبي نسم وعلى بن الجمد والأصمى وغيرهم ، وعنه ابن المنادي

وابن مخلد وابن صاعـــد والنجاد وأبو عمر و الزاهــ والخلدى والســلى وأبو بكر الشانمى وابن الصواف وغيرهم. وكان ثمة أميناً حافظاً ، وكان من البيوات وكان الامام أحمد يكرمه . ومن شعره

> ضمفت ومن جازالنمانين يضمف » وينكر منه كل ما كان يعرف و يشي رويداً كالأسير مقيداً » يداني خطاه في الحديد و مرسف

ثابت بن قرة بن هارون ويقال الرزهر ون بن ثابت بن كدام بن إبراهم الصابئ الفيلسوف الحرائي صاحب النصافيف ، من جملتها أنه حرر كتلب إقليدس الذي عربه حنين بن إسحاق العبادي. وكان أصله صوفياً فتر ك ذلك واشتغل بعلم الأوائل ، فنال منه رتبة سامية عند أهله ، ثم صار إلى بغداد فيظم شأنه جا ، وكان يدخل مع المنجمين على الخليفة وهو باق على دين الصابقة ، وحفيده ثابت بن سنان له تاريخ أجاد فيه وأحسن ، وكان بليغا ، اهرا حافظ بالغا ، وعمه إبراهم بن ثابت بن قرة كان

سائل به ورج بهد ديد وعلس ، ورس بعد الترجة التاضى ابن خلكان . الحسن بن عمر و بن الجهم . طبيباً عارفاً أيضاً . وقد سردهم كامم في هذه الترجة التاضى ابن خلكان . الحسن بن عمرو بن الجهم أبو الحسن الشيمي - من شيعة النصور لا من الروافض - حدث عن على بن المدينى ، وحكى عن يشر الحالى . وعنه أبو عمرو بن الحالى . عبيد الله بن سليان بن وهب وزير المنتضد ، كان حظيا عنده ، يوقد عن عليه موته وتالم لفقده وأهمه من يجعله في مكانه بصده ، فقد لولده القاسم بن عبيد الله على أحد الوزارة من بعد أبيه جبراً لمصابه به . وأبو القاسم عنمان بن سعيد بن بشار المعروف بالأنحاطي أحد

كمار الشافهية . وقد ذكرناه في طبقاتهم . وهارون بن محدين إسحاق بن موسى بن عيسي أنو موسى

ا لهاشمي إمام الناس في الحج عدة سنين متوالية ، وقسد سمع وحدث ونوفي بمصر في رمضان من هذه السنة ﴿ أَمْ دخلت سنة تسعونمانين وماثنين ﴾

فيها عائت القرامطة بسواد الكرفة فظفر بعض العمال بطائفة منهم فبعث برئيسهم إلى المنتضد وهو أبو الفوارس ، فنال من العباس بين يدى الخليفة قأمر به فقامت أضراسه وخلمت يداه ثم قعلما تم قتل وصلب ببغداد . وفيها قصدت القرامطة دمشق فى جحعل عظيم فقائلهم ، وكان نائها طنيع بن جف من جهتمارون بن خمارويه ، فيرموه مرات منعددة ، وشاقم الحال مهم ، وكان خلك بسفارته ي بن بن جم ويه الذى ادعى عند القرامطة أنه محمد بن عبدالله بن بهرويه الذى ادعى عند القرامطة أنه محمد بن عبدالله بن إماعيل ابن جعد بن على بن المسبن بن على بن أبى طالب ، وقعد كذب في ذلك ، و زعم لهم أنه

قد اتبعه عملى أمره مائة ألف، وأن ناقته مأمورة حيث ما توجهت به نصر على أهل تلك الجلمة . فراج ذلك عندهم ولقبوه الشيخ ، واتبعه طائفة من بنى الأصيغ ، ومجموا بالفاطميين . وقد بعث الإبهم الخليفة جيشاً كنيخاً فرموه ، ثم اجناز وا بالرصافة فأحرقوا جامعها ، ولم يجتاز وابقر ية إلانهبوها ولم يزل ذلك دأبهم حتى وصلوا إلى دمشق فقائلهم نائبها فهزموه مرات وقتلوا من أهلها خلقا كنيرا ، وانهبوا من أموالها شيئاً كنيراً . فانا لله وإنا إليه راجون ،

وفى هذه الحالة الشديدة اتفق موت الخليفة الممتضد بالله في ربيع الأول منها ﴿ وهذه ترجة المنشد ﴾

هو أحمــد من الأمير أني أحمد الموفق الملقب بناصر دين الله ، واسم أبي أحمد محمــد ، وقيل طلحة بن جعفر المتوكل على الله بن المعتصم بن هارون الرشيد ، أبو العباس المعتصد بالله . ولد فيسنة ثفتين وقيل ثلاث وأربدين وماثنين ، وأمه أم ولد . وكان أسمر نحيف الجسم معتدل القامة ، قدوخطه الشيب، في مقدم لحيته طول ، وفي رأسه شامــة بيضاء . بو يم له بالخلافة صبيحة موم الاثنين إحدى عشرة بقيت من رجب سنة تسع وسبعين وماتين ، واستو زر عبد الله من وهب من سلمان ، وولي القضاء إسماعيل من إسحاق ، و نوسف بن يعقوب ، وابن أبي الشوارب. وكان أمر الخلافة قد ضعف فى أيام عمه الممتمد ، فلما و لى الممتضد أقام شعارها ورفع منارها . وكان شجاعا فاضدلا من رجالات قريش حزما وجرأة و إقداماً وحرمة . وكذلك كانأنوه ، وقد أورد ابن الجوزي باسناده أن الممتضد اجتاز في بمض أسفاره بقرية فهما مقناة فوقف صاحبها صائحا مستصرحاً بالخليفة ، فاستدعى به فسأله عن أمره فقال : إن بعض الجيش أخذوا لي شيئا من القثاء وهم من غلمانك . فقال : أتعرفهم ؟ فقال نعم : فعرضهم عليه فعرف منهم ثلاثة فأمر الخليفة بنقييدهم وحبسهم ، فلما كان الصباح نظر الناس ثلاثة أنفس مصلر بن على جادة الطريق ، فاستعظم الناس ذلك واستنكروه وعابوا ذلك على الخليفة وقالوا : قتل ثلاثة بسبب قناه أخذوه ? فلما كانّ بعــد قليل أمر الخواض ــ وهو مسامره ــ أن ينكر عليه ذلك ويتلطف في مخاطبته في ذلك والأمراء حضور ، فلمخل عليه ليلة وقد عزم على ذلك فغهم الخليفة ما في نفسه من كلام بريد أن يبديه ، فقال له : إني أعرف أن في نفسك كلاماً فما هو ? فقال : يا أمير المومنين وأنا آمن ? قال : ندم. قلت له: فإن الناس ينكر ون عليك تسرعك في سغك الدماء. فقال. والله ما سفكت دما حراماً منذ وليت الخلافة إلا بحقه. فقلت له : فعلام قتلت أحمـد بن الطيب وقد كان خادمك ولم يظهر له خيانة 9 فقال : ويحلك إنه دعانى|لى الالحاد والكفر بالله فما بيني وبينه ، فلما دعاني إلى ذلك قلت له : ياهذا أنا ابن عم صاحب الشريعة ، وأنا منتصب في منصبه فأكفؤ حتى أكون من غــير قبيلته . فقتلته على الــكفر والزندقة . فقلت له : فما بال الشــلاثة الذين مقتلبهم على التذاء وقتال: والله ما كان هولاء الذين أخذوا الذناء ، و إنما كانوا لصوصاً قد قناوارأغذوا الذاء ، و إنما كانوا لصوصاً قد قناوارأغذوا الذاء ، وأريت الناس أنهم الذين أخذوا الذاء ، وأردت بغلاء أن أرهب الجيش لئلا هندوا في الأرض و بتمدوا على الناس و يكفوا عن الأذى . ثم أمر بانخراج أولئك الذين أخذوا القناء فأطلقهم بعد ما استنامهم وخلع عليهم وردم إلى أرزاقهم . قال ابن الجوزى : وخدج المنتصد بوماً فسكر بباب النماسية ونهى أن يأخذ أحد من بستان أحد شيئا ، فأنى بأسود قد أخذ عنا من بسر فنأمله طويلانم أمر بضرب عنقه ، ثم التنت إلى الأمراء فقال : « لا قطم في تمر ولا كتر » . ولم يكفه فنال : المامة يندكر ون هذاو يقولون إن رسو الله يُظلِيقٌ قال : « لا قطم في تمر ولا كتر » . ولم يكفه أن يقطم يده فات المسلم فنظم يده فات المسلم ، فأهدر المبالم فقطم يده فات المسلم ، فأهدر المبالم فقطم يده فات المسلم ، فأهدر عليه ما المبارخ المبادن الموسلم المناس المبادن السامة فقتلته بذلك الرجال المبادة السامة فقتلته بذلك الرجال .

وقال أنو بكر الخطيب: أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب حدثنا محسد بن نسيم الضبي سمعت أبا الوليد حسان بن محمــد الفقيه يقول سمعت أبا العباس بن سريج يقول سمعت إسهاعيـــل بن إسحاق القاضي يقول: دخلت على المتضدوعلي رأسه أحــداث روم صباح الوجوه، فنظرت إلىهم فرآني المعتضد وأنا أتأملهم ، فلما أردت القيام أشار إلى فجلست ساعمة فلما خلا قال لي : أمها القاضي والله ما حلات سراويلي عــلي حرام قط . وروى البههي عن الحاكم عن حسان بن محـــد عن ابن سر بح القاضي إسهاعيل أبن إسحاق قال : دخلت نوماً على الممتضد فدفع إلى كتابا فقرأته فاذا فيه الرخص كيف؟ فقلت: إن من أباح المتعة لم يبسح الغناء، ومن أباح الغناء لم يبسح إضافته إلى آلات اللهو، ومن جمع زلل العلماء ثم أخــــنــ مها ذهب دينه . فأمر بتحريق ذلك السكتاب . وروى الخطيب بسنده عن صافي الجرمي الخادم قال: انتهم الممتضد وأنا من بديه إلى منزل شعث وابنه المقتدر حعفر حالس فيه وحوله نحو من عشرة من الوصائف ، والصبيان من أصحابه في سنه عنده ، و بين بديه طبق من فضة فيه عنقود عنب، وكان العنب إذ ذاك عز بزا ، وهو يأكل عنمة واحدة ثم بغرق على أصمامه من الصبيان كل واحد عنية، فتركه المنتضد وجاس ناحية في بيت مهوماً. فقات له : مالك باأمير المؤمنين ? فقالُ : و يحك والله لولا النار والعار لا قتلن هذا الغلام ، فان في قتله صلاحا للأمة . فقلت: أعيذك بالله يا أمير المؤمنين من ذلك . فقال :و يحك ياصافي هذا الغلام في غاية السخاء لما أراه يفعل معالصبيان ، فان طباع الصبيان تأبي الكرم ، وهذا في غاية السكرم ، و إن الناس من بعدى لا يولون عليهم إلا من هو من ولدى ، فسبل علمهم المكنني تم لا تطول أيامه لملنه التى به \_ وهى داء الخناز بر \_ ثم يموت فيلى الناس جمغر هذا النلام ، فيذهب جميع أموال بيت الحال إلى الحظايا لشففه بهن ، وقرب عهـــد من تشبيه بهن ، فنضيع أمور المسلمين وتعطل النفو روتدكنر الفتن والهرج والخوارج والشرور . قال صافى : والله لقد شاهدت ما قاله سواء بسواء .

وروى ابن الجوزيءن بعض خــدم المتضد قال : كان المتضــد نوما نامًا وقت القائلة ومُحن حول سريره فاستيقظ مذعوراً ثم صرح بنا فجئنا إليه فقال : ويحكم اذهبوا إلى دجلة فأول سيفينة تجديهما فارغسة منحدرة فأتونى علاحها واحتفظوا بالسفينة . فذهبنا سراعا فوجــدنا ملاحا في سميرية فارغة منحدراً فأتينا به الخليفة فلما رأى الملاح الخليفة كاد أن يتانف ، فصاح به الخليفة صيحة عظيمة فكادت روح الملاح تخرج فقال له الخليفة : ويخسك يا ملعون ، اصدقني عن قصنك مع المرأة التي قتلتها اليوم و إلاضر بت عنقك قال فتلمثم ثم قال : نسم يا أمير المؤمنين كنت اليوم سحراً فىمشرعتى الفلانية ، فنزلت امرأة لم أر مثلها وعلمها تياب فاخرة وحــلى كثير وجوهم، ، فطمعت فـها واحتلت علمها فشددت فاهاوغرقتها وأخمذت جميع ما كان علمها من الحلي والقاش، وخشيت أن أرجع به إلى منزلي فيشنهر خـبرها ، فأردت الذهاب به إلى واسط فلقيني هولاء الخدم فأخــذوني . فقال : وأين حلما ? فقال في صدر السفينة تحت البواري . فأمر الخليفة عند ذلك باحضار الحلي فجير، به فاذا هو حــلي كثير يساوي أموالا كثيرة ، فأمر الخليفة بنفريق المــلاح في المكان الذي غرق فيه المرأة، وأمر أن ينادي على أهل المرأة ليحضر واحتى يتسلموا مال المرأة. فنادي بذلك ثلاثة أيام في أسواق بنداد وأزقتها فحضروا بعد ثلاثة أيام فدفع إلىهم ما كان من الحلي وغيره مما كان للمرأة ، ولم يذهب منه شيء . فقال له خدمه : يا أمير المؤمنين من أين علمت هذا ? قال : رأيت في نومي تلك الساعة شيخا أبيض الرأس واللحية والنياب وهو ينادى : يا أحمد ياأحمه ، خذ أو ل بلاج ينحدر الساعة ناقبض عليه وقر ره عن خبر المرأة التي فنلها اليوم وسلمها، فأقم عليه الحد . وكان ما شاهدتم. وقال جميف السمرقندي الحاجب : كنت مع مولاي المنضد في بمض متصيداته وقـــد انقطم عن العسكر وليس معه غيرى، إذ خرج علينا أسد فقصد قصدنا فقال لى المقضد: يا جعيف أفيك خير اليوم ? قلت : لاوالله . قال : ولا أن تمسك فرسي وأنزل أنا ? فقلت : بلي . قال : فنزل عن فرسه وغرز أطراف ثيابه في منطقته واستل سيفه ورمي بقرابه إلى ثم تقدم إلى الأسيد فوثب الأسد. عليــه فضربه بالسيف فأطاريده فاشتغل الأسد بيده فضربه ثانية على هامته ففلقها، فحر الأســـد صريعًا فدنا منه فسح سيفه في صوفه ثم أقبل إلى فأغمد سيفه في قرابه ، ثم ركب فرسه فنحينا إلى العسكر . قال وصحمته إلى أن مات فسا سمته ذكر ذلك لأحد ، فما أدرى من أي شي أعجب ٩ من شجاعنه أم من عــدم احتفاله بغلك حيث لم يذكره لأحد ? أم من عدم عتبه عــلى حيث ضلنت بنفسى عنه ? والله ما عاتبنى فى ذلك قط .

وروى ابن ساكر عن أبى الحسين النورى أنه اجناز برورق فيسه خر مع ملاح، فقال: ما هذا ? ومن هذا ? قتال له: هذه خر المعتشد. قصعه أو الحسين إليها فجيل يضرب الدان بعمود في بده عن كسرها كما إلا دنا واحداً تركه، واستغاث الملاح فجاءت الشرطة ناخذوا أبا الحسين فاوقفره بين بدى المتنشد. فقال له: ما أنت ؟ فقال أنا المحتسب. فقال: ومن ولاك الحسية ؟ فقال: الذي ولاك الحلافقيا أمير المؤمنين. فأطرق رأسه ثم رفعه فقال: ما أندى حمك على ما فعلت ؟ فقال: شقاة عليه لدفع الفرير وعنك. فأمر تحك على ما فعلت ؟ فقال: شقته فقال: لا يوني المؤمنين. فأطرق رأسه ثم رفعه فقال: ولأى شئ تركت مها دنا واحدا لم تمكمره؟ فقال: لا يوني إنجاب من قبيل أى قد أقدمت على مثلك فتركته ، فقال له المعتشد: افعب فقدأ طلقت يدك فنير ما أحببت أن تغير من المنكر. فقال له النوري: الآن انتهض عرمى عن النغيره، فقال: يدك فنير ما أحببت أن تغير من المنكر. فقال الأن أغير من شرطى. فقال: سل حاجتك . فقال: رحمه أن المعربة ، فأقام بها مختفيا خشية أن أحبر في مراجع في المنداد

وذكر القاضى أبو الحسن محمد بن عبد الواحد الماشمى عن شيخ من التجار قال: كان لى على بعض الأمراء مال كنير فاطلنى ومندى حتى ، وجمل كما جنت أطالبه حجبنى عنه و يأمر غلمانه يؤذرنى ، فاشتكيت عليه إلى الوزير فل يفد ذلك ثبيتاً ، وإلى أولياء الأمر من الدولة فل يقطموا منه شيئاً ، وما زاده ذلك إلا منما وجعوداً ، فأيست من المال الذي عليه ودخلنى هم من جهته ، فينها أما كندك وأنا عشر إلى من أشتكى ، وإذ قال لى رجل : ألا تأتى فلانا العياط إمام مسجد هناك [ فقلت وأخوف وما عمن أن يعمن عنيا مسجد هناك [ فقلت عنه من أشتكيت إليه ، فأذهب إليه لملك أن أبحد عنده فرجاً . قال فقمدته غير محنفل فى أمره ، فله كوت له حاجتي ومالى وما لقيت من هنا الظالم ، فقام مي قحيين عابنه الأميرقام إليه وأكمه واحترمه و بادر إلى قضاء حق الذي عليه فأعطاني كالملامن غير أن يكون منه إلى الأمير كبير وأكم واحترمه و بادر إلى قضاء حق النجل حقه و إلا أذت. فنفير لون الأمير ودنم إلى الأمير كبير على المنا الناج بقياً من المال في من المأمول المالا في عرض عائلة الأميرله ، من المراك الأمورالمالا المناح ومن فيناً من المال المناح المن

يحصي . فسألته عن خبر ه وذكرت له تمجي منه وألححت عليه فقال : إن سبب ذلك أنه كان عندنا في جوارنا أمير تركي من أعالي الدولة ، وهو شاب حسن، فمر به ذات نوم امرأة حسنا. قد خرجت ، الحمَّم وعلمها ثياب مرتفعة ذات قيمــة ، فقام إلها وهو سكران فتعلق مها بريدها على نفسها ليدخلها منزله ، وهي تأتي عليـه وتصيح باعلى صوتها : يا مسلمين أنا امرأة ذات روح ، وهذا رجل بريدني منزله ، وقد حلف زوجه , بالطلق أن لا أبيت في غير منز له ، ومتى بت هاهنا منــه ولحقني بسبب ذلك عار لاتدحضه الأيام ولا تنسله المدامع . قال الخياط : فقمت إليــه فأنكرت عليمه وأردت خملاص المرأة من يديه فضر بني بدنوس في يده فشج رأسي ، وغلب المرأة على نفسهاوأدخلها منزله قهراً ، فرجعت أنا فنسلت الدم عنى وعصبت رأسي وصليت بالناس العشاء ثم قلت للجماعة : إن هذا قد فعل ما قد علم فقو وا معى إليه لننكر عليه وتخلص المرأة منه ، فقام النساس معي فهجمنا عليه داره فثار إلينا في جماعــة من غلمانه بأيدهم العصي والدبابيس يضر ون الناس ، وقصدني هو من بينهم فضر بني ضربا شديداً مبرحا حتى أدماني ، وأخر حنا من منز له ونيحن في غاية الاهانة ، فرجمت إلى منزلي وأنا لا أهتــدى إلى الطريق من شــدة الوجع وكثرة الدماء ، فنمت على فراشي فلم يأخذني نوم، وتحيرت ماذا أصنع حتى أنقذ المرأة من يده في الليل لترجع فنهيت في منزلها حتى لا يقع على زوجها الطلاق ، فألهمت أن أؤذن الصبيح في أثناء الليل لكي نظن أن الصديح قد طلع فيخرجها من منزله فتذهب إلى منزل زوجها ، فصمدت المنارة وجعلت أنظر إلى باب دار ه وأنا أتمكلم على عادتي قبل الأذان هل أرى المرأة قد خرجت ثم أذنت فلم تخرج ، ثم صممت على أنه إن لم تخرج أقمت الصلاة حتى يتحقق الصباح، فبينا أنا أنظر هل تخرج المرأة أم لا. إذ امتلات الطريق فرسانا ورجالة وهم يتولون : أين الذي أذن هذه الساعة ? فقلت : ها أنا ذا ؛ وأنا أريد أن يمينوني عليه ، فقالوا : الزل ، فنزلت فقالوا : أجب أمير المؤمنين ، فأخدوني وذهبوابي لا أملك من نفسمي شيئًا ، حتى أدخلوني عليه ، فلما رأيته جالسة في مقام الخلافة ارتمدت من الخوف وفزعت فزعا شديداً ، فقال : ادر، فدنوت فقال لي : ليسكن روعك ولهدأ قلبك . ومازال يلاطفني حتى اطمأننت ودهب خوفي ، فقال : أنت الذي أدنت هذه الساعة ? قلت : نعم يا أُميرا المؤمنين . فقال : ماحملك عــلى أن أذنت هذه الساعة، وقد بق من الليل أكثر مما مضى منــه 9 فنغر بذلك الصائم والمسافر والمصلى وغيرهم . فقلت : يؤمنني أمير المؤمنين حتى أقص عليه خبرى \$ فقال : أنتآمن . فذكرت قال: فغضب غضبا شديداً ، وأمر باحضار ذلك الأمير والمرأة من ساعته على أي-الة كانا فأحضرا سريما فبعث بالمرأة إلى زوجها مع نسوة من جهتمه ثقات ومعهن ثقة من جهته أيضا ، وأمره أن يأمر زوجها ماا فمو والصفح عنها والاحسان إليها ء فانها مكرهة ومعذورة .ثم أقبل على ذلك الشاب الأمير فقال له : كم لك من الرزق ? وكم عندك من المال ? وكم عندك من الجوار والزوجات ? فقد كر له شديماً كنيراً . فقال له : و يمك أما كفاك ما أنهم الله به عليك حتى أشهكت حرمة الله وقد سديت حدوره وتحبرات على السلطان ، وم كفاك ذلك أيضاً حتى عسدت إلى رحل أمرك بالمم وف وحهاك عن المشكر فضر بنه وأهنته وأدميته ? فل يكن لهجواب. فأمر به فجال فى رجله قيد و فى عنقه غل تم أمر به فألق فى دجلة فكنان ذلك آخر العهد به ، ثم أمر بعراً صاحب الشرطة أن يحتاط على ما في داره من الحواصل والأموال التي كان يتناولها من بيت المال ، ثم قال لذلك الرجل الصالح الخياط : كما رأيت منكراً صغيراً كان أو كبيراً ولو على هذا \_ وأشار إلى صاحب الشرطة \_ ناعمك ، فان اتفق اجها على في والا نعلى ها نافق اجها على في والا نعلى وبينك الأذان ، فأذن في أى وقت كان أو فى مثل وقتك هذا ـ قال : فلهذا لا آمر أحداً من مؤلاء الدولة بشئ إلا أرانت و، ولا أنهام عرب شئ إلا تركوه خوط من المعنفد .

وذكر الوزير عبيــد الله بن سلمان بن وهب قال : كنت بوماً عند المعتضد وخادم واقف على رأسه يذب عنه عذبة في يده إذ حركها فجاءت في قلنسوة الخليفة فسقطت عن رأسه ، فأعظمت أناذلك جداً وخفت ون هول ما وقع، ولم يكترث الخليفة لذلك ، بل أخذ قلنسوته فوضعها علم رأسه ثم قال لمعض الخدم: مر هذا المائس ليذهب لراحته فانه قد نعس ، وزيدوا في عدة من يذب بالنو بة قال الوزير: فأخذنا في النباء على الخليفة والشكر له على حلمه، فقال : إن هذا البائس لم ينعمد ما وقيرمنه و إنما ندس ،وليس المتاب والمعاتبة إلا على المتعمد لاعلى المخطئ والساهي. وقال جعيف السهر قندي الحاجب: لما جاء الخبر إلى المعتضد عوت و زيره عبيد الله بن سلمان خر ساجداً طويلاً، فقيلُ له: يا أمير المؤمنين :لقد كان عبيد الله يخدمك و ينصح لك .فقال : إنما سجدت شكرا لله أنى لم أعزله ولم أوذه . وقد كان ابن سلمان حازم الرأى قويا ، وأراد أن يولى مكانه أحمد بن محمد بن الفرات فعدل به بدر صاحب الشرطة عنه وأشار عليه بالقاسم من عبيد الله فسفة رأيه فألح عليه فولاه و بعث إليه يعزيه في أبيه و يهنيه بالوزارة ، فما لبثالقاسم بن عبيد الله حتى و لي المكتنى الخلافة من بعد أبيه الممتضد وحتى قتل بدراً . وكان المعتضم ينظر إلى ما بينهما من العداوة من وراء ستررقيق، وهمذه فراسة عظيمة وتوسم قوى . ورفع يوماً إلى المعتضد قوما يجتمعون على المصية فاستشار وزيره في أمرهم فقال: ينبغي أن يصاب بعضهم وبحرق بعضهم . فقال : وبحك لقد ردت لهب غضى علمهم بقسوتك ، أما علمت أن الرعية وديمة الله عند سلطانها ، وأنه سائله عنها ? ولم يقابلهم عا قال الوزير . ولهذه النية إ ولى الخلافة كان بيت المال صفراً من المسال وكانت الأحوال فاسدة ، والعرب تعيث في الأرض

فساداً في كل جهة ، فلم يزل برأيه وتسديده حتى كثرت الأموال وصلحت الأحوال في سٰائر الأقالم والآكاق. ومن شعره في جارية له توفيت فوجد علمها :

> یا حبیبا لم یکن یه 🔹 مله عندی حبیب أنت عن عيني بميد ، ومن القلب قريب

ليس لى بعدك في شي \* من اللهو نصيب

اك من قلى على قلى \* وإن غبت رقيب وحياتي منك مذغب ، ت حياة لا تطيب

لو ترانی کیف لی به ۱ مدل عول ونحیب وفؤادي حشوه من \* حرق الحزن لهيب

ما أرى نفسي و إن طيه \* يَتْهَا عنك تطب

ليس دمع لى يمصد ، نى وصبرى ما بجيب لم أبك للدار ولسكن لمن • قد كان فيها مرة ساكنا

فخانبي الدهر بفقدانه \* وكنت من قبل له آمنا

ودعت صرى عنه توديمه \* و بان قلى معه ظاعنا وكتب إليه ابن المعتزيمزيه ويسليه عن مصيبته فها:

وقال فمها :

يا إمام الهدى حياتك طالت (١) \* وعشت أنت سلما

أنت عامتنا على النعم الشك ، روعند المصائب التسلما فتسلى عن ما مضى وكأن التي . كانت سر ورا صارت واباعظها قد رضينا بأن نموت ونحبي ، إن عنديَ في ذاك حظا جسما

من عت طائعاً لمولاه فقد » مأعطى فو زا ومات مومّا كر يما<sup>(٢)</sup> وقد رثى أبو العباس عبد الله من المعتز العباسي من عمر المعنضد عرثاة حسنة يقول فيها :

يا دهر و يحك ما أبقيت لي أحدا ﴿ وأنت والد سوء تأكل الولدا أستغفر الله بل ذا كله قدر \* رضيت بالله ربا واحدا صمدا

يا ساكن القبر في غبراء مظلمة • بالظاهرية مقصى الدار منفردا أين الجيوش التي قد كنت تشحنها \* أين الكنوز التي لم تحصها عددا

(١) في المصرية : يا إمام الهدى بنا لا بك الغم الخ.

(٢) كذا بالأصول ولم نجد هذه القصيدة في دنوان المذكور.

أين السرير الذي قدكنت علوه ، مهامة من رأته عينه ارتمدا أين القصور التي شيدتها فملت ۞ ولاح فيها سنا الامريز فانقدا قد أتعبوا كل مرقال مذكرة \* وجنَّاء تنثر من أشداقها الزبدا أين الأعادي الألى ذلك صعبهم ، أين الليوث التي صيرتها نقدا أين الوفود على الأنواب عاكمة \* ورد الفطا صفرٌ ما حال واطردا أين الرجال قياماً في مراتبهم ، من راح منهم ولم يطمر فقد سعدا أمن الجياد التي حجلتها بدم \* وكن بحملن منك الضيغم الأسدا أين الرماح التي غذيتها مهجاً \* مذمت ما وردت قلماً ولا كندا أين السيوب وأين النبل مرسلة . يصبن من شئت من قرب و إن بعدا أين الحجانيق أمثال السيول إذا ﴿ رَمَينَ حَالَطَ حَصَنَ قَامُم قَمَدًا أين الغمال التي قد كنت تبدعها ﴿ وَلا نَرَى أَنْ عَفُوا ۖ نَافِعَا أَبِدَا أين الجنان التي تجرى جداولها \* ويستجيب إلىها الطائر الفردا أين الوصائف كالغز لان رائحة ﴿ يَسْحَبْنُ مِنْ حَلْلُ مُوشَيَّةً جِدْدًا أين الملاهى وأين الراح تحسما ﴿ يَاقُونَةُ كَسَيْتُ مَنْ فَضَةً زَرَدًا أين الوثوب إلى الاعداء مبتغيا . صلاح ملك بني المباس إذ فسدا ما زات مقسر منهم كل قسورة \* ونحطم العاتي الجيَّار معتمدا ثم انقضيت فلا عبن ولا أثر \* حتى كأنك وماً لم تكن أحداً

ذكرها ابن عساكر فى ناريخه واجتمع ليلة عند المنتضد ندماؤه فلما انقضى السمر وصار إلى حظاياه ونام القوم السار نمهم من نومهم خادم وقال: يقول لكم أمير المؤمنين إنه أصابه أرق بعدكم، وقد عمل بينا أعياه نانيه فن عمل ثانيه فله جائزة وهو هذا البيت :

لا شئ يبقى سوى خير تقدمه ، مادام ملك لأنسان ولا خلدا

ولما انتها الخيال الذي سرى ، إذا الدار قفر والمزار بميد

قال فجاس القوم من فرشهم یفکر و ن فی ثانیه فبدر واحد منهم فقال : فقلت لمینی،عاودی،النومواهجمی \* لعل خیـالا طارقا سیمود

قال فلما رجع الخادم به إلى المتضدوق منه موضاً جيداً وأمر له بجارٌ ة سنية ، واستعظم المنضد

وما من بعض الشعراء قول الحسن من منبر المازي البصري:

لهفى على من أطار النوم فامتنما ۞ وزاد قلبي على أوجاعه وجما

كأنما الشمس من أعطانه طامت • جسنا أو البدر من أردانه لما و في وجه شافع بمحو إساءته • من القلوب وجها أين ما شغما ولما كان في وجهه شافع بمحو إساءته • من القلوب وجها أين ما شغما ولما كان في ربيع الأول من هذه السنة اشتد وجم المتضد ظجتم رؤس الأمراء مثل يونس الخام وغير ، إلى الوزير القامم بن عبيد الله فأشار وا بأن يجتمع النامي لتجديد البيمة لمكتنى بالله على بن المتضديات ، فغيل ذلك وتا كدت البيمة وكان في ذلك غير كثير . وحين حضرت المعتضد الوثة أنشد لنسه :

تمنع من الدنيا فانك لا تبق ، وخد صغوها ما إن سفت و دع النقا ولا تأدن الدهم إلى التمنته ، فا يبق لى حلا ولم يرع لى حقا قتلت صناديد الرجال فيلم أدع ، عموا ولم أميل على خلق خلقا وأغلبت دار الملك من كل نازع ، فشر دهم غربا ومرقعم شرقا فلما بلغت النجم عزا ورفقة ، وصارت رقاب الخلق لى أجمع رئا رمالي الردي سهما فأخد جرئي ، فها أذا فا في مغرقي عاجلا ألق وأسمت دنياى وديني سفاهة ، فن ذا الذي مثلي بمسرعه أشقا في باليت شمري بمدموني عمل أصر ، إلى رحة الله أم في ناره ألق فياليت شمري بمدموني عمل أصر ، إلى رحة الله أم في ناره ألق

وكانت وفاته لية الاتنين لنان بقين من ربيع الأول من هذه السنة . ولم يميلغ الحسين وكانت خلانته تسع سنين وتسمة أشهر وثلاثة عشر وما . وخلف من الأولادالذكور: عليا المكتفئ أوجعفر المتند ، وهارون . ومن البنات إحدى عشرة بننا . ويقال سبع عشرة بننا . وثرك في بيت المال سبعة عشر أنف أنف دينار . وكان يمسك عن صرف الأموال في غير وجهها ، فلهذا كان بمض الناس يخله ، ومن الناس من يجعله من الخلفاء الراشدين المذكورين في الحديث ، حديث جابر من عدل أهل أول عد )

على من المعتضد بالله أمير المؤونين ، ويم له بالخلافة عندموت أبيه فى ربيح الأول من هذه السنّة ، وليس في بلغ ول من هذه السنّة ، وليس في الخلفاء من أسمه على سوى هذا وعلى من أبي طالب . وليس فيهم من يكنّى بأبي محمد إلا هو والحلسن من على من أبي طالب والحادى ، والمستفى "بلله. وجين ولى المكتنى كنّرت الغتن وانتشرت فى البلاد . وفى رجب منها زازات الأرض زازلة عظيمة جداً ، وفى رمضان منها تساقط وقت السحر من الساء نحوم كنيرة ولم زل الأمر كذاك حتى طلمت الشمس . ولما أفضت الخلافة إليه كأن بازفة ، فكتب إليه الوزير وأعيان الأمراء فركب فدخل بغداد فى يوم مشهود ، وذلك يوم

الانتين لنمانخاون من جمادى منها . و فى هذا اليوم أمر بقتل عرو بن الايث الصفار \_ وكان معتقلافى سجن أبيه \_ وأمر بتخريب المطامير التى كان انحذها أبوه للسجونين وأمر بينا، جامع مكاتها وخلمنى هذا اليوم على الورير تمامم بن عبية الله بن سلمان ست خام وقلد سيفا ، وكان عمره يوم ولى الخلافة خسا وعشرين سنة و بعض أشهر . خسا وعشرين سنة و بعض أشهر .

وفيها انتشرت القرامطة في الآقاق وقعادوا الطيق على المجييج، وتسمى يصفهم بأمير المؤمنين. فبعث المكتفى إليهم جيشا كثيراً وأفق فهم أموالا جزياة ، فأطفأ الله بعض شرهم. وفيها خرج مجد ابن هارون عن طاعة إساعيل من أحمد الساماني ، وكاتب ممل الري بمدخله عهد من زيد الطالبي، فصار إليهم فسلموا البلد إليه فاستحوذ عليها ، فقصده إلى عالي من أحمد الساماني بالجيوش فقهره وأخرجه منها منموما مدحوراً ، قال ابن الجوزى في المنتظم : وفي يوم الناسم من في الحجية منها الناس المصر في زمن الصيف وعليهم ثياب الصيف ، فهبت ريح باردة جعاً حتى احتاج الناس إلى الاصطلاء بالنار، ولبسوا الغرا والمحشوات وجمده الماء كفصل الشمناء . قال ابن الأثير : ووقع بمدينة حمص مثل ذلك ، وهب ريح عاصف باليصرة فاقتلمت شيئاً كثيراً من تخيلها ، وخسف بموضع فيها فات تحته سبعة آلاف نسعة . قال ابن الجوزى . وابن الأثير : و وزارت بنداد في رجب منها مرات متعددة ثم سكنت . وحج بالناس فيها الفضل من عبد المائي .

وفيها توفى من الأعيان إبراهم من محد من إبراهم أحمد الصوفية السكار. قال ابن الأثير: وهو من أقران السرى السقطى. قال: لأن ترد إلى الله فرة من حمك خير لك مما طلمت علمه الشهس. أحمد من محمد المنشطة لله علمه علمه موه المزاج والجفاف من كثرة الجماع، وكان الأطماء يصفون له ما مرطب بدنه به فيستعمل ضد ذلك حتى سقطت قوته.

## ( بدر غلام المنضد رأس الجيش )

كان القاسم الوزير قد عزم على أن يصرف الخلافة عن أولاد المستصد وفوض بذلك بدراً هذا فامتنع عليه وأتى، فلما ولى المتكنق من المتنصد خلف الوزير غائلة ذلك فحس الوزير للمكنفي قتل بعر هذاء فيعث المكنفي فاحتاط على حواصله وأمواله وهو بواسط ، و بعث الوزير إليه بالأمان ، فلما قدم بعد بعث إليه من قتله بوم الجمعة لست خلون من رمضان من هذه السنة ، تم قطع رأسه و بقيت جثته خفضا أهله فيعثوا بها إلى مكمة في تابوت فعن بها ، لا نه أوصى بذلك وكان قد أعنق كل مملوك له قبل وفاته . وحين أوادوا قتله صلى ركمتين رحمه الله .

الحسين من عمد من عبد الرحن من العهم من محر ( امن إبراهيم الحافظ البغسدادي، سمم. خلف ابن هشام و بحيي من معين ومحسد من مسمده غديرهم، وعند الحنطبي والتفوماري ، وكان عسر ا في ﴿ سنة تسمين ومائنين ﴾

فهما أقسل يحيى من ﴿ كُرُوبِهِ مِن مهرِ وَيِهِ أَمُو قاسمِ القرمطي المعروف بالشيخ في جحافيله فعاث مناحمة الرقه فساداً فجهز إليه الخليف حيشا نحو عشرة آلاف فارس. وفها ركب الخليفة من بغداد إلى سامرا بريد الاقامة بها فنني رأيه عن ذلك الوزير فرجع إلى بغداد . وفيها قتل يحيي من زكرويه على بات دمشق زرقه رجل من المغاربة عزراق نار فقتله ، ففرح الناس بقتسله ، وتمكن منه المزراق فأحرقه ، وكان هذا المغربي من جملة جيش المصريين ، فقام بأمن القرامطة من بعده أخوه الحسين وتسمى بأحمد وتكني بأبي العباس وتلقب بأمير المؤمنين، وأطاعه القرامطة، فحاصر دمشق فصالحه أهلها على ماًا ، ثم سار إلى حمص فافتتحها وخطب له على منابرها ، ثم سار إلى حماه ومعرة النمان فقير أهل تلك النواحي واستباح أموالهم وحر عهم ءوكان يقتل الدواب والصبيان في المكاتب، ويبييحلن ممه وطء النساء ، فر بما وطئ الواحدة الجماعة الـكثيرة من الرجال ، فاذا ولدت ولداً هنأ مه كا واحد منهم الآخر ، فكتب أهل الشام إلى الخليفة ما يلقون من هذا اللمين ، فجهز إلهم جعوشاً كشفة ، وأُنفق فهم أموالا جزيلة وركب في رمضان فنزل الرقة و بث الجيوش في كل جانب لقنال القرامطة وكان القرمطي هذا يكتب إلى أصحابه : «من عبدالله المهدى أحمد من عبد الله المهدى المنصور الناصر لدىن الله القائم بأمر الله الحاكم بحكم الله ،الداعي إلى كتاب الله ،الداب عن حريم الله ، المحتار من ولد أرسول الله ، وكان يدعى أنه من سلالة عبلي من أبي طالب من فاطمة ، وهو كاذب ألمائي أثهم قبحه الله ، فانه كان مِن أشد الناس عداوة لقريش، تم لبني هاشم، دخرل سلمية فلم يدع ما أحداً من بني هاشم حتى قتلهم وقتل أولادهم واستباح حربهم .

وفيها نولى تغر طرسوس أنوعامر أحمد من المعروضاً عن مظاهر من جناح لشكوى أهل الثغر منه . وجمع بالناس الفضل من محمد العباسي . وفيها نوفي من الأعيان .

﴿ عبد الله بن الامام أحد بن حنيل ﴾

أبو عبسه الرحمن الشيباني . كان إماماً ثقة حافظاً تبنياً مكثراً عن أبيسه وغيره . قال ابن المنبادى : لم يكن أحسد أزوى عن أبيه منه . روى عنه المسيند ثلاثين ألفاً ، والنفسير مائة ألف حسيث وعشرون ألفاء من ذلك مهاع ومن ذلك إجازة ، ومن ذلك الناسخ والمنسوخ ، والمقسدم والمؤخر ، فى كتاب الله والناريخ ، وحديث سبعة وكرامات القراء ، والناسك الكبير ، والصغير . والوخير . في كتاب الله والناسك الكبير ، والصغير . وفي دقك من النصائيف ، وحديث الشبوف له بمعرفة الراحة وعلى المطلب وعلى المطلب المحديث في الراق وغيرها ، و بذكر و ن عن أسلافهم الافراد له بنالك ، حتى أن بعضهم أسرف في تقر لله المجادمة و زيادة الساع المحديث عن أبيا مرفق قيباني له أين تعدف ٢ فقال : صح عندى أن بالقطبة نبياً مدفونا ، ولأن أكون بجوار في . مات في جادى الاكترة منها عن سبع وسبعين سنة ، كما مات لها أفوه واجتمع في جنازه خلق كثير من الناس ، وصلى عليمه وهبر ابن أخيه ، ودفي في مقار باب النين رخعه الله تعمل الله تعمل عليمه وهبر ابن أخيه ،

عبد الله بن أحمد بن سعيد أبو بحر الرباطي المروزي ، صحب أبا تراب النخشي ، وكان الجنيد عمده ويشي عليه , همر من إبراهيم أبو بكر الحافظ الممروف بأبي الأذان ، كان تمة ثبتاً . محمد بن الحسين من الغرج أبو ميسرة الحمداني ، صاحب السند ، كان أحد النمات المشهور بن والمصنفين .

### ﴿ محمد من عبدالله أبو بكر الدقاق ﴾

أحد أقمة الصوفية وعبادهم ، روى عن الجنيب أنه قال : رأيت إبليس في المنام وكأنه عريان فلما . وكأنه عريان فقلت : ألا تستحى من الناس ? فقال : وهو لا يظهم كاساً لو كاتوا ناساً ما كنت أاسب بهم كا يكسب الصديان بالكرة ، إنما الناس ؟ مقال : في مسجد الشونبزى قد أضنوا قلمي وأقموا . في مسجد الشونبزى قد أضنوا قلمي وأقموا جدى ، كما همت بهم أشاروا إلى الله عز وجل فاكاد أحترق . قال : فا انقبت لبيست ليابي ورحت إلى المسجد الذي ذكر فاذا فيه ثلاثة جلوس ورؤسهم في مرقماتهم ، فاذا من على أن عال لك شي تمثل ؟ فاذا في بكل الله في تعلى الله المجدد الله المرقمات على الله المرقمات على الله المرقمات على الله المرقمات الله المرقمات على الله المرقمات المرقمات المرقمات المرقمات المرقمات المرقمات الله المرقمات المرقمات المرقمات المرقمات الله المرقمات المرق

#### ﴿ ثم دخلت سنة إحدى وتسعين وماثنين ﴾

فيها خبرت وقعة عظيمة بين القرامطة وجند الخليفة فيزءوا القرامطة وأسروا رئيسهم الحسن بن زكر ويه ، ذا الشامة ، فلما أسر حمل إلى الحليفة فى جاصة كنيرة من أصحابه من رؤسهم ، وأدخل. بغداد على قبل مشهور ، وأمر الخليفة بصل دفة مرتفعة فأجلس عليها وجنى بأصحابه فجمل يضرب أعناقهم بين يديه وهو ينظر ، وقد جمل فى فه خشبة معترضة مشدودة إلى قفاه ، ثم أنزل فضرب بماثق سوط تم قطمت يداء ورجلاه ، وكوى ، ثم أحرق وحمل رأسه على خشبة وطيف به فى أرجاء بغداد ، وذلك فى ربيع الأول منها . وفيها قصعت الأتراك بلاد ماوراه الهر في جعافل عظيمة ، فييتهم المسلمون فقناوا مهم خلقاً كثيراً وسبوا مهم مالا بحصون ( و رد الله الذين كفر وا بغيظهم لما ينالوا خيراً ) . وفيها بعث ملك الروم عشرة صلبان مع كل صليب عشرة آلاف ، فغاروا على أطراف البلاد وقناوا خلقا وسبوا نساء وبغرية . وفيها دخل المب طرسوس بلاد الروم ففتح مدينة افظا كبة \_ وهي مدينة عظيمة على ساحل النمر تمادل عندهم القسطنطينية \_ وخلص من أسارى المسلمين خسة آلاف أسير ، وأخذ الروم صنين مركباً وغيم شيئاً كثيراً ، فيلغ نصيب كل واحد من النزاة ألف دينار . وحج بالناس فيها الفضل من عبد الملك الهاشي . وفيها نوفي من الأعيان .

## ﴿ أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار ﴾

أو الدباس الشبياني مولام، الملقب بنعلب إمام السكوفيين في النحو واللغة ، موانده في سنة مائتين ، سيم محد بن زياد الأعرابي والزبير بن بكار والقوار برى وغيرهم ، وعند ابن الأنبارى وابن عرفة وأبوعرو الزاهد ، وكان تفة حجة ديناً صالحاً مشهوراً بالصدق والحفظ، وذكر أنه سمع من القوار برى مائة ألف حديث . توفي يوم السبت لثلاث عشرة بقيت من جادى الأولى منها ، عن إحدى وتسمين صنة . قال ابن خلسكان : وكان سبب موته أنه خرج من الجامع وفي يده كتاب ينظر فيه وكان قد أصابه صمم شديد فصدمته فرس فألفته في هوة فاضطرب دماغه فات في اليوم الثاني رحمه الله . وهو مضيف كتاب الفصيح ، وهو صغير المجيم كشير الفائدة ، وله كتاب المامة المصون ، واختلاف الشعر وما يلحن فيه العامة وغير ذلك . وقد نسب إليه من الشعر قوله .

إذا كنت توت النفس ثم هجرتها • فكم تلبث النفس التي أنت توتها سيبق بقاء النبت في الماء أوكا • أقام لدى ديمورة المساء صوتها أغرك أنى قد تصبرت جاهداً • وفي النفس منى منك ماسيميشها فلو كان ما في بالصدور لهدها • وبالربح ما هبت وطال حفوفها فصبراً لمل الله يجمع بيننا • فأشكو هموماً منك فيك التيتها

وفيها توفى القامم بن عبيد الله بن سلمان بن وهب الوزير، تولى بعد أبيه الوزارة في آخر أيام المعتضد، ثم تولى لولده المكنفي، فلما كان رمضان من همذه السنة مرض فبعث إلى السجون فأطلق من فيها من المطلبيين، ثم توفى في ذي القعدة منها، وقيد قارب ثلاثا وثلاثين سنة، وقد كان حظياً عند الخليفة، وخلف من الأموال ما يعدل سعائة ألف دينار.

ومحمد بن محمد بن إساعيل بن شداد أبو عبد الله البصري القاضي بواسط، للمروف بالجبروعي،

حدث عن مسدد وعن على من المديني وابن نمير وغيرهم ، وكان من الثقات والقصاة الأجواد المدول الأمناء . ومجمد بن إبراهيم البوشنجي . ومحمد بن على الصايغ . وقنبل أحــد مشاهير القراء . وأعَّة

﴿ ثم دحلت سنة ثلنين وتسمين وماثنين ﴾ العاماء .

[ فها دخل محمد من سلمان في نحو عشرة ألاف مقاتل من جهة الخليفة المكتنفي إلى الديار المصرية لقتال هارون من خمارويه ، فبرز إليه هارون فاقتتلا فقهره محمد من سلمان وجم م آل طولون وكانوا سبمة عشر رجلا فقتلهم واستحوذ على أموالهم وأ.لاكهم ، وانقضت دولة الطولونية على الديار المصرية وكتب بالفتح إلى المكتنى . وحج بالناس الفضل من عبد الملك الهاشمي القائم بأمر الحجاج في السنين المتقدمة . وممن توفى فمها من الأعيان .

﴿ إبراهيم بن عبد الله بن مسلم الكجي ﴾

أحمد المشايخ المعمر من ، كان محضر مجلسة خسون ألفاً من معه محبرة ، سوى النظارة ، و يستملي عليه سبعة مستملين كلُّ جِلَّة صاحبه ، ويكتب بعض الناس وهم قيام وكان كما حدث بمشرة آلاف حديث تصدق بصدقة ولما فرغ من قراءة السنن عليه عمل مأدبة غرم علمها ألف دينار ، وقال : شهدت اليوم عــلى رسول الله مَتِنَالِيَّةِ فَعَبلت شهادتى وحــدى ، أفلا أعمل شكراً لله عز وجل ? . وروى ابن الجوزي والخطيب عن أبي مسلمالكجي قال : خرجت ذات ليلة من المنزل فمر رت بحمام وعلى جنابة فدخلته فقلت للحمامي : أدخل حمامك أحـــد بعد ? فقال : لا ، فدخلت فلما فتحد ب الحمام الداخل إذا قائل يقول : أبا مسلم أسلم تسلم . ثم أنشأ يقول :

لك الحد إما على نعمة \* وإما على نقمة تدفع

تشاء فتفعل ما شئته \* وتسمعهن حيث لايسمع

قال: فبادرت فخرجت فقلت للحمامي: أنت زعمت أنه لم يدخل حمامك أحد. فقال: لعم ا وما ذاك ? فقلت : إني سممت قائلا يقول كذا وكذا . قال : وسممته ? قلت : نعم . فقال : يا سيدي هذا رجل من الجان يتبدي لنا في بعض الأحيان فينشد الأشعار وينكلم بكلام حسن فيه مواعظ .

· فقلت : هل حفظت من شعره شيئاً ? فقال : نعم . ثم أنشد في من شعره فقال هذه الأبيات : أبها المذنب المفرط مهلا \* كم عادى تكسب الذنب جهلا

كم وكم تسخط الجليل بفعل \* سميج وهو بحسن الصنع فعلا كيفتهد أجفون وليس يدرى \* أرضى عنه من على العرش أملا

عبد الحيد بن عبد المربر أبوحاتم القاضي الحنفي ، كان من خيار القضاة وأعيان الفقهاء ومن أمَّة العلماء ، و رعا نزها كثير الصيانة والديابة والأمانة . وقعه ذكر له ابن الجوزي في المنتظم

آثاراً حسنة وأفعالا جميلة ، رحمه الله . ] (١)

﴿ ثم دخلت سنة ثلاث وتسعين وماثنين ﴾

فيها التف على أخي الحسين القرمطي المعروف بذي الشامة الذي قتل في التي قبلها خلائق من القرامطة بطريق الغرات، فعاث بهم في الأرض فساداً ، ثم قصد طبرية فامتنعوا منسه فدخلها قهراً فقت بها خلقاً كثيراً من الرجال ، وأخد شيئاً كثيراً من الأموال ، ثم كر راجعا إلى البادية ، ودخلت فرقة أخرى منهم إلى هيت فقنلوا أهلها إلا القليل ، وأخذوا منها أموالا جزيلة حملوها على ثلاثة آلاف بعير، فبعث إليهم المكنفي جيشا فقاتلوهم وأخذوا رئيسهم فضربت عنقه . ونسغ رجل من القراءطة يقال له الداعيمة باليمن ، فحاصر صنعاء فدخلها قهراً وقتــل خلقا من أهلها ، ثم سار إلى بقية مدن اليمن فأكثر الفساد وقتل خلقا من العباد ، ثم قاتله أهل صنعاء فظفر وا به وهزموه ، فأغار على بمض مدنها ، و بعث الخليفة إلىها مظفر بن حجاج نائبا ، فسار إليها فلم بزل بها حتى مات . و في يوم عيد الأضحى دخلتُ طائمة من القرامطة إلى الكوفة فنادوا : ياثارات الحسين \_ يعنون المضاوب في التي قبلها ببغداد \_ وشعارهم : يا أحمد يامحمد \_ يعنون الذين قتلوا معه \_ فبادر الناس الدخول من المصلى إلى الـكوفة فدخاوا خلفهم فرمنهــم العامة بالحجارة فقتاوا منهم نحو العشرين رجلا ، ورجع الباقون خاستين . وفيها ظهر رجل مصر يقال له الخليجي فخلم الطاعــة واجتمع إليه طائفة من الجند فأمر الخليفة أحممد من كنغاغ نائب دمشق وأعمالهما فركب إليه فاقتملا بظاهر مصر فهزمه الخليجي هز مَة منكرة ، فيمث إليه الخليفة حِيشاً آخر فهزموا الخليجي وأخدفوه فسلم إلى الأمير الخليفة والطفأ خميره واشتمل الجيش بأمر الديار المصرية ، فبعث القرامطة جيشاً إلى بصرى صحبة رجل يقال له عبد الله بن سحيد كان يعلم الصبيان ، فقصد بصرى وأذرعات والبثنيَّة فحار به أهلها ثم أمُّهم فلما أن تمكن منهم قتل المقاتلة وسبى الذرية ، و رام الدخول إلى دمشق فحاربه نائب دمدق أحمد س كنغالغ ، وهو صالح من الفضل ، فهزمه القرمطي وقنل صالح فيمن قتل وحاصر دمشق فلم يمكنه فتحما ، فانصرف إلى طبرية فقنلوا أكثر أهلها ونهبوا منها شيئناً كثيراً كما ذكرنا ، ثم ساروا إلى هيت ففعلوا سها ذلك كما تقدم ، ثم ساروا إلى الكوفة في نوم عيد الأضحى كماذكرنا . كل ذلك باشارة زكر ويه من مهر ويه وهو مختف في بلده بين ظهراً لني قُوم من القرامطة ، فإذا جاءه الطلب نزل بثراً قـــد اتخـــذها ليختني فبها وعلى بابه تنور فنقوم امرأة فتسجره وتخنز فيه فلا يشعر به أصلا ، ولا يدري أحد أين هو ، فبعث الخليفة إليه جيشاً فقاتلهم زكرويه بنفسه ومن أطاعه فهزم جيش الخليفة وغنم من أموالمم شيئًا كثيراً جـدا فنقوى به واشـند أمره ، فندب الخليفة إليه جيشاآخر كثيفا فـكان من أمره (١) زيادة من المصرية .

وأمرهم ما سند كره . وفيها خرب إسهاعيل بن أحمـــد الساماتي نائب خراسان وما و راء النهر طائفة كبيرة من بلاد الأتواك . وفيها أغارت الروم على بعض أعمال حلب فقناها ونهبوا وسبوا . وفيها حج بالناس الفضل بن عبد الملك الهاحمي . وفيها توفى من الأعيان

#### ﴿ أَبِو العباس الناشي الشاعر ﴾

واسمه عبد الله بن محمد أبوالعباس الممتزلى ، أصله من الأنبار وأقام ببغداد مدة ، ثم انتقل إلى مصر فمات مها ، وكان شاعراً مصر فمات مها ، وكان جيد الذهن يماكس الشمراء و برد عملى المنطقين والغر وضيعن ، وكان شاعراً معلميةا إلا أنه كان فيه هوس و له تصيدة حسنة في نسب رسول الله علي الله تعلق أنه السيرة ، قال المن خلكان : كان عالما في عدة عادم من جلتها علم المنطق ، وله قصيدة في فنون من العلم على روى واجد تباها أربعة آلاف بيت ، وله عدة تصانيف وأشعار كثيرة .

عبيد بن محمد بن خالف أبو محمد البزار أحد الفقهاء من أصحاب أبى ثور ، وكان عنده فقه أبى ثور ، وكان من النقات النبلاء . فصر بن أحمد بن عبد المر بز أبو محمد الدكندى الحافظ المعروف بنصرك ، كان أحد حفاظ الحديث المشهورين ، وكان الأمير خالد بن أحمد الذهلي نائب بخارى قد ضعه إليه وصنف له المسند . توفي بيخارى في هذه السنة .

## ﴿ ثُم دَخَلَت سَنَةً أَرْفِعَ وَتَسْعِينَ وَمُالَّتَينَ ﴾

قى المحرم من هذه السنة اعترض زكر و بدق أصحابه إلى الحجاج من أهل خراسان وم تافاون من مكة فتنالم عن آخر م وأخذ أدوالهم وسي نساءهم فكان قيمة ما أخذه مهم ألني ألف دينار، وعدة من قتل عشرين ألف إنسان، وكانت نساء القراعلة يعلنن بين القتلى من الحجاج وفي أيديهم الآفية من المله يزعن أنهن يسقين الجريح العطشان، في كلين من الجرحي قتلته وأجهز ن عليه ، لعنهن أدو لعن أزواجهن من هذه كنهن كل ذكر مقتل ذكر ويه لمنه الله في كان من المحرسي في المعشان أو كوريه لمنه الله في كان من المحرسي قتلته وأجهز ن عليه ، لعنهن المؤرسي في المناس المؤرسي المؤرسي المؤرسي المناس المؤرسي المؤرسية المؤرس

لما بلغ الخليفة خبر المجيم وما أوقع بهم ألخبيث جهز إليه جيشا كنيفا فالتموا معه فاقتلوا فتالا شديدا جداً ، قتل من القرامطة خلق كثير ولم يبق منهم إلا القليل ، وذلك في أول ربيح الأول منها و روسرب أجبل زكرويه بالسيف في رأسه فوصلت الضربة إلى دماغه ، وأخذ أميراً فات بعد خسة أيام ، قشوا بالمنه و مصدوره و وحاده في جماعة من رؤس أسحابه إلى بقداد ، واحتوى عسكر الخليفة عدلى ما كان بأيدى القرامطة من الأموال والخواصل ، وأمر الخليفة بقتل أصحاب القرمطي ، وأن يطافي براهم في سائر بلاد خراسان ، لتلا متناس عن الحج . وأطلق من كان بأيدى القرامطة من النساس عن الحج . وأطلق من كان بأيدى القرامطة من النساء والصعبيان الذين أسروهم .

المساة والطبيعيان المعاروم . وفيها غزا أجمد بن كنغلغ نائب دمشق بلاد الروم من ناحية طرسوس فقتل منهم نحواً من أر بعة آلاق وأسر من ذرار بهم نحوآ من خسبن ألفا، وأسمل بعض البطارقة وصحبته نحو من مائني أسير كاتوا في حبسه من السلمين، فأرسل ملك الروم جيشا في مللب ذلك البطر بق، فركب في جماعة من المسلمين فكبس جيش الروم فقتل منهم مقتلة عظيمة وغنم منهم تنيمة كثيرة جسدا، ولما قدم على الخليفة أكرم، وأحدن إليه وأعطاه ما تمناه عليه. وفيها ظهر بائداً لم رجبل فادعي أنه السنميائي فأخذ و بدث به إلى بنداد فادعي أنه موسوس فة ك. وحج بالناس الفضل بن عبد الملك الهشيي.

وفيها قوقى من الأعيان الحسين بن محمد بن حاتم بن بزيد بن على بن مروان أبو على المعروف يعميد المجلى ، كان حافظاً مكترا منقنا مقدما في حافظ المسندات ، توفى في صفر منها .

صالح من محمد بن عمر و من حبيب أو على الأسدى \_ أسدخر عة \_ المر وف بحر زة لأ نه قرأ على بعض المشايخ كانت له خر زة برقاً بها الريض فقرأها هو حر زة تصحيفاً منه فغلب عليه ذلك فاتب به، وقد كان حافظاً مكتراً جوالا رحالا ، هالف الشام ومصر وخراسان ، وسكن بغنادهم انتقل منها إلى بخارى فسكنها ، وكان فقة صدوقاً أمينا ، وله رواية كثيرة عن يحبي من معين ، وسؤالات كثيرة كان مهاده بالرقة سنة عشر ومائتين .

وتوفى فى هذه السنة محمد من عيسى من محمد من عبد الله من على من عبد الله من عباس المعروف بالبياضى لا نه حضر مجملس الخليفة وعليه تياب البياض ، فقال الخليفة : من ذاك البياضى ? فعرف به . وكان تقة ، روىي عن ابن الأنبارى وان مقسم . فتلته القرامطة فى هذه السنة .

عمد بن الامام إسحاق بن راهو به ، ضمع أباه وأحمد بن حنبل وغيرهما ، وكان عالمما بالفقه والحديث ، جميل الطريقة حميد السيرة قتلته الترامطة فى هذه السنة فى جملة من قتلوا من الحجيمج . ( محمد بن فصر أبو عبد الله المروزى أحداً ثمة الفقهاء )

ولد ببغداد ونشأ بنيساور واستوطن سحرقند ، وكان من أعلم الناس باختلاف الصحابة والتابيين فن بده من أنمة الاسلام ، وكان علما بالأحكام ، وقد رحل إلى الآقلق وسمع من المشابخ الكثير النافع وصنف الكتب المندة الحافظة النافعة ، وكان من أحسن الناس صلاة وأكبرهم خشوعا فيها ، وقد صنف كنايا عظها في الصلاة . وقد روى الحليب عنه أنه قال : خرجت من مصر قاصداً مكمة فركبت البحر ومهى جارية فنرقت السفينة فذهب لى في الماء ألفاجز، وسلمت أنا والجارية فلجأنا إلى جزيرة فطلبنا عهاما، فل مجد ، فوضعت رأسي على غلف الجارية ويئست من الحياة ، فيبينا أنا كذلك إذا رجل قد أقبل وفي يده كوز فقال : هاه ، فأخذته فشر بت منه وسفيت الجارية ثم ذهب فيلم أدرمن أين أقبل ولا إلى أين ذهب ، ثم إن الله سبحانه أغاثنا فنجانا من ذلك النم . وقد كان من أكم الناس وأسخاهم فسا . وكان إساعيل بن أحد يصله في كل سنة بأر بعة آلاف ، ويصله أخوه إسحاق بن أحد بأربعة آلاف ، ويصله أهل سمر قند بأربعة آلاف فينفق ذلك كاه ، فقيل له : لو ادخرت شيشاً لنائية ، فقال : سبحان الله أنا كنت عصر أنفق فيها في كل سنة عشرين درهما فرأيت إذا لم يحصل لى شيء من هذا المسال لا يتمياً لى في السنة عشرون درهما ، وكان مجد بن نصر المروزي إذا دخل على إسماعيل بن أحمد السامائي ينهض له ويكرسه ، فعانبه بوماً أخو ، إسحاق ، فقال له : تقوم لرجل في مجلس حكك وأنت ملك خراسان ? قال إسماعيل : فبت تلك الليلة وأنا مشتت القلب من قول أخي \_ وكانوا هم ملوك خراسان وما وراه النهر \_ قال ين فريت رسول الله وتلايي في المنام وهو يقول : و يا إسماعيل ثبت ملكك وملك بنيك بتمظيمك علم بن نصر ، وذهب ملك أخيك باستخفافه بمحمد ابن نصر » . وقعد بن جر بر الطمري ، ومحمد بن المنذر ، المنام وهو يقول : في است يكتبون الحديث ولم يكن عندم في ذلك اليوم شيء يقتانونه ، فاقترعوا فيا بينهم أيهم في شيء بن يكتبون الحديث ولم يكن عندم في ذلك اليوم شيء يقتانونه ، فاقترعوا فيا بينهم أيهم ويدعو الله عز وجل ، وذلك وقت القائلة ، فرأى نائب مصر \_ وهو طولون وقبل أحد بن طولون \_ في مندك في يعزيد والله وقبل أحد بن طولون \_ في مند المناه في ذلك الوت من ساعته فسأل : من هاهنتا من المحديث وأول المه ضرره و يسر أمره . واشترى طولون تلك فائلفة بالف ديناو ، عدخل الرسول بها عليهم وأزال الله ضرره و يسر أمره . واشترى طولون تلك الهاد و بناها مسجداً وجملها على أهل المديث وأوف عليها أوقا هزيلة .

وقد بلغ محمد من نصر سناً عالية وكان بسأل الله والداً قائاه وماً إنسان فبشره والدذكر، موفع يديه فحمد الله واثنى عليه وقال: الحمد لله الذى وهب لى عملى الكبر إسماعيل ، واستفاد الحاضرون من ذلك عدة فوائد: منها أنه قد ولدله على الكبر ولدذكر بعد ماكان يسأل الله عز وجل ، ومنها أنه سمى موم مولده كاسمى رسول الله ويسايل ولده إبراهيم موم مولده قبسل السابع ، ومنها اقتداؤه بالخليل أول ولدله ماساعيل .

موسى بن هارون بن عبد الله أو عمران المعروف والده بالحال، ولد سنة أربع عشرة وماثنين وسمع أحمد بن حنبل و يحبى بن معين وغيرهما ، وكان إبهام عصر . فى حفظ الحديث ومعرفة الرجال ، وكان ثقة متقناً شديد الورع عظم الهبية ، قال عبد النفى بن سميد الحافظ المصرى : كان أحسن الناس كلاما على الحديث ، أننى عليه على بن المدينى تم موسى بن هارون تم الدارقعلى .

﴿ ثم دخلت سنة خمس وتسمين وماثنين ﴾

فيها كانت المفاداة بين المسلمين والروم ، وكان من جملة من استنقد من أيدى الروم من نساء ورجال محوراً من ثلاثة آلاف نسمة ، وفي المنتصف من صفر منها كانت وفاة إساعيسل بن أحمسه الساماني أمير خراسان وما و راء النهر ، وقد كان عاقلا عادلا حسن السيرة في رهيته حاما كريما ،
وهو الذي كان يحسن إلى محمد بن نصر المروزي و يعظمه و يكرمه و يحترمه و يقوم له في مجلس ملكه ،
فلما مات تولى بعده ولده أحمد بن إسهاعيل بن أحمد الساماني و بعث إليه الخليفة تشريفة ، وقد ذكر
الناس موما عند إسهاعيل بن أحمد هذا الفخر بالأنساب فقال : إنما الفخر بالأعمال و ينبغي أن يكون
الأنسان عصاميا لا عظاميا – أي ينبغي أن يفتخر بنف لا بنسبه و بلده وجده – كما قال بعضهم : فه
و يجدى عموت لا يجدودي ه وقال آخر :

حسبي فخارا وشيعتي أدبى \* ولست من هاشم ولا العرب إن الغتي من يقول ها أنا ذا \* وليس الفتي من يقول كان أبي

و في ذي القعدة منها كانت. ﴿ وَفَاةَ الْخَلَيْفَةَ الْمُكِتَنِي بَاللَّهُ ﴾ .

( أبو محمد بن المعتضد وهذه ترجمته وذكر وفاته )

وهو أمير المؤمنين المكنتي بالله بن المنتضد بن الأمير أبي أحمد الموفق بن المتوكل على الله ، وقيد ذكرنا أنه ليس من الخلفاء من اسمه على سواه بمد على بن أبي طالب ، وليس من الخلفاء من يكني بأبي مجمد سوى الحسن بن على بن أبي طالب وهو ، وكان مولده في رجب سنة أربع وستين وماثنين ، و بويم له بالخلافة بعد أبيه وفي حياته مع الجمة لاحمدى عشرة ليسلة بقيت من ربيح الا خر سنة تسع وتماين وماثنين ، وعمره نحواً من خس وعثير بن سنة ، وكان ربعة من الرجل جيلا وقيق الوجه حسن الشعر ، وافر اللحية عريضها . ولما مات أبوه المنتصد وولى هو الخلافة دخل عليه بعض الشعراء فانشده :

> أجل الرزايا أن بموت إمام • وأسنى المطايا أن يقوم إمام فأسقى الشعال النام وجوده • ودامت نحيات له وسلام وأبتى الذى قام الآكه وزاده • نواهب لا يغنى لحن دوام وتمتله الاكرالواتصنات بها • فوائد ، وصول بهن تمام هو المكتنى باقد يكفيه كلا • عناه بركن منه ليس برام فأمر له بحيارة سنية [وقد كان يقول الشعر ، فن ذلك قوله :

من لى بأن أعلم ما ألق « فتعرف منى الصبابة والمشقا ما زال لى عبداً وحبى له « صِيْرَنى عبداً له وقا المنق من شأنى «لكننى « منحه لا أماك المثقا (١٠٠

<sup>(</sup>١) زيادة من المصرية .

وكان نقش خاته: على المنوكل على ربه ، وكان له من الولد محد وجمع وعبد الصعد وموسى وعبدالله وهارس وعبد السعد وموسى وعبدالله وهار ون والفضل وعيدى والعباس وعبد الملك ، وفي أياء فنحت انطاكية وكان فيها من أسمارى المسلمين بشر كثير وعيد عقير ، ولما حضرته الوفاة سأل عن أخيه أبى الفضل جعفر بن المتضد وقد صح عنده أبه الماء وأحضر على نفسه بأنه قد فوض أمر الخلافة إليه من بعده ، وانبه بالمقند بالله . وتوفى بعد الانتها أم الحلامة المحبدى على والمحمد ، لا تلقي عشرة ليلة خلت من بدد ، وانبه بالمقند بالله . وتوفى بعد على في الماء المحمد على عالم ، عن تمتين وقيل الانتق عشرة ليلة خلت من كالفت خلافته ست سنين وسنة أشهر وقسمة عشر وماً . وأوسى يصدقة من خالص ماله سمائة ألف دينار ، وكان قد حمها وهو صغير ، وكان مرضه بداء الخذار ورحه الله .

# ﴿ خلافة المقتدر بالله أمير المؤمنين أبي الفضل جعفر بن المتضد ﴾

جددت له البيمة بعد موت أخيه وقت السحر لار بع عشرة للة خلت من فى القعدة من هذه السنة ما في سنة خمس وتسمين وماثنين مـ وعمره إذ ذاك ثلاث عشرة سنة وشهر واحد وإحدى وعشر ون إما على الخلافة احمد قبله أصغر منه ، ولما جلس فى منصب الخلافة صلى أربيع رحمه إذ ذاك ثلاث عشرة سنه وشهر الخلافة صلى أربيع رحمه إنه المناس على موته بالدعاء والاستخدارة ، ثم بإيمه الناس بيمة المالمة ، وكتب اسمه على الرقوم ستهائة ألف ديندار وفي بيت مال الخاصة خمة عشر ألف ألف ديندار وفي بيت مال العالمة قد تناهى جمها ، فا زال يفرقها فى حظاياه واشحابه حتى أغدها ، وهذا على الصبيان وسفهاء الولاتة وقد استو زر جاعدة من الكتاب يكثر تعداده ، منهم أبو الحسن على بن محد من الغرات ، ولاه ثم عزله بنير ه ، ثم أعاده ثم عزاء ثم قتله ، وقد استقمى ذكرهم ابن الجوزى ، وكان له من الخدم والحشمة تعلم عالم بن الغرات ، ولاه ثم تعداد على من عمد من الخدم والحشمة تعلم عالم بنير ، ورد الرسوم والأرزاق والسكاف إلى نا كانت عليه فى زمن الأوائل من بي العباس ، وأطالت ألفي بدير ، ورد الرسوم والأرزاق والسكاف إلى نا كانت عليه فى زمن الأوائل من بي العباس ، وأطالت قد المبية صرف علها فى كل أمر ذلك إلى القائمي أبي عمر محمد بن يوسف ، وكان أله المبيت أم المبية في موساتي ذكر شور من أبامه فى رجعه .

وفيها نوفى من الأعبان ﴿ أَبُو إَسْحَاقَ المَرَكَ ﴾ إبراهم بن محمد بن يميي بن سخنويه بن عبد الله أو إسحاق المزكى الحافظ الزاهد، إسام أهل عصره بنيساور، في معرفة المديث والرجال والعمال ، وقعد مهم خلقاً من المشابخ الكبارودخل على العمام أحمد وذاكر ، وكان لا علك الإداره التي الامام أحمد وذاكر ، وكان لا علك الإداره التي يسكنها وحافونا ليستلغ كل شهر سبعة عشر درهما ينعقها على نسه وعياله ، وكان لا يقبل من أحد شيئا ، وكان يطبخ له المؤرب المنافق على الحافظ ، لم ترعيناى مناف .

( أبو الحسين الدورى أحد أنمة الصوفية )

اسمه أحمد من محد، ويقال محمد بن محمد والأول أصح و يعرف بان البغوى، أصله من خراسان وحدث عن سرى السقطى تم صار هوه من أكامر أنمة القوم، قال أبو أحمد المفازلي: ما رأيت أحداً قط أعبد من أبي المسين النورى، قبل له: ولا الجنيد ? قال: ولا الجنيد ولا غيره، وقال غيره، صام عشرين سنة لا يعلم به أحد لا من أهله ولا من غيره، وتوفى في مسجد وهو منتع فل يعلم به أحد إلا لعدار مهة ألم.

أحد ماوك خراسان وهو الذى قتل مجر و بن الليت الصفار الخارجي ، وكتب بذلك إلى المنتضد فولاه خراسان ثم ولاه المسكنة وأرق بهم بأسا فولاه خراسان ثم ولاه المسكنة وأرق بهم بأسا شديداً ، و بنى الربط فى الطرقات يسم الرباط منها ألف فارس ، وأوقف علمهم أوقاقاً جزراة ، وقد أهدى إليه طاهر بن محد من عمر و بن الليث هدايا جزراة منها ثلاث عشرة جوهرة زفة كل جوهرة منها ما بين السبم مثاقبل إلى المشرة ، و بعضها أخر و بعضها أذرق قيمتها مائة ألف دينار، فبعث بهما إلى الخليفة المنتضد وشفع فى طاهر فشفعه فيه ، ولمامات إسماعيل بن أحمد و بلغ المسكنفي موته تمثل بقول أبى تواس :

ان يخلف الدهر مثلهم أبدآ \* همهات همهات شأنه عجب ﴿ الممر ي الحافظ﴾

صاحب عمل اليوم واللية وهو الحسن بن على بن شبيب أبو على الممرى الحافظ ، وحل وسمم من الشيوخ وأدرك خلقا منهم على بن المدينى و يميى بن معين ، وعنه ابن صاعد والنجاد والجلدى ، وكان من يحو راالم وحناظ الحديث ، صدوقاً ثبتا ، وقد كان يشبك أسناته بالنحب من الكبر ، لأنه جاوز المناف بن ، وكان يكنى أولا بأى القائم ، ثم بأى على ، وقد ولى القضاد المبرقى على القصر وأعمالما [ المناف على المعرى بأمه أم الحسن بنت أبى سفيان صاحب مد بن راشد ، وقد ضبف الممرى كتابا جيداً في على وم ولية ، واحمه الحسن بن على بن شبيب أبو على المدرى ، توفى ليلة الجمة لاحدى عشرة ليلة بهيت من الحرم.

(١) ؛ زيادة من المصرية .

على بن أحمد المكنفي بالله تقدم ذكره . أبو جعفر الترمذي محمد بن محمد بن نصر أبوجفر الترمذي عمد بن نصر أبوجفر الترمذي الفتيه الشاقعي ، كان مأمونا السكا ، وقال القاضي أحمد التكلمل : لم يكن لا صحاب الشافعي بالعراق أوأس منه ، ولا أورع : كان منظلا في المطمم على حالة عظيمة فقرآ و ورعاً وصبراً ، وكان ينقى في كل شهر أربعة درام ، وكان لا يسأل أحداً شيئاً ، وكان قد المخرم منها .

### ( ثم دخلت سنة ست وتسمين وماثنين ﴾

قى ربيع الأول منها اجتمع جماعة من القواد والجند والأمراء على خلع المتدو تولية عبد الله المنز الخلافة ، فأجابهم على أنه لا يسمك بسببه حم ، وكان المتندو قد خرج يلمب بالصولجان فقصد إليه الحسن بن حدان بريد أن يفتك به ، فلما سمع المتندر الصيحة بادر إلى دار الخلافة فأغلقها بالخلافة ، واحتم الأحماء والأعيان والقضاة في هاو الحفر مي فبايعوا عبد الله من المعتروخوطب بالخلافة إلى دار ابن طاهر ليفتقل إلها ، فأبابه بالسم داود و بعث إلى المتدر بأمر ، بالتحول من دار الخلافة إلى دار ابن طاهر ليفتقل إلها ، فأبابه بالسم والماعة ، فركب الحسن من حدان من الند إلى دار الخلافة الي دار ابن طاهر ليفتقل إلها ، فأبابه بالسم النه إلى دار الخلافة المتسلم القاتلة الخلام ومن فيها ، والمسلم ها فقاتلة الخلام ومن فيها ، والمسلم ها نظام ابن الممتزوجاته ، فأراد ابن الممتز وجوب المنافقة المنافقة المتسلم المتزفزة المتسلم المتزفزة بين المعتروب بث المتدر إلى أمراء أنها المتدر إلى المرا ابن الممتزوجاتها عناص علم وقبل أكثرهم وأعاد ابن الفرات إلى الوزارة فجدد البيمة إلى المتدر وأرسل إلى دار ابن الجمامي علم فقد المها وأحضر ابن الممتز وابن المحتره في ديم الآخر وبيم الآخر وابي الجمامي عال لينافذا وابن المتدر عن بيمة من سمى فى المنافقة حق لا تفسد بيات الناس وته وأخرجت جننه صلحت إلى أهد فدفن ، وصفح المقتدر عن بقية من سمى فى المنافذة حتى لا تفسد بيات الناس .

قال ابن الجوزى : ولأيعرف خليفة خلع ثم أعيد إلا الأمين والمقتد . وفي بوم السبتلأر يع بقين من ربيع الأول سقط بينداد ثلج عظم حنى اجتمع على الأسطحة منه تحومن أربهة أصابح وهذا غريب فيبنداد جماً ، ولم تخرج السنة حتى خرج الناس يستسقون لأجل تأخرالمطر عن إيانه ا و في شمبان منها خانج على يونس الخادم وأمر بالمسيّر الى طرسوس لأجل غز و الوم . وفيها أمر المقتمر بأن لا يستخدم أحمد من اليهود والنصارى في الدواوين ، وألزموا بلزومهــم بيوتهــم ، وأن يلبسوا المسلحى و يضعوا بين أكتافهم وقاعاً ليعرفوا بها ، والزموا بالذل حيث كانوا . وحج بالناس فيها الفضل ابن عبد الملك الهاشمي ، و رجم كثير من الناس من قلة الما، بالطريق

وفيها توفى من الأعيان آحمد بن محمد بن زكريا بن أبى عناب أبو بكر البغسدادى الحافظ ، و يعرف بأخى ميمون . روى عن نصر بن على الجهضى وغيره ، وروى عنه الطبرالى ، وكان عشع من أن يجدث وإنما يسمع منه فى المذاكرة . توفى فى شوال منها .

# ﴿ أُو بِكُرُ الْأَثْرِمِ ﴾

أحمد بن محمد بن محمد الطائي الأثرم تليذ الامام احمد، صمع عنان وأبا الوليد والتعنبي وأبا نعيم وخلقاً كثيراً ، وكان حافظا صادقا قوى الذاكرة ، كان ابن معين يقول عنسه : كان أحد أويه جنيا لسرعة فيمه وحفظه ، وله كتب مصنفة في العال والناسخ والمنسوخ ، وكان من يحور الدلم

( خالف من عرب و بن عبد الرحمن من عيدى ) أبو همد المدكبرى ، سمع الحديث وكان ظريفا وكان له ثلاثون غاتما وثلاثون عكازا ، يلبس فى كل يوم من الشهر خاتما و يأخذ فى يده عكازا ، ثم يستأنف ذلك فى الشهر النانى ، وكان له سوط مملق فى منزله ، فاذا سئل عن ذلك قال : ليرهب السال منه

﴿ ابن المُمْزُ الشَّاعِرِ الذِّي نُويْعِ بِالْخَلَافَةِ ﴾

عبد الله من المدتر بالله محد من المتوكل على الله جعتر من المتسم بالله محد من الرشيد يكني أبو السباس الهاشمي السباسي ، كان شاعراً مطبقاً فصيحاً بلبغا مطبقاً ، وقو يش قادة الناس في الخلير ودفع الشر . وقد سم المبرد وثملبا ، وقد روى عنه من الحمكم والا داب شئ كثير ، فن ذلك قوله : أنفاس الحمد خطايا . أهل الدنيا ركب يسار مهم وهم نيام ، وعا أورد الطمع ولم يصدر ، رعا شرق شارب المله قبل و والمحافظة ، أهل الدنيا ركب عظام تعالم قدر المتنافس فيه عظمت الفجيمة به ، المله قبل و مناه العلم ، ووى انضاء الطاب أي أصعفه ، والأول معناه أمرض . الحرص من السلطان ، كما أن أقرب نقص من قدر الانسان ولم من السلطان ، كما أن أقرب الاشياء إلى النار أقربها حريقا . من شارك السلطان في عز الدنيا شاركه في ذل إلا تموة ، كمنيك الاشياء إلى النار أقربها حريقا . من شارك السلطان في عز الدنيا شاركه في ذل إلا تموة ، يكفيك من تبه الولاة الجزع أنسب من الصبر ، لاتمن وجه العفو بالتقريع ، وادادت ضباعا ، المزل نصحك من تبه الولاة الجزع أنسب من الصبر ، لاتمن وجه العفو بولة الميتر وده العفو وله : ...

بادر إلى مالك ورُّنه ، ما للر، في الدنيا بلباث

كم جامع بخنق أكياسه • قد صار في ميزان ميراث بإذا الذي والسطوة القاهرة • والدولة الناهية الآمرة

ويا شياطين بني آدم ، وياعبيد الشهوة الفاجرة

وله أيضاً

وله أيضاً

انتظر واالدنياوقد أدرت ، وعن قليل تلد الآخرة

ابك يانفس وهاتى \* توبة قبل الممات

قبل أن يفجعنا الده \* ز ببين وشـــــات

... لا تخوندنی إذا مت • وقامت بی نمانی

إنما الوفى بمهدى ۵ من وفى بعد وفاتى

قال الصولى : نظر ابن الممنز فى حياة أبيه الخليفة إلى جارية فأمجبته فمرض من حبما ، فدخل أبوء عليه عائداً فقال له : كيف تجدك ? فأنشأ يقول :

أبها الماذلون لا تمذلوني \* وانظروا حسن وجهها تمذروني

وانظروا هل ترون أحسن منها ﴿ إِن رأيتم شبيمها ﴿ فَعَدْلُونَ قال: ففحص الخليفة عن القصة واستمام غير الجارية تم بعث إلى سيدها فاشتراها منت بسبعة

ون با معطى المحلية من المصلة واستم عبر البداري به الأول من هما السنة اجتمع الأمراء آلاف ديناره و بدت مها إلى والده . وقد تقدم أن في ربيح الأول من هما السنة اجتمع الأمراء والقضاة عملي خلع المقتدر وتولية عبد الله من المعتر هذا واللهب بالمرتضى والمنتصف بالله ، ف امك بالخلافة إلا مِناً أو بعض مع م متم انتصر المقتدر وقتل غالب من خرج عليه واعتقل أن المعتر عنده في الدار ووكل به مونس الخادم فقتل في أوائل ربيح الآخر البلتين خلتا منده ، ويقال إنه أفشد في آخر موم من حياته وهو معتل :

یا نفس صبراً لمل الخیر عقباك • خانفك من بعدطول الأمن دنیاك مرت بنا سحراً طبر قلت لها • طویاك یالیتی ایاك طویاك ان كان قصدك شرقا فالسلام علی • شاطی الصراة ابنتی ایان كان مسراك من موثق بالمنایا لا فكاك له • یکی الدماء علی الف له باکی ورب آمنة جامت منیما • ورب مغلنة من بین أشراك أثانه آخر الایام من عمری • واوشك البوم أن یبکی لی الباکی ولما قدم لیفتنا أنشا یقول:

فقل الشامنين بنا رويدا . أمامكم المصائب والخطوب

هو الدهر لا بد من أن ، يكون إليكم منه ذنوب

ثم كان ظهور قنله للبلتين من ربيع الآخر منها . وق. د كر له أبن خلكان مصنفات كذيرة ، منها طبقات الشعراء وكناب أشعار الملوك ، وكناب الآداب وكناب البسديع ، وكناب في الفناء وغيير فلك . وذكر أن ظائفة من الأمراء خلموا المتنعر وبايعوه بالخيلافة ومناً وليلة ، ثم تمزق ثمثله واختنى في بيت ابن الجصاص الجوهرى ثم ظهر عليب فقتل وصودر ابن الجصاص بأاني دينار ، و يق معه سنهائة أل دينار.

وكان ابن المعنز أسمر اللون مدو ر الوجـه يخصب بالسواد ، عاش خسين سنة ، وذكر شيئاً من كلامه وأشعاره رحمه الله .

( محد من الحسين من حبيب ) أوحصب الوادعي القاضى ، صاحب المسند ، من أهالي الكوفة ، قدم بندل من حالي الكوفة ، قدم بندل وحدث مهاعن أحد من ولس الدر يوعى ويحبى من عبد الحيد ، وجندل من والق ، وعده امن صاعد والنجاد والمحامل ، قال الدارقياتي : كان ثقة ، توفى بالكوفة . محد بن داود من الجرام أبو عبد الله الكاتب عم الوزير على من عيدى ، كان من أعلم الناس بالأخيار وأيام الخلفاء ، له مصنفات في ذلك روى عن عمر من شبية وغيره ، كانت وقاته في ربيع الأول مهاعن ثلاث وخسين سنة .

﴿ ثم دخلت سنة سبع وتسعين وماثنين ﴾

فيها غزا القاسم من سيا الصائفة ، وفادى بونس الخادم الأسارى الذين بأيدى الروم ، وحكى ابن الجوزى من ثابت بن سنان أنه رأى فى أيام المقتسدر ببنداد امرأة بلا ذراعين ولا عضدين ، و إنما كفاها ملصقان بكتفيها ، لا تستطيع أن تعمل مهما شيئاً ، و إنما كانت تعمل برجلهما ماتعمله النساء بأيديهن : النزل والفنل ومشط الرأس وغير ذلك . وفيها تأخرت الأمطار عن بغداد وارتفت الأسمار بها ، وجادت الأخبار بأن مكة جادها سيل عظم غرق أركان البيت ، وفاضت زمزم ، ولم ير ذلك قبل هذه السنة . وحبح بالناس الفضل الهاشمي .

وفيها توفى من الأعيان ﴿ محمد بن داود بن على ﴾

أو بكر الشيه امن الفتيه الظاهرى، كان عالماً بارعا أديبا شاعرا فقيها ماهرا ، له كتاب الزهرة اشتغل على أبيه وتبعه فى مذهبه ومسلك، وما اختاره من الطرائق وارتضاه، وكان أبو ، محيه ويقر به ويدنيه . قان روم بن عمد : كنا بوماً عند داود إذ جاء ابنه هذا باكيا فقال : مالك ? فقال : إن المصبيان يلمبوني عصفر والشوك . فضحك أبو ، فأشه ند غضب الصبى وقال لا بيه : أنت أضر على مهمم ، فضمه أبود إليه وقال : لا إله إلا الله ، فا الألقاب إلا من الساء ما أنت يابني إلا عصفو والشوك . ولما توفى أبود أجلس فى مكانه في الحانة فاستصفره الناس عن ذلك ، فسأله سائل بوماً عن حد السكر نقال: إذا غربت عنه النهوم و باح بسره المكتوم . فاستجس الحاضرون منه ذلك وعظم في أعين الناس . قال ابن الجوزى في المنتظم: وقد ابنلي بحب صبى اسمه محمد بن جامع ويقال محمد من زخرف فاستعمل العاف والدين في حبه ، ولم يزل ذلك دأبه فيه حتى كان سبب واقعه في ذلك . قلت : فعضل شهيدا ». وقد قبل عنه إنه كان بيسح المشق بشرط العافاف . وحكى هو عن نسفه أنه لم يزل يتمشق منه كان في الكتاب وأنه صنف كتاب الزهرة في ذلك من صنره ، و ودما وقف أوه داوع على بعض منه كان قبال بعض منه كان والعباس من شريح كثيرا بحضرة القانمي أي عمر محمد من يوسف في معجب الناس من مناظرهم : أنت بكتاب الزهرة أشهر الناس من مناظرهم : أنت بكتاب الزهرة وأنت لا محسن تشتم قراءته ، وهو كتاب جمناه هزلا على من غلم هذا . فقال له : تعير في بكتاب الزهرة وأنت لا محسن تشتم قراءته ، وهو كتاب جمناه هزلا على شمة أنت مثله جداً . وقال القاضى أو عر: كنت وما أن وأم و كبن داود را كين فاذا جارية تعنى عليل إلى إلك يقاداً أنت مثله ه شكوى عليل إلى إلك يعله المناه على المناه على المناه المناه المناه على المناه المناه المناه المناه عنه شموه : أشكو المناه المنه المناه المناه المناه المناه المناه عنه شموه : أشكو المناه المناه المناه المناه المناه هو شكوى عليل إلى إلك يقاد المناه على المناه المناه

سقىي تزيد على الأيام كثرته \* وأنت في عظم ما ألقي تقله أله حرم قتل في الهوى أسفاً \* وأنت ياتاتلي ظلماً نحله

فقال أبر بكر : كيف السبيل إلى استرجاع هذا ? فقلت : همهات سار به الركبان . كانت وفاة محمد من داود رحمه الله فى رمضان من هذه السنة ، وجلس ابن شريح لعزاه وقال : ما أثنى إلا على التراب الذي أكل لسان محمد بن داود رحمه الله .

### ﴿ محد بن عثمان بن أبي شيبة ﴾

أبو جعفر ، حدث عن يحيى بن معين وعلى بن المدينى وخلق ، وعنه ابن صاعد والخلدى والباغندى وغيرهم ، وله كتاب فى النار بخ وغيره من المصنفات ، وقدوتقه صالح بن عجد جزرة وغيره ، وكذبه عبد الله بن الامام أحمد وقال : هو كذاب بيّن الأمر ، وتسجب بمن بروى عنـه . توفى فى دبيح الأول منها .

محمد بن طاهر بن عبد الله بن الحسن بن مصعب من بيت الامارة والحشمة ، باشر نيابة العراق مدة ثم خراسان ثم ظفر به يعقوب بن الليث في سنة يمان وخسين فأسره و بني معايطوف به الآقاق أربع سنين ، ثم تخلص منه في بعض الوقعات ونجا بنفسه ، ولم يزل مقها ببغداد إلى أن توفى في هذه ﴿ موسى بن إسحاق ﴾

ا بن موسى بن عبدالله أنو بكر الأنصارى الخطمى ، وولده سنة عشر وماتين ، سمع أباه وأحمد ابن حنبل وعلى بن الجمدوغير م ، وحدث عنه الناس وهو شاب وقرأوا عليه الترآن ، وكان ينتحل مذهب الشافعي، وولى قضاء الأهواز، وكان ثقة باضلا عفيفا فصيحاً كثير الحديث. توفى في المحرم ﴿ نوسف بن يعقوب ﴾

امن إسهاءيل من حماد من زيد والد القاضي أبي عمر، وهو الذي قتل الحلاج، كان نوسف هــذا

هن أكار الماماء وأعيامهم، ولد سنة عمان ومائنين ، وسمم سلمان بن حرب وعمر و بن مر زوق وهدبة ومسدداً ، وكان ثقة ، ولى قضاء البصرة وواسط والجانب الشرق من بنداد ، وكان عفيفا شديد الحرمة نزها ، جاءه نوماً بمض خــدم الخليفة المعتضــد فترفع في المجلس على خصمه فأنزه حاجب القاضي أن يساوي خصمه فامتنع إدلالا بجاهه عنسد الخليفة، فزيره القاضي وقال: التنوني بدلال النخس حتى أبيم هذا العبد وأبعث بثمنه إلى الخليفة ، وجاء حاجب القاضي فأخذه بيده وأجلسه مع خصمه ، فلما انقضت الحكومة رجع الخسادم إلى المنضــد فبكي بين يديه فقال له : مالك ? فأخبر ه بالخبر، وما أراد القاضي من بيمه، فقال: والله لو باعك لأجزت بيمه ولما استرجعتك أبدآً، فليس

خصوصيتك عنسدي تزيل مرتبة الشرع فانه عمود السلطان وقوام الأديان ، كانت وفاته في رمضان ﴿ ثم دخلت سنة ثمان وتسمين ومائتين ﴾

فها قدم القاسم من سما من بلاد الروم فدخل بنداد ومعه الأسارى والعلوج بأيديهم أعلام هلها صلبان من الذهب، وخلق من الأساري. وفها قدمت هدايا نائب خراسان أحمد من إمهاعيل امن أخمد الساماني ، من ذلك مائة وعشرون غلاماً بحرابهم وأسلحتهم وما يحتاجون إليه ، وخمسون بازاً وخمسون جملا تحمل من مرتفع الثياب ، وخمسون رطلا من مسك وغير ذلك . وفها فلج القاضي عبد الله من على من محمد من عبد الملك من أبي الشوارب ، فقلد مكانه على الجانب الشرق والسكر خ ابنه محمد . وفها في شعبان أخذ رجلان يقال لأحدهما : أبو كبيرة والآخر بعرف بالسمري . فذكر وا أنهما من أمحاب رجل يقال له محمد من بشر ، وأنه يدعى الرمو بية . وفها وردت الأخبار بأن الروم قصــدت اللاذقية . وفمها و ردت الأخبار بأن ربحاً صفراء هبت عدينة الموصل فمات من حرها بشر كنير . وفها حج بالناس الفضل الهاشمي . وَفها نوفي من الأعيان .

#### ﴿ ابن الراوندي ﴾

أحدمشاهير الزنادقة ، كان أموه بهودياً فأظهر الاسلام ، ويقال إنه حرَّف النوراة كما عادي ابنه القرآن بالقرآن وألحد فيه ، وصنف كتابا في الرد على القرآن سماه الدامغ . وكتابا في الرد على الشريعة والاعستراض علمها ساه الزمردة . وكتابا يقال له التساج في معنى ذلك ، وله كتاب الفريد وكتاب إمامة المفضول الفاضل. وقد أنتصب الرد على كتبه هـنــ جماعة منهم الشيخ أنو على محمد من عبد الوهاب الجبائي شيخ الممتزلة في زمانه ، وقد أجاد في ذلك. وكذلك ولده أبو هاشرعيد السلام

إن أبي على ، قال الشيخ أبو على : قرأت كتاب هذا الملحد الجاهل السفيه ابن الزاوندى فل أجد 
فيه إلا السفه والكذب والافتراء ، قال : وقد وضع كتابا فى قدم المالم ونفي الصائع وتصحيح مذهب 
الدهرية والرد على أهل التوحيد ، ووضع كتابا فى الرد على محمد رسول الله وتي في في مد وسول الله وتصحيح مذهب 
موضعاً ، ونسبه إلى الكذب \_ يعنى النبي عليه والله على القرآن ، ووضع كتابا اليهود والنصارى 
وفضل دينهم على المسلمين والاسلام ، بمنيج لهم فيها على إبطال نبوة محمد عليه في ذلك ، من 
الكتب التي تبين خروجه عن الاسلام ، نقل فلك ابن الجوزى عنه ، وقد أورد ابن الجوزى في 
منتظمه طرفا من كلامه و زندقته وطعنه على الآيات والشريعة . ورد عليه في ذلك ، وهو أقل وأخس 
وأذل من أن يلتفت إليه و إلى جهله وكلامه وهنيانه وسفهه وتمو به ، وقد أسند إليه حكايات من المنسخرة 
والاسمهار والتكثر والكبائر ، منها ماهو محسح عنه ومنها ماهو مغتمل عليه عن هو منله ، وعلى طريقه 
وسلمتها والتكثر والكبائر ، منها ماهو محسح عنه ومنها ماهو مغتمل عليه عن هو منله ، وعلى طريقه 
والذمة ، وهذا كثير موجود فيمن يدعى الاسلام وهو منافق ، والس مسخرة وقلومهم منسودة وكتابه ، 
ومؤلاء عن قال الله تعالى فيسم ( واثن سأنهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلمب ، قل أبائه وآيانه 
وروله كتم تسهرئون ، لا تمتذروا قد كثرتم بعد إعانكم ) الآية .

ورويوه عنم سهموري .
ورويوه عنم سهموري .
ورويوه عنم سهموري .
وقد كان أو عيسى الوراق مصاحباً لابن الراوندى قبحهما الله ، فف علم الناس بأمرهما طلب
السلطان أبا عيسى فأودع السجن حتى مات . وأما ابن الراوندى فهرب فلجأ إلى ابن لاوى البردى ،
وصنف له في مدة مقلمه عنده كتابه الذي ساه و الدامع لقرآن > ظر يلبث بعده إلا أياما ليسيرة حتى
مات لعنه الله . ويقال : إنه أخد وصلب . قال أبو الوقاء من عقبل : ورأيت في كتاب محتى أنه
عاش ستاً وثلاثين سنة مع ما انهى إليه من التوغل في المحازى في هذا المدر القصير لمنه الله
وقيمه ولا رحيم عظامه .

وقد ذكر أم ابن خلكان في الوفيات وقلس عليه ولم يخرجه بشي ، ولا كأن الكلب أعلى له عمينياً ، على عادته في العلماء والشعراء ، فالشعراء يطليل تراجهم ، والعلماء يذكر لهم ترجمة يسيرة ، والزادفة يقوك ذكر زندتهم . وأرخ ابن خلكان تاريخ وفاته في سنة خس وأربعين وماتنين ، وقد وهم وهما فاحشاً ، والمنحيح أنه توفي في هذه السنة كما أرخه ابن الجوزى وغيره .

وفها توفي . ( الجنيد بن عمد بن الجنيد )

أو القاسم الخزاز، ويقال له القرار برى ، أصابه من نهاو ند ، ولد ببغداد ونشأ بها . وسمم الحديث من الحسين من عرفة . وتفقه بأنى ثور إبراهيم من خالد السكلي ، وكان يفتى بحضرته وعمره عشرون سنة ، وقــد ذكراه في طبقات الشافعية ، واشهر بصحبة الحارث المحاسبي ، وخاله سرى المعقلي ، ولازم النديد، فنتح الله عله بسبب ذلك علوماً كثيرة ، وتكلم على طريقة الصوفية . وكان ورده في كل يوم ثالماته ركعة ، وثلاثين ألف تسبيحة . ومكن أربعين ضنة لا يأوى إلى فراش ، فنتح عليه من العلم النافع والعمل المسلح بأمر و لم محصل لغيره في زمانه ، وكان يعرف سامر فنو ن العلم ، وإذا أخدة فيها لم يكن له فيها وقفة ولا كبوة ، حتى كان يقول في المسألة الواحدة وجوهاً كثيرة لم تخطر المها، بيال ، وكذلك في النصوف وغديره . ولما حضرته الواقة جسل يعنل ويتالو القرآن ، فقيل له : لا يوفقت بنضك في مثل هذا الحال ? فقال : لا أحد أحوج إلى ذلك منى الا آن ، وهذا النورى ، وكان ابن سريح يصحبه ويلازمه ، إورعا استفاد منه أشياء في الفقه لم تخطر له ببال ، ويقال : إنه سأله مرة عن مسألة ، فأجابه قبها بجوابات كثيرة ، فقال : يا أبا القلم ألم أكن أحرف فيها سوى ثلاثة أجوبة بماذكرت ، فأعده بجوابات أخرى غير ذلك ، فقال له : لم أسمى عمل هما محمت همذا قبل اليوم ، فأعاده بجوابات أخرى غير ذلك ، فقال له : لم أسمى عمل هما محمت همذا قبل اليوم ، فأعاده بجوابات أخرى غير ذلك ، فقال له : لم أسمى عمل هما فألمه على قلى وينطق به المائي ، وليس غلمنا مستفاد من كتب ولا من قمل الذي بجرى هنا الله ؟ فال: من جوسى بين الله أو بعل يا بلمنه ونجر يه على لسانى . فقال ؛ فن أن استفاد من قدل المام ؟ فنال : من جوسى بين الله أو بعن منا أعل أمل كان من النه أو بعن هذا أمل به الله ؟ فال: من جوسى بين الله أو بعن منة وأله أعل أنا . . من جوسى بين

وسئل الجنيد عن الدارف ۴ قتال: من نطاق عن سرك وأنت ساكت . وقال : مذهبنا هدندا مقيد بالكتاب والسنة ، فن لم يقرأ القرآن و يكتب الحديث لا يقندى به في مذهبنا وطريقتنا . ورأى بعضهم معه مسبحة ققال له : أنت مع شرقك تتخذ مسبحة ? فقال : طريق وصلت به إلى الله لا أفرقه . وقال له خاله السرى : تكلم عملى الناس . فم لا ير نفسه موضاً . فرأى في المنام وسول الله وسئل قتال له : تكلم على الناس . فهنا خاله ، فقال له : لم تسمع منى حتى قال لك رسول الله قول النبي شخصي الناس ، فها من صورة مسلم ، فقال له : يا أبا القاسم ما معنى قول النبي يقطل و القول المناس . وقال النبي ينظر بنور الله » ؟ فأطرق الجنيد ، ثم رفع رأسه إليك وقال : أسلم فقدان لك أن تسلم : قال فالما النالام . وقال الجنيد : ما انتفعت بشئ انتفاعي بأبيات معمها من جارية تعنى مها في غرة وهي تقول :

إذا قلت: أهدى الهجرلى حلل البلى • تقولين: لولا الهجر لم يعلب الحب و إن قلت: هذا القلب أحرقه الجوى • تقولين لى: إن الجوى شرف القلب

(١) زيادة من نسخة الأستانة .

و إن قلت : ما أذنبت ، قالت مجيبة: • حياتك ذنب لا يقاس به ذنب قال: على محمد . قال: المحمد . قال:

قال: فصمه و النصف و شوخ حسب المراج . هي همة منى إليك . فقلت: قد قبلتها وهي حرة لوجه الله . تم زوجتها لرجل ، فأولدها ولداً صالحاً! حج على قدميه ثلاثين حجة .

بع في : ( سعيد بن إساعيل بن سعيد بن منصور أبو عان الواعظ )

وقد بالرى ، ونشأ مها ، ثم انتقل إلى نيساور فسكمها إلى أن مبات مها ، وقد دخل بعداد . وكان يقال إنه مجاب الدعوة ، قال الخطيب : أخبرنا عبد الكريم من هوازن قال سحمت أبا عنان يقول : يقال إنه مجاب الدعوة ، قال الخطيب : أخبرنا عبد الكريم من هوازن قال سحمت أبا عنان يقدل :

يقال إنه مجاب الدعوة . قال الخطيب : احبره عبيب العجرم عمل موارك على . منذ أر بعين سنة ما أفادني الله في حالة فكرهمها ، ولا نفلي إلى غيرها فسخطتها . وكان أو عنمان ينشد : أسأت ولم أحسن"، ومبتلك هارها ﴿ ﴿ وَأَينَ لِعَبْدِ عَنْ مُوالِنَّهِ مَهْرِبٍ ﴾

يوسل فمفرانا ، فان خاب ظنه ﴿ فَمَا أَحَدَمُنَهُ عَلَى الْأَرْضُ أَخْبِ وروى الخطيب أنه سئل: أي أعماك أرجى عندك ? فقال: إنى لما ترعرعت وأنا بالرى وكانوا

وروی الخاطیب انه ستل: ای اعمالات ارجی عندت : هان : ای می و ترونست و . بر و تا و و بر یعونی عسلی النزو بیج فامننع ، لجاءتنی امراة فقالت : یا آبا عمان قسد أحیدتك حباً آذهب نومی وقراری ، وآنا آمالك ، تقلب القاوب و آنوسل به البك لما نزوجتی . فقلت : ألك والد ? فقالت : فهم . فاحضر ته فاسندهی بالشهو و فقر وجها ، فلما خلوت مها إذا هی عورا، عرجا، شوها، مشوهة الحقق ، فقلت : اللهم لك الحد على ما قدرته لی ، وكان أهل بیتی یادونتی علی نزویجی مها ، فكنت از یدها برآ و ای كراما ، و ر بما احتبستی عندها ومنعنی من الحضور إلی بعض المجالس ، وكانی كنت

فى بعض أوقائى على الجر وأنا لا أبدى لها من ذلك شيئاً . فكنت كذلك خس عشرة سنة ، فما شيئ أرجى عندى من حفظى علمها ما كان في قلمها من جبق . ﴿ من من - - - - -

وفيها توقى : وفيها توقى : ويقال ابن عبد الله ، أحد مشايخ الصوفية ، كان ورد. في كل يوم والماة خسالة ركمة ، وسمى

نفسه محمنونا الكذاب لقوله : فليس لى في سوال حظ ﴿ فكيفنا شدَّت فامتحني

وبيس في ويسري في صورت على من المكانب و يقول للصبيان : ادعوا لممكم الكناب . وله فابتلي بمسر البول فكان يطوف على المكانب و يقول للصبيان : ادعوا لممكم الكناب . وله كلام متين في الحجية ، ووسوس في آخر عمره ، وله كلام في المحبة مستقيم .

و ماني الحرفي : ﴿ وَ صَانَى الحَرِقِي ﴾ . كان مَن أكار أمراء الدولة العباسية . أوصى في مرضه أن ليس له عند غلامه القاسم شئ ،

. كان من أكار أمراء الدولة العباسية . أوصى في مرصه أن يوس به مستسرم من ع قلما مات حل غلامه القاسم إلى ألو ذير مائة ألف دينار وسبمائة وعشرين منطقة من الذهب مكافة ، فاستمروا به على إمرته ومغزلته .

#### ﴿ إسحاق بن حدين بن إسحاق ﴾

أنو يعقوب العبادى \_ نسسبة إلى قبائل الجزيرة \_ الطبيب من الطبيب ، له ولأ بيسه مصنفات كثيرة في هذا الغن ، وكان أنو، يعرب كلام إرسططا ليس وغيره من حكماء اليونان . نوفي في هذه ﴿ الحسن من عمد بن زكريا ﴾

أبو عبد الله الشيعى ، الذي أنام الدعوة للهدى ، وهو عبد الله بن ميدون الذي بزعم أنه فاطمى وقد زعم غير واحد من أهمل الناريخ أنه كان بهوديا صباغا بسلمية ، والمقصود الآن : أن أن الما يد وقد زعم غير واحد من أهمل الناريخ أنه كان بهوديا صباغا بسلمية ، والمقصود الآن : أن المنا الشيعي دخل بلاد إفر يقية ، واحد مى حينئة خدومه المهدى من بدأني نصر زيادة الله ، آخر ملوك بني الأغلب على بلاد إفر يقية ، واحد مى حينئة خدومه المهدى من بلاد المشرى ، وقدم فل غير بعد الله إلا بعد شدائد طوال ، وحبس في أثناء العلم يق فاستقده هذا الشبى وسلمه من الهلكة ، وفعد مه أخوه أحد وقال له : ماذا صنعت ؟ وهلا كنت استبددت بالأمر دون هذا ? فندم وشرع يعمل الحيلة في المهدى ، فاستشعر المهدى بناك فدس إليها من قتايما في هذه السنة بمدينة وفادة من بلاد القير وان ، من إقليم إفر يقية . هذا ملخص ما ذكره ان خلكان .

### ( ثم دخلت سنة تسع وتسعين ومائتين ﴾

قال ان الجوزى: وفياظيرت ثلاث كواكب مذنية . أحدها في رمضان، واثنان في ذي القددة 
تبق أباماً ثم تضمحل . وفيا وقع طاعون بأرض فارس مات فيه سبعة آلاف إنسان . وفيها غضب 
الخليفة على الوذير على بح محمد بن الفرات وعزله عن الوزارة وأمر بنهب داره فنهيت أقبح نهب ، 
واستوزر أبا على محمد بن عبعه الله بن يحيى بن خاتان ، وكان قعه النزم لأم ولد المنتفيد عامة ألف 
دينار ، حق مست في ولايته . وفيها و ردت محمايا كثيرة من الاقالم من ديار مصر وخراسان وغيرها، 
من ذلك خسائة ألف دينار من مصر استخرجت من كنز وجد هناك من غير موافع كم الدعيم كثير 
والا تنام ، وقد وجد في هذا الكنز ضلم إنسان طوله أر بعة أشبار (١٠ وعرضه شير ، وذكر أهم أمل الطلم 
والا تنام ، وقد وجد في هذا الكنز ضلم إنسان طوله أر بعة أشبار (١٠ وعرضه شير ، وذكر أهم ابن أبي 
عاد فالله أعلى وكان من جاة هدية مصر تيس له ضرع يحلب لينا-وتن ذلك بساط أرسله ابن أبي 
وهدايا فاخرة أرسلها أحمد بن إماعيل بن أحمد الساماي من بلاد خراسان كنيرة جماً ، وحج 
بالناس فيها الفضل بن عبد الملك العبلدي أمير المجيبج من مدة طويلة ، وفيها توفى من الأعيان : 
(١) في المصر بة : طوله أر بية عشم شير . .

## ﴿ أحمد بن نصر بن إنراهيم أبو عمر و الخفاف ﴾

الحافظ . كان يذا كر مائة ألف حديث ، سمم أسحان بن راهو به وطبقته ، وكان كنير الصيام سرده نيفا وثلاتين سنة ، وكان كثير الصدقة ، سأله سائل فأعطاه درهمين فحمد الله فجملها خسة ، فحمد الله فجملها عشرة ، ثم مازال بزيده و يحمد السائل الله حتى جملها مائة . فقال : جمل الله عليك واقيسة وقت قفال السائل : والله أو لزمت الحد لأزيدنك ولو إلى عشرة آلاف درهم .

﴿ المهاول بن إسحاق بن المهاول ﴾

اين حسان بن سنان أبو محمد الننوخى ، سمع إيماعيل بن أبى أو يس وسعيد بن منصور ومصعبًا الزبيرى وفيرهم ، وعنه جماعة آخرهم أبو بكر الاسهاعيل الجرجانى الحافظ ، وكان تقة حافظًا ضابطًا ملمنًا فند بحًا فى خطبه . توفى فنها عن خمس وتسمين سنة .

﴿ الحسين بن عبد الله بن أحمد أبو على الخرق ﴾

صاحب المحتصر في العقه على مذهب الأمام أحمد بن حنبل . كان خليفة للمروذي . وفي يوم عبد الفطر وطن عند قبر الأمام أحمد بن حنبل .

( محمد من إسماعيل أنوعبد الله المفر بي )

حج عــلى قدميه سبماً وتسمين حجة ، وكان يمشى فى الليل المظل حافياً كا يمشى الرجل فى ضوء النهار ، وكيان المشاة يأتمون به فيرشدهم إلى الطريق ، وقال : مارأيت ظلمة منذ سنين كثيرة ، وكانت قدماه مع كارة مشيه كأنهما قدما عروس مترفة ، وله كلام مليح نافع ولمامات أوسى أن يدفن إلى

جانب شبخه على بن رزين ، فهما على جبل الطور . [ قال أبو نسم :كان أبو عبد الله المغر بى من المعر بن ، نوفى عن مائة وعشر بن سسنة ، وقبر ه

بمبيل طورسينا عند قبر أسناذه على بن رزين . قال أنوعبد الله : أفضل الأعمال عمارة الأوقاف . وقال : الفقير هو الذي لارجم إلى مسنند في الكون غير الالتجاء إلى من إليه فقره ليمينه بالاستمانة كما عزره بالافتقار إليسه . وقال : أعظم الناس ذلا فقير داهن غنيا وتواضع له ، وأعظم الناس عزاً غني تدايل لفقير أو حفظ حرمته . ] (1)

( محمد بن أبي بكر بن أبي خشيمة ﴾

أبوعيد الله الحافظ بن الحافظ كان أبوه يستمين به في جمع الناريخ، وكان فهماً حادثا حافظاً،

تُوفَى فَى ذَى العقدة منها . ﴿ محمد بن أحمد بن كيسان النحوى ﴾ أحد حناظه والمكتربن منسه ، كان يحفظ طريقة البصريين والكوفيين مماً . قال ابن مجاهد :

احد خدامه والمستدرين مسه ، مان يخفط هريمه البشريين والمتوطيع منه . مان ابن مجامعه . كان ابن كيسان أنحى من الشيخين المبرد وأملب .

(١) زيادة من المصرية .

#### 🛊 محدین محبی 🌬

أبو سعيد ، سكن دمشق ، روى عن إراهم بن سعد الجوهرى ، وأحد بن منيع ، وابن أبي شيبة وغيرهم ، روى عنه أبو بكر النقاش وغيره ، وكان محد بن يميي هذا يدعي بمحال كفئه ، وذلك ماذ كره الخلطيب قال : بلغني أنه نوف فغسل وكنن وصلى عليه ودفن ، فلما كان الليبل جاء نباش ليسرق كفنه ففتح عليه قيره . فلما حل عنه كفنه استوى جالماً وفر النباش هار با من الفزع ، ومهض محمد بن يميي همذا فأخذ كفنه معه وخرج من القير وقصد منزله فوجد أقله يبكون عليه ، فعق عليهم الباب تقالوا : من هذا ? فقال : أنا فلان . فقالوا : ياهذا الايحل لك أن تزيدنا حزنا إلى حزننا . فقال : افتحو والله أنا فلان ، فعرفوا صوته فلما رأوه فرحوا به فرحا شديداً وأبدل الله حزمهم سروراً . ثم ذكر لهم ما كان من أدره وأمر النباش . وكأنه قد أصابته سكنة ولم يكن قد مات حقيقة فقد الله يموله وقوته أن بعث له هذا النباش ففتح عليه قدره ، فكان ذلك سبب حياته ، فعاش بعد ذلك عدة سنين ، ثم كانت وقاته في هذه السبة .

# ﴿ فَأَطْمَةَ القيرِمَانَةِ ﴾

غضب علمها المقتدر مرة فصادرها ، وكان في جالة ما أخذ سها ماتني ألف دينار ثم غرقت في طيارة لما في هذه السنة . ﴿ ثم دخلت سنة ثانائة من الهجرة النبي بة ﴾

فيها كثر ماه دجيلة وتراكت الأمثار بينداد ، وتناترت مجوم كثيرة في ليلة الأربعاء لسبع بنين من جادى الآخرة ، وفيها كثرت الأمثار بينداد والأسفام وكليت الكلاب حتى الدَّنَّال الحديث من جادى الآخرة ، وفيها المسرح بالتراف عضة أكلينه ، وفيها المسرح بجبّل بالدينور يعرف بالتل تفرح من تحته ماء عظيم غرق عدة من القرى ، وفيها سقطت شرفعة - أى قطمة - من جبل لبنان إلى البحر ، وفيها حلي بن منصور الحلاج وهو حى أو بهة أيلم ، يومين في الجانب الشرى ، وذبها حلك في زبيم الأول منها ، وحج بالناس أمير الحجيج المنتم ذكره في السنين قبلها وهو الفضل بن عبد الملك الماشي الدباسي أثابه الله وتعرب عنه الملك الماشي الدباسي أثابه الله وتعرب منه المدالي المناسي المناس منهد الملك الماشي الدباسي أثابه الله وتعرب عنه المناس المناسية وتعرب منه وتعرب عنه المناس المناسية المناس المناسبة وتعرب منه المناسبة المناسبة المناسبة وتعرب عنه المناسبة المناسبة المناسبة وتعرب عنه المناسبة المناسبة المناسبة وتعرب عنه المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة وتعرب عنه المناسبة المناسبة المناسبة وتعرب عنه المناسبة المناسبة

وفيها توفى من الأعيان . ﴿ الأحوص بن الفضل ﴾

ان معاوية من حالد من غسان أبو أمية النسلان القاضى بالبصرة وغيرها، روى عن أبيسه التاريخ، استغر مرة عنده أبين الفرات فلما أعيد إلى الوزارة ولاه قضاء البصرة والأهواز وواسط. وكان عفيفا نزهاً، فلما نكب امن الفرات قبض عليه نائب البصرة فأودعه السجن فل مزل به حتى مات فيه فيها. قال ان الجوزى: ولانعلم قاضياً مات في السجن سواه.

﴿ عبيد الله من عبد الله من طاهر ﴾

ابن الحسين بن مصعب أبو أحمد الخراعي، ولي إمرة بغداد. وحدث عن الزبير بن بكار وعنه الصولى والطبراني ، وكان أديبا فاضلا ، ومن شعره :

حق التنائي بين أهل الهوى . تمكاتب يسخن عين النوى

وفي النداني لا أنقضي عره \* نزاور يشفي غليل الجوى

أواتفق له مرة أن جارية له مرضت فاشتهت ثلجاً ، وكانت حظية عنده ، فلم توجد الثلج إلا عند رجل ، فساومه وكيله على رطل منه فامتنع من بيعه إلا كل رطل بالعراقي بخمسة آلاف درهم \_ وذلك لعلم صاحب الثلج بحاجتهم إليه \_ فرجع الوكيل ليشاوره فقال : و يحك 1 اشتره ولو بما عساه أن يكون ، | فوجع إلى صاحب النلج فقال: لاأبيعه إلا بعشرة آلاف. فاشتراه. بعشرة آلاف ثم اشتهت الجاوية

ثلجاً أيضاً \_ وذلك لموافقته لها \_ فرجع فاشترى منه رطلا آخر بعشرة آلاف . ثم آخر بعشرة آلاف و بق عنــد صاحب الثلج رطلان فنعلمت نفسه إلى أكل رطل منــه ليقول: أكات رطلا من الثلج بمشرة آلاف، فأكله و بق عنده رطل فجاءه الوكيل فامتنع أن يبيعه الرطل إلا بثلاثين ألفا فاشتراه

منــه فشفيت الجارية وتصدقت بمال جزيل فاسندعي سيدها صاحب النلج فأعطاه من تلك الصدقة مَالا جزيلا فصار من أكثر الناس مالا بعد ذلك ، واستخدمه ابن طاهر عنده والله أعلم ] (١). [ وممن توفي في حدود الثلثائة من الهجرة .

# ﴿ الصنوري الشاعر ﴾

وهو محمد من أحمد من محمد من مراد أبو بكر الصبي الصنو بري الحنبلي . قال الحافظ ابن عساكر : كان شاعراً محسنا . وقد حكى عن على بن ســـلمان الأخفش ، ثم ذكر أشــياء من لطائف شــعره فن ذلك قوله :

> لا النوم أدرى به ولا الأرق ، يدوى مهذمن من به رمق إن دموعي من طول ما استبقت \* كلَّت فما تسطيع تستبق ولى مَلك لم تبد صورته ، مذكان إلاصلت له الحدق

نويت تقبيل نار وجنته \* وخفت أدنو منها فأحترق شمس غداً يشبه شمساً غدت \* وخدها في النور من خده وله أيضاً : تغيب في فيه ولكنها \*حممن بعد ذا تطلع في خده

(١) سقط من المصرية .

هدم الشيب ما بناه الشباب ، والغواني ما عصين خضاب

قلب الآبنوس عاجاً ، فللأعين منه والقلوب انقلاب

وضلال في الرأى أن يشنأال ، بازي على حسنه وبهوى الفراب

وله أيضاً وقد أورده ابن عساكر في ابن له فطم فجل يمكي على ثديه :

منعوه أحب شئ إليه ، من جميع الورى ومن والديه

منعوه غداه ولقد كان \* مباحاً له وبين يديه

عجباً له على صغر السن ، هوى فاهتدى الفراق إليه

﴿ إبراهيم بن أحد بن محد ﴾

ان المولد، أو إسحاق الصوق الواعظ الرق أحد مشابخها ، روى الحديث وصحب أبا عبد الله ابن الجلاء الدشق، والجنبد وغير واحد . وروى عنه تمام من محمد وأبو عبد الرحمن السلمى . وقد أورد ابن عساكر من شعره قوله :

اك منى على البعاد نصيب \* لم ينله على الدنو حبيب

وعلى الطرف من سواك حجاب ﴿ وعلى القلب من هواك رقيب

زيِّن فى الظرى هواك وقابي • والهوى فيه رائع ومشوب كِفْدِيْنِيْنِ قُرِبِ الطبيبِ عليلاً \* أنت أسقمته وأنت الطبيب

الصمت آن من كل نازلة • من ناله نال أفضل الغنم

ما نزلت بالرجال نازلة \* أعظم ضراً من لفظة نعم.

عثرة هـ ذا اللسان مهلكة • ليست لدينا كمثرة القدم احفظ لسانا يلقيك في تلف • فرب قول أذل ذا كرم ] (١)

﴿ ثُم دخلت سنة إحدى وثلثاثة ﴾

فها غزا الحسين من حمدان الصائفة فنتح جصوناً كنيرة من بلاد الروم وقتل مها أمماً لايحصون كثرة . وفها عزل المتدر محمد من عبد الله عن و زارته وقلدها عيسى بن على وكان من خيار الوزراء وأقصدهم المملل والاحسان ، واتباع الحق . وفها كثرت الأمراض العموية بينعداد في تموز وآب، فحات من ذلك خاش كثير من أملها . وفها وصلت هدايا صاحب عسان ومن جلتها بغلة بيضاء

(١) زيادة من المصرية .

وقوله :

وغزال أسود . وفي شمعيان منها ركب المقندر إلى باب الشهاسية على الخيل ثم المحمدر إلى داره في دحلة \_ وكانت أول ركمة ركبها جهرة للعامة \_وفيها استأذن الوزير على بن عيسي الخليفة المقتدر في مكاتبة رأس القرامطة أبي سعيد الحسن من مهرام الجسابي فأذن له ، فيكتب كتابا طو يلا يدعوه فيه إلى السمع والطاعة ، و يوبخه على ما يتعاطاه من ترك الصلاة والزكاة وارتبكاب المسكرات، و إنكارهم على من يذكر الله و يسبحه و بحمده ، واستهزائهم بالدين واسترقاقهم الحرائر ، ثم توعده بالحرب وتهدده بالقتل، فلما سار بالكتاب نحوه قتل أبو سعيد قبل أن يصله ، قتله بمض خدمه ، وعهد بالأمر من بعده لولده سميد، فغلبه على ذلك أخوه أبوطاهر سلمان بن أبي سعيد، فلما قرأ كناب الوزير أجابه مما حاصله : إن هذا الذي تنسب إلينا مما ذكرتم لم يثبت عند كم إلا من طريق من يشنع علينا ، وإذا كان الخليفة ينسبنا إلى الكفر بالله فكيف يدعونا إلى السمع والطاعة له ? وفهــا جيُّ بالحسين بن منصور الحلاج إلى بغداد وهو مشهور على جمل وغلام له راكب جملا آخر ، ينادى عليه : أحد دعاة القرامطــة فاعرفوه ، ثم حبس ثم جيُّ به إلى مجلس الوزير فناظره فاذا هو لايقرأ القرآن ولا يعرف في الحديث ولا الفقه شيئاً ، ولا في اللغة ولا في الأخيار ولا في الشعر شيئاً ، وكان الذي نقم عليه : أنه وجدت له رقاع يدعو فها الناس إلى الضلالة والجهالة بأنواع من الرمو ز، يقول في مكاتباته كثيراً : تبارك ذو النور الشعشعاني . فقال له الوزير : تعلمك الطهور والفروض أجدى عليك من رسائل لا تدرى ما تقول فها ، وما أحوجك إلى الأدب . ثم أمر به فصلب حيًّا صلب الاشتهار لا القتل ، ثم أنزل فأجلس في دار الخلافة ، تجمل يظهر لهم أنه عــلى السنة ، وأنه زاهد ، حتى أغتر به كثير من الخدام وغــيرهم من أهل دار الخــلافة من الجهلة ، حتى صاروا يتبركون به ويتمسحون بثيابه . وسيأتي ما صار إليــه أمره حين قتل باجماع الفقهاء وأكثر الصوفية . ووقع في هذه السنة في آخرها بمغداد وباء شديد جداً مات بسببه بشركتير، ولآسما بالحربية غلقت عامة دورها. وحج بالناس فها الأمير المتقدم ذكره . وفها توفي من الأعيان .

﴿ إبراهيم من خالد الشافعي ﴾ جمع الدلم والزهد ، وهو من تلاميد أبي بكر الاساعيلي .

# ﴿ جعفر بن محمد ﴾

ابن الحسين بن المستفاض أبو بكر الغريافي قاضى الدينور ، طاف البسلاد في طلب العسلم ، وسمع السكنير من المشايخ السكنيرين ، مثل قليبة وأبي كريب وعلى بن المسديني ، وعنه أبو الحسين بن المنادى والنجاد وأبو بكر الشافعي وخاتى ، واستوطن بغداد وكان تقة حافظاً حجة ، وكان عسدة من يحضر مجلسه محوا من ثلاثين ألفا ، والمستداون عليه منهم فوق الثلاثمائة ، وأصحاب المحار تحواً من عشرة آئن بخمس سنين ، وكان يأتيه فيقف عنده . ثم لم يقض له الدفن فيه بل دفن بمكان آخر . رحمه الله حيث كان .

وهو الحسن من حرام قبحه الله رأس القرامطة ، والذى يعول عليه فى بلاد البحرين وما والاها (على من أحمد الراسي) كان يل بلاد واسط إلى شهر زور وغير ذاك ، وقد خلف من الأموال

رمي بن المسارعيني لا من يعلى بعوره من آنية الذهب والنصة لمحوماته ألف دينار، ومن البقر شيئاً كثيراً ، فن ذلك ألف ألف دينار، ومن آنية الذهب والنصة لمحوماته ألف دينار، ومن البقر ألف توز، ومن الخطر والنفال والجال ألف وأس.

### ﴿ محد بن عبد الله بن على بن محد بن أبي الشوارب ﴾

يعرف بالأحنف. كان قد ولى قضاء مدينة المنصور نيابة عن أبيه حين فلج ، مات في جادى الأولىمها . وتوفى أبرٍه في رجب مها ، بيهما ثلاثة وسبعون بوماً ، ودفنا في موضع واحد .

وأبو بكر محمد بن هارون البردعي الحافظ بن ناجية والله سبحانه وتمالى أعلم .

#### ﴿ ثُم دخلت سنة ثنتين وثلاثمائة ﴾

فها ورد كتاب «وفس الخادم بأنه قد أوقع بالروم بأسا شديداً ، وقد أسر مهم مائة وخسين بطريقا - أى أميراً - ففرح المسلمون بذلك . وفيها ختن المتندر خسة من أولاده ففرم على ختائهم سبالة ألف دينار ، وقسد ختن قبلهم ومهم خلقا من البنامى وأحسن إليهم بالمال والكماوى ، برهفا، مسنيع حسن إن شاه الله . وفيها اصدر المتندر أيا على بن الجساص بسنة عشر ألف ألف دينار غير الاكبية واللياب النينة . وفيها أدخل الخليفة أولاده إلى المكتب وكان بوماً مشهو دا . وفهابنى الوزير للمارستان بالحربية من بنداد ، وأفكن عليه أموالا جزيلة ، جزاء الله خيراً . وحج بالناس فيها الفضل الماشجى . وقطعت الأعراب وطائفة من القرامطة الطريقين - في الزاجعين من المجيبع ، وأخذوا منهم أحوالا كنثيرة ، وقعلاء المهم خلقا وأسروا أكثر من مائتى امرأة حرة ، فانا لله وإنا إليه راجعون .

وفيها توفى من الأعيان . ﴿ بِشَرِبْنِ نَصَرَ بِنِ مُنْصُورٍ ﴾

أبو القاسم الفقيه الشافعي، من أهل مصر يعرف بغلام عَرَق ، وعرق خادم من خدام السلطان كان يلي البريد، وقدم ممه مهذا الرجل مصر فأقام بها حتى مات بها .

بدعة جارية غريب المننية ، بذل لسيدتها فيها مائة ألف دينار وعشرون ألف دينار من بعض من رغب فيها من الخلفاء فعرض ذلك علمها فكرهت ،فارقة سيدتها، فأعنتنها سيدتها في موتها، وتأخرت وقاتها إلى هذه السنة ، وقد تركت من الملل الدين والأملاك ملم ملكه رجل.

### ﴿ القاضي أَمْ زَرَعَة مُحمَّدُ مِنْ عَبَّانَ الشَّافِعِي ﴾

قاضي مصر ثم دمشق ، وهو أول من حكم عسدهب الشافعي بالشام وأشاعه بها ، وقعد كان أهل

الشام عسلى مذهب الأوزاعي من حين مات إلى هـ فمه السنة . وثبت على مذهب الأوزاعي بقاليا كثير و ن لم يفارقوه ، وكان ثقة عدلا من سادات القضاة ، وكان أصله من أهل الكتاب من اليهود، عثم أسلم وصار إلى ما صار إليه ، وقدذ كرنا ترجمته في طبقات الشافعية .

#### ﴿ ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثمائة ﴾

فيها وقف المتدهر بافد أموالا جزياة وضياعا عملى الحرمين الشريفين ، واستدعى بالقضاة والأعيان ، وأشهده على نشد عا وقفه من ذلك . وفيها قدم البه بجماعة من الأسارى من الأعراب الذين كانوا قد اعتدوا على الحجيب ، فأخذ بعضهم فعوقب لكونه أفنات على السلطان . وفيها وقع حريق شديد في سوق التجارين بينعاد فأحرق السوق بكاله ، وفي ذي الحجة منها مرض المقتدر ثلاثة عشر وما ، ولم يمرض في خلافه مع طولها إلا همنه المرضة . وحج بالناس فيها الفضل الهاشي ، ولما خاف الوزر على الحجاج القرامة كتب اليهم وسالة ليشغلهم عام المهم، بدئ المراحة القرامة كتب اليهم وسالة ليشغلهم عام المهم و التعالى فيها التاس فيها القناس الماشي ، ولما القرامة عنه الناس على المجاح القرامة كتب اليهم وسالة ليشغلهم عالى المهم وسالة ليشغلهم على المجاح القرامة كتب اليهم وسالة ليشغلهم على المجاح القرامة وقده منظى بشك عنه الناس فيها من الأعيان . . . . ( النسائى أحد بن على )

ابن شميب بن على بن سنان بن بحر بن دينار ، أبو عبد الرحن النساقي صاحب السنن ، الامام في عصر والمقدم على أضرابه وأشكاله وفصلاه دهره ، دحل إلى الآقاق ، واشتغل بساع الحديث والاجهاع بالآثمة الحذائق ، ورشايخه الذين روى عنهم مسافية . قد ذكرنام في كتابنا التنكيل وترجناه أيضاً هناك ، وروى عنه خاق كثير ، وقد جمع الدنن الكبير ، وانتخب منه ما هو أقل حجماً منه بمرات . وقد وقع لى ساعهما . وقد أبان في تصديمه على كل من يذكر بمنا العلم من أهل عصره ، منه بمرات . وقد الإحادة والما وعروض قال الحالم عن الداوفساني : أبو عبد الرحن اللسائي مقدم على كل من يذكر بمنا العلم من أهل عصره ، وكان يسمى كتابه الصحيح . وقال أبو على المافظة : النسائي شرط في الرجل أشد من شرط مسام بن المجلح به وكان من أهم المسلمين على من منظر المافظة : محمد من منظر المافة و يصمون من أجهاد في الدين والمحمد ومنا ومنطر وسأ ، وكان له أو بلدين أو بلدين . قول : وكان يصوم وسأ ويفطر وسأ ، وكان له أو بلدين المن عز وجل . وقال ابن بوضى : غال الدون عن أحد سوى النسائي ومنا المافة الملمين . وهمد أن الموافقة عنين المام من أحد سوم المحمد عن المعدي : محمد منصوراً العقية عبداً سافظا ، كان خر وجه من مصر في سنة ثنتين وثلاثماتة ، وقال ابن عدى : محمد منصوراً العقية وأحدان شعد بن سلامة الطحاوى يقولان : أبو عبد الرحن النسائي إلمام من أمة المسلمين ، وكذاك

أثنى عليه غــير واحد من الأئمة وشهدوا له بالغضل والنقــدم في هذا الشأن . وقد و لي الحبكم عمدينة حمص . سممته من شيخنا المزي عن رواية الطبراني في معجمه الأوسط حيث قال : حدثنا أحمد بر. شعيب الحاكم بمحمص . وذكر وا أنه كان له من النساء أر بع نسوة ، وكان في غايةالحسن ، وجهه كأ نه قنديل ، وكان يأكل فى كل يوم ديكا ويشرب عليه نقيـم الزبيب الحلال ، وقد قبل عنه: إنه كان ينسب إليه شي من التشييم. قالوا : ودخل إلى دمشق فسأله أهلها أن يحدثهم بشي من فضائل معاوية فقال: أما يكني معاوية أن يذهب رأسا برأس حتى بروى له فضائل ? فقاموا إليـــه فجملوا يطمنون في خصيتيه حتى أخرج من المسجد الجامع ، فسار من عندهم إلى مكة فمات بها في هذه السنة ، وقبر مها هكذا حكاه الحاكم عن محمد بن إسحاق الأضهائي عن مشايخه . وقال الدارقطني : كان أفقه مشايخ مصر في عصره ، وأعرفهم بالصحيح من السقيم من الآثار ، وأعرفهم بالرجال ، فلما بلغ هـ ندا المبلغ حسدو، فخرج إلى الرملة،فسئل عن فضائل معاوية فأمسك عنه فضر بوه في الجامع، فقال: أخرجوني إلى مكة ، فأخرجو ، وهو عليل ، فتوفى مكة مقتولا شهيداً ، مع ما رزق من الفضائل رزق الشهادة في آخر عمره ، مات بمكة سنة ثلاث وثلاثمائة . قال الحافظ أبو بكر محمد بن عبدالغني من نقطة في تقييده ومن خطه نقلت ومن خط أبي عامر محمد من سمدون العبدري الحافظ: مات أنو عبدالرحمن النسائي بالرملة مدينة فلسطين موم الاثنين لثلاث عشرة ليلة خلت من صغر سنة ثلاث وثلاثمائة ، ودفن ببيت المقدس . وحكي الزخلـكان أنه توفي في شعبان من هذه السنة ، وأنه إنما صنف الخصائص في فضل على وأهل البيت ، لأ نه رأى أهل دمشق حين قدمها في سنة تفتين وثلاثمائة عندهم نفرة من عملي ، وسألوه عن معاوية فقال ١٠ قال ، فـــدققوه في خصيتيه فـــات . وهكذا ذكر ابن يونس وأبو جمغر عشرة وماثنين تقر ساعن قوله ، فكان عرو تمانيا وتمانين سنة .

## (الحسن بن سفيان)

ابن عامر بن عبد الدر بر بن الندان بن عظاء ، أبو الدباس الشيباني النسوى ، محدث خراسان ، وقد كان يضرب إليه آباط الابل في معرفة الحديث والفقه . رحل إلى الآ فاق وتفقه على أي ثور ، وكان يعتم عنده عبد وأشحاب النضر بن شميل ، وكانت إليه الرحلة بخراسان ، ومن غريب ما اتفق له : أنه كان هو وجماعة من أصحابه مصر في رحلتهم إلى الحديث ، فضل عليهم الحال حتى مكنوا تلاقة أيم لا يأكون فبها شيئا ، ولا بجدورت ما يبيعونه القوت ، واضطرهم الحال إلى تجشم السؤال ، وأفعت أغسهم من ذلك وعزت عليهم وامتنعت كل الامتناع ، والحاجة تضطرهم إلى تعالمل السؤال ، وأفعت القرعة على الحسن بن سفيان هذا ،

قتام عمم كاختل في زاوية المسجد الذي هم فيه فصل ركمتين أطال فيها واستغاث بالله عزوجل ، وسأله بأسهاته العظام ، فسا الصرف من الصلاة حتى دخيل عليهم المسجد شاب حسن المقة مليح الوجه قتال : أن الحسن بن سغيان ? فقلت : أنا . فقد ، ألا مير طولون يقرأ عليكم السلام و يعتفر إليكم في تقصيره عنكم ، وهذه مائة دينار لكل واحد منكم . فقلنا له : ما الحلمل له على ذلك ? فقال : إنه أحب أن يختل اليوم بنفسه ، فيها هو الآن نائم إذ جاه فارس في الهراه بيمه رمح فدخل عليه منزله ووضع عقب الرمح في خاصرته فوكره وقال : قم فأورك الحسن بن سفيان وأصحابه ، قم فأور الجنب عن سفيان وأصحابه ، قم خاور الجنب من مناز وأحمابه ، قم خاور الجنب في المسجد الفلاقي . فقال له : من أنت ? فقال أنا رضوان واشترى ما حول ذلك المجلس ووقفه على الواردين عليه من أهل الحديث ، جزاه الله خير آ ، وقد والله من ، فيان رحمه الله من أهل الحديث ، جزاه الله خير آ ، وقد كان الحسن بن ، فيان رحمه الله من أهم الحديث وجداوا يقلبون الأسانيد المغاظ منهم بن جر بر الطبرى وغيره ، فقر ؤا عليه شيئاً من الحديث وجداوا يقلبون الأسانيد المغاظ ما عنده من الدلم فا قلبوا شيئا من الاسانيد إلا ردهم فيه إلى الصواب ، وعره إذ ذلك سبمون سنة ، وهو في هذا السن حافظ ضابط لا يشد عنه شوى من حديثه ، ومن فوائده : العبسى كوفى ، والديثي بصرى ، والمنسى مصرى . (ووم بن أحد)

و يقال ابن محد من روم بن يزيد ، أبو الحسن ، ويقال أبو محمد ، أحد أمّة الصوفية ، كان عالما بالقرآن ومعانيه ، وكان يتفقه على مذهب داود بن على الظاهرى ، قال بعضهم : كان روم بم يكتم حب الدنيا أو بهين ..نة ، ومعناه أنه تصوف أو بعين سنة ، ثم لما ولى إسماعيل بن إسحاق القضاء بيفداد حمد وكالا في بابه ، قد ك النصوف ولبس الحز والقصب والديبق و ركب الحيدل وأكل الطيبات و بني الدور . ﴿ وَهِير بن صالح بن الامام أحد بن حنيل ﴾

. زوى عن أبيه وعنه أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد ، كان ثقة ، مات وهو شاب ، قاله الدارقطني .

(أبوعلى الجبائي) شيخ المهترئة ، واسمه محمد من عبد الوهاب أبوعلى الجبائي شيخ طائفة الأعترال في زمانه ، وعلميه اشتغل أبو الحسن الأشعرى ثم رجم عنه ، والحجبائي تفسير حافل مطول ، له فيه المختبارات غريبة في النفسير ، وقد رد عليه الأشعرى فيه وقال : وكأن القرآن نزل في لفة أهل جباً ه . كان مولده في سنة خمس وثلاثين وماثنين ، ومات في هذه السنة .

ل أبو الحسن من بسام الشاعر )

واسمه على من أحمد من منصور من نصر بن بسلم البسامى الشاعر المطبق الهجاء فلم يترك أحداً حتى هجاء حتى أباد وأمسه أمامة بنت حمدون الندم . وقد أو رد له ابن خلكان أشسباء كذيرة من شعره ، فن ذلك قوله في نخريب المتوكل قبر الحسن بن عسلى وأمره بأن بزدع و يمحى رحمسه ، وكان شديد التحامل على على وولده . فلما وقع ما ذكر أه فى سـنة ست وثلاثين ومائتين . قال ابن بسـام هذا فى ذلك : ــ .

> تالله إن كانت أمية قد أتت • قتل ابن بنت نبها مظاوما فلقد أثاه بنو أبيه بمثله • هذا لعمرك قدره مهدوما أسفواعل أن لا يكونواشاركوا • فى قتله فتتبعوه ومها ( ثم دخلت سنة أربع وثلاثمائة )

هي ، رضي الله عنهم .

﴿ يُوسَفُ بِنِ الحسينِ بِنِ عَلَى ﴾

أبو يعقوب الرازى ، سمم أحمد بن حنبل وصحب ذا النون ، وكان قمد بلغه أن ذا النون يحفظ

امم الله الأعظم قصده ليعله إياه ، قال : فلما وردت عليه استهان في وكانت لي لحية طويلة ومعى ركوة طويلة . فجاء رجل بوماً فناظر ذا النون فأسكت ذا النون ، فقلت له : دع الشيخ وأقبل على . فأقبل فناظر فناظرته والنون فيلس بين يدى وهو شيخ وأباشاب ، ثم اعتفر إلى . غفسته ثم سألته أن يعلني الاسم الأعظم ، فإ يبعد منى ووعدتى ، فكنت عنده بعد ذلك سنة أشهر ، ثم أخرج إلى طبقا عليه مكبة مستوراً عنديل ، فقال لى : اذهب جهذا الطبق إلى صاحبتنا فلان . فقل وصلت الجسر فتحته فاذا فأرة فنرت وفعيت ، فاغتظت غيظا شديداً ، وقلت : ذو النون سخر بى ، فرجعت إليه وأنا حتى فقال لى : ويك إنما اختبرتك ، فاذا لم تمكن أمينا على فأرة فأن لا تكون أمينا على الأسم الأعظم بطريق ويك إنما اختبرتك ، فاذا لم تمكن أمينا على فأرة فأن لا تكون أمينا على الأسم الأعظم بطريق ما فعل الأمم الأعظم بطريق ما فعل الأم الأعم الموريق ما فعل الأم الأولى بدء وته فقبل له :

أو بكر العبدى من عبد النيس ، وهو ثورى ، وهو ان أخت الجاحظ . قسم بغداد وحدث مها عن أبى عبان المسازى وأبى حاتم السحسنانى ، وأبى الفضل الرياشى ، وكان صاحب أخبار وآداب وملح وقد غسير اسمه محمد فلم يضلب عليسه إلا الأول ، وكان إذا ذهب يعود مريضاً فعنق الباب فقالوا : من ? فيقول ان المزرع ولا يذكر اسمه لئلا يتفامل به .

#### ﴿ ثم دخلت سنة خس وثلاثمائة ﴾

فهما قدم رسول اللك الروم في طلب المناداة والمدنة ، وهو شاب حدث الدس ، ومده شيخ مهم وعشر ون غلاماً ، فلما قدم بغداد شاهد أمراً عظها جداً ، وذلك أن الخليفة أمر الجيش والناس بالاحتفال بغلك ليشاهد ما فيه إرهاب الأعداء ، فرك الجيش بكاله وكان مائة أف وسين ألفا ، ما بين بارس وراجل ، غير الدساكر الخلوجة في سائر البلاهم توالها ، فركوا في الأسلحة والسدد الثله ، وغلمان الخليفة مبعدة آلانواب والمسهدة والدين بيض ، وفلائة آلاف سود ، وهم في غاية الملابس كثير مرينة ، غين دخل الرسول دار الخلافة انهر وشاهد أمراً أدهشه ، ورأى من الحشمة والزينة والحرية ما يجهر الأبصار، وحين اجتاز بالحاجب فلن أنه الخليفة فقيل له : هذا العاجب ، فر بالوزير في أمهته فعنان غياله ، هذا العاجب ، فر بالوزير في المنت عنائها ، كان فيها السنور بوسند نمائية وقلانون ألف ستر، منها عشرا قدار وعشرون ألف بساط لم يرمثها ، وقد بسط فيها التنان وعشرون ألف بساط لم يرمثها ، وقد بسط فيها التنان وعشرون ألف بساط لم يرمثها ، وقد الله والمعان منا أسة بالناس ، تأكل من أبعهم

ومائة سبع مع السباعة ، ثم أدخل إلى دار الشجرة ، وهي عبارة عن بركة فيها ما، صاف وفي وسسط ذلك الماء شجرة من ذهب وفضة لها ممانية عشر غصناً أكثرها من ذهب ، و في الأغصان الشهار بخ والأوراق المالونة من الذهب والفضــة واللاّ لي واليواقيت ، وهي تصوت بأنواع الأصوات من الماً، المسلط علمها ، والشجرة بكمالها تنايل كا تنايل الأشجار بحركات عجيبة تدهش من راها ، ثم أدخل إلى مكان يسمونه الفردوس ، فيه من أنواع المفارش والآكات مالا بحد ولا نوصف كثرة وحسنا . و في دهاللز ه ممانية عشر ألف جوشن مذهبة . فنا زال كلا مرعلي مكان أدهشه وأخذ بيصر ه حتى انتهي إلى المكان الذي فيــه الخايفة المقتدر بالله ، وهو جالس على سر بر من آبنوس ، قـــد فرش بالديبيق. المطرز بالذهب، وعن بمين السرير سبعة عشر عنقود معلقة، وعن يساره مثلها وهي جوهر من أفخر الجواهر، ، كل جوهرة يعلو ضو ؤها على ضوء النهار ، ليس لواحدة منها قيمة ولايستطاع ممنها ، فأوقف الرسول والذين ممه بين يدي الخليفة على محو من مائة ذراع ، والوزير على بن محمد بن الفرات واقف بين يدى الخليفة ، والترجمان دون الوزير، والوزير بمخاطب الترجمان والترجمان يخاطبهما ، فلما فرغ منهما خام عليهما وأطلق لهما حمسين سقرقافي كل سقرق خسة آلاف درهم ، وأخرجا من بين يديه وطيف بهما في بقية دار الخلافة ، وعـ لي حافات دجلة الفيلة والزرافات والسباع والفهود وغير ذلك ، ودجلة داخله في دار الخلامة، وهـ ندا من أغرب ما وتع من الحوادث في هذه السنة . وحج بالناس فيها الفضل الهاشمي .

وفيها توفي من الأعيان ﴿ محمد بن أحمد أنو موسى ﴾ النحوي الكوفي الممروف بالجاحظ، صحب ثمليا أربمين سنة وخلفه في جلقته ، وصنف غريب الحديث ، وخلق الانسان ، والوحوش والنبات ، وكان دينا صالحاً ، روى عنه أنوعمر الزاهد . نوفي ببغداد في ذي العجة منها ، ودفن بباب التين . وعبد الله بشرويه العافظ ، وعمران من مجاشم ، وأبو خليفة الفضل من الحباب . وقامم من ذكريا ا من يحيي المطر زالمقري أحد الثقات الأثبات، سمع أباكريب، وسويد من سعيد، وعنه الخلديوأ و ﴿ ثم دخلت سنة ست وثلاثمائة ﴾ الجعاني توفي بيغداد .

في أول يوم من الحجرم فتح المارستان الذي بنسه السيدة أم المقتدر وجاس فيه سنان بن ثابت و رتبت فيه الأطباء والخدم والقومة ، وكانت نفقته في كل شهر سمَّائة دينار ، وأشار سنان على الخليفة ببناه مارستان ، فقيل منه و بناه وسهاه المقندري . وفيها و ردت الأخبار عن أمراء الصوائف عا فتح الله عليهم من العصون في بلاد الروم . وفيها رجفت العامة وشنعوا عوت المقتدر ، فركب في الجحافل حتى بلغ النريا و رجم من باب الماسة ووقف كغيراً ليراه الناس ، نم ركب إلى الشهاسية وأنحدر إلى دار الخلافة في دجلة فسكنت الفتن . وفيها قلد المقندر حامد بن العباس الوزارة وخلع عليه وخرج من

عنده وخلفه أربعائة غلام لنفسه ، فمك أياماً تم تبين عجزه عن التيام بالأمور فأضيف إليه على بن عيسى لبنغة الأمور و ينظر معه فى الأعمال ، وكان أبو على بن مقلة بمن يكتب أيضاً بمضرة حامد ابن العباس الوزير ، تم صارت المنزلة كلها لعلى بن عيدى ، واستقل بالوزارة فى السنه الآتية . وفيها أمرت السيدة أم المقتمر قبرمانة لها تعرف بخلى أن تجلس بالتربة التى بنتها بالرصافة فى كل بوم جمة وأن تنظر فى المظالم التى ترفع إليها فى القصص ، و بحضر فى مجلمسها القضاة والفتهاء . وحج بالناس فيها الفضل الماشمى .

... وفيها توفى . ﴿ إبراهيم من أحمد بن الحارث ﴾ أبو القاسم السكلابي الشافس ، صمح الحارث بن مسكبن وغيره ، وكان رجلا صالحا ، تفقه على مذهب الشافعي وكان يجب الخلوة والانتباض ، توفي في شميان منها . أحمد بن الحسن الصوفي أحد مشايخ الحدث المكترين المعرين .

﴿ أحد بن عربن سريج ﴾

أبو السباس القاضى بشيراز، صنف بحو أر بهائة مصنف ، وكان أحد أنه الشافية ، ويلقب بالباز الشبب ، أحد الملقة عن أبى قاسم الأغاطى وعن أسحباب الشافعى في كالمزنى وغيره ، وعنه انتشر مذهب الشافعى في الآثان ، وقد ذكر تا ترجت في الطبقات . توفى في جادى الأولى منها عن سبح وخسين سنة وسنة أشهر . قال ابن خلكان : توفى يوم الاتنين الخالمس والمشمرين من ربيع الأول وعرد مسم وخسون سنه وثلاة أشهر ، وقيره بزار . فو أحد بن يميي ﴾ أو عبد الله المبلاد بندادى ، سكن الشام وصحب أبا تراب النخشي ، وذا النون المصرى ، روى أبو نسم بسنده عنه قال : قلد لا من المربودي المنابع وعبداله لله . فنيت عنها مدة طويلة تم رجعت إلى بلونا عشاء في لبلة مطيرة ، فانتهبت إلى الباب فدفعت قالا : بن حياما مدة طويلة من رجع الم المبلاد ووهبناه فه عز وجل ، وعمن من العرب لا يجمع طويا والمبلاد والمبناء في وقبدا ، وتمن من العرب لا يجمع طويا والمبناء ولم يعتما لى الباب .

﴿ الحسن بن يوسف بن إسماعيل بن حماد بن زيد ﴾

القاضى أبويهلى ، وهو آخو القاضى أبي عمر محمد من بوسف ، كان إليه ولاية القضاء بالأردن .

﴿ عبد ألله من أحمد من موسى من زياد ﴾ أبو محمد الجواليق القاضى ، المد وف بعبدان ، الأهوازي ، وللد سنة ست عشرة ومائتين ، كان أحمد الحفاظ الأقباث ، عفظ مائة ألف حديث ، جمع المشايخ والأبواب ، روى عن هدية وكامل من طاحة وغيرهم ، وعنه امن صاعد والحامل وغيرهم ، وهذه المن مسكن بغداد وحدث بها عن عبيد الله من معاذ المندى وغيرهما ، وفي حديث غرائب ومناكير . وفي في شوال منها .

و محمد من الحسين من شهر يار ﴾ أبو بكر القطان البلخى الأصل ، روى عن الفلاس و بشر بن معاذ . وعنه أبو بكرالشافى ومحمد من عمر من الجعافى . كذبه ابن ناجية . وقال الدارقطى : ليس به بأس . و محمد من خلف من حيان من صدقة من زياد ﴾ أبو بكر الضبى القاضى المعرف وف موكمم ، كان

عالما فاضلا عارفا بأيام الناس، فقيها قاربا محويا ، له مصنفات منها كتاب عدد آى القرآن ولى القضاء بالأهواز . وحدث عن الحسن من عرفة والزبير من بكار وغيرهما ، وعنه أحمد بن كامل وأبو على الصواف وغيرهما . ومهرشم و الجيد :

> إذا ما غدت طلاً بة العلم تبتغى ﴿ من العلم بوما ما يخلد في الكتب غدوت بتشمير وجد علم ﴿ ومحبرتي أَدْنَى ودفترها تلمي

﴿ منصور بن إساعيل بن عم ﴾ أبو الحسن الفقير، أحد أنّه الشافعية ، وله مصنفات في المذهب ، وله الشعر الحسن ، قال ابن الجوزى : ويظهر في شعره التشيع ، وكان جندياتم كف بصره وسكن الرملة ، ثم قدم مصر ومات بها .

﴿ أَبُو لَصَرَ الْحَبِ ﴾ أحد مشابخ الصوفية ، كان له كرم وسخاه ومر ومه ، ومر، بسائل سأل وهو يقول : في المجلس وهو يقول : هذا يقال في المجلس وهو يقول : هذا نذالة . ثم رجم إليه فاعطاه النصف الآخر وقال : هذا نذالة .

### ﴿ ثم دخلت سنة سبم وثلاثمائة ﴾

فى صغر منها وقع حريق بالكرخ فى الباقلانتين ، هلك فيه خلق كثير من الناس . و فى ربيح الآخر منها وخط بأسارى من السكرخ نح موائة وخمس أسيراً أنقدهم الأمير بمدر الحانى . و فى ذى الآخر منها دخل بأنسارى من السكرخ نحو مائة وخمس أسيراً أنقدم منها انقض كوكب عظم غالب الضوء وتقطع نلاث قطع ، وسمع بسد انقضاضه صوت رعد شعيد عامل من عير غم . ذكره ابن الجوزى . وفيها دخلت القرامطة إلى البصرة فا كترؤا فيها النساد . وفيها عزل حامد بن الغرات المرة الثالثة . النساس و وفيها كرت الشرطة من أخرجوا من السجن وفيها كرت المامة أبواب السجون فاخرجوا من كان بها وأدركت الشرطة من أخرجوا من السجن فلم يشهم أحد منهم بل ردوا إلى السجون . وحج بالناس فيها أحمد بن العباس أخو أم موسى القهرمانة وفيها توفى من الأعيان . ( أحمد بن على بن المذى )

أبو يعلى الموصلي صاحب المسند المشهور ، سمم الامام أحممه بن حنبل وطبقته ، وكان حافظًا خيراًحسن التصنيف عدلا فها برويه ، ضابطًا لها يحدث به .

﴿ إسحاق بن عبد الله بن إبراهم بن عبد الله بن سلمة ﴾ أو يعقوب النزار السكوفى ، رحل إلى الشام ومصر ، وكتب السكنير وصنف المسند ، واستوطن بنداد ، وكان من النقات ، روى عنه ا بن المظفر الحسافظ بمرقم بغداد وروى عنسه الطهراني والأزدى وغيرهما من الحفاظ ، وكان ثقة حافظا عارفا . توفي مجلب في هذه السنة .

( زكر يا بن يمبي الساجى , الفقيه المحدث شيخ أبى الحسن الأشعرى فى السنة والحديث . ﴿ على من سهل من الأزهر ﴾ : بنو الحسن الأصهائى ، كان أولا مترفاتم ضار زاهـــداً عابداً ببق الايام لا يا كل فهما شيئاً ، كان يقول : ألهائى الشوق إلى الله عن الطعام والشراب . وكان يقول : آنا لا أموت كا يمونون بالاعــلال والاسقام ؛ إنما هو دعاء و إجابة ، أدعى فأجيب . فكان كا قال،

بيغا هو جالس في جماعة إذ قال : لبيك ووقع ميتا . محمد بن هارون الروياق صاحب المسند . وامن در يج العكمرى . والهيتم بن خلف .

﴿ ثُم دخلت سنة ثمان وثلاثمائة ﴾

فهما غلت الأسعار في هذه السنة ببغداد فاضطر بت العالمة وقصدوا دار حامد بن العباس الذي ضمن براى من الخليفة فغلت الأسعار بسبب ذلك ، وحدوا في ذلك اليوم - وكان يوم الجمة على الخطيب ، فندو الخطبة وكمبروا المنابر وقتارا الشرط وحرقوا جسوراً كثيرة ، فأمم الخليفة بقتال العالمة ثم ففض الفعان الذي كان حامد بن العباس ضمنه فانحطت الأسعار ، وبيع الكر بناقص خمسة دنائير ، فطانت أغس ادناس بذلك وسكنوا ، وفي يمو ز منها وقع برد شديد جدا حتى زل الناس عن الأسطحة وتدروا باللحف والأكمية ، ووقع في شتاء هدند السنة بلغم عظم ، وكان فها رد شديد جدا يحيث أضر ذلك بمعض النخيل . وحج بالناس فها أحد بن العباس أخو القهرمانة .

وفيها توفى من الأعيان ﴿ إبراهم بن سفيان الفقيه ﴾ راوى محيح مسلم عنه . ﴿ أحمد بن الصلت ﴾ بن المفلس أبو العباس الحانى أحد الوضاعين الأحاديث ، دوى عن خاله جبارة بن المغلس وأبى فعم وسلم بن إبراهم ، وأبى بكر بن أبى شيبة ، وأبى عبيد القاسم بن سلام وغيرهم : أحاديث كاما وضعها هوفى مناقب أبى حنية وغير ذلك . وحكى عن يحيى بن معين وعلى ابن المديني و بشر بن الحارث أخباراً كاما كفف . قال أبو الفرج بن الجوزى : قال لى محمد بن أبى القوارس : كان أحمد بن الصلت يضم الحديث .

. إحجاق بن أحمد الخزاعي . والمفضل الجندي . وعبد الله بن محمد بن وهب الدينو ري. ﴿ وعبدالله بن ثابت بن يعقوب ﴾ أبو عبد الله المترى النحوى النو زى، سكن بنداد، وروى

عن عروبن شبة ، وعنه أبو عروبن الساك. ومن شعره الجيد :

إذا لم تكن حافظا واعباً • فعلمك في البيت لا ينفع وعصر بالجل في مجلس • وعلمك في الكتب مستودع

### ومن يك فى دهره هكذا \* يكن دهره القهقرى يرجع ﴿ ثم دخلت سنة تسم وثلاثمائة ﴾

فيها وقع حريق كنير فى نواحى بضداد بسبب زنديق قتل غالق من كان من جهند الحريق فى أما كان كنيرة ، فيلك بسبب ذلك خلق كنير من النساس. وفى جمادى الأولى منها قلد المقتدر مؤنس الخادم بلاد مصر والشام ولقب المظافر . وفى المراسلات إلى الآ قاق . وفى القدة منها أحضر أبو جعفر محد بن جو برالطبرى إلى دار الوزير عيسى بن على لمناظرة الحنابات فى أشياء تقوها عليه ، فل بحضر وا ولا واحد منهم . وفيها قدم الوزير حامد بن السباس للخليفة بستانا بناد وساء الناعورة قيمته مائة ألف دينار، وفرش مساكنه بأنواع المفارش المتنعزة .

. وفيها كان مقتل الحسبن بن منصو ر الحلاج ، ولنذ كر شيئا من ترجمته وسيرته ، وكيكنية قتله على وجه الايجاز و بيان المقصود بطريق الانصاف والمدل ، من غير تحمل ولا هوى ولا جو ر . ﴿ وهذه نبذة من سيرته وأحواله وكشف سر برته وأقواله ﴾

ومحن نعوذ بالله أن نقول عليه مالم يكن قاله ، أونتحمل عليه في أقواله وأفعاله ، فنقول : هو الحسين ابن منصور بن محي الحلاج أبو مغيث ، ويقال أبو عبد الله ، كان جده مجوسيًا اسم. عمي من أهل فارس من بلدة يقال لها البيضاء ، ونشأ بواسط ، ويقال بتستر ، ودخل بغداد وتردد إلى مكة وجاور مها في وسط المسجد في البرد والحر ، مكث على ذلك سنوات متفرقة ، وكان يصار نفسه و يجاهدها ، ولا يجلس إلا تحت الساء في وسط المسجـــد الحرام ، ولا يأكل إلا بعض قرص و يشرب قليلا من الماء معه وقت الفطور مدة سنة كاملة ، وكان بجلس على صخرة في شدة الحر في جبل أبي قبيس ، وقد ب جماعة من سادات المشايخ الصوفية ، كالجنيدبن محمد ، وعمر و بن عمان المكي ، وأبي الحسين النوري . قال الخطيب البغدادي : والصوفية مختلفون فيه ، فأ كثرهم نفي أن يكون الحلاج منهم ، وأبي أن يعده فيهسم ، وقبله من متقدميهم أبو العباس بن عطاء البغدادي ، ومحمد بن خفيف الشيرازي ، و إبراهم بن محمد النصراباذي النيسابوري ، وصححوا له حاله ، ودونوا كلامه ، حتى قال ابن خفيف: الحسين بن منصور علم رباني . وقال أنو عبدالرحن السلمي ـ واسمه محمد بن الحسين \_ سممت إبراهيم ابن محمــد النصراباذي وعوتب في شئ حكَّى عن الحلاج في الروح فقال للذي عاتبه : إن كان بمــد النبيان والصـــديقين موحد فهو الحلاج . قال أبو عبد الرحمن : وسمعت منصور بن عبـــد الله يقول ممعمت الشبلي يقول : كنت أنا والحسين بن منصور شيئا واحدا ، إلا أنه أظهر وكتمت . وقدروي عن الشبلي من وجه آخر أنه قال ، وقد رأى المعلاج مصاوبا . ألم أنهك عن المللين ? قال الخطيب : والذين نفوه من الصوفية نسبوه إلى الشعبذة في فعله ، و إلى الزندقة في عقيدته وعقده . قال : وله إلى

الاً ن أصحاب ينسبون إليه و يفالون فيه و يفاون . وقد كان الحلاج 🛚 في عبارته حاو المنطق، وله شعر على طريقة الصوفية . قلت : لم بزل الناس منذ قبل الحلاج مختلفان في أمره ، فأما الفقهاء فحمكي عن غير واحد من الملماء والأثمة إجماعهم علىقتله ، وأنه قتل كافراً ، وكان كافراً بمخرةا مموها مشعبذا ، و مهذا قال أكثر الصوفية فيه . ومنهم طائفة كما تقـدم أجلوا الفول ويه ، وغرَّهم ظاهره ولم يطلموا على باطنه ولا باطن قوله ، فانه كان في ابتــداء أمره فيه تعبد وتأله وسلوك ، ولــكن لم عكن له علم ولا بتي أمره وحاله على تقوى من الله ورضوان . فلهذا كان ما ينسده أكار مما يصلحه . وقال سفيان بن عيينة : من فسد من علمائنا كان فيه شبه من اليهود ، ومن فسد من عبادًا كأن فيه شبه من النصاري ، ولهذا دخل على الحلاج الحلول والاتحاد ، فصار من أهل الانحلال والانحراف . وقد روى من وجـــه أنه تقلبت به الأحوال وتردد إلى البلدان ، وهو في ذلك كله يظهر النَّاس أنه من الدعاة إلى الله عز وجل . وصح أنه دخل إلى الهند وتعلم بها السحر وقال : أدعو به إلى الله ، وكان أهل الهند يكاتبوته بالمنيث اً أي أنه من رجال الغيث \_ و يكاتبه أهل سركسان بالمقيت . و يكاتبه أهل خراسان بالممز ، وأهل فارس بأبي عبد الله الزاهد. وأهل خو زستان بأبي عبدالله الزاهد حلاج الاسرار. وكان بمض البغاددة حين كان عندهم يقولون له : المصطلم. وأهل البصرة يقولون له : المحير ، ويقال إنما سهاد الحلاج أهل الأهوازلا نه كان يكاشفهم عن ما في ضائرهم ، وقيل لا له مرة قال لحلاج : اذهب لي في حاجة كذا وكذا ، فقال : إنى مشغول بالحلج ، فقال : اذهب فأنا أحلج عنك ، فــذهب و رجم سريماً فاذا جميع ما في ذلك المحزن قـــد حلجه ، يقال إنه أشار بالمرود فامناز الحب عن القطن ، وفي صحة هذا ونسبته إليه نظر، و إن كان قد جرى مثل هذا ، فالشياطين تمين أصحامها ويستخدمونهم . وقيسل لأن أباه كان حلاجًا . ومما يعل على أنه كان ذا حلول في بدء أمره أشياء كثيرة ، منها شعره في ذلك فن ذلك قوله :

جبلت روحك في روحي كما ﴿ يجبل العنبر بالمسك النَّنِقُ فاذا مسَّك شيء مسنى ﴿ وإذا أنت أنا لا نعترق

مزجت روحك فى روحى كما ﴿ تَمْزَجِ الحَرْمَ بِالمَاءِ الزَّلَالِ ماذا مُسَلِكُ شَمْ مُسَنِي ﴿ فَاذَا أَنْتَ أَنَا فَي كَارِحَالَ

وقوله

وقوله أيضاً

هاذا مسك شئ مسنى • هاذا أنت أنا ف كل حال قد تحققتك في سم • ي فاطلك لساني

المان ، وافترقنا لمان ، وافترقنا لمان

إن يكن غيبك التعظيه م عن لحظ الميان فلقد صيرك الوجد ، د من الاحشاء دان

وقد أنشد لابن عطاء قول الحلاج.

أرمدك لا أرابدك الثواب \* ولكني أربدك المقاب

وكل مآرى قد نلت منها \* سوى ملذوذ وجدى بالمذاب فقال ابن عطاه : قال هذا ما تزايد به عــذاب الشغف وهيام الــكلف ، واحتراق الأسف ،

فإذا صفا ووفا علا إلى مشرب عذب وهاطل من الحق دائم سكب. وقد أنشد لأ في عبد الله بن خفيف قول الحلاج:

سيحان من أظهر ناسوته . سرَّسنا لا هوته الثاقب

ثم بدا في خلقه ظاهراً ، في صورة الآكا والشارب

حتى قد عانه خلقه \* كلحظة الحاجب بالحاجب

فقال ابن خفيف : علا من يقول هذا لعنه الله ? فقيل له : إن هذا من شعر الحلاج ،فقال : قد يكون مقولا عليه . وينسب إليه أيضاً :

أو شكت تسأل عني كيف كنت \* وما لا قيت بعدك من هم وحزن

لا كنت إن كنت أدرى كيف كنت \* ولا لا كنت أدرى كيف لم أكن

قال ابن خلكان: و بروى لسمنون لاللحلاج. ومن شعره أيضاً قوله: منى سهرت عيني لغيرك أوبكت ، فبلا أعطيت ما أملت وتمنت

وإن أضمرت نفسي سواك فلازكت ﴿ ﴿ وَإِنْ أَضْمَرَتْ نَفْسِي سُواكُ فَلَازَكُ وَجِنْتُ

ومن شعره أيضاً: ديا تغالطني كان \* ني لست أعرف حالما

حظر المدك حرامها \* وأنا احتميت حلالها

فوجياتها محتاحة \* فوهنت النتها لهيا

وقد كان الحلاج يتاون في ملابسه ، فتارة يلبس لباس الصوفية وقارة بتجرد في ملابس زرية ، وقارة يلبس لباس الأجناد ويعاشر أبهاء الأغنياء والملوك والاجناد. وقد رآه بمض أصحابه في ثباب رثة

و بيده ركوة وعكازة وهو سائح فقال له : ما هذه الحالة بإحلاج ? فأنشأ يقول :

لئن أمسيت في ثوبي عدم ، لقد بليا على حرٍّ كرم فلايغر رك أن أبصر تحالاً \* منيرة عن الحال القديم

فلى نفس ستنلف أو سترقى . لممرك بي إلى أمر جسيم

ومن مستجاد كلام وقد سأله رجل أن يوصيه بشئ ينفس الله به . فقال : عليك نفسك إن لم

شغلها بالحق و إلا شغلتك عن الحق . وقال له رجل : عظني . فقال : كن مع الحق محكم ما أوجب .

وروى الخطيب بسنده إليه أنه قال علم الأولين والآخرين مرجعه إلى أربع كالت: حب الجليل و ينفع القليل ، واتبناع الننزيل ، وخوف التحويل .

قلت : وقسد أخطأ الحلاج في المقامين الأخيرين ، فلم يقسع التغريل ولم يبق على الاستقامة بل محول عنها إلى الاعوجاج والبدعة والضلالة ، نسأل الله العانية .

وال أبو عبد الرحن السلمي عن عمر و بن عان المكي : أنه قال : كنت أماشي الحلاج في بعض أزقة مكة وكنت أقرأ القرآن فسمع قراءتي فقال: مكنني أن أقول مثل هذا ، ففارقته . قال الخطيب: دئني مسعود بن ناصر أنبأنا ابن باكوا الشيرازي سمعت أبا زرعة الطبري يقول: الناس فيــه به يعني حسين بن منصور الحلاج به بين قبول ورد ولكن صمحت محمد بن بحبي الرازي يقول حممت عرو بن عثمان يلمنه ويقول : لو قدرت عليه القتلته بيدي . فقلت له : إيش الذي وجد الشيخ عليه ع قال قرأت آية من كتاب الله فقال: عكمني أن أولف مشله وأتكلم به . قال أبو زرعة الطبرى : وسمت أبا يعقوب الأقطع يقول : زوجت ابنتي مر\_ الحسين الحلاج لما رأيت من حسن طريقته والعِتْهَاده ، فيان لي منه بعد مــــدة يسير ة أنه ساحر محتال ، خبيث كافر . قلت : كان تزويجه إياها مكة ، وهي أم الحسين بنت أبي يعقوب الأقطع فأولدها ولده أحسد بن الحسين بن منصور ، وقع ذَكِ سيرة أبيمه كما ساقها من طريق الخطيب. وذكر أبو القاسم القشيري في رسالتمه في باب حفظ قلوب المشاخ : أن عمر و بن عنمان دخل على الحلاج وهو مكة وهو يكتب شيئا في أوراق فقال له : ما هـذا ؟ فقال : هو ذا أعارض القرآن . قال : فدعا عليه فلر يفلح بمدها ، وأنكر عـنلي أبي يعقوب الأقطم نزويجه إليه ابنته . وكتب عمر و بن عثمان إلى الآفاق كتبا كثيرة يلمنه فمها ويحذر الناس منه ، فشرد الحلاج في البلاد فعاث بمينا وشهالا ، وجدل يظهر أنه يدعو إلى الله و يستعين بأنواع من الحيل، ولم مرل ذلك دأبه وشأنه حتى أحل الله به بأسه الذي لا مرد عن القوم المجرمين، فقتله ببسيف الشرع الذي لا يقم إلا بين كتني زنديق ، والله أعدلُ من أن يسلطه على صديق ، كيف وقد تهجم على القرآن العظيم، وقد أراد معارضته في البلد الحرام حيث نزل به جبريل، وقد قال تعالى ( ومن مرد فيــه بالحاد بظلم نذقه من عداب ألم ) ولا الحاد أعظم من هـــذا . وقد أشبه الحلاج كفار قريش في معاندتهم ، كما قال تعالى عنهم ( و إذا تنلي علمهـ آياننا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقانا مثل هذا إن هذا ﴿ ذَكُو أَشْيَاءُ مِنْ حَيْلِ الْحَلَاجِ ﴾ ' إلا أساطير الأولين )

روى الخطيب البندادى أن الحلاج بعث رجلا من خاصة أصحابه وأمره أن يذهب بين بيديه إلى الجام من بلاد الجبل ، وأن يظهر لهم السبادة والصلاح والزهد، كاذا رآئم قد أقباوا عليه وأحبوه واعتقدتوه أظهر لهم أنه قد عمى ، ثم يظهر لهم بعد أيام أنه قد تكسح ، فاذا سعوا في مداواته، قال لهم بريا جماعة

الخير ، إنه لاينغني شيُّ ثما تضاون ، ثم يظهر لهم بعد أيام أنه قد رأى رسول الله ﷺ في المنام وهو يقول له : إن شفاءك لا يكون إلا على يدى القطب ، وإنه سيقدم عليك في اليوم الفلاني في الشهر الرجل إلى تلك البـــلاد فأقام مها يتعبد و يظهر الصلاح والتنسك و يقرأ القرآن . فأقام مدة على ذلك فاعتقدوه وأحبوه ، ثم أظهر لهم أنه قد عمى فمكث حيناً على ذلك ، ثم أظهر لهم أنه قد زمن ، فسموا عداواته بكل ممكن فلم ينتج فيــه شيَّ ، فقال : لهم : يا جماعة الخير هــذا الذي تفعلونه معي لا ينتج شيئا وأنا قيد رأيت رسول الله مُتِيَالِينَةِ في المنام وهو يقول لي : إن عافيتك وشفاءك إنما هو على يدى القطب ، و إنه سيقدم عليك في اليسوم الفلاني في الشهر الفلاني ، وكانوا أو لا يقودونه إلى المسجد ثم صاروا يحملونه و يكرمونه كان في الوقت الذي ذكر لهم ، واتفق هو والحلاج عليه ، أقبل الحلاج حتى، دخل الملد مختفيا وعليه ثياب صوف بيض، فدخل المسجد ولزم سارية يتعبد فيه لا يلتفت إلى أحمد ، فعرفه الناس بالصفات التي وصف لهم ذلك العليل ، فابتدروا إليه يسلمون عليهو يتمسحون أخبرتي عنه رسول الله ﷺ في المنام ، وأن شفائي على يديه ، اذهبوا بي إليه . فحملوه حتى وضعوه من مدمه فكلمه فعرفه فقال: يا أبا عبـــد الله إنى رأيت رسول الله ﷺ في المنـــام . ثم ذكر له ر في ياه ، فرفع الحلاج يديه فدعا له ثم تفل من ريقــه في كفيه ثم مسح مهما على عينيه ففتحهما كأن لم يكن مهما داء قط فأبصر ، ثم أخف من ريقه فسح على رجليه فقام من ساعته فشي كأنه لم يكن به شمرٌ والناس حضور، وأمراء تلك البــلاد وكبراؤهم عنــده، فضج الناس ضجة عظيمة وكبروا الله وسبحوه وعظموا الحلاج تُعظما زائداً على ما أظهر لهم من البساطل والزور . ثم أقام عنسدهم مُدة يكرمونه و يعظمونه و ودون لوطاب منهم ماعساه أن يطالب من أموالهم . فلما أراد الخر وج عنهسم أرادوا أن يجمعوا له مالا كثيراً فقال : أما أنا فلا حاجاتي بالدنيا ، و إنما وصلنا إلى ما وصلنا إليــه بترك الدنيا ، ولمل صاحبكم هــذا أن يكون له إخوان وأصحاب من الأبدال الذين بجاهــدون بنغر طرسوس ، وبحجون و يتصدّقون ، محتاجين إلى ما يُعينهــم عــلى ذلك . فقال ذلك الرجل المتزامن المتعانى: صدق الشبخ ، قد رد الله على بصرى ومن الله على بالعافية ، لأجعلن بقية عرى في الجهاد في سبيل الله ، والحج إلى بيت الله مع إخواننا الأبدال والصالحين الذين فعرفهم ، ثم حثهم على ا إعطائه من المال ما طابت به أنفسهم . ثم إن الحلاج خرج عنهم ومكث ذلك الرجل بين أظهرهم مدة إلى أن جموا له مالا كثيراً ألوقا من الذهب والفضة ، فلما اجتمع له ما أراد ودعهم وخرج عنهم فذهب إلى الحلاج فاقتسما ذلك المال.

وروى عن بمضيم قال : كنت أسمح أن الحلاج له أحوال وكرامات فاحبت أن أختير ذلك الجنته فسلمت علم المرابا . فنخل منزله فناب ساعة تم خرج على وسعه سحكة اضطرب ورجلاء عليمها الطبن فقال : دعوت أنه فأمرى أن فعال ساعة تم خرج على وسعه سحكة اضطرب ورجلاء عليمها الطبن فقال : دعوت أنه فأمرى أن آل البطائح لا تبلك بهنه السحكة ، فضلت الأهواز وهذا الطبان سها . فقلت : إن شئت أدخلتى منزلك حتى أنظر ليقوى يقيى بدلك ، فان ظهرت على شي و إلا آمنت بك . فقال: ادخل ، فدخلت فأغلق على البلب وجلس برانى . فدرت البيت فل أجد فيه منفذا إلى غيره ، فتحريت في أمره تم فأغلق على البلب وجلس برانى . فدرت البيت فل أجد في كنير عنفارة كان بيقامها . و إذا أشياء كنيرة و مصدودة للأكل ، و إذا هناك بركة كبيرة فها محمل كثير صفارة كبار ، فدخلها فأخرجت كناده قال رجلي من الطبن مثل الذى فال رجليه ، فينت إلى البلب ققلت : افتح قد آمنت بك . فلما رآكى على مثل جاله أسرع خلق جريا بريد أن يقتلى . فضر بته بالمسكة في وجهه وقلت . ياعدو الله أنه أنه يتى هذا إلا بشت إليك من يقتلك على فراشك . قال : فعرفت أنه يغمل إن أفشيت عليه فل أحدث ها أحد والله عنه .

وقال الخلاج بومالرجل: آمن في حتى أبدت في بعضورة تأخذ من فرقها وزن حة قضمه على كذا منا من تحلس فيصير ذهباً . فقال له الرجل: آمن أنت في حتى أبدت إليك بغيل إذا استلق على فقاء بلغت قرائمه إلى الساء ، وإذا أردت أن تعنيه وضمته في إحدى عيليك . قال : فبحت وسكت. ولما ورد بغيداد جعل يدعو إلى نفسه و يظهر أشسياء من المحاربين والشموذة وغيرها من الأحوال الشيطانية ، وأكثر ما كان بروج على الرافضة لقلة عقولهم وضعف بميزم بين الحق والباطل . وقعه استدعى وما ترئيس من الرافضة فدعاء إلى الابمان به فقال له الرافضى : إنى رجل أحب السامه و إلى أصلم الرأس ، وقعد شبت ، فان أنت أذهبت عنى هذا وهذا آمنت بك وأنك الامام المصوم ، وإن شقت قلت إنك نبي ، وإن شقت قلت إنك أنت الله . قال : فبت الملاج ولم يحر إليه جوايا .

قال الشيخ أبو الغرج بن الجوزى: كان الملاج مناونا قارة يلبس المسوح ، وقارة يلبس الدواعة ، وقارة يلبس القباء ، وهو مع كل قوم على مفحيهم : إن كاتوا أهل سنة أو رافضة أو معتزلة أو صوفية أو فساقا أو غيرهم ، ولمسا أقام بالأهواز جسل ينفق من دراهم يخرجها يسسجها دراهم القسدة ، فسئل الشيخ أبو على الجبائى عن ذلك قفال : إن هسفا كله مما يناله البشر بالحيلة ، ولسكن أدخلوه بيتاً لا منفذله ثم سلوه أن يخرج لسكم جوزتين من شوك . فلما بلغ ذلك الحسلاج تحول من الأهواز . قال

الخطيب : أنبأ إبراهيم بن مخلد أنبأ إسماعيل بن على الخطيب في نار يخه قال : وظهر أمر رجل يقال له الجلاج الحسين من منصور ، وكان في حبس السلطان بسعاية وقعت به ، وذلك في وزارة عملي من عيسي الأولى ، وذكر عنــه ضروب من الزندقة ووضع الحيل على تضليل الناس ، من جهات نشبه الشموذة والسحر ، وادعاء النبوة ، فكشفه على من عيسي عند قبضه عليه وأنهبي خبر ، إلى السلطان ــ يعني الخليمة المقتدر بالله ـ فلم يقر بما رمى به من ذلك فعاقبه وصلبه حياً أياماً متوالية في رحمة الجسر ، في كل وم غدوة ، و ينادي عليه ما ذكر عنه ، ثم يغرل به ثم بحبس ، فأقام في الحبس سنين كثيرة ينقل من حيس إلى حبس ، خوفا من إضلاله أهل كل حبس إذا طالت مدته عندهم ، إلى أن حبس آخر حيسة في دار السلطان، فاستغوى جماعة من غلمان السلطان وموَّه علمم واستمالهم بضروب من الحيل ، حتى صاروا يحمونه و يدفعون عنه و برفونه بالماسكل المطيبة ، ثم راسل جماعة من السكتاب وغيرتم ببغـداد وغيرها ، فاستجانوا له وترقى به الأمر إلى أن ادعى الربوبية ، وسـعى بجماعة من أمجمابه إلى السلطان فقبض علمهم و وجد عنــد بعضهم كنب تدل على تصديق ما ذكر عنه ، وأقر بمضهم بذلك بلسانه ، وانتشر خبره وتكلم الناس في قتله ، فأمر الخليفة بتسليمه إلى حامد من العباس ، وأمره أن يكشفه بحضرة القضاة والعلماء و يجمع بينه و بين أصحابه ، فجر ى في ذلك خطو ب طوال ، ثم استيقن السلطان أمره ووقف على ما ذكر عنه ، وثبت ذلك على يد القضاة وأفق به الملماء فأمر، بقتله و إحراقه بالنار ، فأحضر مجلس الشرطة بالجانب الغربي في يوم الثلاثاء لتسع بقين من ذي القعدة سنة تسع وثلمائة ، فضرب بالسياط محواً من ألف سوط ، ثم قطعت يداه و رجلا ، ثم ضربت ء ُمَّه ، وأحرقت جثته بالنار ، ونصب رأسه للناس على سور الجسر الجديد وعلقت يداه و رجلاه . وقال أنو عبد الرحمن من الحسن السلمي : معمت إيزاهم من محمد الواعظ يقول قال أبو القاسم الرازي قال أبو بكر بن ممشاذ : حضر عندنا بالدينو روجل وممه مخلاد فما كان يفارقها ليلا ولا نهارا ، فأنكر وا ذلك من حاله ففتشوا مخلاته فوجدوا فهما كتَّابا للحلاج عنوانه : من الرحمن الرحم إلى فلان من فلان . يدعوه إلى الضلالة والاعمان به \_ فبعث بالكتاب إلى بغداد فسئل الحلاج عن ذلك فأفر أنه كتمه فقالُوا له : كنت تدعى النبوة فصرت تدعى الألوهية والريزبية ? فقال : لا ولكن هـــذا عين الجـم عنسدنًا . هل الكاتب إلا الله وأنا واليدآلة ? فقيل له : معك على ذلك أحد ? قال : فعم ابين عظاء وأبو محمـــه الحربرى وأبو بكر الشبلي . فسئل الحربرى عن ذلك فقال : من يقول مهذا كافر . توســـثل الشبلي عن ذلك فقال : من يقول مهذا يمنع . وسئل ابن عطاء عن ذلك فقال : القول ما يقول الحلاج في ذلك . فعوقب حتى كان سبب هلاكه . ثم روى أبوعبــد الرحن السلمي عِن محمَّد بن عبد الرحن الراذي أن الوزير حامد بن المباس لما أحضر الحلاج سأله عن اعتقاده فأقر به فيكتبه ، فسأل عن ذلك فقها، بنداد فأنكر وا ذلك وكفر وا من اعتقده ، فكنيه . فقال الوذير : إن أبا العباس بن عطاء يقول مهذا ، فقال الوذير : إن أبا العباس بن عطاء يقول مهذا ، فقالوا : من قال مهذا فو كافر . ثم طلب الوزير ابن عطاء إلى منزله فجاء فجلس في صدر المجلس فسأله عن قول الحلاج فقال : من لا يقول مهذا القول فهو بلا اعتقاد . فقال الوزير لابن عطاء : و يحك تصوب مثل هذا القول وهذا الاعتقاد ? فقال ابن عطاء : مالك ولهذا ، عليك عا فصبت له من أخذ اموال الناس وظاهم وقالم، فالك ولكلام هؤلاء الساجة من الأولياء . فأمر الوذي عند ذلك بضرب شدقيه ونزع خنيه وأن يضرب مهما على رأسه ، فما زال يغمل به ذلك حتى سال اللم من منخريه ، وأمر سحبته . فعال إلى منزله ، فقال ابن عطاء ، والله يقلم الله من منخريه ، والمهم التهم في الله من منخريه ، واقعلم يديه ورجليه . ثم مات ابن عطاء بعد سبعة أيام ، ثم بعد معد قتل الوذير شر قالة ، وقالمت يداء ورجلاه وأحرقت داره . [ وكان العوام يرون ذلك بدعوة ابن عطاء على عادم مم في الموام يو ون ذلك بدعوة ابن عطاء على عادم مم في وي أو يحط على حسين الحلاج أو غيره . هذا يخطبة قالذا ] (١٠ وقد اتفق علماء بغداد على كفر الملاج وزندقة ، وأجموا على قتله وسلمه ، وكان عطاء بغداد إذلك هم الدنيا .

تال أبو بر محمد بن داود الظاهرى حين أحضر الحلاج فى المرة الأولى قبل وفاة أبى بكر هذا وسل عنه نقال: إن كان ما أنزل الله على نبيه ﷺ حقا وماجا به حقا فا يقوله الحلاج باطل . وكان شديداً عليه . رقال أبو بكر الصولى : قدرأيت الحلاج وخاطبته فرأيته جاهلا يتماقل ، وغبيا يتبالغ، وخبيدياً مدعياً ، وراغياً يترهد ، وخودي عليه أربهة أيام سمعه بمضيم وقد جيء به ليصلب وهو راكب على بقرة يقول : ما أنا بالحلاج ، ولكن ألق على شهه وغاب عنكم قلماً أدفى إلى الخلاج ، ولكن ألق على شهه وغاب عنكم قلماً أدفى إلى الخشية ليصلب عليها سمته وهو مصاوب يقول : يا سين الفنا على أعمى على الفنا. وقال بمضهم سمته وهو مصاوب يقول : إلمى أصبحت فى دار الرغائب ، أنظر إلى السجائب، )

#### ﴿ ذَكَرَ صَفَّةً مَقَتَلَ الْحَلَاجِ ﴾

قال الخطيب البغسادى وغير . كان الحلاج قد قدم آخر قدمة إلى بفسداد فصحب الصوفية وانتسب إليهم ، وكان الوزير إذ ذاك حامد بن الدباس ، فبلغه أن الحلاج قد أضل خلقامن الحشم والحجاب في دار السلطان ، ومن غلمان فصر القشورى الحاجب ، وجعل لهم في جملة ما ادعاء أنه بحبى الموقى ، وأن الجن يخدمونه و يحضرون له ما شاء ويختار ويشميه . وقال : إنه أخيا عدة من الطير . وذكر لعل بن عيسى أن رجلا يقال له محسد بن على القنائي الكاتب بعبد الحلاج و يدعو الناس إلى

<sup>(</sup>١) سقط من المصرية .

طاعة فطلبه فكبس منزله ناخسفه فاقر أنه من أصحاب الملاج، ووجد في منزله أشياء بخط الملاج مكتوبة عاء الذهب في ورق الحرير عبلية بأغر الجلود . ووجد عنده سفطاً فيه من رجيع الملاج وعفرته و بوله وأشياء من آزاد ، و وقية خبر من زاده . فطلب الوزير من المتندر أن يشكلم في أمر الملاج فنوض أمره إليه ، فاستدى يجهماعة من أصحاب الملاج فنهددهم عاعتروا له أنه قدصم عندهم أنه أله مها أنه وأنه بحي الموقى ، وأنهم كاشوا الملاج بذلك و ردوه به في وجهه ، فجمعد ذلك وكذبهم وقال : أحوذ بالله أن أدعى الربوسية أو النبرة ، وإنما أنا رجل أعبد لله وأ كتر له الصوم والصلاة وفعل الخيير ، لا أعرف غير ذلك . وجعل لا يزيد على الشهادتين والترحيد ، و يكتر أن يقول : مسحانك لا إله إلا أنت علمت سوماً وظلمت فنسى ظفو لى إنه لا ينفر الذنوب إلا أنت . وكانت علمت سوماً وظلمت غير واسلة إلى ربكتيه ، والقيود واصدلة إلى ركبتيه ، والذيود واصدلة إلى

وكان قبل احتياط الوزير حامد بن العباس عليه في حجرة من دار نصر القشورى الحاجب ، المذونا الن يدخل إليه ، وكان بسببي نفسه نارة بالحسين بن منصور ، ونارة مجد بن أحمد الغارسي ، وكان نصر الحاجب هذا قد افتان به وظل أنه رجل صالح ، وكان قد أدخله على المتدر بالله فرة من وجع حصل له فاتفق زواله عنه ، وكذلك وقع لوالدة المتدلو السيدة رقاها فرالت عنها ، فنفق سوقه وحظل في دار السلطان . فلما التشكر السكلام فيه سلم إلى الوزير حامد بن العباس فحيسه في قيود كثيرة في رجليه ، وجع له المتبار في عنه رجلان صالحان رجليه ، وجع له المتباء فأجموا على كفره و زندقه ، وأنه ساحر ممخرق ، و رجع عنه رجلان صالحان من نظامه وما كان يدعو الناس إليه من السكف والفجور والمخرق ، والاتخريقال له الدياس ، فذكرا من فضائعه وما كان يدعو الناس إليه من السكف والفجو ر والحرقة والسحر شبئا كثيراً ، وكذلك أخضرت زوجة أبنه سليان فذكرت عنه فضائع كثيرة ، من ذلك أنه أزاد أن يتشاها وهي نائمة الحضرت زوجة أبنه سليان فذكرت عنه فضائع كثيرة ، من ذلك أنه أراد أن يتشاها وهي نائمة التبهت مقال السلاة ، وإنها كان بريد أن يطأها . وأم ابتنها بالسجود له فقالت : أو المتبعد بشر لبشر ? فقال : فمم إله في الساء و إله في الأرض . ثم أمرها أن تأخذ من محت بارية عناك ما أرادت ، فوجدت تحتم كان في عدم ما لوزير حنل عليه بمض الغذان ومعه طبق فيه طعام ليا كل منه ، فوجده قد ملا البيت من سقفه الوزير حنل عليه بمض الغذان ومعه طبق فيه طعام ليا كل منه ، فوجده قد ملا البيت من سقفه ورجم عوماً فرض عدة أيام .

ولما كان آخر بجلس من مجالب أحضر القانعي أو عمر محمد بن يوسف وجي بالحلاج وقد أحضر له كتلب من دور بعض أصحابه وفيه : من أراد الحج ولم يقيسر له فليبن في داره بيناً لايناله شي من

النجاسـة ولا مكن أحــداً من دخوله ، فاذا كان في أيام الحج فليصم ثلاثة أيام وليطف به كما يطاف بالكعبة ثم يفعل في داره ما يفعله الحجيج بمكة ، ثم يستدعى بنلائين يتبا فيطممهم من طعامه ، ويتولى خدمتهم بنفسه ، ثم يكسوهم قيصاً قبصاً ، و يمطى كل واحد منهم سبعة درام \_ أو قال ثلاثة ، دراهم .. فاذا فعل ذلك قام له مقام الحج . و إن من صام ثلاثة أيام لا يفطر إلا في اليوم الرابع على ورقات هنديا أحزأه ذلك عن صيام رمضان . ومن صلى في اللة ركمتين من أول اللل إلى آخره أحزأه ذلك عن الصلاة بمد ذلك . و أن من جاور عمار الشهداء و عمار قريش عشرة أيام يصلي و يدعو ويصوم ثم لايفطر إلا على شيء من خنز الشمير والملح الجريش أغناه ذلك عن المبادة في بقية عمره . فقال له القاضي أبو عمر : من أبن لك هذا ? فقال : من كناب الاخلاص للحسن البصري . فقال له : كذبت يا حلال الدم، قد سممنا كتاب الاخلاص للحسن ءكة ليس فيه شئ من هـــذا . فأقبل الوزبر على القاضي فة ال له: قد قلت يا حــلال الدم فا كتب ذلك في هــذه الور قة ، وألح عليــه وقدم له الدواة .فـكتب ذلك في تلك الورقة ، وكتب من حضر خطوطهم فها وأنفذها الوزير إلى المقندر ، وجمل الحلاج يقول لهـم : ظهري حمى ودمي حرام ، وما يحل لـكم أن تنأولوا عـلى ما يبيحه ، واعتقادي الأسلام ، ومذهبي السنة ، وتفضيل أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن ابن عوف وأبي عبيدة بن الجراح ، ولي كنب في السنة موجودة في الوارقين نالله الله في دمي . فلا يلتفتون إليه ولا إلى شي مما يقول . وجمل يكر ر ذلك وهم يكتبون خطوطهم بما كان من الأمر، ورد الحلاج [ إلى محبسه وتأخر جواب المقتمدر ثلاثة أيام حتى ساء ظن الوزير حامد بن العباس ، فكتب إلى الخليفة بقول له : إن أمر الحلاج } (١) قد اشتهر ولم يختلف فيه اثنان وقد افتتن كثير من الناس مات و إلا ضربت عنقه . ففرح الوزير بذلك وطلب صاحب الشرطة فسلمه إليه و بعث معه طائفة من غلمانه يصلونه معه إلى محل الشرطة من الجانب الغر بي خوفا من أن يستنقذ من أيدسم. وذلك بمد عشاء الاكرة في لياة الثلامًا، لست بقين من ذي القعدة من هذه السنة ، وهو را كب على بغل عليه إكاف وحوله جماعة من أعوان السياسة ، على مثل شكله ، ناستقر منزله بدار الشرطة في هذه الليلة ، فذ كر أنه بات يصلي تلك الليلة و يدءو دعاء كثيراً . قال أنو عبد الرحمن ألسلمي : سممت أبا بكر الشاشي مَّول قال أمو الحديد\_ يعني المصرى \_ : لما كانت الليلة التي قتل في صديحتما الحلاج قام يصلي من الليل فصلى ماشاء الله ، فلما كان آخر الليل قام قائماً فتغطى بكسائه ومديده نحو القبلة فتسكلم بكلام جائز الحفظ، فكان مما حفظت منه قوله: أيحن شواهدك فلو دلتنا عزتك لتبدّى ماشئت من شأنك

<sup>(</sup>١) سقط من المصرية .

ومشيئتك ، وأنت الذى فى الساء إله وفى الأرض إله ، تنجلى لمما تشاء مثل مجلبك فى مشيئتك كأحسن الصورة ، والصورة فيها الروح الناطقة بالعلم والبادرة ، م إنى أوعزت إلى شاهدك لا فى فى ذاتك الهرى كيف أنت إذا مثلت بغانى عنمه حلول الذاتى ، ودعوت إلى ذاتى بغانى . وأبديت حقائق علومى ومعجزاتى ، صاعمة فى معارجى إلى عروض أزلياتى عند النولى عن برياتى ، إنى احتضرت وقنلت وصلبت وأحرقت واحتملت سافيات الغاريات . ولججت فى الجاريات ، وأن ذرة من ينجوج مكان هالوك متجلباتى ، لا عظم من الراسيات . ثم أنشأ يقول :

أنى إليك نفوسا طاح شاهدها • فياورا الحيث بل في شاهد القدم أنهي إليك قلويا طالما هطلت • سحائب الوحى فيها أبحر الحكم أنى إليك لبيانا يستكين • أقوال كل قصيح عول فيم أنى إليك إشارات المقول مماً • أقوال كل قصيح عقول فيم أنى إليك إشارات المقول مماً • لميين منهن إلا دارس الملم أنى وحيك أخلاقا لطائفة • كانت مطاياهم من مكمد الكظم من الحيم فلا عين ولا أثر • مفى عاد وققدان الأولى إرم وخلفوا معشراً يحذون ليسم • أعمى من البهم بل أعمى من التم الخراء ولما أند :

وا : ولما الخرج الحلاج من المترل الدى بات فيه ليدهب به إلى الفتل الشد : طلبت المستقر بكل أرض » فلم أرلى بأرض مستقرا

وذقت من الزمان وذاق مني ه وجدت مداقه حلوا ومرا أطعت مطامني فاستميدتني ه ولو أبي قنعت المشت حرا

وقيل : إنه قالها حين قدم إلى الجذع ليصلب ، والمشهور الأول . فلما أخرجوه الصلب مشى إليه وهو يتدخر في مشيته وفي رجليه ثلاثة عشر قيداً وجعل ينشد ويتمايل :

ندى غير منسوب ، إلى شي من الحيف ، سقاني مثل مايشر ، فعل الضيف الضيف الضيف الضيف الضيف الضيف المستف ، كفا دارت الكاس ، دعا بالنطع والسيف ، كفا من يشرب الراح ، مع التنبن في الصيف بم ظال : ( يستمجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشقون منها و يعلمون أنها الحق ) ثم لم ينطق بعد ذلك حتى نسل به ما فعل . قالوا : ثم قدم فضرب أنك سوط ثم قطمت يداه ورجلاه وهر في فذلك كله سأكت ما نطق بكلمة ، ولم يتغير لونه ، ويقال إنه جعل يقول من كل سوط أحد أحد . قال بو عبد الرحن : "محمت عبد الله مع نشا مها الماسكية المحدم المشابخ الا

برق له ، واستحسن هذا السكلام منه ، وقال السلمى : سممت أبا مكر المحاسل يقول سممت أبا الفاتك البغدادى \_ وكان صاحب الحلاج \_ قال : رأيت فى النوم بعد ثلاث من قتل الحلاج كائى واقف بين يدى رمى عز وجسل وأنا أقول : يا رب ما فعل الحسيس من منصو ر ? فقال : كاشفته يمنى فدعا الخلق إلى نفسه فأنولت به ما رأيت . ومنهم من قال : بل جزع عند القتل جزعا شديداً و بكى بكاء كنيراً فائد أعلى .

وقال الخطيب: اننا عبد الله من أحمد من عالى الصير في قال قال لذا أو عمر من حيوية : لما أخرج الحسين من منصو رالعلاج ليقتل مضيت في جملة الناس ، ولم أزل أزاحم حتى رايته فدتوت منه فقال: لا محابه : لا بموانسكم هذا الأس ، فانى عائد البكم بعد ثلاثين بوماً . ثم قتل فاعاد . وذكر الخطال : لا محابه : لا بموانسكم هذا الأسم ، فانى عائد البكم بعد ثلاثين بوماً . ثم قتل فاعاد . وذكر أمدل فتح القسطنطينية ، فانس له . قد قبل في إلنك ستقول مثل هذا ، وليس في رفع الضرب عنك سبيل . ثم قطمت بداء و رجيلاه وحز رأسه وأحرقت جنته وألق رمادها في دجلة ، ونصب الرأس سبيل . ثم قطمت بداء و رجيلاه وحز رأسه وأحرقت جنته وألق رمادها في دجلة ، ونصب الرأس أنسهم مرجوعه البهم بعد ثلاثين نوماً . و زعم معضهم أنه رأى الملاج من آخر ذلك اليوم وهو را كب على حار في طريق النهر واب المقتول ، على سبت به ، و إنما ألق شبهى عيلى رجل فقيل به ما رأيتم . وكانوا يجهلهم يقولون : إنما قتل عدو من أعداء الحلاج . فذكر هذا الرأى صادقا فقد تبدى له من أعداء الحلاج . فذكر هذا الرأى صادقا فقد تبدى له شيطان على صورة الحلاج ليضل الناس به . كاضلت فرقة النصاري بالمسلوب .

قال الخطيب: واتفق له أن حجلة زادت في هذا الدام زيادة كثير ة. فقال: إنما زادت لأن رماد جنة الحلاج خالطها . وللموام في مثل هدف أو أشباهه ضروب من الهذيانات قدعاً وحد ديناً . وتودى ببغداد أن لا تشترى كتب الحلاج ولا تباع . وكان قتله يوم الشيلانا الست بقين من ذى المقدة من سنة قسع وتاثبائة ببغداد. وقد ذكره ابن خلكان في الوفيات وحكى اختلاف الناس فيه ، وقتل عن الغزائي أنه ذكرة في مشدكاة الا توار قاول كلامه وحمله على ما يليق . ثم نقل ابن خلكان عن إمام الحرين أنه كان يذمه و يقول إنه اتفق هو والجنابي وابن المقنع على إضاد عقائد الناس، وتقرقوا في البلاد فسكان الجنابي في هجر والبحرين ، وابن المقنع ببلاد النزك ، ودخسل الحلاج البراق ، فحكم صلحباء عليه بالحلكة لعدم انخداع أهل الدراق بالباطل . قال ابن خليكان وهدف الا ينتظم فان ابن المقنع كان قبل الحلاج بدهر في أيام السفاح والمنصور ، ومات سنة خسى وأر بهين ومائين أو قبلها. نقسه بالسم في سنة تلاث وستين ومائة ، ولا يمكن اجباعه مع الملاج أيضاً ، و إن أردنا تصحيح كلام إمام الحروبين فنذكر تلاقة قد اجتمعوا في وقت واحد على إضلال الناس و إنساد المقائد كا ذكر ، فيكن المراد مذك الملاج وهو الحديث بن منصور الذي ذكره ، وابن السمعاقى \_ يعنى أبا جعفر محمد ابن على \_ وأبو طاهر سليان بن أبي صعيد الحسن بن جرام الجنابي الفرمعلى الذي قتل الحجاج وأخذ الحجر الأسود وطم زمزم ونهب أستار الكبة ، فهولاء يمكن اجتماعهم في وقت واحد كا ذكر ما ذلك . مسوطا ، وذكرة ان خلكان ملخصاً . وفها توفي من الأعيان .

﴿ أَمُو العباس بن عطاء أحد أَمَّة الصوفية ﴾

وهو أحد بن محد بن عدا، الأدمى . حدث عن بوسف بن موسى القطان ، والمفضل بن زياد وغيرهما ، وقد كان بواقع المحلاج في بعض اعتقاده على شلاله ، وكان أبو الدباس هذا بقرأ فى كل يوم خشته ، فاذا كان شهر رميضان قرأ فى كل يع م وليلة ثلاث خمات ، وكان أبد خشه يندمرها و يندر معالى القرآن فيها . فيكن فيهاسمة عشرة سنة ومات ولم يختمها ، وهذا الرجل عن كان اشتبه عليه أمر الحسلاج وأظهر ، وأقته نماقيه الو زر حامد بن الدباس بالضرب البليغ على شدقيه ، وأمر بنزع عند ومات بعد سبعة أيام من ذلك ، وكان قد دعالى الو زر بان تقطم يداه و رجلاه و يقتل شرقتاة ، فأت الو زر بعد مدة كذلك ، وكان قد

وفيها توفي أبو إسحاق إبراهيم من هارون الطبيب الحراني . وأ وعمد عبد الله من حمدون الندم . { ثم دخلت سنة عشر وثليائة }

فيها أطلق وسف بن أبي السام من الضيق ، وكان معتقلا ، و ردت إليه أو اله وأعيد إلى علم وأضيف إليه بلدان أخرى ، و وظف عليه في كل سنة خدمائة ألف دينار بحملها إلى الحضرة فبمث حينة إلى مؤلف الخدم المؤلف منه أبي كل سنة خدمائة ألف دينار بحملها إلى الحضرة فبمث في سنة إلى مؤلف الخلام يطلب منه أبا يكن بن الأدمى القارى ، وكان قد قرأ بين يديه حين اعتقل في سنة إحد وستين ومائتين ( وكذلك أخد ربك إذا أخد القرى وهي ظللة ) خفاف القارى ، من بين يديه (وقال الملك التوقى به أستخلصه لنفسى ) فقال: بل أحب أن تقرأ ذلك المشر الذي قرأته عند سجى و إثبهارى ( وكذلك أخد ربك إذا أخذ القرى وهي ظللة ) فان ذلك كان سبب تو بتى ورجوعى إلى الله عز وجل ، وكان ذلك على يديك . ثم أمر له بمال جزيل وأحدن إليه . وفيها وضع على من عيدى الوزير فجاه معارون بن المقتدر ليموده ويبلغه سلام أبيه عليه ، فبسط له العلم يقى فل الخليفة قد عزم على عيادته ماره مهه ، ثم جاء الخبر بأن

لتلايكانه الركوب إليه . وضها قيض على القهرمانة أم موسى ومن ينسب إليها ، وكان حاصل ما حل إلى بيت المال من جمها ألف ألف دنيا . وق يوم الحيس منها لعشر بقين من ربيع الاتخر ولى المتناخب من منها لعشر بقين من ربيع الاتخر ولى المتناظ الحديث واقعها الماس و لكنه عزل المسد ثلاثة أيام ، وكان قبل ذلك محتسبا بهنداد . وفيها عزل محد من عبد الصعد عن شرطة بنداد وواجها الماروك وخلم عليه . وفيها في جادى الاتخرة منها عليه عندان عنها وصلت هدايا الاتخرة منها عليه منها طهر كوك له ذنب طوله فراعان في برج السنبلة . وفي شعبان منها وصلت هدايا الله مصر وحوالحديث من المارداني ، وفيجانها بنظة معها فراعا ، وغلام أيس السانة إلى طرف أفقه . وفيها قرئت الكتب على المنابر عاكان من الفنوح على المسلمين ببلاد الروم . وفيها و رد الخير بأنه انشق بأرض واسط فطرع في الأرض في سبحة عشر ، وضعا أكبرها طوله ألف فراع ، وأفلها ماثنا فراع ، وأفها غرق من أمهات التري ألف والمائية قرية . وحج بالناس إسحاق من عبد الملك الماهيم .

ومن توفى فيها من الأعبان ﴿ أَبُّو بشر الدولان ﴾

عد بن جربر بن بريد بن كثير بن غالب الامام أبو بحفر الطبرى ، ، كانبولده في سنة أربع وعشر بن ومائتين ، وكان أحمر أعبن مليح الوجه مديد القامة فصيح السان ، دوى الكثير عن الجمام المغير ، ورحل إلى الا كاق في طلب الحديث ، وصنف التاريخ الحافل ، وله النفسير الكامل الذي لا يوجد له نظير ، وغيرهما من المصنفات النافقة في الأصول والغروع. ومن أحسن ذلك تهذيب الاكامل الا يحرب لل لما استبيح معه إلى شي ، ولكان فيه الكفاية لكنه لم يشه . وقعد روى عنه أنه مكت أربعين سنة يكتب في على يوم أربعين ورقة . قال الخطيب البضمادي : استوطن ابن جربر بنداد وأقام بها إلى حين وفاته ، وكان من أعبر أنه العالماء ، ويحكم بقوله و يرجع إلى معرفته وفضله ، وكان قعد جمع من الداوم مالم يشاركه فيه أجد من أهمل عصره ، وكان حافظا لكتاب الله يحاول ومنسخها عنه المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق الأحكام ، عالما بالسنين وطرقها، ومحيمها وسقيمها و واسخها ومناسخها ، عاداً بأيام الناس وأخياره . وله الكتاب ومنسخها أرسواه في معناه ، والمنافق ومناه ، إلا أنه لم يتمه . وله أصول القة وفر وعه كتب كثيرة واغتيارات ، الا كار لم أرسواه في معناه ، إلا أنه لم يتمه . وله أرسواه في معناه ، إلا أنه لم يتمه . وله في أصول القة وفر وعه كتب كثيرة واغتيارات ،

وتفرد بمسائل حفظت عنه . قال الخطيب : و بلغني عن الشيخ أبي حامد أحمد بن أبي طاهر الفقية الأسفرائيني أنه قال: لو سافر رجل إلىالصين حتى ينظر في كشاب تفسير النجر مر الطبري لم يكن ذلك كثيراً ، أوكما قال . وروى الخطيب عن إمام الأنمة أبى بكر من خزعة أنه طالع تفسير محمد من جرير في سنين من أوله إلى آخره ، ثم قال : ما أعلم على أديم الأرض أعلم من ابن جرير ، ولقد ظلمته الحنابلة .وقال محمد لرجل رحل إلى بغداد يكتب الحديث عن المشايخ ــ ولم يتفق له سهاع من ابن جر بر لأن الحنابلة كانوا منعون أن يجتمع به أحد ـ فقال ان خز مة : لو كتبت عنه الكان خيراً لك من لومة لائم ، وكان حسن الصوت بالقراءة مع المعرفة النامة بالقراءات عــلى أحسن الصفات ، وكانِ من كبار الصالحين، وهو أحدالمحدثينالذي اجتمعوا في مصر في أيام ابن طولون، وهم بحد بن إسحاق بن خزيمة إمام الأثمّة ، ومحمد من لصر المروزي ، ومحمد من هارون الروياني ، ومحمد من جر مر الطبري هذا . وقد ذكرناهم في ترجمة محمد من نصر المروزي ، وكان الذي قام فصلي هو محمد من إسحاق من خزيمة ، وقيل محمد من نصر ، فر رقهم الله . وقد أراد الخليفة المقتمر في بعض الأيام أن يكتب كتاب وقف تنكون شروطه متفقا علمها بينالملماء ، فقيل له : لا يقدر على استحضار ذلك إلا محمد من جر مر الطهري ، فطلب منه ذلك فسكتب له، فاستدعاه الخليفة إليه وقرب منز لته عنسده . وقال له : سل حاجتك ، فقال : لاحاجة لي . فقال لا بدأن تسألني حاجة أو شيشًا . فقال : أسأل من أمير المومنين أن ينقدم أمره إلى الشرطة حتى عنعوا السؤال وم الجمة أن يدخـــاوا إلى مقصورة الجـــامـم . فأمر الخليفة بذلك. وكان ينغق عــلى نفسه من مغل قرية تركها له أوه بطبرستان. ومن شعره :

إذا أعسرت لم يعلم رفيق • وأستغنى فيستغنى صديق حيائى حافظ لى ماه وجهى • ورفق فى مطالبتى رفيق

ولوآني سمحت ببذل وجهى • اكنت الحالفني سهل الطريق ومن شعره أيضاً خلقان لا أرضي طريقهما • بطر الدني ومدلة الفتر

فاذا غنيت فلا تكن بطراً ﴿ وَإِذَا افْتَقُرْتُ فَنَّهُ عَلَى الدَّهُرِ

وقد كانت وفاته وقت المترب عشية وم الأحسد ليومين بقيا من شوال من سنة عشر وثانائة. وقد جاوز النائين بخسس سنين أو ست سنين ، وف شهر رأسه ولحيته سواد كثير ، ووفق في داره لأن بعض عوام العنابلة و زعاعهم منموا من دفسه جهاراً وتسهو إلى الرفض ، ومن الجهلة من رماه بالألحاد ، وسائناه من ذلك كله . بل كان أحد أمة الاسلام علما وحملا بكتاب الله وسنة وسواد ، وإنما تنافيوا ذلك عن أن بكر تحسد من داود الفتيه الظاهري ، حيث كان يستكلم فيه و رمية بالمظام

وبالرفض . ولماتوفى اجتمع الناس من سائر أقطار بنداد وصلوا عليه بدار ووفق بها، ومك الناس يترددون إلى قبره شهوراً يصلون عليه ، وقد رأيت له كنابا جمع فيه أحاديث غدر خم فى مجادين ضخين ، وكنابا جمع فيه طريق حديث الطير ونسب إليه أنه كان يقول بجواز مسح الفدمين فى الوضوء وأنه لالوجب غسلهما ، وقد اشتهرعته هذا . فمن العلماء من بزعم أن امن جر بر اتنان أحدهما شيمى و إليه ينسب ذلك ، ويترهون أبا جعفر هذا عن هذه الصفات . والذى عول عليه كلامه فى التعدير أنه بوجب غسل القدمين و بوجب مع الغسل دلكهما ، ولكنه عبر عن الدلك بالمسح ، فلم يفهم كنير من الناس ، واده ، ومن فهم ، واده نقاوا عنه أنه بوجب الغسل والمسح وهو الدلك والله أعلم ، وقد رناه جاعة من أهل الملم منهم ابن الأعرابي حيث يقول :

> لعدت منظم وخطب جليل • دوعن منه اصطبار الفهور قام ناعي العادم اجمع لما • قام ناعي محمد بن جربر فهوت أتجم لها زاهرات • وذنات رسومها بالدتور وتغشى ضياها النير الاث • مراق نوب الدّجنة الديجور وغما روضها الانيق هشها • ثم عادت سهولها كالوعور يا أبا جعفر مضيت حميداً • غيروان في الجد والتشمير بين أجر على اجتهادا موفو • روسمي إلى التق مشكور

مستحقا به الخلود لدى جنه قد عــدن فى غبطة وسرور ولا بى بكر بن دريد رحمه الله فيه مرثاة طويلة ، وقد أوردها الخطيب البندادى بتمامها والله

🤏 ثم دخلت.سنة إحدى عشرة وثلثهائة 🌶

فها دخل أبوطاهر سلمان بن أبي سميد الجنابي أمير التراملة في ألف وسبماتة طرس إلى البصرة لبلا ، نصب السلام الشهر في سورها فلحلها ، والبصرة لبلا ، نصب السلام الشهر في سورها فلحلها ، وهر آ وقتعوا أبراها وقتلوا من لقرم من أهلها ، وهر ب أكثر الناس فاتوا أشهر في الماء فنرق كنير مهم ، ومكن بها بمتقاشر بوما يقتل و يأسر منه أو راحا إلى بلده هجر ، كما بمث إله الخليفة جنداً من قبله و حماد با وترك البلد خلويا ، إذا في إنا فله و إنا إليه راجمون . وفيها عزل المقتدر عن الوزارة حاسد بن الدياس وعلى من عيسى وردها إلى أبي الحسن من الفرات مرة ثالثة ، وسلم إليه حامداً وعلى من عيسى ، فأما حاسد فات من الوزيات من المتار بخسائة ألف ألف دينار ، فقسله فعاقب مأتواع المقوبات ، وأمر على من عيسى على واسط المقوبات على إلى واسط المتواس على المتواس عالى واسط المتواس على أبي واسط المتواس على أبي واسط وعن المتواس على أبي في بيض مشوى

كان قد طلبه منهم ، فلت في رمضان من هذه السنة . وأما على بن عيسى نانه صودر ماثاتة ألف دينار وسودر قوم آخر و ن من كتابه ، فكان جلة ما أخسة من هؤلا ، مم ما كان صودرت به التهرمانة من الشهب شيئاً كتيراً جداً آلاف ألف من الدنانير ، وغير ذلك من الآثاث والأسلاك والدواب والآية أنه من الدنانير ، وغير ذلك من الآثاث والأسلاك والدواب والآية به من الذه الروم من الجهاد ، وقد فتح شيئاً كثيراً من حصون الروم وبلغائهم ، وغنم مناتم كثيرة جداً فأجابه إلى ذلك ، فسأل وؤسرا الخليفة أن ينظره إلى سلخ شهر رحضان ، وكان مؤلى قد أعلم الخليفة عايمتمه ان الو زير من تعديب الناس ومصادرتهم بالأ ، وال ، فأم الخليفة مو منائم كثيرة جداً عليه على على المنام . وفيها كنر الجراد وأفسد كثيراً من الغلات . وفي رمضان منها المناتب وأربه أعدال من كتب الزنادة ، منها ما كان صنعه الحلاج وغيره ، فسقط منها ذهب كثير كانت علاة به . وفيها المخذ أبو الحسن ابن الفرات الوزير مرستانا في درب النصل وكان ينفق كيد بين الذهبا وفي من الأعيان .

### ﴿ الخلال أحمد بن محمد بن هاون ﴾

أبو بكر الخلال ، صاحب الكتاب الجامع لعلوم الامام أحمد ، ولم يصنف في مذهب الامام أحمد مثل هذا الكتاب ، وقد سمم الخلال الحديث ، ن الحسن بن عرفة وسعدان بن نصر وغيرهما . تو في وم الجمة قبل الصلاة ليومين ، صناءن هذه السنة .

# ( أبو محمد الجريري)

أحد أنه الصوفية أحمد بن محمد بن الحسين أو محمد الجربرى أحد كبار الصوفية ، صحب سريا السقطى ، وكان الجنسمد يكرمه و يحتربه . ولما حضرت الجنسد الوفاة أوسى أن يجالس الجربرى، وقد اشتبه على الجربرى هذا شأن الحلاج فكان ممن أجمل القول فيه ، على أن الجربرى هذا مذكور بالصلاح والديانة وحسن الأحب .

# ﴿ الزجاج صاحب معاني القرآن ﴾

إبراهم بن السرى بن سهل أو إسحاق الزجاج ، كان فاضلا دينا حسن الاعتقاد، والمالمسنمات المستة ، منها كتناب معانى القرآن وغيره من المصنفات المدينة المنية ، وقد كان أول أمره يخوط المستقد ، وقد كان أول أمره يخوط الزجاج فأحب علم النحو فلمعب إلى المبرد ، وكان يعطى المسبرد كل مو درهما ، ثم استغنى الزجاج وكد ماله وقم يقطع عن البرد ذلك الدرم حتى مات ، وقد كان الزجاج ، وديا القاسم بن عبيدالله ، فلا ولى الوزارة كان الناس يأتونه بالرقاع ليقدمها إلى الوزير ، فحصل له بسبب ذلك ما يزيد على أربعين

ألف دينار . توفي في جمادي الأولى منها . وعنه أخذ أبوعلى الفارسي النحوى ءوان القلم عبد الرحمن ابن إسحاق الزجاجي ، نسب إليه لأخذه عنه ، وهو صاحب كتاب الجل في النحو .

#### 🔏 بدر مولى المتضد 🌬

وهو بدر الحامى و يقال له بدر السكبير ، كان فى آخر وقت على نيابة فارس ، ثم ولهما من بعده ( حامد من العباس )

الوزير استوزره المتندوفي سنة ست والمائة ، وكان كدير المال والنفان ، كدير المنقات كو غا سخياً ، كدير المودة فه حكايات تدل على بغله و إعطائه الأموال الجزيلة ، ومع هذا كان قد جم شيئا كديراً ، وجدله في مطهورة ألوف من الذهب ، كان كل يوم إذا دخلها ألتي فيها ألف دينار ، فلما استخرجوا منها مالا كديرا جدا ، ومن أكبر مناقبه أنه كان من السماة في قتل الحديث الحليم كا ذكر اذاك . توفي الوزير حامد من العباس في رمضان منها مسموماً ، وفها لوزير عامد من العباس في رمضان منها مسموماً ،

#### ﴿ ابن خز عة ﴾

عدين إسحان بن خزعة بن المنبرة بن صالح بن بكر السلى ، مولى عسن بن مزاحم الامام أبو بكر بن خز عمد الماتب بامام الائمة ، كان بحراً من بحور العلم ، طاف البلاد ورحل إلى الآقق في الحديث وطلب العلم ، فكتب المكتبر وصنف وجمع ، وكتابه الصحيح من أنفع الكتب وأجلها ، وهو من الجمهدين في دين الاسلام ، حكى الشيخ أبو إسحاق الشيراذي في طبقات الشافعية عنه أنه قال : ما قلدت أحماً منذبلنت سنة عشرسته ، وقد ذكرنا له ترجة مطولة في كتابنا طبقات الشافعية . وهو أحمد المحمدين الذين أرماوا عصر نم رزقهم الله بيركة صلاته . وقد ذكرنا تحو ذلك في ترجمة الحسن بن سفيان . ونها توفي محد بن ذكر بالطبيب صاحب المصنف الكبير في الطب

# ﴿ ثُم دخلت سنة ثنتي عشرة وثلثمائة ﴾ \*

 القرمطي تماتماته مقاتل ، وعرد إذ ذاك سبع عشرة سنة قصمه الله . ولما انهى خبرهم إلى بغداد قام انسازهم وأهاليهم في البياحة ونشرن شهو رهن والطمن خدودهن ، وانصاف إليس نساء الذين نكبوا على يد الوزير وابنه ، وكان ببغداد من مشهود بسبب ذلك في غاية البشاعة والشناعه ، فسأل الخليفة على يد الحلير فذكر والدائهم نسوة الحبيج ومعهن نساء الذين صادرهم ابن الفرات ، وجاءت على يد الحاجب نصر بن القشورى على الوزير نقال : يا أمير المؤرب با إنما استولى هذا القرمطي على ما استولى علم الستولى على ما استولى علم الستولى علم المنافر ، فعلم هؤلاء في الأطراف ، وما أشار عليك بابعاده إلا ابن الفرات ، فبحث الخليفة ، فالمنافرة بيقول له : إن الناس يشكاهون فيك انصحك إيلى ، وأوسل يعليب قلم عا ، فرك هو ووالده إلى الخليفة فدخلا عليه ، كرمهما وطيب قلومها ، غفرجا من وأوسل يعليب قلم من كبار الأمراء ، وجلس الوزير في دسته في كم يناد الناس كمادته ، وبات لبلته تلك مفكراً ؛ أمره ، وأصبح كذلك وهو ينشد :

فاصبح لا يدري و إن كان حازما ، أقدامه خير له أم داره ?

ثم جاه في ذلك اليوم أميران من جهــة الخليفة فــدخلا عليه دار ه إلى بين حر يمــه وأخرجوه مكشوط رأسه وهو في غاية الذل والصفار ، والاهانة والمار ،فأركبوه في حراقة إلى الحانب الآخر . وفهم الناس ذلك فرجموا أبن الغرات بالا َّجر، وتعطلت الجوامع وخر بت العامــة المحاريب، ولم يصــل الناس الجمة فيها، وأخذخط الوزير بألق ألف دينار، وأخذخط ابنه بثلاثة آلاف ألف دينار، وسلما إلى الزوك أمير الشرطـة ، فاه:قلاحينا حتى خلصت منهما الأموال، ثم أرسل الخليفة خلف وونس الخادم، فلما قدم سلمهما إليه فأهامهما غاية الاهامة بالضرب والنقر يع له ولو لده المجرم الذي ليس يمعسن ، ثم قتلا بعد ذلك . واستو زر عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن يحيي بن خاتان أبو القاسم ، وذلك في ناسع ربيع الأول منها . ولما دخل مؤنس بنسداد دخل في مجمل عظيم وشفع عند ابن خاتان في أن برسل إلى على بن عهـمي \_ وكان قد صار إلى صنماء البمن مطر ودا \_ فعاد إلى مكة و بعث إليه الوزير أن ينظر في أمر الشام ومصر، وأمر الخليفة مؤنس الخادم بأن يسير إلى السكوفة لقتال القرامطة ، وأنفق على خروجه ألف أم دينار، وأطلق القرمطي من كان أسره من الحجيج ، وكانوا ألغي رجل وخسيائة أمرأة ، وأطالق أبا الهيجاء نائب الكوفة معهم أيضاً ، وكتب إلى الخليفة فسكن أمرها، ثم أنحسدر منها إلى واسط واستناب عسلى السكوفة يا قوت الخادم، فتمهدت الأمور وانصلحت. وفي هذه السنة ظهر رجل بين الكوفة وينداد هادي أنه محمد بن إسهاعيل بن محمد بن محمد بن الحسين بن على بن أبي طالب، وصدقة على ذلك طائفة من الأعراب والطفام، والتغوا عليه

وقويت شوكته فى شوال ، فارسل إليه الو زير جيئاً فقاتلو، فهزءو، وقناوا خلقا من أصحابه ، وتفرق بقيمهم . وهذا المدعى المذكور هو رئيس الامهاعيلية وهو أولهم . وظفر فازوك صاحب الشرطة بثلاثة من أصحاب الحلاج : وهم حيدرة ، ووالشمرائى ، وان منصور ، فطالمهم بالرجوع عن اعتقادهم فيه فلم برجوا ، فضرب رقامهم وصلمهم فى الجسانب الشرقى . ولم يحيج فى هذه السنة أحد من أهل المرأق لمكترة خوف الناس من القرامطة .

وفيها توفى من الأعيان ﴿ إبراهيم بن خميس ﴾

أو إسحاق الواعظ الزاهد . كان يعظ الناس، فرجلة كلامه الحسن قوله : يصحك القضاء من الحذو ، و يضحك الأجــل من الأمل ، و يضحك التقــدر من التدبير ، وتضحك القسمة من الجهد والمناء .

ولاه المقتمدير الوزارة ثم عزله ثم ولاه ثم عزله ثم ولاه ثم عزله ثم ولاه ثم عزله ثم ولاه ثم قتله في هذه السنة ، وقتل ولده ، وكان ذامال حزيل : ملك عشرة آلاف ألف دينار ، وكان يدخل له من ضياعه كل سبنة ألف ألف ديدار ، وكان ينفق على خسبة آلاف من العباد والمام ، عجرى علمهم نفقات في كل شهر ما فيه كفايتهم ، وكان له معرفة بالوزارة والحساب ، يقسال إنه نظر موماً في ألف كتاب، ووقير على ألف رقعة ، فتعجب من حضره من ذلك ، وكانت فيه مروءة وكرم وحسن سيرة . ظالمة ، أخــذ عر مز مقتدر . وقد كان ذا كرم وســمة في النفقة ، ذا كر عنده ذات ليلة أهل الحــديث والصوفية وأهل الأدب فأطلق من ماله لكل طائفة عشرين ألها . وكتب رجل على لسانه إلى نائب مصر كتابا فيه وصية به منه إليه ، فلما دفير المكتوب إلى نائب مصر استراب منه وقال: ما هذا خط الوزير، وأرسل به إلى الوزير، فلما وقف عليه عرف أنه كذب وزور، فاستشار الحاضرين عنه به فيها يفعل بالذي زور عليه ، فقال بعضهم : تقطع يديه . وقال آخر تقطع إمهاميــه ، وقال آخر يضرب ضربا مبرحاً. فقال الوزير: أو خير من ذلك كله ? ثم أخذ الكتاب وكتب علينه: فعم هذا خطى . هو من أخص أصحابي ، فلا تتركن من الحير شيئا ما تقدر عليه إلا أوصلته إليه . فلما عاد الكتاب أحسن نائب مصر إلى ذلك الرجل إحسانا بالغا، ووصله بنحو من عشرين ألف دينار . واستدعى إن الغرات وما ببعض الكتاب فقال له : و يحـك إن نيتي فيك سيئة ، و إني في كل وقت أريك أن أقبض عليك وأصادرك ، فأراك في المنام عنعني رعيف، وقد رأيتك في المنام من ليال ، و إني أريد القبض عليك ، فعملت تمنيم وفي ، فأمرت جندي أن يقاتلوك ، فعملوا كلا ضروك بشي من شهام وغيرها تنتي الضرب ترغيف في يدك ، فلا يصل إليك عن ، فأعلمي ما قصة هذا الرغيف .

فقال: أبها الوزير إن أمى منمذ كنت صغيرا كل ليماة تضم بحت وسادتى رغيفا ، فاذا أصبحت تسدقت به عنى ، فلم يرا كذاك دأمهاحتى ماتت . فلما ماتت فعلت أنا ذاك مع غنسى ، فكل ليلة أضع نحت وسادتى رغيفا ثم أصبح فأتصدق به . فعجب الوزير من ذاك وقال : والله لا ينالك منى بعد اليوم سوء أبعاً ، والمدحمة ت نبتى فيك ، وقد أحبتك . وقد أطال ابن خلمكان ترجمته فذ كر بعض ما أوردنا، في ترجمته .

# ﴿ محد بن محد بن سلمان بن الحارث بن عبد الرحن ﴾

أبو بكر الأزدى الواسطى ، المروف بالباغندى ، سمح محد من عبد الله من يمير ، وابن أبي شيبة وشيبان بين فروخ ، وعلى بن المدينى ، وحلقا من أهل الشام ومصر والكوفة والبصرة و بنداد ، وورحل إلى الأمصار البعيدة ، وعلى مهذا الشأن ، واشتغل أبه فأفرط ، حتى قبل إنه ربما سرديمض الاحاديث بأسانيسدها في السديد و وكان المنافرة ، وكان يأسانيسدها في السديد في المدينة والزم وهو لايشم ، فكانوا يسبحون به حتى ينذكر أنه في الصادة ، وكان يقول : أنا أجيب في ثلثانة ألف مسألة من الحديث لا أنجار زه إلى غيره . وقد رأى رسول الله يتطالق في مناسم نقال له : عارسول الله بمنافرة . فقد كان يمام بالتدليس حتى قال الدارقعانى : هو كثير الندليس ، يحدث عالم يسمع ، و ربما سرق بعض الأحادث والله أعل .

# ﴿ ثُم دخلت سنة ثلاث عشرة وثلثمائة ﴾

قال ابن الجوزى: في ليسلة بعيت من المجرم انقض كرك من ناحيسة الجنوب إلى الشهال قبل منيب الشمس، فأضاص الدنيا منه وصح له صوت كصوت الرعد الشعيد. وفي صغر منها بالم الخليفة أن جماعة من الرافضة يجتمعون في مسجد برائي فينالون من الصحابة ولا يصدون الجمة ، و يكانبون الشماعة و يدعون أنه المهدى ، التجرأون من المقتدد ومن تبعه ، فأمر بالاحتباط عليهم واستغنى ألملاء بالمسجد فافتوا أنه مسجد ضرار ، فضرب من قدر عليه منهم الضرب المعرم ، ووتدى عليهم ، وأمر بهلم ذلك المسجد المذكور وضح منهم ، همده فاؤوك ، وأمر الوزر الخافاني فجنل مكانه مقبرة نعدف فيها جاعيمن الوالى . وخرج فيهم ، همده فاؤوك ، وأمر الوزر الخافاني فجنل مكانه مقبرة نعدف فيها جاعيمن الوالى . وخرج النامة في الناس بلا بلدائهم ، ويقال إن بمضهم مال منه الأمان ليفعوا فأمنهم ، وقد قائله جد الخامة في الناس بلى بلدائهم ، ويقال إن بمضهم مال منه الأمان ليفعوا فأمنهم ، وقد قائله جد الخامة في يقد خلك شيئا تقرده وضدة بأمه ، فاتزمع أمل بنداد من ذلك ، وتوحل أهدل الجانب الغربي إلى بلدائم ما الجوند وحمل القرمعلى إلى الكوفة فأنم بهاشهراً بأخد من أموالها ونسائها ما الجانب الشرق خوفا ضهم ، ودخسل الوسل في هذه السنة بينداد حتى بيع كل نمانية أوطال بحية ، وعزل المنه الزين المناد من ذلك ، وتوحل أهدل الجانب الغربي إلى المناد والناس المنه الإسان بين يقد كل نمانية أوطال بحية ، وعزل المناد أولد المنا المنه المناد من ذلك ، وتوحل المنال بحية ، وعزل يقتل رنال ابن الجوزى : وكثر الرطب في هذه السنة بينداد حتى بيع كل نمانية أوطال بحية ، وعزل

منه تم وحمل إلى البصرة . وعزل المقتمد و زيره الخاقائي بعد أن ولاه سنة وسنة أشهر و يومين ، وولي مكانه أبا القاسم أحمد بن عبيد الله بن أحمد بن الخطيب الخصيبي ، لأجل مال بغله من جهة زوجة للحسن بن الغرات ، وكان ذاك المال سبعائة ألف دينار فأمر الخصيبي عليمين عيسى على أن يكون مشرفا عملي ديار مصر و بلاد الشام ، وهو متم عكمة يسير إلى تلك البسلاد في بعض الأوقات فيصل ما ينبغي ثم ترجم إلى مكة . وفها توفي من الأعيان :

﴿ على بن عبد الحيد بن عبد الله بن سلمان ﴾

أبو الحسن الفضائرى ، سمع القواريرى وعباساً العنبرى ، وكان من العباد الثمات . قال : جشت وماً إلى السرى السقعلى فدققت عليه بابه فخرج إلى ووضع يده على عضادتى الباب وهو يقول : اللهم اشغل من شغلى عنك بك . قال : فنالتنى بركة هذه الدعوة فحججت على قدمى من حلب إلى مكة أر بعين حجة ذاهبا وآياً .

### ﴿ أُبِو العباس السراج الحافظ ﴾

عمد بن إسحاق بن إبراهم بن مهران بن عبد الله التفيق مولام ، أو السباس السراج ، أحد الأثمة التفات المفافظ ، مواده سنة نمان عشرة وماثنين ، سمح قنيبة و إسحاق بن واهو به وخلقا كثيرا من أهل خراسان و بنداد والكوفة والبصرة والحجاز ، وقد حدث عنه البخارى وسلم ، وهما أكرمته وأقسيم ميلاداً و وفاة ، وله مصنفات كثيرة نافئة جداً ، وكان يعد من بجابى الدعوة . وقعد رأى فى منامه كانه يرقى فى سام فصمد في تسام وتسمين درجة ، فما أولما على أحسد إلا قال له : تعيش تسام وتسمين سنة ، فكان كذلك . وقعد والدله ابنه أبو عمر و وعرد ثلاث وتمانون سنة ، قال المائم : فنسا عملته فى فسمت أبا عرو يقول : كنت إذا دخلت المسجد على أبى والناس عنده يقول لهم : هذا عملته فى فسمت فيا عرب من العمر ثلاث وتمانون سنة .

﴿ ثم دخلت سنة أربع عشرة وثالمائة ﴾

فها كتب ملك الروم، وهو الدستق لمنه الله ، إلى أهل السواحل أن يحملوا إليه الخراج ، فأوا عليه فركب إليهم في جنوده في أول هذه السنة ، فعات في الأرض فسادا ، ودخل ملطية فقتل من أحلها خلقا وأسر وأقام بها سستة عشر يوساً ، وجاء أحلها إلى بغداد يستنجدون الخليفة عليه . ووقع في بغداد حر بي في مكانين ، مات فيهما خلق كثير ، وأحرق في أجدهما ألف دار ودكان ، وجامت الكتب عوت الدستق ، لمك النصارى فقرئت الكتب على المثابر ، وجامت الكتب من مكمة أتهم في غاية الانزعاج بسبب اقتراب الترامطة إلهم وقصدهم إيام م فرحدادا منها إلى الطائف وتلك النواحى . وفهها هبت رجح عظيمة بنصيبين اقتلمت أشجاراً كثيرة وهدمت البيوت ، قال ابن المجرزى: وفى وم الأحمد الهان مضين من شوال منها - وهو سابع كانون الأول - سقط ببغداد 
ثليج عظيم جمداً حصل بسببه برد شديد ، بحيث أتلف كثيراً من النخبل أوالأشجار ، وجمدت 
الأهمان حتى الأشربة ، وما ، الورد والخل والخلجان الكبار ، ودجلة . وعقد بعض مشايخ الحديث 
بحلما التحديث على متن دجلة من فوق الجمد ، وكتب هنالك ، ثم انكمر البرد عطر وقع فأزال ذلك 
كله ولله الحمد . وفيها قدم الحجاج من خراسان إلى بغداد عاعت في البحر مؤلس الخلام بأن القرامطة 
قد قصدوا مكة ، فرجودا ولم يتبها الحج في همة ه السنة من الحية العراق بالكلية . وفي ذي القدمة 
عزل الخليفة وزيره أبا البياس الخصيبي بعمد سنة وشهرين ، وأمر بالتبض عليمه وجبسه ، وذلك 
لاهمله أمر الوزارة والنظر في المصالح ، وذلك لاشتفاله بالحر في كل ليلة فيصبح مخوراً لا تميزله ، 
وقد وكل الأمور إلى نوابه غانوا وصالح ما ما ملى عالمب عبيمه الله من محد السكلوذائي 
نيابة عن على من عيسى ، حتى يقدم ، ثم أرسل في طلب على من عيسى وهو بعمشق ، فقدم بغداد 
في أمية عظيمة ، فنظر في المصالح الخاصة والعامة ، ورد الله مور إلى السداد ، وتهمدت الأمور , 
واستدى بالخصيبي تتهدده ولامه وناقشه على ماكن يمتمه و ومال في خاصة نفسه من معامى الله 
عز وجل ، وفي الأمور الدامة ، وذلك بمضرة القضاة والأعيان . ثم رده إلى السنين . وفيها أخذ نصر 
ابن أحمد الساماني الملقب بالسعيد بلاد الرى وسكنها إلى سنة ست عشرة وثائاتة . وفها غزت 
السائفة من طرسوس بلاد الروم فننما وسلم والم بمجح ركب المراق خوظ من الترامطة . 
السائفة من طرسوس بلاد الروم فننما وسلم والم بمجح ركب المراق خوظ من الترامطة . . .

وفها توفى من الأعيان سعد النوق صاحب باب النوق من دار الخلافة ببغداد في صغر، وأقم أخوه مكانه في حفظ هذا الباب الذي صار بنسب بسد إليه . ومحمد من محمد الباهل . ومحمد من عمر إن لبابة القرمطي . وقصر من القاسم الغرائشي الحنني أبو الايث ، سمع القوار برى وكان تقسة عالما بالغرائض على مذهب أبى حنيفة ، مقر با جليلا .

#### ﴿ ثُم دخلت سنة خمس عشرة وثلثمائة ﴾

فى صغر منها كان قدوم على بن عيسى الوزير من دمشق ، وقد تلقاد الناس إلى أثناء الطريق ، فنهم من لقيه إلى الأنبسار، ومنهسم دون ذلك . وحين دخسل إلى الخليفة خاطب الخليفة فأحسن مخاطبته ثم انصرف إلى منزله ، فبعث الخليفة وراء والفرش والفاش وعشرين ألف دينار، وواستدعاد من الفد فخلم عليه فأفشه وهو فى الخلية :

ما الناس إلا مع الدنيا وصاحبها ﴿ فَكِينَ مَا انْقَلَبَتَ بِهِ انْقَلَبُوا يعظمون أَخَا الدنيا فان وثبت ﴿ وما عَلَيْهِ عَالًا يَشْتَهِى وَثَبُوا وفها جات الكتب بأن الروم دخلوا شميساط وأخذوا جميع ما فها ، ونصبوا فها خيمة الملك وضرنوا الناقوس في الجامع بها ، فأمر الخليفة مؤنس الخادم بالتجهيز إليهم ، وخلع عليه خلمة سنية . ثم جامت الكتب بأن المسلمين وثبوا عــلى الروم فقتلوا منهم خلقا كثيرا جدا فله الحد والمنة . ولما تجيز مؤنس للمسير جاءه بعض الخدم فأعلمه أن الخليفة بريد أن يقيض عليه إذا دخل لوداعه ، وقد خضرت له ربية في دار الحلافة منطاة ليقع فها ، فأحجم عن الذهاب . وجاءت الأمراء إليه من كا جانب ليكونوا معه على الخليفة ، فيمث إليه الخليفة رقَّمة فيها خطه يحلف له أن هذا الأمر الذي ىلغه لىس ، تصحبح . فطابت نفسه و ركب إلى دار الخلافة في غلمانه ، فلما دخل على الخليفة خاطبه مدمه معظماً مكوماً ، وركب العباس من الخلبة ، والوزير **ونص**ر الحاجب في خدمته لتوديعه ، وكبر الأمراء بين يديه مشـل الحجبة ، وكان خر وجه نوماً مشهوداً ، قاصداً بلاد النغو رلقتال الروم. و في جمادي الأولى منها قبض على رجل خناق قد قتل خلقا من النساء ، وكان يدعي لمن أنه يعرف المطف والتنجيم ، فقصده النساء لذلك فاذا انفرد بالمرأة قام إلىها ففعل معها الفاحشة وخنقها بوتر وأعانته امرأته وحفر لها في داره فدفتها ، فاذا امتلأت تلك الدار من القتلي انتقل إلى دار أخرى . ولما ظهر عليه وجد في داره التي هو فيها أخيراً سبع عشرة امرأة قد خنقين ، ثم تتبعت الدور التي سكنها فوجدوه قد قنل شيئاً كثيراً من النساء ، فضرب ألف سوط ثم خنق حتى مات. وفها كان ظهو ر الديل قبحهم الله ببلاد الرى ، وكان فهم ملك غلب عـلى أمرهم يقال له مرداو بح ، يجلس على سر بر من ذهب و بين يديه سر مر من فضة ، و يقول : أنا سلمان من داود . وقد سار في أهل الري وقو و من وأصمهان سيرة قبيحة جداً ، فمكان يقتل النساء والصبيان في المهد ، ويأخذ أموال الناس ، وهو في غاية الجبروت والشدة والجرأة على محارم الله عز وجل ، فقتلته الأتراك وأراح الله المسلمين من شره. وفها كانت بين يوسف بن أبي الساج و بين أبي طاهر القرمطي عند الكوفة موقعة فسبقه إلها أبو طاهر فحال بينه و بينها، فكتب إليه نوسف من أبي الساج: اسمم وأطم و إلا فاستمد للقتال موم السبت فاسم شوالِ منها ، فكتب إليه : هلم . فسار إليه ، فلما تراءا الجمان استقل يوسف جيش القرمطي ، وكان مع بوسف بن أبي الساج عشرون ألفا ، ومع القرمطي ألف نارس وخمسائة رجل . فقال بوسف : وما قيمةً •ولاء الكلاب ٩ وأمر الكاتب أن يكتب بالفتح إلى الخليفة قبل اللقاء ، فلما اقتناوا ثبت القرامطة ثباتاً عظنما، ونزل القرمطي فحرَّض أصحابه وحمل مهم حملة صادقة، فهزموا جند الخليفة، وأسروا نوسف ان أبي الساح أوبر الجيش، وقتاها خلمًا كثيراً من جند الخليفة >واستحدذوا على الكهفة، وجاءت الأخبار بذلك إلى بغداد ، وشاع بين الناس أن القرامطة بريدون أخذ بغداد ، فانزعج الناس لذلك وظنوا صدقه ، فاجتمع الوزير بالخليفة وقال ; يا أمير المؤمنين إن الأموال إنما تدخر لنكون عوناً على

تنال أعداء الله ، وإن هذا الأمم لم يقع أمر بهد زمن الصحابة أفظيم منه ، قد قطع هذا الكافر طريق الملح على الناس ، وفتك في المسلمين مرة بعد مرة ، وإن بيت المال ليس فيه شي ، فاتق الله يا أمير الملح على الناس ، وفتك في المسلمين مرة بعد مرة ، وإن بيت المال ليس فيه شي ، فتق الله يا أمير المؤلف السينة \_ بهني أمه \_ لمل أن يكون عندها شي الدخر ته لشدة ، فهذا وقته , فعن على أمه ف كانت هي بيت المال مثلها ، في ميان الميان أن الميان ألم المنات في المنات القرامطة ، فجير جيشا أو بعين ألف مقاتل مع أمير يقال له بلبق ، فسار نحوم ، فعا اسحبوا به أخذوا عليه الطرقات ، فأراد دخول بعداد فل يمكنه ، ثم التقوا معه فل بلبق وجيشه أن المرت ، فانا لله وإنا إليه واجمون . وكان يوسف بن أبي الساج معهم ، قبداً في خيمة فجل ينظر إلى محل الوقعة ، فال رجع الترمعلي عن ناحية بعداد إلى الأنبار . ثم انصرف إلى هيت فا كتر أهل بغداد الصدقة ، وكذلك الخليلة وأمه والوزير شكراً لله على صرفه عنهم . وفها بعث المهدى المدعى بعداد الصدقة ، وكذلك الخليلة وأمه والوزير شكراً لله على صرفه عنهم . وفها بعث المهدى المدعى كثير . وفها اختط المهدى المذكور مدينته المحدية . وفها حاصر عبد الرخون بن الفاخل إلى بلاد كثير . وفها توقى من الأعيان : المنات المحدية . وفها حاصر عبد الرخون بن الفاخل إلى بلاد وفها توقى من الأعيان :

### ﴿ ابن الجصاص الجوهري ﴾

واسمه الحسين بن عبد الله بن الجصاص الجوهرى أو عبد الله البندادى ، كان . ا مال عظام وتروة واسمة ، وكان أصل لمدته من بيت أحمد بن طولون ، كان قد جمد جوهر ياله يسوق له مايقم من عائل الجواهر بمصر ، فا كتسب بسبب قلك أموالا جزيلة جداً . قال ابن الجمهاص : كنت وما بباب ابن طولون إذ كن عصر ، فا كتسب بسبب قلك أموالا جزيلة جداً . قال ابن الجمهاص : كنت وما بباب ابن طولون إذ خرجت القهرمانة و بيدها عقد فيه مائة حجة من الجوهر ، تساوى كل واحدة ألني دينا و . قال عن عشر قيمة تلك بكثير ، وينا و . قال بن عشر المنافق بكثير ، فأخذته منها وقد قد من المنافق المنافق بكثير ، فن عام المنافق المنافق المنافق بكثير ، وينافق أنه صود و في أيام المتندر مصادرة عظيمة ، أخذ منه فيها ما يقاوم سنة عشر ألف ألف دينار ، واتبق أمه من الأموال شي كذا و على المنافق أن المنافق كن بحنون ، فقلمت له : مائل بالمنافق المنافقة تساوى المنافق المنافقة تساوى المنافق ويناد ورك و بساتينك وضياعك الباقية تساوى سبخانة ألف دينار ، والمدقى كم فق عندك من الحد دينار ، وسباته ألف دينار ، والمدقى كم فق عندك من قيامة الف دينار والمدقى كما والمدون عندك من المنافق المنافقة المنافقة المنافقة المن دينار والمنافق دينار ، والمدقى كما واحدون عندك من المنافق المنافقة المن دينار ، والمدون عنه دينار ، والمدون كما أف المنافقة المن دينار ، والمدون كما واحدون عندك من المنافق المنافقة المن دينار ، والمدون كما أف المنافقة المن دينار ، والمدون كما أف دينار ، والمدون كما واحدون كما الماقية المن دينار ، واحدود والمنافق كما واحدود كما الماقية المن دينار ، والمدون كما واحدود كما المنافقة المن ويرك والمدون كما واحدود كما المنافقة المن وينار والمدون كما واحدود كما المنافقة المن وينار والمدون كما واحدود كما والمدون كما واحدود كما واحدود كما والمنافق كما المائة المنافق من المنافق المنافقة المنافق والمدون كما واحدود كما المائة المن والمدون كما واحدود كما والمدون كما والمدون كما واحدود كما والمدون كما والمدون كما والمدون كما والمدون كما والمدون كما واحدود كما والمدون كما والمدون كما والمدون كما والمدون كما والمدور كما والمدون كما والمدون كما والمدون كما والمدون كما والمدون كمائة والمدون كما والمدون كمائة و

غير ما بني عنده من الذهب والفضة المسكوكة . فقلت له : إن هذا أمر لا يشارك فيه أحد من النجار . بينداد ، مع مالك من الرجاهة عند الدولة والناس . قال : فسرى عنه وتسلى عما فات وأكل و وكان له للاداد ، مع مالك من أو حل خلص في مصادرة المقندر بشفاعة أما السيدة فيه حكى عن نفسه قال : فطرت في دار المنالات عنده في دار مضيعة فطرت في دار مضيعة وكان لى في حل منها ألف دينار موضوعة في مصر لايشعر بها أحد ، فاستوجت ذلك من أم المقتدر في خلمت في ذلك والذهب في الذهب لم ينتص منه في .

وقد كان ابن الجصاص مع ذلك مفالا شديد النفقل فى كلامه وأفعاله ، وقد ذكر عنه أشياء تدل. على ذلك ، وقيل إنه إنما كان يظهر ذلك قصدا ليقال إنه مغفل ، وقيل إنه كان يقول ذلك على سبيل البسط والدعابة والله سبحانه أعلم .

ا وفها توفی عبد الله بن محمد القز و ینی . و

### ﴿ على بن سليان بن الفضل ﴾

أو الحسن الأختش ، روى عن المبرد وتسلب والنريدى وغيرهم ، وعنه الروياني والماقا وغيرهما.
وكان ثقة في نقله ، فقيراً في ذات يده ، وصل إلى أبى على بن مقلة حتى كام فيه الوزير على بن عيسى
وكان ثقة في نقله ، فقيراً في عبسه إلى ذلك ، وضاق به الحال حتى كان يأكل الملت النوم فلت فجأة من
كثرة أكله في شميان منها . وهذا هو الأختش الصغير ، والأوسط هو صعيد بن مسمعة تعليب
سيبويه . وأما السكير فهو أبو المطالب عبد الحيد بن عبد الجيد ، من أهل هجر ، وهو شيخ سيبويه
وأبي عبيد وغيرهما . وقيل إن أبا بكر محمد بن السبرى السراج النحوى صاحب الاصول في النهو
فيها مات . قاله ابن الا أبير . وحمد بن المسبب الأرغياني .

# ﴿ ثُم دَخَلَت سنة سَت عَشَرة وَثُلَاثُمَائَةٍ ﴾

فيها عاث أبو طاهر سليان بن أنى سديد الجنابي الترمعي في الأرض فساداً ، حاصر الرحية في خلها قبراً وقتل من أهليا خلقاً ، وطلب نسه أهل قر قيسيا الأمان فأسهم ، و بعث سرايا، إلى ما سُولها من الأعراب فقتل منهم خلقاً ، حتى صار الناس إذا محموا بد كره مهر بون من ساع اسحه ، وقسم حل الأعراب إلى إلى هجر في كل سنة ، عن كل رأس ديناران . وعاش في تواحي الموصل فسادا ، وفي سنجار وتواحيها ، وخرب تلك الديار وقتل وسلب وتهب . فقصده مؤنس المخار المواصل فسادا ، وفي بلاد هجر فا بتنى جها داراً سهاها دار المجرة ، ودعا لما المهدى الذي ببلاد المنزب عدينة المهدية . وتفاقم أمره وكارت اتباعه فصارا والكيسون الذي يت أرض السواد فيتناون المغرب أمرالها ، ورام في نفسه دخول الكونة وأضافها في المن ذلك . ولما رأى الوذير على

أبن عيسي مايغعله هذا القرمطي في بلاد الاسلام ، وليس له دافع استعني من الو زارة لضعف الخليفة وجيشه عنه ، وعزل نفسه منها ، فسعى فنها على بن مقلة السكا تب المشهو ، فولنها بسفارة لصر الحاجب والى عمد الله البريدي \_ بالباء الموحدة \_ من البريد ، ويقال البزيدي لخدمة جده بزيد من منصو ر المهبري . ثم حيه: الخليفة جيشاً كثيفا مع ونس الخادم فاقتناوا مع القراءطة فقتاوا من القرامطة خلقا كثيراً ، وأسر وا منهم طائفة كثيرة من أشرافهم ، ودخل مهم مؤنس الحادم بغداد ومعه أعلام من أعلامهم منكسة مكنوب عليها ( ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض) الآيّة . ففر ح الناس يفطك فرخاً شديداً ، وطابت أنفس البغاددة ، وانكسر القرامطة الذين كانوا قد نشأوا وفشوا مأرض المراقى، وفوض القرامطة أمرهم إلى رجـل يقال له حريث من مسعود، ودعوا إلى المهــدي الذي ظهر ببلاد المغرب جد الفاطميين ، وهم أدعياء كذبة ، كا قد ذكر ذلك غير واحد من العلماء . كما سيأتي تفصيله و بيانه في موضعــه . وفنها وقعت وحشــة بين .و نس الخادم والمقتـــدر ، وسبب ذلك أن نازوكا أمير الشرطة وقع بينــه و بين هار و ن بن عر يب ــ وهو ابن خال المقتــدر ــ فانتصر هارون عــلى نازوك وشاع بين العامة أن هارون ســيصير أمير الامراء . فبلغ ذلك مؤنس الخادم وهو بالرقة فأسرع الأوبة إلى بغداد ، واجتمع بالخليفة فتصالحًا ، ثم إن الخليفة نقل هارون إلى دار الخلافة فقويت الوحشية بينهما ، وانضم إلى مؤنس جماعة من الأمراء وترددت الرسل بينهما ، وانقضت هذه السنة والأمر كذلك . وهذا كله من ضعف الأمو ر واضطرامها وكثرة الفتن وانتشارها . وفيها كان مقتل الحسين بن القاسم الداعى العلوى صاحب الرى عــلى يد صاحب الديلم وسلطانهـــم مرداو يح المجرم قبحه الله .

وفيها توفى من الأعيان ﴿ بنان بن محمد بن حمدان بن سميد ﴾

أو الحسن الزاهد ، و يعرف بالحال ، وكانت له كرامات كتيرة ، وله منزلة كبيرة عند الناس ، وكان لا يقبل من السلطان شيئا ، وقد أنكر بوماً على ابن طولون شيئا من المسلطان شيئا ، وقد أنكر بوماً على ابن طولون شيئا من المسكرات وأمره بالمر وف ، فأمر به فافق بين يدى الأسد قال له : لم يكن على بأس . قد كنت أفكر في سؤو السباع واختلاف الملما، فيه هل هو طاهر أم تجس . قالوا : وجاء وجل فقال له : بأن على وجل مائة دينا ، وقد ذهبت الوتيقة ، وأنا أخشى أن يشكر الرجل ، فأسالك أن تدعو لى بأن رد الله على الوتية . فقال بنان : إلى رجل قدد كبرت سنى و رق عظمى ، وأنا أحب الحلواء ، فأدهب الخواء ، فأدهب فالمواء ، فأدهب الخواء ، فادهب الخواء ، فأدهب فالمواء ، في منها رطلاوا أنى به حتى أدعو لك . فقضي الرجل فاشترى الومال ثم جاء به إليه فتتح الورقة التي فيها الحلواء ، فاد كان بد . فلا . خد . قال : خد . قال نال نال : أهذه حجنك ؟ قال : ندم . قال : خد . قال نال : خد . قال : خال : خد . قال : خال : خال : قال : خال : خال : قال : خال : خال : خال : قال : خال : خال

حجتك وخذ الحلواء فأطعمها صبيانك. ولما توفى خرج أهل مصرفى جنازته تعظيا له و إكراما لشأنه. وفيها توفى مجد بن عقيل البلغى. وأبو بكر بن أبى داود السجستانى الحافظ بن الحافظ. وأبو عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهم الاسترائينى، صاحب الصحيح المستخرج على مسلم، وقد كان من الحفاظ المكترين، والأنمية المشهورين. وفصر الحاحب، كان من خيار الأمواء، دينا عاقسلا، أغنى من ماله فى حرب التراملة مائة ألف دينار. وخرج بنفسه محتسباً فحات فى أثناء العاريق فى هذه السنة. وكان حاجباً للحليفة المتندر.

# ﴿ ثم دخلت سنة سبع عشرة وثلثاثة ﴾

فهما كان خلع المقتدر وتولية القاهر محمــد من المعتضد بالله : في الحجرم منها اشتدت الوحشة بين .; نس الخادم والمقندر بالله ، وتفاقم الحال وآل إلى أن اجتمعوا على خلم المقندر وتولية القاهر، محمد ابن المعتضد ، فبايمو ، بالخلافة وسلموا عليه مها ، ولقبوه القاهر بالله . وذلك ليلة السبت النصف من المحرم ، وقلد على من مقلة و زارته ، ونهبت دار المقتدر ، وأخذوا منها شيئًا كثيراً جداً ، وأخذوا لأم المقتدر خسمائة ألف دينار \_ وكانت قعد دفنتها في قعر في تربتها \_ فحملت إلى بيت المسال ، وأخرج المتندر وأمه وخالته وخواصه وجواريه من دار الخلافة ، وذلك بعد محاصرة دار الخلافة ، وهرب من كان مها من الحجبة والخدم، وو لي فازوك الحجوبة مضافا إلى ما بيده من الشرطة ، وألزم المقتدر بأن كتب على نفسه كـَابا بالخلم من الحلافة وأشهد على نفسه بذلك جماعة من الأمراء والأعيان ، وسلم الكتاب إلى القاضي أبي عمر محمد من موسف ، فقال لولده الحسين : احتفظ بهذا الكتاب فلا برينه أحد من خلق الله . ولما أعيد المقدر إلى الخلافة بعد ومين رده إليه ، فشكره على ذلك جداً وولاه قضاء القضاة . فلما كان وم الأحد السادس عشر من المحرم جلس القاهر بالله في منصب الخلافة ، وجلس بين يديه الوزير أبو عملي بن مقلة ، وكتب إلى المال بالآفاق يخبرهم بولاية القاهر بالخلافة عوضاً عن المقتمدر، وأطلق على من عيسهي من السجن، وزاد في أقطاع جماعة من الأمماء الذين قاموا بنصره ، منهم أنو الهيجاء من حمدان . فلماكان يوم الاثنين جاء الجند وطلبوا أرزاقهم وشغبوا، وبادروا إلى نازوك فقتــــالوه ، وكان مخوراً ، ثم صلبوه . وهرب الوزير ابن مقلة ، وهرب الحجاب و الزوا يالمقت در يامنصور، ولم يكن مؤلس بومشه حاضراً ، وجاه الجنه إلى باب مؤلس يطالبونه بالمقتمدر، فأغلق بابه دونهم وجاحف دونه خدمه . فلما رأى مؤنس أنه لا بد من تسليم المقتمدر إليهم أمره بالخروج، ففاف المقتدر أن يكون حيلة عليه ، ثم تجاسر فرج فحمله الرجال على أعناقهم حتى أدخاره دار الخلافة ، فسأل عن أخيه القاهر وأبى الهيجاء بن حمدان ليكنب لهما أمانا ، فما كان عن قر يب حتى جاءه خادم ومعه رأس أبي الهيجاء قـــد احترز رأســـه وأخرجه من بين كنفيه ، ثم

# ﴿ ذَكُمْ أَخَذَ القرامطة الحجر الأسود إلى بلادهم، وماكان منهم إلى الحجيج ﴾

فها خرج ركب الدراق وأميره منصور الديلى فوصاد الله مكة سالمين ، وتوافت الركوب هناك من كل مكان وجانب وفع ، فا شعر والا بالترميل قد خرج عليهم في جاعته يوم التروية ، فانتهب أموالهم واستباح قنالهم ، فقتل في رحاب مكة بشمامها وفي المسجد الحرام وفي جوف الكعبية من الحجاج خلقاً كثيراً ، وجلس أميرهم أو طاهر لمنه الله على باب الكعبة ، والرجال تصرح حوله ، والسيوف تعمل في الناس في المسجد الحرام في النهر الحرام في يوم التروية ، الذي هو من أشرف الايام ، وهو يقول : أنا الله وبالله ، أنا أنا أضاق الخلق وأفنيهم أنا . فكان الناس يقر ون منهم من قيضاً من بل يقاون وم كنك ، و يطوفون فيقاون في العاوف ، وقد كان بعض أهل الحديث يومنة يطوف ، فلما قضى طوافه أخذته السيوف ، فلما وجب أنشد وهد كذلك .

ترى الحبين صرعى فى ديارهم • كنتية الكبف لايدوون كم لينوا فلما قضى القرملى لدند الله أمره وضعل ماضل بالمجييج من الأفاعيس القبيحة ، أمر أن تدفن القتل فى بثر دورم ، ودون كثيراً منهم فى أما كنهم من الحرم ، وفى المسجد الحرام . وياجب فا تلك القتلة وتلك الضجعة ، وذلك المدفن والمسكلان ، ومع هذا لم ينسلوا ولم يمكنوا ولم يصل علمهم لا نهم عجرمون شهدا، فى نفس الأمر . وهدم قبة زدرم وأمر بقلم باب الكعبة وتزع كدوم عنها ، وشقتها بين الصابه او أمر رجلا أن يصعد إلى منزاب الكعبة فيقتلمه ، فسقط على أم رأسه فات إلى النار . فعند إلى ذلك المخبيث عن الميزاب ، ثم أمر بأن يقلع الحجر الأسود، فجاه رجل فضر به ممثلً في يده وقال : أن العابر الأبابيل ، أين الحجارة من سجيل ? ثم قلع الحجر الأسود وأخفوه حين راحوا معهم إلى بلادهم ، فك عندهم ننتين وعشرين سنة حتى ردوه ، كا سنذ كره في سنة تسع وثلاتين وثلثاثة فانا أله و إذا إليه راجعون .

ولما رجم الترمعلى إلى بلاده ومعه الحجر الأسود وتيمه أمير سكة هو وأهل بينه وجنسه وسأله وتشغم إليه أن برد الحجر الأسود ليوضع في مكانه ، و بغل له جميع ماعنده من الأسوال فلم يلتفت إليه ، فقاتل أمير سكة قفتله القراطي وقتل أكثر أهل بيئة ، وأهل مكة وجنسه ، واستمر ذاهما إلى بلاحة فيه ، واستمر ذاهما إلى بلاحة فيه ، وسيحاز به على ذلك الذي لا يمنب عنا به أحد ، ولا يوتن واقه أحد . و إنما حل المولاء على هنا الصنيع أبيم كنار زاذةة ، وقد كانوا عمالين الفاطميين الذين نبيا في سنده السنة ببلاد إفريقية من أرض المنرب ، و يلقب أميرهم بالمهدى ، وهو أو محمد عبيد الله بن ميمون القداح . وقد كان سباغاً بسلمية ، وكان بوديا عادعي أنه أسلم تم سافر من سالمية فعنال بلاد إفريقية ، فادعي أنه شريف فاطمى ، فصدته على ذلك طائفة كثيرة من البربر وغيرهم من الجهلة ، وصارت له دولة ، فلك شريف فاطمى ، فصدته على ذلك طائفة كثيرة من البربر وغيرهم من الجهلة ، وصارت له دولة ، فلك مدينة سجاماسة ، تم ابقى مدينة ومباها المهدية ، وكان قرار ملكم بها ، وكان هؤلاء الترامطة براساونه مدينة سجاماسة ورية لاحقيقة له .

وذكر ابن الأثير أن المهدى هذا كتب إلى أبي طاهر يلومه على مافعل مكة حيث سلط الناس على المناس منهم هذا القبيح ، وأمره على السكلام فيهم ، وانسكشفت أسرارهم التى كانوا يبطنونها نما ظهر من صفيهم هذا القبيح ، وأمره برد ما أخذه منها ، وعوده إليها . فسكتب إليه بالسمع والطاعة ، وقد فرا ما أشار إليه من ذلك . وقد أسر بعض أهل الحديث في أيدى القراملة ، فكث في أيديهم مدة ، ثم فرح الله عنه ، وكان يحرى عنهم عجاب من المناسبة ، فأن يعرب كان يستخدمه في أشق الحلمة وأشدها وكان يعرب بد عليمه إذا سكر . فقال في ذات البلة وهو سكر أن : ما تقول عمد 7 فقلت : الأأدرى . فقال : كان ضعيفاً مهيناً . وكان عمر من الملم ، أما كان عمران جاهلاً أحق . وكان على مغرةا ليس كان عنده أحد يعلمه ما أدعى أنه في صدوم من العلم ، أما كان مكركة أن يعلم هدال المورى منظمه .

و روى عن بعضهم أنه قال : كنت في المسجد الحرام يوم التروية في مكان الطواف ، فحمل على

رجل كان إلى جانبي فقتله القرمطي ، ثم قال : ياحمير ، \_ و رفع صوته بذلك \_ أليس قلتم في بيسكم هذا ( ومن دخله كان آمناً ) فأين الأمن ? قال : فقلت له : اسمم جوابك . قال نسم قلت إنما أراد الله : فأمنوه . قال فثني رأس فرسه والصرف . وقد سأل بعضهم هينا سؤالا . فقال : قد أحل الله سبحانه باصحاب الفيل ـ وكانوا نصارى ـ ماذ كره في كنابه ، ولم يفعلوا مكة شيئًا ثما فعله هؤلاء ، ومعلوم أن القرامطة شر من المود والنصاري والمجوس ، بل ومن عبدة الأصنام ، وأنهم فعاوا عكة مالم يُعمله فهلا عوجلوا بالمذاب والعقوبة ، كما عوجل أصحاب الفيل ? وقعد أجيب عن ذلك بأن أصحاب الفيل إنما عوقبوًا إظهاراً لشرف البيت ، ولما براد به من التشريف العظيم بارسال النبي الكريم ، من البلد الذي فيه البيت الحرام ، فلما أرادوا إهانة هـ نمه البقعة التي براد تشريفها و إرسال الرسول منهما أهلكهم سريماً عاجلا ، ولم يكن شرائع مقر رة تدل على فضله ، فلو دخلوه وأخر بوه لأ نسكرتالقلوب فضله . وأما هؤلاء القرامطة فاتما فعلوا مافعلوا بعد تقر بر الشرائع وتمهيد القواعد، والعلم بالضرورة من دين الله بِشرف مكة والـكعبة ، وكل ، ومن يعلم أن هؤلاء قد ألحدوا في الحرم إلحاداً بالنَّأ عظما ، وأنهم من أعظم الملحدين المكافرين ، ما تبين من كتاب الله وسنة رسوله ، فلهذا لم يحتج الحال إلى بعاجلتهــم بالعقو بة ، بل أخرهم الرب تعالى ليوم تشخص فيــه الأ بصار ، والله ســـبحانه عهل و على و يستدرج ثم يأخذ أخــذ عز نز مقتدر ، كما قال النبي ﷺ : ﴿ إِنْ اللَّهُ لَمْلِي للظَّالِمُ حتى إذا أخــذه لم يغلته ، ثم قرأ قوله تعالى ( ولاتحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأ بصار) وقال ( لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد . مناع قليل ثم مأواهم جهتم و بئس المهاد ) وقال : (نمتعهم قليلاثم نضطرهم إلى عـــذاب غليظ) وقال : (مناع في الدنيانم إلينا مرجعهم نم | نذيقهم العداب الشديد عا كانوا يكفرون).

وفيها وقعت فتنة بضعاد بين أصحاب أن يكر المروذى الحنيل، وبين طائفة من العاملة ، المحتفظ أن يقد المعاملة ، المحتفظ أن يبتثك ربك مقاما مجوداً ) فقالت الحنابلة ، بجلسه ممه على المحتفظ أن يقد المحافظ أن المحافظ أن المحافظ أن المحافظ أن المحافظ أن المحافظ أن أن المواد بنشاك مقام الشفاعة العظمى ، وهي الشفاعة في فصل القضاء بين العباد . وهو المقام الذي برغب إليه فيه الخلق كلهم ، حتى إبراهم ، و يقبطه مه الأولون والآخرون . وفيها وقعت فتنة بللوصل بين العاملة في يتماقي بأمر المملش، وانتشرت وكثر أحمل الشرفها واستظهروا ، وجرت بينهم شرور ثم سكنت وفيها وقعت فتنة بيلاد خراسان بين بني سامان وأميرهم نصر بن أحمد الملقب بسعيد ، وخرج في مدمان خارجي بالموسل . وخرج الدوراء عماسان خارجي بالموسل . وخرج الدوراء عماسان خارجي بالموسل . وخرج في الماورادع ، فقاتله هما أعمل تلك الناهية عن سكن شرع وتفرق ، صحابهم . وفيها المتق مقلح مناهج مناهج مناهج مناهج مناهج الموسلة المناهد بالموسلة عن سكن شرع وتفرق ، صحابهم . وفيها المتق مقلح مناهج مناهج مناهج مناهج مناهج مناهج مناهج مناهد مناهج مناهد مناهج مناهد مناهج مناهد مناهد مناهج مناهد مناهد مناهد مناهج مناهد مناهج مناهد من

الساجى ودلك الروم الدمستق ، فهزمه مفلح وطرد و راء. إلى أرض الروم ، وقتل مهم خلقاً كثيراً . وفيها هبت ربح شديدة بهذه: حصل رماداً أحمر يشبه ومل أرض الحجاز . فاصلات منه البيوت .

وفيها توفى من الأعيسان : أحمد من الحسن من الفرج بن سمفيان أبو بكر النحوي، كان عالما يمذهب الكونمين وله فنه تصانيف .

### ﴿ أحمد بن مهدى بن رميم ﴾

المابد الزاهد أشق في طلب العلم تلباتة ألف درم ، ومكث أربين سنة لا يأوى إلى فراش . وقد روى المحافظ أبو ندم عنه أنه جاءته امرأة ذات ليلة نقالت له : إلى قد امتحت عجنة وأكرهت على الزنا وأنا حيل منه ، وقد تسترت بك و زعمت أنك زوجي ، وأن هيا الحل منك ، فاسترتى سترك الله ولا تفضحن . فسكت عنها ، فلما وضعت جاء في أهل المحلة وإمام مسجدم مهنئوني بالوك، فأظهرت البشر و بمشت فاشتر به بدينارين شيئاً حلواً وأطمعتهم ، وكنت أوجه إلها مع إمام المسجد في كل شهر دينارين صفة عنقة للمولود ، وأقول : أقرئها مني السلام فائه قد مسبق مني مافرق بيني و بينها في فكن تكفيك ستين ، ثم مات الولد فجاؤ في يعزونني فيه ، فأظهرت الحزن عليه ، عم جاءتني أمه بالدانير التي كنت أرسل مها إليها نفقة الولد ، قد جمتها في صرة عندها، فقالت لى : سترك الله وقد مات وأنت خيراً ك وهذه الداناوير التي كنت أرسل مها المبلد وقد مات وأنت ، إلى كنت أرسل مها صلة الولد وقد مات وأنت ، ترتيد في لك ، فاضل مها ماشكت فدعت وأفصرة عندها، فقالت لم استرك الولد وقد مات وأنت

# ﴿ بدر بن الهيئم ﴾

ان خلف بن خالد بن راشد بن الضحاك بن النجان بن محرق بن النجان بن المنفر ، أو القاسم البلخى القاضى الدكوفى . نزل بغداد وحدث مها عن أبى كريب وغيره ، وكان ساعه للحديث بعد ما جاوز أربعين سنة ، وكان ثقة نبيسلا ، عاش مائة سنة وسبع عشرة سنة . نوفى ف شوال منها ﴿ عبد الله بن محمد بن عبد المريز ﴾ .

ان المرزبان بهنها وربن شاهنشاه أبو القاسم البنوى ، و يعرف بابن بنت منيع ، ولد سنة ثلاث عشرة ، وقبل أربعة عشرة وماتين . ورأى أبا عبيد القاسم بن سلام ، ولم يسمع منه ، وسمح من أحسد بن حنيل ، وعلى بن المدينى ، و يميى بن معين ، وعلى بن الجمد، وخلف بن هشام البزار ، وخلق كنير ، وكان معه جزء فيه سهاعه من ابن سين فأخذه موسى بن هارون الحافظ فرماه في دجلة ، وقال : بريد أن يجمع بين الثلاثة ؟ وقد تغرد عن سبع وتمانين شيخا ، وكان ثقة حافظاً ضابطا ، روى عن الحفاظ وله ، صنفات . وقال موسى بن هارون الحافظ : كان ابن بنت منيع ثقدة صدوقا ، تقيل له : إن مهنا ناماً يتكلمون فيه . فقال : يحسدونه ، ابن بنت منيع لا يقول إلا الحق ، وقال ابن أب مام وغديره: أحاديشه تدخل فى الصعيح. وقال الدارقطنى: كان البنوى قل ما يشكلم عـلىًّ الحديث، وقال ما يشكلم عـلىًّ الحديث، وقال: الحديث، وقال عدى فى كامله فتكلم فيه، وقال: حدث بأشياء أنكرت عليه. وكان معه طرف، من معرفة الحديث والنصائيف، وقد انتدب ان الجوزي الرد على ابن عـدى فى هـنما السكلام، وذكر أنه توفى ليلة عيد الفطر منها، وقد استمكل مائة سنة وثلاث سنين وشهوراً، وهو مع ذلك محميح السعع والبصر والاسنان، يطأ الاماء. توفى ببنداد ودفى عنداد، حدى فى مـنما أو كرم منواه.

# ( محد بن أبي الحسين بن محمد بن عنمان )

الشهيد الحافظ أبو الفضل الهروى ، يعرف بابن أبى سمد ، قدم بغداد وحدث بها عن محمد بن عبد الله الأفصارى . وحدث عنه ابن المظفر الحافظ ، وكان من النقات الاثبات الحفاظ المتقنين ، له مناقشات على بضمة عشر حديثا من صحيح مسلم ، قتلته القرامطة موم النروية بمكة في هذه السنة في جملة من قناوا ، وحد الله وأ كوم شاه

### ﴿ الكمي المتكلم ﴾

هو أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود البلغني السكمي المسكم ، نسبة إلى بني كمب ، وهو أحمد مشابخ المفترلة ، وتنسب إليه الطائفة الكمبية منهم . قال الرب خلكان : كان من كبار المشكلة بن ، وله المشتيار منه ولا المشكلة بن ، وله المشتيار منه ولا مشيئة . قلت : وقد خالف الكمبي نص القرآن في غير ما موضع . قال تمالي ( ور بل مخلق مايشاء و يشتار ) وقال ( ولو شاه ربك مافعلوه ) ( ولو شئنا لا تينا كل نفس هداها ) ( ولو أودنا أن نهك قرية أمرنا مترفيا ) الآية . وغيرها مما هو معلوم بالضر ورة وصر بح المقل والنقل .

# ( ثم دخلت سنة ثمان عشرة وثلثمائة )

فيها عزل الخليفة المتندو وزيره أبا على بن مثلة ، وكانت مدة و زارته سنتين وأر بعة أشهر وثلاثة أيام ، واستوزر مكانه سلبان بن الحسن بن مخلد ، وجسل على بن عيسى ناظراً مته . وفي جمادى الأولى منها أحرقت دار أي على بن مقلة ، وكان قعد أنفق علمها مائة ألف دينار ، فاتهب الناس أخسابها وما وجدوا فيها من حديد و وصاص وغيره ، وصادره الخليفة بمائق ألف دينار . وفيها طرد الخليفة الدين كاتوا بدار الخلافة من يغداد ، وذلك أنه لما ود التقدر إلى الخلافة شرعوا ينفسون الخليفة الدين كاتوا بدار الخلافة من يغداد ، وذلك أنه لما ود التقدر إلى الخلافة شرعوا ينفسون بكلام كثير عليه ، ومن أصعد الحار على السطح لم يقدر بكثيرة من قراباتهم ، في المناسبة عن يغداد ، ومن أحرقت دو ركثيرة من قراباتهم ، واحترق بعض فدايم وأولادهم ، نفرجوا منها في غاية الاهانة ، فنزلوا واسط وتغلبوا عليها واخرجوا

عاملها منها ، فركب إليهم ، ونس الخادم فاوقع جم بأساً شديداً ، وقتل منهم خلقا كثيرا ، فلم يتم لهم المهدد فالله عنها ، فركب إليهم ، ونس الخادم فاوقع جم بأساً شديداً ، وقتل منهم خلق كالمجدد فلك قائمة . و في ربيع الأول منها عزل الخليفة فاصر الدولة بن حدان عن الموسل ، و وفي عليها عيد سعيداً ولصراً ابنا حدان . و ولاه ديار بيمة : فسيبن وسنجار والخاور و رأس الدين ، ومعها عيدالم وازر ، ضمن ذلك ، من الخليفة عال يحدله إليه في كل سنة . و في جادى الأولى منها سنجار فعاصرها فدخلها وأخذ شيئا كثيراً من أموالها ، وخطب جاحمة من بني مالك ، ثم سار إلى منجار في المحار المناف المناف المناف المناف في جلة ما قال : تنولى الشيخين ، و ونتبراً من الحسين ، ولا ترى المسح على الخفين . ثم ساد فعات في الأرض فسادا . فانتمان المناف المناف المناف المناف المناف في المناف والمناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف والمناف المناف والمناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف والاياب من القرامطة . وخرج المناف والدب في القداب والاياب من القرامطة . وسطورا في الدرب في القداب والاياب من القرامطة .

وفيها نوفى من الأعيان ﴿ أَحَمَّدُ بِنِ إِسْحَاقَ ﴾

ابن البهادل بن حسان بن أبي سنان أبو جمفر التنوخي القاضي المدنى المدان التقة ، الرضي . وكان علما بالنحو ، وكان علما بالنحو ، فصيح الدبارة ، جيد الشعر ، محوداً في الأحكام ، انفى أن السيدة أم المقتد وقفات وقفا وجمل فصيح الدبارة ، جيد الشعر ، محوداً في الأحكام ، انفى أن السيدة أم المقتد وقفات وقفا وجمل هذا عنده نسخة به في ساة الحكم ، ثم أرادت أن تنقض ذلك الوقف نطالبت هذا الحاكم وأن يحضر مدن وراء الستارة فهم المقصود فقال لها : لا يمكن هذا ، لا يم خان المسلمين ، فاما أن تدرلوني من القضاء وتولوا هدا عيرى ، و إما أن تتركوا هذا الذي تريدون أن تضافوه ، فلا سبيل إليه وأنا حاكم . فشكته إلى ولدها المقتدر فضع عنده المقتدر بنظك ، فقد كو له صورة المالل . فرجع إلى أمه فقال لها : إن هدا الربل من برغب فيده ولا يزهد فيه ، ولا منع من ذلك . فقال : فيه ، ولا سبيل إلى عزله ولا التلاعب به . فرضيت عنه و بشت تشكره على ما منع من ذلك . فقال : من قدم أمم الله على أمم الشابد كفاه الله شرع ، ورزقه خيرع . وقد كانت وثانه في هداد السنة .

#### 🛊 محيي بن محمد بن صاعد 🗲

أو محمد مولى أبى جعفر المنصور ، رحل فى طلب الحديث ، وكتب وسمع وحفظ ، وكان من كبار الحفاظ ،وشيوخ الرواية ، وكتب عنه جماعة من الأكار ، وله تصانيف تدل على حفظه وقفهه وفهمه. توفى والكوفة وله سمون سنة .

# ﴿ الحسن بن على بن أحمد بن بشار بن زياد ﴾

المعروف بابن العلاف الضرير النهر والى ، الشاعر المشهور ، وكان أحد سهار المعتصد . وله مرئاة طنانة في هرّ له ، قتله جبرانه لأنه أكل أفراخ حمامهم من أبراجهم . وفيها آذاب ورقة ، ويقال إنه أراد مها ابن المعنز لكنه لم يتجلسر أن ينسمها إليه من الخليفة المقتمر ، لأنه هو الذي قتله . وأولها : ياهر شرق التون عند ولية المؤتنا ولم تعد • وكنت عندى عنزلة الولد وهي خس وستون بعناً .

# ﴿ ثم دخلت سنة تسم عشرة وثلثمائة ﴾

في المحرم منها دخل الحجيج بفداد ، وقد خرج مؤنس الخادم إلى الحج فيها في جيش كثيف ، خوة من القرامطة ، ففرح المسلمون بذلك و زينت بغــداد مومنذ وضر بت الخيــــام والقباب لمؤنس الحادم، وقد بلغ وؤنساً في أثناء الطريق أن القرامطة أمامه ، فعدل بالناس عن الجادة ، وأخذ بهم في شعاب وأودية أياما، فشاهد الناس في تلك الأما كن عجائب، و رأوا غرائب وعظاماً في غاية الضخامة، وشاهدوا ناسا قد مسخوا حجارة . و رأى بمضهم امرأة واقفة عـلى تنو رتحنز فيه قد مسخت حجراً ، والننورقد صار حجراً . وحمل مؤنس من ذلك شيئا كثيراً إلى الخليفة ليصدق ما يخبر به من ذلك . ذكر ذلك ابن الجوزي في منتظمه . فيقال إنهم من قوم عاد أو من قوم شعيب أو من تمود فالله أعلم . وفيها عزل المقتدر و زيره سلمان من الحسن بعد سينة وشهر بن وتسعة أيام ، واستوز و مكانه أبا القاسم عبيـــد الله بن محمدالكلوذاني ، ثم عزَّ له بعد شهرين وثلاثة أيام، واستو زر الحسين بن القاسم ثم عزله أيضاً. وفها وقعت وحشة بين الخليفة ومؤنس ، بسبب أن الخليفة و لى الحسبة لرجل اسمه محمد بن يا قوت ، وكان أميراً على الشرطة ، فقال مؤنس : إن الحسبة لا يتولاها إلا القضاة وَالْمُدُو ل وهذا لا يصلح لها . ولم يزل بالخليفة حتى عزل محمد بن يا قوت عن الحسبة والشرطة أيضاً ، وا نصلح، الحال بينهما . ثم تعددت الرحشة بينهما في ذي الحجة من هـ نـه السنة ، وما زالت تنز ايد حتى آل الحال إلى قنــل المقتند بالله كما سـنــذكره . وفيها أوقع نمل متولى طرسوس بالروم وقعة عظيمة ، قتل منهم خلقا كنبراً وأُسْر نمواً من ثلاثة آلاف ، وغنم من الذهب والفضة والديباج شيئا كنبرا جدا ، ثم أوقع مهم مرتعثانية كذلك . وكتب ابن الديراني الأرمني إلى الروم يحتهم على الدخول إلى بلاد الاسلام ووعدهم النصر منه والاعانة ، فنخلوا في جحافل عظيمة كثيرة جدا ، وانصاف البهم الأرمني فركب إليهم مفلح غلام وسف بن أبي الساج وهر ومنذ نائب أذر يبجان واتبعه خلق كثير من المتطوعة ، فتصد أولا بلاد ابن الديراني فقت ال من الأرمن نحوا من مائة ألف ، وأسر خلقا كنيرا ، وغم أموالا جزيلة ، ونحص ابن الديراني في قلمة له هناك ، وكاتب الروم فوصاوا إلى شحيشاط الروم قد كلاوا يفتحونها ، فلما علوا بقدومه رحلوا عنها واجتازوا علطية قبهوها ، ورجوا خاستين إلى بلادم ، ومعهم ابن نفيس المتنصر ، وقد كان من أهل بنداد . وركب ابن حمدان في آثار القوم هدخل بلادم مقتل خلقا كثيرا ، منه وأسر وغنم أضياء كثيرة ، قال ابن الأثير : وفي شوال من هذه السنة جاء سيل عظام إلى تمكن تسارتها في أسواقها أربعة عشر شهرا ، وغرق بسببه أر بعمائة دار ، ورك بلا يعرف هدا من هذه المنذ جاء مقل علمهم أو الإله محتى كان الأفدان لا يبصر صاحب مهارا ، وطن الناس أنها القيامة ثم أعلى قلك عطرم .

و فيهما نوفى من الأعيان الحدين بن عبد الرحمن أبو عبد الله الانطاكي قاضي ثغور الشام ، يعرف با بن الصاوني ، وكان ثقة نيبلا قدم بنداد وحدث بها .

# ﴿ على بن الحسين بن حرب بن عيسي أبو عبيد بن حربويه ﴾

تولى القضاء بمصر مدة طويلة جدا ، وكان ثقة طالما من خيار القضاة وأعداهم ، تقله على مذهب أبى ثور ، وقد ذكرناه في طبقات الشانعية ، وقد استعنى عن القضاء فعزل عنه في سنة إحدى عشرة وثلثاقة ، و رجع إلى بنداد فاظم بها إلى أن مات في هدنه السنة ، في صغر منها ، وصلى علبه أبو سعيد الأصطفرى ، ودفن بداره . قال الدارقطنى : حدث عنه أبو عبد الرحن النسائى في الصحيح، ولعله مات قبله بشرين سنة ، وذكر من جلالته وفضله رحه الله .

محمد من الفضل بن العباس أبو عبسه الله البلخى الزاهد . حكى عنه أنه مكث أر بعين سسنة لم يخط فمهاخطوة فى هوى نفسه ، ولا نظر فى شئ فاستحسنه حياء من الله عز وجل ، وأنه مكث ثلاثين منة لم على ملكيه قبيحاً .

### ﴿ محمد بن سعد أبو الحسين الوراق ﴾

صاحب أبى عنمان النيسابورى ، وكان نقيهاً يشكلم على المعاملات . ومن جيد كلامه قوله : من غض بصره عن محرم أورثه الله بذلك حكمة على لسانه مهندى مها سامعوه ، ومن غض نفسه عن شعهة نور الله قلبه مورا مهندى به إلى طرق مرضاة الله . يحيى من عبــــد الله من موسى أمو زكر يا الغارسي ، كتب بمصر عن الربيع من سلمان ، وكان ثقة عمدلا صدوقاً عند الحــكام .

### ﴿ ثم دخلت سنة عشرين وثلاثمائة من الهحرة ﴾

فيها كان مقتل المقتدر بالله الخليفة ، وكان سبب ذلك أن مؤنساً الخادم خرج من بغداد في المحرم منها مغاضبا الخليفة في ممالكيه وحشمه ، متوجها نحو الموصل ، ورد من أثناء الطريق مولاه يسرى إلى المقتدر ليستمل له أمره ، و بعث معــه رسالة يخاطب بها أمير المؤمنين و يعاتبــه في أشــيـاء . فلما وصل أمن الوزير \_ وهو الحسين من القلم وكان من أكبر أعداء مؤنس \_ بأن يودمها المنه من أدامًا إلا إلى الخليفة ، فأحضره بين يديه وأمره بأن يقولها الوزير فامتنع ، وقال : ما أمرني مهذا صاحبي . فشتمه الوزير وشنم صاحب مؤنساً ، وأمن بضر به ومصادرته بالمائة ألف دينار ، وأخذ خطه مها ، وأمر بنهب داره ، ثم أمر الوزير بالقبض على أقطاع ،ؤنس وأملاكه وأملاك من معه . غصل من ذلك مال عظيم، وارتفع أمر الوزير عنــد المقندر، ولقبه عميــد الدولة ، وضرب اسمه عــلى الدراهم والدَّانير ، وتمكن من الأمور جــدا ، فعزل وولى ، وقطع ووصل أياما يسيرة ، وفرح بنفسه حينا قليلا . وأرسل الى هارون بن عريب في الحال ، و إلى محمد بن يا قوت يستحضرهما إلى الحضرة عوضاً عن مؤلس ، فصمم المظفر مؤلس في سيره فدخل الموصل ، وجمل يقلول لأمراء الأعراب : إن الخليفة قدولاني الموصل وديار ربيمة . فالتفءليه منهم خلق كثير ، وجعل ينفق فهم الاثموال الجزيلة وله إلهم قبـل ذلك أيادي سابغة . وقــد كتب الوز بر إلى آل حمــدان ــ وهم ولاة الموصل وتلك النواحي ... نأمرهم بمحاربته ، فركبوا إليه في ثلاثين ألفا ، وواجههم مؤنس في ثمانمائة من ممالكيه وخدمه، فهزمهم ولم يقتل منهم سوى رجل واحد، يقال له داود ، وكان من أشجمهم ، وقد كان مؤنس رباه وهو صغير . ودخل مؤنس الموصل فقصدته المساكر من كل جانب يدخلون في طاعته ، لاحسأنه إلىهم قبل ذلك . من بغدادوالشام ومصر والأعراب ، حتى صارفي جحافل من الجنود .وأما الوزير المذكور وانه ظهرت خيانته وعجزه فعزله المقتدر في ربيــم الا خر منها ، وو لى مكانه الفضل بن جمفر بن محمـــد من الفرات ، وكان آخر و زراء المقتدر . وأقام ،ؤنس بالموصل تسمة أشهر ، ثم ركب في الجيوش في شوال قاصدا بغداد ليطالب المقندر بأر زاق الأجناد و إنصافهم ، فسار ــ وقد بعث بين يديه الطلائع ــ حتى جاه فنزل بباب الشاسية ببغداد، وقابله عنده ابن يا قوت وهارون بن عريب عن كره منه . وأشير على الخليفة أن يستدين من والدته مالا ينفقه في الأجناد ، فقال : لم يبق عندها شيٌّ ، وعزم ، الخليفة على الهرب إلى واسط، وأن يترك بغداد إلى مؤنس حتى يتراجع أمرالناس ثم يمود إلها. فرده عن ذلك ابن يا قوت وأشار عواجهت اونس وأصحابه ، فانههم متى رأوا الخليفة هر يوا كلهم إليه وتركوا

مؤنساً . فركب وهو كاره و بين يديه الفقهاء وممهم المصاحف المنشو رة، وعليه البردة والناس حوله ، فوقف على تل عال بعيد من المعركة ونودي في الناس : من جاء برأس فله خمسة دنانير ، ومن جاء بأسير فله عشرة دنانير . ثم بعث إليه أمراؤه يعزمون عليه أن يتقدم فامننع من النقدم إلى محل المعركة ، ثم ألحوا عليــه فجاء بعد تمنع شديد ، فما وصل إلىهــم حتى انهزموا وفر وا راجمين ، ولم يلتفتوا إليه ولا عطفوا عليه ، فكان أو ل من لقيه من أمراء وؤنس على بن بليق ، فلما رآه ترجل وقبل الأرض بين يديه وقال: لمن الله من أشار عليك بالخر وج في هذا اليوم. ثم وكل به قوماً من المغاربة البرسر، فلما نركهم و إياه شهر وا عليــه السلاح، فقال لهم : و يلسكم أنا الجليفة .فقالوا : قد عرفناك بيلســغلة ، إنما أنت خليفة إبليس ، تنادي في جيشك من جاء برأس فله خمسة دنانير ? وضر به أحــدهم بسيفه على عاتقه فسقط إلى الأرض ، وذبحه آخر ونركوا جنته ، وقد سلبوه كل شئ كان عليه ، حتى سراويله ، و بق مكشوف العورة مجمندلا على الأرض ؛ حتى جاء رجــل ففطى عورته بحشيش ثم دفنه في موضعه وعفا أثره، وأخذت المغاربة رأس المقتدر على خشبة قد رفعوها وهم يلعنونه ، فلما انتهوا به إلى مؤنس \_ ولم يكن حاضرًا الوقعة \_ فحين نظر إليه لطم رأس نفسه ووجهه وقال : ويلسكم ، والله لم آمركم بهذا ، لمنكم الله ، والله لنقتلن كلنا . ثم ركب ووقف عند دار الخلافة حتى لاتنهب ، وهرب عبد الواحد من المقتدر وهارون بن عريب ، وأبناء رايق ، إلى المدائن ، وكان فعل مؤنس هـذا سبباً لطمع ملوك الأطراف في الخلفاه ، وضعف أمر الخلافة جمداً ، مع ما كان المقتمد يعتمده في التبذير والتغريط في الأموال ، وطاعة النساء ، وعزل الوزراء ، حتى قيــل إن جملة ما صرفه في الوجوه الفاسدة ما يقارب ﴿ وَهُذُهُ تُرجَّةً المُقْتَدِّرُ بِاللَّهُ ﴾

وقــه كان كثير التحجب والتوسع في النفقات ، وزاد في رسوم الخلافة وأمو ر الرياسة ، دِما زاد شيُّ إلا قمس . كان في داره إحمدي عشر ألف خادم خصى ، غمير الصقالبة وأبنماء فارس والروم والسودان، وكان له داريتال لهما دار الشجرة، مها من الأثاث والأمنية شي كثير حداً، كاذك تا ذلك في سنة خمس ، حين قدم رسول ملك الروم . وقــد ركب المقتدر يوما في حراقة وجمل يستمحل الطمام فأبطأوا به فقال لاملاح : و يحك هل عندك شي أ كل ? قال : نعم ، فأناه بشي من لحم الجدى وخمر حسن وملوحا وغير ذلك . فأعجبه ثم استدعاه فقال : هل عندك شيٌّ من الحلواء ، فاتي لا أحس بالشبع حتى آكل شيئاً من الحلواء . فقال : يا أمير المؤمنين إن حلواه نا التمر والكسب . فقال هذا شئ لا أطيقه . نم جي بطمام فأكل منيه وأوتى بالملجاءات فأكل وأطمم الملاحين ، وأمر أن يعمل كل موم في الحراقة بمنائتي درهم، حتى إذا اتفق ركو به فيها أكل منهــا ، و إن لم يتفق ركو مه كانت للملاح. وكان الملاح يأخد ذلك في كل موم عدة سنين متعددة ، ولم يتفق ركو به مرة أخرى أبداً . وقد أراد بعض خواصه أن يطهر ولده فعمل أشياء هائلة ثم طلب من أم الخليفة أن يعار القرية التي عملت في طهو ر المقتمدر من فضة ليراها الناس في همذا المهم ، فتلطفت أم المقتدر عند ولدها حتى أطلقها له بالـكناية ، وكانت صفة قرية من القرى كلها من فضــة ، بيوتها وأعاليقها وأبقارها وجمالها ، ودوايها وطيورها ، وخيولهــا ، و زروعها وتمارها وأشجارها ، وأنهارها وما يتبع ذلك ممــا يكون في القرى ، الجميم من فضة مصور، وأمر بنقل سماطه إلى دار هذا الرجل ، وأن لايكلف شيٌّ من المطاعم سوى ممك طرى ، فاشترى الرجل بشالمائة دينار ممكا طريا ، وكان جملة ما أنفق الرحم ا على ساط المقتدر ألغاء خسائة دينار، والجيم من عند المقتدر، وكان كثير الصدقة والاحسان إلى أهل الحرمين وأرباب الوظائف، وكان كثير التنفل بالصــلاة والصوم والعبادة ، ولـكنه كان موثراً لشهواته ، مطبعاً لخصاياه كثير الغزل والولاية والنلون. وما زال ذلك دأبه حتى كان هلا كه عــلي يدي [ غلمان ] مؤنس الخادم ، فقتل عند باب الشهاسية اليتلتين بقيتا من شوال من هذه السنة \_ أعنى سينة المائة وعشرين ــ وله من العمر ثمان وثلاثون سـنة ، وكانت مدة خلافت. أربما وعشرين سـنة و إحدى عشر شهراً وأربعة عشر نوماً ، كان أكثر مدة بمن تقدمه من الخلفاء .

#### ﴿ خلافة القاهر ﴾

لما قتل المتندر بالله عزم مؤنس على توليمة أبى العباس بن المقتدر بصد أبيه ليطيب قلب أم المقتدر ، فعدل عن فلك جمهور من حضر من الأمراء فقال أبو يعقوب إسحاق بن إساعيل النويختي : بعسد النعب والشكد نبايع خليفة صبى له أم وخالات يطيعين و يشاورهن ثم تم أحضروا محسد بن الممتضد .. وهو أخو المقتدر فبايمه القضاء والأمراء والوزراء ، ولقبوه بالقاهر بالله ، وذلك في سحر أبو الحسن الدمشق أحدالمحدثين الحفاظ ، والرواة الأيقاظ . وإبراهم بن مجد بن على بن بطحاء ابن على بن مثلة أبو إسحاق الخيمي المحتسب ببضداد ، روى عن عباس الدورى رعلى بن حرب وغيرهما ، وكان تقة فاضلا . هر يوما على باب القاضي أبي عمر محمد بن يوسف والخصوم عكوف على بابه والشمس قد ارتفت عليهم ، فبحث حاجبه إليه يقول له : إما أن تفرج فنفسل بين الخصوم ، وإما أن تبعث فنعنذر الهم إن كان لك عفر حتى يعودوا إليك بعد هذا الوقت .

### ﴿ أَبُو عَلَى بِن خَيْرَانَ ﴾

الفقيه الشافى ، أحداً أنه المذهب ، واسمه الحديث بن صالح بن خير ان الفقيه الكبير الورع . عرض عليه منصب القضاء فل يقبل ، فقم عليه الوزير على بن عيسى على بابه سنة عشر بوماً ، حتى لم يجهد أهله ماء إلا من بيون الجيران ، وهو مع ذلك يمننع عليهم ، ولم يل لم شيئاً . فقال الوزير - إنها أردنا أن نعلم الناس أن بيلدنا و في مملكتنا من عرض عليه قضاء قضاة الدنيا في المشارق والمنارب قل يقبل . فقد كانت وفاته في ذي الحجة منها ، وقد ذكرنا ترجنه في طبقات الشافعية عما فيه كناية . عبد الملك من عمد من عمدى الفقيه الاستراباذي ، أحمد أنمة المسلمين والحفاظ المحدثين وقعد ذكرا أيضا في طبقات الشافعية .

### ( القاضي أبو عمر المالكي محمد بن بوسف ﴾

ابن إسماعيل من حماد من زيد ، أبو عمر القاضي ببغداد ومعاملاتها في سار البلاد ، كان من أنجة

الاسلام علما ومرقة ، وقصاحة و بلاغة ، وعقلا ورياسة ، بحيث كان يضرب بعقله المثل . وقدروى السلام علما ومورقة وقصاحة و بلاغة ، وعقلا ورياسة ، بحيث كان يضرب بعقله المثل . وقدروى المحتاظ ، وحل الناس عنه مد شهراً ، من المقتاظ والحديث ، وقد جمع قضاء القضاة في سنة سبع عشرة وتلاعاتة وله مصنفات كذه تم جمع مسنداً حافلا، وكان إذا جلس للحديث جلس أبو القلم البغوى عن يمينه وهو قريب من سن أبيه ، وحبلس عن يساد وأيضاً ابن صاحد ، و بين يديه أبو بكل النيسابورى ، وسار المفاظ حول سربره ، من كل جانب . قالوا : ولم ينتقد عليه حكم من أحكاسه أخطأ عبه قط . قلت : وكان من أكبر صواب أحكامه وأصوبها نقله الحديث من منصور الملاج في سنة تسع وثلثائة كا تقدم . وكان القاضي أبو عمر أحكامه وأصوبها نقله الحديث من منصور الملاج في سنة تسع وثلثائة كا تقدم . وكان القاضي أبو عمر خدين دينارا ، فاستحسنه الماضرون ، فدعا بالقلائسي وأمره أن يقطع ذاك الثوب قلائس بعنده من منطق ويشر بن وفي ورمضان منها عن كان وسمعين سنة ، وقد الماضرين . وله مناكب وعاس جةرحه الله تعالى . توفى ورمضان منها عن كان وسمعين سنة ، وقد رآم بهضهم في المنام قتال له : ما فعل بلك ربك ؟ فقال : غفر في بدعوة الرجل الصالح إمراهم الحرفى . وأم بضمهم في المنام قتال له : ما فعل بلك ربك ؟ فقال : غفر في بدعوة الرجل الصالح إمراهم الحرفى . وقد يوشرين وثائبائة ؟

في صعر منها أحضر القاهر رجلاكان بقطع العلم بيق فضرب بين يديه ألف سوط ، نم ضربت عنه وقعلم أبدى أشخابه وأرجلهم . وفعها أمر القاهر بابطال الحرّ والمنانى والقبان ، وأمر ببيح الجوارى المنتيات بسوق النخس ، على أنهن سواذج ، قال ابن الأثير : و إنما فسل ذلك لأ نه كان بحباً للمنناء قاراد أن يشتر بين برخص الأنمان. نموذ بالله من هذه الاخلاق . وفيها أشاعت النامة بينهم بأن الحالجب على بن بلتى بريد أن يلمن معاوية عملى المنابر . فلما بالغم الحاجب ذلك بعث إلى رئيس الحالجب على بن بلتى بريد أن يلمن معاوية على المنابر . فلما بالغم الحاجب ذلك بعث إلى رئيس الحاب الحرار أي محمد الواعظ ليقابله على ذلك ، فهرب واختنى ، فأمر بحباعة من أصحابه فنفوا إلى البصرة . وفيها عظم الخطية و زبره على بن مقلة وخاطب بالاحترام والاكرام . ثم إن الوزر ووقياً المنابرة وعلى بن بليق وجماعة من الأمراء اشتور وا فيا بينهم على خلم القاهو وتوليدة أبى أحد الماكنتى ، وبايدوه سمراً فيا بينهم ، وشيوا على القاهر بالله في ورقه ، وعلى من يجتمع به . وأوادوا التبين عليه سريعا . فيلغ ذلك القاهم . بلغه طريف اليشكرى . فسمى في التبض علمهم ، فوقع في عليه ما فوقع في عليه ، فوقع في عليه والمنابرة وفيل الخادم بن المنابر على المنابرة وطيش وهوج وخرق شديد وجل في منزلت ما ير الاحتياط على دوره وأملاك كو وكانت فيه عبلة وجرأة وطيش وهوج وخرق شديد وجل في منزلت أمير الاحترام وريامة الجيش طريفا البيكرى ، وقد كالى أحد الاحتياط على دوره وأملاك أبا جنو محمد بن القامم بن عبيد الله ي في له علي من عبيد الله ي في بلي و وهدب الوزر بن مناة فاستوزره مكافة أباجمز محمد بن القامم بن عبيد الله ي في المنابل ، وخلع المبدن ، وخلع المنت وأمام المنابل ، وخلع المنب المنابل ، وخلع المنب والمنابل ، وخلع المنابل ، وخلع المنبل ، وخلع المنبل ، وخلع المنابل ، وخلى المنابل المنابل ، وخلع المنابل المنابل ، وخلع المنابل ، وخلع المنابل المنابل ، وخلع المنابل المنابل

التاهر بأن يجمل أو أحمد المكتنى بين حائمان ويسد عليه بالآجر والمكلس، وهوجي ، فات . وأرسل منادى على المجتنف: إن من أخفام قتل وخر بت داره . فوقع بعلى بن بلبق فنديم بين يديه كا تدبيم الشاة ، فأخذ رأسه في طلست وخل به التاهر على أبيه بليق بنفسه ، فوضع رأس ابنه بين يديه يديه الشاة ، فأخذ رأسه في طلستين فدخل بديمه أيضاً فذيج ، ثم أخذ الرأسين في طلستين فدخل بها على وونس الخام ، فلما رآهما تشهد ولدن قاتلها ، فقال القاهر : جر وا برجل الممكلب ، فأخذ فذيج أيما أخذ الرأسين في طلستين فدخل بها على وونس الخام ، فلما رآهما تشهد ولدن قاتلها ، فقال السلاح . و في ذي القعدة منها أخيش بين الدام و يسمى في الدولة فساداً . ثم أعيدت الرؤس إلى خزاس السلاح . و في ذي القعدة منها أخيش وكانت و زارته ثلاثة أشهر وانني عشر بوما . واستو زر د مكانه أبا الدباس أحمد بين عبد الله بين سليان الخصيمي ، ثم قبض على طريف اليشكرى الذي تعاون على . وقس وابن بليق وسجنه ، وهذا قبل : المنس حتى خلم القاهر . وفيها جاء المخبر بموت السال بديار مصر ، وأن ابنه محدماً قد تام مقامه فيها ، وسارت الخلم إليه من القاهر ، بتنفيذ الولاية الساتراره . ( فركر ابتداء أمر بني بويه وظهور دولتهم في هذه الدنة )

وم تلاتة إخوة : عمد الدولة أبو الحسن على ، و ركن الدولة أبو على الحسن ، وممز الدولة أبو الحسين أجد أولاد أبي شجاع بويه بن قباخسر و بن تمام بن كوهي بن شير ذيل الأصغر بن شير كيد ابن شير زيل الاكبر بن شيران شام بن شير ديل بن سير زيل الاكبر بن شيران شام بن بن جرام جود الملك بن بزد جرد الملك بن سابور الملك بن سابور الملك بن بن بو جرد الملك بن بن بو جرد الملك بن سابور الملك بن سابور الملك بن بالورد الملك المن المناور أبي المناور الملك المناور الملك المناور في الاكتف الفارسي كذا نسم الأمير أبو تصربين ما كولا في كتابه ، وإنما قبل لمن العيلة لا نهم جاوروا الديل ، وكاثوا بين أظهرهم مدة ، وقد مانت أمرأته وخامت له مؤلاء الاؤلاد الثلاثة ، فرن علما وعلمهم ، فيها هو يوما عند بعضر اصحابه وهو شهر يار بن رستم الديلي ، إذ مر منجم طستندعاء قال له : إني رأيت منافل غريبا أحب أن تقسره له : وأيت كافي أبول نفر ج من ذكرى نارعظية حتى كادت تبلغ عنان الدياء غريبا أجب أن تقسره له : وأيت كافي أبول نفر ج من ذكرى نارعظية حتى كادت تبلغ عنان الدياء من المنافر قت المنافرة المنافرة المنافرة الديا المنافرة تعالم المنافرة ال

واثم طولة ، وخرج وتركيم . وهذا من أعجب الأشياء ، وذلك أن هؤلاء الأخوة الثلاثة كانوا عند ملك وقالم وقا

وفيها توفى من الأعيان ﴿ أحمد بن محمد بن سلامة ﴾

ابن سلمة بن عبد الملك أو جمغر العاحاوى ، نسبة إلى قرية بصعيد مصر ، الفقيه الحنق صحب المصنات المنبذة ، والغوائد الذريرة ، وهو أحد النقات الأثبات ، والحفاظ الجهابذة ، وطحا بلاية بدويا مصر . وهو ابن أخت المزي ، توفى فى مستمل ذى القصدة منها عن ثلغتين ونما بن سسة وذكر أبو سعيد السمه فى أنه ولد فى سنة تسع وعشرين وما ثنين ، فيلى هذا يكون قد حاور القسمات والله أعلى . وفر را ابن خلكان فى الدفى الدبيل أن صعب انتقاله إلى مذهب أبى حديدة ورجوعه عن مذهب على أن خلكان فى الدبيل تن مناك شى . فغضب وتركه واشتفل على أبى جمعر بن أبي عمران الحيق ، حتى برع وظف أهل زمانه ، وصنف كتباً كثيرة . منها أحكام القرآن ، واختلاف السلما ، ومعاتى الاسماء أو عدد الله بحد بن عبد الله محد بن عبد الله وعدله القاضى و عبيد بن حر بويه ، وكان يقول ، رحم الله الماني ، لو كان حياً كريز عن منه ور يويه ، وكان يقول ، رحم الله المزي ، لو كان حياً كريز عن عبد أبي وعدل القامنى و عبيد بن حر بويه ، وكان يقول ، رحم الله المزي ، لو كان حياً كريز عن عبد أبي وعدله القاضى و عبيد بن حر بويه ، وكان يقول ، رحم الله المزي ، لو كان حياً كريز عبد أبي وعدله القاضى و عبيد بن حر بويه ، وكان يقول ، رحم الله المزي ، لو كان حياً كريز عبد أبي وعدله القاضى و عبيد بن عر بويه ، وكان يقول ، رحم الله المزي ، لو كان حياً كريز عبد أبي عمل كريز و أنه قد قدم دسق منة تمان وستين ومائتين ، وأخذ المنة عن فاضها أبي حازم .

( أحمد من حمل من على بن النفسر ) امن حكم من على بن زربي أو بكر المعروف إن أبي حامد صاحب بيت المال . سمم عباسا الدور ي وخلقا ، وعنه الدارقطني وغيره . وكان ثقة صدوقا ، جواداً ممدحا ، اتفق في أيامه أن رجلا من أهل العلم كانت له جارية يحمها حباً شــديداً ، فركبته دنون اقتضت بيع تلك الجارية في الدين ، فلما أن قبضُ تمنها ندم ندامة شــديدة على فراقها ، و بقي متحيراً في أمره ، ثم باعها الذبي اشتراها فوصلت إلى ابن أبي حامد هذا ، وهو صاحب بيت المال ، فتشفع صاحبها الأول ــ الذي باءيا في الدين ــ بيمض أصحاب ابن أبي حامد في أن بردها إليه بشمنها ، وذكر له أنه يحمها ، وأنه من أهل المل ، وإنما باعها في دين ركبه لم يجد له وفاء . فلما قال له ذلك لم يكن عنــد ابن أبي حامد شعور بما ذكر له من أمر الجارية ، وذلك أن امرأته كانت اشترتها له ولم تعلمه بمد بأمرها حتى تحل من استبرائها ، وكان ذلك اليوم آخر الاستبراء ، فألبستها الحلي والمصاغ وصنعتها له وهيأتها ، حتى صارت كأنها فلقة قمر ، وكانت حسناه ، فحين شفع صاحبه فيها وذكر أمرها بهت لعدم علمه بها . ثم دخل على أهله يستكشف خبرها من امرأته ، فاذا مها قسدهيئت له ، فلما رآها على تلك الصفة فرح فرحاً شسديداً إذ وجدها كذلك من أجل سيدها الأول، الذي تشغم فيه صاحبه . فأخرجها معهوهو يظهر السرور، وامرأته تظن أنه إنما أخذها ليطأها ، فأتى مها إلى ذلك الرجل بحلمها و زينتها ، فقال له : هذه جاريتك ? فلما رآها على تلك الصفة في ذلك الحلى والزينة مع الحسن الباهر اضطرب كلامه واختلط في عقله مما رأى من حسن منظرها وهيئتها · فقال : لعم . فقال : خذها بارك الله لك فهما . ففر ح الفتي مها فرحاً شديداً . وقال ســيـدى تأمر بمن بحمل نمنها إليك ? فقال : لأحاجــة لنا بشمنها ، وأنت في حل منه أنفقه عليك وعلمها، فاني أخشى أن تفتقر فنبيمها لمن لا بردها عليك . فقال ياسميدي وهذا الحلى والمصاغ الذي للمها ? فقال: هــذا شيُّ وهبنياه لها لا ترجع فيــه ولا يعود إلينا أبداً ، قدعا له واشته فرحه بمالمجدا وأخذها وذهب. فلما أراد أن بودع ابن أبي حامد قال ابن أبي حامد للجارية: أما أحب إليك محن أو سبدك هذا ? فقالت : أما أنتم فقد أحسلتم إلى وأعنتموني فجراكم الله خيراً ، وأما سيدي هذا فلوأني ملكت منه ماملك مني لم أبه بالأموال ألجز يلة ولا فرطت فيه أبداً. فاستحسن الحاضرون كلامها وأعجبهم ذلك من قولها ، مع صغر سنها .

## ﴿ شغب أم أمير المؤمنين المقتدر بالله الملقبة بالسيدة ﴾

كان دخلها من أملاكها فى كل سنة ألف ألف دينار ، فىكانت تتصدق بأكثر ذلك على الحجيج فى أشر بة وأذواد وأطباء يكونون معهم ، وفى تسهيل الطرقات والموارد . وكانت في غاية الحشمة والرياسة و تفوذ الكلمة أيام ولدها ، فلما قتل كانت مر يضة فوادها قتله مرضا إلى مرضها ، ولما استقر أمر القاهر فى الخلافة وهو امن ذوجها المنتصد وأخو ابنها المقتدر، وقد كانت خصفته حين توفيت أمه وخلصته من أبنها لما أخذت البيعة بالخلافة له ثم رجم ابنها إلى الخلافة ، فشفعت فى الناهم وأخذته إلى عندها ، فكانت تكرمه و تشترى له الجوارى ، فله اقتل ابنها وتولى مكانه طلبها وهى در يصة خااتهها عقو بة عظيمة جدا ، حتى كان يعلقها برجليها و رأسها منكوس ، فر عا بالت فيسيل البول عملى وحهها ، ليقرمها على الأوال فل بياد والمسلم المنافق والمسلم المنافق والمسلم المنافق المنافقة المنافقة ألف دينار ، والمرد أنه المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة عليها في المنافقة والمنافقة والمنافقة عليها عليها المنافقة المنافقة والمنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة والمنافقة والمنافقة وعنافة المنافقة المن

#### ﴿ عبد السلام بن محد ﴾

ابن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن حمران بن أبان ، مولى عنمان بن عنمان ، وهو أبو هاشم ابن عبد المسائمة الهاشمية من ابن على المبدئ المبدئ الله على المبدئ الم

## (أحمد بن الحسن بن دريد بن عنامية)

أو بكر بن دريد الأزدى التوى التجوى الشاعر صاحب المتصورة ، ولد بالبصرة في سنة ثلاث وعشر بن ومائتين ، وتنقل في البلاد لطلب العلم والأدب ، وكان أوه من ذوى اليسار، وقدم بنداد وقد أسن فأظم بها إلى أن توفى في هذه السنة . روى عن عبد الرحمن بن أخى الأصمى ، وأبي حاتم والويشى . وعنه أبو سميد الديرافي ، وأبر بكر بن شاذان ، وأبو عبيد الله بن المرزيان وغيرهم . ويقال كان أعلم من من العلما . وقد كان متهتكا في الشراب منهمكا فيه . قال أو منصو را الأزهمى : دخلت علمه فرجدته سكران فلم أعد ، وسئل عند الدارقطي ققال : تبكلموا فيه ، وقال ابن شاهم بن كنا ندخل عليه فنستحى ممازاه من الديدان المعلقة وآلات اللهو والشراب المصفى وقد جاوز ألم المن التعمين وقد جاوز ألم البن أن المائل و من الويدان المن وقد جاوز ألم المنازان ، فقال الناس : ما الجيدان المناز بياء أن المنزلي ، فصدلي علم ، امات البن أبي على الجيان المنزلي ، فصدلي علم ، امات المنزان ، فقال الناس : مات المنزلي ، فقدل الناس : مات المنزلي المنزل الناس : مات المنزل المناز الناس : مات المنزل المناز الناس المناز المناس : مات المنزل المناز الناس : مات المنزل المنازلي ، فقد المناز المنازلي ، فقال الناس : مات المنزل المنازلي ، فقال الناس : مات المنزل المنازلي ، فقال الناس : مات المنازلي ، فول المنازل المنازلي ، فقال الناس : مات المنزل المنازلي ، فعال المنازلي ، فعال الناس : مات المنزل المنازلي ، فعال الناس : مات المنزل المنازل المنازلي ، فعال المنازل المنازلية والشرائ المنازل المنازل

اليوم عالم اللغة ، وعالم السكلام . وكان ذلك نوما مطيراً . ومن مصنفات ابن دريد الجمهرة في اللغة نحو عشر مجلدات . وكتاب المطر ، والمقصورة ، والقصيدة الأخرى في المقصور والممدود ، وغير ذلك . سامحه الله . . ﴿ ثم دخلت سنة ثنتين وعشرين وثلثالة . ﴾

فيها قصد ملك الروم ملطية في خسين ألفا فحاصرهم ثم أعطاهم الأمان حتى تمكن منهسم وفقتل منهم خلقاً كثيراً وأسر مالا يحصون كثرة، فانا لله و إنا إليسه راجعون. وفيها وردت الأخبار أن مرداو يج قــد تسلم أصبهان وانتزعها من على من بويه ، وأن على من بويه توجه إلى أرّجان فأخذها ، وقعه أرسل ابن بويه إلى الخليفة بالطاعة والمعونة ، و إن أمكن أن يقبل العنمة الشر منة و يحضر وبن يدى الخليفة إن رسم ، و يذهب إلى شيراز فيكون مع ابن ياقوت . ثم اتفق الحال بعد ذلك أن صار إلى شيراز وأخذها من نائمها ان ياقوت مد قتال عظم ، ظفر فيه انن نويه بان ياقوت وأصحابه ، فقتل منهم خلقاً وأسر جماعة ، فلما كن أطلقهم وأحسن إليهــم وخلع علمهم، وعدل في الناس . وكانت معه أموال كثيرة قـــه استفادها من أصهان والكرخ وهمـــذان وغـــيرها . وكان كر يمّاً جوادا معطيا للجيوش الذين قد التفوا عليه ، ثم إنه أملق في بعض الأحيان وهو بشيراز ، وطالبه الجند بأرزاقهم وخاف أن ينحل لظام أمره وملـكه ، فاستلقى على قفاه نوماً مفكرا في أمره ، و إذا حية قد خرجت من شق في سقف المكان الذي هو فيه ودخلت في آخر ، فأمر بنزع تلك السقوف فوجد هناك مكانا فيه شيُّ كثير من الذهب ، نحو من خسائة ألف دينار . فأنفق في جيشه ما أراد ، و بق عنده شيُّ كثير . وركب ذات وم يتغرج في جوانب البلد وينظر إلى ما بنته الأوائل ، ويتعظ بن كان فيــه قبله ، فانخسفت الأرض من نحت قوائم فرسه ، فأمر فحفر هنالك فوجد من الأموال شديبًا كثيراً أيضاً . واستعمل عند رجل خياط قماشاً ليلبسه فاستبطأه فأمر باحضاره ، فلما وقف بين يديه تهدده ـــ وكان الخياط أصمر لا يسمم جيداً فقال : والله أنها الملك مالا من يا قوت عندى سوى اثنا عشر صندوقا لا أدرى ما فمها . فأمر باحضارها فاذا فمها أموال عظيمة تقارب ثلثمائة ألف دينار ، واطلع على ودائع كانت ليعقوب من الليث ، فهما من الأثموال مالا يحد ولا يوصف كثرة ، فقوى أمره وعظم سلطانه جداً . وهذا كله من الأمور المقدرة لما تريد الله مهم من السعادة الدنيوية ، بعد الجوع والفلة إوريك يخلق ما يشاء و يختار ) وكتب إلى الراضي و زبره ابن مقلة أن يقاطم على ما قِبَله من البلاد على ألف ألف فى كل سنة ، فأجابه الراضي إلى ذلك ، و بعث إليه بالخلم واللواء وأنهة الملك . وفيهاً قتل القاهر أميرين كبيرين ، وهما إسحاق بن إمهاعيل النو يختي ، وهو الذي كان قد أشار عملي الأ . أ، يخلافة القاهر . وأبا السرايا بن حسدان أصغر ولد أبيه ، وكان في نفس القاهر منهما يسبب أنهما زايداه من قبل أن يلي الخلافة في جاريتين مغنيتين . فاستدعاهما إلى المسامرة فتطيبا وحضرا ، فأمر بالقائهما في جب هنالك فنضرها إليه فلم برحمهما ، بل ألقيا فيها وطم علمهما . ﴿ ذَكَرَ خَلِمُ القَاهِرِ وَسَمَلَ عَلَيْهِ وَعَذَا لِهِ ﴾

وكان سبب ذلك أن الوزير على من مقلة كان قد هرب حين قيض على مؤنس كا تقدم ، فاختيق في داره ، وكان براسل الجند و يكانهم و يغر بهم بالقاهر ، و يخوفهم سطوته و إقدامه وسرعة بطبقه ، و يخروهم أن القاهر قد أعد لا كان كن في دار الخلافة يسجنهم فيها ، ومهالك يلقسهم فيها ، ولا يفرق في المنافرة في معذه الساعة ، في خوا من المنافرة في هذه الساعة ، فركوا مع الأمير المعروف بسها ، وقصدوا دار الخلافة فأحاهوا رأيهم على مناجزته من سائر أنواهم اوهو مخور ، فاختفى في معلى حمام فظهر وا عليه قضوا عليه وحبسوه في مكان طريف من سائر أنواهم اوهو مخور ، فاختفى في معلى حمام فظهر وا عليه قضوا عليه وحبسوه في مكان طريف الشهر الذي واشعل به تنه واحدوا دار الخلافة فأحاه في ذا مرأة ، فندهب . ما سائر أن يفيها ، في الشهر الذي واصفار بت بغداد ونهبت ، وذلك يوم السبت لثلاث خلون من جادى الأولى فيها ، في الشهر الذي مات في شفيه . في يكن بين موتها والقبض عليه وسمل عينيه وعنابه بأنواع المقوبات إلا مقدار وارتكب منه أدر عظم لم يسمع مناك على خديه ، أرسلاه ، وكان الرة يجيس ونارة بخلى سبيله والتر موته إلى سنة كلاث وثلابين وثلثاته ، وافتقر حتى قام يوما بجليم المنصور فسأل الناس وقسد تأخر موته إلى سنة كلاث وثلابين وثلثاته ، وافتقر حتى قام يوما بجليم المنصور فسأل الناس فأعطاه درجل خديائه كورية إلى المناز وثلابين وثلثاته ، وافتقر حتى قام يوما بجليم المنصور فسأل الناس فأعطاه درجل خديائه كورية إلى المناز إلى أراد بسؤاله التشغيم عليهم . وسنذ كر ترجته إذا ذكرا وقاته

## ﴿ خلافة الراضي بالله أبي المباس عمد من المقندر بالله ﴾

لما خامت الجند القاهر وسمادا عينيه أحضر وا أبا العباس محمد بن المقدر بالله فبايده و بالخلافة ولتبوه الزامي بالن يقتب بالرضي بالله في يقبلوا . وذلك بوم الأربماء لست خادن من جادى الأولى منها . وجاؤا بالقاهر وهو أعمى قد سملت عيناه فأوقف بهن يعده فسلم عليه باغلافة وسلمها إليه ، فقام الراضي باعيامها ، وكان من خيار الخلفاء على ما سند كره . وأمر باحضار أبي على من مقلة فولاه الوزاة ، وجعل على بوعيدى فاظرا معه ، وأطلق كل من كان في حبس القاهر ، واستدعى عيسى طبيب القاهر في حبس القاهر ، واستدعى عيسى طبيب القاهر فعماده ما من عيسى فاظرا معه ، وأطلق كل من كان في حبس القاهر ، واستدعى عيسى طبيب القاهر فعماده و الفضة والجواهر النفيسة . وفيها عظم أمر مرداو عج بأصبهان وقعدث الناس أنه بريد أخذ بغداد ، وأنه بمائي الصاحب البحر بن أمير القرامطة ، وقد اتفقا على رد الدولة من العرب إلى المجم ، وأساء السيرة في رعينه ، لا سما في خواصه . قبالوا عليه فقالوه ، وكان القام أودى مائي باعياد قدل أخص ممائية المجر الأسود من أمي القرامطة حتى ردو ، اشتراه منهم بخمسين ألف دينار ، ولما قدس الأمير بمحكم مرداو يج من ايدى الذي عاله الأمير بمحكم مرداو يج

عظم أمر على بن بويه ، وارتمع قدره بين الناس ، وسيأتى ما آل إليه حاله . ولما خلم القاهر و ولى الراضى ، طمع هارون بن عريب فى الخلافة ، لسكونه ابن خال المقتمر ، وكان ثائباً على ماه والكون والدينو روما سبغان ، فدها إلى نفسه والدينو روما سبغان ، وجبى الأموال واستغمل أمره ، وقويت شوكته ، وقصد بنداد غرج إليه محمد بن ياقوت. رأس الحجبة بجبيم جند بنداد ، ناقتناوا غفر جنى بعض الأيام هارون بن عريب ينقصد لعله يعمل حيلة فى أسر محمد بن ياقوت ، وانهزم به فرسه فالقاه في نهر ، فضر به غلامه حتى قتله وأخذ رأسه حتى جاء به إلى محمد بن ياقوت ، وانهزم أسمايه ورجع أبن يا قويت فنخل بضداد ورأس هارون بن عريب يحمل على رمح ، ففرح الناس بغان ، وكان بوما مشهوداً .

وفها لمجبر ببنداد رجل يعرف بأن جمع محمد بن على الشلمتانى، و يقال له ابن الدرافة، فذ كر وا عنه أنه يدعى ما كان يدعيه الحلاج من الاكبية ، وكانوا قد قبضوا عليه فى دولة المقندوعند حامد بن السباس ، واتهم بأنه يقول بالتناسخ فانكر ذلك . ولما كانت هذه المرة أحضره الراضى وادعى عليه بما كان ذكر عنه فأضكر تم أفر بأشياء ، فأفنى قوم أن ده حلال إلا أن يتوب من هذه المقالة ، فأنى أن يتوب ، فضر ب محانين سوطاً ، تم ضر بت عنقه وأخرى بالحارج ، وقسل مده صاحب ابن أبى عون لمنه الله . وكان هذا الله بن من جلة من اتبعه وصدقه فها يزعمه من السكفر . وقد بسط ابن الاثير فى كامله مذهب هؤلاء الكفرة بسطاً جيداً ، وشبه مذهبهم بمذهب النصيرية ، وادعى رجل آخر ببلاد الشاشى النبودة وأظهر المخارقي وأشياء كثيرة من الحيل ، فجاءته الجيوش فقاتلاء ، والعافل أمره .

#### ﴿ وَفَاهُ المهدى صاحبِ إِفْرِ يَقْيَةً ﴾

وفها كان موت المهدى صاحب إفريقية أول خلفاء الفاطميين الادعياء السكدية ، وهو أو محد عبيد الله المدعى أنه علوى ، وتلقب بالمهدى ، و بنى المهدية ومات مها عن ثلاث وسنين سنة ، وكانت ولايته - منذ دخل واددة وادعى الأمامة - أربعاً وعشر من سنة وشهراً وعشر من بوماً . وقد كان شهماً شئجاها ، فلفر بجماعة ممن خالفه وفاوأه وقائه وحاداه، فلمامات قام بأمر الخلافة من بعده ولده أو القالم الملقب بالخليفة القائم بأمر الله . وحين توفى أبوه كنم موته سنة حتى دبر ما أواده من الأمور، ثم أظهر ذلك وعزاه الناس فيه . وقعد كان كأبيه شهما شجاعا : فنح البلاد وأرسل السرايا إلى بلاد الروم ، ورام أضد الديار المصرية فلم يتفق له ذلك ، و إنما أخسد الديار المصرية ابن ابند المعز الفاطمى باك القاهرة المهزية كاسنة كره إن شاء الله أ.

 ابن الحسين من عـلى من أبي طالب . وقال غيره : هو عبيد الله من النهي وهو الحسين من الوفي مِن أحمد بن الرضي ، وهو عبد الله هذا ، وهو ابن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق . وقيل غير ذلك في نسبه . قال ابن خلكان : والمحققون ينكر ون دعواه في النسب . قلت : قد كتب غير واحد من الأثمَّة منهم الشيخ أبو حامد الاسفرا بيني والقاصي الباقلاني ، والقــدو ري ، أن هؤلاء أدعيا. ليس لهــم نسب صحيح فما يزعمونه ، وأن والدعبيدالله المهدى هذا كان مهوديا صباغا بسلمية ، وقيل كان اسمه سمد ، و إنما لقب بعبيد الله زوج أمه الحسين بن أحمد من محمد من عبد الله من ميمون القدام ، وسمى القداح لا نه كان كحالا يقدح العيون .وكان الذي وطأ له الأمر بنلك البلاد أبو عبد اللهالشيمي كا قدمنا ذلك ءُ ثم استدعاد فلما قــدم عليه من بلاد المشرق وقع في يد صاحب سجلماسة فسجنه ، فلم يزل الشيعي بحتال له حتى استنقذه من يده وسلم إليه الأمر، ثم ندم الشيعي على تسليمه الأمر، وأراد قتله ؛ ففطن عبيد الله لما أراد به ، فأرسل إلى الشيعي من قتله وقتل أخاه معه . ويقال إن الشيعي لما دخــل السجن الذي قد حبس فيه عبيد الله هذا وجد صاحب سجلماسة قــد قتله ، و وجد في السجن رجلا مجهولا محبوسا فأخرجه إلى الناس ، لأ نه كان قد أخبر الناسأن المهدى كان محبوساً في سجلماسة و إلا قتله ـــ فراج أمره . فهذه قصته . وهؤلاء من سلالته والله أعلم . وكان مولد المهدى هذا في سنة ستين وماثنين ، وقبل قبلها ، وقبل بمدها ، بسلمية ، وقبل بالكوفة والله أعـــلم . وأو ل مادعي له على منابر رفادة والقير وان موم الجمة لسبم بقين من ربيح الاكترسنة تسم وتسعين وماثنين ، بمد رجوعه من سجاماة ، وكان ظهو ره مها في ذي الحجة من السنة الماضية \_ سينة ست وتسمين ومائنين \_ فلما ظهر زالت دولة بني العباس عن تلك الناحية من هذا الحين إلى أن ملك القاصد في سنة سبم وستين وخمهائة . توفي بالمدينسة المهدية التي بناها في أيامه للنصف من ربيع الأول منها، وقد جاور الستين على المشهور، وسيغصل الله بين الاكمر والمأمور يوم البعث والنشور .

وفيها توقى من الأعيان أحمد بن عبدالله بن مسلم بن قنيبة الدينورى قاضي مصر . حدث عن أبيه كمتبه المشهورة ، وقوق وهو قاض بالديار المصرية في ربيح الأول منها .

# ﴿ محمد بن أحمد بن القاسم أبو على الرودباري ﴾

وقبل اسمه أحمد من محمد ، و بقال الحسين من الهمام ، والصحيح الأول . أصله من بغداد وسكن مصر ، وكان من أبناء الرؤساء والو زراء والكنبة ، وسحيب الجنيد وسمع الحديث وحفظ منه كثيراً ، وتفقه باراهيم الحر بى . وأخسة النحو عن ألملب ، وكان كثير الصدقة والبر للقتراء ، وكان إذا أعطى الفقير شيئا جمله فى كفه قمت بد الفقير ، ثم يقتاوله الفقير ، بريد أن لا تكون بد الفقير عمت يده [ قال أبو نعم: ستل أبوعل الرونياري عن يسمع الملاهي ويقول إنه وصل إلى منزلة لا يؤثر فيه المتلاف الأحوال ، قتل : نعم وصل ع ولكن إلى ستر . وقال: الاشارة الابانة ، لما تضمنه الوجد من المشار إليه لاغير ، وفي الحقيقة أن الاشارة تصحيمها الملل ، والملل بعيدة من غير الحقائق . وقال: المشار اليه لاغير ، وفي الحقيقة أن الاشارة الالابة والدوية نوهما أنك تسامع في المغوات ، وترى أن الاغترار أن تدي فيحسن إليك ، فتترك الالابة والذوية نوهما أنك تسامع في المغوات ، وترى أن لاغترار أن تدي في المغوات ، وترى أن وقال المناسمة وقال المناسمة وقال المناسمة وقال المناسمة وقال المناسمة وقال المناسمة وقال الأسام المناسمة وقال المناسمة وقالمناسمة وقال المناسمة والمناسمة وقال المناسمة والمناسمة المناسمة والمناسمة والمناسمة المناسمة المناسمة والمناسمة المناسمة المناسمة والمناسمة المناسمة الم

لومضى السكل منى لم يكن عجبا ﴿ وإنماعجبي في البعض كيف بق أدرك بقية روح منك قد تلنت ﴿ قبل الفراق فهذا آخر الرمق ﴿ محمد من إساعيا . ﴾

المروف بخير النساج أبو الحسن الصوفى ، من كبار المشايخ ذوى الأحوال الصالحة ، والكرامات المشهورة . أدرك سريا السقطى وغيره من مشايخ القوم ، وعاش مائة وعشر بن سنة . ولما حضرته الوقاة نظر إلى زاوية البيت فقال : قف رحمك الله ، فاغلك عبد مأمور وأنا عبد مأمور ، وما أمرت به لايفوت أومل وعمد وما أمرت به يشهم في المنام فقال له : ماضل الله وقت المنام فقال له : ماضل المنتخف من دنيا كم الوخية .

#### ﴿ ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين وثلبالة ﴾

فها أحضر ابن شنبو د المترى فأنكر عليه جاعة من الفتها، والقراء حروفا انفرد مها فاعترف بيعضها وأنكر بعضها ، فاستقيب من ذلك واستكتب خطه بالرجوع عما نقم عليه ، وضرب سبع در رباشارة الوزير أبي على بن مقلة ، وفني إلى البصرة . فعما على الوزير أن تقطع يعدو يشقت شحله ، فكان ذلك عماقر يب . وفي جادى الاتخرة نادى ابن الحرسي صاحب الشرطة في الجانبين من بتعاد

(١) سقط من المصرية .

أن لا يجتمع اثنان من أصحاب أبي محمد السرماري الواعظ الحنبلي . وحبس من أصحابه جماعة ، واستثر ابن البر مهارى فلم يظهر مدة . قال ابن الجوزى في المنتظم : وفي شهر أيار تكاثفت الغيوم واشتد الحرجدا ، فلما كان آخر وم منه .. وهو الخامس والعشرين من جادي الأخرة مها .. هاجت ر بع شديدة جدا وأظلمت الأرض واسودت إلى بعد العصر ، ثم خفت ثم عادت إلى بعد عشاء الا خرة. وفها استبطأ الأجناد أرزاقهم فقصدوا دار الوزير أبى على بن مقلة فنقبوها وأخسفوا ما فيها 🛮 ووقع حريق عظيم في طريق الموازين ، فاحترق للنــاس شي كثير ، فعوض عليهم الراضي بعض ما كان ذهب لهم . وفي رمضان اجتمع جماعة من الأمراء عملي بيعة جعفر بن المكتفي ، فظهر الوزير على أموهم فحبس جمفراً ونهبت داره، وحبس جماعة ممن كان بايمة ، وافطفأت كاره . وخرج الحجاج في غفارة الأمير اؤاؤ فاعترضهم أنوطاهم القرمطي فقتل أكثرهم ورجع من انهزم منهم إلى بنداد، و بطل الحج في هــذه السنة من طريق العراق . قال ابن الجوزي : وفها تساقطت كواكب كثيرة بيغداد والكوفة على صورة لم ير مثلها، ولا ما يقاربها، وغلا السعر في هذه السنة حتى بيح الكر من الحنطة ممائة وعشرين ديناراً . وفعها على الصحيح كان مقتل مرداو بم من زياد الديلمي ، وكان قبحه الله سيء السيرة والسريرة ، يزعم أن روح سلمان بن داود حلَّت فيه ، وله سرير من ذهب يجلس عليــه والأثراك بين يديه ، و بزعم أنهــم الجن الذين سخر وا لسليان بن داود ، وكان يسيُّ المعاملة لجنده و يحتقرهم غاية الاحتقار ، فما زال ذلك دأبه حتى أمكنهم الله منه فقتلو ه شر قتلة في حمام ، وكان الذي مالأصلى قتله غلامه بجكم التركى ، وكان ركن الدولة بن بويه رهينة عنــده فأطلق لمــا قتل ، فنحبُ إلى أخيه عماد الدولة ، وذهبت طائفة من الأثراك ممــه إلى أخيه ، والتفت طائفة منهم على بمِكم فسارجِم إلى بنداد باذن الخليفة له في ذلك ، ثم صرفوا إلى البصرة فكاتوا بها . وأما الديلم فاتهم بعثوا إلى أخى مرداو بح وهو وشمكير ، فلما قديم عليهم تلقوه إلى أثناء الطريق حفـــاة مشاة فملكوه علمهم لئلا يذهب ملكم ، فانتدب إلى محاربته الملك السعيد نصر من أحمد الساماني نائب خراسان وماً وراء النهر، وما والاها من تلك البلاد والأقالم ، فانتزع منه بلدانا هائلة . وفيها بعث القائم بأمر الله الفاطعي جيشًا من إفريقية في البحر إلى فاحية الغرنج فافتتحوا مدينة جنوه وغنموا غنائم كثيرة وثروة . ورجموا سالمين غاتمين . وفعها بعث عماد الدولة إلى أصهان فاستولى علمها وعلى بلاد الجبل واتسمت مملكته جداً . وفيها كان غلاء شديد بخراسان ، ووقع بها فناء كثير ، بحيث كان مهمهم [ أمر دفن الموتى . وفيها قتل ناصر الدولة أبو الحسن من حسدان نائب الموصل عمه أبا العلاء سعيد بن حمدان لأ نه أراد أن ينتزعها منه ، فبعث إليه الخليفة و زبره أبا على بن مقلة في جيوش ، فهرب منه سر الدولة، فلما طال مقام ابن مقلة بالموصل ولم يُقدر على ناصر الدولة رجم إلى بغداد، فاستقرت

يد لإصر الدولة عــلى الموصل . و بعث به إلى الخلينة أن يضمنه تلك الناحية ، فأجيب إلى ذلك ، واستمر الحال على ما كان . وخرج الحجيج فلقهم القرمطي فقاتلهم وظفر بهم فسألوه الأمان فأمنهم على أن برجموا بفداد فرجموا ، وتعطل الحج عامهم ذلك أيضاً .

وفيها توفي من الأعيان ( نفطويه النحوي)

واسمه إراهم من عمد من عرفة من سلمان من المفيرة من حبيب من المهلب من أنى صغرة الأزدى أبو عسد الله العنكي الممر وف بنفطو به النحوى . له مصنفات فيه ، وقد سمم الحديث و روى عن المشايخ وحدث عنه النقات ، وكان صدوة ، وله أشعار حسنة . وروى الخطيب عن تفطويه أنه مم على بقال تقال له : أمها الشيخ كيف الطريق إلى درب الرآسين \_ يسمى درب الرواسين \_ فالتنف البعرة منه. البعال إلى جاره فقال له : قسيم الله غلامي أبطأ على بالسلق ، ولو كان عندى لصفحت هذا بحرمة منه. فاقصر في عنه نفطويه ولم برد عليه . وفي نقطويه في شهر صفر من هذه السنة عن الملاث وعمائين سنة وصلى عليه المرجاري رئيس الحذاية ، ودفق مقام دار الكوفة . وعما أنشده أو عسلى القالى في

وصیلی معنیه ادربهری رییس مصیبه روس می دونوادی آوهی من توی جندیکا الا مالی له: قابی آرق علیه من خدیکا ﴿ ونوادی آوهی من توی جندیکا لم ترق لمن پیذب نشبه ﴿ ظلما وبیطفه هوا، علیکا

قال ابن خلكان : وفى نفطو به يقول أو مجمد عبد الله بن زيد بن عـلى بن الحسين الواسطى المشكلم الشهو رصاحب الامامة و إحجاز القرآن وغير ذلك من الكتب • من سره أن لا برى فاسقاً فليجهد أن لابرى نفطو به • أحرقه الله بنصف اسمه ، وسيرالباق صراخا عليه • قال الثماليم : إنما

سمى نفطو يه لدمامته . وقال ابن خالو يه : لا يعرف من اسمه إبراهم وكنيته أو عبدالله سواه. ( عبد الله بن عبدالصعد بن المهتدى بالله العبائمي العباسي)

حدث عن بشار من نصر الحلبي وغيره . وعنه الدارقطنى وغيره ، وكان ثقة فاضلا فقيهاً شافعاً . عبد الملك بن محمد بن عـدى أبو نسم الاستراباذى المحدث الفقيه الشافعي أيضاً ، توفى عن غلاث وتمانين سنة .

عــلى بن الفضل بن طاهر بن نصر بن محـــد أنو الحسن البلخي ، كان من الجوالين في طلب الحديث ، وكان تقة حافظاً ، سم أباها شم الزازي وغيره . وعنه الداراقطني وغيره .

محمد بن أحمد بن أسد أو بكر الحانظ ، و يعرف بابن البستينان ، سمم الزبير بن يكار وغيره ، وعنه الدارقطني وغير د . جاو زالتمانين .

﴿ ثم دخلت سنة أر بع وعشر من وثلثاثة ﴾

فيها جامت الجند فأحدقوا بدار الجلافة وقالوا : ليخرج إلينا الخليفة الراضي بنفسه فيصلي بالناس.

غرج فصلى بهم وخطيهم . وقيض النلمان على الوزير ابن مغلة وسألوا من الخليفة أن يستو زر غيره أور الخاجرة إليهم وخطيهم . وقيض النلمان على الوزير ابن مغلة وسألوا من عيسى ناستو زره عرب أورق دار ابن مغلة ء وسلم هو إلى عبده الرحمن بن عيسى فضرب ضربا عنيفاً ، وأخذ خطه بالف ألف ديناو ، مجر عبد الرحمن بن عيسى خال القلم الله ديناو ، فصادر على بن عيسى بمائة ألف ديناو ، وصادر أخاه عبد الرحمن بن عيسى يسمين ألف ديناو ، محران بن الحسين ، تم عزل بعد المنافق في بوم أحرقت ديناو ، وأحرقت داره كما أخرقت دار ابن مغلة في بوم أحرقت على في معلم بن عيسى بعرانها ، وأحرقت داره كما أحرقت دار ابن مغلة في بوم أحرقت الله في به على بعض جدانها :

أحسنت ظنك بالأيام إذ حسنت ه ولم نحف بوماً يأتى به القدر وسالتك الليالي فاغتررت مها ه وعند صفوا الليالي يحدث الكدر

وفيها ضعف أمر الخلافة جداً ، وبعث الراضي إلى محمد من رائق\_وكان بواسط\_ يدعوه إليه لـ ليه إمرة الأمراء ببغداد ، وأمر الخراج وللغل في جميع البلاد والدواوين ، وأمر أن يخطب له على جميح المنابر، وأنفذ إليه بالخلم. فقدم ابن رائق إلى بقداد على ذلك كله، وممه الأمير بجكم التركى غلام م، داؤيم ، وهو الذي ساعد على قتل سرداو بم . واستحود ابن راثق على أموال العراق بكماله ، وقتل أمو ال بيت الملل إلى داره ، ولم يبق للو زبر تصرف في شيئ بالسكلية ، ووهي أمر الخلافة جداً، واستقل تواب الاطراف بالنصرف فيها ، ولم يبق للخليفة حكم في غير بنداد ومعاملاتها . ومع هذا ليس له مع ابن رائق ناوذ في شيء ، ولا تفرد بشيء ، ولا كلة تطاع ، و إنما بحمل إليه ابن رائق ما يحتاج إليه من الأموال والنفقات وغيرها . وهكذا صار أمر من جاء بمده من أمراء الا كابر ، كانوا لا برقمو ن رأماً بالخليفة ، وأما بقية الأطراف فالبصرة مم ابن رائق همذا ، ولى فها من شاء . وخو زستان إلى أبي عبد الله البريدي، وقد غلب ابن ياقوت على ما كان بيده في هذه السنة من بملكة تستروغهرها واستحوذ علىحواصلها وأموالها . وأمرفارس إلى عادالدولة بن بويه ينازعه في ذلك وشمكير أخو مرداو بج وكرمان بيد أبي على محمد بن إلياسبن اليسم . و بلاد الموصل والجزيرة وديار بكر ومضر وربيعة مع بني حمدان . ومصر والشَّام في يد محمد بن طنج . و بلاد إفريقية والمغرب في يد القائم بأمر الله ابن المهدى الفاطعي ، وقد تلقب بأمير المؤمنين . والأ ندلس في يد عبد الرحمن بن محمد، الملقب بالناصر الأموى . وخراسان وما وراء النهر في يد السميد نصر بن أحمــد الـ اماني . وطبرستان وجرجان في يد الديل . والبحرين والتملمة وهجر في يد أبي طاهر سلمان بن أبي سه بد الجنابي القرمطي . وفيها وقع

بينداد غلاء عظم وفناء كثير بحيث عدم الخبر منها خسة أيام ، ومات من أهلها خلق كنير ، وأكار ذلك كان في الضمفاء ، وكان المرقى ياتون في الطريق ليس لهم من يقوم بهم ، ويحمل عدلي الجنازة الواحدة الرجلان من الموتى ، و ربما وضع بيذ ، صبي ، و و بما حغرت الحفرة الواحدة قنوسم حتى يوضع فيها جماعة . ومات من أهل أصهان نحو من مائتي أأف إنسان . وفيها وقع حريق بعان أحرق فيمه من السودان ألف ، ومن البيضان خلق كثير ، وكان جلة ما أحرق فيمه أربعائة حل كافور . وعزل الحليفة أحمد من كمناغ عن نيابة الشام ، وأضاف ذلك بن ابن طنج الله الديار المصرية . وفيها ولد عضد الدولة أبو شجاع فنا خسرو بن ركن الدولة بن بويه بأصبهان .

وفيها توفي من الأعيان ﴿ ابن مجاهد المقرى ﴾

أو بكر أحمد بن موسى بن السباس بن مجاهد المترى ، أحمد أمّة هذا الشأن . حمدت عن خلق كثير ، و روى عنه الدارقطني وغـيره ، و كان ثقة مأمونا ، سكن الجانب الشرق من بغداد ، وكان تسلب يقول : ما يقى في عصرنا أحد أعلم بكتاب الله منه . توفى بوم الأربعا ، وأغرج بوم الحجيس لمشر بقين من شعبان من هسذه السنة . وقـد رآم بعضهم في المنام وهو يقرأ فقال له : أمامت ? فقال : بها ولكن كنت أدعو الله عتب كل ختمة أن أكون من يقرأ في قبر ه ، وأنا من يقرأ في قبره . رحمه الله .

### ﴿ حِجْظَةَ الشَّاعَرِ البَّرْمَكِي ﴾

أحمد ر. جعفر بن موسى بن يحيى بن خالد بن برمك البرمكى ، أبو الحسن النديم المعروف بمجحظة الشاعر الماهر الأديب الأخبارى ، ذو الغنون فى العادم والنوادر الحاضرة ، وكان جبد الفناء . ومن

هره: قه أدت الدنيا على نفسها ، ولو كان في العالم من يسمع

كم آمل خيبت آماله ، وجامع بددت ما يجمع

وكتب له بعض الملوك رقعة على صير في عال أطلقه له فإ تجمل له ، فكتب إلى الملك يذكر له ذلك . إذا كانت صلاتكر رقاعاً \* تُحصَّلًا بالانامل والاكف

إذا كانت صلاتكم رقاعا ، مخطط بالامامل والا دف فلا تجد الرقاع ..لي نفيا ، فذا خطى نفذه بألف ألف

ومن شعره بهجو صديقاً له و ينمه على شدة شحه و يخله وحرصه فقال :

لنا صاحب من أبرع الناس في البخل • يسمى بفضل ، وهو ليس بدى فضل دعائى كا يدءو الصديق صديقه • فجئت كا يأتى إلى مثله مثلى فلما جلسنا للنداء رأيته • برى أنما من بعض أعضائه أكلى فينناظ أحيانا ويشتم عبده • فأعلم أن الديظ والشتم من أجلى أمكة يدى سراً لاكل لقمة • فيلحظنى شرزاً فأعيث بالبقل إلى أن جنت كفي على جناية \* وذلك أن الجوع أعد منى عقل فأهوت عينى نحو رجل دجاجة \* فجرت رجلها كما جرت يدى رجلى ومن قوى شمر، قوله

رحلتم فكم من أنة بعد حنة • مبينة الناس حزنى علميكم وقد كنت أعنقت الجغون من البكا • بقد ردها في الرق شوقى إليكم وقد أوردله ابن خلكان من شعره الرائق قوله :

فقلت لها: بخلت على مُغْطَى ﴿ فِودى ﴿ فَ النَّامِ السَّمَامِ فقالت لى: وصرت تنام أيضاً ﴿ وقطيع أن أزورك في النّام ﴿ قال: وإنما لقبه بجحظة عبد الله بن الممتر، وذلك لسو منظره ما قبه قال بعض من هجاه: ببت جحظة تسمين جحوظة ﴿ من فيل شطرتج ومن سرطان وارحمتا لمنادميه تحملوا ﴿ أَلَمُ السِّيونُ لللَّهِ الاَّرَانُ

### ﴿ ابن المغلس الفقيه الظاهري ﴾

توفى سنة ست وعشرين وقيل أربع وعشرين وثلثاثة بواسط.

المشهور . له المصنفات المفيدة فى مذهبه . أخذ الفقه عن أبى بكر من داود . وروى عن عبد الله ابن أحمد من حنبل ، وعلى بن داود القنطرى ، وأبى قلابة الرباشى ، وآخر من . وكان ثقة فقمهاً فاضلا وهو الذى نشر علم داود فى تلك البلاد . توفى بالسكنة .

# ﴿ أَبُو بَكُرُ بِنَ زَيَادٌ ﴾

النيساورى عبد الله بن محد من زياد من واصل بن ميدون ، أبو بكر الفقيه الشافعي النيساورى مولى أبان بن عنان ، وحل إلى الدراق والشام ومصر ، وسكن بنداد . حدث عن محمد بن بحيى الذهل وعباس الدورى ، وخلق ، وعنه الدارقعاني وغير واحد من الحفاظ ، قال الدارقعاني : لم بر في مشايفنا أحفظ منه للأسانيد والمنزون . وكان أقفه المشايخ ، جالس المزني والربيع . وقال عبدالله بن بهاة : كنا محضر بجلس ابن زياد وكان بحر ز من بحضر من أصحاب الحار ثلاثين ألفناً . وقال الخطيب : أنه ، تأ أبو سعد الماليني أبناً ، ووسف من عمر بن مسر و رسحمت أبا بكر من زياد النيسابورى يقول : أعرف من أم الديل أو بعين سنة لم ينم إلا جائياً ، ويتقوت كل يوم خس حبات ، ويصلي صلاة الند بطهارة الدند بطهارة . المشاء ، ثم يقول : أنا هو كنت أفسل هذا كاه قبل أن أعرف أم عبد الرحن \_ يعنى أم ولده \_ إيش أقول ان زوجني . ثم قال في إثر هذا : ما أواد إلا الخير . توفى في هذه السنة عن ست وتمانين سنة .

#### 🖈 عفان بن سلمان 🏈

ان أيوب أبو الحسن الناجر ، أقام بمصر وأوقف مها أوقافا دارة على أهل الحديث ، وعلى سلالة العشرة رضى الله عمهم . وكان الجرآ موسعا عليه فى الدنيا »مقبول الشهادة عند الحكام ، توفى فى شعبان منها

قدم بنداد وأخذ الحديث عن زكريا بن يحبي الساجى وتفقه بابن سريج ، وقد ذكرنا ترجمته في طبقات الشافعية . وذكر ابن خلكان أنه كان بجلس في حلقة الشيخ أبي إسحاق المروزى ، وقد كان بجلس في حلقة الشيخ أبي إسحاق المروزى ، وقد كان الأشهر ى ممتزلياً فناب منه بالبصرة فوق النبر ، ثم أظهر فضائح الممتزلة وقيائحهم ، وله من الكتب : الموجز وذيره ، وحكى عن ابن حزم أنه قال : للاشعرى خمة وخسون تصليفاً . وذكر أن منه كان في كل سنة سبعة عشر ألف دره ، وأنه كان من أكثر الناس دعابة ، وأنه ولد سنة مبعين ومائتين ، وقبل في سنة بعنم ومائتين ، ومات في هذه السنة ، وقبل في سنة الاثين ، وقبل في سنة بعنم وثلاثين وقبل في سنة بعنم

( محمد من الفضل) من عبد الله ، أبو ذر العميم ، كان رئيسي حرجان ، سمم الكندير ، وعقه مفحب الشافى ، وكانت دار ، مجمع العلماء ، وله إفضال كندير عدلي طلبة السلم من أهل زمانه . هارون بن المتندر أخوا لخليفة الزاضى ، توفى فى ربيع الأول منها ، فحزن عليه أخوه الراضى وأس بنفى بمنتيشوع امن يميي المنطب إلى الأنبار ، لأنه انهم فى علاجه ، ثم شفت فيه أم الراضى فرده .

### ﴿ ثم دخلت سنة خمس وعشر بن وثلثاثة ﴾

ق الحرم منها خرج الخليفة الراضى وأمير الأحراء محمد بن رائق من بغداد تاصدين واعط لقتال أي عبد الله البريدي نائب الأحراز ، الذي قعد نجبر بها ومنع الخراج ، فلما سار ابن رائق التقال أي عبد الله إلى بغداد فتلقام لولؤامير إلى واسط خرج الحجون فقاتلوه فسلط عليهم يحجم فعلحتهم ، ورجع فكم إلى بغداد فتلقام لولؤامير الشرطة فاحتالها كارم ونهبت دوره ، ولم يبق لهم رأس برنفى ، وقعلمت أرزاقهم من بيت الملل بالكية. وبعث الخليفة وابن رائق إلى أبى عبد الله البريدي يتهددانه فأجل بالى حبل كل سنة المثابئة ألف وستين ألف دينار يقوم بها ، تحمل كل سنة على حدثه ، وأنه يجهز جيشاً إلى تبال عضد الدولة بن ويه . فلما رجع الخليفة إلى بغداد لم يحمل شيئاً ولم يبعث أحداً . ثم بعث ابن رائق يجم و بدراً الحسيني لتقال المريدى ، فجرت بينهم حروب وخطوب ، وأبو ريطول ذكوها . ثم بلما الدريدى على عاد الدولة واستجار به ، واستحوذ بجبكم على بلاد الأهواز ، وجول إليه ابن رائق خراجها ، إلى عاد الدولة واستجار به ، واستحوذ بجبكم على بلاد الأهواز ، وجول إليه ابن رائق خراجها ، وكان به عالم المنابة المشرق إلى خراسان ، وفيها نوف من الأعيان أبو حامد بن الشرق .

### ﴿ أحمد بن محمد بن الحسن ﴾

أبو حامد الشرق ، مولده سنة أربعين وماثنين ، وكان حافظاً كبير القــــــــــ كثير الحفظ ، كثير الحج . رحل إلى الأمصار وجاب الأقطار ، وصمع من الكبار ، نظر إليه امن خر ، ، وماً فقال : حياة أبى حامد محول بين الناس و بين الكذب على رسول الله ﷺ .

عبد الله من محمد من سفيان أبو الحسن الخزاز النحوى ، حدث عن المبرد وثملب ، وكان ثقة . له مصنفاف في علم القرآن غزيرة الغوائد . محمد من إسخاق بن يحيى أبو الطيب النحوى ، قال أبو الوقا له مضفات مليحة في الأخبار ، وقد حدث عن الحارث بن أبى المبرد وأسلمة وثملب وغيرهم \_ محمد ابن هادون أبو بكر المسكرى الفقيه على مذهب أبى ثور ، دوى عن الحسن بن عرفة وعباس الدورى ومن الدار قطني والآجرى وغيرهم . والله أعلى

### ﴿ ثم دخلت سنة ست وعشر بن وثلاثماثة ﴾

فيها ورد كتاب من ملك الروم إلى الراضي منكتوب بالرومية والنفسير بالمربية ، فالرومي بالذهب والعربي بالفضة ، وحاصله طلب الهدنة بينه و بينه ، ووجه مع الكتاب مهدايا وألطاف كثيرة فاخرة ، فأجابه الخليفة إلى ذلك ، وفو دي من المسلمين ستة آلاف أسير ، مابين ذكر وأنثى على نهر البدندون. وفيها ارتحل الوزير أبو الفتح بن الفرات من بغداد إلى الشام، وترك الوزارة فوليها أبو على بن مقسلة وكانت ولاينه ضعيفة جداً ، ليس له من الأمر شي مع ابن رائق ، وطلب من ابن رائق أن يفرغ له عن أملاكه فجمل عاطله ، فكتب إلى بجكم يطمعه في بنداد ، وأن يكون عوضاعن ابن رائق . وكتب ابن مقلة أيضا إلى الخليفة يطلب منه أن يسلم إليه ابن رائق وابن مقاتل ، و يضمنهم بألغي دينار ، فبالم ذلك ابن رائق فأخذه فقطم يده ، وقال : هذا أفسد في الأرض . ثم جمل يُحسِّنُ الراضي أن يستوزره وأن قطم يده لا منعه من الكنابة ، وأنه يشد التم على يده العبي المقطوعة فيكتب مها ، ثم بلغ ابن رائق أنه قد كتب إلى بحكم بما تقدم، وأنه يدعو عليه. فأخذه فقطم لسانه وسجنه في مكان ضيق، وليس عنسده من يخدمه ، فكان يستق المساء بنفسه يتناول الدلو بيسده اليسري ثم يمسكه بفيه ثم يجذب باليسرى ثم بمسك بفيه إلى أن يستقي ، ولتي شدة وعناء ، ومات في محبسه هذا وحيداً فدفن فيه . ثم سأل أهله نقله فــدفن في داره ، ثم نقل منها إلى غيرها ، فاتفق له أشياء غريبة : منها أنه و زر ثلاث مرأت ، وعزل ثلاث مرأت ، وولى لشـــلانة من الخلفاء ، ودفن ثلاث مرات ، وسافر ثلاث سفرات ، مرتين منفياً ومرة إلى الموصل كما تقــدم . وفعها دخل بجكم بغداد فقلده الراضي إمرة الأمراء مكان ابن رائق، وقسد كان بجبكم هـ ذا من غلمان أبي عـ لي العارض و زير ما كان بن كالي الديلمي ، فاستوهبه ماكان من الوزير فوهبه له ، ثم فارق ماكان ولحق بمرداو يم ، وكان في جملة من قتله في الحام كما تقسم . فلما ولاه الخليفة إبرة الأمراء أسكن في دار مؤنس الخادم، وعظم أمر ه جساً . وإغفسل ابن رائق وكانت أيامه سنة وعشرة أشهر وسنة عشر يوماً . وفيها بعث عماد الدولة بن بويه أخاه معز الدولة فأخذ الأهواز لأبي عبدالله العربيدى ، وانتزعها من يد يجكم وأعادها إليه . وفيها استولى لشكرى أحسد أمراء وشمكير الديلى على بلاد أدر بيجان وانتزعها من رسم بن إبراهم الكردى ، أحد أصحاب ابن أبي الساج ، بعد قبال طويل . وفيها اضطرب أمر القرامطة جماً وقتل بعضهم بعضا ، وانكفوا بسبب ذلك عن التعرض الفساد في الأرض ، ولزموا بادع هجر لا برومون منه انتقالا إلى غيره ، ولله الحد والمئة .

وفيها تو فى أحمد بن زياد بن عبد الرحمن الأندلسى ، كان أبوه من أصحاب مالك ، وهذا الرجل هو أول من أدخل فقه مالك إلى الاندلس وقد عرض عليه القضاء بها فلم يقبل .

﴿ ثُمْ دَخُلَتُ سَنَةُ سَبِعَ وَعَشْرِ مِنْ وَثَلَمَاتُهُ ﴾ • الدان أو الدين الدال والمار أو الدار المارة عن الدورول

في المحرم منها خرج الراضي أمير المؤمنين إلى الموصل لمحاربة ناصر الدولة الحسن بن عمدالله من حدان نائمها ، و بين يديه بجكم أمير الأمراء ، وقاضي القضاة أبو الحسين عمر بن محمد بن يوسف ، وقد استخلف على بغداد ولده القاضي أبا نصر يوسف بن عمر ، في منصب القضاء ، عن أمر الخليفة بذلك . وكان فاضلا عالما ، ولما انتهى بجكم إلى الموصل واقع الحسن بن عبد الله بن حمدان فهزم بجكم ابن حمدان ، وقر ر الخليفة الموصل والجزيرة ، وولى فها . وأما محمد بن رائق فانه اغتنم غيبة الخليفة عن بنداد واستجاش بألف من القرامطة وجاء بهـم فدخل بنداد فأ كثر فها الفساد، غير أنه لم بتعرض لدار الخـلافة ، ثم بعث إلى الخليفة يطلب منــه المصالحة والعفو عما جني ، فأجابه إلى ذلك، و بعث إليه قاضي القضاة أبا الحسين عمر بن نوسف ، وترحل ابن رائق عن بغداد ودخلها الخليفة في جمادي الأولى، ففرح المسلمون بذلك . ونزل عند غروب الشمس أول ليلة من شهر أذار في جمادي الأولى مطر عظيم، و يرد كبار، كل واحدة نحو أوقيتين، واستمر فسقط بسببه دو ركثيرة من بغداد. وظهر جراد كثير في همذه السنة وكان الحج من جهة درب العراق قمد تعطل من سمنة سبيع عشرة والمائة إلى هـذه السنة ، فشفع في الناس الشريف أبو عـلى محمد بن يحيي العاوى عنــد القرامطة ، وكانوا يحبونه لشجاعته وكرمه ، في أن يمكنهم من الحج ، وأن يكون لهم على كل جمل خمسة دفانير ، وعلى المحمل سبعة دنانير ، فاتفقوا معه عـلى ذلك ، فخرج الناس في هـذه السنة إلى الحج عـلى هذا الشرط، وكان في جملة من خرج الشيخ أنو عملي بن أبي هربرة أحد أمَّة الشافعية فلما اجتاز بهم طالبوه بالخفارة فنني رأس راحتــله ورجع وقال : ما رجعت شحاولكن ســقط عنى الوجوب بطلب هذه الخفارة . وفها وقمت فننة بالأندلس وذلك أن عبد الرحمن الأموى صاحب الأندلس الملقب

بالناصر لدين الله ، قتل و زيره أحمد فغضب له أخوه أمية بن إسحاق \_وكان نائباً على مدينة شنتر بن ـ فارته ودخـل بلاد النصاري واجتمع علكهم ردمير ودلهـم على عو رات المسلمين، فسار إلمهم في جيشُ كثيف من الجلالقة فخرج إلىهم عبد الرحمن فأوقع مهم بأسأ شديدا ، وقتل من الجلالقة خلقاً كثيراً ، ثم كر الفرنج على المسلمين فقنلوا منهم خلقاً كثيراً قريباً ممن قتلوا منهم ، ثم والى المسلمون الغارات على بلاد الجلالقة فقناوا منهم أمما لا يحصون كثرة ، ثم ندم أمية بن إسحاق على ما صنع ، وطلب الامان من عبد الرحن فيعث إليه بالأمان ، فلما قدم عليه قبله واحترمه .

وفيها توفي من الأعيان ﴿ الحسن بن القاسم بن جعفر بن رحم ﴾ أبو على الدمشقي ، من أبناء المحدثين كان أخبارياله في ذلك مصنفات ، وقد حدث عن العباس بن الوليد البيروتي وغيره . توفي عصر في محرم هذه السنة . وقد أثاف على الثمانين سنة .

الحسين من القاسم بن جعفر بن عهد من خالد من بشر أبوعلي الكوكبي الكاتب، صاحب الأخمار والآحاب، روى عن أحمــد بن أبي خيثمة وأبي العيناء وابن أبي الدنيا . روى عنــه الدارقطني 🛊 عثمان من الخطاب 🦫 وغيره .

ان عبدالله أنوعمرو البلوى ، المغر في الأشيج ، ويعرف بأبي الدنيا . قدم هذا الرجل بغداد بعـــد الثَلْمَائَة ، وزعم أنه ولد أول خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه ، ببلاد المغرب ، وأنه وفد هو وأبوه على على من أبي طالب رضي الله عنه ، فأصامهم في الطريق عطش فذهب مرماد لا بيه ماء فرأى عينا فشرب منها واغتسل ، ثم جاء لأ بيمه ليسقيه فوجده قد مات ، وقدم هوعلي على من أبي طالب فأراد أن يقبل ركبته فصدمه الركاب فشج رأسه ، فكان يمرف بالأشج . وقد زعم صدقه في همـذا الذي زعمه طائفة من الناس ، ورووا عنــه نسخة فيها أحاديث من روايته عن علي ، وممن صدقه في ذلك الحافظ محمد من أحمد من المغيد، و رواها عنه ، ولكن كان المفيمد مهما بالتشيع ، فسمح له بذلك لانتسابه إلى على ، وأما جمهور المحدثين قدعاً وحديثاً فكذبوه في ذلك ، وردواعلمه كذبه ، ونصوا على أن النسخة التي رواها موضوعة . ومنهم أبوطاهر أحمد من محمد السلغ ، وأشماخنا الذين أدركناهم : جهبذ الوقت شيخ الاسسلام أنو العباس انز تيمية ، والجهبد أنو الحجاج المزي ، والحافظ مؤرخ الاسلام أنو عبد الله الذهبي، وقد حررت ذلك في كتابي التكيل ولله الحدوالمنة . قال المفيد : بلُّعَني أن الأشج هذا مات سنة سبع وعشر بن وثلثاثة ، وهو راجع إلى بلده والله أعلم.

﴿ محد بن جعفر بن محد بن سهل ﴾

أو بكر الخرائطي ، صاحب المصنفات ، أصله من أهل سر من رأى ، وسكن الشام وحدث بها عن الحسن بن عرفة وغيره. ومن توقى فيها الحافظ الكبير ابن الحافظ الكبير أو محمد ﴿ عبد الرحن ﴾ ابن أبى حام محمد ابن إدريس الرازى صاحب كتاب الجرح والتعديل، وهو من أجل الكتب المصنفة في هذا الشأن، وله التنسير الحافل الذي اشتمل على النقل السكامل، الذي برو فيه على تفسير ابن جر بر الطبرى وفيره ، من المصنفات الناقمة ، وكان من المبادة والزهادة والورع والحفظ والكرامات الكبيرة المشهورة على من المصنفات الناقمة ، وقد صلى مرة فلما سمم قال له رجل من بعض من صلى معه ؛ لقد أطلت بنا ، ولقد مسبحت في سجودى سبعين مرة . فقال عبد الرحن : لكنى والله ما سبحت إلا الانزاء وقلل عبد الرحن بن أبى حائم الناس : أما تبنوه ؟ وقعد مهم على عارته . فرأى عندهم تأخراً . فقال : من يبنيه وأضون له على الله الجنة ؟ فقام رجل من السهر رثم اتفق موت ذلك الرجل الناجر عماقر يب ، فلما حضر الناس جنازته طارت من كنته ذلك السور ثم اتفى موت ذلك الرجل الناجر عماقر يب ، فلما حضر الناس جنازته طارت من كنته رقمة فاذلى . والله عدد أبى خلك ، والم قسيدنا الك هذا الفهان وهذه ألف على مكتوب : قد أمضينا لك هذا الفهان وقدة فاذا مي التي كان كتبها له ابن أبى حاتم وإذا في ظهرها مكتوب : قد أمضينا لك هذا الفهان ولا قد ولا قد قد أول ذلك . والله قداك . والله صبحانه أعل .

### ﴿ ثُم دَخَلَتُ سِنَةُ ثَمَانَ وَعَشَرَ بِنَ وَتُلْمَائُةً ﴾

قال ابن الجوزى في منتظمه : في غرة المحرم منها ظهرت في الجوحم ة شديدة في ناحية الشال والمغرب ، وفيها أعمدة بيض عظيمة كثيرة المدد . وفيها وصل الحير بأن ركن الدولة أيا على الحسن ابن يو يه وصل إلى واسط فركب الخليفة و يحيكم إلى حر به نخاف فانصرف راجماً إلى الأهواز ورجما إلى بنداد . وفيها ملك ركن الدولة بن يويه مدينة أصبهان ، أخذها من وشمكير أخى مرداو يج ، المنة جيشه في هدف الحيث و وف شعبان منها زادت دجلة زيادة عظيمة وانتشرت في الجانب الغربي ، وسقطت دور كثيرة ، والنبق بنق من واحمد بن أحمد بن وسباع كثيرة في البرية . وفيها تزوج بحبكم بسارة بفت عبد الله البريدى . ومحمد بن أحمد بن أحماد بن أواملا يستهاتة ألف وينار .

وفيها توفى قاشى القضاة أبو الحدن عمر من محمد بن يوسف ، وتولى مكانه ولده أبو نصر يوسف ابن عمر بن محمد بن يوسف ، وخلع عليه الخليفة الراضى يوم الحيس لحمن يقبن من شعبانعنها . ولما خرج أبو عبد اثله العريدى إلى واسط كتب إلى يجمكم بحثه على الخروج إلى الجبل ليفتحها ويساعده هو على أخذ الأه أز من يد عماد الدولة بن بويه ، وإنما كان مقصوده أن يبعده عن بغداد ليأخذها منه . فلما انفصل بمجكم بالجنود بلغــه ما بريده العريدي من المكيدة به ، فرجع سريماً إلى بغداد ، وركب في جيش كثيف إليه وأخذ الطرق علمه من كل جانب، لئلا يشعر به إلا وهو عليه . فاتفق أن بجكما كان راكبا في زورق وعنده كاتب له إذ سقطت حملمة في ذنبها كتاب فأخذه بجكم فقرأه فاذا فيه كتاب من هذا الـكاتب إلى أصحاب البريدى يعلمهم بخبر بجكم ، فقال له يجكم : و يحك هذا خصك? قال: نعم ا ولم يقدر أن يسكر ، فأمر بقتله نقتل وألغي في دجلة . ولما شعر العريدي بقدوم بجبكم هوب إلى البصرة ولم يقم مها أيضاً بل هرب منها إلى غيرها . واستولى بمبكم على بلاد واسط ، وتسلط الديلم على جيشه الذين خلفهم بالجبل ففروا سراعا إلى بغداد. وفيها استولى محمد بن رائق على بلاد الشلم فدخل حمص أولا فأخــنـها ، ثم جاه إلى دمشق وعلمها بدر بن عبـــد الله الأخشيد المروف ببدر الأخشيد وهو محمد بن طنج ، فأخرجه ابن رائق من دمشق قهراً واستولى علمها . ثم ركب ابن رائق ف جيش إلى الرملة فأخذها ، ثم إلى عريش مصر فأراد دخولها فلقيه محمد بن طنج الأخشيد فاقتتلا هناك فهزمه ابن رائق واشتغل أصحابه بالنهب ونزلوا بخيام المصر بين ، فكر علمهم المصر بون فقتلوهم قتلا عظما ، وهرب ابن رائق في سبعين رجــلا من أصحابه ، فدخل دمشق في أسو إحال وشرها ، وأرسل له ابن طغيج أخاه نصر بن طغيج في جيش فاقتنلوا عند الليجون في رابع ذي الحجة ، فهزم ابعي رائق المصريين وقتل أخو الأخشيد فيمن قتل ، فنسله ابن رائق وكفنه و بعث به إلى أخيه عصر وأرسل معه ولده وكتب إليه يحلف أنه ما أراد قتله ، ولقد شق عليه ، وهذا و لدى فاقتد منه . فأ كرم الأخشيد ولد محمــد من رائق ، واصطلحا على أن تكون الرملة وما بمدها إلى ديارمصر للأخشيد ، و يحمل اليمه الأخشيد في كل سنة مائة ألف دينار وأر بمين ألف دينار، وما بعـــد الرملة إلى جمة دمشق تمكون لابن رائق . وفها توفى من الأعيان .

# (أبو محد جعفر المرتمش)

أحد مشايخ الصوفية ، كذاذكر ، الخطيب . وقال أو عبد الرحن السلمى : اسمه عبد الله بن محمد أبو محمد النيساورى ، كان من ذوى الأموال ضخلى منها وسحب الجنيد وأبا عضم وأبا عنها ، وأقام بغضد النيساورى ، كان من ذوى الأموال ضخلى منها وسحب الجنيد وأبا عضم المرتمش ، بغضدا حتى صار شيخ الصوفية ، فكان يقال عجالب بنداد إلى المرتمش ، من ظن أن أضاله تنجيه من وحكايات جعفر الخواص . سممت أبا جعفر المصائم يقول قال المرتمش ، من ظن أن أضاله تنجيه من النار أو تبلغه الرضوان فقد جعل لنفسالة أقصى منازل المران ، وقبل للمرتمش : إن فلانا يمشى على المنار ، ومن اعتمد على فضل الله بناه الله على المنار ، وقبل للمرتمش : إن فلانا يمشى على المنار ، وان عالميه من المدين على المنار ، والنايزان في الهواء . ولما حضرته الوفاة بمسجد الشونيزية حسبوا ما عليه من الدين غاذا عليه مسجد عشر درهما ، فقال : بيموا خريقاتي هسبمة عشر درهما ، فقال :

كفنا . وقد سألت الله ثلاثا : أن بميثى فقيرا ، وأن بجمل وقاتى فى هذا المسجد فائى صحبت فيه أقواما ، • أن بجمل عندى من آنس به وأحبه . ثم أغمض عينيه ومات .

# ﴿ أَبُو سَمِيدُ الْاصْطَخْرِي الْحَسْنُ بِنَ أَحَمْدُ ﴾

ابن بزيد بن عيسى بنالفضل بن يسار، أو سميد الاصطخرى أحد أنَّه الشافعية ، كان زاهدا المسكاعابدا ، ولى القضاء بقم ، ثم حسبة بنداد ، فسكان يدو ربها و يصلى عسل بغلنه ، وهو دائر ببن الأزقة ، وكان متقللا جداً . وقد ذكرًا ترجمته فى طبقات الشافعية ، وله كتاب القضاء لم يصنف مثله فى بابه ، توفى وقد قارب التسعين رحمه الله .

## ﴿ على بن محمد أبو الحسن المزين الصغير ﴾

أحد مشابخ الصوفية وأصله من بغداد، وصحب الجنيد وسهلا التسترى ، وجاور يمكة حتى توفى في هذه السنة ، وكان يمكي عن نفسه قال : وردت بثرا في أرض تبوك نفا دقوت سها ذات فسقطت في البدر ، وليس أحد براى . فلما كنت في أصفله إذا فيه مصطبة فنملت بها وقلت : إن مت لم أفسد على الناس الماه ، وسكنت تفسى وطابت الموت ، فيبنا أنا كفك إذا أفعى قد تعلت على فلمن أين على ذفيها ثم رفعتنى حتى أخرجننى إلى وجه الأرض ، وانسابت فلم أدر أين ذهبت ، ولا من أين جات و في مشابخ الصوفية آخر يقال له أتوجعنر المزين السكير ، جاور بمسكة ومات بها أيضاً ، وكن من العباد . روى الخطيب عن على بن أبى على إبراهم بن محمد الطهرى عن جعفر الخلدى قال : ودعت في بعض حجاتى المزين السكير وقلت له : زودنى . فقال لى : إذا قلمت شيئا قتل يا جامع ودعت في بعض حجاتى المزين السكير وقلت له : زودنى . فقال لى : إذا قلمت شيئا قتل يا جامع وبين ذلك الشيئ . قال : وجنت إلى السكناني فودعته وسألته أن يزودى ، فأعطائي خامًا على فسم وبين نظال : إذا أغتمت فا نظر إلى فعن هذا الخام برول عمك . قال : فكنت لا أدعو بذلك الداء إلا استجب لى ولا أنظر في ذلك الفيمي إلا زال غي ، فيينا أنا ذات بع في صورية إذ هبت الداء إلا استجب لى ولا أنظر في ذلك الفيمي إلا زال غي ، فيينا أنا ذات بع في صورية إذ هبت ربيحه مديدة و فأخرجت المخاتم في المنزل وقتات المناع في المنزل هذا الخاتم في المض ثبالى ربيجه عديدة و المناخ أن ها من المنزل . أن بالمنزل .

# (صاحب كتاب العقد الفريد. أحدبن عبد ربه)

ا بن حبیب بن جربر بن سالم أبو عمر الفرطبي ، مولی هشام بن عبد الرحن من معاویة بن هشام ابن هبسد الملك بن حروان بن الحسكم الأموى . كان من الفضلاء المشكثرين ، والعلماء بأخبسار الأولين والمتناخرين ، وكتابه النقد يدل على فضائل جمة ، وعلوم كنيرة مهمة، ويدل كنير من كلامه على قشيع فيه ، وميل إلى الحلط على بني أمية . وهذا عجيب منه ، لأ نه أحد مواليهم وكان الأولى به أن يكون عن مواليهم لا ممن يمادمهم. قال ابن خلكان : وله دموان شعر حسن ، ثم أو رد منه أشعاراً في التغزل في المردان والنسوان أيضاً . ولد في رمضان سنة ستــوأر بدين ومائتين ، وتوفي بقرطبة موم الأحد ثاهر، عشر جاذي الأولى من هذه السنة .

## ﴿ عر بن أبي عمر محمد بن يوسف بن يعقوب ﴾

ان حماد من زيد من درم ، أبو الحديث الأردى الفتيه المالكي القاضى ، ناب عن أبيه وعره عشره ن سنة ، وكان حافظا القرآن والحديث والفقه على مذهب مالك ، والغرائض . والحساب واللغة والنحو والشعر ، وصنف مسنداً فر زق قو الفهم وجودة التربحة ، وشرف الاخلاق ، وله الشعرالرائق الحسوب ، وكان مشكور السيرة في القضاء ، عبدالا تفق إمالاً . قال الخطيب : أخبرنا أبو الطيب الطيرى سحمت المافي بن زكر يا الجريرى يقول : كنسا يجلس في حضرة القاضى أبى الحسين فجئنا الطيرى سحمت المافي بن زكر يا الجريرى يقول : كنسا يجلس في حضرة القاضى أبى الحلسين فجئنا في المادة بالمادة بالمادة بالمادة بالمادة به وإذا أعرابي : إن هذا الغراب على نخلة في العاد ، قال الأعرابي : إن هذا الغراب على نخلة المار ، وحت بعد السحة أيام . تالوزيراه فقام والصرف ، ثم خرج الاذن من القاضى أن هلوا ، فدخلنا فوجدناه متذير الورن منها ، وقائلة له : ما الخبر ، فقال : إلى رأيت البارحة في المنام شخصاً يقول :

منازل آل حماد من زيد ، على أهليك والنعم السلام

وقد ضاق الذك صدرى . قال : فدعوناله وانضرفنا . فلما كان اليوم السابع من ذلك اليوم اليوم اليوم وفن اليوم دفن اليوم الحيس لسبع عشرة مضت من شعبان من هندالسنة ، وله من العمر تسع وثلانون سنة ، وصلى عليه ابنه أو نصر ولى بعدد التضاء . قال الصولى : بلغ القاضى أبو الحسين من العلم مبلغا عظها مع حداثة سنه ، وحين نوفى كان الخليفة الراضي يمبكي عليه و بحرضنا و يقول : كنت أضيق بالشيئ ذرعا فيوسمه على ، ثم يقول : ولنت أراضى المدى بعده . فتوفى الراضى بعدد في نصف رسيع الأولىن هذه السنة بية رحمها الله . وكان الراضى أيضاً حدث السن .

﴿ ابن شنبوذالقرى ﴾

مجد من أحمد من أوب من الصلت أو الحسن المترى المروف بابن شنبوذ. روى عن أبى سلم الكجمى، و بشر بن ومي وخلق، واختار حروفا في الترافعات أو بكرالانبارى الكجمى، و بشر بن ووي وخلق، واختار حروفا في الترافعات كنابا في الرد عايد، وقد ذكر كافها تقدم كيف أنه عقد له مجلس في ذار الوزير ابن مقلة ، وأنه ضرب حق رجم عن كثير منها ، وكانت قراءات شاذة أنكرها عليه قراء أهل عصره ، توفى في صغرمتها ، وقد دعا على الوزير ابن مقلة حين أمر بضربه فلم يفلح ابن مقلة بعدها ، بل عوقب بأقراء من المقوبات ،

وقطعت يده ولسانه، وحبس حتى مات في هذه السنة التي مات فيها أمن شنبوذ . وهذه ترجمة أبن مقلة الوزير أحد الكتاب المشاهير وهو .

( محد بن على بن الحسن بن عبد الله )

أبو على المعروف بابن مقلة الوزير. وقد كان في أول عمره ضميف الحال ، قليل المال، ثم آل به الحيال إلى أن ولى الوزارة لثلاثة من الخلفاء : المقتمر، والقاهم،، والراضي. وعزل ثلاث مرأت، وقطعت يده ولسانه في آخر عمره ، وحبس فكان يستقي المـــاه بيده اليســرى وأســـنـانه ، وكان مم ذلك يكتب بيده اليمني مع قطمها ، كما كان يكتب بها وهي محيحة. وقد كان خطه من أقوى الخطوط، كم هو مشهو ر عنمه . وقد بني له داراً في زمان وزارته وجمع عند بنياتها خلقا من المنجمين ، فاتفقوا على وضع أساسها في الوقت الغلاني ، فأسس جــدرائها بين المشاءين كما أشار به المنجمون . فما لبث بهد استمامها إلايديرا حتى خربت وصارت كوماً ، كما ذكرنا ذلك ، وذكرنا ما كتبوا على جدراتها . وقد كان له بستان كبير جــدا، عدة اجر بة \_ أى فدادين \_ وكان على جميعه شبكة من إبريسم، وفيه أنواع الطيور من التهاري والمزار والببخ والبلابل والطواويس وغيرذلك ثيئ كثير ، وفي أرضه من الغزلان و بقر الوحشوالنعام وغير ذلك شيء كثير أيضاً. ثم صار هذا كله عما قريب بمدالنضرة والبهجة والبهاء إلى الهــــلاك والبوار والفناء والزوال . وهذه سنة الله في المفترين الجاهلين الراكنين إلى دار الفناء والغرور . وقد أنشد فيــه بمض الشعراء حين بني داره و بستانه وما أتسع فيــه من مناء الدنيا :

قل لامن مقلة : لا تكن عبلا \* واصبر، فانك في أضفاث أحلام تبنى بأحجر دور الناس مجتهدا . داراً ستهدم قنصاً بعد أيام ما زلت تعتار سعد المشترى لها \* فكم تحوّس به من تحس سرام إن القران و بطليموس، الجنمية ﴿ فَيَ حَالَ نَفْضُولًا فِي حَالَ الرَّامِ

فعرَّل ابن مقلة عن و زارة بغداد وخر بت داره وانقلمت أشجاره وقطمت بده ، ثم قطم لسانه مصودر بألف ألف دينار، ثم سجن وحمده ليس ممه من يخدمنه مع البكير والضعف والضرورة والعدام بعض أعضائه، عحق كان يستقى الماء بنفسه من بثر عميق، فكان يدلى الحبل بيده اليسرى

و عسكه بفيه . وقامي جهداً جهيداً بعد ماذاق عيشاً رغيداً . ومن شعره في يده : ماسئيت الحياة ولكن توثقت الحياة . بأعانهم ، فبانت عيني

بعت دینی لحم بدنیای حتی ، حرمونی دنیاهم بعد دینی

ولند حفظت مااستطمت بجهدى ، حفظ أرواحهم ، فما حفظوني

ليس بعد المين الذة عيش \* يا حيات بانت عيني فبيني

وکان یبکی عملی یده کذیرا و یقول : کتبت بها القرآن مرتبن ، وخدمت بها ثلاثة من الخلفاه تقطیر کا نقطیر ایدی الصومور نم مذشد :

إذا مامات بمضك فابك بمضاً ، فان البمض من بعض قريب

وقد ان عفا الله عنه فی محبسه هغا ودفن فی دار السلطان ، ثم سأل ولده أبو الحسين أن يحول إلى عنده فأجيب فنبشوه ودفنه ولده عنسده فی داره . ثم سألت زوجته المعروفة بالدينارية أن يدفن فی دارها فأجيبت إلى ذلك فنبش ودفن عندها . فهذه الاشعرات . توفی وله من العمر ست وخسون سنة .

محد من القاسم من محد من بشار من الحسن من بيان من ساعة من فر و ق من قطن من دعامة أو بكر الأنبارى ، مساحب كتاب الوقف والابتداء ، وغيره من الكتب النافة ، والمصنفات الكثيرة . كان من بحو ر العلم فى الذة والعربية والنسير والحديث ، وغير ذلك . سمع الكديم و إسهاعيل القاضى و ثملها وغيره ، وكان ثقة صدوقا أدبياً ، دبنا فاصلا من أهل السنة . كان من أعلم الناسم بالنحو والأحب ، وأكثره حفظاله ، وكان له من الحافظ علمات كثيرة ، أحال جال ، وكان لا يا كل إلا النقالي ولا يشرب ماء إلا قر يس الدصر ، مراعاة لذه وحفظه ، ويقال : إنه كان يصفط مائة وعشر من تفسيراً ، وحفظ تمبير الرؤيا فى ليلة ، وكان يحفظ فى كل جمة عشرة آلاف ووقة ، وكانت وظانه ليلة عبد النحر من هذه السنة .

أم عبسى بنت إبراهيم الحمر بى ، كانت عالة فاشلة ، تنتى فى الفقه . توفيت فى رجب ودفنت إلى جانب أبها رحمه الله تعالى .

# ﴿ نِمْ دَخَلَتِ سَنَةَ نُسِعُ وَعَشَرَ بِنِ وَتُلْمَانَةً ﴾

فى المنتصف منزد بيع الأولىكانت وفاة الخليفة الراضى بالله أمير المؤمنين أبى السباس أحمد بن المقدوبالله جمع بن الرشيد العباسي استخاف المقتصم بن الرشيد العباسي استخاف بعد عمد القاهر بست خاون من جادى الأولى سنة ثلثين وعشرين وثلثائة . وأمه أم والد رومية تسمى خلام ، كان موامد فى رجب سسنة سبح وتسمين ومائتين ، وكانت خلائت ست سنين وعشرة أشهر وعشرة ألم ، وعرد وعرف مالت إحدى وثلاثين سنة وعشرة أشهر. وكان أسجر وقيق السوة فرى اللون أسور الشر سبطه ، قصير اللذات ، كيف الجماسية وغيرة المسرة فرى اللون أمود الشعر سبطه ، قصير القامة ، كيف الجماسية ، في وجهه طول ، وفي مقدم لحيثة تمام ، وفي شعرها رقة . حكمة وصفة من شاهده ، قال المعلمة الفرد بتدبير الجيوش والأموال ، وآخر خليفة في أمود عدة : منها أنه كان آخر خليفة

خطب على المنبر بوم الجمدة ، وآخر خليفة جالس الجلساء ووصل إليه الندماء . وآخر خليفة كانت نقته وجوازه وعطاله وجراياته وخزائنه ومطابخته وبحالسه وخدسه واسحابه وأموره كاما تجرى على ترتيب المتقدين من الحلفاء . وظال تخره : كان فصيحاً بليفا كر عاجوادا عددا ، ومن جيد كلامه الذى سعمه منه محدد من يحي الصولى: فله أقوام م مفاتيح الخبر ، وأقوام م مفاتيح الشر، فمن أراد الله به خبراً قصده أهل الخيروجيد الوسيلة إلينا فنقض حاجته وهو الشريك في التواب والاجر والشكر ومن أراد الله به شراً عمل به إلى غيرنا وهو الشريك في الوزر والاتم والله المستمان على كل حال . ومن ألهاف الاعتسفارات ما كتب به الراضي إلى أخيه المتقى وهما في المكتب وكان المنتي قده اعتدى عدلي الراضي والراضي هو الدكير منهما في فكتب : بسم الله الرحم ، أنا معترف فك بالدوريه فرضاً ، وأنت معترف في بالأخوة فضلا ، والسيد يذنب والمولى يعفو ، وقد قال الشاعر :

یاذا الذی ینضب من غیر شی • اعتب فعتباك حبیب إل أنت على أنك لى ظالم • أعز خلق الله طراً على

قال فجاء إليه أخوه المتقى فأ كب عليه يقبل يديه وتعانقا واصطلحا . ومن لطيف شعره قوله فيا ذكره امن الأثير في كامله :

> يصغر وجهى إذا تأمله ، طرق ويحمر وجهه خبلا - حتى كأن الذي وسبنته ، من دمجسمي إليهقدنقلا قال: ومما رقا به أما المتند:

ولو أن حيا كان قبراً لميت ٥ لصيرت أحشاقي لأعظمه قبراً ولو أن عمرى كان طوع مشيئتى ٥ وساعدى المقدور قاسمته العمرا بنفى ترى ضاجست فى تربةالبل ٥ لقد ضم مك الفيث والبشوالبدرا وما أنشده له ان الجوزى في منتظه:

لاتكترن ومى على الاسراف • ربح المحامد منجر الأشراف أحوى لماإلى المكارم سابقا • وأشيد ما قد أسست أسلاف إلى من القوم الذين أكفهم • مستادة الاملاق والأثلاف ومن شهره الذي رواه الخطيب عنه من طريق أبي بكر محمد من يحيي الصولى الندم قوله : كل صفو إلى كعر • كل أمن إلى حضو

ومصير الشباب للمو \* ت فيه أو الـكبر در در المشيب من \* واعظ يندر البشر أبها الآمل ألذى • أم فى لجة الدرر أبن من كان قبلنا؟ • درس الدين والأثر سيرد المماد من • عره كله خطر رب إنى ادخرت عد • مك أرجوك مدخر رب إنى مؤمن عا • بين الوحى فى السود واعترافى بترك نذ • مى وإشارى الفرر

رب ﴿ فَاغْمِرُلُ ۚ الخَلَفِ ﴿ ﴿ ثَمْ ﴾ يَاخِيرُ مِنْ غَفْرُ وقد كانت وفاته بعلة الاستسقاء في ليسة السادس عشر من ربيع الأول منها . وكان قدأرسل

وقد كانت وفاته بدله الانسلطة في نيسة الساسطين سفر من تربي إلى مجكم وهو بواسط أن يعهد إلى ولده الأصغرافي الفضل؛ فلم يتفقيله ذلك، و بايتحالناس أخاه المنتقى فه إبراهيم بن المقتدر، وكان أمر الله قدرا مقدوراً .

# ﴿ ذَكُرَ خَلَافَةَ المُتَتَى بَاللَّهُ أَبِّي إِسْحَاقَ إِبْرَاهُمِ بِنَ الْمُقْتَدِرِ ﴾

لما مات أخوه الراضي أجتمع القضاة والأعيان بدار بحيم واشتو روا فيمن يولون علم م ، فاعق رأبهم كلهم على المنتى ، فأحضرو عنى داراخلاقة وأرادوا بسعة فصلى ركعتين صلاة الاستخارة وهو على الأرض ، ثم صعد إلى السريو وايمه الناس يوم الأر بعاء على الأرض الم الله التكرسي بعد الصلاة ، ثم صعد إلى السريو وايمه الناس يوم الأر بعاء لمسر بقين من ربيع الأول منها ، فل يغير على أحد شيئا ، ولا غدر بأحد حتى ولا عمل سريته لم يغيرها ولم يتسرعلها . وكان كاحمه المنتى بالله كنيرالصيام والصلاة والتعبد . وقال : لأريد جليسًا ولا أمساماً م عسى المصحف نديمًا ء لا أريد نديما غيره . فانقطع عنه الجلساء والسمرا والو زراء والتغرا على الأمير يحجم ، وكان بجالسهم وبحادثونه ويتناشدون عنده الأشمار ، وكان بحكم لا يغهم كنير شوخ مما يقولون لمجمنة ، وكان فيحام سنان بن نابت الصابى المتسب، وكان بحكم يشكو إليه قوة النفس الفضية فيه ، وكان سنان مهذب من أخلاق م ويسكن جأشه ، ويروض نفسه حتى يسكن عن بعض ما كان يتماطأه من سنك الدماء ، وكان المنتي بأنه حسن الوجه مستدل المفلق قصير الا نف أنبيل المينين ، أبي النفس . لم يشرب خرا ولا نبيدًا وتفات المكانبات إلى الآ فق بولاينة .

وفهما محارب أبو عبد الله البريدى و بحكم بناحية الأهواز ، فقدل بحكم في الحرب واستظهر البريدى عليه وقرى أمره ، فاحتاط الحليفة على حواصل بحبكم ، وكان في جملة ما أخذ من أمواله ألف ألف دينار ، وماثة ألف دينار . وكانت أيلم بحبكم على بنداد سلتين وتحانيسة أشهر وتسمة أيام . ثم إن

العريدي حدثته نفسه ببغداد ، فأنفق المتتى أموالا جزيلة في الجند ليمنموه من ذلك ، فركب بنفسه ، فخرج لأثناء الطريق لممنعه من دخول بغداد ، فخالفه العريدي ودخل بغداد في ثاني رمضان ، ونزل بالشفيم، قلما تحقق المنقى ذلك بمث إليه مهنئه وأرســل إليه بالأطعمة، وخوطب بالو زير ولم يخاطبه بامرة الأمراء. فأرسل العريدي يطلب من المنق خسمائة ألف دينار ، فامتنع الخليفة من ذلك فيعث إليه يتهدده و يتوعده و يذكره ما حل بالمهز والمستمين والمهتدى والقاهي . واختلفت الرسل بيتهم لأثم كان آخر ذلك أن بعث الخليفة إليه بذلك قهراً ، ولم يتفق اجتماع الخليفة والعربدي ببغدادحتي خرج منها العريدي إلى واسط، وذلك أنه نارت عليــه الديالة والنفوا عـــلي كبيرهم كورتـكين، وبراموا حريق دار العريدي ، ونفرت عن العريدي طائفة من جيشه ، يقال لهم البجكية، لأ نه لما قبض المال من الخلبفة لم يعطهم منه شيئاً ، وكانت من البجكية طائفة أخرى قد اختلفت ممه أيضاً وهم والديالمة قد صار وأحز بين .والتفوا مع الديلة فأنهزم البريدي من بغداد يوم سلخ رمضان ،واستولى كو رتسكين على الأمور ببغداد، ودخل إلى المتق فقله امرة الأمراء، وخلع عليه، واستدعى المتق على ن عيسي وأخاه عبدالرحمن ففوض إلى عبدالرحمن تدبير الأمور من غير تسمية بوزارة ، ثم قبض كورتكين عنى رئيس الأثراك بكبك غلام بجكم وغرقه . ثم تظلمت العامة من الديلم ، لأنهم كانوا يأخذون منهم دو رهم، فشكوا ذلك إلى كو رتكين فلم يشكهم، فنعت العامة الخطباء أن يصلوا في الجوامع، واقتتل الديلم والعامة ، فقتل من الفريقين خلق كثير وجم غفير . وكان الخليفة قد كتب إلى أفي بكر محمد بن رأق صاحب الشام يستدعيه إليه ليخلصه من الديل ومن العريدي ، فركب إلى بغداد في العشر من من رمضان وممه جيش عظم ،وقد صار إليه من الأثراك البحكية حلق كثير ،وحين وصل إلى الموصل حاد عن طريقه ناصر الدولة من حمدان ، فتراســـلا ثم اصطاحا ، وجمل ابن حمدان مائة ألف دينار ، فلما اقترب الزرائق من بغداد خرج كو رتكين في حيشه ليقاتله، فدخل ابن رائق بغداد من غربهما ورجع كورتكين بحيشه فـ دخل من شرقها ، ثم تصافوا ببغداد للقنال وساعدت العامة ابن رائق على كو رتكين فانهزم الديلم وقنل منهم خلق كثير، وهرب كو رتكين فاخنفي ، واستقر أمر أبن والق وخلع عليمه الخليفة وركب هو و إياه في دجلة فظفر ابن رائق بكو رتكين فأودعمه السجن الذي في دار الخلافة .

قال ابن الجوزى : وفى يوم الجمعة ناقى عشر جادى الأولى حضرالناس لصلاة الجمعة بجمامع براقى، وقد كان المقتدر أحرق هذا الجامع لأنه كبسه فوجد فيه جماعة من الشيعة بجنممون فيه العسب والشمع، فلم نزل خرابا حق عمره بجمكم ف أيام الراضى ، ثم أمر المنتى يوضع منبر فيه كان عليه اسم الشيد وصلى فيه الناس الجمعة . قال : فلم نزل تقام فيه إلى مابعد سنة خسين وأد بعائة . قال : وفي جادى الاكتوة فاللة سابعه كانت ليلة رد و رعد و برق ، قد قطت القبة الطفراء من قصر المنصور ، وقد كانت هذه التبد تاج بنداد و مأتر قد من آر بني العباس عظيمة ، بنيت أول ملكهم ، وكان بين بنياتها و مقوط مائة وسبه و كانون سنة . قال : وخرج عن الناس التشريفان والدكانوان مها ولم عطر وا فها بغثى السوى مطرة واحدة لم ينبل منها التراب ، فغلت الأسمار ببغداد حتى يدم الكر عائة و ثلاثين ديناراء و وقع الغناء في الناس حتى كان الجاعة يدفنون في القبر الواحد ، من غير عسل لا كراد تاج و بيم المقال والأناث بأرخص الأسمار ، حتى كان يشترى بالدرم ما يساوى الدينار في غير تلك الأيام ورأت الوائد ، من غير عسل الأكر الاستسادة الاستسقاء ، فأمر المؤلفة باستشار فلك الأيام ورأت المؤلفة باستشار فلك الأيام ورأت الخراف غير تلك الأيام ورأت الخراف فير تلك الأيام ورأت الخراف في منامها وهو ببغداد ، فيقات الأمطار فردات الغرات شيئاً لم بر منه ، وغرقت الساسية ، ودخل المائد الدوارع ببغداد ، فيقطت القنطرة الدنيقة والجديدة ، وقطعت الأكراد المباسية ، ودخر الناس المديم تم وجعوا من أثناء الطريق بسبب رجل من العلويين قد خرج بالمبدئة البوية الدوية ، ودخر عن الطاعة .

وفيها توفى من الأعيان ﴿ أحد بن إبراهم ﴾

امن تزمرد الفقيه أحد أصحاب امن سريح . خرج من الحمام إلى خارجه فسقط عليه الحمام فمات من فوره

أدير الأمراء ببنداد ، قبل بني بو يه ، كان عاقلا بهم بالعربية ولا يشكلم بها . يقول أخاف أن أخطئ و والخطأ من الرئيس قبيح . وكان مع ذلك يحب اللم وأهل ، وكان كثير الأموال والصدقات ، اجتمأ يصل مارستان ببنداد فلم يتم ، فبدده عضد الدولة ابن بو يه ، وكان بجسكم يقول ، العدل رخ العدا السلطان في الدنيا والا تحرة . وكان يدفن أموالا كثير ة في الصحرا ، فلما مات لم يعر أبن هي ، وكان السلطان في الدنيا والا تحرة . وكان يدفن أموالا كثير ة في الصحرا ، فلما مات لم يعر أبن هي ، وكان أنه منه المالية ، وكانوا يدفن أموالا كثير ة في الصحرا بهائاتة أف دينار من الخليفة ، وكانوا حق لا نما الماليب سنان بن فابت الصافي حق لان خانة وحسنت مبرته ، وقلت سعارته ، ولماكن لم يعمر إلا قليلا بعدذلك . ودخل عليه مرة ربط فوعظه فأبكاه فأبكاه فالم يعالم مرة منها الرسول فقال بجبح لجلساته ، ما أفلك يقبلها ولا يربع الغلام وليسء هذا بالدنيا و هذا ربع مشغول بالمبادة ، ماذا يصنع بالبرام ? فاكان بأسرع بولا بربع الغلام وليسء منه تق ، فقال بجبح: قبلها ؟ فان نعم جواليات إمر يحم الغلام وليسء منه ، وقال بعم يتصد فالي طائفة من أن رجع الغلام وليسء منه وقائل و مفعد السنة . وسبب موته أنه نعرج يتصد فالي طائفة من الأركاد فاسمان بهم فقائلو و فضر به رجل منهم فقائل وكان بأسرع من الأركاد فاسمان بهم فقائلو و فضر به رجل منهم فقائله وكانه وكان بأسره على بغداد سنتين ومائية من الم بعداد سنين ومائية من نعل بغداد سنين ومائية من المراه على بغداد سنين ومائية من المسمون على بغداد سنين ومائية من المناه على بغداد سنين ومائية . من المناه على بغداد سنين ومائية من المناه على المناه المناه والمناه والمناه والمناه والمناه المناه والمناه والمنا

أشهر وتسعة أيام . وخلف من الأموال والحواصل ماينيف على ألني ألف دينار ، أخذها المتقى لله كائم .

المالم الزاهد الفقيه الحبيلي الواعظ ، صاحب المد ، وى وسهلا التسترى ، وتنزه عن ميراث أبيه ،
وكان سبعين ألفا كم كرهه ، وكان شديداً على أمل البدع والمعاصى ، وكان كبير القدر تعظمه الخاصة
والعامة ، وقد عطس بوماً وهو يعظ فشمته الحاضرون ، ثم شمته من شميم حتى شمته أهل بعداد ،
فائتهت الضجة إلى دار الخلافة ، فغار الخليفة من ذلك وتدكلم فيه جاعة من أرباب الدولة ، فعلله فاخذى عند أخت بودان شهراً ، ثم أخذه التيام - داه - فات عندها ، فأمرت خادمها فصل عليه ،
فامثلات الدار رجالا علم ثياب بياض ، ودفئته عندها ثم أوصت إذا مات أن تدفن عنده ، وكان
عره برم مات سنا وتسمين سنة رحمه الله .

#### ﴿ يُوسَفُ بِن يُعقُّوبِ بِن إسحاق بن المهلول ﴾

أو بكر الأزرق ــ لأنه كان أزرق الدينين ــ الننوخي السكات ، سمع جد. والزبير من بكار ، والحسين من عرفة وغيرهم ، وكان خشن الميش كنير الصحةة . فيقال إنه تصدق عائة ألف دينار ، وكان أماراً بالمعروف نها، عن المنكر ، روى عنم الدارقطني وغير ، من الحفاظ ، وكان ثقة عملا . توفى فى ذى الحجة منها عن ثنتين وتسمين سنة رحمه الله تعالى .

#### ﴿ ثُم دخلت سنة ثلاثين وثلثمائة ﴾

قال ابن الجوزى : في الحرم منها ظهر كوكب بدنب رأسه إلى المغرب وذنبه إلى المشرق، وكان عظها جداً ، وذنبه منتشر ، و بق تلاتة عشر بوما إلى أن اضمحل ، قال : وفي نصف ربيع الأولى بلغ السكر من الحنطة مائق دينار ، وأكل الضعفاء المينة ، ودام الغلاء وكثر الموت ، وتقطمت السيل وشغل الناس بالمرض والفتر ، وتركوا دفن الموتى ، وشغلوا عن الملامى واللهب ، قال : ثم جاء مطركاً فواه القرب ، و بلغت ويادة عشر بن ذراعا وثلثا ، وذكر ابن الأثير في الكامل أن محمد بن رائق وقع بين البريدى وحشة لأجدل أن البريدى من منع خواج واسط ، فركب إليب ابن رائق ليتسلم عنده ومعيز جاعة من الأثراك عنه إلى البريدى فضعف جانب ابن رائق وكانت البريدى بالوزارة بينداد ، فطالبه الجند بارزاقهم ، وضاق عليه بينداد ، نق علم المويدى بالوزارة أبي بينداد ، نق علم المحدد عن البريدى عليه ، وعزم على أخذ بغداد ، فيث أخاه بينداد ، نق بيش إلى بغداد ، فتحسن ابن رائق مع عليه ، وعزم على أخذ بغداد ، فيث أجاء المحسين في جيش إلى بغداد ، فتحسن ابن رائق مع الخليفة بدار الخلافة ونصبت فها الجانيق والمرادات ب العرادة شيء أصغر من المنجنيق \_ على ودجلة أيضا ، فاضطر بت أهل بغداد ونهب والناس بعضهم بعضا ليلا ونهارا ، وجاء أبو الحسين أخر أبي عبد الله البريدى عن معه فقاتلهم الناس الناس

في العروفي دجـلة ، وتفاقم الحال جداً ، مع ما الناس فيه من الغلاء والوباء والفناء . فانا لله و إنا إليه راجعون . ثم إن الخليفة وابن رائق الهزما في جمادي الآخرة \_ومع الخليفة ابنه منصو ر\_ في عشرين ، فقصدوا نحو الموصل، واستحود أبو الحسين على دار الخلافة وقتل من وجد فيها من الحاشية ، ونهبوها حتى وصــل النهب إلى الحرىم ، ولم يتعرضوا للقــاهر وهو إذ ذاك أعمى مكفوفا ، وأخرجوا كورتــكان من الحبس ، فبعثه أنوالحسان إلى العريدي ، فــكان آخر العهد به ، ونهبوا بفداد جهاراً علانيــة ، ونزل أبو الحــــن بدار مؤنس الخادم التي كان يسكنهـــا ابن رائق ، وكانوا يكبسون الدور و يأخذون ما فها من الأموال ، فكثر الجو روغلت الأسعار جداً ، وضرب أبو الحسين المكس على الحنطة والشمير ، وذلق أهل بغداد لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون . وكان معاطائفة كمبرة من القرامطة فأفسدوا في البلد فساداً عظما ، و وقع بينهم و بين|لأثراك حر وبطو يلةشديدة ، فغلمم الترك وأخرجوهم من بغداد ، فوقعت الحرب بين العامة والديل جند أبي الحسين . وفي شعبان متها اشتد الحال أيضاً ونهبت المساكن وكيس أهلها ليلا ونهاراً ، وخرج جند البريدي فنهبوا الغلات من القرى والحيوانات، وجرى ظـلم لم يسمع بمثله . قال ابن الأثير :و إنما ذكرنا هذا ليعلم الظلمة أن أخيارهم الشنيمة تنقل وتبقى بمدهم على وجه الأرضوفي المكتب ، ليذكر وا مها و يدموا و يعابوا ، ذلك لهم خزى في الدنيا وأمرهم إلى الله لعلمهم أن يتركوا الظلم لهذا إن لم يتركوه لله . وقد كان الخليفة أرسل وه. منعداد إلى ناصر الدولة بن حمدان نائب الموضل يستمده و يستحثه على البريدي ، فأرسل ناصر الدولة أخاه سيف الدولة عليا في جيش كثيف، فلماكان بتكريت إذا الخليفة وابن رائق قد هر با فرجيم معهما سيفالدولة إلى أخيه ، وخدم سيف الدولة الخليفة خدمة كشيرة · ولما صلوا إلى الموصل خرج عنها ناصر الدولة فمنزل شرقها ، وأرسل النحف والضيافات ، ولم يجيئ إلى الخليفة خوفا من الغائلة من جهة ابن رائق ، فأرسل الخليفة ولده أبا منصور ومعه ابن رائق للسلام على ناصر الدولة ، فصارا إليه فأمر ناصر الدولة أن ينثر الذهب والفضة على رأس ولد الخليفة ، وجلسا عنده ساعة ، ثم قاما و رحما ، فرك ابن الخليفة وأواد ابن رائل أن بركب معه ، فقال له ناصر الدولة :اجلس اليوم عندي حتى نضكر فما نصنع في أمرنا هذا ، فاعتذر إليه بابن الخليفةُ واستراب بالأمر وخشي ، فقبض إمن حمدان بكه فجيده ابن رائق منه فانقطم كمه،، وركب سريعاً فسقط عن فرسه فأمرناصر الدماة.ة ال فقتل ، وذلك يوم الاثنين لسبعيقين منرجب منها . فأرسل الخليفة إلى ابن حمدان فاستحضره وخلع عليه ولقبه ناصر الدولة يومنذ، وجعله أمير الأمراء، وخلع على أخيه أبي الحسن ولقبه سيف الدولة يومند ، ولما قتل ابن رائق و بلغ خبر مقتله إلى صاحب مصر الأخشيد محمد بن طعج ركب إلى دمشق لمها من محمد بن يزداد نائب ابن رائق ولم ينتطح فيها عنزان . ولما بلغ خبر مقتله إلى بعسداد فارق

أكثر الأتراك أيا الحسين الريدى السوه سيرته ، وقيم سريرته قيمته الله ، وقصدوا الخليفة وابن حدان فقوى بهم ، و ركب هو والخليفة إلى بنداد ، فلما افتر موا منها موب عنها ألوالحسين أخوالدو بدى فيخلها المنتج ومعه بنو حدان في جيوش كثيرة ، وذلك في شوال منها ، ففر حا المسلمون فرحاً شديداً . و بعث الحليفة إلى أهله وقد كان أخرجهم إلى سامرال فردم ، وتراجع أعيان الناس إلى بنداد بعد ما كالواقد ترحلوا عنها ، ورد الخليفة أبا إسحاق الفزارى إلى الوزارة و ولى نوز ون شرطة جانى بنداد ، و بعث ناصر الدولة أخاه سيف الدولة في جيش و راء أبى الحسين أخى الديدى ، فلحقه عند المدائن فاقتناوا قتالا شديدا في أيام محسات ، ثم كان آخرالا مرأن الهزم أبو الحسين إلى أخيالبريدى نواسط ، وقد ركب ناصر الدولة بنفسه فنزل المدائن قوة الأخيد ، وقيد الهزم سيف الدولة مرة من أخى الدريدى فرده أخوه و زاده جيشاً حتى كسر الدريدى ، وأسر جاعة من أعبان أصحابه ، وقتل ، منهم خلقا كثيرا ، ثم أرسل أخاه سيف الدولة إلى واسط لقنال أبي عبد الله الدريدى ، فالهزم منه الدريدى وأخوه إلى البصرة وتسلم سيف الدولة واسطا ، وسياني ما كان من خده في السنة الاحمية مع الدريدى .

وأما المسر الدولة فانه عاد إلى بنداد فدخلها فى الماشة وأصلح معياد الدنيار ووفاك أنه وجده على الجال ، ففرح المسلمون واطمأتوا ونظر فى المصلح العامة وأصلح معياد الدنيار ، ووفاك أنه وجده قد غير حما كان عليه ، فضرب دنانير مهاها الا بريزية ، فسكانت تبنياع كل ديناد بنالائة عشر دوهما ، و إنها كان يبساع ما قبلها بعشرة . وعزل الخليفة بدوا الخرشق عن الحجابة وولاها سلامة العلولونى ، وجعل بعدراً على طريق الغرات ، فساد إلى الأخشيد فأ كرمه واستنابه عدلى دمشق فات بها . وفعها وصلت الروم إلى قريب حلم فتقاوا خلقاً وأسروا محواً من خسة عشر ألغاً ، فا الله و إنا إليه داجعوان . وفعها دخل نائب طرسوس إلى بلاد الروم فقتل وسي وغنم وسام وأسر من بمناهم وغيره خلقا كنيا فيها الشهور بن منهم وغيره خلقا كنيا قد المرمن

### ﴿ إسحاق من محمد بن يعقوب النهر جو و ي ﴾

أحد مشايخ الصوفية ، صحب الجنيد بن محمد وغير ه ، من أنَّة الصوفية ، وجاو ر. يمكة حتى مات بها . ومن كلامه الحسن : مناوز الدنيا تقطع بالأقدام ، ومناوز الآخرة . تقطع بالقلوب .

## ﴿ الحسين بن إسماعيل بن محد بن إسماعيل بن سميد بن أبان،

أبو عبد الله الضبى التنافى المحاملى الفقيه الشافعى المحدث ، سمم الكنير وأدرك خلقاً من أصحاب ابن عبينة ، محراً من سبمين رجلا . وروى عن جماعــة من الأنمة ، وعنه الدارقعالى وخلق ، وكان يحيضر مجلسه نحو من عشرة آلاف . وكان صدوقاً دبنا فقيهاً محدًا ، ولى قضاء الكرفة سنين سنة ، وأضيف إليه قضا، فارس وأعمالها، ثم استعفى من ذلك كله ولزم منزله ، واقتصر على إمهاع الحديث وساعه . توفى في ربيع الآخر من هدفه السنة عن خمس وتسين سنة . وقد تداخل هو و بعض الشيعة بحضرة بعض الأكار فجعل الشيعي يذكر مواقف على يوم بدر وأحد والخندق وخبير وحتين وشاعاته ، ثم قال المحالي : أتدرفها ؟ قال : قدم ه ولدكن أندوف أنت أين كان الصديق يوم بعر ؟ كان مع رسول الله يحلي في المريش يمنزلة الرئيس الذي يحلي عنه ، وعلى رضى الله عنه في المبارزة ، ولو فرض أنه انهزم أو قتل لم يحزل الجيس بسبه . فأ فعم الشيعي . وقال المحامل وقد قتسه الذين دو واكن السلاة والزكاة والوضوء بعد رسول الله يحتيث لا مال له ولا عبيد ولا عشيرة وقد كان أو بكر يمنع عن رسول الله عنها عنه عنه واتما قدموه لعلمهم أنه خيره . فأخمه أيضاً.

أبو الحسن الصائع ، أحد الأبداد العباد أصحاب الكرامات . روى عن ممشاد الدينورى أنه شاهد أبا الحسن هذا يصلى في الصحراء في شدة الحر وندسر قد نشر عليه جناحه يظله من الحر . قال ابن الأثير : وفيها توفي أبو الحسن على بن إسماعيل الأشعرى المشكام المشهور ، وكان موالده سنة تستين ومائتين ، وهو من ولد أبي موسى الأشعرى ، قلت : الصحيح أن الأشعرى توفي سنة أربع وعشرين ومائتين كما تقدم ذكره هناك ، قال : وفيها توفي محد بن يوسف بن النضر الحروى المتنافعي ، وقد عن المنافعي . المنافعي ، وكان موالده المنافعي . وقد توفي فيها أبو حامد بن بلال . و زكريا بن أحد البلخي ، وعبد النافو بن سلامة الحافظاء وعد بن رائق الأمير بيغداد . وفيها توفي الشيخ :

### ﴿ أُوصالح مفلح الحنبلي ﴾

واقف مسجد أفى صالح ظاهر باب شرقى من دمشق، وكانت له كرامات وأحوال ومتامات، واسمه مغلج بن عبد أفى أبو صالح المتعبد و الذى ينسب إليه المسجد خارج باب شرق من دمشق، محسب الشيخ أبا بكر بن سميد حدونه الديمشق، وتأدب به ، و روى عنه المرحد بن إسحاق بن العرى ، وأبو الحسن على بن العجه قم المسجد، وأبو بكر بن داود الدينو رى الدقى . روى الحافظ ابن عساكر من طريق الدقى عن الشيخ أبى صالح ، قال : كنت أطرف بجبل لكام أطلب العباد فحروت برجل وهو جالس على صخرة مطرق رأسه قلمت له : لا أنظر وأرعى . فقلت له : لا أدى بين بديك شيئاً تنظر إليه ولا ترعاد إلا هذه المصاة والحجارة . فقال : بل أنظر خواطر قلبي وأرعى أواس روى أوالدى مظفى المنافذ على الإعراد المصرف عنى . فقال : لا والكن عظلى بشئ "

ومن استغنى بالله أمن العدم ، ثم تركنى ومضى . وقال أبو صلخ : مكنت سنة أيام أو سبعة لم آكل ولم أشرب ، ولحقنى عطش عظم ، ثم تركنى ومضى . وقال أبو صلخ : مكنت سنة أيام أو سبعة لم آكل ولم أشرب ، ولحقنى عطش عظم ، فجنت إلى الداء وقد كن تمام المشرة أيام . وقال : مكثت أربعين يوماً لم أشرب ، ثم شد بت ، وأخد رجل فضلق ثم ذهب إلى امرأته فقسال : اشرى فضل رجل قسد مكث أو بعين يوما لم يشرب الماد . قال أبو صالح : ولم يكن اطلع على ذلك أحد إلا الله عز وجل . ومن كلام أي صلح : الدين بلس القادب حلال على النغوس ، لأن كل شي مجل لك أن تنظر بعين قبلك إليه . وكان يقول : البدن لبلس القلب أن تنظر بعين راسك إليه يحرم عليك أن تنظر بعين قلبك إليه . وكان يقول : البدن لبلس القلب والقاب لباس الدرقة به . ولأبي صلح مناه كثيرة رحمه الله . توفى في جادى الأولى من هذه السنة والله سبحانه أعلم .

### ﴿ نُم دخلت سنة إحدى وثلاثين وثلبائة ﴾

فيها دخـل سيف الدولة إلى واسط وقد أبزر عنها البريدى وأخوه أو الحسين ، ثم اختلف الترك على سيف الدولة ، فهرب منها قاصدا بنداد ، وبلغ أخاه أمير الأمراه خيره غرج من بنداد إلى الموصل ، فنهبت أوام . وكانت دولته عـلى بنداد ثلاثة عشر شهرا وخسـة أوام . وجاء أخره سيف الدولة بعد خروجه منها فقرل بباب حرب ، فطلب من الخليفة أن يمد عال يقتوى با محل حرب ورون ، فبحث إلى بأريهائة أأف درهم ، ، فقرقها بأصحابه . وحين صمم بقدوم تورون خرج من بغداد ودخلها تورون في الخلمس والدشرين من رمضان ، فيلم عليه الخليفة وجعله أمر الأمراء واستقر أمره ببغداد . وحين دقل رجع الدريدى إلى واسط وأخرج من كان بها من أصحاب تو وون وكان في أسر تورون غلام سيف الدولة ، يقال له تمال ، فأرسله إلى مولاه ليخبره حاله ومرفع أمره صند الله عنه بيلاد نساء مقاط منها عمارات كثيرة ، وهاك بسبها خلق كنير . قال اله الجوزى : وكان بيغداد في أيلول وتشرين حر شديد يأخذ يالا نفاس . وفي صغرمنها ورد الوم إلى أرزن وميا فارقان ، وأنهم سبوا

وفى ربيع الآخر مها عقد أومنصور إسحاق من الخليفة المنتى عقده على علوية بنت ناصر الدولة بن حمدان ، على صداق مائة ألف دبنار وألف ألف درهم ، وولى المقد على الجلوية المذكورة أبو عبد الله محمد بن أبى موسى الهاشمى ، ولم يحضر ناصر الدولة ، وضرب ناصر الدولة سكة ضرب فها ناصر الدولة عبدآل محمد .

قال ابن الجوزى : وفيها غلت الأمسـعارحتى أكل الِناس الكلاب ووقع البسلا. فى الناس ، ووافى من الجراد ثمن كنير جــدا ، حتى بيع منه كل خسـين رطلا بالدوم، فارتفق الناس به فى التلاه . وفيها ورد كتاب ملك الروم إلى الخليفة يطلب فيه منديلا بكنيسة الرهاكان المسيح قد مسيح بها وجهه فسارت صورة وجهه فيه ، وأنه مق وصل هذا المنديل ببعث من الأسارى خلقا كثيرا . فأحضر الخليفة العلماء فاستشاره في ذلك ، فن قائل نحن أحق بعيبى مسهم ، و في بعثه الهم غضاضة على المسلمين ووهن في الدمن . فقال على بن عيسى الوزير : يا أمير المؤمنين إتقاذ أسادى المسلمين من أيدى الكنيسة . فأص الخليفة باوسال ذلك المنديل بالك الكنيسة . فأص الخليفة باوسال ذلك المنديل بالك الكنيسة . فأص الخليفة باوسال ذلك المنديل الإمم وتخليص أسرى المسلمين من أيدي هم، قال الصولى : وفيها وصل الحلوبان الترمدى هدايا كثيرة ، منها مهد من ذهب مرمع بالجرهر ، وجنالاله منسوج بالذهب يحلى باليواقيت ، وغير ذلك . وفيها كثير الرفض ببغداد فريح مها من ذكر أحداً من الصحابة بسوء فقد برئت منه الذمة . و بعث الخليفة إلى عاد الدولة ابن ويه خداً فقبلها وليسها بحضرة القضاة والأعيان . وفيها كانت وفاة السميد نصر بن أحد من إساعيل الساماتي صاحب خراسان وما وراء النهر ، وقد مرض قبل موته بالسل سنة وشهرا ، وانحذ في داره بيناً مهد بيت العبادة ، فكان بابس ثيابا نظافا و عشى إليه حانياً و يصلى فيه ، وينضرع أو يكتر الصلاة . وكان بجنف المنكرات والا آنه إلى أن مات رحه الله ، قام بالأميرا فيه عدد ولده وين نصر الساماتي، ولقب بالمنافي من الأميرا لحيد . وفتها تحد من في وكان قد طمن فيه عنده وصليه . وفيانوني من الأعيان في فارت منان من قرة الصادة )

أبو سعيد الطبيب ، أسلم على يد القاهر بالله ولم يسلم والمه ولا أحد من أهل بيته ، وقد كان مقدها في العلب و في علوم أخر كثيرة . "وفي في ذي القمدة منها بعلة القرب ولم تعن عنسه صناعته شيئا، ، حتى جاده الموت ، وما أحسن ما قال بعض الشعراء في ذلك :

قل الذي صنع الدواء مكفه \* أنرد مقدوراً [عليك قد]جرى

مات المدوای والمداوی والذی ﴿ صنع الدواء بكفه ومن اشتری وذكر ابن الجوزی فی المنتظم وفاة الأشعری فهاوتكام فیه وحط علیه كا جرت عادة الحناطة

وذ كر اين الجوزى في المنتظم وفاة الا تسمرى فيها وتسكم فيه وحط عليه 9 جرت عادة الحشاملة يشكلمون في الا شعرية قديمًا وحديثًا . وذكر أنه ولد سنة سنين ومائتين ، وتوفى في هذه السنة ، وأمه صحب الجدائي أر بدين سنة ثم رجع عنه ، وتوفى ببغداد ودفن عشرعة السرواني .

. ﴿ محمد بن أحمد من يعقوب من شببة ﴾

امن الصلت السدوسي مولام أبو بكر يهمع جده وصباساً الدو رى وغيرهما ،وعنه أبو بكر من مهدى وكان ثقة . روى الخطيب أن والد مجد هذا حين ولد أخذ طالع مولده المنجمون فحسبوا عره وقالوا : إنه يعيش كذا وكذا . فأرصد أبوه له جباً فسكان ياقى فيه عن كل يوم من عمره اللذي أخبروه به دينـــاراً ، فلما امتلاً أرصد له جباً آخر كذاك ، ثم آخر كذلك ، فـــكان يضع فبها فى كل يوم ثلاثة د نا نير على عسدد أيام همر والده ومع هذا ما أفاده ذلك شيئا ، بل افتقر هذا الولد حتى صار يستمعلى من الناس ، وكان يحضر مجملس الساع عليه عباءة بلا إزار ، فــكان يتصدق عليه أهل المجملس بشئ يقوم بأوده . والسعيد من أسعده الله عز وجل .

#### ﴿ محمد بن مخلد من جعفر ﴾

أو عمر الدورى العطار، كان يسكن الدور \_ وهى محلة يطرف بنــداد \_ سمم الحسن من عرفة والزبير من بكار ومسلم من الحجاج وغيرهم ، وعنه الدارقطنى وجاعة ، وكان ثقت فهماً واسع الرواية مشكور الديانة مشهوراً بالسهادة . توفى فى جادى الأولى منها ،وقد استكمل سبماوسمين سنةوتمانية أشهر و إجدى وعشرين وماً . المجنون البندادى روى ابن الجوزى من طريق أى بكر الشهل قال: رأيت بجنوناً عندجام الرصافة وهوعريان وهو يقول: أنا بجنون الله ، أنا بجنونالله . فقلت له : مالك

> يقولون ذراً واقض واحبحنا • وقد أسقطت حالى حقوقهم عنى إذا هم رأوا حالى ولم يأنفوا لها • ولم يأنفوا منها أنفت لهم منى (ثم دخلت سنة ثنتين وثلاثين وثلثائة )

فيها خرج المنتى أميرا الومدين من بنداد إلى الموسل مناصباً لنورون، وهو إذ ذاك واسط، وقد روح ابنته من أى عبدالله البريدى ، وصارا بدا واحدة على الخليفة . وأرسل ابن شير زادق تلااقة بنداد وأفسد فيها وقطع ووصل ، واستغل بالأسم من غير مراجعة المنتى . فغضب المنتى وخرج منها مناهباً له بأهد وأولاده ووزيره ومن أتبعه من الأراه ، فاصدا الموصل إلى بني محمان ، فنلقاء سين الدولة إلى تمكريت ، تم جاءه ناصر الدولة وهو بشكريت أيضاً ، وحين خرج المنتى من بغداد أكثر ابن شير زاد فيها الفساد ، وظل أهمها وصادرهم ، وأرسل يعام نورون ، فأقبل مسرعا محوتكريت فنواتم مو وسيف الدولة فهزم تورون سيف الدولة وأخد مسكره ومسكر أخيه ناصر الدولة مم كو المعين الدولة من الموصل إلى نصيبين وجاء تورون فدخل الموصل وأسل إلى الخليفة يطلب رضاه ، فأرسل الخليفة يقول : لا سبيل إلى وحام تورجم تورون إلى بغداد وأقام الخليفة عند بني حدان . وفي غيبة تو رون هذه عن وسياقة أفف ، ورجم تورون إلى بغداد وأقام الخليفة عند بني حدان . وفي غيبة تو رون هذه عن الديل كثيرين ، فالمحدر تورون هذه عن الواسط أعلى واسط واسط تعلي الدولة بضعة عشر بوما ، وكان من الديل كثيرين ، فالمحدر تورون مسرعا إلى واسط واسط معز الدولة بضعة عشر بوما ، وكان أمن الديل كثيرين ، فالمحدر تورون واسد عواسلة ، وقبل واسلة وقبل الدولة بضعة عشر بوما ، وكان آخر الأمر أن أنهزم من الدولة ونهبت حواصله ، وقتل من الديل واسلة وقتل من الدولة بضعة عشر بوما ، وكان آخر الأمر أن أنهزم من الدولة ونهبت حواصله ، وقتل من الديل واسلة وقتل من الدولة بضعة عشر وماء وكان أخر الأمر أن أنهزم من الدولة ونهبت حواصله ، وكان

من جيشه خاق كثير ، وأسر جماعة من أشراف أصحابه . ثم عاود تورون ما كان يعتريه من مرض الصرع فشغل بنفسه فرجم إلى بفداد.

الصرع فشغل بنفسه فرجع إلى المنداد.
وفيها قتل أبو عبد الله البريدى أخاه أبا وسف ، وكان سبب ذلك أن البريدى قل ما فى يده من
الأموال ، فكان يسترض من أخيه أبى وسف فيقرضه القليل ، ثم يشنع عليه ويدم تصرفه ممال
البند، إلى أن مال الجنسه إلى أبى يوسه وأعرض غالبهم عن البريدى ، غفى أن يبايدو ، فأرسل
البه طائعة من غلمانه فقتلو ، غيلة ، ثم انتقل إلى دار ، وأخسه جيم حواسله وأدواله ، فكان قيمة ما
أخذ منه من الأورال ما يقارب ثنائة أنف ألف دينار . ولم يمتع بعده الإثمانية أشهر مرض فيعامرضا
شديدا بالحي الممادة ، حتى كانت وفاته في شوال من هذه السنة ، فقام مقامه أخوه أبو الحسين قبحه
المديدا بالحي أن أصابه ، فناروا عليه فلج إلى القرامطة قبحهمالله فاستجار بهم فقام بالأمر من
بعده أبو القالم بن أبى عبدالله البريدى فى بلاد واسط والبصرة و تلك النواحى من الأهواد وغيرها.
وأما الملكة المنتج أبدة فانه بما أما مند أولاد حدان بالموسل ظهر له منهم تضج ، وأمه برغبون

وآما الخليفة المنتي لله فانه لما اقام عنـــه اولاد حمدان بالموصل ظهر له منهم نضجر ، وانهم برعمبون فى مفاوقته . فــكننب إلى تورون فى الصـــلــع ظاجتــم تورون مع القضاة والأعيـــان وقر ؤا كتلب الخليفة وقابل بالســـع والطاعة ، وحــلف له ووضع خطه بالاقرار له وبان معه بالا كرام والاحترام ، فـكان من اخلليفة ودخوله إلى بنداد ما سيأتى فى السنة الا كتية .

وفيها أقبات طائفة من الروس في البحر إلى نواحي أدر بيجان فتصدوا بردعة فحاصروها ، فلما ظفر وا باهلها فتافرهم عن آخرهم ، وغدوا أموالهم وسبوا من استحسنوا من نسائهم ، ثم مالوا إلى المراعة ، فوجدوا سما تماراً كذيرة ، فاكان منها فأصابهم وبا شديد فحات أكثرهم ، وكان إذا مات أحدهم دفنوا معه ثيابه وسلاحه ، فأخده المسلمون وأقبل إليهم الرزبان من محمد فقتل منهم ، وفي ربيح الأول منها جاه الدستق ملك الروم إلى رأس الدين في نمانين ألفا فدخلها ومهم مأفها وقتل وسبي منهم محوا من خسسة عشر ألفا ، وأثام بها ثلاثة أيام ، فقصدته الأعراب من كل وجه فقائلوه قتالا عظما حتى ألجيل عنها . وفي جادى الأولى منها غات الأسمار ببعداد جدا وكثرت الأمطار حتى مهم البناه ، ومات كثير من الناس محت الهدم ، وتعطلت أكثر الحامات والمساجد من قلة الناس توقعمت قيمة المقارحتي بيع منه بالدرهم ما كان يساوى الدينار ، وخلت الدور . وكان الدلالون يعطون من يسكنها أجرة لبحظها من الداخلين إليها ليخر بوها . وكثرت الكبسات من اللصوص بالبيل ، حتى كان الناس يتحارسون بالبوقات والطبول ، وكثرت المتن من كل جهة فانا أله وإنا إليه راجبون ، ونموذ بالله من شرور أفسنا ومن سيئات أهماكنا .

و في ومضان منها كانت وفاة أبي طاهر سلبان بن أبي سعيد الحسن الجنابي الهجري القرمطي .

رئيس القرامطة ، قبحه الله ، وهذا هو الذي قتل الحجيبج حول الكعبة وفي جوفها ، وسلمها كسوتها وأخذ بهم اوحليهما ، واقتلع المحمر الأسود من موضعه وأخذه معه إلى بلده هجر ، فمكث عنده من ستة تسع عشرة وثلثائة تم مات قبحه الله هو عنده ملم يردو ، إلى سنة تسع وثلاتين وثلثائة كا سيأتى . ولمامات هذا القرمطي تام بالأمر من بعده إخوته الثلاثة ، وهم أنو البياس الفضل ، وأبو القاسم سعيد ، وأبو يعقوب يوسف بنو أبى سعيدالجنابي ، وكان أبو العباس ضعيف البدن مقبلا على قراءة الكتب ، وكان أبو يعقوب مقبلا على اللهو واللعب ، ومع همذا كانت كانا الثلاثة واحدة لا يختلفون في شيء ، ،

. وفي شوال منها توفى أبو عبدالله البريدى ناستراح المسلمون من هذا كما استراحوا من الآخر . وفنها تدفى من الأعيان أبو العباس بن عقدة الحافظ .

### ﴿ أحد بن محمد بن سعيد بن عبد الرحن ﴾

أبو العباس الكوفى المعروف بابن عقدة، لنبوه بغلك من أجل تعقيده في التصريف والنحو، وكان أيضاً عقدة في الورع والنسك ، وكان من الحفاظ السكبار ، سمم الحديث الكثير ورحل فسمع من خلاقي من المشاعرة وابن من خلاقي من المشاعرة وابن من خلاقي من المشاعرة وابن من المشاعرة وابن من المشاعرة وابن من المشاعرة وابن المساورة إلى زمان المن عقدة شاهدين ، قال العدار قبطاني : أجمع أهمل الكوفة على أنه لم يرمن زمن ابن مسبود إلى زمان المن عقدة المشاعرة ، منا الالاعاقة المدفى فضائل أهمل البيت ، عا فيها من الصحاح والضماف ، وكانت كتبه سيائة حل جل ، وكان ينسب مع همذا كله إلى التشيع والمنافلة . قال العدارة على رجعه من في حد من في كان عمد حرة بن يوسف معمد أبا عربن حويه يقول : كان ابن عقدة بجلس في جامع برائي ممدن الوفض يُعلى مثالب الصحابة \_ \_ أو قال الشيخين \_ فترك حديثه لا أحدث عنه بشيء . قلت: وقد حررت السكلام فيه في كتابنا التكيل عا فيه يكانية ، توفى في ذي القعدة منها .

## ﴿ أحمدبن عامر بن بشر بن حامد المر وروذي ﴾

### ﴿ ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثين وثلثمائة ﴾

". فيها رجع الخليفة المنتي إلى بنداد وخلم من الخلافة وسملت عيناه ، وكان ـ وهو مقيم بالموصل ـ

من الحرم من هميذه السنة ، وخضع الخليفة غابة الخضوع ، وكان يقوم بين يديه كا تقوم المنتصف المحرم من هميذه السنة ، وخضع الخليفة غابة الخضوع ، وكان يقوم بين يديه كا تقوم المنتسف و بيني والمحرم عليه أن يصبر معهالي الديار المصرية أو يقوم ببلاد الشام ، وليته أن مل أبي عليه ، فأشار عليه والماتم ، ولا يذهب إلى تورون ، وحذره من مكر أو روز وخديمة ، فل يقبل ذلك ، وكذلك أشار عليه وزيره أبو حسن بن مقلة فلي يسمع ، وأهدى ابن طنج الخليفة هما المخليفة المار المالي الأمراء والوزير ، ثم رجع إلى بلاده ، واحتزر بحلت المن عنها أبوعبد الله بن سعيد بن حدان ، وكان ابن مقاتل مها ، فأرسل إلى واجتاز بحلب فاصار عنها أبوعبد الله بن سعيد بن حدان ، وكان ابن مقاتل مها ، فأرسل إلى تورون فاستوقى منه ما كان حلف له من الأيان فا كدها وقررها ، فلما قدو ولى له ما كان حلف أوروزه على من مع الخليفة من الكراء ، وأمر يسمل عيني الخليفة أن وروزه ما المناسط عيني الخليفة في المكراء ، وأمر يسمل عيني الخليفة في المحال ، وأمر يسمل عيني الخليفة في المحال ، وأمر يسمل عيني الخليفة في المحالة ، فأمر تورون بضرب المناسط عيني الخليفة المناسط عين الخليفة المن المناسة عيده الله بن المناسط عيني الخليفة في المناسط عيني الخليفة في المناسط عين الخليفة المن المناسط عيني الخليفة المني تلاق المناسط عين الخليفة في المناسط عيني الخليفة المنتي رسمة المنسلة وحسر شهرا . وستأتى برجته عند خلافة المنتي ناسمة المستكني والله أن القاسم عيد الله من المدترة ومن المنتسد كين خلافة المنتي رضواه المناسف كين المنتسد كيد خلافة المنترين وخسه أنهر وعشم بن والم وأحد عشر شهرا . وستأتى برجته عند ذكر وطنه .

لما رجع تورون إلى بنداد وقد محل عينى المنتج أستدى بالستكنى فيايده واقب بالستكنى بالله واقب بالستكنى بالله واحمه عبدالله، وذاك في المشرالا واخر من صفر من هذه السنة ، وجلس تورون بين يديه وخلع عليه المستكنى ، وكان المستكنى مليح الشكل ربعة حسن الجسم والوجه ، أبيض اللون مشر با حرة أقى يديه وبايده وأخذ منه المردة والقضيب ، واستو زر أبا الغرج محمد من على السلمرى ، ولم يكن إليه من الأمر شق ، وإنما الذى يتولى الأمور ابن شير زاد ، وحبس المتنى بالسجن . وطلب المستكنى أبا القلم الفضل بن المقتد ، وهو الذى ولى الخلافة بعد ذلك ، واقب المظلم لله ، فاختنى منه ولم يظهر مدة خلافة المستكنى ، فأمر المستكنى جدم داره التي عند دجلة .

وفيها مات التأثم الفاطمى وتولى ولده المنصور إسهاعيل فكتم موت أبيه مدة حتى اتفق أمره ثم أظهره ، والصحيح أن القائم مات فى التى بعدها . وقد حاربهم أبو نزيد الخارجي فيها ، وأخذ منهم مدنا كبارا وكسروه مراراً متمددة ، ثم يعرز إليهم ويجمع الرجال ويقاتلهم ، فانتدب المنصور هذا لقتاله بنفسه وجرت بينهم حروب يطول ذكرها ، وقد بسطها ابن الأثير فى كامله , وقد انهزم فى بهض الأحيان جيش المنصو رولم بيق إلا في عشر بين نفساً . فقائل بنفسه قنالا عظها ، فهزم أبا يزيد بعد ما كاد يقتله ،ونبت المنصور ثباتا عظها ، فعظم في أعين الناس و زادت حرمته وهببته، واستنفذ بلاد الفهروان منه ، وما زال بحار به حتى ظفر به المنصور وقتله . ولما جمى مرأسه سجد شكرا الله . وكان أبو تريد هذا قبيح الشكل أعرج قصيراً خارجياً شحيداً يكفر أهل الملة .

وفى فى الملحة شها قتل أبو الحسين البريدى وصلب ثم أحرق ، وذلك أنه قدم بنداد يستسجد بنو رون وأي جعفر بن فيرزاد عدلي ابن أخيه ، فوعدو النصر، ثم شرع بفسد ما بين تو رون وابن شهر زاد ، فعلم بذلك ابن شير زاد فأمر بسجنه وضر به نم أفتاد بعض الفقها، باباحة دمه ، فأمم بقتله شهر زاد ، فعلم بذلك ابن شير زاد فأمر بسجنه وضر به نم أفتاد بعض الفقها، باباحة دمه ، فأمم بقتله وصلمه ثم آحرف ، واقتضت أيام البريدية ، وزالت دولابهم . وفيها أمم المستكفى باخواج القاهم بلتف بهاه وفى رجله قبقل من خشب . وفيها المستد البرد والحر . وفيها ركب معز الدولة فى رجب منها إلى واسط فيلغ خبره إلى بورون فركب هو والمستكفى ، فلما سمع بهما رجع إلى بلاده وتسلمها المليفة وضمها أبو القاميم بن أبى الهميجاء عبد الله بن حمدان إلى حلب فتسلمها من يألس المؤلفى ، ثم سار إلى حمص ليأخذها غجاءته جيوش الاخشيد محد بن طنج مع مولا كافو ر فاقتالح بقنسرين ، ما يظفر أحد منهما بصاحبه ، ورجع صديف الدولة إلى الجزيرة ، ثم عاد إلى حلب فاستقر ملكه ما ، فقصدته الروم في جحافل عظيمة ، فالتقى معهم فغلفز مهم فقتل منهم خلقا كذيوا .

# ﴿ ثم دخلت سنة أربع وثلاثين وثلثمائة ﴾

فى الحجرم زاد الخليفة فى لتبه إمام الحق، وكتب ذلك على السكة النماس بها ، ودعا له اططباء على السكة النماس بها ، ودعا له اططباء والمنابر أيلم الحجم ، وفى الحرم منها مات تورون التركى فى داره بيضداد ، وكانت إمارته سنتين واربه أشهر وعشرة أيلم ، وكان ابن شير زاد كاتبه ، وكان حالباً مبيت لتخليص المال ، فنا بلغموته أراد أن يعقد البيمة لناصر الدولة بن حمدان فاضطر بت الأجناد وعقدوا الرياسة عليهم لان شير زاد فحفر موزل بباب حرب مسئمل صغر ، وخرج إليه الأجناد كليم وحلفوا له وحاف الخليفة والقضاة والأعيان ، ودخل على الخليفة فخاطبه بأمير الأمراء ، وزاد فى أدراق الجند و بعث إلى ناصرالدولة يطالبه بالخراج ، فبعث إلى بخنسائة ألف دره و بطمام يفرقه فى الناس ، وأمر ومبي وعزل وولى، يطالبه بالخراج ، فبعث إلى بخنسائة أشهر وعشرين وماً . ثم جامت الأخبار بأن من الدلة بن بويه تدافيل في الجيوش فاصداً بنداد ، فاحدان .

### ﴿ ذَكُمْ أُولَ دُولَةً بِنَي بُوبِهِ وَحَكُمُهُمْ يَيْعُدَادُ ﴾

أقبل معر الدولة أحمد بن الحسن بن يويه في جحافل عظيمة من الجيوش عاصدا بغداد ، فله اقترب منها بعث إليه الخليفة المستكفي بأفي الهمايا والانزالات ، وقال الرسول : أخبره أني مسرور به ، وأني إنما اختفيت من شر الانراك الذين انصرفوا إلى انوصل ، و بعث إليه بالخليم والنحف ، و وحل معر الدولة بغداد في جادى الاولى من هذه السنة ، فنزل بباب الشهاسية ، ودخل من الندائي اعليمة فيايمه ، ودخل عليه المستكفي واقبه عمر الدولة ، واقب أخاه أبا الحسن بهاد الدولة ، وأخاه أبا الحسن بهاد الدولة ، وأخاه أبا على الحسن بركن الدولة ، وكتب ألقامهم على الدولةم والدفائير ، ونزل معز الدولة بما الخلام ، ونزل أصحابه من الديل بعور الناس ، فلتي الناس منهم ضائقة شديدة ، وأمن معز الدولة ان شير زاده الحالم المرادة ان شير زاده الحالم المرادة ان شير زاده الحالم أبو راده المرادة ان شير زاده الحالم أبو راده المرادة الم

# ﴿ ذَكَرُ الْقَبْضُ عَلَى الْخَلَيْفَةُ الْمُسْتَكَنِي بِاللَّهُ وَخَلِمُهُ ﴾

لما كان اليوم التنافى والمشرين من جمادى الاكرة حضر معر الدولة إلى الحضرة فجلس عمل من سر بين يدى الخليفة وجاء رجلان من الديلم فعدا أيدسهما إلى الخليفة فأنزلامون كرسيه ، وسحياه فتحر بت عملته في حلقه ، ونهض معر الدولة واضطر بت دار الخلافة حتى خلص إلى الحرم ، ونقاتم الحال ، وسيق الخليفة ماشيا إلى دار معز الدولة فاعتقل بها ، وأحضر أبو القاسم الفضل بن المتندر فبو يدم بالخلاصة وسملت عينا المستكفى وأودع السجن فلم بزل به مسجونا حتى كانت ، فانه فى سنة تمان وثلاثين وثلاثين وثاياتة كماني ذكر ترجته هناك .

### ﴿ خلافة المطيع لله ﴾

لما قسم معر الدولة بنداد وقبض سحل المستكفى وسمل عبنيه استدعى بأبي القاسم الفضل بن المنتبد بالله ، وقد كان مختفيا من المستكفى وهو يحث على طلبه و يجتهد ، فلم يقدر عليه ، ويقال إنه اجتمع بمعر الدولة سراً فحرضه على المستكفى حتى كان من أمره ما كان ، ثم أحضر ، و بو يعم له بالخلافة واقب بالمطبع فق ، وبإيده الأمراء والأعيان والمامة بموضعه أمر الخلافة جدا حتى لم يبق للخليفة أمر ولا نهى ولا وذير أيضاً ، وإنما يكون له كاتب على أقطاعه ، وإنما الدولة ومورد المملكة ومصدوها راجع إلى معز الدولة ، وذلك لأن بني بويه ومن مهم من الديل كان فيهم تسمت شديد ، وكانوا برون أن بني الدباس قد غصبوا الأمر من الدلو يبن ، حتى عزم معز الدولة بها يحتم بسك الذلونة إلى الدلو يبن واستشار أصحابه فيكام أشار عليه بذلك ، إلا رجلا واحداً من أصحابه ، كان صديد الرأى فيهم ، فقال لا أدى الله فيكام أشار عليه بذلك ، إلا رجلا واحداً من أصحابه ، كان سديد الرأى فيهم ، فقال لا أدى الله غير محميح الامارة الادى الدولة المحابك أنه غير محميح الامارة الوادى الدولة المحابك أنه غير محميح الامارة الدى الدولة المحاب الدولة والمحابك أنه غير محميح الامارة الدولة المحاب المحاب المحاب الدولة المحابك أنه غير محميح الامارة الدى المحاب المحابدة الدولة المحاب المحاب الأمارة الدولة المحاب المح

حتى لو أمرت بعنله قنلمأصحابك ، ولو وليت رجلا من العلو بين اعتقعت أنت وأصحابك ولاينه محميحة فلو أمرت بقتله لم تعلم بغلك ، ولو أمر بقتلك لقناك أصحابك . فلما فهم ذلك صرف عن رأيه الأول وترك ماكمان عزم عليه للدنيا لا فله عزوجل .

تم نشبت الحرب بين ناصر الدولة من حسدان و بين معر الدولة بن يوبه ، فرك ناصر الدولة بن يوبه ، فرك ناصر الدولة بن معرا الدولة واخليفة إلى عكبرا فلدخل بغداد فأخذ الجانب الشرق ثم الغربي ، وضعف أبر معز الدولة والخليفة إلى عكبرا فلدخل بغداد وأخدعه حتى استظهر عليه وانتصر أصحابه فتهرا بغذاد وما قدروا عليه من أموال التجار وغيره ، وكان قيمة ما أخسة أصحاب معز الدولة من الدال عشرة آلاف ألف دينار ، ثم وقع الصلح بين ناصر الدولة ومعز الدولة ، و رجع ابن حمدان إلى بلده الموصل ، واستقر أمر معز الدولة بينها أماد من الدولة بنيام أخاه ركن الدولة أخباره ، فنوى الناس في ذلك وعلموا أبناءهم مساة ، حتى أن من الناس من كان يقطع نيفا وثلاثين فرستا في يوم واحد ، وأعجبه المصارعون والملاكمون ، وغيرهم من أرباب هذه الصناعات التي لا ينتشم بها الإكمل قليل الدقل فاسد المروحة وتداول السباحة وضوعا ، وكانت تضرب الطبول بين يديه و يتصارع الرجال والسكون التي مو فيه ، وكل ذلك رعونة وقلة عقل وسخافة منه . ثم إسلاح إلى صرف أموال في أرزاق الجند فأقطمهم البلاد عوضاً عن أرزاقهم، فأدى ذلك إلى خراب المدورة الحرال الذي فقال الموسات الذي وقال عالى مرف أموال في أرزاق الجند فأقطمهم البلاد عوضاً عن أرزاقهم، فأدى ذلك إلى خراب المدورة الحرالة الذي المناس المجال الماهات .

و فى هذه السنة وقع غلاه شديد ببغداد حتى أكلوا الميتة والسنانير والسكلاب ، وكان من الناس من يسرق الأولاد فيشو بهسم و يأكلهم . وكثر الوباء فى الناس حتى كان لا يدفن أحد أحــدا ، بل يتركون على الطرقات فيأكل كثيرا منهم الكلاب ، و بيمت الدور والمقار بالخبر ، وانتج الناس إلى المضرة فكان مهم من مات فى الطريق ومنهم من وصل إلها بعد مدة مديدة .

وفيها كانت وفاة القائم بأمر الله أبى القاسم محمد بن عبداً لله المهدى ، وولى الأمر من بعده ولده المنصور إمهاعيل ، وكان حازم الرأى شديداً شجاعاً كما ذكرنا ذلك فىالسنة الماضية ، وكانت وفاته فى شوال من هسفه السنة على الصحيح .

وفها توفى الأخشيد محمد بن طنح صاحب الدار المصرية والبلاد الشامية ، كانت وفاته بدسشق وله من السريضع وستون سنة ، وأقم ولده أبو القاسم أو جور - وكان صغيراً - وأقم كافور الاخشيد أثابكه ، وكان يدير الممالك بالبسلاد كلها ، واستحوذ على الأمور كاما وسار إلى مصر فقصد سيف الدولة بن حدان دمشق فأخذها من أصحاب الأخشيد ، ففرح ما فرحا شديدا ، واجتمع عحمد ابن محمد بن نصر الفاراي التركى الفليسوف مها . وركب سيف الدولة بوماً مع الشريف الدقيلي في بعض نواحى دمشق، فنظر سـيف الدولة إلى النوطة فأعجبته وقال: ينبغى أن يكون هذا كله لديوان السلطان \_ كأنه يعرض بأخذها من ملا كها ـ فارغر ذلك صدر المقيلي وأوعاد إلى أهل دمشق، فكنبوا الى كانور الأخشيدى يستنجدونه ، فأقبل إليهم في جيوش كنيرة ، كنيفة ، فأجلى عنهم سيف الدولة وطرده عن حلب أيضاً واستدل علمها بعراً الأخشيدى وطرده عن حالت أيل علمها بعراً الأخشيدى و يعرف بيدي لهدولة إلى حلب فأخده ، في كانت أولاله ، ولم يبيق له في دمشق شيء يطمع فيه ، وكانور هذا الذي هجاه المتنبي ومدحه أيضا .

# ﴿ الخرق [ عمر من الحسين ] ﴾

صاحب المختصر في الفقه على مذهب الامام أحمد ، وقد شرحه القاضى أبو يصلى من المراء والسيخ موفقالدين من قدامة المقدمي ، وقد كان الخرق هذا من سادات القنها ، والسيادة ، كثير الفضائل والسيادة ، عضر جون بنداد مهاجراً لما كتر مها الشر والسب الصحابة ، وأودع كتبه في بنداد فاحترقت الدار التي كانت فيها الكتب ، وعدمت مصنفاته ، وقصد دمشق فاقام بهاحتى مات في هذه السنة ، وقبره ، بباب الصغير بزار قريباً من قبور الشهداء . وذكر في مختصره هذا في المج : ويأتي المجر الأسود ويقبله إن كان هناك ، وإنما قل ذلك لأن تصفيه هذه السكتاب كان والمعجر الأسود قد أخذته القرامطة وهو في أيديهم في سنة سبم عشرة وثلثائة كا تقدم ذلك ، ولم رد إلى مكانه إلا سنة سبم وثلاثين كاسياتي بيانه في موضعه ، قال الخطيب البندادي : قال لى القافي أبو يعلى : كانت المخرف والمحافة كثيرة وتحتر بجات عملى المذهب لم تقابر لأنه خرج من محديثته لما ظهر بها سب الصحابة وأودع كتبه فاحترقت الدار التي هي فها فاحترقت الكتب ولم تمكن قد انتشرت لبعده عن المال قال : وأودع كتبه فاحترف عن الحاق قال : منه أمير المؤمنين على من أبي الفضل عبد السميع عن الفتح من شخرف عن الحاق قال : مناحد أمير المؤمنين على من أبي طالب في المنام قال لى : ما أحسن تواضع الأغنياء الفقراء ١١ قال الخام الخبها مكتوب :

قد كنت مينا فصرت حيا ، وعن قريب تعود مينا المن بدار البقاء بينا ، ودع مدار الفناء بينا

قال ابر بطة : مات الخرق بعمشق سنة أربع وثلاثين وثلثائة وزرت قبره رحمه الله .

﴿ محد بن عيسي ﴾

أبو عبسد الله بن موسى الفقيه الحنفي أحد أئمة العراقيين في زمانه ، وقد ولي القصاء ببديداد

للمتقى ثم المستكفى ، وكان ثقة فاضلا ، كبست الصوص داره يظنون أنه فومال ، فضر به بمضهم ضربة أنخنته ، فالتى هسه من شدة الغزع إلى الأرض فمات حه الله في ربيع الأول من هذه السنة .

( محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن الله ) أبو الفضل السلمى الوزير الفقيه المحمدث الشاعر سمم الكثير وجمع وصنف وكان يصوم الاتنين والحميس ، ولا يدع صلاة الديل والتصفيف ، وكان ي**مثل الله تمالى** الشهادة كثيرا . فولى الوزارة للسلطان فقصده الأجناد فطالبوه بأدر فهم ، واجتمع مهمم بيامه خلق كثير ، فاستدعى بحلاق فحلق رأسه وتنور وقليب ولس كفنه وقام يصلى ، فدخلوا عليه فقناوه وهو ساجد ، رحمه الله ، فف ربيم الآخر من هذه السنة .

# ﴿ الاخشيد محد من عبد الله من طغج ﴾

أه بحر الملقب بالاخشيد ومعناه ملك الماول ، لقبه بغدك الراضى لأنه كان ملك فرغانة ، وكل من ملك فرغانة ، وكل من ملك كوار زم من ملك كوار زم المسكم كان يسمى الاخشيد ، ومن ملك خوار زم يسمى خوار زم شاه ، ومن ملك جرجان يسمى صوك ، ومن ملك أفر ييحان يسمى أصبحند ، ومن ملك طبرستان يسمى أرسلان . قاله ابن الجوزى في منتظمه ، قال السهيلي : وكانت العرب تسمى من ملك الشمم ما لجزيرة كافرا قيصر ، ومن ملك فارس كسرى ، ومن ملك المين تبع ، ومن ملك المجند إلى بيت المقدم فرعون . ومن ملك الاسكندرية المقوقس . وذكر غير ذلك . ترفى بعشق وهل إلى بيت المقدمي فدفن هناك رحه الله .

# ﴿ أَبُوبِكُمُ الشَّمِلِ ﴾

أحد مشايخ الصوفية ، اختلفوا في اسمه على أقوال فقيل دلف بن جمغر ، و يقال دلف بن جغدر ، و وقد و وقد وقيل دلف بن جغدر ، وقيل جمع بن غراسات ، و وقد وقيل جمامرا ، وكان أوه حاجب الحجاب الهوفق ، وكان خاله ثائب الاسكندرية ، وكانت توبة الشهل على يدى خير النساج ، سممه يعظ فوقع في قلبه كلامه فناب من فرره ، ثم محمب الفقرا، والمشايخ ، ثم صار من أثمة القوم . قال الجنيد : الشهل ناج هؤلاه . وقال الخطيب : أخبرنا أو الحسن على بن محمد عجدود الزو ذنى قال : محمت على بن المنني التهيمي يقول : دخلت بوما على الشبلى في داره وهو بهيج و يقول :

على بعدك لا يصبر ، من عادته القرب ، ولا يقوى على هجرك ، من تبيمه الحب نان لم ترك العين ، فقد يبصرك القلب

وقد ذكر له أحوال وكرامات ، وقد ذكرنا أنه كان عن اشتبه عليه أمر الحلاج فها نسب إليــه من الأقوال من غير تأمل لما فهما ، عما كان الحلاج يحاوله من الالحاد والانحاد ، ولما حضرته الوفاة قال خلامه : قد كان على درهم مظاممة فنصدقت عن صاحبه بألوف ، ومع هذا ما على قطى شغل أعظم منه . ثم أمره بأن يوضئه فوضأة وترك تخليل لحيته ، فرفع الشيلي يده ــ وقد كان اعتقل لسانه ــ فجمل يخلل لحيته . وذكره ابن خلسكان فى الوفيات ، وحكى عنه أنه دخل يوماً عــلى الجنيد فوقف بين يعديه وصفى بيديه وأنشد :

> عودونى الوصال والوصل عنب ، ورمونى بالصد والصد صعب زعموا حين أعتبوا أن جرمى ، فرط حبى لهم وماذاك ذنب لا وحق الخضوع عند التلاقى ، ماجزاء من يحب إلا بحب

وذكر عنه قال : رأيت مجنوًا على باب جلىع الوصافة وم جمعة عر يانا وهو يقول : أنا مجنون الله فقلت : ألا تسنتر وتدخل إلى الجام فنصلي الجمع . فقال :

> يقولون زرنا واقض وآجب حقنا ، وقد أسقطت حالى حقوقهم عنى إذا أبصروا حالى ولم يأنفوا لها ، ولم يأنفوا منى أنفت لهم منى وذكر الخطيب في ناريخه عنه أنه أنشد لنفسه فقال :

مضت الشبيبة والحبيبة فانبرى • دمان فى الأجفان بزدحان ما أنصنتنى الحادثات رمينى • بمردعين وليس لى قلبان كانت وفاته رحمه الله لبلة الجمعة اليلتين بقيتا من هذه السنة ، وله سبع وتمانون سنة ، ودفن فى مقبرة الخذران بينداد والله أعلم .

## ﴿ ثُم دخلت سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة ﴾

في همنه السنة استمر أمر الخليفة المطيح أله في دار الخلافة واصطلح من الدولة بن بويه وناصر الدولة بن بويه واستمر ناصر الدولة بنكين الذكري والمنتجا من الخراسانية و والسمت بملكمة بني بويه جدا ، فانه صار بايديهم أعمال الرى والجبل وأصحان وفارس والأهواز والعراق ، ويحمل إليهم ضان الموصل وديار وبيمة من الجزيرة وغيرها . تم اقتما جواعة المتمام به الدولة بن الموسل وديار وبيمة وغيرها . تم كنت جيش معز الدولة وجيش أي القاسم الدولة عن فهرم أصحاب الدولة ي وأسر من أعيام جماعة كثيرة ، وفيها وتم الفنداء بين الروم والمسلمين على يد نصر المستملي أصير النفور لسيف الدولة بن حملان ، في الدولة بن

وممن توفى فيها من الأعيان . ﴿ الحسن بن حويه بن الحسين ﴾

القاضي الاستراباذي . روى الكنير وحدث، وكان له مجلس للإملاء ، وحكم ببلده مدة طويلة ،

وكان من المجتهدين فى العبادة المهجدين بالاســحار ، ويضرب به المثل فى ظرفه وفــكاهـته . وقــه إمات فجأة على صدر جاريته عند إنزاله .

#### ﴿ عبد الرحن بن أحد بن عبد الله ﴾

أبو عبد الله الخليل ، سمم ابن أبي الدنيا وغيره ، وحدث عنه الدارقطيي وغيره ، وكان ثقة نبيلا حافظا ، حدث من حفظه بخمسين ألف حديث .

عبد السلام من رغبان من عبد السلام من حبيب بن عبد الله من رغبان بن زيد بن تمم أبو عمد الكابي الملقب بديك الجن الشاعر الماجن الشبهي . ويقال : إنه من موالى بني تمم ، له أشمار قوية . خارية وغير خارية ، وقد استجاد أبو نواس شعره في الخاريات .

## ﴿ على بن عيسى بن داود بن الجراح ﴾

أبو الحسن الوزير للمتسدر والتاهر ، ولد سنة خس وأربيين وماتنين وسم الكنير ، وصف الطبرا في وضيح الكنير ، وصف المسلم وضيح المسلم و كان من أكل الما ويكتر بحالسم وأصله من الغرس ، وكان من أكبر التأمين على الحلاج ، ووروى عنه أنه قال : كسبت سبهاتة ألف دينار أنمت منها في وجوه الخير سهائة ألف دينار أنمت منها في وجوه الخير سهائة ألف ديناين ألفا ، ولما دخل مكة حين في من ابتداد طاف بالبيت و بالصفا والمروة في حر شديد ، ثم جاء إلى مترفه فألق نفسه وقال : أشتهى على الله شربة للج . فقال له أنه إذا الشنمي على الله شربة للج . فقال كان في أثناء النهار جامت سحابة فأصلوت وسقط منها بود شديد كثير أخيم له صاحبه من ذلك البرد شيئا كثيراً وخبأه له ، وكان الوزير ساماء فلما أسمى جاء به ، فلما جاء المسجد أقبل إليه صاحبه بأنواع الاشر بة وكاها بشلج ، فجمل الوزير يسقيه لمن حواليه من الصنوفية والحاورين ، ولم يشرب هو منه شيئا . فلما رجم إلى المترل جنته بشيء من ذلك الشراب كنا خبأناه له وأقسمت عليه ليشر بنه فشر به بعد جهيد ، وقال أشتهى لو كنت تمنيت المنفره . رحمه الله وأقسمت عليه ليشر، قوله :

فن كان عنى سائلا بشاتة « لما ابنى أو شامنا غــير سائل فقد أمرزت منى الخطوب الزحرة « صبورا على أهوال تلك الزلازل

وقد روى أبر القلم على بن الحسن التنوخي عن أبيه عن جاعة أن عطارا من أهل الكرخ كان مشهورا بالسنة، ركبه سنائة دينار دينا فأغلق دكانه وانكسر عن كسبه ولزم منزله، وأقبل على الدعاء والتضرع والصلاة ليالى كثيرة، فلما كان في بعض تلك الليالى رأى رسول الله ﷺ في المنام وهو يقول له: اذهب إلى عملي بن عيسى الوذير فقد أمرته لك بأر بمائة دينار. فلما أصبح الرجل قصه باب الوزير فل يعرفه أحــد، فجلس لعل أحدا يستأذن له عــلي الوزير حتى طال عليــه المجلس وفر بالانصراف ، ثم إنه قال لبعض الحجمة قل الوزير: إني رجل رأيت رسول الله ﷺ في المنام وأنا أو مد أن أقصه على الوزير. فقال له الحاجب: وأنت صاحب الرؤيا ؟ إن الوزير قد أغذ في طلبك رسلا متمددة . ثم دخل الحجاب فأخبروا الوزير فقال : أدخله على سريما . فدخل عليه فأقبل عليه الوزير يستعلم عن حاله واسمه وصفته ومنزله ، فذ كر ذلك له ، فقال له الوزير: إلى رأيت رسول الله عليه وهو يأمرني باعطائك أربعائة دمنار، فأصبحت لا أدري من أسأل عنك، ولا أعرفك ولا أعرف أين أنت ، وقد أرسلت في طلبك إلى الآن عدة رسل فجزاك الله خبراً عن قصدك إياي . ثم أمر الوزىر باحضار ألف دينار فقال : هذه أر بمائة دينار لأمر رسول الله ﷺ وسمائة هبة من عندى . فقال الرجل: لا والله لا أزب على ما أمرنى به رسول الله ﷺ ، فانى أرجو الخير والىركة فيـــه . ثم أخذ منها أر بمائة دينار، فقال الوزير : هذا هو الصدق واليقين . فخرج ومعه الأر بمائة دينار فعرض على أرباب الدين أموالهم فقالوا : محن نصير عليك ثلاث سنين ، وافتح مهـذا الذهب دكانك ودم على كسبك . فأبى إلا أن يعطيهم من أموالهم الثلث ، فدفع إليهم مائتى دينار ، وفتح حانوته بالمائتى دينار الباقيـة ، فمـا حال عليــه الحول حتى ربح ألف دينار . ولعلى بن عيـــى الوزير أخبار كثيرة صالحة . كانت وفاته في هذه السنة عن تسمين سنة . ويقال في الغي قبلها والله أعلم .

﴿ محمد من إسماعيل ﴾

ان إسحاق بن بحر أبو عبــد الله الغارسي الفقيه الشافعي ، كان ثقة ثبتنا فاصلا ، سمم أبا زرعة الدمشتى وغيره ، وعنه الدارقطني وغيره وآخر من حدث عنه أنو عمر من مهدى ، توفى ي شوال من هذه السنة . ﴿ هارون س محمد ﴾

ابن ه رون بن علی بن موسی بن عرو بن جار بن بر بد بن جار بن عامر بن أسيد بن تميم بن صبح من دهل من مالك من سعيد من حبنة أو جعفر ، والد القاضي أبي عبد الله الحسن من هارون . كان أسلانه مارك عمان في قدم الزمان ، وجده بزيد بن جابر أدرك الاسلام فأسلم وحسن إسلامه ، وكان هارون هذا أول من انتقل من أهله من عمان فنزل بنداد وحدث مها ، وروى عن أبيه ، وكان فاضلا متضلما من كل فن ، وكانت داره مجم العلماء في سائر الأيام، وفقاته دارة عليهسم ، وكان له . نزلة عالية ، ومهامة ببضــداد ، وقد أثنى مليــه الدارقطني ثناء كنيراً ، وقال : كان مهرزا في النحو واللغة والشمر ، ومعانى القرآن ، وعلم الـــكلام .

قال ابن الأثير : وفيها توفي أنو بكر محمد مِن عبد الله مِن العباس من صول الصولي ، وكان علما هنون الآداب والأخبار، و إنما ذكره ان الجوزي في التي بعدها كما سيأتي .

# ( أبو المباس بن القاضي أحمد بن أبي أحمد الطبري )

الفقيه الشافعي ، تلميسة ابن سريح ، له كتاب التلخيص وكتاب المنتاح ، وهو مختصر شرحه أو عبد الله الحسين ، وأو عبد الله السنجي أيضاً ، وكان أو ، يقص على الناس الأخبار والاسمار وأما هو فتولى قضاء طرسوس وكان يعظ الناس أيضاً ، فحصل له مرة خشوع فسقط منشياً عليه فمات في هذه السنة ( ثم دخلت سنة ست والايين وثليائة )

فها خرج معز الدولة والخليفة المطبع قد من بنداد إلى الدعرة فاستنقداها من يد أبى القاسم بن الريدى و وبت يتهدد القرامطة الريدى و وهرب هو وأكثر أصحابه ، واستولى معز الدولة على البعمرة و بعث يتهدد القرامطة و يتوعدهم بأخذ بلادم ، و زاد فى إقطاع الخليفة شياعاً تعمل فى كل سنة عالتى الذن دينار ، ثم سار الهو إلى الموافقة لتابق أخر بعن المدى أخيه وظام بين يديه مقاماً طويلا فارم بالجلوس فلم يقتل من يديه مقاماً طويلا أعمره بالجلوس فلم يقدل وفي همذه السنة المستحوذ ركن الدولة على بلاد طبرسان وجرجان من يد وشمكير أنسى مرداو يجملك الديم ، فذهب المستحوذ ركن الدولة على بلاد طبرسان وجرجان من يد وشمكير أنسى مرداو يجملك الديم ، فذهب

ومن توفى فهما من الأعيان . ﴿ أبو الحسين من المنادي )

ابن محمد صول أبو بكر الصولى ، كان أحمد العلماء بعنون الأدب وحسن المعرفة بأخبار الملوك ، وأيام الخلفاء وبآثر الأشراف وطبقات الشمراء . روى عن أبى داود السجستانى والمبرد وثعلب وأبى العيناء وضيرهم . وكان واسع الرواية جيد الحفظ حادةا بتصفيف الكتب . وله كتب كتيرة هائلة ، وقادم جماعة من الخلفاء ، وحظى عندهم ، وكان جمده صول وأهله ملوكا بجرجان ، ثم كان أولاده من كبار الكتاب ، وكان الصولى هذا جيد الاعتقاد حسن الطريقة ، وله شعر حسن ، وقد روى عند، الدار قاطئي وغيره من الحفاظ ومن شعره قوله :

أجببت من أجله من كان يشبه \* وكل شي من المشوق مشوق

حتى حكيت بجسمي ماء مقلته 🔹 كأن سقمي من عينيه مسروق خرج الصولى من بغداد إلى البصرة لحاجة لحقته فمات بها في هذه السنة .

وفعها كانت وفاة إينة الشيخ أبي الزاهد المسكي، وكانت من المابدات الناسكات المقبات بمكة ، وكانت تقنات من كسب أبها من عمل الخوص ، في كل سهنة ثلاثين درهما برسلها إلها ، فاتفق أنه أرسلها مرةمع بمض أصحابه فزاد عليهاذلك الرجل عشرين درهمال مريد بذلك مرها و زيادة في نفقتها \_ فلما اختبرتها قالت : هل وصمت في هــــذه الدراهم شيئًا من مالك ? أصدقني بحق الذي حججت له فقال: فعم عشرين درهما . فقالت : أرجع مها لا حاجة لي فيها ، ولولا أنك قصدت الخير لدعوت الله عليك ، فانك قد أجمتني عامي هـــذا ، ولم يبق لي رزق إلا من المزابل إلى قابل . فقال : خذي منها الثلاثين التي أرسل مها أموك إايك ودعى العشرين . فقالت : لا ، إنها قد اختلطت بمالك ولا علماً ، ولكن اذهب فنصدق بها .

# ﴿ ثم دخلت سنة سبم وثلاثين وثلثائة ﴾

فيها ركب معز الدولة من بغداد إلى المُوصل فانهزم منه ناصر الدولة إلى نصيبين ، فتملك معز الدولة ابن ويه الموصل في رمضان فعسف أهماما وأخذ أموالهم ،وكثر الدعاء عليه . ثم عزم على أخذ البلاد كلها من الصر الدولة بن حدان، فجاء خبر من أخيه ركن الدولة يستنجده على من قبله من الخراسانية، فاحتاج إلى مصالحة ناصر الدولة على أن يحمل ما تحت يده من بلاد الجزيرة والشام في كل سنة تمانية آلاف ألف درهم ، وأن يخطب له ولا خو يه عماد الدولة وركن الدولة عـلى منامر بلاده كلها فغمل . وعاد معز الدولة إلى منداد و بعث إلي أخيه بجيش هائل ، وأخذله عهد الخليفة فولاية خراسان . وفيها دخل سيف الدولة بن حمدان صاحب حاب إلى ملاد الروم ، فلقيه جم كثيف من الروم فاقتتارا قتالا شديدًا فأبرَم سيف الدولة وأخذت الروم ما كان معهم ، وأوقعوا بأهل طرسوس بأساً شديدًا . فانا لله وإنا إليه واجمون . قال ابن الجوزي : وفي ومضان انتهت زيادة دجلة أحد وعشر من ذراعا وثلثا وممن توقى فيها من الأعيان ﴿ عبد الله بن محد بن حدويه ﴾

ابن نعيم بن الحكم أبوعد البيم، وهو والد الحاكم أبي عبد الله النيسابوري ، أذن ثلاً اوستين سنة وغزا اثنتين وعشرين غزوة ، وأنفق على العلماء مائة ألف ، وكان يقوم الليل كشيراً ، وكان كشير الصدقة ، أدرك عبدالله بن أحمد بن حنيل ومسلم بن المجام، وروى عن ابن خزيمة وغيره، وقو في المشهور الكاتب المشهور المشهور المشهور المثلور المثلث المثلور المثلث المثل هو قدامة بن جعفر بن قدامة أبو الغرج الكاتب ، له مصنف في الخراج وصناعة الكتابة ، و به

يقندى علماء هذا الشأن ، وقد سأل ثملبا عن أشياء .

محمد بن على بن عمر أنو عـلى المذكر الواعظ بنيسابور، كان كثير الندليس عن المشابخ الذين لم يلقهم . توفى في هذه السنة عن مائة وسيم سنين سامحه الله .

#### ﴿ محمد بن مطهر بن عبد الله ﴾

أبو المنجا الفقيه الغرضى المالكي، له كتاب في الفقه على مذهب مالك، وله مصنفات في الفرائض قليلة النظير، وكان أديباً إماما فاضلا صادقا , رحمه الله .

# ﴿ ثُم دخلت سنة ثمان وثلاِّتين وثلثائة ﴾

فى ربيح الا ول منها وقت فننه بين الشيمة وأهل السنة ، وجبت الكرخ ، وفي جادي الاخرة تقلد أبو السائب عنبة بن عبيمه الله الهمدائي قضاه الفضاة . وفيها خرج رجل يقال له عران بن شاهين كان قد استوجب بعض الدقوبات فبرب من السلطان إلى ناحية البطائح ، وكان يقنل عما يصيمه من السمك والطيور ، والنف عليمه خلق من الصيادين وقطاع الطريق ، فقويت شوكته واستممله أبو القاسم بن البريدى على بعض تلك النواحى ، وأرسل إليه منز الدولة بن ويه جيشا مع وزيره أبي جعفر بن بويه الضعيرى ، فهزم ذلك الصياد الوزير ، واستحوذ على ما معه من الأموال ، قويت شوكة ذلك الصياد ، ودهم الوزير وفاة عاد الدولة بن ويه وهو .

# ﴿ أَبُو الحَسنَ عَلَى بِنَ بُويَهُ ﴾

وهو أكبر أولاد بويه وأول من تملك منهم ، وكان عاقلا حاذقا حميد السيرة رئيساً في تصنه ، كان أول ظهر ره في سنة ثانين وعشر بن وثاناتة كا ذكر فا ، فلما كان في همنا السام قويت عليه الأمقام وتواترت عليه الآخية الم وتواترت عليه الآخية الم فأحس من عنسه بالملاك ، ولم يعناد ولا دفع عنسه أمراً للله ما هم كترة الأموال والملك وكثرة الرجال والأموال ، ولا رد عنه جيشه بن الديال والآثراك والأعجام ، مم كترة المدد والمعدد ، بل تخلوا عنه أحوج ما كان البهم ، فسبحان الله الملك القادر القاهي الملام ، ولم يكن اله ولاد ذكر ، فأرسل إلى أخيه ركن الدواة يستدعيه إليه وولده عضد الدولة ، ليجمله ولى عهده من بعده ، فلما قبل السرير وقام بين يديه كأحد الأمراء ، ليرفع من شأنه عند أمرائه وو زرائه وأموانه ، ثم عقدله البيمة على مابملكم من البلدان والأموال ، وتدبير المهلكة والرجال ، وفهم من وأعهن رئيس من شاء منهم وسجن آخرين ، حتى بعض رؤس الأمراء كرامة لذلك ، فشرع في التبض عليهم وقتل من شاء منهم وسجن آخرين ، حتى بعم وخسين من من مناه عاد المكرة والرجال ، وفهم من المهن والأمواد كرف والمائة ، عن سبع وخسين منه و كانت وفة عماد الدولة بشيراز في همانه ، وكان من حوكان من مناه ، وكان من حوكان من حوكان من حوكان من حوكان من حوكانت من حوكانت من حوكانت من خيار الملوك في زمانه ، وكان من حوكان من حوكانت من حوكانت من حوكانت من حوكانت من حوكان من خيار الملوك في زمانه ، وكان من حوكان عربية كلاك

السبق دون أقرانه ، وكنل هو أمير الأمراء ، و بذلك كان يكاتبه الخلفاء ، ولكن أخوه معز الدولة كان ينوب عنـه فى العراق والسواد . ولما مات محماد الدولة اشــتنل الو زير أو جعفر الضمير ى عن محار بة عمران بن شاهين الصياد ـ وكان قد كتب إليه معز الدولة أن يسير إلى شيراز و يضبط أمرهاـ فقوى أمر عمران بعد ضعة ، وكان من أمره ما سيآتى فى موضه . ومن توفى فيها من الأعيان أبو جعفر النحاس النحوى . ﴿ أحد بن محمد إساعيل بن يونس ﴾

أو جمغر المرادى المصرى النحوى ، الممروف بالنحاس ، الغنوى المنسر الأديب ، له مصنفات كثيرة فى النفسير وغيره ، وقد محم الحديث ولتى أصحاب المبرد ، وكانت وفاته فى ذى الحجة من هذه السنة . قال ابن خلسكان : لحس خلون منها بهم السبت . وكان سبب وفاته أنه جلس عند المقياس يقطع شيئا من المروض نقلته ، بعض السامة يسحر النيل فرفسه برجله فسقط فغرق ، ولم يعد أبن ذهب . وقد كان أخذ النحو عن عملى بن سلمان الأحوص وأبى بكر الأنبارى وأبى إسحاق الزجاج ونقطو يه وغيرهم ، وله مصنفات كثيرة مفيدة ، منها تفسير القرآن والناسخ والمنسو ، وشرح أبيات سيبويه ، ولم يصنف مثله ، وشرح المملقات والدواو بن الدشرة ، وغير ذلك . وروى الحديث عن النشائى وكان بخيلا جماً ، وانتعم الناس به ، وفها كانت وفاة الخطيعة .

# ﴿ المستكفي بالله ﴾

عبدالله بن على المكتنى بالله ، وقد ولى الخلافة سنة وأربعة أشهر و يومين ، ثم خلع وسحلت عينا. كا تقدم ذكره . توفى فى هذه السنة وهو معتقل فى داره ، وله من المسر ست. وأر بعون سنة وشهران .

#### ﴿ على من ممشاد بن سحنون بن نصر ﴾ المدل، محدث عمر مرز الدور برحل الدوال وسم ال

أبو المدل ، محدث عصره بنيسابور ، رحل إلى البلدان وسمع الكثير وحدث وصنف مسنداً أر بهائة جزه ، وله غير ذلك مع شدة الانتفان والحفظ ، وكترة العبادة والصيانة والحشية لله عز وجل قال بعضهم : محبّته في السفر والحضر فما أعلم أن الملائكة كنبت عليه خطيفة . وله تفسير في ماتني جزه ونيف ، دخل الحلم من غير مرض فتو في فيه فأة ، وذلك بوم الجمة الرابع عشر من شوال من هذه السنة رحمالة . ﴿ على من محد من أحد من الحسن ﴾

أو الحسن الواعظ البندادى، ارتحل إلى مصر فأقام بها حتى عرف بالمصرى، سمم الكثير و روى عند المدير و روى عند الدارق الله على وخو مبرقع لئلا عند الدارق وغيره، وقد مبرقع لئلا يرى النساء حسن رجهه، وقد حضر مجلسه أو بكر النتاش مستخفيا فلما سمع كلامه قام قائما وشهر نفسه وقال له: القصص بعدك اللهث وامن نفسه وقال له: القصص بعدك اللهث وامن لمبدة ولم كتب كثيرة في الزهد. توفى في ذي القعدة منها، وله مبع وتمالون سنة والله أعلم.

#### ﴿ ثم دخلت سنة تسع وثلاثين وثلثاثة ﴾

ف هذه السنة المباركة فى ذى القدة منها رد الحجر الأسود السكى إلى مكانه فى البيت ، وقسد كان القراملة أخذوه فى سنة سبع عشرة وثاناتة كا تقدم ، وكان ملكيم إذا ذاك أو طاهر سابان بن أبى صديد الحسين الجنابى ، ولما وقع هذا أعظم المسلمون ذلك ، وقد بغل لهم الأمير بحبكم الترك خسين أفت دينار عسل أن يردوه إلى موضه فلم يضاوا ، وقالوا : عمن أخدة الهم الأمير الجبكم الترك خسين أخسة اله بأمره . فلما كان فى هذا العام حلوه إلى الكوفة وعلتوه عسلى الأسطوانة السابعة من جامها ايراه الناس ، وكتب أخو أبى طاهر كتالي فيه : إنا أخذنا هسذا المجبر بأمر وقد ردداه بأمر من أمرنا بأخذه المستة وفي الحد والمنة ، وكان مدة مفاييته عنده ثلاين وعشرين سنة ، ففرح السلمون الذاك فرسا شديداً : وقد ذكر غير واحد أن التراملة لما أخذوه حلمه على عدة جمال فعطبت محته واعترى أسنمها القرح ، ولما ردوه حله قدود واحد ولم يصبه أذى .

وفيها دخل سيف الدولة بن حمدان بجيش عظيم تمو من ثلاثين ألفا إلى بلاد الروم فوغل فيها وفتح حصوناً وقسل خلقاً وأسر أمما وغيم شيئا كثيراً ثم رجع، فأخذت عليه الروم الدرب الذي يخرج منه فقالها علمة من معه وأسروا بقيتهم واستردوا ما كان أخذه، وفيها سيف الدولة في نفر يسير من أصحابه . وفيها مات الوزير أنوجمنو الضميرى فاستوزو معز الدولة مكانة أبا عجد الحسين بن محمد المهلمي في جمادى الأولى . فاستعمال أمر عمران من شاهين الصياد وتفاقع الأمر به، فبعث إليه معز الدولة جيشا بعد جيش ، كل ذلك جزمهم مرة بسمه مرة ، ثم عسدل معز الدولة إلى مصالحته واستعماله له على بعض تلك الدولة ي ال

ومن توفى فيها من الأعيان . ﴿ الحسن بن داود بن باب شاذ ﴾

أبو الحسن المصرى قدم بنداد. كان من أفاضل الناس وعُلماتهم ، عنحب أبي حنيفة ، مبسوط الذياء قوى الفهم ، كتب الحديث ، وكان ثقة . مات ببغداد في همذه السنة ودفن بمقبرة الشونبزية أول يُبلغ من العمر أربين سنة .

### ﴿ محد القاهر بالله أمير المؤمنين ﴾

ابن المتضد بالله ، ولى الخلافة سنة وسنة أشهر وسبعة أيام ، وكان بطائماً سريع الأبنتام ، فخاف منه و زيره أبوعلى بن مقلة فاستترمنه فشرع فى الدمل عليه عند الأثراك ، فخلسو، وسملوا عينيه وأودع دار الخلافة برهة من الدهر ، ثم أخرج فى سنة ثلاث وثلاثين إلى دار ابن طاهر ، وقد فالته فاقة وحاجة شديدة ، وسأل فى بعض الايام . ثم كانت وفاته فى هـنـذا العام ، وله ثنتان وخمون سنة ، ودفن إلى جانب أبيه المنضد . ﴿ محد بن عبد الله بن أحمد ﴾

أبوعبدالله الصغار الأصهاق محدث عصره بخراسان، عمم الكثير وحدث عن ابن أبي الدنيا بيمض كنبه ، وكان مجلب الدعوة ، ومكث لا برض رأسه إلى السهاء نيفاً وأر بعين سسنة ، وكان يقول : أسمى مجدواسم أبي عبد الله واسم أمى آمنة ، يفرح مهند الموافقة في الاسم واسم الأب واسم الأم ،، لأن النبي ﷺ كان اسمه محمد ، واسم أبيه عبدالله ، وأمه اسمها آمنه .

# ﴿ أُنَّو نصر الفاراني ﴾

التركى الفيلسوف ، وكان من أعلم الناس بالوسيق ، محيث كان يتوسل به و بصناعته إلى الناس في الحاضرين من المستمين إن شاء حرك ماييكي أو يضحك أو ينوم . وكان حادًة في الفلسفة ، ومن كتبه تقته ابن سينا ، وكان يقول بالماد الروحاني لا الجاني ، ويخصص بالماد الأرواح العالمة لا الجاهة ، وله مذاهب في ذلك يخالف المسلمين والفلاسفة من سافه الا قدمين ، فعليه إن كان مات على ذلك لمنة رب العالمين . مات بعشق فها قاله أن الأثير في كامسه ، ولم أراطافظ ابن عسا كر

#### ﴿ ثُم دخلت سنة أر بعين وثلثاثة ﴾

فها قصد صاحب عمان البصرة ليأخدها في مراكب كثيرة ، وجاه لنصره أبو يدتوب الهجرى فائمه الوزير أبو محد المهافي وصده عنها، وأسر جاعة من أسحابه وسبا سبياً كثيراً من مراكب فساقها معه في دجلة ، ودخل مها إلى بغداد في أمهة عظيمة وقد الحد. وفيها رفع إلى الوزير أبي محمد المهلمي رجل من أسحاب أبي جعفر بن أبي العز الذي كان قتل على الزندةة كما قتل الحلاج ، فحكان مذا الرجل يدعى ماكان يدعيه ابن أبي الدز ، وقد اتبعه جاعة من الجابلة من أهدل بغداد ، موصدة وفي دعواه الربوية ، وأن أرواح الأنبيا، والصديقين تنتقل إليهم . ووجد في منزله كتب تعل على خلاف ، فلم محقق أنه حالك ادعى أنه شبعي ليحضر عندمين الدولة بن بويه . وقد كان معز الدولة بن بويه يحب الزافضة قبحه الله ، فلما اشتهر عنه ذلك لم يتمكن الوزير منيه خوة على نفسه من معز الدولة ، وأن تقوم عليه الشيعة ، إنا لله وإنا إليه راجعون ، ولكنه احتاط على شومين أموالهم ، فكان يسميها أموال الزادقة ، قال ابن الجوزى ، وفي رمضان منها وقت فتنة عظيمة بسبب المذهب .

ومن توفى فيها من الأعيان أشهب بن عبـــد العربز بن أبى داود بن إبراهم أبو عمر العامرى ـــ نسبة إلى عامر بن لؤى ــ كان أحد الفقهاء المشهور بن . توفى في شعبان منها .

# ﴿ أَبِوالْحُسْنِ الْسَكَرْخِي ﴾

أحد أعمة الحنفية المشهورين ، ولد سنة سنن ومائين وسكن بنداد ودرس فق أبي حنيفة

وانتهت إليه رئاسة أصحابه في البلاد، وكان متعبداً كثير الصلاة والصوم ، صبوراً على الفقر ، عزوفا عما في أيدي الناس ، وكان مع ذلك رأسا في الاعتزال ، وقسد سمم الحديث من إسماعيل بن إسحاق القاضي ، وروى عنــه حيوة وامن -اهين . وأصابه الفالج في آخر عمره ، فاجتمع عنده بعض أصحابه واشتوروا فع بينهم أن يكتبوا إلى سيف الدولة من حمدان ليساعده بشي يستمين به في مرضه ، فلما علم بذلك رفع رأسه إلى السهاء وقال : اللهسم لا تمجمل رو في إلا من حيث عودتني . فمات عقب ذلك قبل أن يصل إليه ما أرسل به سيف الدولة ، وهو عشرة آلاف دره . فتصد قوا مها بعد وفاته في شميان من هذه السنة عن تمانين سنة ، وصبلي عليه أبو تمام الحسن من محمد الزينبي ، وكان صاحبه ، ودفن في درب أبي زيد على مر الواسطيين .

#### 🛊 محد من صالح بن يزيد 🗲

أبو جمغر الوراق مجمع الكثير ،وكان يفهم ويحفظ ، وكان ثقة زاهداً لا يأ كل إلا من كسب يده ولا يقطم صلاة الليل. وقال بمضهم: صحبته سنين كثيرة فما رأيته فعــل إلا ما برضي الله عز وجل. ولا قال إلا ما يسأل عنه ، وكان يقوم أكثر الليل .

وفها كانت وفاة منصور من قرابكين صاحب الجيوش الخراسانية من جهة الأمير نوح الساءاني من مرض حصل له ، وقيل لأنه أدمن شرب الحر أياماً متنابعة فهلك بسبب ذلك ، فأقم بعده في الجيوش أبو على المحتاج الزجاجي ، مصنف الجل.

وهو أبوالقلم عبد الرحمن بن إسحاق النحوىاللذوى البغدادي الأصل. ثم الدمشقي ، مصنف الجل في النحو ، وهو كتاب بافع ، كثير الفائدة ، صنفه مكة ، وكان يطوف بعد كل باب منه و يدعو الله تمالي أن ينفع به . أخذ النحو أولا عن محمد بن العباس البزيدي ، وأبي بكر بن دريد ، وابن الأنباري. توفي في رجب سنة سبم ، وقبل سنة تسمو ثلاثين، وقبل سنة أر بدين . توفي في دمشق وقبل بطبرية . وقد شرح كتابه الجل بشروح كثيرة من أحسمها وأجمها ما وضعه ابن عصفور والله أعلم .

م دخلت سنة إحدى وأر بميق وثلثائة ﴾

فها ملكت الروم سروج وقتاوا أهلها وحرقوا مساجدها . قال ان الأثير : وفها قصد موسى من وحيه صاحب عمان البصرة فمنعه منها المهلبي كما تقدم . وفيها نقم معز الدولة على و زيره فضر به مائة وخسين سوطا ولم يعز ا/ بل رسم علميــه . وفيهــا اختصم ألمضر بون والمراقيون بمكة فخطبوا لصاحب مصر، ثم غلمم البراقيون فحطبوا لركن الدولة بن بويه.

﴿ المنصور الْفاطمي ﴾ وفهما كانت وفاة

وهو أبوطاهر من إمهاعيل من القائم بأمر الله أبي القاسم محمد بن عبيد الله المهدى صاحب المغرب

وله من الدمر تسع وثلاثون سنة ، وكانت خلافته سبع سنين وسنة عشر يوما ، وكان عاقلا شجاعا فاتكا قهر أبا يزيد الخارجي الذي كان لايطاق شجاءة و إنداماً وصبراً ، وكان فصيحا بليناً ، برنجل الخطابة على البدمية في الساعة الراهنة ، وكان سبب موته ضعف الحرارة الذر بزية كما أو رده ابن الأثير في كامله ، فاختلف عليه الأطباء ، وقد عهد بالأمر إلى المتر الفاطمي وهو بافي القاهرة المدرية كما سيأتي بيانه واسحه ، وكان عره إذ ذلك أربعاً وعشر بن سنة ، وكان شجاعا عاقلاً أيضاً حازم الرأى ، أطاعه من العربر وأهل تلك النواجي خلق كنير ، و بعث مولاه جوهر النائد فبني له القاهرة المتاخة لمصر ، وانخذ له فيها دار الملك ، وهما القصران اللهان هناك \_ اللهان يقال لهما بين القصر بن اليوم \_ وذلك في سنة أديد وسنين وثليانة كاسباني . ومن توفي فيها من الأعيان

# ( إسماعيل بن محد بن إسماعيل بن صالح )

أبو على الصفار أحد الحدثين ، لتى المرد واشهر بصحبته ، وكان مولده فى سنة سبع وأر بعين ومائتين ، وسمح الحسن بن عرفة وعباسا الدورى وغيرهما ، و روى عنه جاعة منهم الدار قعلى . وقال صام أربعة وتمانين رمضانا ، وقد كانت وفاته فى هذه السنة عن أربع وتسمين سنة رحه الله تعسالى ﴿ أحد بن عجد بن زياد ﴾

ابن يونس بن درهم أبوسعيد بن الأعرابي ، سكن مكة وصار شيخ الحرم ، وصحب الجنيد بن محمد والنورى وغيرهما ، وأسند الحديث وصنف كتبا الصوفية .

( إساءيل بن الغائم ) بن المهدى الملقب بالمنصور العبيدىالذى يزعم أنه فاطمى ، صاحب بلاد المغرب . وهو والدالمهز بانى القاهرة، وهو باقى المنصورية ببلاد المغرب . قال أوجعفرالمر و زى: خرجت معه لما كسر أبا يزيد الخارجي، فبينها أنا أسير معه إذ سقط رمحه فنزلت فناولته إياه وذهبت أفا كه، بقول الشاعر : فالفت عصاها واستقريها النوى • كما قر عينا بالاياب المسافر

# ﴿ ثم دخلت سنة اثنتين وأر بمين وعلمائة ﴾

فها دخل سيف الدولة بن حدان صاحب حلب إلى بلاد الروم فقتل منهم خلقاً كنيراً وأسر آخرين ، وغنم أدوالا جزيلة ، ورجع سالما غاناً . وفيها اختلف الحجيج بحكة ووقعت حروب بين أصحاب بن طنج وأصحاب معر الدولة ، فغلمهم المراقيون وخطبوا لمرز الدولة ، ثم بعد انقضاء الحج اختلفوا أيضاً فغلمهم العراقيون أيضاوجرت حروب كثيرة بين الخراسانية والسلمانية انقصاها ابن الأثير في كامله . ومن توفي فها من الأعيان

# ﴿ على بن محمد بن أبي الفهم ﴾

أو القاسم الننوخي جد القاضى أفي القاسم الننوخي شيخ الخطيب البغدادي ، ولد بإنطائية ، وقدم بنداد فنقة بها على مذهب أبي حنيف ، وكان يعرف السكلام على طريقة المعتزلة ، ويعرف النجوم ويقول الشعر ، ولى القضاء بالأ هواز وغيره ، وقان خيم الحديث من البغري وغيره ، وكان فها ذكا حفظ وهو ابن خس عشر سنة قسيدة دعبل الشاعر في ليلة واحدة ، وهي ساقة بيت ، وعرضها على أبيسه صبيحها فقام إليه وضه وقبل بين عينيه وقال : يا بني لا تخير مهذا أحدا لثلا تصيبك الدين . وذكر ابن خلكان أنه كان نديما للوزير المهلي ، و وقد على سيف الدولة بن حدان فا كمه وأحسن إليه ، وأودد له من شعره أشياء حسنة فن ذلك قوله في الحر:

وراحمن الشمس مخلوقة ، بدتالك في قدم من مهاد هواء ، والكنه جاد كأن المدير له بالميد ، ن ، إذا مالل الفي أو بالنهاد تدرع ثوبا من الياحمد ، ن له برد كم من الجلناد (عدن إراهم) .

ابن الحسين من الحسن بن عبد الخلاق أو الغرج البعدادى الفقيه الشافعي يعرف بابن سكره سكن مصر وحدث بها وسمم منه أبو الفتح بن مسرور، وذكر أن فيه ليناً .

(عجد بن موسى بن يعقوب) بن المأمون بن الرشيد هارون أبو بكر ، ولى إمرة مكة فى سنة نمان وسنين ومائيين ، وقدم مصر فحدث مها عن على بن عبد العزيز البنوى بموطأ مالك . وكان ثقة مأمونا توفى بمصر فى ذى الجمجة منها .

، ﴿ ثُمْ دَخَلْتُ سَنَّةَ ثَلَاثُ وَأَرْ بِمِينَ وَثُلَّمَائَةً ﴾

فها كانت وقفة بين سيف الدولة بن حدان و بين الدمسنق، فقتل خلقاً من أسحاب الدمسنق وأسر آخر بن في جاعة من رؤساء بطارفته ، وكان في جلة من قتل قسطنطان بن الدمستق، وذلك فى ربيع الأول من همذه السمنة . تم جمع المستق خلقاً كثيراً فالتقوا مع سيف المولة فى شعبان منها ، فجرت ينهم حروب عظيمة وقتال شديد ، فكانت الدارة المسلمين وخفل الله الكافر بن ، فقتل منهم خلق كثير ، وأسر جماعة من الرؤساء ، وكان منهم صهر المستق وابن بنته أيضا . وفيها حصسل الناس أمراض كثيرة وحمى وأوجاع فى الحلق . وفيها مات الأمير الحيد بن نوح بن نصر السلماني صاحب خواسان وما وراء النهر ، وفام بالأمر من بعده والده عبد الملك .

ومن توفي فيها من الأعيان ﴿ الحسن بن أحمد ﴾

أو على الكاتب المصرى، صحب أبا على الروذبارى وغيره، وكان عنان المغربي يعظم أمره ويقول: أبو على الكاتب من السالكين إلى الله. ومن كلامه الذي حكاه عنه أبو عبدالرحمن السلمي قوله : دوائح نسم الحبة تفوح من المحبين وإن كتموها، ويظهر علمهم دلائلها وإن أخفوها، وتبدو علمهم وإن ستروها. وأنشد:

> إذا ما استسرت أنفس الناس ذكره \* تبين فيهم وان لم يشكلموا تطبيهم انفاسهم فنديمها \* وهل سرمسك أودع الريح يكم \* ﴿ على من محد من عقبة من همام ﴾

أبو الحسن الشيباني الكوفي ، قدم بنداد فحدث بها عن جماعة و روى عنه الداوقطني . وكان ثقة عدلا كثير التلاوة فقها ، مكث يشهد على الحكام ثلاثا وسيمين سمنة ، مقبولا عندهم ، وأذن في مسجد حزة الزيات نيفا وسيمين سنة ، وكذلك أبوه من قبله .

( محد بن على بن أحد بن العباس )

الكرخى الأديب، كان عالما زاهدا ورعا ، يخم القرآن كل يوم ويديم الصيام ، سميم الحديث من عبدان وأقرائه. ﴿ أَنُو الحَبِرِ النَّبِينَانِي ﴾

المابد الزاهد، أصله من العرب، كان مقبة بقرية بقالها تيمان من عمل إفطاكية ، و يعرف بالأفطل لأنه كان مقطوع البد، كان قد طهد الله عبدا ثم نكته، فاتفق له أنه مسك مع جماعة من اللصوص فى الصحراء وهو هناك سائح يتمبد، فلشخذ معهم فقطمت يده معهم ، وكانت له أحوال وكرامات ، وكان بنسج الخوص بيده الواحدة . دخل عليه بعض الناس فشاهد منه ذلك فأخذ منه المهد أن لايخبر به أحدا ما دام حيا ، فرق له بذلك .

# ﴿ ثم دخلت سنة أربع وأربسين وثلثائة ﴾

قال ابر\_ الجوزى: فعها شحل الناس ببغداد وواسط وأصبهان والأهو ز داه مركب من دم وصغراه ووباه ، مات بسبب ذلك خلق كذير ، يحيث كان عوت فى كل بوم قريب من ألف نفس ، وجه فيها جراد عظيم أكل الخضروات والأشجار والنمار. وفي المحرم مها عقد معز الدولة لابنه ألى منصور بختيار الأمم من بعده بأمرة الأمراء. وفيها خرج رجل من أذر بيجان ادعى أنه يعلم النيب، وكان يحرم اللحم وما يخرج من الحيوانات، فأضائه مرة رجل فجاء، بطعام كشكية بشحم فأكله، فقال له الرجل بحضرة من معه: إنك تدعى أنك تعلم النيب وهذا طعام فيه شحم وأنت تحرمه فلم لاحلته؟ فتعرق عنها الناصر الأموى، استقصاها ان الأثير.

ومن توفي فيها من الأعيان ﴿ عَبَّانَ مِن أَحمد ﴾

ابن عبـــد الله بن يزيد أبو عمرو الدقاق ، المعروف بابن الساك ، روى عن حنبـــل بن إسحاق وغيره ، وعنــه الدارقطنى وغيره ، وكان ثقة ثبتنا ، كتب المصنمات الكثيرة وبخطه ، توفى فى ربيح الأول منهاودفن عقيرة باب الذين ، وحضر جنازته خسون ألفا .

(عدين أحدين عدين أحد)

أو جمفر القاضي السمناتي ، و لد سنة إحدى وستين وماثنين ، وسكن بنداد وحدث مها ، وكان ثقة علما فضلاسخيا حسن السكلام ، عراق المذهب ، وكانت دار ، مجمع العلماء ، ثم ولي قضاء الموصل وتوفي مها في هذه السنة في ربيع الأول منها .

﴿ محد من أحد من بطة من إسحاق الأصبهاني ﴾

أو عبد الله سكن نيسابور نم عاد إلى أصبهان . وليس هذا بعبد الله بن بطة المكبرى ، هذا منقدم عليه ، هذا شيخ الطبراني وان بعلة الناقى بروى عن الطبراني ، وهذا بضم الباء من بطة ، وابن بطة الناقى وهوالقنيه الحنيلي منتحها . وقد كان جد هذا ، وهو ابن بطة بن إسحاق أو سعيد ، من المحدثين أنضاً . ذكره ابن الجوزي في منتظمه .

﴿ محد بن محمد بن يوسف بن الحجاج ﴾

أو النصر الفتيه الطوسى ، كان عالما تمة عابدا . يصوم النهاد و يقوم الدل ، و يتصدق بالغاضل من قدرته ، و يأم بالمر وف و ينهى عن المنكر ، وقد رحل في طلب الحديث إلى الأقالم النسائية والبلدان المتباعدة ، وكان قد جزأ الليل ثلاثة أجزا ، ونثلث النوم ، وثلث النصفيف، وثلث القراءة . وقد راة بعضهم في النوم بعد وفاته فقال له : وصلت إلى ما طلبت ? فقال : إى والله محرب عند رسول ألله عليه وقد رسول الله عليه فقيالها .

( أبو بكر بن الحداد )

الفقيه الشافعي ، هو محمد بن أحمد بن محمد أبو بكر بن الحداد أحد أمَّة الشافعية ، روى عن

النساقى، وقال: رضيت به حجة بينى و بين الله عزوجل. وقد كان ان الحداد فقها فر وعياً ، ومحدنا ونحويا وفصيحاً فى العبدارة دقيق النظر فى الفروع ، له كتاب فى ذلك غريب الشكل، وقد و لى القضاء بمصر نيابة عن أبى عبيد من حريو به . ذكرناه فى طبقات الشافعية

﴿ أَبُو يَمْقُوبُ الْأَذْرَعَى ﴾

إسحاق بن إبراهم بن هاشم بن يعقوب الهدى ،قال ابن عساكر: من أهل أفرعات \_ مدينة بالبلقاء \_ أحسد النقات من عباد ألله الصالحين , رحل وحدث عنه جماعـة من أجل أهل دمشق وعبادها وعلمائها ، وقد روى عنه ابن عساكر أشياء تدل على سلاحه وخرق المادة له ، فن ذلك قال : إنى سألت الله أن يقيض بصرى فعيت ، فلما استضر رت بالطهارة سألت الله عوده فرده على . توفى بدء شق فى هذه السنة \_ سنة أربم وخسن \_ ومحمعه ابن عساكر وقد نيف على التسمين .

﴿ ثُم دخلت سنة خس وأر بمين وثلثائة ﴾

وفيها عصى الروزبهان على معز الدولة وانحاز إلى الأهواز ولحق به علمة من كان مع المهلمي الذى كان بحاربه ، فلما يلغ ذلك معز الدولة لم يصدقه لأنه كان قد أحسن إليه ورفع من تعرو بعد الضمة والحول ، ثم تعين له أن ذلك حق ، غرج التالعوتيمه الخليفة المطيعة خرة من فاصرالمه له بن حمدان فانه قد بلغه أنه جهز جيشا مع ولده أفي المرجاجار إلى بنداد ليأخذها ، فأوسل معز العولة حاجيه سبكتكين إلى بغداد ، وصعدمو اللولة إلى الروزبهان فاقتلوا قتالا شديعاً ، وهرمه معزالدو لقوفوق أصحابه وأخذه أحيراً إلى بغداد فسجنه ، ثم أخرجه ليسلاوغرقه ، لأن الديلم أرادوا إخراء من السجن قهوا ، والعلوى ذكر روزبهان وإخوته ، وكان قد اشتمل اشتمال النار . وحظيت الأثراك عند معز الدولة وانحطت وتبة الديلم عنده ، كان فد ظهر له خيانهم في أهر الروزبهان و إخوته .

وفيها دخل سيف الدولة إلى بالأد اروم فقتل وسبى ورجع إلى حلب، فحييت الروم بجموا وأقبلوا إلى ميا فارقين فقتلوا وسبوا وحرقوا ورجموا ، و دركبوا فى البحر إلى طرسوس فقتلوا من أهلها ألذا وتمانمائة ، وسبوا وحرقوا قرى كثيرة . وفيها زلزلته هذان زلزالا شديدا بهدمت البيوت وانشق قصر شهرين بصاعقة ، ومات تحت الهدم خلق كثير لا يحصون كنرة ، و وقعت فتنة عظيمة بين أهل أصبهان وأهل قم بسبب سب الصحابة من أهل قم ، فتار وا عليهم أهل أصهان وقتلوا منهم خلقا كثيراً ، ونهبوا أموال النجار ، فغضب ركن الدولة لأهل قم ، لأنه كان شبعياً ، فصادر أهل أصبهان بأموال كثيرة .

وفيها توفى من الأعيان د ﴿ غلام تُعلب ﴾

محد بن عبد الواحد بن أبي هاشم أبو عمر و الزاهد غلام ثملب ، روىعن الكدبي وموسى بن

سهل الوشاه وغيرها ، ووى عنه جاعة ، وآخر من حسن عنه أبو على بن شاذان وكان كثير الم والتحد حافظا مطيقاً على من حفظه شيئا كثيراً عضابطاً لما يحفظه ،ولكترة إغرابه الهمه بعض الرواة ورماه بالكفب ، وقد اتعتى له مع التاضى أبى عمر حكاية ... وكان يؤوب و له ه عائه أملى من حفظه الارتهن مسألة بشواهدها وأدلتها من انه العرب ، واستشهد على بعضها ببينين غريبين جدا ، فعرضهما التاضى أبو عرو على ابن دريد وابن الا تبارى وابن مقسم، فلم يعرفوا منهما شيئا . حتى قال ابن دريد: أن يحضر له من كتبه دواوين الدرب . فلم الرأ أبو عمر و يصد إلى كل مسألة و يأتبه بشاهد بعث شاهد ديم خرج من المثلاثين مسألة ثم قال : وأما البيتان فان تعلباً أنشدناهما وأنت حاضر ف كتبهما فى ديم خرج من المثلاثين مسألة ثم قال : وأما البيتان فال تعلباً أنشدناهما وأنت حاضر ف كتبهما فى الزاهد فلم يذ ودفى يوم الاثنين الناك عشر من ذى الزاهد فلم يذور ودفى الكرم يبنداد رحدالة.

( محمد بن على بنأحمد بن رستم )

أو بكر المادراني الكاتب ، و لد في سنة خس و حسين و اثنين بالدراق ، ثم صار إلى مصر هو واثنوه أحسد مع أبيهما ، وكان على اغراج لخار و به بن أحمد بن طولون ، ثم صار هسدا الرجل من رؤساء الناس وأكارهم ، سم الحديث من أحمد بن عبد الجبار وطبقته . وقد روى الخطيب عنه أنه قالكان ببابي شيخ كبير من الكتاب قد تعطل عن ولينت ، فرأيت والدى في المنام وهو يقول ؛ يا بني سراويه ولا يقدر على إبداله ، فلا مهمل أمره . فاستهنات صدور أو أنا ناوله الاحسان ، ثم تمت فأنسيت المنام ، فبينا أنا أسور إلى دار الملك ، فاذا بذلك الرجل الذى ذكره على دابة ضميقة ، فل متا أردان أن الرجل الذى ذكره على دابة ضميقة ، فل المتالك ، فاذا بذلك الرجل الذى ذكره على دابة ضميقة ، فل المتالك ، والمتالك ، فاذا بذلك الرجل الذى ذكره على دابة ضميقة ، فل المتالك ، فاد بن عمدن إساعيل ، فلما رأيت ذلك كرت المنام فاستدعيت به وأطلقت له ألف دينار وثباب ، ورتبت له على وظيفته مائق دنيار كل شهر ، ووعدته المتالك ، في رفيا في المتالك .

ابن إبراهيم طباطبا بن إساعيل بن إبراهيم بن حسن بن حسن بن على بن أبي طالب ، الشريف الحبنى الرسي \_ قبيلة من الاشراف \_ أبو القاسم المصرى الشاعر \_ كان نقيب الطالبيين بمصرومن شعره قوله :

> قالت لطيف خيال زارتي ومضى . بالله صفه ، ولا تنقص ولا ترد فقلت : أبصرته لومات من ظلماً . وقال : قف لا ترد الماء لم يرد

قالت: صدقت، وهاه الحب عادته ، يابرد داك الذي قالت على كبدى توفي لدلة الثلاثاء لحس بقين من هذه السنة .

﴿ ثُم دخلت سنة ست وأر بمين وثلثاثة ﴾

فيها وقت فتنة بين أهل الكرخ وأهل السنة بسبب السب، فقتل من الفريقين خلق كثير. وفيها تقص البحر الملخ ممانين فراعا . ويقال باعا . فبعت به جبال وجزائر وأماكي لم تمكن ترى قبل ذلك . وفيها كان بالمراق و بلاد الرى والجبل وقم ونحوها زلازل كثيرة مستمرة نحو أربيين بوماً ، تسكن ثم تود ، فتهدمت بسبب ذلك أبنية كثيرة وغارت مياه كثيرة ، ومات خلق كثير . وفيها نميز معز الدولة بن بو به اقتال فاصر الدولة بن حسان بالمرصل ، فراسله فاصر الدولة والنزم له بأموال يحملها إليه كل سنة ، فسكت عنه ، ثم إنه مع ما اشترط على نفسه لم برجع عنه معز الدولة ، بل قصده في السنة الآتية كل سباقى بيانه . وفيها ومناخره ، وكترف في الناس أو رام في حاوقهم ومناخره ، وكترف فيم ، وت الفجأة ، حتى إن لصاً نقب داراً ليدخلها فات وهو في النقب ، ولبس القاضى خلمة التضاء لبخرج الحكم فليس إحدى خذه فيات قبل أن يلبس الأخرى .

ومن توفى فيها من الأعيان (أحد بن عبد الله بن الحسين)

أبو هم يرة الدفوى ، المستملى على المشامخ ، كتب عن أبي مسلم الكجبي وغيره ، وكان ثقة توفى في ربيح الأول منها ( الحسن من خلف من شاذان )

أو على الواسطى روى عن إسحاق الأزرق و يزيد بن هارون وغيرها، و روى عنه البخارى في صحيحه . توفى في هذه السنة . هكذا رأيت ابن الجوزى ذكر هذه الترجمة في هذه السنة في منتظمه. ﴿ أبو العباس الأسم ﴾

بحمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل بن سنان بن عبد الله الأموى مولاهم أبو العباس الأصم موالده في سنة سبع وأر بين ومائتين ، وأى الفجل ولم يسبع منه ، ورحل به أبوه إلى أصهان ومكة ومصر والشام والجزيرة و بنداد وغيرها من البلاد ، فسمع الكثير بها عن الجم النفير ، ثم رجع إلى خواسان وهو ابن تلامين سنة ، وقد صار محداً كبيراً ، ثم طرأ عليه الصمها سنحكم حتى كان لايسم ثميق الحار ، وكان وؤذا في مسجده ثلامين سنة ، وحدث سنا وسيمين سنة ، فأطق الأحفاد بالأجداد وكان ثقة صادقاً صابقاً لما سمه و يسممه ، كف بصره قبل موته بشهر ، وكان محدث من حفظه بأر بع عشر حديثاً ، وسبع حكايات ومات وقد بق له سنة من المائة .

﴿ ثُم دخلت سنة سبع وأربعين وثلثائة ﴾

فها كانت زلزلة ببنداد في شهر نيسان وفي غيرها من البلاد الشرقية فمات بسعبها خلق كثير ،

وخر بت دور كندرة ، وظهر في آخر نيسان وشهر إيار جراد كثير أناف الفلات الصيغية والخمار . ودخلت الروم آمد، ومياً طارقين ، فقناوا أننا وخسائة إنسان ، وأخذوا مدينة سمساط وأخر بوها ، وفي المحرم منها ركب معزالدولة إلى الموصل فأخذها من يد ناصر الدولة ، وهرب ناصر الدولة إلى نصيبين ، ثم إلى ميا طارقين ، فلحة من الدولة فصار إلى حلب إلى عند أخيه سيف الدولة ، ثم أرسل سيف الدولة إلى معز الدولة في المصالحة بينه و بين أخيه ، فوقع الصلح على أن يحمل ناصر الدولة في كل صنة ألق ألف وتسائة ألف ، و رجع معز الدولة إلى بنداد بعد المقاد الصلح ، وقد المتلات البلاد وفضا وسبا الصحابة من بني يويه و بني حمدان والناطميين ، وكل ملوك البلاد مصراً وتماماً وعراقا وخراسان وغيير ذلك من البلاد ، كاتوا رفضا ، وكذلك الحجاز وغيره ، وغالب بلاد المغرب ،

وفيها بعث المعر الفاطعي مولاء أبا الحسن جوهر اللقائد في جيوش معيه ومعه زبرى بن هناد الصنهاجي ففتحوا بلادا كذيرة من أقصى بلاد المغرب، حستى انتهوا إلى البحر المحيط، فأمر جوهم بأن يصطاد له منه سمك ، فأرسل به في قلال الماء إلى المعز الفاطعي ، وحظى عنده جوهر وعظم شأنه حتى صار عفرلة الوزير.

وممن توفى فيها من الأعيان . ﴿ الربير بن عبد الرحمن ﴾

ابن محمد بن زكريا بن صلح بن إبراهم . أبو عبد الله الاستراباذي ، رحل وسمم الحديث وطوف الاقالم ، سمم الحسن بن سفيان وابن خز بمة وأبا يملي وخلقا ، وكان حافظا متمنا صــدوقا ، صنف ﴿ أبو سعيد بن مولس ﴾

صاحب ناريخ مصر . هو عبد الرحن بن يونس بن عبد الأعلى الصدى المصرى المؤرخ ، كان حافظاً مكترا خبيراً بأيام الناس وتواريخهم ، له ناريخ مفيد جداً لا هل مصر ومن و رد إليها . وله ولد يقال له أبو الحسن على ، كان منجما له ريح مفيد برجم إليه أصحاب هذا الفن ، كا برجم أصحاب الحدث إلى أقوال أبيه وما يؤرخه وينقله ويحكيه ، ولد الصدفى سنة إحدى وتمانين ومائين وتوفى في هذه السنة مو الاثنين السادس والشرين من جادى الاكترة في القاهرة .

﴿ ابن درستو یه النحوی ﴾

عبد الله بن جعفر بن درستویه بن المرزبان أبو محمد الفارسي النحوى ، سكن بفعاد وسمم عباسا الدورى وابن قديمة والمبرد، وسمع منه العارقطني وغيره من الحفاظ، وأثني عليه غير واحد، منهم أبو عبد الله بن مند، توفى في صغر منها ، وذكر له ابن خلكان مصنفات كثيرة منيدة ، فها يتعلق باللغة والنحو وغيره .

ان عبد الله بن على بن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب ، أبو الحسن القرشي الأموى قاضي

. بنداد ، كان حسن الأخــلاق طلابة للحديث ، مع هذا كان ينسب إلى أخـــذ الرشوة فى الأحـكام والولايات رحمه الله . ﴿ محمد من على ﴾

أبو عبد الله الهاشمى الخاطب الدستىق. وأطنه الذى تنسب إليه حارة الخاطب من نواحى باب الصغير، كان خطيب دمشق فى أيام الاخشيد، وكان شايا حسن الوجه مليبح الشكل، كامل الخلق. توفى يوم الجمه السابع والدشرين من رسع الأول من هماه السنة، وحضر جنازته نائب السلطنة وخلق كثير لا يحصون كنرة، محكذا أرخه ان عساكر، ودفن بياب الصغير.

# ﴿ ثُم دخلت سنة ثمان وأر بمين وثلاثمائة ﴾

فيها كانت فننة بين الرافضة وأهل السنة قتل فيها خلق كثير، ووقع حريق ببا الطاق ، وغرق فى دجلة خلق كثير من حجاج الموسل ، نحو من سائة فس . وفيها دخلت الروم طرسوس والرها وقتلوا وسبوا ، وأخفوا الأموال وجهيهوا . وفيها قلت الأمطار وغلت الاسمار واستسقى الساس أثم يسقوا ، وظهر جراد عظم فى أذار فاكل ما نبت من الخضراءات ، فاشت الأمر جدنا على الخلق فما شاه الله كان ومالم يشأ لم يكن ، وفيها عاد ممز الدولة إلى بنداد من الموسل و زوج ابنته من ابن أخبه وقيد الدولة بن معز الدولة ، وسيرهامه إلى بنداد .

وممن توفى فيها من الأعيان ﴿ إبراهُم بن شيبان القرميسيني ﴾

شيخ الصوفية بالحبل ، صحب أبا عب الله المغر بي . ومن جب د كلامه قوله : إذا سكن الخوف القلب أحرق مواضع الشهوات منه ، وطرد عنه الزعبة في الدنيا .

# ﴿ أُنُو بِكُرُ النَّجَادُ ﴾

أحد بن سليار بن الحسن بن إسر ائيسل بن بونس ، أو بكر النجاد الفقيه ، أحد أنمة المخابلة ولدسنة تلاث وخسن وبائين ، عم عبد الله بن أحد وأباداود، والباغندى وابن أفي الدنيا وخلقا كثيراً ، وكان له يشرعاً ، وكان يطلب الحديث ماشياً عاشاً ، وقد جم السند وصنف في السنن كتابا كبيرا ، وكان له يجامع المنصور حلقتان ، واحدة لفقه وأخرى لا ماده الحديث ، وحدث عنه الدارقطني وابن رزقو يه وابن شاهين وأو بكر بن مالك القطيى وغيرم ، وكان يصوم الدهر ويفطر كل ليلة على رغيف ويمزل منه لقمة ، فإذا كانت ليلة الجمة أكل اللم وقصدق بالرغيف محيحا ، توف ليلة الجمة لمشرين من ذى الحجة عن خس وتسمين سنة ودفن قريباً من قور بشر الحافي رحدالة ,

﴿ جعفر بن محمد بن نصير بن القاسم ﴾

أو محمد الخواص الممر وف باخشى ، سمع الكثير وحــــث كثيراً ، وحج ستين حجة ، وكان ثقة صدوة دينا .

#### ﴿ محمد بن إبراهيم بن يوسف بن محمد ﴾

أو عمر الزجاج النيسانورى ، صحب أبا عان والجنيد والنورى والخواص وغيرهم ، وأقام مكة وكان شبخ الصوفية مها ، وحج سنين حجة ، ويقال إنه مكث أر بدين سنة لم يتغوط ولم يبل إلا خارج الحرم ممكة ( محمد بن جمعر بن محمد بن فضالة )

أبن بزيد بن عبد الملك أبو بكر الأدمى ، صاحب الأخلان ، كان حسن الصوت بتلاوة القرآن ورعا سم صوته من بعد في الليل ، وحج مرة مع أني القاسم البنوى ، فلما كانوا بالمدينة دخلوا المسجد الليم فوجدوا شيخا أعى يقص على الناس أخباراً موضوعة مكذو بة ، فقال البنوى : ينبغى الانتكار عليه ، فقال البنوى : ينبغى الانتكار عليه ، فقال البنوى : ينبغى الانتكار قليل والجمع كثير ، ولكن ترى أن تأمر أبا بكر الأدمى فيقرأ ، فأمره طسنفتح فقرأ الحم إلا الاستماذة قليل والجمع كثير ، ولكن ترى أن تأمر أبا بكر الأدمى فيقرأ ، فأمره طسنفتح فقرأ الحم إلا الاستماذة المجمع المناس والله المناس بدة المدرير أحدد ، فأخد الاحمى بيدة الله و فالله الأعمى وتركوه وجاؤا إلى أبى بكر ولم يبق عند الضرير أحدد ، فأخد الأولى من هذه السنة بن أن وعانين سنة ، وقد رأه بصفهم في المنام فقال له : ما فعل الله بك ؟ قال المؤلى بين يديه وقاسيت شدائد وأهوالا ، فقلت الانتال الدنيا : فقلت الماسة وذلك الصوت الحسن وطك المواقف ؟ فقال : ما فعل الله بك والله المؤلى المؤلى المؤلى المؤلى النه المؤلى الم

﴿ أَبُو مُحدَّ عَبِدَاللهِ بِنَ أَحَمَّدُ بِنَ عَلَى ﴾

ابن الحسن بن إبراهم بن طباطبا بن إساء على بن إمراهم بن الحسن بن الحسن بن على بن أي داال الحدوى تعقد بداره ، ولا بز ال رأي داال الحدوى تعقد بداره ، ولا بز ال رأي داال الحدوى تقد بداره ، ولا بز ال رأي دال الحدود ولا بز ال المجمد ، وسهم في الشهر ، وكان لكافو ر الاخشيد عليه في كل بوم جامان و رغيف من الحلوى ، ولما الجمد ، ومنهم من الساهرة و وتقد سأله و ألى من ينتسب ولانا من أهل البيت ? فقال : الجواب إلى أهل البلد ، فلما دخل التصر جع الأشراف وسل تصف سيفه وقال هذا انبى ، ثم نفر علم المدود التحدود التحر جع الأشراف وسل تصف سيفه وقال هذا لنبى ، ثم نفر علم المدود التحدود التحدو

﴿ ثُمُ دَخَلَتُ سَنَةً تَسَعُ وَأَرْ بِعِينَ وَثَلَّمَائَةً ﴾

فيها ظهر رجل بأذر بيجان من أولاد عيسى بن المكتنى بالله فلقب بالمستجير بالله ودعا إلى الرضا (١) كفًا بالأصل . وليحرر . من آل مجمد ، وذلك لنساد دولة المرزبان في ذلك الزمان ، فاقتناوا فيالا شديدا تم انهرم أصحال المستجبر وأخذ أسيراً فيات ، واضمحل أمره . وفيها دخل سيف الدولة بن حمدان بلاد الروم فقتل من أجلها خلقا كثيرا ، وفتح حصونا وأحرق بلدانا كثيرة ، وسى وغنم وكر راجما ، فأخذت الروم عليه فندوه من الرجوع ووضوا السيف في أمحابه فما نجاهى في لائمائة فارس إلا بمد جهد جهيد . وفيها كانت فتنة عظيمة بيغداد بين الرافضة وأهل السينة قتل فيها خلق كثير ، وفي آخرها تو في أتوجوز بن الاخشيد صاحب مصر ، فأنام بالأ من بعده أخوه على . وفيها مات أبو القادم عبد الله بن أو واصطد . وفيها رجع حجيج مصر من مكة فتر لوا أي عبد الله المن المن فاخذه سيل فأخذه ما النام في البحر عن أخره ، وفيها أسلم من الترك مائنا ألف خركاه فسموا ترك إمان ، منا المن المن المن المن ألف خركاه فسموا ترك المناب المناب المنابع ا

وممن توفى فيها من الأعيان . ﴿ جَمَّرُ بِنْ حَرَبِ الْكَاتَبِ ﴾

كانت له نسمة وتروة عظيمة تقارب أمه الوزارة، فاجناز برما وهو راكب فى موكب له عظيم ، فسمع رجلا يقرأ ( ألم يأن للذين آمنوا أن تخشم قلو بهم للذكر الله وما نزل من الحق ) فصاح : اللهم بلى ، وكررها دفعات ثم بكي نم نزل عن دابته ونزعيابه وطرحها ودخل دجلة فاستتر بالما، ولم يخزج منه حتى فرق جميع أمواله فى المظالم التى كانت عليمه ، وردها إلى أهلها ، وتصدف بالباقى ولم يبق له شئ بالسكلية ، فاجناز به رجل فنصدق عليمه بتو بين فليسهما وخرج فانقطم إلى العلم والسبادة حتى مات رحمه الله :

ابن على بن يزيد بن داود أبو على الحافظ النيسابورى ، أحداً يُهَ الحفاظ المتقنين المصنفين . قال الدارقطنى : كان إمامًا مهذبا ، وكان ابن عقدة لا يتواضع لأحد كنواضه 4 . توفى فى جمادى الآخرة عن اثنتين وخمسين سنة .

# 🛊 حسان بن محمد بن أحمد بن مروان 🗲

أبو سلمان الخطابي ، معم الكثير وصنف التصانيف الحسان ، منها المعالم شرح فيها سنن أبى داود ، والا عسلام شرح فيه البخارى ، وغر يب الحديث . وله فهم مليح وعلم غزير ومعرفة باللسة والممانى والفته . ومن أشعاره قوله : ما دمت حیا فدار الناس کلهم ه فانما أنت فی دار المداراة من یدرداریومن لم یدرسوف بری ه عمل قلیل ندما للندامات

من پدرداری ومن میدرسوف بری » عمل حلیل ندیما الله امار هکذا نرجه أبو الفرج این الجو زی حرفا بحرف .

#### ﴿ عبد الواحد بن عمر بن محمد ﴾

ابن أبى هاشم . كان من أعلم الناس بحر وف النراءات ، وله فى ذلك مصنفات ، وكان من الأمناء الثقات ، روى عن ابن مجاهـــد وأبى بكر بن أبى داود ، وعنــه أبو الحسن الحاتى ، وفى فى شوال منها ، ودفن يمقبرة الخيزران . ﴿ أبو أحمد العسال ﴾

الحافظ محمد بن أحمد بن إبراهم بن سلمان بن محمد أبو أحمد المسال الأصهاني أحد الأتمة المخاط وأكابر العلماء ، سمم الحديث وحدث به ، قال ابن منده : كنبت عن ألف شيخ لم أر أفهم ولا أتمن من أبي أحمد العسال . توفى في زمضان منها رحمه الله . والله سبحانه أحلم .

# ﴿ ثم دخلت سنة خمسين وثلثمائة ﴾

في الحرم مها مرض من الدولة من بويه بالمحسار البول فعلق من ذلك وجمع بين صاحبه سبكتكبين وو زيره المهلي ، وأصلح بينهما و وصاهما بولده بحنيار خيراً ، ثم عوفى من ذلك فعزم على الرحيل إلى الاهواز لاعتقاده أن ما أصابه من هذه العالم بسبب هواء بنعاد ومامها ، فاشار وا عليه بالعام بها ، وأن يبهم حاداراً في أعلاها حيث الهواء أرق والماء أصنى ، فني له داراً غرم عليه ثلاثة عشر أفف أفف درم ، فاحتاج لذلك أن يصادر بعض أصحابه ، و يقال أفنق علمها ألق ألف دينار ، ومات وهو بيني فهم او لم يسكنها ، وقد خرب أشياء كثيرة من معالم الخلفاء ببغداد في بنامها ، وكان ما خرب المشوق من سر من رأى ، وقلم الأقواب الحديد التى على مدينة المنصور والرصافة وقصورها ، وحولها إلى داره هذه ، لا بحت فرحته بها ، فانه كان رافضياً خبيثاً .

وفها مات القاضى أبو السائب عتبة بن عبدالله وقبضت أملاكه ، وولى بعده القضاء أبو عبدالله الحسين بن أبى الشوارب ، وضمن أن يؤدى فى كل سنة إلى معر الدولة مائنى ألف درم ، غلم عليه معر الدولة وسار وصعه الدبابات والبوقات إلى منزله ، وهو أول من ضمن القضاء ورثى عليه والله أعلى ما ذلك غضا عليه والله أعلى من الحليمة المطيع لله فى الحضور عنده ولا فى حضور الموكب من أجل ذلك غضا عليه ، ثم ضمن معر الدولة الشرطة وضمن الحسبة أيضا .

وقيها سار قفل من أفطاكية بريدون طرسوس، وفيهـــم نائب أفطاكية ، فشار علمهــم الفريج فأخذوهم عن بكرة أبيهم ، فلم يفلت مبهم سوى النائب جريما فى مواضع من بدنه . وفيها دخل يجا غلام سيف الدولة بلاد الروم فقتل وسيى وغير و رجع سالما . ﴿ نوح بن عبد الملك الساماني ﴾ وفها توفى الأمير .

منصور بن نوح الساماني .

﴿ الناصر لدين الله عبد الرحن الأموى ﴾ وفىها توفى .

صاحب الأ تدلس، وكانت خلافته خمسين سنة وستة أشهر ، وله من الممر يوم مات ثلاث وسبمون

سنة ، وثرك أحــد عشر ولدا ، كان أبيض حسن الوجه عظيم الجسم طويل الظهر قصير الساقين ، وهو أول من تلقب بأمير المؤمنين من أولاد الأمويين الداخاين إلى المغرب، وذلك حين بلغه ضعف الخلفاء بالعراق ، وتغلب الفاطميين ، فتلقب قبل موته بثلاث وعشرين سسنة . ولما توفى قام بالأحر

من بعمده ولده الحج وتلقب بالمنتصر ، وكان الناصر شافعي المذهب ناسكا شاعرا ، ولا يعرف في الحلفاء أطول مدة منه ، فانه أقام خليفة خسين سنة ، إلاالفاطمي المستنصر بن الحاكم الفاطمي صاحب

مصر ، فانه مكث ستين سنة كا سيأتي ذلك . وممن توفي فهما من الأعيان :

# ﴿ أُوسهل بن زياد القطان ﴾

أحمد من محمد بن عبد الله من زياد أبوسهل القطان . كان ثقة حافظا كثير التلاوة القرآن ، حسن الانتزاع للممانى من القرآن ، فمن ذلك أنه استدل على تكفير الممتزلة بقوله تعالى ( ياأمها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كذروا وتالوا لاخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزآ لو كانوا عندنا ما مانوا

وما قشاها ) . ﴿ إِمَامِيلِ مِن عَلَى بِنَ إِسَامِيلِ بِن بِيانَ أَبُو مِحْدِ الْحَطْبِي ﴾ سمَّع الحديث من ابن أبي أسلمة وعبد الله من أحمد والكوكمي وغيرهم ، وعنــه الدارقطني وغيره ، وكان ثقة حافظا فاضلا نبيلا عادة بأيام الناس ، وله قاريخ مرتب عـلى السـنين ، وكانـــــ أديبًا لبيبا عاقلا صــدوقا ، توفى ف

جادى الآخرة من هذه السنة ، عن إحدى وتمانين سنة .

﴿ أَجُد بن محد بن سعيد ﴾

ابن عبيد الله بن أحمد بن سميد بن أبى صريم أبو بكر القرشي الوراق ، و يعرف بابن فطيس ، وكان حسن الكتنابة مشهوراً مها ، وكان يكتب الحديث لابن جوصا ، ترجمه ابن عساكر وأرج وفاته بثاني شوال من هذه السنة . ﴿ تمام بن محد بن عباس ﴾

ابن عبد المطلب أنو بكر الهاشمي العباسي ، حدث عن عبد الله بن أحمد وعنمه ابن رزقويه توفى في هذه السنة عن إحدى وتمانين سنة..

﴿ الحسن بن القاسم ﴾

أبو على الطبرى الفقيه الشافعي ، أحد الأثمة المحررين في الخلاف ، وهو أول من صنف فيه ،

ابن عيسى بن جعفر بن أبى جعفر المنصور الماشمى الامام، و يعرف بابن بو يه ، ولد سنة ثلاث وسنين وماثنين ، روى عن ابن أبى الدنيا وغيره ، وعنه ابن رزقو يه ، وكان خطبياً بمجامع المنصور مدة طويلة ، وقد خطب فيه سنة ثلاثين وثلثاثة وقبلها تمام سنة ، ثم خطب فيسه الواثق سنة ثلاثين وماثنين وهما فى النسب إلى المنصور سواء . توفى فى صغر منها .

( عتبة بن عبد الله ) من موسى بن عبد الله أبو السائب القاضى الهمذاى الشانعى ، كان فاضلا بارعا ، و لى القضاء ، وكان فيه تخليط فى الأمو ر ، وقـــد رآء بعضهم بعدموته فقال : ماضل الله بك ? قال : غفر لى وأسر بى إلى الجنة عـــلى ما كان منى من التخليط ، وقال لى : إنى كتبت على نفسى أن لا أعذب أبناء المفانين . وهذا الرجل أول من ولى قضاء القضاة بيفداد من الشافعية والله أعلى .

( محمد من أحمد بن حيان ). أبو بكرالدهقان ، بغدادى ، سكن بخارى وحدث بها عن يحيى من أ طالب ، والحسن بن مكرم وغيرهما ، ونوفى عن سبع وتمانين سنة .

﴿ أَبُوعَلَى الْحَازَنَ ﴾ نوفى فى شعبان منها فوجد فى داره من الدقائن وعند الناس من الودائم ما يقارب أربهائة ألف دينار . والله أعلم .

# ﴿ ثم دخلت سنة إحدي وخمسين وثلمائة ﴾

قبها كان دخول الروم إلى حلب صحبة الدستق ملك الروم لمنسه الله ، في مائقى ألف مقاتل ، وكان سبب ذلك أنه ورد إليها بنته قنهض إليه سبف الدولة بن حدان من حضر عنده من المقاتلة ، وكان سبب ذلك أنه ورد إليها بنته قنهض إليه سبف الدولة خلقا كثيراً ، وكان سبف الدولة قليل الصبر . ففر مهرماً في نفر يسير من أصحابه ، فأول ما استفتح به الدستق قبحه الله أن استحود على دار سيف الدولة ، وكانت ظاهر حلب ، فأخذ مافها من الأموال المظيمة والحواصل الكثيرة ، والمدد وآلات الحرب ، أخذ من ذلك ما لا يحصى كثرة ، وأخد مافها من النساء والولدان وغييره ، ثم حاصر سو حلب طور علب فقاتل أهل البلد دونه قتالا عظام ، وقتال كثيرا من الروم ، وثلت الروم بسو رحلب عله عظيمة عظيمة ، فوقف فيها الروم فحل المسلمون عليم فأزاحوهم عنها ، فلما بين المسلمون في إعادتها فما أميت الصباح إلا في كاكانت ، وحفظوا السور حفظا عظيا ، ثم بلغ المسلمون أن الشرط والبدحية قلمه عاتوا من غرام الناس إلى مناظم بمنحها منهم قبحهم والمرحم أهل شروف ادخلوا البلد يتهون البيوت ، فرجع الناس إلى مناظم بمنوعها منهم قبحهم الله عن مل شروف ادخلوا البلد يقتلون من المدهن وخلطوا المور وخطا من مناظم بعدونها منهم قبحهم المن عن ما لمدون وخلطوا البلد يقتلون من المدهن في المدور وضاد ، فقال فعاوا ذاك غلبت الروم على السور وفعلو ، ودخلوا البلد يقتلون من المدهن في منظم مناظم عنوم المناطق وخلصوا من كان المورد ، فقبلوا من المدهن خلاله وخطوا المن علي السور وفعلو ، وخطوا المنتح وخطوا المنتوب وخطوا المناطق من كان المدهن خلقا المناطق من كان المدهن خلقا المناطق من كان كانت ، وحفظوا المناطق من كان المدهن خلقا المناطق من كان كانت ، وحفظوا المناطق من كان المدود و خطور المناطق من كان كانت ، وحفظوا كانت ، وحفظ المناطق كانت المناطق كانتت المناطق كانت المناطق كانت المناطق كا

مأمدي المسلمين من أساري الروم، وكانوا ألفا وأربعائة ، فأخذ الأساري السيوف وقاتاوا المسلمين ، وكانوا أضر على المسلمين من قومهم ، وأسروا نحواً من بضمة عشراً لفا ما بين صبى وصدية ، ومن النساء شيئًا كثيراً ، ومن الرجال الشباب ألغين ، وخر بوا المساجد وأحرقوها ، وصبوا في جباب الزيت الماء حة. فاض الذيت على وحه الأرض ، وأهلكوا كل شئ قيد روا عليه ، وكل شئ لا يقدرون على حمله أحرقوه ، وأقاموا في البلد تسعة أيام يغملون فها الأفاعيل الفاسمة العظيمة ، كل ذلك يسبب فعَل الملاحسة والشرط في البلد قاتلهم الله . وكذلك حاكمهم ابن حمدان كان وافضياً يحب الشيمة ويبغض أهل السنة ، فاجتمع عـلى أهل حلب عــدة مصائب ، ثم عزم الدمستق على الرحيل عنهم خوفًا من سيف الدولة ، فقال له ابن أخيه : أين تذهب وتدع القلمة وأموال الناس غالبها فيها ونساؤهم ? فقال له الدمستق : إنا قد بلغنا فوق ما كنا نأمل ، و إن بها مقاتلة و رجالًا غزاة ، فقال له لابد لنامها ، فقال له : اذهب إلها ، فصعد إلها في جيش ليحاصرها فرموه بحجر فقتلوه في الساعة الراهنية من بين الجيش كله ، فغضب عنيد ذلك الدمستق وأم باحضار من في يديه من أساري المسلمين، وكانوا قريبا من ألفين، فضربت أعناقهم بين يديه لعنه الله، ثم كر راجما. وقد دخاوا عين زربة قبل ذلك في المحرم من هذه السنة، فأستأمنه أهلها فأمنهم وأمر، بأن يدخلوا كلهم المسجد ومن بقى في منزله قتــل ، فصار وا إلى المسجد كلهم ثم قال : لا يبقين أحد من أهلها اليوم إلا ذهب حيث شاه ، ومن تأخر قتل ، فازد حموا في خر وجهــم من المسجد فمات كثير منهــم ، وخرجوا على وحوههــم لايدرون أين يدهبون ، فمات في الطرقات منهم خلق كثير . ثم هدم الجامع وكسر المنبر وقطم من حول البلد أربعبن ألف نخلة ، وهدم سور البلد والمنازل المشار إلها ، وفتح حولها أربعة صنا بَعضها بالسيف و بعضها بالأمان ، وقتل الملمون خلقا كثيراً ، وكان في جملة من أسر يو فراس بن سميد بن حمدان تائب منسج من جهة سيف الدولة ، وكان شاعرا مطيقا ، له ديوان شمر وكان مدة مقامه بمين زربة إجبيي وعشرين يوما ، ثم سار إلى قيسرية فلقيه أربعة آلاف لرغ منسه ، ثم هجم عسلي حلب بغنة ، وكان من أمره ما ذكرناه . وفيها كنيت العامة من الروافض على أواب المساجد لعنة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ، وكتبوا أيضاً : ولمن الله من غصب ہا ، وكانوا يلعنون أبا بكر ومن أخرج العباس من الشورى ، يعنون عمر ، ومن نني أباذر عن الصحابة ، وعلى من لعنهم لعنة الله ، ولعنوا من منم من دفن الحسن جده يعنون مروان بن الحسكم ، ولما بلغ ذلك جميمه معز الدولة لم يتكره ولم يغيره ، ثم بلغه أن أهل السنة محوا ذلك وكنبوا عوضه كعن الله ألظالمين لآل محمد من الأولين والاتخرين ، والنصريح باسم معاوية في اللسن، فأمر بكتب ذلك ، قبحه الله وقبح شيمته من الروافض ، لا جرم أن هؤلام لا ينصرون ، وكذلك سبيف الدولة بن حسان بحلب فيه تشيع وميل إلى الروافض ، لا جرم أن هؤلام أن الله لا ينصرون ، وكذلك سبيف الدولة بن حسان بحلب فيه تشيع وميل إلى الروافض ، لا جرم أن الله لا ينصر ون بلاد مصر والشام ، وكان فيهم الوفض وغيره ، استحوذ الفرع على سواحل الشام بلاد الشام كاما ، حتى بيت المقدس، ولم بيق مع المسلمين سوى حلب وحمص وحماة ودمشق و بعض أعملها ، وجبيع السواحل وغيرها مع الغرج ، والنوافيس النصرانية والمقاوص الانجيلية تضرب في شواهق الحصون والثلاع ، وتلكفر في أما كى الانمان من المساجد وغيرها من شريف البقاع ، والنساس معهم في حصر عظيم ، وضيق من الدين ، وأهل هذه المد التي في يد المسلمين في خوف شديد في ليلم ونهاره من الغربي ، فانا لله و إنا إليه واجون. وكل المدن بعض عقوبات المعاصى والذوب ، و إنهار سب خير الحلق بعد الأنبياء .

وفيها وقست فننة عظيمة بين أهل البصرة بسبب السب أيضاً ، قتل فيهاخلق كنيز وجم غفير .
وفيها أعاد سيف الدولة بن حمدان بناء عين زرية ، وبدث مولاء مجا فعخل بلادالروم ، فقتل منها خلقا
كثيراً وسي جماعفيرا ، وغم وسلم . و بدث حاجبه مع جيش طرسوس فدخلوا بلاد الروم فننموا وسبوا
و رجموا سالمين . وقبها فتح المرز الفاطمي حصن طيرسين من بلاد المذرب ـ وكان من أحصن بلاد
الفرع ـ فتحه قسراً بعد محاصرة سبعة أشهر وقصك ، وقصد الفرنج جزيرة إقريطش فاستنجداً هلها
المعرة فارسل البهم جيشاً فانتصروا على الفرنج وقا الحد والمنة .

ومن توفى فيها من الأعيان ﴿ الحسن بن محد بن هارون ﴾

المهلي الوزير لمرز الدولة بن بويه ، مكث وزيراً له ثلاث عشرة سنة ، وكان فيه خلم وكرم وأناة ، حكى أبو إستحاق الصابي قال : كنت بوماً عنده وقد حي بدواة قد منست له ومرفع قد حليا له بحيلة كثيرة ، فقال أبو محمد الفضل بن عبد الله الشيرازى عسرا بيني وبينه ، ع ما كان أحوجني إليها لا بيمها وأفضه مها ، قلت: وأى شئ ينتم الوزير مها ? فقال : تدخل في خزاتها ، فسمها الوزير ، مها ؟ فقال : سمغ الدواة إلى أبي محمد الشيرازى ومرفعها وعشرة لياب وخيسة آلاف درم ، واصطنع له غيرها ، فاجتمعنا بوماً آخر عنده وهو يوقع من تلك الدواة المديدة ، وخلنا في المنا ذلك الدواة المديدة ، وقلنا له تما لذات الدواة المديدة ، وقلنا له تما لذات من يريدها منكما ؟ قال : فاستحيينا وعلمنا أنه قد سمع كلامنا ذلك اليوم ، وقلنا . من يريدها منها لنا منالها ، وفي المهلي في هدفه السنة عن أديم وستين سنة .

( دعلج بن أحمد بن دعلج بن عبد الرحن)

أبو مجمد السجستاني الممدل ، سمع بخراسان وحلوان وينداد والنصرة والمكوفة ومكة ، وكانمن

ذوى اليسار والمشهورين بالبر والافضال، وله صدقات جارية، وأوقاف دارة دائرة على أهل الحديث بغداد وسجستان ، كانت له دار عظيمة ببغمداد ، وكان يقول : ليس في الدنيا مثل بغداد ، ولا في بغداد مثل القطيمة، ولا في القطيمة مثل دار أبي خلف، ولا في دار أبي خلف مثل داري. وصنف الدارقطني له مسندا. وكان إذا شك في حديث طرحه جملة، وكان الدارقطني يقول: ايس في مشايخنا أثبت منه ، وقد أنفق في ذوى العلم والحاجات أموالا جزيلة كثيرة جداً ، اقترض منه بمضالنجار عشرة آلاف دينار فالمجربها، فريم في مدة ثلاث سنين ثلاثين ألف دينار، فمزل منها عشرة آلاف المشرة آلاف دينارالتي تفضلت مها، قد أحضرت فقال : يا سمحانالله إلى لم أعطكمالتردها فصل مها الأهل. فقال: إنى قدر بحت مها ثلاثين ألف دينار فهذه منها. فقال له دعلج: اذهب ارك الله لك ، فقال له : كيف يتسم مالك لهذا ? ومن أمن أفدت هذا المال ? قال : إنى كنت في حداثة سنى أطلب الحديث ، فجاءتي رجل تاجرمن أهل البحرفدفع إلى ألف ألف درهم ، وقال : انجر في هذه ، فا كان من رزيح فبيني و بينك ، وما كان من خسارة فعلى دونك ، وعليك عهد الله وميثاقه إن وجدت ذا حاجة أوخلة إلا سددتها من مالي هذا دون مالك، ثم جاءني فقال: إنى أريد الركوب في البحر فان هلكت فالمال في بدك عملي ما شرطت عليمك. فهو في يدى عملي ما قال. ثم قال لي : لا تخبر بها أحدا مدة حياتي . فلم أخبر به أحدا حتى مات . توفي في جمادي الاكرة من هذه السنة عن أربع أو خس وتسمين سنة . رحمه الله .

## ﴿ عبد الباق من قائم ﴾

ان مرذوق أوالحسن الأموى مولام ، سمم الحارث بن أسامة ، وعنه الدارقطاني وغيره ، وكان اثنة أمينا حافظا ، ولكنت تغير في آخر عمره . قال الدارقطاني : كان يخطئ و يصر على الخطأ ، نوفي في شوال منها ﴿ أَوِ بكر النقاش المفسر ﴾

محمد من الحسن من محمد من زياد بن هارون من جعفر ، أو بكر النقاش المفسر المترى ، مولى أن دُجانة سياك بن خرَّشة ، أصله من الموسل ، كان عالما بالتضيير و بالتراءات عوسم الكثير في بلدان شي من خلق من المشايخ ، وحدث عنه أو بكر من جماهد والخلدى وامن شاهين وامن زوقويه وخلق ، وآخر من حدث عنه ابن شاذان ، وتفرد باشسياء منكرة ، وقد وتفه الدارقطني على كثير من خطئه تم رجع عن ذلك ، وصرح بعضهم بتكذيبه وائة أعلم . وله كتاب النفسير الذى سياه شفاه الصدور ، وقل بعضه بنا مع من حضره وهو يجود بنعسه وهو يدعو بدعاء ثم رفع صوته يقول ( لمثل هـ غا فليميل العاملون ) مرددها ثلاث الرحو بعد وهو يدعو بدعاء ثم رفع صوته يقول ( لمثل هـ غا فليميل العاملون ) مرددها ثلاث الرحود المساور والمداون ) مرددها ثلاث الرحود المساور والمساور وال

مرات ثم خرجت روحه رحمه الله . توفى يوم النلاناء الذاتى من شوال منها ودفن بداره بدار الفطن. محمد من سعيد أبو بكر الحربى الزاهد ، و يعر ف بابن الضرير ، كان ثقة صلخاعابدا . ومن كلامه : دافعت الشهوات حتى صارت شهوتى المدافعة .

#### ﴿ ثُم ذُخَلَتُ سُنَةً ثَنْنَينَ وَخَسَيْنَ وَثُلَّمَائَةً ﴾

فى عاشر المحرم من هذه السنة أمن معز الدولة من ويه قبحه الله أن تعلق الأسدواق وأديلبس النساء المسوح من الشعر وأن يخرجن فى الأسدواق حاسرات عن وجوههن ، الشرات شعو دهر للسلط وجوهمن ينحن على الحسين من على بن أبى طالب ، ولم يمكن أهل السنة منع ذلك لسكترة الشيمة وظهورهم ، وكون السلطان معهم . وفي عشر ذى الحجية منها أمن معز الدولة بن بويه باظهار الزينة فى بنداد وأز تفح الأسواق باللي كما فى الأعياد، وأن تضرب الدبادب والبوقات ، وأن تشمل الديران فى أبواب الأمراء وعند الشرط ، فرحا بميد الندر عدر خم \_ فكان وقنا عجيباً مشهوداً ، وبدعة شايمة منكرة . وفيها أغارت الروم على الرها ، فقناوا وأسروا و رجوا موقر بن ، ثم ثارت الروم على كهم قناوه و ولوا غيره ، ومات الدستق أيضاً ملك الأرمن واسحه النفور ، وهو الذى أخذ حلم وعل فيها ما عل ، وولوا غيره .

# ﴿ تُرجَّة النقفور ملك الأرمن واسمه الدمسنق ﴾

الذي توفى في سنة ثنتين \_ وقيل خمس وقيل ست \_ وخمسين وثلثائة لارحمه الله .

كان هذا المدون من أغلظ الملوك قلبا، وأشده كنراً ، وأقوام بأسا، وأحدهم وكان وأكترم وتالا للسلمين في زمانه ، استحوذ في أيامه لمنه الله على كثير من السواحل ، وأكترم النزهها وتنالا للسلمين في رمانه ، استحوذ في أيامه لمنه الله على كثير من السواحل ، وأكترما المنزهها من أيدى المسلمين قبل الزمان والمستموت في يده قهراً ، وأفسينت إلى مملكة الروم قدوا ، وذلك لتعيير أذلك الزمان ، وظهو رالبدع الشنيمة فيهم وكترة الصديان من الخاص والعام منهم ، وفشو السيمة منهم ، وفشو الاسلام ، فالهذا أديل عليهم أعداء الاسلام ، فافتزعوا ما بايديهم من البلاد مع الخوف الشديد ونكد العيش والفرار من بلاد إلى بلاد، فلا يبيئون ليلة إلا في خوف من قوارع الأعداء وطوار ق الشرور المترادفة ، فالله المستمان ، وقدورد حلب في مائتي ألف مقاتل بعنة في سنة إحدى وخسين ، وجال فيها جولة ، ففر من بين يديه صاحبها سيف اللمولة التي كانت ظاهر حلب ، وأنبذ أموالها وعددها و بدد شحلها ، وفرت عددها ، واستفحل أمر الملمون مها فا فله و إنا إليه راجعون ، و بالغ في الاجباد في قدال الاسلام عددها ، واستخد في الله المكبر ، وقد كان لمنه الله لا يدخل في بلد إلا قسل المحدور ، وجد كان لمنه الله لا يدخل في بلد إلا أله الإ الله المهار ، وجد في التشدير ، فالحكير ، وقد كان لمنه الله لا يدخل في بلد إلا قد المها والمدة وجد في التشدير ، فالحكير ، وقد كان لمنه الله لا يدخل في بلد إلا قد الم

المقاتلة و بنيسة الرجال ، وسبى النساء والأطفال ، وجعل جامعها اصطبلا لخيوله ، وكسر منبرها ، واستنكث مأذفتها بخيله ورجله وطبوله . ولم يزل ذلك من ذابه وديدنه حتى سلط الله علم ، زوجته فقتلته بجواريها فى وسط مسكنه ، وأراح الله منه الاسلام وأهله ، وأزاح عنهم قيام ذلك النام ومرق شمله ، طله النمعة والافضال ، وله الحمد على كل حال . وانفق في سنة وفاته موت صاحب القسطنطينية . فتكاملت المسرات وحلصت الأمنية ، فالحمد فله الذى بنعت تنم الصالحات وتفحب السميثان ، ، و برحمته تنفر الزلات .

والمتصود أن هذا الدين - أعنى التقفور الملتب بالدستق ملك الأرمن - كان قد أرسل قصيدة المناطقة المصيم للله و نظام الدين - أعنى التقفور الملتب بالدستق ملك الأون - على سممه وقلبه وجلم المناطقة المصيم على بصره عشاوة ، وصرف عن الاسلام وأصله . يتنخر فيها بهذا اللهين ء ويتمرض لسب الاسلام والسلمين ، ويتوعد فيها أهل حوزة الاسلام بأنه سيملكها كلها حتى المرمين السريح عليه من الأعوام ، وهو أقلل وأقل وأخلى وأضاف سن الأنمام ، ويزعم أنه ينتصر الدين المسيح عليه السلام أين البيول . وهو عايم رض فيها يجنب الرسول عليه من ربه النحية والاكرام ، ودوام المسلاة مدى الأيم . ولم يبدئنى عن أحمد من أهل ذلك المصرأ نه رد عليه جوابه ، إمالاتها لم تشمر ، وإما لأنه أقل من أن ردوا خطابه لأنه كالمماند المباحد . ونفس كاظمها تمل على أنه شيطان مارد . وقد انتخى المجواب والسداد ، فبل الله بالرحة تراه . وجل المبلة متقلبه وشواه .

وها أنا أذكر القصيدة الأرمنية المخدولة الملمونة، وأتيمها بالغريدة الاسلامية المنصورة الميمونة قال المرتد الكافر الأرمني على لسان ملكه لمنهما الله وأهل ملتهم أجمعين أكتمين أيتمين أبصمين آمين يارب المالين. ومن خط ابن عساكر كتبتها، وقد تفاوها من كتاب صلة الصلة للمرغاني:

من الملك الطير المسيعى مالك • إلى خلف الأملاك من آل هاشم الم الله الملك الفصل المليم أخى العلا • ومن برنجي المعضلات المظائم أما سمعت أذاك ما أنا صافح • ولكن دهاك الوهن عن فعل حازم فان تك عاقد تقلدت نابمًا • فانى عا همنى غير نائم أنور كم إبيق فيها - لو هنك • وضعفكم - إلا رسوم المالم فتحنا التفور الأرمنية كلها • بثنيان صدق كاليوث الفراغم ونحن صلبنا الخيل تملك لجها • وتبلغ منها قضمها الشكائم المد كل ثغر بالجزيرة آهل • إلى جند قضرينكم المواصم

ملطية مع سميساط من بعد كركر ﴿ وَفِي البِحرِ أَصْمَافِ الفَتُوحِ النَّواخَمِ وبالحدث الحراء جالت عساكرى \* وكيسوم بعد الجعفرى للمعالم وكم قد ذللنا من أعزة أهلها \* فصاروا لنا من بين عبد وخادم وسد سروج إذ خربنا بجمعنا \* لنارتبة تعلو على كل قائم وأهل الرها لاذوا بنا وتعزيوا \* بمنديل مولى علاءن وصف آدى وصبح رأس المين منا بطارق . ببيض غزوناها بضرب الجماجم وداراً وميافارقين وأزرنا \* أذقناهم بالخيل طم الملاقم واقر يطشقدجارت إليها مراكبي • على ظهر بحر مزبد متلاطم فحزتهم أسرى وسيقت نساؤه \* ذوات الشعور المسبلات النواعم هناك فتحنا عين زربة عنوة ۞ نعم وأبدنا كل طاغ وظالم إلى حلب حتى استبعنا حريمها \* وهدم منها سورها كل هادم أُخذنًا النسا ثم البنات نسوقهم \* وصبيانهم مثل المماليك خادم لوقد فر عنها سيف دولة دينكم · وناصركم مناعلي رغم راغم وملنا على طرسوس ميلة حازم ، أذقنا لمن فنها لحز الحلاقم فكم ذات عز حرة علوية ﴿ منعمة الأطراف ريا المعاصم سبينا فسقنا خاضمات حواسراً \* بدير مهور، لا ولاحكم حاكم وكم من قتيل قد تركنا مجندلا \* يصب دما بين اللمأواللهازم وكم وقعة في الدرب أفنت كما تسكم \* وسقناهم قسراً كدوق البهائم وملناعلي أرياحكم وحريمها \* مدوخة يحت العجاج السواهم فأهوت أعاليها وبدل رسمها ، من الأنس وحشابمه بيض نواعم. إذا صاح فيماالبوم جاو به الصدى \* وأتبعه في الربع نوح الحائم وإنطاك لم تبعد على وإنني • سأفتحها نوماً بهتك المحارم ومسكن آبائي دمشق فانني \* سأرجع فهاملكناتحت خاتمي ومصر متأفتحها بسيني عنوة \* وآخذ أووالا بها وبهائمي وأجزى كافوراً عايستحقه \* عشط ومقراض وقص محاجم ألا شمروا ياأهل حمدان شمروا ﴿ أَنْتُكُمْ جِيوشُ الرُّومِ مثل النَّهَائُمُ فان تهر وا تنجوا كراما وتساموا ، من ألملك الصادى بقتل المسالم كذاك نصيبين وموصلها إلى \* جزرة آبائى وملك الأقادم سأفتح سامراً وكوثاً وعكبراً \* وتكريبها مع ماردين العواصم وأقتل أهلبها الرجال بأسرها \* وأغنم أموالا بها وحرائم ألا شمروا يأأهل بنداد ويلكم • فكألكم مستضعف غير رائم رضيم بحكم الديلمي ورفضه \* فصرتم عبيداً العبيد الديالم وياقاطني الرملات ويلسكم ارجموا \* إلى أرض صنعا راعيين المهائم وعودوا إلى أرض الحجاز أذلة \* وحلوا بلاد الروم أهل المكارم سألقى جيوشا نحو بغدادِ سائراً \* إلى باب طاق حيث دار القاقم وأحرق أعلاها وأهدم سورها ، وأسبى ذراربها على رغم راغم وأحرز أموالا بها وأسرة \* وأقتل من فيها بسيف النقائم وأسرى بجيشي بحوالاهواز مسرعا \* لا حراز ديباج وخز السواسم وأشعلها نهبا وأهدم قصورها \* وأسبى ذراريها كفعل الأقادم ومنها إلى شيراز والرى فاعلموا ، خراسان قصرى والجيوش بحارم إلى شاس بلخ بعدها وخواتها ، وفرغانة مع مروها والمخازم وساور أهدمها وأهدم حصونها \* وأو ردها وما كيوم السهائم وكرمان لا أنسى سجستان كلها \*. وكابلها النائى وملك الاعاجم أسير بجندى نحو بصرتها التي ، لما بحر عجاج رائع متلازم إلى واسط وسط العراق وكوفة ، كما كان يوما جندنا . ذو العزائم وأخرج منها نحو مكة مسرعا ، أجر جيوشا كالليالي السواجم فأملكها دهرا عزيزا تمسلماً \* أقيم بها للحق كرسي عالم وأحوى نجداً كلها وتهامها ، وسراً وإنهام مذحج وقعاطم وأغزو يمانا كلها وربيدها ه وصنعاءها مع صعدة والنهائم فاتركها أيضا خرابا بلاقماً \* خلاء من الاهلين أهل نمائم واحوى أموال العمانين كلها ، وما جمع القرماط يوم محارم أعود إلى القدس التي شرفت بنا . بعزمكين نابت الأصل قائم وأعلو سريرى السجود معظما \* وتبق ملوك الأرض مثل الخوادم هنالك تخلو الأرض من كل مسلم \* لسكل فتى الدين أغلف زاعم نصره عليكم حين جارت ولاتكم • وأعلنتمو بالمسكرات المظائم و المستكم باعوا القضاء بدينهم • كبيم ابن يعقوب ببخس الدرام عدو لكم بالزوريشهد ظاهرا • وبالافك والبرطيل مع كل فأم سأفتح أرض الله شرنا ومنربا • وأنشر دينا المصليب بصارى فيدى علا فوق السموات عرشه • يفوز الذى والاه يوم التخاصم وصاحبكم بالترب أودى بهالترى • فسار رفانا بين تلك الرمام تناولتم أصحابه بعد موته • بسب وقفف وانهاك الحارم

هذا آخرها لمن الله ناظمها وأسكنه النار برم لاتنام الظالمين ممذرتهم ولهم اللمنة ولهم سوء الدار برم يدعو ناظمها ثبو رآ و يصلى الرآ سعيراً ، يوم يمض الظالم على يديه ، يقول باليتني انخدت ممالرسول سبيلا ، يا ويلنا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا ، لقدأضلني عن الذكر بعد إذ جاءتي وكان الشيطان للا نسان شذولا . إن كان مات كافراً

وهذا جوامها لأ بي محمد من حزم الفقيه الظاهري الأندلسي قالها ارتجالاحين بلغته هذه الملمونة غضاً لله ولوسوله ولدينه كما ذكر ذلك من رآه ، فرحمه الله وأكرم منواه وغفرله خطاليه .

سوله وللدينة به در دلك من راه ، وجعه الله والدينة به در دلك من راه ، وجعه الله والريدة والأسلام أفضل فائم من الحمند والأسلام أفضل فائم عليه من الله السلام مردداً » إلى أن واق الحشر كل الدوالم المال فائل بالافك جهلا وضلة » عن النقو والمنترى في الاعاجم دعوت إماماً ليس من أمرائه » بكفيه إلا كالرسوم الطواسم دهته الدواهي في خلافت كما « حمت قبله الأملاك دهم الدوام ولو أنه في حال ماضى جدوده » بلوعم منه محموم الاراقم عسى عطفة فه في أهل دينه » تعبدد منه محموم الاراقم عسى عطفة فه في أهل دينه » تعبدد منه دارسات المالم اغرتم ما فو كان فيكم حقيقة » لكان بفضل الله أحكم حاكم المنائم كوا فغزتم بدود » وأخرس منكم كل فاه مخاصم سلبناكم كوا فغزتم بدود » من الكر أفعال الضماف الدزائم سلبناكم كوا فغزتم بدود » من الكر أفعال الضماف الدزائم فظرتم سروراً عندذاك وشعة « كنسل المبين الناقيس المتعالم

وما ذاك إلا في تضاعيف عقله \* عريقا وصرفالدهرجم الملاحم

ولما تنازعنا الأمور تخاذلا \* ودانت لأهل الجهل دولة ظالم وقد شملت فينا الخلائف فتنة ﴿ لعبدانهم مَع تركهم والدلائم بكفر أياديهم وجعد حقوقهم \* بمن رفعوه من حضيض المهائم وثبتم على أطرافنا عِند ذاكم \* وثوب لصوص عند غفلة نائم ألم تنتزع منكم بأعظم قوة ، جميع بلاد الشام ضربة لازم ومصراً وأرض القير وان بأسرها \* وأندلسا قسراً بضرب الجاجم ألم ننتزع منكم على ضعف حالنا \* صقلية في بحرها المتلاطم مشاهد تقديساتكم وبيونها ﴿ لنا وبأيدينا على رغم راغم أما بيت لحم والقامة بدها \* بأيدى رجال المسلمين الأعاظم وسر كيسكم في أرض اسكندرية ، وكرسيكم في القدس في أدراً كم ضمناكم قسرا برغم أنوفكم \* وكرسي قسطنطينية في المعادم ولا بدءن عود الجيع بأسره \* إلينا . بعز قاهر متعاظم أليس يزيد حل ومط دياركم \* على باب قسطنطينية بالصوارم ومسلمة قد داسها بعد ذاكم \* بجيش تهام قد دوى بالضراغم وأخد.كم بالذل مسجدنا الذي \* بني فيكم في عصره المتقادم إلىجنب قصر الملك من دارملككم \* ألاهذه حق صرامة صارم وأدى لهارون الرشيد مليككم \* رفادة مغاوب وجزية غارم سلبنا كم مصرا شهود بقوه \* حبانا بها الرحمن أزحم راحم إلى بيت يعقوب وأرباب دومة \* إلى لجة البحر المحيط المحاوم · فهل سرتم في أرضنا قط جمعة . أبي لله ذا كم يابقايا المرائم فمالـكم إلا الامانى وحدها \* بضائع نوكى تلك أحلام نائم رويداً بعد نحو الخلافة نورها ٥ وسفر, مغير وجوه الهواشم وحينئذ تدرون كيف قراركم \* إذا صدمتكم خيل جيش مصادم على سالف العادات مناومنكم \* ليالي بُهُم في عداد الغنام سبيتم . سبايا يحصر العددونها \* وسبيكم فينا كقطر الغائم فلورام خلق عدها رام ممجزا » و أنى بتمداد لرش الحائم بأبنا بنى حمدان وكافور صلم \* أراذل أنجاس قصار المعاصم

دعى وحجام سطوتم علمهما \* وما قدر مصاص دماء المحاجم فهلا على دميانة قبل ذاك أو \* على محل أربا رماة الضراغم ليالى قادوكم كما اقىادكم \* أفيال جرجان بمحز الحلاقم وساقوا على رسل بنات ملو ككم ، سبايا كما سيقت فلم الصرائم ولـكن سلوا عنا هرقلاومن خلى 🔹 لـكم من ملوك مكرهــين قماقم يخبركم عنا الننوخ وقيصر ، وكم قد سبينا من نساء كرام وعما فنحنا من منيع بلادكم "\* وعما أقمنا فيكم من مآتم ودع كل نذل مفتر لاتمده \* إماماً ولا الدعوى له بالتقادم فهمات سامرا وتسكريت منكم \* إلى جبل تلكم أماني هائم منى يتمناها الضعيف ودونها \* نظائرها . . . وحز الغلاصم تريدون بغداد سوقا جديدة • مسيرة شهر للفنيق القواصم محلة أهل الزهــد والملم والتقى \* ومنزلة بخنارها كل عالم دعوا الرملة الصهباء عنكم فدونها \* من المسلمين الغركل مقاوم ودون دمشق جمع جيش كانه \* سحائب طير ينتحي بالقوادم وضرب يلقى الكفر كل مذلة \* كا ضرب السكى بيض الدراهم ومن دون أكناف الحجاز جحافل 🔹 كقطر الغيوم الهائلات السهاحم بها من بني عدنان كل سميدع \* ومن حي قحطان كرام المائم ولو قد لقيتم من قضاعة كبة \* لقيتم ضراماً في يبيس المشائم إذا أصبحوكم ذكروكم بما خلى \* لهم ممكم من صادق متلاحم رمان يقودون الصوافن نحوكم \* فجئتم ضانا أنكم في المائم سيأليكم منهم قريباً عصائب \* تنسيك تذكار أخذ العواصم وأموالـكم حل لهم ودماؤكم ، بهايشنني حر الصدور الحوايم وأرضيكم حقا سيقتسمونها \* كا فعلوا دهراً بعدل المقاسم ولوطرقتكم من خراسان عصبة \* وشيراز والرى الملاح القوائم لا كان منكم عند ذلك غيرما \* عهدنا لكم: ذل وعض الاباهم فقد طالما زاروكم في دياركم \* مسيرة عام بالخيول الصواحم أ فأما " سجستان وكرمان بال \* أولى وكابل حلوان بلاد المراهم وفي فارس والسوس جمع عرمرم ، وفي أصهان كل أروع عارم فلو قد أمّا كم جمعهم لندوتم ، فرائس كالا ساد فوق الهائم وبالبصرة الغراء والكوفة التي \* حمت وبآدى واسط بالمظائم جوع تسامى الرمل عداً وكثرة » فما أحد عادوه منه بسالم ومن دون بيت الله في مكة التي \* حباها بمجد للبرايا مراحم عل جييع الأرض منها تيقنا ، محلة سفل الخف من فص خاتم دفاع من الرحمن عنها محقها ، فماهو عنها رد طرف برائم ما وقع الأحبوش هلكي وفيلهم » بحصباء طير في ذرى الجوحائم وجمع كجمع البحر ماض عرمرم ، حمى بنية البطحاء ذات المحارم ومن دون قبر المصطفى وسطاطيبة \* جموع كمسود من الليل فاحم يتودهم جيش الملائكة العلى \* دفاعاً ودفعاً عن مصل وصائم فلو قد لقيناكم لمدتم رمائاً \* كافرق الاعصار عظم البهائم. وبالين الممنوع فتيان غارة \* إذا مالقوكم كنتم كالمطاعم وفى جانبي أرضُ الىمامة عصبة ، معاذر أمجاد طوال البراجم نستمينكم والقرمطيين دولة • تقووا بميمون النقية حازم خليفة حق ينصر الدين حكمه • ولاينتي في الله لومة لائم إلى ولد العبساس تنمى جـدوده ، بفخر عميم مزبد الموج ناعم ملوك جرى بالنصر طائر سعدهم ، فاهلا بماضي منهـم و بقادم . محلهم في مسجد القدس أو ألدى ، منازل بغداد محل المكارم وإن كان من عليا عدى وتيمها \* ومن أسد هذا الصلاح الحضارم فاهلا وسهلا ثم نعمى ومرحبا \* بهم من خيار سالفين أقادم م نصروا الاسلام نصراً مؤزراً \* وهم فتحوا البلدان فتح المراغم رويداً فوعد الله بالصدق وارد ، بمجريع أهل السكفر طمم الملاقم سنفتح قسطنطينية وذواتها ، ونجملكم فوق النسور القعاشم ونفتح أرض الصين والهند عنوة ، بجيش لأرض الترك والخزر حاطم مواعيد للرحمن فينا صحيحة ، وليست كآمال العقول السواقم وعَلَكُ أَفْصِي أَرْضُكُم وبلادكم \* ونلزمكم ذل الحر أو النارم

إلى أن ترى الأسلام قدعم حكه ، جيم الاراضى بالجيوش الصوارم أتقرن بامخذول دينا مثلثا \* بعيداً عن المعقول بادى الما تم تدين لمخلوق يدين لغيره \* فيالك سحمًا ليس يخفي لمالم أَنَاجِيلُكُم مَصْنُوعَة قَدْتُشَامِت \* كَلام الأُولَى فَهَا أَنُوا بِالنظائم وعود صليب ماتزالون سجداً \* له ياعقول الهاملات السوائم تدينون تضلالا بصلب إلم ﴿ بايدى بهود أرذلبن لا م . إلى ملة الأسلام توحيد ربنا ، فما دين ذي دين لها عقاوم وصدق رسالات الذي جاء بالهدى \* عد الاتنى برفع المظالم وأذ عنت الأملاك طوعا لدينة ﴿ بِبرِهان صدق طاهر في المواسم كما دان في صنعاء مالك دولة \* وأهل عمان حيث رهط الجهاضم وسائر أملاك اليمانين أسلموا ، ومن بلد البحرين قوم اللهازم أجابوا لدين الله لامن مخافة \* ولا رغبة بحظى بها كف عادم فحلوا عرى النيجان طوعاً ورغبة . \* بحق يقىن بالبراهين فاحم وحاباه بالنصر المكين إلمه \* وصير من عاداه تحت المناسم فقير وحيد لم تعنه عشيرة \* ولا دفعوا عنه شتيمة شاتم ولا عنده مال عتيد لناصر \* ولا دفع مرهوب ولا لمسالم ولا وعدالاً نصار مالا يخصهم . بلي كان معصوما لأقدر عاصم ولم تنهنهه قط قوة آسر \* ولا مكنت من جسمه يد ظالم كا يغترى إفكا وزورا وضلة 🔹 على وجه عيسى منكم كل لاطم على أنكم قد قلتموا هو ربكم ﴿ فيالضلال في القيامة عائم أَنَّى للهُ أَنْ يَدِّعَى لهُ ابن وصاحب ﴿ سَلْقَى دَّعَامُ الْكُفْرِ حَالَةُ نَادُمُ ولكنه عبد نبي رسول مكرم \* من الناس مخلوق ولا قول زاعم أيلطم وجه الرب ? تبا لدينكم ﴿ لقد فَتْمَ فَى قُولُكُمْ كُلُّ ظَالُمُ وكم آية أبدى النبي محمد \* وكم علم أبداه للشرك حاطم تساوى جميع الناس في نصرحته \* بل لكل في إعطائه حال خادم فمرب وأحبوش وفرس وبربر ﴿ وكرديهم قد فاز قدح المراحم وقبط وانباط وخزر وديلم \* وروم رموكم دونه بالقواصم أوا كنر أسلاف لهم فندنوا ، فاتوا بحظ في السادة لازم به حفوا في ملة الحق كامم ، ودانوا لاحكام الاله الوازم به صح تضير المنام الذي أنى ، به دانيال قبله حتم حام وهند وسند أسلموا وتدينوا ، بدين المديروفين لدين الاعاجم وشدق له بدر السموات آية ، وأشبع من صاع له كل طاعم وساك عبون الماء في وسط كنه ، فأروى به جيئاً كثيراً هماهم وجاء ما تمفقي الدقول بصدقه ، ولا كدعاء غير ذات قوائم عليه سلام الله مافر شارق ، تقبه ظاماء أسحم قاتم براهنه كالشخص لامثل قولكم ، وتخليط كم في جوهر وأقاتم بالذي علم من قديم وعمدت ، وأنتم جير داميات المحازم أتيم بشمر بارد متخافل ، ضيف مافي النظم جم البلاعم فدرنكها كالمقد فيه زمرد ، ودر وياقوت باحكام حاكم ما كالمناه أن الدائم و الدائم حمل الدائم و العدم و الدائم و ا

وفيها عزل ابن أى الشوارب عن القضاء ويقضت سجلاته وأبطلت أحكامه مدة أيه، و و لى القضاء عوضه أو بشر عمر بن أكم بن رزق ، ووفع عنه ما كان بحمله ابن أبي الشوارب فى كل سنة وفى ذى الحجمة منها استسقى الناس لتأخر المطر – وذلك فى كاتون الثانى – فلم يسقوا ، وحكى ابن المبارز ى فى المنتظم عن قابت بن سنان المؤوج قال : حسدان جاعة عن أقق بهم أن بعض بطارقة الأوس أفغة فى سنة قنبن وخسين وثانائة إلى فاصر الدولة بن حمدان رجابين من الأرمن منتقب سنهما خس وعشرون سنهة عملتحدين وصهها أوهما، وأهما سرقان و بطنان ومهمدان وجوعها ورعها بختلفان ، وكان أحمدهما يميل إلى النساء والآخر يميل إلى الغلمان ، وكان يقع بيهما خصومة وتشاجر ، ورعا بحلف الآخر لا يكلم الآخر فيدك كذلك أياماً ثم يصطلموان ، وهمهما المسر الدولة أبل خرج عن ذلك ، ثم إنهما رجعا إلى بالدها مع أبهما المها . وأراد أن يستهما إلى بنسلما منا الماس ربعه والمال بنسهما من الخاص منه ، وقد كان اتصال با بينهما من الخاصة بنو وقد كان أوسالدولة أراد فسل أحدها عن الآخر وجم الأطباء الملك على بقراء واحد . فق فعله عن أخيه فابن غما فعذا جيما في قبر واحد . فن فعله عن أخيه فابن غما نو بشر أبو بشر الأسدى ، ولد وعن وي نوع فيه فها من الأحياء المدى ، ولمد وني نوعى فيها من الأحياء الدي عيان بهيشر أبو بشر الأسيدى ، ولمد

سنة أربع وثمانين ومائنين ، وولى القضاء في زمن المطيع نيابة عن أبي السائب عتبة من عبيد الله،

ثم ولى قضاء النضاة ، وهو أول من ولى قضاء النضاة من الشافعية سوى أبي السائب ، وكان جيسه. السيرة في النضاء . توفي في ربيم الأول مهما .

### ﴿ ثُم دخلت سنة ثلاث وخمسين وثلثالة }

في عاشر المحرم منها عملت الرافضة عزاء الحسين كما تقدم في السنة الماضية فاقسنل الروافض وأهل السنة في هذا اليوم قنالا شديدا ، وانسبت الأموال . وفيها عصى نجا غلام سيفالدولة عليه ، وذلك أنه كان في العام الماضي قد صادر أهل حران وأخذ منهم أموالا جزيلة فنمود بها وذعب إلى أذر بيجان وأخذ طائنة منها من يد رجل من الأعراب يقال له أنو الورد ؛ فقتله وأخذ من أمواله شيئا كذيراً ، وقو بت شوكته بسبب ذلك ، فسار إليه سيف الدولة فأخذه وأمن بقتله فقتل بين يديه ، وألقيت جثته في الألذار . وفيها جاء الدمستق إلى المصيصة فحاصرها وتقب سو هما فدافعه أهلها فأحرق رستاقها وقتل بمن حولها خمسة عشر ألفا وعالوا فساماً في ولاد أذنة وطرسوس، وكر راجعاً إلى بلاده . وفيها قصد مع الدولة الموصل وجز ترة ابن عمر فأخذ الموصل وأقام بها ، فرامك في الصلح صاحبها فاصطلحا على أن يُكُون الحل في كل سنة ، وأن يكون أنو تفلب من ناصر الدولة ولي عهد أبيه من بمده ، فأجاب معز الدولة إلى ذلك ، وكر راجما إلى بفداد بمد ما جرت له خطوب كثيرة استقصاها ابن الأثير . وفيها ظهر رجل ببلاد الديلم وهو أبو عبد الله محمد بن الحسين من أولاد الحسين بن على ، و يعرف بان الراعي، فالنف تعلميه خلق كشير، و ودعا إلى نهم و أسمى بالمهـدي، وكان أصله من بغداد وعظم شأنه بتلك البلاد ، وهرب منه ابن الناصر العلوى . وفيها قصيد ملك الروم و في صحبته الدسستق ملك الأرمن بلاد طرسوس فحاصرها مدة ثم غلت علمهم الأسعار وأخذهم الوباء فمات كثير منهم فكروا راجمين ، (ورد الله الذين كفر وا بغيظهــم لم ينالوا خيراً وكني الله المؤمنــين القنال وكان الله قويا غزيزاً ) وكان من عزمهــم بريدون أن يستحوذوا على البلاد الاسلامية كاما ، وذلك لسوء حكامها وفساد عقائدهم في الصحابة فسلم الله و رجعوا خائبين . وفيها كانت وقمة المحتار بـلادصقلية ، وذلك أنه أقبل من الروم خلق كثير ، ومن الفرنج مايقارب مائة ألف، فبعث أهبل صقابة إلى المعز الفاطني." يستنجدونه ، فبعث المهم جيوشاً كثيرة في الا سطول، وكانت بين المسلمين والمشركين وقمة عظيمة صبر فيها الفريقان من أول النهار إلى العصر ، ثم قتل أمير الروم مويل ، وفرت الروم وانهزموا هزيمة قبيحة فقتل المسلمون منهم خلقاً كثيراً وسقط الفرنح في واد من الماء عيتي فغرق أكثرهم و ركب الباقون في المراكب، فبعث الأمير أحمد صاحب صقلية في آثارهم مراكب أخر فقناوا أكثرهم في البحر أيضاً ، وغنموا في هذه الغزوة كشيراً من الأموال الحيوانات والأمتمة والأساحة ، فسكان في جملة ذلك سيف مكتوب عليه : هذا سيف هنسدي زنته مائة وسميمون مثقالا ، طال لما قوتل به بين يدي

وسولالله و أن وبدوا به في جملة تعن إلى المرز الفاطمي إلى إفر يقية . وفيها قصدت القرامطة مدينة طهر بة المأخفوها من يد الأخشيد ضاحب مصر والشام ، وطلبوا من سيف الدولة أن يمدهم بحديد يتخذون منه سلاحاً ، فقلم لهم أواب الرقة \_ وكانت من حديد صامت \_ وأخذ لهمهن حديدالناس حتى أخذ أواق الباعة والأسواق ، وأرسل بذلك كله إليهم، فأرساوا إليه يتولون أكنفينا . وفيها طلب معرز الدولة من الخليفة أن يأذن له في دخول دار الخلافة لينترج فيها فأذن له فدخلها ، فيحث الخليفة خادمه وصاحبه معه فطافوا بها وهو مسرع خالف ، ثم خرج منها وقد خاف من غائلة ذلك وحشى أن يقتل في دهاليزها ، فنصدق بعشرة آلاف لما خرج شكراً أنه على سلامته ، وازداد حبا في الخليفة جلاً ، وحولما أصنام صفار في هيئة الخدم لها كان قد أتى بها في زمن المقتدر فأقيس هناك ليتفرج علمها الجوارى والنساء ، فهم ، من الدولة أن يطلبه من الخليفة ثم ارتأى فترك ذلك .

و فی ذی الحجة منها خرج رجل بالکرفة فادعی أنه علوی ، وکان يتبرقع فسمی المنبرقع وغلظت فنلته و بعد صينه ، وذلك فی غيبة معر الدولة عن بغداد واشتغاله بأمر الموصل كا تقدم ، فلما رجم إلی بفداد اختنج المنبرقم وذهب فی البلاد فلر بفتج له أمر بعد ذلك .

ومن توفي فها من الأعيان ( بكار بن أحد)

ان بكارين بيان بن بكارين درستو به بن عيسى المقرى ، روى الحديث عن عبد الله بن أحمد وغنه أو الحسن الحاتى ، وكان ثقة أفرأ القرآن أزيد من ستبن سنة رحمه الله . توفى فى ربيح الأول منها وقد جاوز السبمين وقارب التمانين ، ودنن بمقبرة الحدر زان عند قبر أنى حنيفة .

### ﴿ أُنُّو إسحاق الجمعي ﴾

ولد ســنة خسين ومائتين ، وسمع الحديث وكان إذا سنل أن يحدث يقسم أن لا يحــدث حتى يجاوز المائة فأمر الله قسمه وجاو زها فأسمع . توفى عن مائة سنة وثلاثين سنة رحمه الله .

﴿ ثُم دخلت سنة أربع وخمسين وثلثمائة ﴾

فى عاشر المجرم منها عملت الشيمة ماتهم و بدعتهم على ما تقدم قبل ، وغلقت الأسواق وعلقت المساوات الشيارات شعودهم على ما تقدم قبل المواق وعلقت المساوات الشيارات شعودهم عن عند و وخرجت النساء من المساوات المساوات على المسين ، وهذا تحكمات لا حاجة إليه فى الاسلام ، ولو كان هذا أمراً مجروداً لقدمات خير القر و ن وصدر هذه الأمة وخيرتها وهم أولى به ( لو كان خيراً ما سبقونا إليه ) وأهل السنة يقتدون ولا يبتدعون ، ثم تسلمات أهل السنة على الروافض فكبسوا مسجده مسجد برانا الذي هو عش الروافضر وتعاوا بعض من كان فيه من التومة . وفيها في رجب منها جاه ملك الروم بحيش كشف إلى

المسيصة فأخذها قسراً وقتل من أهلها خلقاً ، واستاق بقيمهم معه أسارى ، وكانوا قريباً من مائقى ألف إنسان ، فانافة وإنا إليه واجبون . ثم جاء إلى طرسوس فسأل أهلها منه الأمان فأمنهم وأمرهم بالحد عنها والانتقال منها ، واتحذه مسجدها الأعظم اسطبلا لخبوله وحرق المندو وقتل قتاديله إلى كنائس بلده ، وتنصر بعض أهلها معه امنه الله . وكان أهل طرسوس والمصيصة قد أصابهم قبل ذلك بلاه وغلاء عظم ، ووباه شديد ، محيث كان موت منهم في اليوم الواحد تمانماته نفر ، ثم دههم هسنا الأمر الشديد فانتقادا من شهادة إلى شهاد أعظم منها . وعزم ملك الروم على المقام بطرسوس ليكون أثوب إلى بلاد السلمين ، ثم عن له فسار إلى القسطنطينية وفي خسمته الدستق ملك الأرمن لعنه الله . وفد اجبل أمر سفير الحجيم إلى تقيب الطالبيين وهو أبوأ حد الحسن من موسى الموسوى ، ووقت به الحداث من موسى الموسوى ،

وفيها توفيت أخت من الدولة فركا خلفية في طيارة وجاء لعزائه فقبل معز الدولة الأرض بين وفيها توفيت أخت من الدولة فركا خلفية في طيارة وجاء لعزائه فقبل معز الدولة الأرض بين يديه وشكر سعب إليه ، وصدقائه عليه ، و في ثانى عشر ذى الحجة منها حملت الروافض عيد خدير غيل الدائة الحارية كي تقدم ، وغيها تقلب على إفعال كه رجل يقال له رشيق النسبيي يساعدة رجل يقال له ان الأحوازي ، كان يضمن الطراحين ، فأعطاه أموالا عظيمة وأهمه ، في أخذ الفلاكية ، من أخذ إلفها كية ، ثم ركما منها في جبوش إلى حلب فجرت بينهما و بين طالب سيف الدولة حروب عنظيمة ، ثم أخذ البله وتحصن النائب بالقلمة وجاء ته مجمدة من سيف الدولة مع غلام له احمد بشارة ، عظيمة من سيف الدولة مع غلام له احمد بشارة ، كان الأحوازي ساراً إلى إنفا كية ، فأنام رجلا من الروم احمد دزير فساء الأمير ، وأقام آخر من الدول يب ليجمله خليفة وصهه الاستاذ . فقصده ثائب حلب وقو قرعويه فاقتنالا قابلا شديدا فهزمهان الأحوازي [ واستقر بافطا كية ، فلما عاد شيف الدولة إلى حلب لم يبت بها إلا ليلة واحدة حتى ساد إلى إنها كية فلما الذي الأعوازي الأعوازي ] ( المستقر الدولة ) إنها لله الدولة .

وفيها فار رجل من القرامطة اسمه مر وان كان يحفظ الطرقات لسيف الهوقة ، فار بحص فملكها وما حولها ، فقصده جيش من حلب مع الأمير بدر فاقتناوا ممه فرماه بدر بسهم مسموم فأصابه ، واتفق أن أسر أصحاب مر وان بدراً فقتله مر وان بين يديه صبراً ومات مر وان بعد أيام وتفرق عنه أصحابه ، وفيها عصى أهل سجستان أميرهم خلف من أحمده ، وذهك أنه حج في سنة ثلاث وخسين

<sup>(</sup>١) سقط من المصرية .

واستخلف عليهم طاهم، من الحسين، فطيع في الملك بعد. واسال أهل البلد، فلما وجع من الحيج لم يسلم الماد وعمى عليه و فنحب إلى بخارا إلى الأ وير منصو و من توح السلمائي فاستنجده ، وبعث ومه بيث فاستنجده الله الله ويصف المنطق المنافق المنا

ويمن توفي فيها من الأعيان . (المتنبي الشاعر المشهور) أحمد من الحسين من عبدالصمد أبو الطيب الجمغ الشاعر المعروف بالمنفي ، كان أموه يعرف بعيــدان السقا وكان يسق الماء لأهل الكوفة على بميرله، وكان شيخا كبيراً . وعيدان هذا قال ابن ما كولا والخطيب : هو بكسرالمين المهملة و بمدها ياء منهاة من تحت ، وقيل بفتح المين لا كسرها ، فالله أعلى . كان مولد المتنبي بالسكوفة سنة ست وثلمائة ونشأ بالشام البادية فطلب الأدب فناق أهل زمانه فيه ، ولزم جناب سيف الدولة من حمدان وامتدحه وحظى عنده ، ثم صار إلى مصر وامتدح الأخشيد ثم هجاه وهرب منه ، وورد بغداد فامتدح بعض أهلها ، وقدم الكوفة ومدح ابن العميد فوصله من جهته ثلاثون ألف دينار ، ثم سار إلى فارس فامتدح عضد الدولة من مويه فأطلق له أموالا جزيلة نقارب مائتي ألف درهم ، وقيل بل حصل له منه نحو من ثلاثين ألف دينار ، ثم دس إليــه من يسأله أما أحسن عطايا عضد الدولة من مويه أو عطايا سبف الدولة من حدان ? فقال : هذه أجزل وفها تمكلف ، وتلك أقل ولمكن عن طيب نفس من معطما، لأنها عن طبيعة وهــذه عن تكلف . فذكر ذلك لعضد الدو لة فتغيظ عليه ودس عليــه طائفة من الأعراب فوقفوا له في أثناء الطريق وهو راجع إلى بغداد ، ويقال إنه كان قد هجي مقدمهم ان فاتك الأسدى \_ وقسد كانوا يقطمون الطريق \_ فلهذا أوعز إلهم عضـ د الدولة أن يتعرضوا له فيقتلوه و يأخذوا له ما معه من الأموال ، فانتهوا إليه سنون را كبا في نوم الأر بماء وقد' بهي من رمضان ثلاثة أيام، وقبل بل قتــل في نوم الأثر بماء لحمس بقين من رمضان، وقبل بل كان ذلك في شعبان، وقد نزل عنسد عين تحت شجرة انمجاص ، وقد وضعت سفرته ليتغدى ، ومعه ولده محسن وخمسة عشر غلاماً له ، فلما رَآهِ قال : هلموايا وجوه العرب إلى الغــداء ، فلما لم يكاموه أحس بالشر فنهض إلى

سلاحه وخيله فنواقفوا ساعة فقنل ابنه محمس و بعض غلمانه وأراد هو أن ينهزم . فقال له مولى له : أبن تذهب وأنت القائل :

فالخيل والليل والبيداء تعرفني \* والطعن والضربوالقرطاس والقلم

فقال له : و يحك قتلتني ، ثم كر راجما فطمنه زعيم القوم برمح في عنقــه فقتله . ثم اجتمعوا علميه فطعنوه بالرماح حنى قتلوه وأخذوا جميع ما معه ، وذلكُ بالقرب من النجانية ، وهو آيب إلى بغداد ،، ودفن هناك وله:من العمر ثمان وأر بعون سنة . وذكر ان عساكر أنه لما نزل تلك المنزلة التي كانت. قبل منزلته التي قتسل مها ، سأله بعض الأعراب أن يعطهم خمسين درهماً و يخفر ونه ، فنعمه الشح والكبر ودعوى الشجاعة من ذلك. وقد كان المتنى جدني النسب صليبة منهم ، وقد ادعى حين كان مع بني كاب بأرض السهاوة قريبا من حمص أنه علوى ، ثم ادعى أنه نبي بوحي إليه ، فاتبعه جماعة من جهلتهم وسفلتهم ، و زعم أنه أنزل عليه قرآن فمن ذلك قوله : «,والنجم السيار ، والفلك الدوار ، واللمل والنهار، إن الكافر أفي خسار، أمض على سنتك وأقف أثر من كان قبلك من المرسلين، فإن الله قامع بك من ألحد في دينه ، وضل عن سبيله ، وهذا من خذلانه وكثرة هذيانه وفشاره ، ولولزم قافية مدحمة النافق بالنفاق، والهجاء بالكذب والشقاق، لكان أشعر الشعراء، وأفصح الفصحاء ولكن أراد بجهله وقلة عقله أن يقول ما يشيه كلام رب العالمين الذي لو اجتمعت الجن والانس والخلائق أجمون على أن يأتوا بسورة مثل سورة من أقصر سوره لما استطاعوا . ولما اشتهر خبره بأرض الساوة وأنه قسد النف عليه جماعة من أهل الغباوة ، خرج إليه فائب حمص من جهــة بني الأخشيد وهو الأمير اؤلؤ بيض الله وجهه ، فقاتله وشرد شمله ، وأسر مذموماً مدحوراً ، وسجن دهراً طو يلاء فمرض في السجن وأشرف على النلف، فاستحضره واستنابه وكتب عليه كتابا اعترفْ فيه ببطلان ما ادعاه من النبوة ، وأنه قد تاب من ذلك و رجم إلى دمن الاسلام ، فأطلق الأمير سراحه فكان بعد ذلك إذا ذكر له هذا يجحده إن أمكنه و إلا اعتدر منه واستحيا، وقد اشتهر بلفظة تدل على كذبه فعا كان ادعاه من الافك والمتان ، وهي لفظة المتنبي ، الدالة على الكذب ولله الحمد والمنة وقد قال بمضهم مهجوه :

أى فضل لشاعر يطلب ال \* فضل من الناس بكرة وعشيا عاش حينا يبيع في الكوفة الما \* وحينا يبيع ماء المحيا

والهتنبي ديوان شعر مشهور، فيه أشعار راثقة ومعان ليست عسبوقة ، بل مبتنكرة شائفة . وهوفى الشعراء الحجدثين كلرئ القيس في المنقد بين ، وهوعندى كا ذكر من له خعرة مهذه الأشياء مع تقدم أمره . وقد ذكر أبو الفرج ابن الجوزى في منتظمة قطعاً راثقة استحسنها من شعره ، وكذلك الحافظ ابن عساكر شيخ إقليمه ، فما استحسنه ابن الجوزي قوله :

ومن ذلك قوله :

عر را سي من داؤه الحدق النجل 
عدر را سي من داؤه الحدق النجل 
فن شاء فلينظر إلى فنظرى 
فن شاء فلينظر إلى فنظرى 
حدرى حمها بجرى دمى في مناصلى 
فن فأصبحلى عن كل شغل مهاشغل 
ومن جسدى لم يترك السقم 
شعرة 
فن فوقها إلا وفا له فعل 
كأن رقيباً منك سد مسامى 
عن المغل حق ليس يدخلها المغل 
كأن سهاد الديل يشق مقلى 

فن بينهما في كل هجر لنا وصل 
كأن سهاد الديل يشق مقلى 

• فينهما في كل هجر لنا وصل

كشفت ثلاث ذوائب من شعرها • فى ليلة فأرت ليالى أربعا واستقبلت قر الساء بوجهها • فأرتنى الفعرين فى وقت معا ومن ذلك قوله:

ما ذال أهل الجاهلية كلهم • شمرى ولا سممت بسحرى بابل و إذا أنتك ما متى من ناقس • فهى الشهادة لى بأنى كامل من لى بهم أهيل عصر يدعى • أن يحسب الهندى منهم باقل ومن ذلك قوله:

ومن نكد الدنيا على الحرأن برى • عدوا له ما من صداقته بد وله وإذا كانت النفوس كباراً • تعبت فى مرادها الأجسام وله ومن محمب الذنيا طويلا تقلبت • على عينيه برى صدقها كذبا وله خذ ما تراه ودع شيئا محمت به • فى طلمة الشمس مايننيك عن رحل وله فى مدح بعض الماوك:

تمفى الكواكب والأبصار شاخصة • منها إلى اللك الميدون طائره قد حزن فى بشرق، ناجه قم • فى درعه أسد تدمى أظافره حاد خلائقه شوس حقائقه • بمحمى المحى قبل أن تمحمى اكثره ومنها قوله : يامن ألوذ به فيا أؤدله • ومن أعوذ به نما أحاذره لا يجبر الناس عظماً أنت كاسره • ولا بهيضون عظماً أنت جاره وقد بلننى عن شبخنا الدلامة شبخ الاسلام أحمد من تبيية رحمه الله أنه كان ينكر

وقد بلغنى عن شيخنا الدلامة شبيخ الاسلام أحمد بن تيمية رحمه الله أنه كان يشكر على المتنبى هذه المبالغة فى خلوق و يقول: إنما يصلح هذا لجناب الله سميحانه وتعالى . وأخبرنى العلامة شمس الدين من الذم رحمه الله أنه سمى الشبيخ تتى الدين المذكر رقول : ربما قلت هذين البيتين في السجود أدعو الله بما تضمناه من الذل والخلصوع . ومما أو رده أبن عساكر المتنبي في ترجمته قوله : أدمن منتمر له كل رأيتني ﴿ فَأَمْمَنَكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَل

لست الملوم ، أنا الملوم ، لا ننى ﴿ أَنزلت آمَالَى ابنير الخالق قال ابن خلكان : وهذان البيتان ليسافى دنوانه ، وقــد عزاهما الحافظ الكندى إليه بسند صحيح ومن ذلك قوله :

إذا ما كنت في شرف مروم \* فلا تقنع بما دون النجوم فطام الموت في أمر حقير \* كعام الموت في أمر، عظام وله قوله : وما أنا بالباغي على الحب رشوة \* قبيع هوى برجى عليه نواب إذا نلت منك الود فالكل هين \* وكل الذي قوق التراب راب

إذا نشتمنات الود هال هو من الدولة بن حمدان سنة أربع وخسين الدارم وحسين وثالمائة . وأنه تقل في رمضان سنة أربع وخسين وثالمائة . فأنه الله بن خلال من اس خالويه إليه ما كان من ضربه إليه منتاح في وجهه فأدماء ، فسار إلى مصر فامتسدح كافور الأخشيد وأقام عنسده أدبع سنين ، وكان المتنبي بركب في جماعة من مماليكه فنوهم منه كافور فأناء ، فحال المتنبي بوك فأرس في طلبه فأعجزه ، فقبل لكافور : ماهنا حتى تماليكه فنوهم منه كافور فأناء ، فعال المتنبي بهرب ، كان ماليك فنو منه كافور أن المنابق المتنبي بهرب ، على ماليك فقال : هذا رجل أواد أن يكون ملكا بديار مصر \* والمائك أقل وأفل من النبوة ، ثم صار المتنبي إلى عضد الدولة فاستده فأعلام ، ماليك لكور آثم رجم من عنده فعرض له فاتك ابن أبي الجهل الأسدى فقتله الدولة فاشلام ، ماليك برما الرابعاء لمست بقين من رمضان وقبل البلتين ، بسواد بغداد، وقد

رفاه الشعراء، وقد شرح دنوانه الدلماء بالشعر واللغة محواً من سنين شرحاوجيزاً و بسيطا . ومن نوفي فيها من الأعيان أبو حاتم البستى صاحب الصحيح . ﴿ محمد بن حيان ﴾

. ابن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد أو حاتم البستى صاحب الأقواع والتقاسم ، وأحمد الحفاظ له المدينين المجتمدية ، وحل إلى المالهان وسحم الكشير من المشايخ ، ثم ولى قضاء بلده ومات

الكبار المصنفين المجتهدين ، رحل إلى البلدان وسمم الكذير من المشايخ ، ثم ولى قضاء بلده ومات بها فى هسده السسة وقد حارل بهضهم الدكلام فيسه من جهة معتقده ونسبسه إلى القول بأن النبوة مكتسبة ، وهى نزغة فلسفية والتي أعلم بصحة عزوها إليه ونقلها عنه . وقد ذكرته فى طبقات الشافيمة ﴿ محمد بن الحسن بن يعقوب ﴾

م محمد بن الحديث بن مقدم أبو بكر بن مقدم المقرى ، ولد سنة خس ومائتين ، وسمع

الكنير من المشايخ ، روى عنه الدارقهاني وغيره ، وكان من أعرف الناس بالقراءات ، وله كتاب في النحو على طريقة الكوفيين ، ساه كتاب الانوار . قال ابن الجوزى : ما رأيت منه ، وله تصانيف غيره ، ولكن تتكام الداس فيه بسبب تفرده بقراءات لاتجوز عند الجميع ، أوكان يذهب إلى أن كل ملا يخالف الرسم و يسوخ من حيث المهنى بحيوز القراءة به كقوله تمالى (فلما استيدوا منه خاصوا نحياً) أى يتناجون . قال فوى نحيباً من النجابة لسكان قويا . وقد ادعى عليه وكتب عليه مكتوب أنه قد رجع عن منل ذلك ، ومع هذا لم يفته عما كان يذهب إليه حتى مات . قاله ابن الجوزى . (

ا بن موسى أو بكر الشافى، و لد بحبلان سنة سنين وماثنين ، وسمح الكثير ، وسكن بنداد ، وكان ثقة ثبتاً كثير الرواية ، سم منه الدارقطنى وغيير ، من الحفاظ ، وكان بحدث بفضائل الصحابة حين منمت الديالم من ذلك جهرا بالجامع عدينة المنصور مخالفة لهم ، وكذلك بمسجده بباب الشام . توفى فى هذه السنة عن أو بم وتسين سنة رحمه الله تعالى .

# ﴿ ثُم دخلت سنة خمس وخمسين وثلثمائة ﴾

في عاشر المحرم عملت الروافض بدعهم الشنماء وضلالتهم الصلماء على عادتهم ببنداد. وفيها أولم القرامطة الهنير بين من عمان. وفيها قصدت الروم آمد غاصر وها فلم يقدر وا علمها، ولكن قناوا من أهلها ثاناتة وأسروا معهم أربعائة ، تم ساروا إلى نصيبين ، وفيها سيف الدولة فهم بالهرب مع الدوسة عمن أخر بحين الروم بحن أن وفيها وردت طائفة من جيش خراسان و وكنوا بضعة عشر ألفا يظهر ون أنهم بريدون غزو الروم ، فأ كومهم دكل الدولة بن ويه وأسنوا إليهم وأخفوا الديم عاغرة فقاتامهم دكل الدولة فظفر بهم لأن البني له مصرع وضم وهمراً كذهم ، وفيها غزج مع الدولة من بغداد إلى واسط لقدال عران من شاهين حين تفاقم الحال بشأنه ، واشتمر أمره في تلك النواحي ، فقوى المرض عمر الدولة فاستناب عبلي الحرب و رجع إلى بنيانه و مكان الدائمة في المائم وكل الدولة المن يعد الله بنيانه المحال المنابع على الحرب و رجع إلى المناد كو المائل المنابع وين المنابع بين بهداد المنابع المؤلف وين المنابع بين بيا المنابع وين الروم بدع المؤلف وين الروم المنابع المنابع المنابع وين الروم بدع المنابع المنابع المنابع وين الروم بالمنابع وين المنابع وين معمل المن عمه أو فراس من سعيد من حدان وأو الهميم من محدن والعراب ، وأخد المنابع والمنابع والمنابع منها . وفيها المنابع وين ويه في بناء مارستان وأرصد له أوقانا التأخي ، وذلك في رجب منها . وفيها الحداد المنام ومصر والمنرب ، وأخد المنام بالمنام ومصر والمزب ، وأخذوا منهم جزيلة . وفيها قطعت بنو سعلم السابلة على المجبح من أهل الشام ومصر والمغرب ، وأخذوا منهم جزيلة . وفيها قطعت بنو سعيد من أهل الشام ومصر والمغرب ، وأخداء منهم المنابع من أهل الشام ومصر والمغرب ، وأخدة المنهم جزيلة . وفيها قطعت بنوسيد من أهل الشام ومصر والمغرب ، وأخدة واستمام المنابع عدل المنابع واخدة والمنهم المنابع عدان المرابع من أهل الشام ومصر والمغرب ، وأخدة واستمام المنابع على المورب عالمنابع من أهل الشام ومصر والمنزب ، وأخدة واستمام المنابع المنابع المنابع المنابع والمنابع والمنابع المنابع ال

عشرين أنف جل بأحمالها ، وكان عليها من الأموال والأمنمة مالا يقدر كنرة ، وكان لرجل يقال له إمن الخواتيمي قاضي طرسوس مائة ألف دينار وعشرين ألف دينار عينا ، وفائك أنه أراد التحول من بلاد الشام إلى العراق بعسد الحج ، وكفائك أراد كذير من الناس ، وحين أخلوا جمالم تركزم على يرد الديار لا ثين للم ، قتل منهم من سلم والأ كثر عطب ، فانا قد وإنا إليه راجعون . وحج بالناس الشريف أنو أحمد نقيب الطالدين من جهة العراق .

وممن توفى فبها من الأعيان ﴿ الحسن بن داود ﴾

ابن على من سيسى من محمد من القامم من الحسن من زيد من الحسين من على من أبي طالب أبو عبد الله الداوى الحسين من على من أبي طالب أبو عبد الله الداوى الله على الله على الله على الله على الله على الله على على الله ع

من آل بیت رسول الله منهم \* لهم دانت رقاب بنی معد ﴿ محمد بن الحسين بن على بن الحسن ﴾

ابن يحبي من حسان من الوضاح ، أنو عبد الله الا ندارى الشاعر المعروف بالوضاحى ، كان يذ كر أنه سمم الحديث من المحاملي وابن خملد وأبى روق . روى عنه الحاكم شيئا من شعره كان أشعر من في وقته ، ومن شعره :

> ستى الله باب الكرخ ربما ومنزلا » ومن حله صوب السحاب المجلل فلو أن باكى دمنة الدار بالكوى » وجارتها أم الرباب بمأسل رأى عرصات الكرخ أوحل أرضها » لأمسك عن ذكر الدخول فحومل ﴿ أو بكر من الجمائى ﴾

محمد بن عمر من سلم من البراء من سبره من سيار ، أو بكر الجمائي ، فاض الموسل ، وقد في صفر السينة أربع وتمانين وماثنين و مشمم الكثير وتخرج بأبى الدباس من عقدة ، وأخدت عنه علم الحديث وشيئا من التشيع أيضاً ، وكان حافظا ،ككتار ، فقال إنه كان بحفظ أربهائة ألف حديث بأسانيدها وتوضها ،و يذا كر بشائة ألف حديث و مجافظات المراسيل والمقاطيع والحكايات فريعاً من ذلك ، وكان يخال من وجرحهم وقصديالهم ، وأوقات وفياتهم ومذاهم ، حتى تقدم على أهل زمانه ، وفاق سائر أقرائه . وكان يجلس فلاملاء فوزد مم الناس عند منزله ، وإنما كان يجلس فلاملاء فوزد مم الناس عند منزله ، وإنما كان يجلس فلاملاء فوزد مم الناس عند منزله ، وإنما كان يجلس فلاملاء فوزد مم الناس عند منزله ، وإنما كان يجلس فل من حفظه إستاد

الحديث ومتنه جيداً محرراً محيحاً ، وقد نسب إلى النشيع كاستاذه أن عقدة ، وكان يسكن بباب البصرة عنده ، وقد سئل عنمه الدارقطني فقال : خلط . وقال أبو بكر البرقاني : صاحب غرائب ، ومذهبه معروف في النشيع ، وقد حكى عنه فقد دين وشرب خرفانه أعلم . ولما احتضر أوسى أن محرق كنبه فحرقت ، وقد أحرق معها كنب كنيرة كانت عنده فلناس ، فيئس ماعمل . ولما أخرجت جنازته كانت سكينة نائحة الرافضة تنوح عليه في بنازته .

﴿ ثُم دخلت سنة ست وخمسين وثلثمائة ﴾

استهلت هـ نـــ السنة والخليفة المطبع لله ، والسلطان معز الدولة بن بويه الديلمى . وفيها عملت الروافض فى بوم عاشوراء عزاء الحسين على عادة ما ابندعوه من النوح وغير ، كما تقدم . ﴿ وفاة معز الدولة بن بو به الذى أظهر الرفض ولصر عليه ﴾

ولما كان الله عشر ربيع الأول منها توفي أبو الحسن أحمد من بويه الديلمي الذي أظهر الرفض ويقال له ممز الدولة ، بعلة الذرب ، فصار لا يثبت في معدته شيُّ بالكلية ، فلما أحس بالموت أظهر النوبة وأناب إلى الله عز وجل، ورد كثيراً من المظالم، وتصدق بكثير من ماله، وأعنق طائعة كثيرة من مماليكه ، وعهد بالأمر إلى ولده بختيار عز الدولة ، وقد اجتمع ببعض العلماء فكلمه في السنة وأخبر م أن عليًّا زوج ابنته أم كانوم من عمر من الخطاب ، فقال : والله ما سممت بهذا قط ، ورجع إلى السنة " ومتابعتها ، ولما حضر وقت الصلاة خرج عنه ذلك الرجل العالم فقال له معز الدولة : إلى أين تذهب ? فقال : إلى الصلاة فقال له ألا تصلى همنا ? قال : لا ، قال : ولم ? قال : لأن دارك مغصو بة . فاستحسن منه ذلك . وكان معز الدولة حلما كر عا عاقلا ، وكانت إحدى بديه مقطوعة. ، وهو أول من أحدى السماة بين يديه ليبعث بأخباره إلى أخيه ركن الدولة سريعاً إلى شيراز ، وحظى عنـــد أهل هذه الصناعة وكان عنده في بنسداد ساعيان ماهران ، وهما فضل ، و برغوش ، يتمصب لهذا عوام أهل السنة ، ولهذا عوام أهل الشيعة ، وجرت لهما مناصف ومواقف . ولما مات معزالدولة دفن بباب النبن ف مقام قريش ، وجلس ابنه المزاء . وأصاب الناس مطر ثلاثة أيام تباعاً ، و بعث عز الدولة إلى رؤس الأمراء في هـنه الأيام عال جزيل لئلا تجتمع الدولة على مخالفتــه قبل استحكام مبايعته ، وهما من دهائه ، وكان عمر معز الدولة ثلاثا وخمسين مسنة ، ومدة ولايته إحدى وعشرين مسنة و إحدى عشر شهرا وبومين ، وقد كان نادى في أيامه برد المواريث إلى دوى الارحام قبل بيت المال وقد سمم بعض "ناس ليلة توفي معز الدولة هاتفا يقول:

لما بلنت أبا الحسين ، مراد نفسك بالطلب وأمنت من حدث الليا ، لمواحنجبت عن النوب

مدت إليك يد الردى . وأخذت من بين الرتب

ولما مات قام بالأمر بمده ولده عز الدولة فأقبل على اللهب والله و الاشتغال بأم النساء فنفرق

شمله واختلفتُ السكامة عليه ، وطمع الأمير منصور بن نوح الساماني صاحب خراسان في ملك بني نويه ، وأرسلُ الجيوش الكنيرة صحبة وشمكير ، فلما علم بذلك ركن الدولة بن يويه أرسل إلى أبنه عضد الدولة وان أخيه عز الدولة يستنجدهما ، فارسلا إليه بجنود كثيرة ، فرك فهماركن اللدولة

عصد المدونة وابن الحيد عن المعلون يستمجد في الواصد ويه بجود عليدت ترجيد الموت الموت الموت الموت الموت الموت ا و بعث إليه وشمكير يتهدده و يتوعده ، و يقول الذن قدرت علمك لا فعل بك ولأفعال ، فبعث إليه ركن المدونة يقول : لكني إن قدرت علمك لأحسان إليك ولا صفحن عنك . فكانت النامة فأما ،

رون مستور يميون بالمستفى بالمستفر و كما المستفيد الله المستفيد عليها فحمل عليه خنز بر فنفرت منه الغرس فألفته عـلى الأرض فحرج الدم من أذنيه فجات من ساعت وتفرقت العساكر . و بعث ابن وشحكير يطلب الأمان من ركن الدولة فأرسل إليسه بالمال والرجال ، ووفى عـما قال من الاحسان ،

و محمد يقلب اد مان من ومن المدود عوصل يحت بعد ورياح والله أعلم. وصرف الله عنه كيد السلمانية ، وذلك بصف النية وحسن العلوية والله أعلم . وعن توفي فيها من الأعيان ﴿ أَو الفرج الأصهائي ﴾

صاحب كتاب الأغاق. واسمه على من الحسين بن بجد بن أحمد بن الحديم بن عبد الرحمن بن مروان المستحد بن المرب ، ذكر فيه ألفا المن محمد بن مروان بالمحالة المرب ، ذكر فيه ألفا المسبحاتة وم من أيامهم ، وكان فيه تشيع ، قال المسبحاتة وم من أيامهم ، وكان فيه تشيع ، قال ابن الجوزى : ومثله لا بوثق به ، فانه يصرح في كتبه عا وجب المشق و بهون شرب الحرب حك ذلك عن نفسه ، ومن تأمل كتاب الأغاني رأى فيه كل قبيح ومنكر ، وقد روى الحديث عن يحد بن عبد الله بن بعلين وخلق ، و روى عند الندارقطاني وغير ، ، توفى في في الحديث من عدالله بن بعلين وخلق ، و روى عند الدارقطاني وغير ، ، توفى في في الحجيد من عدالسلة ،

وكال مولده فى سنة أربع وتمانين وماثنين ، التي نوفى فها البعترىالشاءر ، وقد ذكر له ابن خلكان مصنفات عددة منها الأغانى والمزارات وأيام العرب . وفها نوفى .

﴿ سيف الدولة ﴾

أحد الأمراء الشجمان ، والمغولة الكثيرى الاحسان ، عندلى ما كان فيه من تشيع ، وقد ملك دمشق فى بعض السنين ، وانتفق له أشياء غريبة ، منها أن خطيبه كان مصنف الحفلي النباتية أحد الفصحاء البلغاء . ومنها أنشاعره كان المنهى ، ومنها أن مطر به كان أو نصرالغاراني . وكان سيف الدولة كر عاجواداً . معلماً للجزيل . ومن شعره فى أخيه ناصر الدولة صاحب الموصل :

رضيت الثالملياء وقد كنت أهلها ، وقلت لهم : بيني و بين أخي فرق

وما كان لي عنها نكول، وإما ﴿ فَعَاو زَتَ عَنْ حَتَى فَتُم لِكُ السَّبَقِّ

أما كنت ترضى أن أكون مصليا ﴿ إِذَا كَنتَ أَرضَى أَن يَكُونَ السَّالسَّمِينَ

قد جرى فى دمعه دمه \* قال لى كم أنت تظلمه

رد عنه الطرف منك \* فقد جرحته منك أسهمه كيف تستطيع التجلد \* من خطرات الوهم تؤله

وکان سبب وته الفالج، وقبل عسر البول . توفی بحلب وحل البوته إلى ميا فارقين فدفن بها ،

ان خلكان أشياء كنيرة مما قاله سيف الدولة ، وقيل فيه ، قال ولم يجتمع ببلب أحد من الملوك بمد الخلفاء ما اجتمع بيابه من الشعراء ، وقد أجاز لجاعة متهم، وقال : إنه ولد سنة ثلاث ، وقيل إحدى

منطقة قرأنه ولك حالب بعد النلاتين والشائلة ، وقب لذلك ملك والسطا وتواحيها ، ثم تقلبت به والمثارة وأنه ولك حالب بعد النلاتين والشائلة ، وقب لذلك ملك واسطا وتواحيها ، ثم تقلبت به الأحوال حتى ولك حلب . افترعها من بدأ حمد من سعيد الكلابي صاحب الأخشيد وقد قال بوماً :

أيكم يجيز قولى وما أظن أحداً منهم يجيز ذلك : الله جسمي تعلد فدمي لم محله ?. فقال أبو فراس أخوه مدمة : إن كنت مالكا الأمركاه .

وقد كان هؤلاء الملوك رفضة وهذا من أقبـح القول . وفيها تو في ﴿ كَا فُورَ الْأَخْشَيْدِ ﴾

مولی محمد بن طنج الاخشیدی ، وقد قام بالأمر بعمده مولاه لصفر ولده . بملك كافور مصر ودمشق وقاده لسیف الدولة وغیره , وقد كنب على قبر .

> أنظر إلى غير الأيام ماصنت ﴿ أَفْتَ قَرُونًا مِهَا كَانُوا وَمَا فَنَيْتُ دنيام ﴿ ضَحَكَ أَيَامٌ دُولُهِم ۞ حَتَى إِذَافَنِيتَ نَاحَتُ لَمُمْ وَبَكَ

﴿ أُبُو ٰعلى القالى ﴾

صاحب الأمال ، إسهاعيل بن القاسم بن عبدون بن هارون بن عيسى بن مجمد بن سلبان ، أبو هل القاندي الأموى مولام ، لأن سلبان هسندا كان مولى لعب الملك بن مروان ، والقالى القاندي الأموى مولام ، لأن سلبان هسندا كان موليه بميافارقين ، جزء من أرض الجزيرة من ديار بكر ، وسمتح الحديث من أبي يعلى الموصلي وغسيره ، وأخذ النحو والقانة عن ابن دريد وأبي بكل الأنبارى ونفطويه وفيره ، وصنف الأمالي وهو مشهور ، وله كتاب التاريخ على حروف المحجم في خسة آلاف ورفة ، وغير ذلك من المصنفات في اللشة ، ودخل بغداد وسمح بها دو روف المحجم با كتيرة إلى أن

توفى بها في هذه السنة عن ممان وستين سنة قاله ابن خلكان .

وفها توفى أو على محمد بن إلياس صاحب بلاد كرمان ومداملاتها ، فأخذ عضد الدولة بن ركن الدولة بلادكرمان ، من أولاد محمد بن إلياس – وهم ثلاثة – اليسم ، و إلياس ، وسلمان ، والملك المكبر وشمكير ، كا قدمنا .

وفيها توفى من الملوك أيضاً الحسن بن الدير زان . فكانت هذه السنة محل موت المارك مات فيها معز الدولة ، وكانور ، وسسيف الدولة ، قال ابن الأثير : وفيهـــا هلك تفدور ملك الأرمن و بلاد الروم \_ يعنى الدمسنق كما تقدم \_ .

### ﴿ ثم دخلت سنة سبع وخسين وثلثاثة ﴾

فها شاع الخبر ببنداد وغيرها من البلاد أن رجلا ظهر بقال له محمد بن عبدالله وتلقب بالمهدى و زم أنه الموعود به و وأنه يدعو إلى الخبر و بهبى عن الشرء و دعا إليه ناس من الشيمة ، وقالوا : هذا على من شيمتنا ، وكان هذا الرجل إذ ذاك مقها بمصر عند كافور الأخشيدى قبل أن بوت وكان يكرمه ، وكان من جالة المستحسنين له سبكتكين الحاجب ، وكان شيمياً فغلنه علويا ، وكتب إليه أن يقدم إلى بغداد ليأخذ له البلاد ، فقرحل عن مصر قاصداً العراق فنلقه المبكنكين الحاجب إلى أن قب الأنبار ، فلما أمرة و إذا هو مجمد بن المستكنى بالله العبالى ، فلما تحقق أنه عبلى وليس بدوى انتهى رأيه فيه ، وقترى شماد وتزرى أمره ، وذهب أصحابة كل مذهب ، وحل إلى معر الدولة فأمنه وسلم له إلى المطبع فه فجدع أنفه واخنتي أمره ، فلم يظهر له خدر بالكلية بعد ذلك . وفها وردت فأمنة وسلم أحد . وفها علمت الروافض في يوم عاشوراه منها المأتم على الحسين ، فلى بلاد إنطاكية قتلوا خلقا من حواضرها وسبوا اتنى عشر ألفا من أهام أحد . وفها علمت الروافض في يوم عاشوراه منها المأتم على الحسين ، وفيها قد تشرين عرض لناس داه المأشرى فات به خاق كثير . وفيها في تشرين عرض لناس داه المأشرى فات به خاق كثير . وفيها من أم المدرور ، وفها في تشرين عرض للعل مكة إلا القليل ، بل ماش كثر من وصل معهم بعد الحمج ، وفها اقتل أبو المائل شريف بين سيف الدولة هو وخاله وان عم أبيه قراس في المركة ، قال ان الأكتريد ، واقد صدق من قال : إن المائلة عقم .

وُفِهَمَا نُوفَى مِن الأَعيانُ أَيْضًا لِمِراهُم المُنتَى للهُ ، وكان قد ولى الخلافة ثم أَلَجُى أَن خَلَعُ مِن سَنة ثلاث وثلاثين وثلثائة إلى هذه السنة ، وألزم بيته فمات فى هذه السنة ودنن بداره عن ستين سنة . ﴿ عر من جعفر بن عبد الله ﴾

امن أبي السرى : أبوجعفر البصرى الحافظ واند سنة تمانين وماثنين ، حدث عن أبي الفضل ابن الحباب وغيره ، وقد انتقد عليه مائة حديث وضهها . قال الدارقطي فنظرت فهما هذا الصواب مع عمر بن جعفر . ﴿ محمد بن أحمد بن على بن مخلد ﴾

أو عبد الله الجوهمي المحتسب، ويعرف بابن الخرم، كان أحمد أصحاب ان جربر الطبرى، وقد روى عن الكدين عن الكديث الحديث المحادث عليه جلس يكتب الحديث الجديث المحادث المدارة وقد وقد عن هذه السنة المجادث المدارة وقد وقد عن هذه السنة عن الاث وتسمين سنة، وكان يضمف في الحديث .

# (كافورين عبد الله الأخشيدي)

كان مولى السلطان محمد من طنج ، اشتراه من بعض أهل مصر بنانية عشر ديناراً ، ثم قر به وأداه ، وخصه من بين الموالى واصطفاه ، ثم جنسله أقابكا حين ملك ولداه ، ثم استقل بالأ مو ر بعد موسها في سنة خس وخسين ، واستقرت المملكة باسمه فدعي له على المنار بالديار المامرية والشامية والمجاز بة ، وكان شهماً شجاعا ذكيا جيد السيرة ، مدحه الشعراء، منهم المنفي ، وحصل له منه ماله، ثم غضب عليه فهجاه و رحل عنه إلى عضد الدياة ، ودنن كافو ر بقر بنه المشهورة به ، وقام في الملك بعد أبو الحلس على من الأخشيد ، ومنه أخذ الفاطميون الأدعياء بلاد مصر كا سيأتي . ملك كافور بيتر ولاته أخير

مندين والاته النهر في منافر المنافرة المنافرة المنافرة الله المنافرة الله المنافرة المنافرة

التاسم هذا إلى الديار المصرية ، وأسر الحسن بن طنيج وجماعة من الأعمراء وحموا إلى الديار المصرية ، فحملهم جوهر القائد إلى المعز بفرة ، واستقرت بد الفاطميين عسلى دمشق في سنة سنين كا سيأتى وأدّن فيها وفي واجماعي على أواب الجوام بها ، وكنب لمنة الشيخين على أواب الجوام بها ، وأواب المساجد ، عانا فقه و إنا إليه واجمون ، ولم يزل ذلك كذلك حتى أزالت ذلك دولة الاتراك والا كراد نور الدين الشهيد وصلاح الدين بن أوب على ماسياتى بيانه . وفيها دخلت الروم إلى حص فوجدوا أكثر أمين بق فيها ومن حولها محوا إلى حص فوجدوا أكثر أهاما قد انجلوا عنها وذهبوا ، فحرقوها وأسروا بمن بق فيها ومن حولها محوا الدولة والده معز الدولة النولة والذه معز الدولة والده معز الدولة النولة والده معز الدولة الن يده منار قريش .

# ﴿ ثُم دخلت سنة تسع وخمسين وثلثمائة ﴾

في عاشر الحرم منها عملت الرافضة بدعتهم الشنعاء فغلقت الأسواق وتعطلت المعايش ودارت النساء سافرات عن وجوهن ينحن عـلى الحسين بن عـلى و يلطمن وجوههن ، والمسوح معلقة في الأسواق والتبن.مدرور فيها . وفيها دخلت الروم إنطا كية فقتلوا من أهلها الشيوخ والعجائز وسيوا الصمايا والأطفال نحوا من عشر من ألفا فاما لله و إنا إليه راجعون . وذلك كله بتدبير ملك الأرمن نقفو رامنه الله ، وكل هذا في ذمة ملوك الأرض أهل الرفض الذين قد استحوذوا على البلاد وأظهر وا فيها الفساد قبحهم الله . قال ابن الجوزي : وكان قد تمرد وطفا ، وكان هذا الخبيث قد تزوج بامرأة الملك ألذى كان قبله ، ولهـــذا الملك المنقدم ابنان ، فأراد أن يخصيهما ويجملهما في الكنيســـة لئلا يصلحا بعد ذلك لذلك ، فلما فهمت ذلك أمهما عملت عليه وسلطت عليه الأمراء فقتلوه وهو نائم وملكوا عليهم أكبر والدمها . وفي ربيع الأول صرف عن القضاء أبو بكر أحمد من سيار وأعيد إليه أنو محمـــد من معروف . قال امن الجوزى : وفيها نقصت دجــلة حتى غارت الآبار . وحج بالناس الشريف أبو أحمد النقيب، وانقض كوكب في ذي الحجة فأضاءت له الأرض حتى بق له شماع كالشمس ، ثم مهم له صوت كالرعد . قال ابن الأثير : وفي المحرم منها خطب للمز الفاطمي بدمشق عُن أمر جعفر من فلاح الذي أرسله جوهر القائد بمد أخذه مصر ، فقاتله أنو محمد الحسن من عبد الله ان طنج بالرملة فغلبه ابن فلاح وأسره وأرسله إلى جوهر فأرسله إلى الممز وهو بافريقية . وفيها وقمت المنافرة بين ناصر الدولة بن حمــدان و بين ابنه أبي تغلب ، وسببه أنه لما مات معز الدولة بن بويه عزم أبو تغلب ومن وافقه من أهل بيته على أخــــذ بغداد ، فقال لهم أبوهم : إن معز الدولة قـــد ترك لولده عز الدولة أموالا جزيلة فلا نقدر ون عليه ما دامت في بده ، فاصبر وا حتى ينفقها فانه ممذر ، فاذا أفلس فسيروا إليه فاسكم تغلبونه ، فحقــد عليه ولده أبو تغلب بسبب هذا القول ولم بزل مأسه

حتى سجنه بالقلمة ، فاختلف أولاده بينهم وصاروا أحزابا ، وضعفوا عما في أيديهم ، فيعث أبو تغلب إلى عز الدولة يضمن منه بلاد الموصل بألف ألف كل سنة ، واتفق موت أبيه ناصر الدولة في هذه السنة ، واسنقر أنو تغلب بالموصل وملسكها ، إلا أنهم فما بينهم مختلفين متحاربين . وفيها دخل ملك الروم إلى طراباس فأحرق كثيرا منها وقتل خلقا، وكان صاحب طراباس قد أخرجه أهلها منها لشدة ظله ، فأسرته الروم واستحوذوا على جميع أمواله وحواصله ، وكانت كثيرة جــدا ، ثم مالوا على السواحل فملكوا نمانية عشر بلدا سوى القرى، وتنصر خلق كثير عـلى أيدهم فانا لله و إنا إليــه راجمون . وجاؤا إلى حمص فأحرقوا ونهبوا وسبوا ، ومكث ملك الروم شهر من يأخذ ماأراد من البلاد و يأسر من قدر عليه ، وصارت له مهابة في قلوب الناس ، ثم عاد إلى بلده ومعه من السبي تحو من مائة ألف مايين صى وصبية ، وكان سبب عوده إلى بلاده كثرة الأمراض في جيشه واشتياقهم إلى أولادهم ، و بمث سرية إلى الجزيرة فنهبوا وسبوا ، وكان قرعو يه غلام سيف الدولة قد استحوذ عـلى حلب وأخرج منها ابن أستاذه شريف، فسار إلى طرف وهي محث حكمه فأبوا أن عكنوه من الدخول إليهم، فذهب إلى أمه بميانارقين ، وهي ابنة سعيد بن حمدان فمكث عندها حينا ثم سار إلى حماه فملكها ، ثم عاد إلى حلب بمدسنتين كاسيأتي ، ولما عانت الروم في هذه السنة بالشام صافعهم قرعويه عن حلب ، و بمث إلههم بأموال وتحف ثم عادوا إلى إنطاكية فملسكوها وقتلوا خلقا كثيراً من أهلها ، وسبوا عامة أهلها و ركبوا إلى حلب وأبوالمالي شريف محاصر قرعويه مها ، فخافهم فهرب عنها فحاصرها الروم فأخذوا البلد، وامتنمت القلمة عليهم ثم اصطلحوا مع قرعو به على هدية ومال يحمله إليهم كل سنة ، وسلموا إليه البلدورجموا عنه . وفيها خرج على المهز الفاطعي وهو بافريقية رجل يقال له أبوخز رفنهض إليه بنفسه وجنوده ، وطرده ثم عاد فاسنأمنه فقبل منه وصفح عنسه وجاءه الرسول من جوهم، يبشره بفتح مصر و إقامة الدعوة له مها ، و يطلبه إليها ، ففرح بذلك وامتدحه الشعراء من جملتهم شاعره محمد من هانئ قصيدة له أولها :

يقول بنو العباس قد فتحت مصر 🔹 فقل لبني العباس قد قضي الأمر

وفيها رام عز الدولة صاحب بنداد محاصرة عران بن شاهين الصياد فلم يقدمو عليه ، فصالحه و وجع إلى بضداد . وفيها اصطلح قرعويه وأبو المعالى شريف ، نقطب له قرعويه يحلب وجميع معاملاتها تخطب للمز الفاطمى ، وكذلك حص ودمشق ، ويخطب بمكمة للمطيع بالله وللترامطة ، وبالمدينة للمز الفاطمى . وخطب أبو أحمد الموسوى بظاهرها للمطيع . وذكر ابن الاثمير أن نقور توفى هذه السنة تم صار ملك الزوم إلى ابن الملك الذي قبله ، قال وكان يقال له المجمستق ، وكان من أبناء المسابين كان أبوه من أعل طرسوس من خيسار المسلمين يعرف بابن الفقاس ، فتنصر ولده هذا وحظى عند النصارى حتى صار من أمره ما صار ، وقد كان من أشد الناس على المسلمين ، أخد منهم بلاداً كنير ة عنوة ، من ذلك طرسوس والاذنة ودبن زر بة والمصيصة ودير ذلك ، وقتل من المسلمين خلقا لا يسلمهم إلاً الله ، وسبى منهم مالا يعلم عدتهم إلا الله ، وتنصروا أو غالبهم ، وهو الذي بعث تلك القصيدة إلى المطيم كما تقدم .

ومن نوفى فيها من الأعيان ﴿ محمد بن أحمد بن الحسين ﴾

ابن إسحاق بن إبراهيم بن عبد الله أبو على الصواف ، روى عن عبدالله بن أحمد بن حنبل وطبقته ، وعنـه خلق منهم الدارقطني . وقال ما رأت عيناى منله في تحريره ودينه ، وقد بلغ تسماً وتمانين سنة رحمه الله .

### ﴿ محارب بن محمد بن محارب ﴾

أو العلاء الفقيه الشافعي من ذرية محارب بن دنار ، كان ثقبة عالما ، روى عن جعفر الغرياف ﴿ أَوَ الحَمِينَ أَحَمِد بن مَجْدَ ﴾

مروف بابن القطان أحد أمَّة الشافعية ، تقله على ابن سريم ، ثم الشيخ أبي إسحاق الشيرازي وتقرد برياسة المذهب بعد موت أبي القاسم الداراني ، وصنف في أصول الفله وفروعه ، وكانت الرحلة إليه بينداد ، ودرس مها وكنب شيئا كثيرا . توفي في جمادي الأولى منها .

﴿ ثم دخلت سنة ستين و ثلثمائة ﴾

في عاشر عجومها عملت الرافضة بدعتهم المحرمة على عاديم المتقدمة . وفي ذى القدمة منها أخفت القرامطة دسلق وقابل البراجية بدعتهم المحرمة على عاديم المتقدمة . وفي ذى القدمة منها أخفت وقد منها من المداول المرابعة المتعدم بن المحاسبة بها من المحاسبة بها من المنابية بنا المنابرية نوابا . ثم إن الترامطة تركوا عليهم من يحاصرها ثم ساروا نحو القاهرة في جمح كثير من الاعراب والاختيبية والكافورية ، فوصلوا عين شحس فاقتلواهم وجنود جوهر القائد تتالا شديمة ، والفافر القرامطة وحصروا المفارية حصراً عقابا . ثم حملت المفارية في بعض الأيام على ميمنة القرامطة فهزيتها ورجمت القراملة إلى الشام فجدوا في حصاريا في المفارية فارسل جوهر الى أعلى المفارية فارسل جوهر الى خطوب كذيرة . ومن شعر الحدين بن أحمد من جرام أمير القرامطة في ذلك:

زعت رجال الغرب أنى هبتها \* فدمى إذن ما بينهم مطاول

يامهمر إن لم أسق أرضك من دم . بروى تراك فلا سقاني النيل

وفيها نزوج أبو تغلب بن حمدان بلت بختيار عز الدولة وعرها ثلاث سنبن على صداق مائة

أف دينار ، ووقع العقد في صغر منها . وفيها استو زر مؤيد الدولة بن ركن الدولة الصاحب أبا القلمم ابن عباد فأصلح أوره وساس دولته جيدا . وفيها أذن بعدشق وسائر الشام بحى على خير الدلل . قال ابن عنها كر في ترجمة جعفر بن فلاح نائب دمشق : وهو أول من تأمر بها عن الفناطميين ، أخيرظ أو محد الأكفائي قال قال أبو بكر أحمد بن محسد بن شرام : و في يوم الحيس لحس خلون من صغر من سنة ستين ونائباته أعلن المؤذنون في الجلم بعمشق وسائر مآذن الدلد ، وسائر المساجد يحى عسلى خير الدل بعد عنى على الفلاح ، أمرهم بذلك جعفر بن فلاح ، ولم يقدروا على مخالفته ، ولا وجدوا من المساجدة في المنافرة ، أمرهم بذلك جعفر بن فلاح ، ولم يقدروا على مخالفته ، ولا وجدوا الأخارة الله المنافرة بن المنافرة الناس من المساجدة في خير العمل ، فاستمثلم الناس وصبروا على حكم الله تعالى من المساحدة على حكم الله تعالى المستوندة الله على حكم الله تعالى المساحدة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة على حكم الله تعالى المساحدة المنافرة المنافرة المساحدة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة على حكم الله تعالى مكم الله تعالى حكم الله تعالى المنافرة المناف

وفيها توفى من الأعيان ﴿ سلمان مِن أحد بن أبوب ﴾

﴿ الرفا الشاغر أحمد بن السبرى أبو الحسن ﴾ السكندى الرفا الشاعر الموصلى ، أرخ وفاته ابن الاغير فى هذه السنة ، توفى فى بشسداد . وذكر بن الجوزى أنه توفى سسنة ثنتين وستين وثائبائة كا سيأتى .

ان مجمد بن الهيم بن عران مي بزيد أو بكر بن المنفر أصله أنبارى . سمع من أحمد بن الخليل ابن البرجلاني ، وعمد بن العوام الرياسي ، وجمعر بن مجمد الصائغ ، وأني إساعيل الترمذي . قال ابن الجورى وهو آخر من روى عنهم . قالوا : وكانت أصوله جياداً بخط أبيه ، وسهاءه صحيحاً ، وقد المتنق عنه أبو عمر و البصرى . توفي فجأة يوم علشوراء وقد جاوز التسمين .

# ﴿ مُمَدُّ بِنَ الْحُسِنُ بِنَ عَبِدُ اللَّهُ أَبُو بِكُمُ الْآخِرِي ﴾

سمع جمغر الغرياني ، وأبا شميب الحرانى ، وأبا مسلم الكجبى وخلقا ، وكان ثفة صادقا دينا ، وله مصنفات كثيرة مفيدة ، منها الأربعون الآخر بية ، وقسه حدث ببغداد قبل سنة ثلاثين وقائبائة ، ثم انتقل إلى مكة فأقام بها حتى مات بعد إقامته بها تلاثين سنة رحمه الله .

#### 🗲 محمد بن جعفر بن محمد 🌬

أبوعمرو الزاهسة ، منمع الكنير ورحل إلى الاكانل المتباعدة ، وسمع منه الحفاظ الكبار ، وكان فقيراً متقللا يضرب الابن بقبور الفقراء ، ويتقوت برغيف وجزرة أو بصلة ، ويقوم الليل كله . تو فى فى جمادى الاَّخرة منها عن خمس وتسمين سنة .

# ﴿ محمد بن داود أبو بكر الصوف ﴾

ان زروية المروزى الطبيب ، دخل بغداد وحدث بناعن أبيه بأحاديث منكرة ، روى عن الجنيد وابن مرزوق ، قال ابن الجوزى : وكان فيـه ظرف ولباقة ، غـير أنهم كالوا يتهمونه موضع ﴿ أحمد بن الفتح )

و يقال ابن أبى الفتح الحاقاتي ، أمو الدباس النجاد ، إمام جامع دمشق . قال ابن عساكر : كان عابداً صالحا ، وذكر أن جماعة جاؤا لزيارته فسموه يتأوه من وجم كان به ، فأفكر وا عليمه ذلك ، فلما خرج أليهم قال لهم : إن آه اسم من تستروح إليه الأعلى ، قال فزاد فى أعيهم وعظموه . قلت : لكن هذا الذى قاله لا يؤخذ عنه مسلما إليه فيه ، بل يحتاج إلى نقل صحيح عن المصوم ، فان أسهاء الله تعالى توقيفية على الصحيح .

# ( ثم دخلت سنة إحدى وستين وثلثائة )

 الى انخليفة يطلب منه أموالا يستدين جاعلى هذه الغزوة، فيمث إليه يقول: لو كان الخراج بجبي إلى الهدفت منه ما يحتاج المسلمون إليه ، ولكن أنت تصرف منه في وجوه اليس بالمسلمين إليها ضرورة وأما أنا فليس عندى في أراسله إليك، فترددت الرسل بينهم وأغلظ بحنيار للخليفة في الكلام ومهدده طحتاج الخليفة أن يحصل له شيئا قباع بعض تمياب بدنه وشيئا من أناث بينه ، ونقض بعض سقوف دار وحصل له أر بهائة ألف درم فصرفها بحنيار في مصالح نفسه وأبطل تلك الغزاة ، فتقم الناس المسلمين . وفيها تسلم ما فعل به ابن بو به الرافقي من أخذه مال الخليفة وركه الجهاد ، فلا جزاه الله خيراً عن المسلمين . وفيها تسلم أو تغلب بن حدان قلمة ماردين فقل حواصلها وما فها إلى الموسل . وفيها عشد المعولة عقد الدولة عقد الدولة على أن يحملا إليه في كل سنة مائة ألف دينار وخسين ألف دينار ، وتروج بابنة ركن الدولة ، فحل البده من المدابة المنصورة من بلاد المغرب قاصدا البلاد المعربية ، بعد ما مهد له مولام وجوهر وجوز به وأبني ما ما المالم الوالم ما مؤلم والمالم أنوابا منجهة أمرها و بني له ما القمال البلاد المغربية ، بعد ما مهد له مولام وحوز به وأبني من أمول تداول المالم يق ، بالقمال من الماليا المالم يق ، وفيها المالم يق ، وفيها حجود و به وأبني و ممال قبل الدالم يق ، هائي قدوم المدز إلى القاهرة في موضان من السنة الآتية على ما سيأتى . وفيها حجود المواسمة منه المالم يق ، وفيها حجود المالم يق ، المواسمة منه الماليات الماليات المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المواسمة عرب المالية المالي

بالناس الشريف أبو أحمد الموسوى النقيب على الطالبيين كلهم . وفيها نوفى من الأعيان ( سعيد من أبى سعيد الجنابى )

أبو القاسم الترمعلى الهجرى ، وقام بالأمر من بعده أخوه أبو يعقوب يوسف ، ولم يبق من سلالة أبى سيد سواه ( عال بن عمر بن خفيف )

أو عمر المترى المعروف بالدراج ، روى عن أبى بكر بن أبى داود وعنسه ابن ذرقو يه ، وكان من أهل القراءات والدقة والدراية والديانة والسيرة الجميلة ، وكان يعد من الابدال . نوف وم الجمة في رمضان منها ﴿ على من إسحاق من خلف ﴾

أبوالحسين القظان الشاعر المعروف بالمراهي . ومن شعره :

قمهٔ بن عاشتین » أصبحالمصلحبین » جما بعد فراق » فجما منه ببین ثم عادا فی سروره من صدود آمنین » جما روح ولکن، رکبت فی بدنین

﴿ أحمد بن سٰهل ﴾

ابن شداد أبو بكر المخرى ، هم أبا خلية وجعفر الغريابى ، وابن أبى الغوارس وابن جر بر وغيرهم ؛ وعنه الدارقطنى وابن زرقو به وأبو نسم . وقد ضعة البرقائى وابن الجوزى وغيرهم .

### ﴿ ثُم دخلت سنة تغنين وسنين وثلثمانة ﴾

في عاشر محرمها عملت الروافض من النياحة وتعليق المُسوح وغلق الأسواق ما تقدم قبلها . وفهما اجتمع الفقيه أنو بكر الرازى الحنني وأنو الحسن على بن عيسى الرماني وابن الدنان الحنبلي بعز الدولة يختبار من بو يه وحرضوه على غزو الروم فبعث جيشاً لقتالهم فأظفره الله بهم، وقنلوا منهم خلقا كشيرا و بعثوا برؤسهم إلى بغداد فسكنت أنفس الناس . وفيها سارت الروم مع ملكهم لحصار آمد وعلمها هـ: ر مرد غلام أبي الهيجاء بن حمدان ، فكنب إلى أبي تغلب يستنصره فبعث إليه أخاه أبا القاسم همة الله ناصر الدولة بن حدان ، فاجتمما لقناله فلقياه في آخر يوم من رمضان في مكان ضيق لا مجال للخمل فيسه ، فاقتنلوا مع الروم قتالا شديداً فعزمت الروم عسلي الفرار فلم يقدروا فاستحر فسهم الفنل وأخــذ الدمستق أسيراً فأودع السجن فلم برل فيه حتى مرض ومات في السنة القابلة ، وقــد جمع أبو تغلب الأطهاء له فلم ينفعه شئ . وفيها أحرق السكرخ ببغداد وكان سببه أن صاحب المنونة ضرب رجلا من المامة فمات فثارت عليه المامة وجماعة من الأثراك ، فهرب منهم فسنخل داراً فأخرجوه مسجونا وقتلوه وحرقوه، فركب الوزير أنو الغضل الشيرازي ـ وكان شديد النعصب للسنة ـ و بمث حاجبه إلى أهــل الــكر خ فألتي في دورهم النار فاحترقت طائفة كشيرة من الدور والأموال من ذلك ثلثاثة دكان وثلاثة وثلاثون مسجدا ، وسيمة عشر ألف إنسان . فعند ذلك عزله بخسار عن الوزارة و ولاها عمد بن بقية ، فتعجب الناس من ذلك ، وذلك أن هذا الرجل كان وضعا عند الناس لاح مة له ، كان أمو ، فلاحاً بقرية كوئا ، وكان هو نمن يمخدم عز الدولة ، كان يقدم له الطمام ويحمل منديل الزفر على كتفه ، إلى أن و لى الو زارة ، ومم هذا كان أشد ظاما للرعية من الذي قبله ، وكثر في زمانه الميَّارون ببغداد ، وفسدت الأمور . وفنها وقم الخلاف بين عز الدولة و بين حاجبه سبكـتـكين ثم اصطلحا على دخن . وفيها كان دخول المهز الفاطمي الديار المضرية وصحبته ثوابيت آباته ، فوصل إلى اسكندريه في شميان، وقد تلقاه أعيان مصر إلها ، فحطب الناس هنالك خطية بليغة ارتجالا ، ذكر فيها فضلهم وشرفهم ، وقد كنب فقال فيها : إن الله أغاث الرعايا بهم و بدولنهم . وحكى قاضى ملاد مصر وكان جالساً إلى جنبه فسأله : هل رأيت خليفة أفضل مني ? فقال له لم أر أحدا من الخلفاء سوى أمير المؤمنين . فقال له : أحججت ? قال نعم . قال : و زرت قبر الرسول ? قال : نعم . قال : وقبر أبي بكر وهر ? قال فتحييب ما أفول فاذا ابن العربر مع كبار الأمراء فقلت: شغلي عنهما رسول الله كما شغلني أمير المؤمنين عن السلام على ولى العهد من بعده ، ومُهضت إليه وسلمت عليه و رجمت فانفسح المحلس إلى غسيره . ثم سار من الاسكندرية إلى مصر فدخلها في الحامس مر ان من هذه السنة فنزل القصرين ، فقيل إنه أو ل ما دخل إلى محل ملكه خر ساجدا شكراً لله

عز وجل ، ثم كان أول حكومة انتهت إليه أن اممأة كافور الاخشيدي ذكرت أنها كانت أودعت رجلا من اليهود الصواغ قباء من الوائج منسوج بالذهب؛ وأنه جمدها ذلك ، فاستحضره وقرره فجمد ذلك وأنكره . فأمر أن تحفر داره و يستخرج منها ما فها ، فوجدوا القباء بعينه قد جعله في جرة ودفنه في بمض المواضم من داره ، فسلمه المعز إليها و وفره عليها ، ولم يتعرض إلى القباء فقدمته إليه فألى أن يقبله منها فاستحسن الناس منه ذلك . وقد ثبت في الصحيح عن الذي مَيِّالِيني « إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر » .

وفيها توفي من الأعيان ﴿ السرى بن أحمد بن أبي السرى ﴾ أبو الحسن الكندي الموصلي، الرفا الشاءر، له مدائم في سيف الدولة من حمدان وغيره من الملوك والأمراء، وقد قدم بغداد فمات بها في أ هذه السنة ، وقيل في سنة أربع وقيل خمس وقيل ست وأربعين . وقد كان بينه وبين محمد بن سعيد معاداة ، وادعى عليمه أنه سرق شعره ، وكان مغنياً ينسج على دوان كشاجم الشاعر ، و ر بما زاد فيه من شعر الخالديين ليكثر حجمه . قال ابن خلكان : وللسرى الرفا هذا ديوان كبير جدا وأنشد

من شعره . يلتي الندى برقيق وجه مسفر \* فاذا النتي الجمعان عاد صفيقا رحب المنازل ما أقام، فان سرى \* في جحفل ترك الفضاء مضيقا

﴿ محمد من هاني ﴾

الأندلسي الشاعر استصحبه المعز الفاطمي من بلاد القيروان حين توجه إلى مصر، فمات ببعض الطريق، وجد مقتولًا على حافة البحر في رجب منها ، وقــد كان قوى النظم إلا أنه كفره غير واحد من العلماء في مبالغته في مدحه الخلق ، فن ذلك قوله عدم المرز :

ما شئت لاما شاءت الأقدار ، فاحكم فأنت الواحد القهار

وهذا من أكبر الكفر . وقال أبيضاً قبحه الله وأخزاه :

\* ولطالما زاحمت نحت ركابه جبريلا \*

ومن ذلك قوله \_ قال ابن الأثير ولم أرها في شمره ولا في ديوانه \_ :

جل بزيادة جل المسيح \* بها وجل آدم ونوح جل سها الله ذو المعالى \* فكل شئَّ سواه ربح

وقد اعتذر عنه بعض المتعصبين له . قلت : هذا الكلام إن صح عنه فليس عنه اعتذار ، لا في الدار الآخرة ولا في هذه الدار. وفيها توفي.

﴿ إبراهم بن محمد ﴾

ان شجنونة بن عبد الله المزكى أحد الحفاظ أنفق عــلى الحديث وأهله أموالا جزيلة ، وأممم

الناس بنخر يجمه ، وعقمه له مجلس للاملاء بفيسابور ، ورحل وسمع من المشايخ غربا وشرقا ، ومن مشايخه ان جر بر وابن أبى حاتم ، وكان بحضر مجلسه خلق كدير من كبار الححدثين ، منهم أبوالعباس الأحمر وأضرابه ، توفى عن سبم وسنين سنة .

﴿ سعيد بن القاسم بن خالد ﴾

أبو عمر و البردعي أحد الحفاظ ، روى عنه الدارقطني وغيره .

( محدين الحسن بن كوثرين على )

أبو بحو البرسارى ، روى عرب إبراهم الحربى وعام والباغنسدى والكدى وغيرم ، وقد روى عنب ابن زرقو يه وأبو قدم وانتخب عليه الدارقطنى ، وقال : اقتصر وا على ما خرجته له فقد اختاط صحيح ساعه بفاسده . وقد تتكام فيه غير واحد من حفاظ زمانه بسبب تخليطه وغفلته والمهمه بعضهم الكذب أيضاً

### ( ثم دخلت سنة ثلاث وسنين وثلثائة ﴾

فيها في عاشوراء عملت البدعة الشنعاء على عادة الروافض، ووقعت فتنة عظيمة ببغداد بين أهل السنة والرافضة ، وكلا الفريقين قليل عقل أو عدمه ، بعيد عن السداد ، وذلك أن جماعة من أهل السنة أركبوا امرأة وسخوها عائشة ، وتسمى بمضهم بطلحة ، و بمضهـم بالزبير ، وقالوا : نقاتل أصحاب على ، فقنل بسبب ذلك من الغريقين خلق كذير ، وعاث العيارون في البلد فساداً ، ونهبت الأموال ، ثم أخسذ جماعة منهسم فقتاوا وصلبوا فسكنت الفننة . وفيها أخسه بخنيار بن معز الدولة الموصل ، و زوج ابنته باين أبي تغلب بن حدان . وفيها وقمت الفتنة بالبصرة بين الديالم والأثراك ، فقويت الديلم على الترك بسبب أن الملك فعهم فقناوا منهـم خلقا كثيراً ، وحبسوا رؤسهـم ونهبوا كشيرا من أموالهم . وكتب عز الدولة إلى أهله إني سأ كتب إليكم أنى قسميتُ فاذا وصل اليكم الكتاب فأظهر وا النوح واجلسوا للعزاء، فاذا جاه سبكتكين للعزاء فاقبضوا عليه فانه ركن الأتراك و رأسهم . فلما جاء انكتاب إلى بغداد بذلك أظهر وا النوح وجلسوا للعزاء ففهم سبكتك بن أن هذه مكدة فل يقر مهم ، ومحقق العداوة بينه وبين عز الدولة ، وركب من فوره في الأتراك فحاصر دار عز الدولة ومين ، ثم أثرل أهله منها ونهب ما فيها وأحدرهم إلى ذجلة و إلى واسط منفيين ، وكان قد عزم عـــلى إرسال الخليفة المطيع معهم، فنوسل إليــه الخليفة فعفا عنه وأفره بداره ، وقويت شوكة سبكتكين والأثراك ببغــداد ، ونهبت الأثراك دور الديغ ، وخلم سبكنسكين على رؤس العامة ، لأنهم كانوا معه على الديلم ، وقويت السنة على الشيعة وأحرقوا الكرخ \_ لأنه محل الرافضة\_ مانيا ، | وظهرت السنة على يدى الأتراك ، وخلم المطيع و ولى ولده على ما سند كر إن شاء الله تمالي .

### ﴿ خلافة الطائم وخلع المطيع ﴾

ذكر ابن الاثير أنه لما كان التالث عشر من ذى التمدة ، وظال ان الجو ذى : كان ذلك وم الدلاف التاسع عشر بن ذى التمدة ، وهذه السنة ، فلم المطبع فه وذلك لغالج أصابه فنقسل لسانة ، فلم المطبع في وذلك لغالج أصابه فنقسل لسانة ، فلم المبتكين أن يخلم نسه و بولى من بعده ولعه الطائع ، فأجاب إلى ذلك فعقدت البيمة الطائع بدار الخلافة على يدى الحاجب سبكنكين ، وخلم أوه المطبع بعد تسم وعشر بن سنة كانت له فى الخلافة ، ملكن تعرف بولاية ولعه . واسم الطائع أو بكر عبسه السكر بم بن المطبع أبى القاسم ، وفي بل الخلافة ، من الحاجب الكريم سواه ، ولا من كنيته أبو بكر سواه وسوى أبى بكر الصديق رضى الله عنه . ولم يل الخلافة من بنى المباسى أسن منسه ، كان هره ما تولى أانيا وأر بعين سنة ، وكانت أمه أم ولد اسمها غيث ، تعيش بوم ولى . ولما ويميع ركب وعليه البودة و بعين يديم سبكتكين والجيش ، ثم خلع من الغد على سبكتكين خلم الملوك ولقيه ناصر العواة ، وعقد له الاسارة . ولما كان بوم الاشهى ركب الطائع وعليه السواد ، فطبه الناس بعد الصلاة خطبة خطبة خفية حسنة . وحكى ابن الجوزى في منتظمه أن المطبع أنه كان يسمى بعد خلمه بالشيخ الغائل .

# ( ذكر الحرب بين المعز الفاطمي و بين الحسين بن أحمد القرمطي ﴾

الم استقر المبر الفاطري بالديار المصرية وابتنى فيها القاهرة والقصر بن وتأكد ملكه ، سار إليسه الحدين بن أحد القرميلي من الأحساء في جم كنيف من المحام ، والتف مصه أمير العرب ببلاد الشام وهو حسان بن الجراح الطائى ، في عرب الشام بكالهم ، فلما سم بهم المعز الفاطمي أسقط في يده المحترج ، وكتب إلى انترميلي يستميله و يقول : إنما دعوة آبائك كانت إلى آبائي قدعا ، فدعوتنا وضح أبد فضله وفضل آبائه ، فرد عليه الجواب : وصل كتابك الذي كتر تفضيله وقل وحض سائرون إليك على إثره والسلام . فقا انهوا إلى ديار مصر عاتوا فيها قتلا ومها وفسادا وحز المدز فها يصنه وضعف جيشه عن مقاومتها لليكينة والخديمة ، فراسل حسان بن المبراح أمير العرب ووعده عائمة ألف دينار إن هو خلل بين الناس ، فعث إليه حسان يقول أن ابت إلى عا القزمت وقال عن معلى ، فاذا لقيتنا المزامت من معى فلا يبقى القرمعلى قوة فتأخذه ابت أو بالمبال إلا كياس ، وجعل في رؤسها الدفائير الخالسة . ولما يسمها إليه ركب في إثرها في وأمرات القرمطلي وقوى عليه الفاطمي فكسره ، والمؤمن المتراو الله أخره معانية أبا محمود بن والموسة والمؤمن المتراو الله أخرا المناطق فكسره ، وأمرات القرامط وقوى عليه الفاطمي فكسره ، وإشراء المتراو المن قدرة الاف قارس ، ليحسم مادة القرامطة ويطفية المره عنه .

# ﴿ ذَكُرُ مَاكَ المَمْزُ الفَاطَمِي دَمُشَقَ وَانْتَزَاعِهُ إِياهَا مِنَ القرامَطَةُ ﴾

لما الهزم القروطي بعث المعزسرية وأص عليهم ظالم بن وهوب القبلي ، فجاؤا إلى دمشق قلسلهما من القرامطة بعد حصار شديد واعتقل متولهما أبا الهيجاء القروطي وابنه ، واعتقل رجلا يقاله أبو بكر من أهل نابلس ، كان يشكل في الفاطميين ويقول : لو كان معى عشرة أسهم لرءيت الروم بواحمه ووميت الفاطميين بقسمة . فأمر به فسلخ ببن يدى الممر وحثى جلده تبنا وصلب بعد ذلك . ولما تفرغ أبو مجود القائد من قتال القراحاة أفيل نحو دمشق غرج إليه ظالم بن موهوب فتلقاء إلى نطاهم الله من كان من عن من القنل فلكتر الضجيح ، فنصول أهل النوط إلى البلد من كانرة النهب ، وجي بجماعية من القنل فلكتر الضجيح، وعظم المامة غير مرة ، وأحرقت المفارية فاتنال من الفريقين جاعة وانهزمت العامة غير مرة ، وأحرقت المفارية باب الفراديس ، فاحترق شئ كثير من الأموال والدور، وطال القتال بينهم إلى سنة أد بع وستن وأحرقت البلد مرة أخرى بعد عزل ظالم بن موهوب وثولية بيش بن صمصامة بن أخت أبي مجود قبعه الله ، وقعلمت القنوات وسائر المياد عن البلد ، ومات كثير من الفتراء في الطوات من الجوع والعلش ، ولم بزل الحال كذلك حتى ولى علمهم الطواشي رأن الخلام من جهة المنز الفاطس ، فكندت النفوس وأنه الحدد .

#### فصل

ولما قويت الأتراك بهنداد محير بختيار بن منز الدولة في أمره وهو مقم بالأهواز لا يستطيح الدخول إلى بنداد ، فأرسل إلى عه ركن الدولة يستنجده فأرسل إلى بسكر مع وزيره أبي الذيح بن السعيد ، وأرسل إلى أبي تفعد طالدولة بن ركن الدولة فأبطأ غليه وأرسل إلى عمران بن شاهين فل يجبه ، وأرسل إلى أبي تفلب بن حمدان فأظهر قصره وإنجا يزيد في الباطن أخد بنداد ، وخرجت الاثراك من ينداد في جمعل عظم ومعهم الخليفة المظامع وأبوه ، فلما انهوا إلى واسط نوفي المطبع وأبوه ، فلما انهوا إلى واسط نوفي المطبع ويقد أيام نوفي مبكنتكين ، فحملا إلى بقداد والنف الأنراك عمد عضد الدولة فأخذ منه ملك العراق ويترق شحله ، وتقرق أمره . وفيها خطب الدح الفائل بالمراق ويترق شحله ، وتقرق أمره . وفيها خطب الدح الفائلة فأخذ منه ملك العراق منافق من المرب على المجاج نقتالوا منهم خلقا كثيراً ، وعطالوا على من التي منهم المخبح في هذا العام ، وفيها أذهبي تاريخ فابت بن سنان بن قابت بن قرة وأوله من سنة خس وتسمين ومائتين ، وهي أول دولة المنشد و وغما كانت زازلة شديدة نواسط ، وحج بالناس فيها الشريف أبو أحمد الموسوى ، ولم يحصل لأحد حج في هذه السنة سوى من كان معه عملي درب

المراق، وقد أخذ بالناس على طريق المدينة فتم حجهم.

وفيها توفى من الأعيان ﴿ العباسُ بن الحسين ﴾

أبو الفضل السراجي الوزير لمر الدولة بختيارين من الدولة بن يويه ، وكان من الناصر بن السنة

المنصبين لها ، عكس مخدومه ، فنزله و ولى محمد بن بقية البابا كما تهم ، وحبس هذا فقتل فى محبسه فى ربيح الاَ خر منها ، عن تسع وخمسين سنة ، وكان فيه ظام وحيث تأثية أعلم .

🤏 وأبو بكر عبد العزيزين جعفر 🗲

الفقيه الحنبلي المعروف بفلام ، أحد مشاهير الحنابلة الأعيان، وممن صنف وجمع وناظر، وصمع الحديث من أبي القاسم البنوي وطبقته ، ومات وقد عدا التمانين . قال ابن الجوزي : وله المقنع في مائة جزء ، والشاني في تمانين جزء ، وزاد المسافر والخملاف مع الشافعي وكتاب القواين ومختصر السنة ، وغير ذلك في النفسير والأصول .

### ﴿ على من محمد ﴾

أو الغنج البستى الشاعر المشهور مله دنوان جيد قوى ، و له فى المطابقة والمجانسة البد الطولى ، ومبتكرات أو لى . وقــد ذكر ابن الجوزى له فى منتظمه من ذلك قطعة كبيرة مرتبة عــلى حروف المعجم ، من ذلك قوله :

> إذا قنت بميسور من القوت ، بقيت فى الناس حراً غير ممقوت يا قوت بوى إذا مادر خلفاك لى ، فلست آمى على در وياقوت يا أمها السائل عن مذهبى ، ليقندى فيه بمنهاجى

و ایم انسان عن معتبی \* نیمندی قیه عمهجی من هاجی منهاجی من هاجی

وقوله: افد طبعك المكدودمبالجد راحة \* مجم ، وعللهُ بشى من المزح ولكن إذا أعطيت ذلك فلبكن \* متعدار ما تمعلى الطعام من الملح

وقوله :

﴿ أَبِو فراس بِن حمدان الشاعر ﴾

له ديوان مشهور . استنابه أخوه سيف الدولة على حران ومنبيج ، فعاتل مرة الروم فأسروه تم استنقده سيف الدولة ، واتفق موته في همذه السنة عن تمان وأر بمين سمنة ، وله شعر رائق ومعاني حسنة ، وقد رئاه أخوه سيف الدولة فقال :

> المره رهن مصائب لانتقفى • حتى بوارى جسمه فى رمسه فؤجل يلتى الردى فى أهله » ومسجل يلتى الاذى فى نفسه فلما قالمها كان عند رجل من العرب فقال قل فى مناهما فقال الأعرابى:

من يتمنى الممر فليتخذ ، صبراً على فقد أحبابه ومن يدرياق في نفسه ، ما يتمناه الأعدائه

كذا ذكر ابن الساعي دندين البينين من شعر سسيف الدبالة في أخبه أبي فراس ، وذكرها ابن الجوزى من شهر أبي فراس نفسه ، وأن الأعرابي أجازهما بالبينين المذكور بن بعدهما . ومن شعر أبي فراس : سيفقدتي قومي إذا جد جدهم . • وفي اللسلة الظالماء يفتقد البدر

ولوسدغيري ماسددت اكتفوا ﴿ به وما فعل النسر الرفيق مع الصقر

وقوله من قصيدة :

إلى الله أشكر إننا عنازل • محكم في آسادهن كلاب فلينك تحلو والحياة مربرة هـ ولينك عنى والانام غضاب وليت الذي ييني وبينك عامر • وبيني وبين الىالمين خراب ﴿ أَمْ وَخَلْتُ سَنَةً أَرْبِم وَسَيْنِ وَثَلَمْاتُهُ ﴾

فها جاء عضد الدولة بن ركن الدولة بن بويه إلى واسط ومعه و زير أبيه أبو الفتح بن الدميد ، فهرب منه الفتنكين في الأتراك إلى بفداد ، فسار خانهم قرل في الجانب الشرق منها ، وأمر بختيار أن يقرل على الجانب المرق منها ، وأمر بختيار أن يقرل على الجانب المرق منها ، وأمر بختيار الن يقرل على الجانب المرق منها ، وأمر بختيار الأطراف و يقطعوا عن بفسداد الميرة الواصلة إليها ، فعلت الأسمار واشتنه الخال ، ثم التقت الأتراك وعضد الدولة فكسره وهر بوا إلى تكريت واستحود طعب الدولة إلى بفسداد وما والاما من البلات ، وكانت الترك فت أخرجوا ، مهم الخليفة فرده عضد الدولة إلى دار الخلافة مكرما ، وتزل هو يد بدول الملك وضعف أمر بختيار جدا ، ولم يبقى معه شئ بالكيلية ، فأعلق بابه وطرد الحجبة والكتاب عن بابه واستحق عن الامارة ، وكان ذلك بمشورة عضد الدولة ، المستحق عند الدولة في الطاهر ، عنورة عضد الدولة علم المحتم بختيار على الامتناع عن المحال أن لا يقبل فلم يقبل ، وترددت الرسل بينهما فصمه بختيار على الامتناع فلم المناز وعلى أحداد وأخرته ، فقرح بذلك الخليمة ، فاضم عن القيام أعباء الملك ، وأطهر عضد الدولة من من من الاراق عن المحالة وأطهر عشد الدولة من من كل محل منها آنساً ، وأمراس إلى الخليمة تعظيم الخلاولة من المناز الوسل بالمحال الديارة ، وأرسل إلى الخليمة ، فرح بدلك اخليمة وشطار الديارة ، وأرسل إلى الخليمة الدولة من من من الذرك وشطار الديارة ، وأرسل إلى الخليمة ، فرح المناز الوبال منه المستة المستحد من من من الذرك وشطار الديارة ، وأرسل إلى الخليمة ، فضرح الديل وشطار الديارة ، وأرسل إلى الخليمة المناز الديارة ، وقرل المنسمة من من من الترك وشطار الديارة ، وأرسل إلى المناز الديارة ، وقرل المنسمة من من من الترك وشطار الديارة ، وقرل المنسمة من من الترك وشطار الديارة ، وقرل المنسمة المناز المناز المناز المناز المناز المناز الكران والاستمة المناز الديارة وقرال المنسمة من من من الترك وشطار الديارة ، وقرل المنسمة عن من من الترك وشطار الديارة وقرال المنسمة المناز الديارة وقرال المنسمة المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز الرسان وران المناز ال

قال ابن الجوزى : وفي هذه البنة عظم البلاء بالميارين بينداد ، وأخرقوا سوق باب الشعير ، وأخدفوا أموالا كثيرة ، وركبوا الخيول وتلقبوا بالقواد ، وأخدوا الخفر من الأسواق والدروب ، وعظمت المحنة بهم جدا واستفحل أمرهم ، حتى أن رجلا منهم أسود كان مستضعفا نجم فهم وكار ماله جتى اشترى جارية بألف دينار ، فلما حصلت عنده حاولها عن نفسها فأبت عليه فقال لها: ما نات بحرى من منها قالت : أكرهك كاك . فقال : فا عمين ? فقالت تبديعى . فقال : أو خدر من ذلك ? فحدلها إلى القانهى فاعتقها وأعطاها ألف دينار وأطلقها ، فتعجب الناس من حلمه وكرمه مع فقله وقوته . قال : وو رد الحدر في الحرم بأنه خطب للمن الفاطمى عكة والمدينة في الموسم ، ولم يعنف وسهبن ديناراً . قال : وفي رجب منها غلت الأسمار ببغداد حتى بيع الكر الدقيق الحوارى عدالة وقيف وسهبن ديناراً . قال : وفها الضمعل أمر عضد الدولة بن بويه وتفرق جنده عنه ولم يبق معه سوى بنداد وحدها ، فأرس إلى بالده على الندر بان عمه بخنيار ، فلما بناخه ذلك خرج من بضداد إلى فارس بعد أن أخرج ابن عمد من السجن وخلع عليه وأعاده إلى المجبورة المحاق أمير المحاق أمير المحاق أمير بهدف و تركرا دمكانباته فيه إليه ، ولما صارترك بعده و زير بناك المواق به فيه إليه ، ولما صارترك بعده و زير الدولة بنين عمله الدولة بني عمله الدولة بني عمله منا قال من كان عديا من المديد ، ولما المناز ك بعده و زير الدولة بنين عمله الدولة بني عمله الدولة بني عمله الدولة بنين عمله الدولة بنينار ببنداد وطاك المراق لم يف لابن عمه عضد الدولة بني عمله عا قال ، ولا ما كان الذم ، على عادى على ضلاله القديم ، واستمر على مشبه الذى هو غيره .

قال : وفى يوم الحميس لمشر خلون من ذى القمدة نزوج الخطيفة الطائم شاه باز بنت عز المعولة على صداق مائة ألف دينيان ، وفى ساخ ذى القمدة عزل القاضى أبو الحسن محمد بن صالح بن أم شيبان وقلمه أبو محممه معروف . و إمام الحجج فها أصحاب الفاطمى ، وخطب له بالحرمين دين الطائم والله سبحانه أعلم . ( ذكر أخذ دمشق من أبدى الفاطميين )

ذكر امن الأثير فى كامله أن الفتكين غلام معز الدولة الذى كان قد خرج عن طاعته كما تضم ، والتف عليه عساكر وجيوش من الديلم والغراث والأعراب ، ترل فى هسفه السنة على دمشق ، وكان علمها من جبة الفاطميين ريان الخادم ، فالحائز ل بظاهرها خرج إليه كبراء أهملها وشيوخها فذكر وا له ماهم فيسه من الظام والفتشم ومخالفة الاعتقاد بسبب الفاطميين ، وسألو، أن يصمم عمل أخسفها المستقدما سهم ، فنند ذلك صمم على أخسفها ولم بزل حتى أخفها وأخرج مها ريان الخادم وكسر أهمل الشربها ، ورفع أهل الخير ، ووضع في أهملها العمدل وقع أهمل المام والهو ، وكف أيدى الاعراب الذين كانوا قد عانوا فى الأرض فسادا ، وأخذوا عامة المرج والفوطة ، ونهبوا أهملها . ولما استغلمت الأمور على يديه وصلح أمر أهل الشام كتب إليه المعز الفاطمي يشكر سعيه و يطلبه إليه

ليخلع علميه و يجله نائبًا من جهته ، فلم يجب إلى ذلك ، بل قطع خطبته من الشام وخطب للطائع العباسي ، ثم قصد صيدا و مها خاق من المفاربة علمهم ابن الشبيح ، وفهم ظالم بن موهوب العقيلي الذي كان نائباً على دمشق للمنز الفاطمي ، فأساء مهم السيرة ، فحاصرهم ولم يزل حتى أخذ البلد منهم ، وقتل منهم تحوا من أربعة آلاف من سراتهم ، ثم قصد طبرية ففعل بأهلها مثل ذلك ، فعند ذلك عزم المعز الغاطمي على المبير إليه ، فبينما هو يجمع له المساكر إذ توفى المعز في سنة خمس وستين كاسيأتي ، وقام بعده ولده العزيز، فاطمأن عند ذلك الفندكين بالشام، واستفحل أمره وقويت شوكنه، ثم انفق أمر المصريين عملي أن يبعثوا جوهرا القائد لقتاله وأخمة الشام من يده ، فعند ذلك حلف أهل الشام لأفتكين أنهم معه على الفاطميين، وأنهم فاصحون له غير ناركيه وجاه جوهر فحصر دمشق سبعة أشهر حصراً شــديداً و رأى من شجاعة الفتكين ملهره ، فلما طال الحال أشار من أشار من الدماشقة على الفتكين أن يكتب إلى الحسين من أحمد القرمطي وهو بالحساء ، اليجيُّ إليه ، فلما كتب إليه أقبل لنصره، فلما مهم به جوهر لم يمكنه أن يدقي بين عــدو بن من داخل البلد وخارجها ، فارتحل قاصدا الرملة فتبعة الفتكين والقرمطي في نحو من خسين ألفا ، فتواقعوا عند نهر الطواحين على ثلاث فراسخ من الرملة ، وحصر وأ جوهرا بالرملة فضاق حاله جدا من قلة الطمام والشراب ، حتى أشرف هو ومن ممه على الهلاك ، فسأل من الفتكين على أن يجتمع هو وهو على ظهور الخيل ، فأجابه إلى ذلك ، فلم ولا يسمع من القرمطي فيه \_ وكان جوهم داهيــة \_ فأجابه إلى ذلك فندَّمه القرمطي وقال : الرأى أنا كنا تحصره حتى عونوا عن آخرهم فانه يذهب إلى أسستاذه ثم يجمع العساكر و يأتينا ، ولا طاقة لنا به . وكان الأمر كما قال ، فانه لما أطلقه الفتكين من الحصر لم يكن له دأب إلا أنه حث العز تر عــلى الخروج إلى الفتكين بنفسه ، فأقبل في جحافل أمثال الجبال ، وفي كنرة من بالرجال والمدد والأثقال والأموال ، وعـلى مقدمت جوهم القائد . وجمع الفتكين والقرمطي الجيوش والأغراب وساروا إلى الرملة فاقتناوا في محرم سمنة سبع وسنين ، ولما تواجهوا رأى العز بز من شجاعة الفسكين ما مهره ، فأرسل إليه يمرض عليه إن أطاعه و رجع إليه أن مجمله مقدم عسا كره ، وأن محسن إليه غاية الاحسان . فترجل افتكين عن فرســه بين الصفين وقبـــل الأرض نمحو العزيز، وأرسل إليـــه يقول : لو كان هــذا القول سبق قبل هــذا الحال لأمكنني وسارعت وأطمت ، وأما الا َّن فلا . ثم ركب فرسه وحمل على ميسرة المزيز ففرق شملها و بدد خيلها و رجلها ، فبرز عنسه ذلك العزيز من القلب وأمر الميمنة فحملت حملة صادقة فانهزم الفرمطي وتبعه بقية الشاميين وركبت المغالوبة أففيتهم يقتلون ويأسرون من شاؤا ، وتحول العزيز فنزل خيام الشاميين بمن معه، وأرسل السرايا ورامم، ،

وجبل لا يؤتى بأسير إلا خلم على من جا، به ، وجعل لمن جا،ه المنتكين مائة ألف دينالم ، فاعتن أر الفتكين عاش عطف السنديد ا عاجزة به ، وجعل لمن جا،ه المنتكين مائة ألف دينالم ، فاعتن أر عنده في بيوته ، وأرسل إلى العزيز يخبره بأن طلبته عنده ، فليحدل المال إلى وليأخذ غر به ، فأرسل إليه عائة ألف دينار وجاه من أسله منه ، فلما أديط بالفتكين لم يشك أنه مقبول ، فاهر إلا أن حضر عند العزيز أكره غابة ألا كرام ، وردياليه حواسله وأمواله لم يقد سها شيئا ، وجمله من أخص أصحابه وأمرائه ، وأنزله إلى جانب منزله ، ورجع به إلى الديار المصرية مكرماً منظماً ، وأفسله هنالك اتخابه وأمرائه ، وأرسل إلى القرمطي أن يقدم عليه ويكرمه كا أكم الفنكين ، فامند عليه وخاف منه فارسل إليه بعشر بن ألف دينار ، وجعلها له عليه في كل سنة ، يكف بها شره ، ولم بن الفائكين مكراً عند العزيز حق رفع بينه وبين الوزير ابن كاس ، فعمل عليه حتى سقاه سما فات ، وحبن علم الديز بنقك غضب على الوزير وحبسه بضاً وأربين بوماً ، وأخذ منه خمائة أأف دينار تم وأى أن لاغنى مها من ذكره ان الاثور .

وفيها نوفي من الأعيان ﴿ سبكتكين الحاجب التركي ﴾

مولى المتر الديلى وحاجبه ، وقد ترق في المراتب حتى آل به الأمر إلى أن قلده الطائع الامارة وخلم عليه وأعطاد القراء ، وقتبه بنور الدولة ، وكانت مدة أيامه في هذا المنام شهر بن وثلائه عشر وما ، ووفن يبغداد وواره هي دار الملك ببنداد ، وهي دار عظيمة جدا ، وقعه انتق له أنه ستط مرة عن فرسه فانكمر صلبه فداواه الطبيب حتى استقام ظهر، وقد مر على الصلاة إلا أنه لايستطيع الركوع ، فأعطاه شيئا كشيراً من الأوال ، وكان يقول للطبيب : إذا ذكرت وجمي اداواتك لى الأقتال على مكافأتك ، ولكن إذا تذكرت وضمك قدميك على ظهرى الشتد غضيم منك . توفى ليهالتلائه لسبع بقبن من الحرم منها ، وقد ترك من الأموال شيئا كثيراً جدا ، من ذلك ألف ألف دينار وعشرة آلاف الف حديدار وعشرة آلاف الف حديدار وعشرة آلاف الف وأر به تولايا ، والمناز على واحد والمهان صندونا من آنية الذهب ، ومائة وثلاثون كوكبا من ذهب ، منها خسون وزن كل واحد ألف دينار ، وسأنة مركب من فضة وأر به آلاف ثوس والف جل وثليائة علام وأر بدون خادما وذلك غير ما أودع عند أبى بكر النزار ، وكان صاحبه .

### ( ثم دخلت سنة خس وسنبن وثلمائة )

فها قسم ركن الدولة بن بو يه مماليكه بين أولاده عند ما كبرت سنه ، فجعل لولده عضد الدولة بلاد فأرس وكرمان وأرجان ، ولولده مؤيد المدولة الرى وأسبهان ، ولفخر الدولة همدان والدينور ، وجعل والده أبا العباس فى كنف عضد الدواة وأوصاء به ، وفيها جلس قاشى القضاة ببغداد أو عد ان مروف فى دار عر الدواة لفصل الحكومات عن أمره له بذلك ، فى كم بين بديه بين الناس وفيها حج الناس أمير المصريين س جهة العزيز الفاطمي بعد ما حاصر أهل مكة واقوا شدة عظامة ، وفيها ذكر ابن الأثير أن يوسف بلتكين قائب المز الفاطمي عمل بلاد الإسعار بها جدا . وفيها ذكر ابن الأثير أن يوسف بلتكين قائب المز الفاطمي عمل بلاد أمن عيد الخاص علمها بحل عبل فيل علمها فيصل بقائل المعردة فى المرب ان أن يمامرها، فاصرها نصف يوم نظاف أهلها خوا شديدا ، ثم انصر فى عبها إلى مدينة مناك يقال لما يصرة فى المغرب فارسم دمها ونبها ، ثم سار إلى مدينة بزغواطة وبها رجل يقال له عيسى بن أم الأنسار ، وهو ملكها ، وقد الشرب المناته به السحره وشعبذته وادعى أنه تين قاطاعوه ، و وضم لهم شريعة يقدون بها ، فتانه به بلنكين فهزيهم وقتل هذا الغاجر وبهب أموالهم وسبى ذراد بهم ظرير مبحى أحسن أشكالا مند فاد كاه المالا وقد كاه أنهان أنها المالا وقد الأنهان .

متهم فيا ذكره أهل آلك البلاد في ذلك الزمان . وعن توفى فيها من الأعيان ﴿ أحد بن جعد بن سلم ﴾

او بكر المنبلي / له مسند كبير ، روى عن عبدالله من أحمد من حنبل وأبي عمدالسكجي وخلق ، و روى عنه الدار قطني وغير ه ، وكان تنة وقد فارب القسمين .

﴿ نَابِتُ بَنِ سَنَانَ بَنَ قَالَتُ بَنَ قُوهُ الصَّانِ ﴾ المؤرخ فيا دكره ابن الأثبر في السكامل . ﴿ الحسن من محد بن أحمد ﴾

أو على الماسرجسي الماافظ ، و ل وسم الكثير وصف مسندا في ألف وثاناته جزء ، بطرقه وعله ، وله المنازي والتبائل ، وخرج على الصحيح وغير ، ، قال أن الجوزي : وفي بيته وسلنه تسمة عشر محدا ، وفي في رجب منها .

نَّ عَشْرِ مَحْدُنَا ، تُو فِي فِي رَجِبِ مُنْهَا . ﴿ أَنُو أَحْدُ مِنْ عِدِي الْحَافِظُ ﴾

أبو عبد الله بن عمد من أبى أحد الجرجانى - أبو أحمد بن عدى - الحافظ الكبير المفيد الامام العالم الجوال النقال الزحال ، له كتاب السكامل فى الجرح والتعديل ، لم يسبق إلى مناه ولم يلحق فى شكله. قال حرزة عن الدارقطنى : فيه كناية لايزاد عليه . ولد أبو أحمد بن عدى فى سنة سبح وسيمين ومائنين ومى السنة التى توفى فهما أبو حاتم الزازى ، وتوفى ابن عدى فى جمادى الا خرة من هذه السنة .

### ﴿ المرّ الفاطعي ﴾

باتى القاهرة معد من إسماعيل من مسيد من عب الله أمر تميم المدعى أنه فاطمى ، صاحب الديار المصرية ، وهو أول من ملكها من الفاطهيين ، وكان أولا ملكنا بيلاد إفريقية وما والاها من ملاد المترب ، فقا كان في سنة بمان وخسين وثليائة ، بعث بين يديه جوهراً القائد فأخذ له بلاد مصر من كافور الأخشيدي بمد حروب تقدم ذكرها ، واستقرت أيدى الفاطميين علمها ، فبني مها القاهرة وَ بني منزل الملك وهما القصران ، ثم أقام جوهر الخطبة للموز الفاطمي في سنة ثنتين وسنين وثلثمائة ثم قدم المهر بعد ذلك وممه جحافل من الجيوش، وأمراء من المغاربة والا كابر، وحين نزل الاسكندرية تاتماه وجوه الناس فخطهم مها خطبة بليغة ادعى فهما أنه ينصف المظاوم من الظالم، وافتخر فهما بنسبه وأن الله قَد رحم الأمة بهم ، وهو مع ذلك منابس بالرفض ظاهرا و باطناكما قاله القاضي الياقلاني إن مذهبه م الكفر الحض ، واعتقادَم الرفض ، وكذلك أهل دولته ومن أطاعه ونصر ه ووالاه ، قبحهم الله و إياه . وقد أحضر إلى بين يديه الزاهد العابد الورع الناسك النق أنو بكر النابلسي ، فقال له المهز بلغني عنك أنك قلت لو أن معي عشرة أسهم لرميت الروم بتسعة و رميت المصريين بسهم، فقال ما قلت هذا ، فظن أنه رجع عن قوله فقال : كيف قلت ? قال : قلت ينبغي أن ترميكم بتسمة ثم نرمهم بالعاشر . قال : ولم ? قال : لا نُنكم غيرتم دين الأمة وقتلتم الصالحين وأطفأتم نور الألهيــة ، وادعيتم ما ليس لـكم. فأمر باشهاره في أول وم تمضرب في اليوم الثاني بالسياط ضربا شديدا مبرحاً ثم أمر بسلخه في اليوم الثالث ، فجيُّ بهودي فجمل يسلخــه وهو بقرأ القرآن قال المهودي : فأخذتني رقة عايه ، فلما بلغت تلقاء قلبه طمنته بالسكين فمات رحمه الله . فكان مقال له الشهيد ، و إليه منسب بنو الشهيد من أهل نابلس إلى اليوم ، ولم تزل فهم بقايا خير ، وقد كان الممز قبحه الله فيه شهامة وقوة حزم وشدة عزم ، وله سياسة ، وكان يظهر أنه يعدل و ينصر الحق ولكنه كان مع ذلك منجما يعتمد عــلى حركات النجوم ، قال له منجمه : إن عليك قطماً \_ أي خوفا \_ في هـــنـــ السنة فتوار عن وجه الأرض حتى تنقضي همناه المدة . فعمل له سردابا وأحضر الأمراء وأوصاع تولده نزار ولقيه المزيز وفوض إليه الأمرحتي يعود إلىهم ، فبايعوه على ذلك ، ودخل المعز ذلك السرداب فتواري فيه سنة فكانت المغاربة إذا رأوا سحابا ترجل الغارس منهم له عن فرسه وأوماً إليه بالسلام ظانين أن المر في ذلك النهام ، ( فاستخف قومه فأطاعوه إنهـم كانوا قوما فاسقين ) ثم برز إليهم بعد سـنة وجلس في مقام الملك وحكم عــلى عادته أيامًا ، ولم تطل مدته بل عاجــله القضاء المحتوم ، ونال رزقه المقسوم ، فكانت وفاته في هذه السنة ، وكانت أيامه في الملك قبل أن علك مصر و بعد ما ملكها ثلاثا وعشرين سنة وخمسة أشهر وعشرة أيام ، منها عصر سننان وتسعة أشهر والباقي ببلاد المذرب، وجملة عمره كلما خمسة وأر بدون سنة وستة أشهر ، لأنه ولد بافريقية في عاشر رمضان سنة تسمُّ عشرة وثلثمائة وكانتْ وفاته عصر في اليوم السابع عشر من ربيع الآخر سنة خس وستين وثليائة وهي هذه السنة .

﴿ ثم دخلت سنة ست وسنين وثلمائة ﴾

فيها توفى ركن الدولة بن على بن بويه وقد جاوز التسمين سنة ، وكانت أيام ولايته نيفا وأربمين

سنة ، وقبل موته بسنة قسم ملكه بين أولاده كا ذكرنا ، وقد عمل ابن المميد مرة ضيافة في داره وكانت حافظ حضرها ركن الدولة في هذا اليوم إلى ابنه عضد الدولة عضد الدولة على اخترة وسائر الأمراء الأفيية وكان الدولة في هذا اليوم إلى ابنه عضد الدولة على حادثهم أيضاً ، وكان يوماً مشهوداً . وقسه كان ركن الدولة قعد أسن وكبر وتوفي بعد هذه الرئمة بقلبل في هذه السنة ، وكان حلما وقوراً كثير الصدقات محباً الملماً . فيه مر وكرم و إينار ، وحسن من ابن عه بختيار لدوه قصد المراق لياخذها من عمل الرئمة بقلبل في هذه السنة ، وكان حلى أقار به . وجبن تمكن ابنه عضد الدولة قصد المراق لياخذها من ابن عه بختيار لدوه سيرته و رداءة سربرته ، فالنقوا في هذه السنة بالأهواز فهزمه عضد الدولة وأخذا أقاله وأدواله ، و بعث إلى البصرة فأخذها وأصلح ببن أهلها حيبي ربيمة ومضر ، وكان بيؤمها خلف متقادم من نحو مائة وعشر بن سنة ، وكانت ، فسر تميل إليه و ربيمة علمه ، ثم اتفق الحيان وجبي الأموال إلى خزائته ، فاشتظهر عضد الدولة عاوجده في الخزائن والحواصل لابن بقية ولم يبنق وجبي الأموال إلى خزائته ، فالسنظهر عضد الدولة عاوجده في الخزائن والحواصل لابن بقية ولم يبنق له نما بقية . وكذلك أمر ركن الدولة بالقبض على و ذرم امن بقية لأنه المتحوذ على الأمور دونه ، منه وكذا أن من المديد لموجدة تقدمت الله عالم المديد لموجدة تقدمت الدولة بالنب دركة عنه السلطان ، عنانه المقادر ونزل به غضب السلطان ، ونه نموذ بالله من غضب الرحن .

و في منتصف شوال منها تو في الأمير منصور بن مح الساماتي صاحب بلاد خراسان وبخارى وغيرها ، وكانت ولاينه خمس عشر سنة ، وقام بالأمر من بعده ولده أبو القاسم موح ، وكان عمره إذ ذَاك بلاث عشر ة سنة ، ولنس بالنصور .

وفهها توقى الحاكم وهو المستنصر بالله بن الناصر لدين الله عبد الرحن الأمرى ، وقد كان هذا من خيار اللوك وعلماتهم ، وكان عالما بالله والنوار يخ مجبا للملماء محسنا بالمهم . توفى وله من أمير الملاث وصنون سنة وحسة أشهر ، ومدة خلافته منها خسة عشر سسنة وحسة أشهر ، وقام بالأحم من بعده ولده هشام وله عشر سنين واتب بالؤيد بالله ، وقد اختلف عليه في أيامه واضطر بت الرعايا عليه وحبس مدة ثم أخرج وأعيد إلى الخلافة ، وقام باعباء أدره حاجبه المنصور أبو عامر محسد بن أبي عامر المماثري ، وابناه الملفة والناصر ، فساسوا الرعايا جيدا وعدلا فيهم وغزوا الأعداء واستمر لهم الحال كذلك محوا من ست وعشرين سنة . وقد ساق ابن الأبير هنا قطمة من أخبارهم وأطال . وفيها رجم ملك حلب إلى أبي الممائي شريف بن سيف الدولة بن حدان ، وذلك أنه لما مات أبوه وظم هو من بعسده تغلب قرعو به مولاهم واستولى علمهم سار إليه فأخرجه منها خالفا يترقب ،

ثم جاء قازل حماه وكانت الروم قد خر بت حمض فسمى فى محاربها وتربيبها وسكنها، ثم الماختانت الأمو رعلى قرعوبه كتب أهل حلب إلى أبى المالى هذا وهو بحمص أن يأتهم، فسار إليهم فحاصر حلب أ بعمة أشهر فافتتحها وامتنت منه القامة وقد تحصن مها نكجور، عثم اصطلح مع أبى المال على أن يؤمنه عملى نفسه ويستنيه بحمص ، ثم انتقل إلى نيابة دمشق و إليه تنسب هذه المزرجه ظاهر دمشق التي قبرف بالتضرالنكجورى .

## ﴿ ذ كر ابتداء ملك بني سبكتكين ﴾

والد مجود صاحب غزنة . وقد كان سبكنكين مولى الأمير أفي إسحاق من البنكين صاحب بيش غزنة وأعمالها السامانية ، وليس هما ابحاجب معز الدولة ، ذاك تو في قبل هما الما المنة كا تقسم ، وأما هذا فانه لما مات دولام لم يترك أحما يصلح للملك من بعده لامن ولده ولا من قومه ، فاصطلح الجيش على مبايعة سبكنكين هذا الصلاحة فيهم وخيره ووحسن سيرته ، وكال عقله وشجاعته وديانية ، فاستقر الملك في يعه واستمر من بعده في ولعه السبد مجود من سبكنكين ، وقد غزا هذا الاد المغته وفتح شيئا كثيراً من حصوبهم ، وغنم أموالا كثيرة ، وكسر من أصنامهم ونشوره أمراً هائلا ، وياشر منه من الجيوش حر با عظيمة هائلة ، وقد قصده جبيال ملك الهذي الأعظم بمنه وجنوده الاعراق المنافق أن الماء وأودا بال . وذكر ان الاعراق على كامله أن سبكتكين لما النقى مع جبيال ملك الهند في بعض النز وات كان بالقرب منهم عبن أن عقبة باغور لا وكان من عادتهم أنها إذا وضعت فيها نجاسة أو قفرا كنهرت الساء وأرعمت وأمرقت وأمطرت ، ولا تزال كذلك حتى تطهر تلك الدين من ذلك الشئ الذي التي قمها ، فأمر سبكتكين بالقاء نجاسة في بالمنافق والماؤ وسواعت حتى بالقاء من ولم عود عن عرائوا في وعرو و بروق وأمطار وسواعت حتى أبناهم هذك إلى الهرب والرجوع إلى المدم خاتين عاريين ، وأرسل ملك الهند يسلم من سبكنكين السام فالم بعد امتناع من ولم قوده على مال جزيل يحدله إليه ، و بلاد كثيرة يسلمها إليه ، و بلاد كثيرة يسلمها إليه ، و بلاد كثيرة يسلمها إليه وحسين فيلا ورهائن من رؤس قومه بتركها عنده حتى يقوم علما النزمه من ذلك .

وفيها توفى ﴿ أَبُو يُعْتُوبُ بِنْ سِيفٌ ﴾

ابن الحسين الجنابي، صاحب هجر ومقدم القرامطة ، وقام بالأمر من بعده سنة من قوم، وكانوا يسمون بالسادة ، وقد انققواعلي تدبير الأمر من بعده ولم يختلفوا فشيء حالهم ، وفها كانت وفاة .

#### (الحسين من أحد)

ان سعيد الجنابي أبو محمد القرمعلي . قال ابن عساكر : واسم أبي سعيد الحسين بن بهرام ، ويقال ابن أحمد ، يقال أصلهم من الفرس ، وقد تفلب هذا على الشام في سنة سيم وخسين وثناباته ثم عاد إلى الأحساء بعد سنة تم عاد إلى دمشق فى سنة ستين ، وكسر جيش جعفر بن فلاح ، أول من ناس بالشام عن المعز الفاطسى قنله ، تم توجه إلى مصر فحاصرها فى بستهل ربيح الأول من سسنة إحدى وستين ، واستمر محاصرها شهوراً ، وقسد كان استخاف عسلى دمشق ظالم بن موهوب تم عاد إلى الأحساء تم رجع إلى الرملة فتوفى بها فى هذه السنة ، وقد جاوز التسمين ، وهو يظهر طاعة عبد الكرم الطاقع فله العبادى ، وقد أورد له ابن عساكر أشماراً رائفة ، من ذلك ما كتب به إلى جعفر بن فلاح قبل وقوع الحرب بينهما وهى من أفحل الشعر :

وع عرب يبهد و نام من من من من المن منه والخبر محود والحرب ساكنة والخبل سائنة ، والسلم مبتقل والظل معود النام فيرة ، والحق منه والظل معود النام في المنه في

يا ساكن البلد المنيف تعززاً • بقلاعه وحصونه وكوفه لا عز إلا العزيز بنفسه • وبخيله وبرجله وسيوفه وبقبة بيضاء قد ضربت على • شرف الخيام بجارة وضيوفه قوم إذا اشتد الوغا أردى المدا • وشق النفوس بضربه و ذحوفه إيجمل الشرف التليد لنفسه • حتى أفاد تليده بطريقه

وفها تماك قاموس من وشمكير بلاد جرجان وطبرستان وتلك النواحي ، وفها دخل الخليفة الطائم بشاه بار بنت عز الدولة بن بويه ، وكان عرساً حافلاً . وفها حجت جملة بنت امر الدولة بن حمان في مجمل عظم ، حتى كان يضرب المثل بحجها ، وذلك أنها عملت أو بهائة محل وكان لا يدوى في أبها هي ، وبا وصلت إلى الكمهة نترت عشرة آلاف دينار على القتراء والجحاوري ، وكست المجاوري ، بالمرمين كلهم ، وأغفت أموالا جزيلة في ذهامها و إليهما ، وحج بالناس من العراق الشريف أحد بن عامد السادي ، وكذلك حج بالناس إلى سنة تمانين وثلثاثة ، وكانت الخطرة بالحرمين في ومن توفي فيها من الأعيان ﴿ إساعيل بن تجيد ﴾

ان أحمد بن يوسف أبو عمر والسلمي ، سحب الجنيد وغيره ، و روى الحديث وكان تقة ، ومن جيد كلامه قوله : من لم تعبك رؤيته فليس عهائب . وقد احتاج شيخه أبو عمان ممرة إلى شي فسأل أسحابه فيه فجاه ان تجيد بكيس فيه ألفا دره فقيضه منه وجعل يشكره إلى أسحابه ، فقال له ابن نجيد بين أسحابه : ياسيدى إن المال الذي دفعته إليك كان من مال أمي أخذته وهي كارهة فأنا أحب أن ترده إلى حتى أرده إليها . فأعطاه إلوه ، فلما كان اللهل جاه به وقال أحب أن تصرفها في أمرك ولا تف كرها لأحد . فسكان أبو عمان يقول : أنا أجنى من همة أبى عرو بن تجيد رحمهم الله تعالى .

(الحسن بن بويه)

أو عملى دكن الدولة عرض له قولنج فمات في ليسلة السبت النامن والمشرين من الحرم منها ، وكانت مدة ولايته أو بها وأر بعين سنة وشهرا وتسعة أيام ، ومدة عمره ممال وسبعون سنة ، وكان حلها كرياً

ان إراهم بن أطبح بن دافع بن دافع بن إراهم بن أفلح بن عبد الرحمن بن رفاعة بن رافع أبو الحسن الأنصارى الزرق، كان نقيب الأنصار، وقد سمع الحديث من أبى القاسم البغوى وغيره، وكان ثقة يعرف أيام الأنصار ومناقبهم ، وكانت وقائه في جادى الاتخرة منها.

## ﴿ محمد بن الحسن ﴾

ابن أحمد بن إساعيل أبو الحسن السراج، سمم يوسف بن يعقوب القاضي وغير . ، وكان شديد الاجتهاد في المبادة . صلى حتى أفعد ، و بكي حتى عمى ، نوفي يوم عاشو راه منها .

### 🍕 القاضى منذر البلوطي 🥦

رحمه الله فاضى قضاة الاندلس ، كان إماما عالما قصيهما خطبياً شاعرا أديباً ، كثير الفضل ، جامعاً لصنوف من الخير والنقوى والزهد، وله مصنفات واختيارات ، منها أن الجنة التى سكنها آدم وأهبط منها كانت فى الأرض وليست بالجنة التى أعدها الله لبناده فى الاكترة ، وله فى ذلك مصنف مغرد ، له وقع فى النغوس وعليه حلاوة وطلاوة ، دخل يوماً على الناصر لدين الله عبد الرحن الأمرى وقد فرغ من بناء المدينية الإحماء وقصو رها ، وقد بديل فونها قبع عظم منيف ، وقد ذخرف بأنواع الدهانات وكمى السنور ، وجلس عند و وض دوك وأمراؤه ، فجاه القافى فجلس إلى جانبه وجعل المطافرون يثنون على ذلك البناء و عدمونه ، والقانمى ساك لا يشكلم ، طالت إليه الملك وقال . ما تشول أن المشبطان المناسبة على المناسبة المهافية المنان الشبطان المناسبة منا المبلم المناسبة على الدنيا والا تخرة ، ولا أبك ممكنه أخراء الله المناسبة على الدنيا والا تخرة ، ولا أبك ممكنه

من قيادك مع ما آناك الله وفضلك به على كذير من الناس، حتى أنزاك منازل السكافرين والفاستين. قال الله تعالى ( ولولا أن يكون الناس أمة واحسدة لجملنا لمن يكفر بالرحمن ليبوتهم ستقامن فضة ومعارج علمها يظهر ون ، ولبيوتهم أموا با وسرراً علمها يشكنون و زخرة ) الآية. قال: فوجم الملك عند ذلك و بكى وقال: جزاك الله خيراً ، وأكثر فى المسلمين مثلك. وقد قحط فى بعض السنين فأمره الملك أن يستسقى للناس، فلما جاءته الرسالة مع البريدقال الرسول: كيف تركت الملك ? فقال تركنه أخشم ما يكون وأكثره دعاء ونضرعا ، فقال القاضى : سقيم والله ، إذا خشم جبار الأرض رحم جبار الساء . ثم قال لفلامه : فاد فى الناس الصداة . فجاء الناس إلى محل الاستدقاء وجاء الداخى منسفر فعمد المغير والناس ينظر ون إليه ويسمون ما يقول ، فلما أقبل علمهم كان أول ما خاطبهم به قال : ( مسلام عليكم كتب ربك على نفسه الرحة أنه من عل منكم صواً بجهالة م فاب من يعده وأصلح حتى سقوا ورجم ا يخوضون الماء .

# ﴿ أَبُو الحَسن على بن أحمد ﴾

ابن المرزبان الفقيه الشافعي، تفقمه بأبي الحسين بن القطان وأخسه عنـــه الشيخ أبو حامــــه الاسغراييني . قال ابن خلكان : كان ورعا زاهدا ليس لا حد عنده مظلمة ، وله في المذهب وجه ، وكان له درس بيفداد . توفي في رجب منها .

### ( ثم دخلت سنة سبع وستين وثلمائة )

فيها دخل عضد الدولة إلى بنداد وخرج منها عر الدولة يختيار واتبعه عضد الدولة وأخذ معه الخليفة فاستمناه فأعفاه ، وسار عضد الدولة وراء فأخده أسيراً ، ثم قدل سريماً وتصرمت دولته واستقر أمر عضد الدولة ببفسداد ، وخلع عليه الخليفة الخلع السنية والأسورة والعاوق ، وأعطاه لوامين أحدهما ذهب إلا تخر فضة ، ولم يكن هغا لغيره إلا لأولياه العهد ، وأرسل إليه الخليفة ببغت سنية ، و بعث عضد الدولة إلى الخليفة أموالا جزيلة من الذهب والفضة واستقرت بده على بغداد وما والاهما من البلاد ، و زلزلت بغداد مراراً في هذه السنة ، و زادت دجلة زيادة كثيرة غرق بسبمها خلق كثير ، وقبل لصفد الدولة إلى الخليفة أموالا بغداد قد قلوا كثيرا بسبب الطاعون وما وقع بينهم من الفتن بسبب الرفض والسنة وأصاحهم حريق وغرق ، فقال : إنما مهنيج الشريبين الناس هولاه من المحاف والوعاظ ، ثم رسم أن أحدا لا يقص ولا يفظ في سار بنداد ولا يسأل سائل باسم أحد من الصحابة ، و إنما يقر أم رام أن أحدا من سمون الواعظ ـ وكان من الصالحين ـ لم يترك الوعظ بل استمر على عادتة ، فأرس إليه من جاه به ،

وغيل لا ين معمون إذا دخلت على الملك فنواشم في الخطاب وقبيل الله بين الدولة كلام يكرهه ، وقبيل لا ين معمون إليه بين الدولة كلام يكرهه ، وبيل لا ين معمون إذا دخلت على الملك فنواشم في الخطاب وقبيل الناس . فلما دخل دار الملك وجده قد جلس وحده لئلا يبدو من ابن معمون في حقه كلام بحضرة الناس يوثر عنه ، ودخل الحلجب بين يديه يستأذن له عليه ودخل ابن معمون و راه ، نم استنتج التراءة بقوله ( وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى ومي ظالمة ) الآية . نم النت وجهه نحودار عز الدولة نم قرأ ( نم جماننا كم خلاف في الأرض من بعدم النظر هم كيف تعملون ) ثم أخذ في مخاطبة الملك و وعقله فبكي عضد الدولة بكاء كريرا ، وجزاه خبرا ، فلما خرج من عنده قال للحاجب : اذهب فقد بلائة آلاف درم وعشم و أنواب وادفعها له فان قبلها جنق برأسه ، قال الملجب : فجته فقلت : هدف أرسل به الملك المستها ، فاذا رجمت طويتها ، ولى دارا كل من أجرباً ركها لى أبى ، فا فا في غنية عما أرسل به الملك . فقلت : فرقها في في دارا كل من أجرباً ركها لى أبى ، فا فا في غنية عما أرسل به فرحمت إلى الملك . فقلت : فرقها في في دارا كل من أجرباً ركها لى أبى ، فا فا في غنية عالى سلمه منا وسلم في منا الله عند الدولة أخدة ابن بقية الوزير لعز الدولة و أمر به فرضم بين قوام الفيلة فتخهطئه في منا في عقد الدولة أخدة ابن بقية الوزير لعز الدولة والم أدا والحدين من المنبا ، فراه أبو الحدين من المنباء واله أبو الحدين من الأنبارى بأبيات و بحق أنت إحدى المعبزات

كأن الناس حوالتُ حين قاموا • وفود نداك أيام الصلات كا نك وافف فهم خطيباً • وكلهم وقوف السلاة مدت يديك محرم احتفاء • كدهما إلهم بالهبات وهي قصدة ما بدأة أو در كذيرا مها ابن الأثور في كامله.

﴿ صَمَّةً مَقَتَلَ عَزَ الدَّولَةُ بَحْتَيَارَ بِنَ مَعَزَ الدُّولَةُ وَأَخَذَ المُوصَلُ وأَعَمَالُما ﴾

لما دخل عضد الدولة بضماد وتسلمها خرج منها بختيار ذليلا طريداً في ضل من الناس ، ومن عزمه أن يذهب إلى الثام فيأخسفها ، وكان عضد الدولة قد حلفه أن لا يشرض لا في تقلب لودة كانت بينهما ومراسلات ، فالم له على ذلك ، وحين خرج من بنداد كان ممه حدان من فاصر الدولة امن حدان من همر الدولة المن من ألى تقلب ، لأنها أطيب وأكثر مالا من الشام وأتوب إليه ، وكان عز الدولة ضميف القبل الدين ، فلما بلغ ذلك أبا تغلب أرسل إلى عز الدولة يقول له : لأن أرسلت إلى إن الدولة أغنيتك بنفسي وجيشي حتى آخذ لك يقول دد من عضد الدولة ، وأدرك إلها ، فعند ذلك أسلك حدان وأرسلة إلى عمه ألى تغلب عداد من عضد الدولة ، وأدرك إلها ، فعند ذلك أسلك حدان وأرسلة إلى عمه ألى تغلب

فسبجنه فى بعض القلاع وبلغ ذلك عصد الدواة وأنهما قد اثفقا على حر به فركب البهما بحييشه وأراد إشراج الخليفة الطائم معه فاستمفاه فاعناه ، فنه عب البهما فالنقي معهما فكسرهما وهزمهما ، وأخسة عن الدولة أسيرا وقتله من فوره ، وأخذ الموسل ومعاملتها ، وكان قد حل معه ميرة كثيرة ، وشركة أبا تغلب فى البلاد و بعث وراه السرايا فى كل وجه ، وأقام بالموسل إلى أواخر مستة تمان وستين ، وفتح ميا فارقين وآمد وغسيرهما من بلاد بكر وربعة ، وتسلم بلاد مضر من أيدى نواب أبى تغلب ، وأخذ منه مم الرحبة ورد بقيمها على صاحب حلب سعد الدولة بن سيف الدولة ، وتسلط على سعد الدولة ، وحين رجع من الموسل استناب علمها أبا الوفا ، وعاد إلى بغداد فتاتماء الخليفة ورؤس الناس إلى ظاهر البلاء ، وكان يوما مشهود آ .

ومما وقع من الحوادث فيها الوقعة التي كانت بين العزيز بن المعز الفاطعي و بين الفنكين غلام معز الدولة صاحب دمشق فهزمه وأسره وأخذه معه إلى الديار المصرية مكرماً معظماً كما تقدم ، وتسلم العزيز دمشق وأعمالها ، وقد تقدم بسط ذلك في سنة أربع وسنين .

وفيها خلع على القانمى عبد الجبار بن أحمد الممتركي بقضاء قضاة الرى وما تحت حسكم مؤيد الدولة بن ركن الدولة ، وله مصنفات حسنة ، منها دلائل النبوة وعمد الأدلة وغيرها . وحج بالناس فيها نائب المصر بين ولدول المحمد والمحمد المحمد والمحمد المحمد المحمد والمحمد المحمد والمحمد المحمد والمحمد المحمد والمحمد المحمد والمحمد والمحمد المحمد والمحمد وال

### ( بختيار بن يويه الديلمي)

وبمن نوفي فمها من الأعيان الملك عز الدولة .

ملك بعد أبيه وغمره فوق العشرين سنة بقليل ، وكان حسن الجسم شديد البطش قوى القلب ، يقال إنه كان يأضف تقوام النور الشديد فيلقيه في الأرض من غير أعوان ، ويقصد الأسود في أما كنها ، ولكنه كان كنير اللهو واللسب والأقبال على اللذات ، ولما كسره ابن عمه ببلاد الأهواز كان في جلة ما أخف منه أمرد كان يحيد حباشديداً لاجها بالديش إلا مسه ، فبعث يترقى له في رده إليه ، وأوسل إليه بتحف كثيرة وأموال جزيلة وجاريتين عوادتين لا قيمة لهما ، فرد عليه النلام المذكر و فكتر تعنيف الناس له عند ذلك ومقط من أعين الماوك ، فإنه كان يقول : ذهاب هدفاك الفلام مني أشده على من أخذ بغداد من يدى ، بل وأرض الدراق كلها ، ثم كان من أمره بعد ذلك أن ابن عمه أسره كا ذكرنا وقتله سريداً ، فكانت مبدة حيانه سنا وثلاثين سنة ، ومدة دولته منها إحدى وعشرين سنة يشهور ، وهو الذي أظهر الرفض بمنعاد وجرى بسبب ذلك شرور كما تقدم .

﴿ محمد بن عبد الرحمن ﴾ - ما العمد الماست على المات الكارال -

أو بكر القاضى المعروف بان قريمة ، ولى القضاء بالسندية ، وكان قصيحًا يأتى بالكلام المسجوع من غير تكلف ولا تردد ، وكان جميل المعاشرة ومن شمره :

لى حيلة في من ينه \* موليس في الكذاب حيلة

لى حيلة فى من يمه \* م وليس فى المصاب عيله من كان يخلق ما يقو \* ل فحيلتى فيسه قليله

ً وكان يقول الرجل من أصحابه إذا تماشيا : إذا تقدمت بين يديك قانى حاجب و إن تأخرت فواجب. تونى وم السبب لعشر بقين من جمادى الآخرة منها .

﴿ ثُم دخات سنة ثمان وستين وثلثمائة ﴾

و شعبان منها أمر الطائم فه أن يدعى لعضد الدولة بعد الخليفة على المنابر ببغداد ، وأن تضرب الدولة بعد الخليفة على المنابر ببغداد ، وأن تضرب الدولة بعد الخليفة و وهذا دي أم يتفق لفيره من به ويه ، وقد النابر والدشاء ، قال ابن الجود من المنابقة أن يضرب الدولة على بابه فلم يأذن له ، وقد افتتح عن الدولة في هذه الدنة وهو ، قبم بالموسل أكثر بلاد أبي تغلب من حدان ، كا مد والرحبة وغيرهما، ثم دخل بنداد في سلم ذي القددة فنلقاء الخليفة والأعيان إلى أثناء الطريق .

﴿ ذَكُرُ مِلْكُ قِسَامُ التَرَابِ لِدَمَشُقَ فَيْهَا ﴾

لما ذهب النتكين إلى ديار مصر تمض رجل من أهل دمشق رطال قد قسام ،التراب ، كان الفتكين يتر به و يدنيه ، و ويانه على أسراره ، فا طستحوذ على دمشق وطاوعه أهلها وقسدته عباكم العزيز من يهمر فحاصر وه فلم يتمكنوا منسه ، وجاء أنو تغلب بن ناصر الدولة بن حدان فحاصره فلم يقدد أن يدخل دمشق ، فانصرف عنه خاتباً إلى طبر ية ، فوتم بينه و بين بنى عقيل وغيرهم من العرب حروب طوية ، آل الحال إلى أن قتل أو تغلب وكانت معه أخت و جيلة امرأته وهي بنت سيف الدولة ، فودنا إلى سمد الدولة بن سيف الدولة ، فودنا إلى سمد الدولة بن سيف الدولة بجلب ، فأخذ أخته و بعث يجميلة إلى بغداد فجست في دار وأخذ منها أموال جزيلة . وأما قسام التراب هذا \_ وهو من بنى الحارث بن كعب من العن \_ فانه أقام بالشام فسد خالها وبع من عملها معدة سين عديدة ، وكان مجلسه بالجامع بجنعم الناس إليه فيأمرهم ويمنائل ما إليه فيأمرهم ويمنائل ما إليه فيأمرهم يستنائل باليه ويأمرهم يستنائل باليا و قسام ، ولم يكن ذبالا بل ترابا من قرية تلفينا ، وكان ترابا . قلت والعاسة يسمونه قسم الزبال ، وإنما هو قسام ، ولم يكن ذبالا بل ترابا من قرية تلفينا ، وكان ترابا . وقلت والعاسة وكان بعو أمره أنه انتمى إلى رجل من أحداث أهل دمشق يقال له أحد من المسطان ، فكان من ورية تلفينا ، والمان أنه النعى إلى رجل من أحداث أهل دمشق يقال له أحد من المسطان ، فكان من ورية تلفينا ، المسلمان ، فكان من ورية تلفينا ، والمان أنه المن ورية الهدين بالمسطان ، فكان من

حز به تم استحوذ على الأمو روغلب على الولاة والأمراء إلى أن قدم بلكتكرين التركى من مصر في وم الخيس السابع عشر من المحرم سنة ست وسيمن وثانائة ، فأخذها منه واخنى قسام التراب مدة تم ظهر فاخذه أسيرا وأرسله مقيدا إلى الديار المصربة ، فأطلق وأحسن إليه وأقام جوا مكرما . ومن توفى فيها من الأعيان .

صاحب الحمام والعار المنسو بتين إليه بعدشق عملة باب البريد ، واحمد أحمد بن الحسن العميق ابن صاحب المتبقى ابن ضعفن بن عبد الله بن الحسن بن على بن أفى طالب ، الشر بف أو القاسم الحمدين العقيق ، قال ان عسا كر : كان من وجوه الأشراف بعمشق و إليه تنسب العار والحمام عملة باب البدريد . ودكر أنه نوفى بوم الثلاثاء لأربع خدارن من جادى الأولى منها ، وأنه دفن من الفد وأغلقت البلد لأجل جنازته ، وحضرها نكجو ر وأسحابه \_ يعني نائب دمشق \_ ودفن خارج باب الصفير . قلت : وقد اشترى الملك الظاهر يعرس داره و بناها مدرسة ودار حديث وتربة وما قبره ، وذلك فى حدود سنة سيمين وسائة كا سيأنى بيانه .

# ﴿ أحمد من جمفر ﴾

و به كان يكنى ، وقد كان من أكامر أمراء دولة أبيه وأخيه العزيز، وقد اتفقت له كالنة غريبة وهي أنه أرسل إلى بغداد فاشتريت له جارية مننية بمبلغ جزيل ، فلما حضرت عنده أضاف أصحابه تم أمرها فننت \_ وكانت تحب شخصاً ببغداد \_ :

وبداله من بعد ماانتقل الحوى ﴿ بَنَ تَأْلَقَ مَنَ هَمَا لَمَانُهُ

يبدو لحاشية اللواء ودونه ﴿ صحب النزى متعنم أركانه

فيدا لينظر كيف لاح فل يطق ﴿ نظراً إليه وشده أشجانه

ظائيارما اشتملت عليه ضاوعه ﴿ والماء ماسمحت به اجفانه

تم غنته أبيانا غيرها فاشتد طرب بمم هذا وقال لها : لا بد أن تسأليني حاجة ، فقالت : عافيتك .

فقال: ومع العافية . فقالت : تردى إلى بنداد حتى أغنى مهذه الأبيات ، فوجم اذاك ثم لم يجد بعدًا من الوفاه لها عاسالت ، فأرسلها مع بعض أصحابه فأحجبها تم سار مها على طريق العراق ، فلما أمسوا فى الديلة التى يدخلون فيها بنداد من صبيحتها ذهبت فى الليسل فلم يدر أين ذهبت ، فلما سمى تميم خبرها شق عليه ذلك وتألم ألما شديدا ، وندم ندما شديدا حيث لا ينفعه الندم .

﴿ أُبُو سَعِيدُ السِيرَافِي ﴾

النحوى الحسن بن عبد الله بن المر زبان . القاضى ، سكن بنداد وولى القضاء بها نبابة ، و له شرح كتاب سيبو يه ، وطبقات النحة ، روى عن أن بكر بن دريد وغيره ، وكان أوه بجوسيا ، وكان أو سعيد هذا علما باللغة والنحو والقراءات والفراقض والحساب وغير ذلك من فنون الملم ، وكان مع ذلك واهدا لا يأكل إلا من على يعد ، كان ينسخ فى كل بوم عشر و رفات بعشرة درام ، تكون منها نققته ، وكان من أعلم الناس بنحو البصر بين ، وكان ينتحل مذهب أهل العراق فى الفقه ، وقرأ القراءات على ابن مجاهد ، واللغة على ابن دريد ، والنحو على ابن السراج وابن المرز بان ، ونسبه بعضه على الاعتزال وأنكره آخر ون . توفى فى رجب مها عن أديع وتمانين سنة ، ودفن عقيرة الخير ران .

ابن أبى القلم الربحانى ، ويعرف بالانبدرى ، رحل فى طلب الحديث إلى الآقاق روافق ابن عـدى فى بعض ذلك ، تم سكن بفـداد وحـدث بها عن أبى يعلى والحسن بن سفيان وابن خز يمة وغيرهم ، وكان تقة ثبتا ، له مصنفات ، زاهدا روى عنه البرقائى وأثني عليه خيراً ، وذكر أن أكثر أدم أهله الخيز المأدوم بمرق الباقلا ، وذكر أشياء من تقله وزهده وورعه . توفى عن خس وتسمين طنة .

الأمير أبو أحمد الشيباق من أحل البيونات والحشمة ، بلغ التسمين مسنة ، وؤى عن ابن الأعراق أنه أنشد في صفة النساء :

> هى الضلع الدوجاء لست تقيمها \* ألا إن تقويم الضاوع انكسارها أبجسمن ضمفا واقتدارا على الفق \* أليس مجيبًا ضمفها واقتدارها ?

قلت : وهمـنما المدنى أخذه من الحـديث الصحيح : « إن المرأة خلقت من ضلع أعوج و إن أعوج شئ فى الضلع أعــلاه ، فان ذهبت تقيمه كسرته ، و إن استبتمت بها استبتمت بها وفيها عوج » .

ابن عرويه الجاودي داوي محيح مسلم عن إبراهيم بن محسد بن سفيان الفقيه عن مسلم بن المحجاج وكان من الزهاد، يأكل من كسب بده من النستخ وبلغ ثمانين سنة .

#### ( ثم دخلت سنة تسع وستين وثلثاثة )

في الحَرْم منها توفي الأمير عمر من شاهين صاحب بلاد البطيحة منذ أر بعين سنة ، تغلب علما وعيز عنه الأمراء والملوك والخلفاء ، و بمثوا إليه الجنود والسرايا والجيوش غيير مرة ، فكل ذلك ملها و يكسرها ، وكل ما له في تمكن و زيادة وقوة ، ومكث كذلك هذه المدة ، ومع هذا كله مات على في الله حنف أنفه ، فلا نامت أعين الجيناء . وقام بالأمن من بعده ولده الحسن فرام عضد الدولة أن ينتزع الملك من يده ، فأرسل إليه سرية حافلة من الجنود فكسرهم الحسن من عمر بن شاهين ، وكاد أن يتلفهم بالكلية حتى أرسل إليه عضد الدولة فصالحه على مال محمله إليــه في كل سنة ، وهذا من المجائب الغريبـة . و في صفر قبض عـلى الشريف أبي أحمــد الحسن بن موسى الموسوى نقيب الطالبيين ، وقــد كان أمير الحج مدة سنين ، انهم بأنه يفشي الأسرار وأن عز الدولة أودع عنــــد. عقداً ثميناً ، ووجـ دوا كتابا بخطه في إفشاء الأسرار فأنكر أنه خطه وكان مروراً عليه ، وأعترف بالمقد فأخذ منسه وعزل عن النقابة و ولوا غيره ، وكان مظلوما . و في هــذا الشهر أيضا عز ل عضد الدو" قاضي القضاة أبا محمد من معر وف و لي غيره . و في شعبان منها و رد البريد من مصر إلى عضد الدولة بمراسلات كثيرة فرد الجواب بما مضمونه صــدق النية وحسن الطوية ، ثم سأل عضد الدولة من الطائم أن يجدد عليه الخلم والجواهر ، وأن يزيد في انشائه تاج الدولة ، فأجابه إلى ذلك ، وخلم عليه من أنواع الملابس مالم يتمكن معه من تقبيل الأرض بين يدى الخليفة ، وفوض إليه ماوراً بابه من الاثمور ومصالح المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ، وحضر ذلك أعيان الناس ، وكان يوما مشهودا . وأرسل في رمضان إلى الأعراب من بني شيبان وغيرهم فعقرهم وكسرهم ، وكان أميرهم منبه ابن محمد الأسدى متحصنا بمين النمر مدة نيف وثلاثين سنة ، فأخذ ديارهم وأموالهم .

وفي بوم الذلاناء لسبع بقين من ذي القدة تزوج الطائع فه بنت عضد الدولة الكبرى ، وعقد المحقد بحضرة الأعبان عبلى معداد مدي القدة أنف دينار، وكان وكيل عضد الدولة الشيخ أبا على الحسن من أحمد الفارسي النحوى ، صاحب الايضاح والشكلة ، وكان الذي خطب خطبة المقد القائمي أبو على الحسن بو على التنوخي ، قال ابن الأثير : وفيها جدد عصد الدولة صارة بغداد وصاحبها ، وجدد المساجد والمشاهد ، وأجرى على الفقهاء الأرزاق ، وعلى الأثمة من الفقهاء والمحدثين والاطباء والحدثين والاطباء والحدثين المسادة بيومهم ومورم ، ومهد الطرقات وأطلق المكوس وأصلح الطريق للحجاج من بغداد إلى مكة ، وأران الصدقات للجاور بن باطرين . وأذن لو زيره نصر بن هارون - وكان فصرا نيا - بعارة المبير والأديرة وأطلق الأموال لفقرائهم .

وفها توقى حسنويه من حسين الكردى ، وكان قد استحود على نواحى بلادالدينو روهمدان ونهاوند 
مدة خسين سسنة ، وكان حسن السيرة كثير الصدة الملامين وغيرهما ، فلما توقى اختلف أولاده 
من بده ونموق شماهم ، ويمكن عضد الدولة من أكثر بلادهم ، وقويت شوكته في تلك الأرض . 
وفيها ركب عضد الدولة فى جنود كنيفة إلى بلاد أخيه غر الدولة ، وخلك لما بلغه من ممالا ته 
لهز الدولة واتفاقهم عليه ، فتسلم بلاد أخيه غر الدولة وهمدان والرى وما بينهما من البلاد ، وسلم ذلك 
إلى مؤيد الدولة \_ وهو أخره الا خر \_ ليكن ثائبه علمها ، ثم سار إلى بلاد حسنويه الكردى فقسلها 
وأخذ حواصله وذخائر ، وكانت كثيرة جدا ، وحبس بعض أولاده وأسر بعضهم ، وأرسل إلى 
الأكراد المكارية فأخذ منهم بعض بلاده ، وعظم شأنه وارتفع صيته ، إلا أنه أصابه فى هذا السفر 
داء الصداع ، وكان قدد تقدم له بالموصل مشله ، وكان يكتمه إلى أن غلب عليه كثرة النسيان فلا 
مذكر الشي إلا بعد جهد جهيد ، والدنيا لا تسر بقدر ما نضر :

دار إذا ما أضحكت في يومها \* أبكت غدا ، بعداً لمامن دار

دار إدا ما امحمد في يومها \* ابعد عدا : بعدا همامن. وفيها توفي من الأعيان ﴿ أحمد من زكريا أبو الحسن اللهوي ﴾

صاحب كتاب المحمل في اللغة وغيره ، ومن شعره قبل موته بيومين :

یارب ان دنو بی قد أحطت بها 🔹 علما و بی و باعلانی وأسراری

أنا الموحد لكني المفر بها ، فهب ذنوبي لتوحيدي و إقراري

د کر ذاك ان الأثير . ﴿ أحمد بن عطاء بن أحمد ﴾

أوعبد الله الرونهارى ... ابن أخت أن على الرونهارى .. أسند الحديث ، وكان يشكل على مذهب السوقية ، وكان قد انتقل من بنداد فأقام بصور وتوفى بها فى همذه السنة . قال : رأيت فى المنام كان قائلا يقول : أى شئ أصح فى الصلاة ? قتلت محمة القصد ، فسممت قائلا يقول . رؤية المنمود باسقاط رؤية القصد أم . وقال : بجالسة الاضداد ذوبان الروح ، ومجالسة الأشكال تلقيم المقول ، وليس كل من يصلح للمجالسة يصلح للوائسة ، ولا كل من يصلح للوائسة يومن على الأسراد ، ولايومن على الصلاة علامة الفلاح . قال الأسراد ، ولايومن على السرار الا الأمناء فقط . وقال : الخشوع فى الصلاة علامة الفلاح . قال تمال ( قد افلح المؤسون الذين هم فى صلاحهم خاشون ) وترك الخشوع فى الصلاة علامة النافاق

وخراب القلب . قال تمال ( إنه لا يفلح الكافرون ) . ﴿ عبد الله من إبراهم ﴾

ابن أبوب بن ماسنى أبو محسد البزاز، أسند الكثير وبلغ خساً وتسمين سنة ، وكان ثقة نبتا . موفى فى رجب منها ( محمد بن صالح )

ابن على بن يحيى أبو الحسن الهاشمي ، يعرف بابن أم شيبان ، كان عالما فاضلا ، له تصانيف ،وقد

لى الحكم بمغداد قدما وكان جيد السيرة ، توفى فيها وقد جاوز السمين وقارب النمائين .
 ﴿ مَم دخلت سنة سمين وثالمائة ﴾

فهما و رم الصاحب بن عباد أن جهة ، ويد الدولة إلى أخيه عضد الدولة فناتا، عضد الدولة الى أخيه عضد الدولة الى الم ظاهر الباد وأأكره وأمن الأعيان باحترامه ، وخلع عليه و زاده فى إقطاعه ، ورد معه هدايا كثيرة . وفي جادى الاتخرة منها رجع عضد الدولة إلى بضداد فناتاه الخليفة الطائع وضرب له القباب ورئيت الأسواق . وفي هذا الشهر أيضاً وصلت هدايا من صاحب الين إلى عضد الدولة ، وكانت الخلطة بالحرَّفين لصاحب مصر ، وهو الدر تربين المعر الناطيع .

ومن توفي فيها من الأعيان . ﴿ أَبُو بِكُرُ الرَّازِي الْحَنْفِ ﴾

\_ أحد من على أبو يكر الفقه الحذى الرازى أحد أمّة أصحاب أبي حديقة ، وله من المصنفات المفيدة كتاب أحكام القرآن ، وهو تقديد أبي الحسن الكرخي ، وكان عابدا زاهدا ورعا ، اتهت إليه رياسة الحذيقة في وقده ورحل إليه الطلبة ، من الآفاق ، وقد سمع الحديث من أبي العباس الآصم وأبي القاسم الطهراني ، وقد أراده الطائع على أن بوليه القضاء فلي يقبل ، توفى في ذي الحجة من هذا المام ، وصلى عليه أبو بكر مجد من موسى الخوار زمي .

### ( محمد من جعفر )

ابن محسد من زكريا أو بكر الوراق ، ويلقب بفندر ، كان حوالا رحالا ، صمم الكثير ببلاد فارس وخراسان ، وسمح الباغندى وابن صاعد وابن دريد وغيرهم ، وعنه الحافظ أمو ندم الاصفهانى ، وكان (( ابن خالفظ)

الحدين بن أحمد بن خالويه أبو عبد الله النحوى اللذرى صاحب المسنفات ، أصله من همذان ، أملد بن همذان ، أمل من همذان ، أم ينداد فادرك بها ، شايخ هذا الشأن : كابن دريد وابن مجاهد ، وأبى عمر الزاهد ، واشتغل على أبي سعيد السيراني ثم صار إلى حلب فضاعت مكانته عند آل حمدان ، وكان سيف الدولة يكرمه وهو أحمد جلسائه ، وله مع ما لمنفي مناظرات . وقد سرد له ابن سخلكان مصنفات كثيرة منها كتاب ليس فى كلام العرب لا ته كان يكثر أن يقول ليس فى كلام العرب كذا وكذا \_ وكتاب الآل بيس فى كلام العرب كذا وكذا \_ وكتاب الآل تكلم فيه على أقسامه وترجم الأنمة الانهى عشر وأعرب ثلاثين شورة من القرآن ، وشرح الدريدية وغير ذلك ، وله شعر حسن ، وكان به داء كانت به وفاته .

### ﴿ ثم دخلت سنة إحدى وسبعين وثلمائة )

فى ربيم الأول منها وقع حريق عظيم بالكرخ ، وفيها سرق شئ فليس لعضد الدولة فتحجب الناس من جرأة من سرقه مع شدة هيبة عضد الدولة ، ثم مع هذا الجمهدوا كل الاجتماد فلم يعزفوا من أُحده , ويقال إن صاحب مصر بعث من فعل ذلك فالله أعلم . ويمن توفى فيما من الأعمان .

وممن نوفى فيها من الأعيان .

أربع وسبعين سنة رحمه الله .

أحمد بن إبراهم بن إساعيل بن العباس أبو بكر الاساعيسلي الجرجاني الحافظ الكبير الرحال الجوال ، سمع الكذير وحدث وخرج وصنف قافاد وأجسن الانتقاد والاعتقاد ، صنف كتابا على صحيح البخارى فيه فوائد كثيرة ، وعلوم غز برة . قال الداوقعلى : كنت عزمت غير مرة على الرحة إليه بالمراجب سنة إحدى وسيعين وثلثائة ، وهو ابن

--- ( الحسن بن صالح)

أو محمد السبيعي، "مهم ابن جر بر وقامها المطر زوغيرهما، وعنه الدارقطني والبرقاني، وكان ثقة حافظاً مكتراً ، وكان عسر الرواية

﴿ الحسن من على من الحسن ﴾

ابن الهينم بن طهدان أبو عبد الله الشاهد ، المعروف بالبادى ، سمع الحديثوكان ثقة ، عاش سمعا وتسمين سنة ، منها خس عشرة سنة مقيدا أعمى .

﴿ عبدالله بن الحسين ﴾

ابن إساءيل بن محمد أبو بكر الضبي، ولى الحسكم ببنداد ، وكان عفيفا نزهاً دينا .

( عبد العزير بن الحارث )

ابن أسد بن الایت أبو الحسن العمیمی الفته الحنبل . له کلام ومصنف فی الخلاف، وضع الحدیث ورود کو کا الله الله وردی عن غیر واحد، وقد ذکر الخطیب السفدادی أنه وضع حدیثا . وأنكر ذلك ابن الجوزی وقال : ما زال هذا دأب الخطیب فی أصحاب أحمد بن حنبل . قال : وشیخ الخطیب الذی حكی عنه هذا هو أبو القاسم عبد الواحد بن أسد السكبری لا یشمد علی قوله ، قانه کان معتزلیا ولیس من أهل الحدیث، وكان يقول بأن السكتراد لايخلدون في النار . قلت : وهذا غریب فان الممتزلة يقولون بن السكام عن بأن السكام عن السكام عن ابراهم ﴾

أبو الحسن الحصرى الصوق الواعظ شيخ المنصّوفة ببضداد، أصله من البصرة صحب الشبلي وغيره ، وكان يعظ الناس بالجامع، ثم لما كبرت سننه بني الوياط المقابل لجامع المنصور، ثم عرف بصاحبه المروزى ، وكان لايخرج إلامن الجمعة إلى الجمعة ، وله كلام جيدق النصوف على طريقتهم . ومما نقله إين الجوزى عنه أنه قال : ما على من ؟ وأصفى لى ف ؟ حتى أخاف وأرجو، إن رحم رحم ماله ، و إن عذب عذب ماله . توفى في ذي الحجة وقد نيف على الثمانين ، ودفن بمقبرة دار حرب • ن بغداد. ﴿ على بن محمد الأحدب المزور ﴾

كان قوى الخطء له ملكة على التزوير لا يشاء يكتب على أحد كتابة إلا فعل ، فلا يشك ذلك المزور عليه أنه خطه ، وحسل الناس به بلاء عظيم ، وختم السلطان عـلى يعد مراراً فلم يقدر ، وكان روور ثم كانت وفاته فى بعند السنة .

( الشيخ أبوزيد المروزي الشافعي )

محد بن أحمد بن عبد الله بن محمد أبو زيد المرب في شيخ الدافعية في زمانه و إمام أهل عصره في الفقه والزيد والدرع، معم الحديث ودخل بنداد وحدث بها فسم منه الدارقطي وغيره. قال أبو بكر الدار : عادلت الشيخ أبا زيد في طريق الحج فيا أعلم أن الملائكة كنيت عليه خطيتة. وقد ذكرت ترجمت بكالها في طبقات الشافعية . قال الشيخ أبو نعم : توفى بحرو يوم الجمعة التالث عشر من رجب من هذه السنة المحمد بن خيف ﴾

مسرس ربب لل معلم الله المسلم بالمسلم بالمسلم بالمسلم بالمسلم بالمسلم المسلم ال

قال ابن الجوزى : في المحرم منها جرى الماء الذي ساقه عضد الدولة إلى داره و بسنانه . وفي صغر فتح المارستان الذي أشأه عضد الدولة في الجانب الذر بي من بغداد ، وقد رتب فيه الأطباء أو الخدم ، ونقل إليه من الأدوية والأشربة والمقاقير شيئاً كثيرا ، وقال : وفيها توفى عضد الدولة في كثير أصحابه وفاته حتى أحضر وا ولده صحاحة فولره الأمر و دراساوا الخليفة فبعث إليه بالخلم والولاية

# ﴿ ذَكُرُ شَيُّ مِنَ أَحْبَارُ عَضَهُ الدُّولَةُ ﴾

 و بشرت آمالی علك هو الوری ه ودار هی الدنیا و وم هو الدهر وقال المنهی ایضا:

هي النرض الأقسى ورؤينك المنى ه ومنزلك الدنيا وأنت الخلائق قال وقال أبو بكر أحمد الارجائى فى قصيدة له بينا فلم يلحق السلامى أيضاً وهو قوله : لقيته فرأيت الناس فى رجل ه والدهرفى ساعة والأرض فى دار

قال: وكتب إليه افتكين ، ولى أخيه يستمده بحيش إلى دمشق بقاتل به الفاطه بين ، فكتب إليه عضد الموقة و غُرِك و قصار قصار آلك ذلك ، فاخش فاحش فلك ، فعاك مهذا بهدا مى . قال ابن خلكان: واتعد أبدع فها كل الابداع ، وقد جرى له من التعظيم من الخليفة مالم يقع لديره قبله ، وقد اجبه في عمارة بنداد والطواقات ، وأجرى الفقات على المساكن والحجاو بج ، وحرا الأنهار وبي المارستان المصدى وأداد السور على مدينة الرسول ، فصل ذلك مدة ملكه على العراق ، وهي مدينة الرسول ، فصل ذلك مدة ملكه على العراق ، وهي خسس منين ، وقد ملكم على العراق ، وهي سياسة ألديد الهيبة بعيد الهمة ، إلا أنه كان يتجار زفي على المراق ، وبلغه أن عبد المهام أخذ وكان صبيب موته الصرع . عبدالله أخذ لرجل بطبخة فضر به بدينه فقطمه قصفين ، وهذه مدالمة . وكان سبب موته الصرع . وحين أخد في علة موته لم يكن له كلام سوى تلاوة قوله تدالى (ما أغنى عنى ماليسه هلك عنى ساطالفه ) فكان هدنا هيراد حتى مات . وحكى ابن الجوزى أنه كان يحب السلم والنفيلة ، وكان عبرا أن الذي صنفه له . يقرأ عنده كذاب إنا بدس وكتاب النحو لابي على الفارسي : وهو الايضاح والذكلة الذي صنفه له . يقرأ عنده كذاب إلى بستان له فقال أود لوجاء المطر ، فترل المطر فأنشا يقول :

ليسشرب الراح الافي المطر و وغناء من جوار في السحر غانيات سالبات النهبي \* ناعمات في تضاعيف الوتر راقصات زاهرت مجل \* رافلات في أفانين الحبر مطريات غنجات لحن \* رافضات الهم أمال الفكر معرزات الكاسون مطلمها \* مسقيات الحر و فاتى البشر عضد الدولة وابن ركتها \* مالك الاملاك غلاب القدر (1) سهل الله اليه فصر \* في ملاك الارشر مادام القهر سهل الله .

سهل الله إليه نصره \* فيماوكالارضرمادام القمر وأراه الخير في أولاده \* ولباس الملك فيهم بالدرر

قبحه الله وقبيح شور وقبيح أولاده ، فانه قد اجترأ في أبياته هذه فلم يفلّح لمدها ، فيقال : إنه حين أنشد قوا خلاب الفدر ، أخذه الله فأهلكه ، و يقال: إن هذه الأبيات إنما أنشدت بين يديه

(١) مهامش الاجل: كذر القائل في لحنته . وكذا في شعره ألضا كفر .

تم هلك عقيبها . مأت في شوال من هذه السنة عن سبع أو نمان وأر بعين سنة ، وحمل إلى مشهد على فدفن فيسه ، وكان فيسه وفض وتشيع ، وقد كتب عسلى قبره في تربته عند مشهد على : هسذا قبر عضد الدولة ، وناج المملكة ، أبي شجاع بن ركن الدولة ، أحب مجاورة هذا الامام المنتي لطمعه في الخلاص ( يوم تأتى كل نفس تجادل عن نفسها ) والحداثة وصلواته على محمد وعترته الطاهرة . وقد تمثل عند موته بهذه الأبيات وهي للقاسم بن عبيد الله :

قتلت صناديد الرجال فأ أدع ، عدوا ولم أمهل على ظنه خلقا وأخليت در الملك من كان باذلا ، فشر ديم غربا وشرديم شرقا فلما بلفت النجم عزا ورفية ، وصارت رقاب الخلق اجملي رقا رمايي الردي سهما فأخد جرتي ، فها أناذا في حرتي عاطلا ملتي فأذهبت دنياي ودبني سفاهة ، فن ذا الذي مني عصر عماشتي ، ?

تم جمل يكر ر هذه الابيات وهـند الآية ( ما أغنى عنى ماليـه هلك عنى سلطانيه ) إلى أن مات . وأجلس ابنه صمصامة على الأرض وعليه ثياب السواد ، وجاءه الخليفة معز يا وناح النساء عليه في الأسواق حاسرات عن وجوهين أياما كنيرة ، ولما انفضى العزاء ركب ابنه صمصامة إلى دار الخلافة نفله عليه الخليفة سبع خلع وطوقه وسوره وألبسه الناج واقبه شحس الموقة ، وولاه ماكان يشولاه أبوه ، وكان وما مشهوداً .

ان أحد من جعر بن الحسن من وهب أبو بكر الجربرى المعروف بزوج الحرة ، سمم ابن جربر والبعرى وابن أبى داود وغيرهم ، وعنه ابن روقو به وابن شاهين والبرقان ، وكان أحد المدول النقاب جليل القدر . وذكر امن الجوزى والخطيب سبب تسميته بزوج الحرة أنه كان يدخل المصلحة أبيه بدار وكلاته التى كانت زوجة المقتدر بأنه ، فلما توفى المتدر و فيت هذه المرأة سالة من الكتاب والصادرات وكانت كثيرة الأموال ، وكان هذا غلاماً شابا حدث السن يحمل شيئا من حوائج المطبحة على رأسه فيدخل به إلى مطبحة بامع جلة الخدم ، وكان شابا حدث السن يحمل شيئا من حوائج المطبحة على رأسه على الملائخ ، ثم ترقى إلى أن صار وكبلا الست على ضياعها ، ينظر فها وفى أموالها ، ثم آل به الحال حتى صارت الست عمدته من وراه المجاب ، ثم علقت به وأحبت وصائحة أن يتروج بها فاستصدر نفسه وخاف من غائلة ذلك فشجمته هى وأعطته أموالا كثيرة ليظرع عليه الحشمة والسعادة نمايناسها ليتأهل الذلك ، ثم شرعت بهادى التماق والسعادة نمايناسها التصادة ، واعترض أولياؤها علمها فغلتهم بالمكارم والهدايا ، ودخل علمها فكنت معه دهرا طويلا منهاست قبل مورث منها عدر أنه به فدة السنة تم ماست قبلاء ورث منها عدى كانت وقاته فى هذه السنة مم ماست قبلاء ورث منها عد نائه في هذه السنة منه ماست قبلاء ورث منها عدى كانت وقاته فى هذه السنة

﴿ ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين وثلثمائة ﴾

والله أعلم

فيها غلت الأسعار ببغداد حتى بلغ السكر من الطعام إلى أر بعة آلاف وعاءاته ، ومات كثير من الناس جوعاً ، وجاء الناس جوعاً ، وجاء الناس جوعاً ، وجاء الخال في ذى الحجة منها ، وجاء الحلوج ، ثم تساه ل الحال في ذى الحجة منها ، وجاء الحلوج ، من عباد الوزير بعث إلى أخيه غمر الدولة فولاء الملك سكانه ، فاستوزر ابن عباد أيضاً على ما كان عليه ، ولما بلغ الترامظة موت عضد الدولة قصدوا البصرة الماخذية المحرقة المحروقة ال

ويمن نوفى فيها من الأعيان بويه مؤيد الدولة بن ركن الدولة ، وكان ملكا عـلى بعض ما كان أبوء عملكه ، وكان الصاحب أبو القاسم بن عباد و زبره ، وقــد تزوج مؤيد الدولة هذا ابنة عمه معز الدولة ، فغرم على عرسه سبعالة ألف دينار ، وهذا سرف عظيم .

﴿ بلکین بن زبری بن منادی ﴾

الحمدى الصنهاجى ، و يسمى أيضا بوسف ، وكان من أكار أمراء المعز الناطمى ، وقد استخلفه على بلاد إفر بقية حين سار إلى القاهرة ، وكان حسن السيرة، له أر بعائة حظية ، وقـــد بُشُر فى ليلة واحدة بتسمة عشر ولدا ، وهو جد باديس المغر بى .

( سعيد بن سلام )

أو عبان المغربي ، أصله من بلاد القيروان ، ودخل الشام وصحب أبا الخير الاقطع ، وجاور ، مكة مدة سنين ، وكان لا يظهر في المواسم ، وكانت له كرامات ، وقد أنني عليه أبو سلمان الخطابي وغير ، ، وروى له أحوال صالحة رحمه الله تعالى .

#### ﴿ عبد الله من محد ﴾

ابن عبد الله بن عنان بن المحتار بن محمد المرى الواسطى ، يعر ف بابن السقا ، مهم عبدان وأبا يعلى الموصلى وابن أبي والمن يعلى وكا يحضره الدارقطاى وغيره من الحفاظ فلم يشكر وا عليب شيئا ، غير أنه حدث مرة عن أبى يعلى بحديث أنكر وه عليه ثم وجدوه في أصله يخط الضبى ، كما حدث به ، فيرى من عهدته .

﴿ ثُم دخلت سنة أربّع وسبمين وثلثمائة ﴾

فها جرى الصلح بين صمصامة و بين عمه غر الدولة ،فأرسل الخليفة لفخر الدولة خلما وتمخنا . قال ابن الجوزى : وفى رجب متهــا عمــل عرس فى درب رياح فسقطت الدار عــلى من فيها فهلك أكثر النساء بها ، ونبش من تحت الردم فـكانت المصيبة عامة .

وفيها كانت وفاة .

## ﴿ الحافظ أبي الفتح محمد بن الحسن ﴾ ،

ان أحمد بن الحسين الأزدى الموصلى المصنف في الجرح والتعديل، وقد سميم الحديث من أبي يهلي وطبقته ، وفسمته كنير من الحفاظ من أهل زمانه ، وأمهه بصفهم بوضع حديث رواه لان بويه ، حين قدم عليه بغداد ، فساته باستاد إلى النبي ﷺ و أن جبر بل كان ينزل عليه في مثل صورة ذلك الأمير ، إ، فأجاز ، وأعطاه درام كثيرة ، والسجب إن كان هذا صحيحاً كن راج على أحسد من له أدنى فهم وأعقل ، وقد أرخ ان الجوزى وفاته في هذه السنة ، وقد قبل إنه توفى سنة تسع وسنين . وفها توفى

في بعان من قضاعة ، وقبل إباد الفارق خظيب حلب في أيام سيف الدواة بن حمان ، ولهذا أكثر دبوانه الخطب الجهادية ، وفيل إباد الفارق خظيب حلب في أيام سيف الدواته الخمه الم كان بشاء الله شيئا ، لأنه كان فصيحاً بليغا دينا ورعا ، ووى الشيخ ناج الدين الكندى عنه أنه خطب يوم جمة بخطبة المنام أم وأى ليه السبت رسول الله يحقيل في في جاعة من أصحابه بين المقار ، فها أفيل عليه قال له : مرحباً بخطيب الخطياء ، ثم أوما إلى قبور هناك فقال لابن نباتة : كأنهم يحكونوا المبون قرة ، ولم يعدوا في الأحياء مرة ، أيادهم الذي خلقهم ، وأسكتهم الذي أنطنهم ، وسيحد ثم كانحاب وأشار إلى الصحابة الذين مع الرسول و يكون الوسول عليكم شهيداً ) وأشار إلى رسول الله ويقيل . فقال : أحسنت أحسنت أدست أدست أدست أدب وتوى في سنة ويورد ، ولم يس الدرور أمر كبر ، وعلى وجه مها و يورد ، ولم يمش وجها لم يستطعم بطعام ، وكان بوجد منه مشل والمه المسك حتى مات رحمه الله . قال إن الأزرق الفارق : ولد ابن نباتة في سنة خس والمائين .

# ﴿ ثم دخلت سنة خمس وسبعين وثلثمائة ﴾

فها خلع الخليفة عـلى صمصامة الدولة وسوره وطوقه وأركب على فرس بسرج ذهب، و بين يديه جنيب منه ، و فها و رد الخبر بأن اثنين من سادة التراميلة وهما إسحاق وجمغ ، دخلا الكوفة فى حل عظم غائز عجت النغوس بسبب ذلك ، وذلك لصرامهما وشجاعتهما ، ولأن عضد الدولةسم شجاعته كان يصافهما ، وأقطهما أراضى من أراضى واسط ، وكذلك عز الدولة من قبله أيضا ، فجهز إليهما صمصامة جيشا فطرد هما عن تلك النواحى التى قـد أكثروا فيها النساد، و بطل ما كان فى غنوس الناس منهما . وفيها عزم صمصامة الدولة عـلى أن يضع مكما عـلى النياب الابريسميات ، فاجتمع الناس بجامم النصور وأرادوا تعطيل الجمة وكادت الفتئة تقع بينهم فأعفوا من ذلك . و فى ذى الحجة ورد الخبر بموت وثريد الدولة فجلس صحصامة المزاء، وجاء إليه الخليفة معرياله فقام اليه صحصامة وقبل الأرض بين يديه وتخاطبا فى العزاء بألفاظ حسنة . وفعها تو فى الشيخ .

### ﴿ أَو على بن أَبي هر برة ﴾

واحمه الحسن بن الحسين ، وهو أحد مشايخ الشافعية ، وله انختيارات كثيرة غريبة في المذهب وقد ترجناه في طبقات الشافعية .

### 🍂 الحسين بن على 🦫

ابن محمد بن مجبي أبو أحمد النيساورى المعروف بحسنك ، كانت تربيته عند ابن خز نه وتعليفاً له ، وكان يقومه على أولاده و يقر له مالا يقر لغيره ، وإذا نخلف ابن خز بمدة عن مجالس السلطان بعث كصنك مكانه . ولما توفى ابن خز ، قاكن عر حسنك ثلاثا وعشرين سنة ، تم عمر بعده دهرا طويلا ، وكان من أكثر الناس عبادة وقراء القرآن ، لا يقرك قيام الليسل حضراً ولا سفرا ، كثير الصدفات والصلات ، وكان يمكل وضوء ابن خز ، قوصلاته ، ولم يكن فى الاغنياء أحسن صلاة منه رحمه الله ، وصلى عليه الحافظ أبو أحمد النيساورى ،

## ﴿ أَبُو الْقَاسِمِ الدَّارَكَ ﴾

عبد العزيز بن عبد الله بن محد أوالتامم الدارك أكداء الشافعية في زمانه ، زبل نيسابور تم سكن بنداد إلى أن مات بها ، قال الشيخ أبو حامد الاستراييني ، مارأيت أقنه منه ، وحكى الخطيب عنه أنه كان يسأل عن الفترى فيجيب بعد تذكر طويل ، فريما كانت فنواه مخالفة لمنحب الشافعي وأي حنيفة فيقال له في ذلك فيقول : ويلمك زوى فلان عن فلان عن والمن وسول الله ويطلق كذا وكذا ، قال أبن خلكان ، من الأخذ بمذهب الشافعي وأي حنيفة ، وخالفتهما أسهل من مخالفة الحديث . قال ابن خلكان ، وله في المذهب وجوه جيسة دالة على منافة علمه ، وكان يتهم بالاعتزال ، وكان قد أحد اللم عن الشيخ أيي اسعاق المروزى ، والحديث عن جده لأمه الحسن بن محمد الداركي ، وهو أحد مشابخ أبي حامد الأسفراييني ، وأخذ عند عام شيخ بي سداد وغيرهم من أهل الا كان ، وكانت وقانه في شمال ، وقبل في ذي القعدة منها ، وقد نيف على السبعين رحمه الله .

## ( محمد بن أحمد بن حسنو يه )

أو سهل النيسانورى ، و يعرف بالحسنوى ، كان فقماً شافعاً أديباً محدثا مشتغلا بنفسه عمالايعنيه ﴿ محمد بن عبد ألله بن محمد بن عبد ألله بن محمد بن صالح ﴾

أبو بكر الفقيه المالكي، سم من ابن أفي عرويه والباغندي وأبي بكر بن أبي داود وغيرهم، وعنه الهرقاني، وله تصانيف في شرح مذهب مالك، وانتهت إليه رياسة مذهب مالك، وعرض عليه القضاء فأبالموأشار بأبى بكر الرازى الحننى ، فل يقبل الآخر أيضاً . توفى فى شــوال منها عن ست ونماين سنة رجمه الله تعالى .

### ﴿ ثم دخلت سنة ست وسبعين وثلثمائة ﴾

قال ان الجوزى: في محرمها كترت الحيات في بنداد فهلك بسبب ذلك خلق كثير . ولسبح خلون من ربيع الأول وكان مع المشرين من ثمو ز و وقع مطركتير ببرق و وعد . وفي رجب غلت الأسمار جدا و و در الخبر فيه بأنه وقع بالموصل زاراة عظيمة سقط بسبها عمران كثير ، ومات من أهما أمة عظيمة . ووقع وقع بين صصام الدولة أهلها أمة عظيمة . ووقع اوقع بين صصام الدولة وين أخيه شرف الدولة بغراش ليكحل صمام الدولة منتق ، وق فا كمله بعد موته ، وهنا من غريب ما وقع . وفي ذي الحجة منها قبل قاضى القصاة أبو محد ابن معروف شهادة القاضى الحافظ أبي الحسن الدارقطني ، وأبي محد من عقبة ، فذكر أن الدارقطني ندم على ذلك وقال : كان يقبل قول على رسول الله من المحدى فصاد لا يقبل قولى على نقل إلا مع غيرى . (ثم دخلت سنة سبع وسبعين وثلثائة )

فى صفرها عقمه مجلس مجفرة الخليفة فيه القضاة وأعيان الدولة وجددت البيمة بين الطائع و بين شرف الدولة بن عضد الدولة وكان بوما مشهودا ، ثم فى ربيعها الأولىركب شرف الدولة من داره إلى دار الخليفة وزينت البسلد وضربت البوقات والطبول والدبادب ، فخلع علميه الخليفة وسوره وأعطاه لولمن ممه ، وعقمه له على ما وراء داره ، واستخلفه على ذلك ، وكان في جملة من قمه م شرف الدولة القاضي أو مجد عبيد الله بن أحمد بن معروف ، فلما رآم الخليفة قال :

# مرحبا بالأحبة القادمينا . أوحشونا وطال ما آنسونا

فقبل الأرض بين يدى الخليفة ، ولما قضيت البيعة دخل شرف الديلة على أخته امرأة الخليفة فمكث عندها إلى المفصر والناس يننظر ونه ، ثم خرج وسارإلى داره للتهنئة . وفيها اشتد الغلاء جداً ثم لجقه فناء كثير . وفيها توفيت أم شرف الدولة \_ وكانت تركية أم و لد \_ فجاء الخليفة فعزاه . وفيها و لد لشرف الدولة البنان توأمان .

# ومن نوفى فيها من الأعيان ﴿ أحمد بن الحسين بن على ﴾

أبو حاسد المروزى، ويعرف بابن العابرى، كان حافظا للحديث مجمدها فى العبادة ، منقنا بصيراً بالاثر، فقها حنفيا ، درس على أبى الحسين الكرخى وصنف كتباً فى الفقه والتاريخ، وولى قضاء القضاء بخراسات، تم دخسل بغداد وقد علت سينه ، فحدث الناس وكتب الناس عنه، مهم الدارقطنى .

#### ﴿ إسحاق من المقندر بالله ﴾

توفى ليلة الجمة لسبع عشر من ذى الحجة عن سنين سنة ، وصلى عليه ابنه القادر بالله وهو إذ ذاك أمير المؤمنين ، ودفن فى تربة جدته شغب أم المقتمد ، وحضر جنازته الأمراء والأعيان من جهة الخليفة وشرف الدولة ، وأرسل شرف الدولة من عزى الخليفة فيه ، واعتذر من الحضو راوجع حصل له

مسل . كان فاضلا نوفى فنها أيضاً .

#### ﴿ أُنُّو على الفارسي النحوي ﴾

صاحب الايضاح والمصنفات الكثيرة ، ولد ببلده ثم دخل بنداد وخدم الماوك وحظى عند عضد الدولة بحيث إن عضد الدولة كان يقول أنا غلام أبى على فى النحو ، وحصلت له الأموال ، وقد اتهمه قوم بالاعتزال وفضله قوم من أسحابه على المبرد ، ومن أخذ عنه أبو عثمان من جنى وغير ه ، توفى في الماعن بضم وتسمين سنة .

بنت القاضى أبي عبد الله الحسين من إساعيل المحامل ، وتتكنى أم عبد الواحد ، قرات القرآن وحفظت الفقيه والشرائض والحساب والدرر والنحو وغيير ذلك ، وكانت من أعمل الناس في وقتها مندسب الشافعي ، وكانت نفى به مع الشيخ أبي على من أبي هربرة ، وكانت فاضلة في نسها كثيرة السدقة ، مسارعة إلى فعل الخيرات ، وقد محمت الحديث أيضا ، وكانت وفاتها في رجب عن بضع وتسمين سنة .

( تم دخلت سنة نمان وسيمين وثلثانة )

فى عرمها كترالنلا، والفنا، ببنداد إلى شعبان كترت الرياح والمواصف ، بحيث هدمت كثيرا من الأبنية ، وغرق شئ كثير من المنفن ، واحتملت بعض الزوارق فالقته بالأرض من ناحية جوخى ، وهذا أمر هائل وخطب شامل . وفي هذا الوقت لحق أهل البصرة حر شديد بجيث سقط وكثير من الناس في الطرفات وماتوا من شدته .

رفيها توفى من الأعيان ﴿ الحسن بن على بن البت ﴾

أو عبسه الله المقرى ، ولد أعى ، وكان يحضر مجلس ان الانبارى فيحفظ ما يقول وما بمليه كله ، وكان ظر يفا حسن الزى ، وقد سبق الشاطي إلى قصيدة عملها فى القراءات السبع ، وذلك فى حياة النقاش، وكانت تعجبه جدا ، وكذلك شيو خرفك الزمان أذعنوا إلىه ا

#### ﴿ الخليل بن أحمد القاضي ﴾

شیخ الحنفیة فی زمانه ، کان مقسدماً فی الفقه والحدیث ، سمع این جر بر والبغوی واین صاعسد وغیرهم ، ولهذا سمی باسم النحوی المنقدم .

## ﴿ زياد بن محد بن زياد بن الميثم ﴾

أبو العباس الخرخاتي بخاءين معجمتين نسبة إلى قو ية من قرى قومس ، ولهم الجرجاتي بجيمين ، وهم جماعة ، ولهم الخرجاتي بخاء معجمة تم جيم . وقد حرر هذه المواضع الشيخ ان الجوزى في منتظمة

### ﴿ ثم دخلت سنة تسع وسبمين وثلثائة ﴾

فها كانت وفاة شرف الدولة بن عضد الدولة بن بويه الديلي ، وكان قــد انتقل إلى قصر معز الدولة عن إشارة الأطباء لصحة الهواء ، وذلك لشدة ما كان بجيده من الداء ، فلما كان في جمادي الأولى تزايدً به ومات في هذا الشهر ، وقد عهد إلى ابنه أبي نصر ، وجاء الخليفة في طيارة لتعزيته في والمده فتلقاه أنو نصر والترك بين يديه والديلم ، فقبَّـل الأرض بين يدى الخليفة ، وكذلك بقية العسكر والخليفة في الطيارة وهم يقبلون الأرض إلى ناحيته. وجاء الرئيس أنو الحسين عــلى من عبد المزيز من عنسد الخليفة إلى أبي نصر فبلغه تمزيته له في والده فقيًّا, الأرض أيضا ثانية ، وعاد الرسول أيضا إلى الخليفة فبلغه شكر الأمير ، ثم عاد من جهة الخليفة لنوديم أبي نصر فقبل الأرض ثالثاً ، ورجع الخليفة . فلما كان نوم السبت عاشر هذا الشهر ركب الأمير أبُّو نصر إلى حضرة الخليفة الطائع الله ومه الأشيراف وألاً عدان والقضاة والأمراء ، وجلس الخليفة في الرواق ، فلما وصل الاثمير أبو نصر خلع عليه الخليفة سبىع خلع أعلاهن السواد وعمامة سوداء وفي عنقه طوق وفي يده سواران ومشى المجاب بين يديه بالسيوف والمناطق، فقبل الأرض نانية ووضع له كرسي فجلس عليه وقرأ الرئيس أبو الحسن عهده ، وقدم إلى الطائم لواء فعقده بيده ولقبه مهاء الدولة وضياء الملة ، ثم خرج من ،بن يديه والمسكر معه حتى عاد إلى دار المملكة ، وأقر الوزير أيا منصور بن صالح على الوزارة ، وخلم علمه وفيها بني جامع القطيمة \_ قطيمة أم جمغر \_ بالجانب الغربي من بغداد ، وكان أصل بناء هذا المسجد أن امرأة رأت في منامها رسول الله ﷺ يصلي في مكانه ، و وضع بده في جدار هناك ، فلما أصبحت فذكرت ذلك فوجدوا أترالكف في ذلك الموضع ، فبني مسجدا ثم توفيت تلك المرأة في ذلك إليوم ، ثم إن الشريف أبا أحمد الموسوى جدده وجعله جامعاً ، وصلى الناس فيه في هذه السنة .

وفيها توفى من الأعيان . (شرف الدولة )

ابن عضد الدولة بن ركن الدولة بن مو به الديلى ، علك بنداد بعم. أبيه ، وكان يحب الجير و بيغض الشر ، وأمر, بقرك المصادرات . وكان مرضه بالاستسقاء فتزايد به حتى كانت وفاته ليلة الجمة الثاني من جمادى الا خرة عن نمان وعشر بن سنة وخمسة أشهر ، وكانت مدة ملكه سنتين وتمانية أشهر ، وحل ناموته إلى تربة أبيه بمشهد على ، وكابم فهم تشيم ورفض .

### ﴿ محمد بن جعفر بن العباس ﴾

أبو جمغر ، وأبو بكر النجار ، ويلقب غندر أيضا ، روى عن أبى بكر النيساورى وطبقته ، وكان فهما يغيم القرآن فهماً حسنا وهو من ثقات الناس .

## (عبد الكرم بن عبد الكرم)

الأولى أو الأخرى منها . ﴿ ثم دخلت سنة تمانين وثلثاثة من الهجرة ﴾ . فهما قلد الشعريف أبوأحمد الحسن من موسى الموسوى نقابة الأشراف الطالبيين والنظر في المظالم

و إمرة الحاج ، وكتب عهده بغلك واستخاف ولداه المرتفى أبو القامم والرضى أبو الحدين عملى النقابة وخلع علمهما . وفها تفاقم الأمر بالعبارين ببغداد وصار الناس أحزابا فى كل محلة أمير مقدم، واقتدا الناس وأخمدت الأموال واقصله الكباس وأحرقت دور كبار ، ووقع جريق بالنهار فى

واهنتل الناس واخسات الا موان والصلت الحبسات واحرفت دور بجار ، ووقع خريوس باسهار نهر الدجاج ، فاحترق بسببه شئ كثير للغاس والله أعلم . 'وفيها نونى من الأعيان ﴿ لِيقوب من نوسف ﴾

أو الفنوح بن كلس ، و زير العزيز صاحب مصر ، وكان شهماً فهماً ذاهمة وتدبير وكان فالهذة عندومه ، وقد فوض إليه أموره في سائر مملكته ، ولما مرض عاده العزيز ووصاه الوزير بأمر مملكته ولما مات دفته في قصر ه وتولى دفته بيده وحزن عليه كثيراً ، وأغلق الدموان أياما من شدة حزنه علمه كثيراً ، وأغلق الدموان أياما من شدة حزنه علمه

فيها كان القبض على الخليفة الطائع فه وخلاف القادر باقة أبى العباس أحمد بن الأمير إسحاق ابن المقتدر بالله ، وكان ذاك فى بوم السبت التاسع عشر من شيمبان منها ، وذلك أنه جلس إلخليفة على عادته فى الرواق وقعد الملك بها، الدولة على السرير، ثم أرسل من اجتنب الخليفة بحمائل سيفه

عن السر برولفوه في كساء وحملوه إلى الخزانة بدار المملكة ، وتشاغل الناس بالنهب ولم يدر أكثر الناس ماالخطب وما الخبر، حتى أن كبير الملكة بهاء الدولة ظن الناس أنه هوالذي مسك ، فنهت الخزائن والحواصل وأشياء من أثاث دارالخلافة ، حتى أخذت ثياب الأعيان والقضاة والشهود وجرت كائنة عظيمة جدا ، و رجع مهاء الدولة إلى داره وكنب على الطائم كنابا بالخلم من الخلافة ، وأشهد عليه الأشر أف وغيرهم أنه قــد خام نفسه من الخلافة وســامها إلى القادر بالله ، ونودي بذلك في الأسواق، وسبقت الديل والأثراك وطالبوا برسم البيعة، وراسلوا مها، الدولة في ذلك وتطاول الأمر في نوم الجمة ، ولم يمكنوا من الدعاء له على المذبر بصريح اسمه ، بل قالوا اللهم أصلح عبدك وخليفتك القادر بالله ، ثم أرضوا وجوههم وأكارهم وأخذت البيعة له واتفقت الكلمة ، وأمر مهاء الديلة بتحويل جيم ما في دارالخلافة من الأواتي والأثاث وغيره إلىداره، وأبيحت للعامة والخاصة، فقلموا وشعثوا أبنيتُها ، هذا والخليفة القادر قد هرب إلى أرض البطيحة من الطائم حين كان يطلبه ، ولما رجع إلى بغداد ما نعته الديلم من الدخول إلها حتى يعطهم رسم البيعة ، وجرت بينهم خطوب طو بلة ، ثم رضوا عنه ودخل بغداد ، وكانت مدة هر به إلى أرض البطيحة ثلاث سنين . ولما دخل بغداد جلس في اليوم الثاني جاوسا عاماً إلى التهنئة ومناع المدائح والقصائد فيه ، وذلك في العشر الأخير من شوال ، ثم خلم على مهاء الدولة وفوض إليه ما وراء بابه ، وكان الخليفة القادر بالله من خيار الخلفاء وسادات العلماء في ذلك الزمان، وكان كثير الصدقة حسن الاعتقاد، وصنف قصيدة فما فضائل الصحابة وغمير ذلك ، فكانت تقرأ في حلق أصحاب الحديث كل جمسة في جامع المهدى ، وتجتمع الناس لسهاعها مدة خلافته ، وكان ينشد هذه الأبيات يترنم بها وهي لـ بن البربري :

سبق القضاء بكل ما هو كائن ه والله يا هذا لرزقك ضامن لم يم تدى كألك للموادث آمن أوما ترى الدنياومصرع أهلها ه فاعمل ليوم فراقها يا خائن والم بأنك لا أبالك في الذي ه أصبحت نجمه لديرك خازن يا علمر الدنيا أنصر منزلا ه لم يدق فيهجهم المنية ساكن الموت شيء أنت تملم أنه ه حق وأنت بذكره شهاون إن المنية لا تؤامر من أنت ه في نفسه وما ولا تستأذن إن المنية لا تؤامر من أنت ه في نفسه وما ولا تستأذن

وفى الدوم الثالث عشر من ذى الحجة \_ وهو يوم غــــدىر خم\_ جرت فتنة بين الروافض والسنة واقتتاراً فَعَنل منهم خلق كثير ، واستظهر أهـــل باب البصرة وحرقوا أعلام السلطان ، فقتل جماعة المهموا بفعل ذلك ، وصلبوا عـــلى القناطر ليرتدع أمتالهـــم . وفيها ظهر أبو الفتوح الحسين بن جمغر ومن توفى فيها من الأعيان ﴿ أحمد بن الحسن بن مهران ﴾

أبو بكر المترى ، توفى فى شوال منها عن ست وتمانين سنة ، وانفق له أنه مات فى يوم وفاته أبو الحسن العامرى الفيلسوف ، فرأى بعض الصالحين أحمد بن الحسين بن مهران هسذا فى المنام فقيل له : مافعل الله بك ? فقال : أثام أبا الحسن العامري يجانبى ، وقال هذا فداؤك من النار .

(عبدالله بن أحمد بن معروف)

أو محمد فاحى قضاة بنسداد ، روى عن ان صاعد وعنه الخلال والازهرى وغيرهما ، وكان من العلماء النقات العقلاء العطناء ، حسن الشكل ججيسل البس ، عفيفاً عن الأموال ، توفى عن خس وسبعين سسنة ، وصلى عليه أو أحمد الموسوى ، فكبر عليه خساً ، ثم صلى عليه ابنه بجامع المنصور فكبر عليه أدبعاً ، ثم دفن في دارهسامحه الله .

## ﴿ جوهر بن عبدالله ﴾

القائد باقى القاهرة ، أصله أرمى و يعرف بالمكاتب ، أخد مصر بعد موت كافو ر ألاخشيدى ، أحد مصر بعد موت كافو ر ألاخشيدى ، أرسله مولاه الدر تر الفاطمى إليها فى ربيع الأول سنة بمان وخسين وثلقائة ، فوصل إليها فى شعبان منها فى مائة أفت مائة أفت مقاتل ، ومائق صديدوق لينقد فى عادة القاهرة ، فبر زوا لقتاله فكسرهم وجدد الامان لأهلها ، وحفلها بوم الثلااء لخان عشرة خلت من شعبان ، فشق مصر ونزل فى مكان القاهرة اليم ، وأسس من ليلته القصرين وخطب بوم الحمة الاسمية الولاء ، وقعلم خطبة بنى العباس ، وذكر فى خطبته الأنه الانفى عشر ، وأمر فأذن بحى عبلي خير العمل ، وكان يظهر الاحسان إلى الناس ، فى خطبته الأنه بلام الوزير ابن الفرات والقافى ، واجمعد فى تحكيل القاهرة وفرغ من جلمها الازهر سريماً ، وخطب ، فى سنة إحدى وستين ، وهو الذى يقال له الجامع الأزهر ، ثم أرسل جعدر بن فلاح إلى الشام فأخذها ، ثم قدم مولاه المدنى سنة ائتين وستين كا تقدم ، فترل بالقصرين

ولم نزل منزلته عالية عنسه إلى أن مات فى هسنده السنة ، وقام مكانه الحسين الذى كان يقال له قائد القواد، وهو أكبر أمراء الحاكم ، ثم كان قتله على يديه فى سنة إحدى وأر يمائة ، وقتل مسه صهره زوج أخته القاضى عبد الدريز بن النمان ، وأغلن هسنا القاضى هو الذى صنف البسلاغ الأكبر، والناموس و عظم، الذى فيسه من السكفر مالم يصل إبليس إلى مثله ، وقد رد على هسدا الكتاب أب كم الماقلاني رحمه الله .

#### ﴿ ثُم دِخلت سنة ثنتين وعانين وثلمائة ﴾

في عاشر محرمها أمر الوزير أبو الحسن على من محسد الكوكبي \_ و يعرف بأبن المدلم وكان قد استحود على السلطان \_ أهل الكرخ ، باب الطاق من الرافضة بأن لاينعاوا شيئاً من تلك البدع التي كانوا يتعلطونها في عاشو راء : من تعليق المسوح و تغليق الاسواق والنياحة على الحسين ، فلم يضلوا شيئًا من ذلك ولله الحد . وقد كان هذا الرجل من أهل السنة إلا أنه كان طاعاً ، رسم أن لا يقبل أحماً من الشهود بمن أحدثت عدالته بعد ابن معروف ، وكان كثيراً منهم قد بذل أموالا جزيلة في ذلك ، فاحتاجوا إلى أن جموا له شيئًا فوتع لهم بالاستمرار، ولما كان في جمادي الآخرة سعت الديلم والترك على ابن المعلم هذا وخرجوا بخيامهم إلى باب الشهاسية وراسلوا بهاء الدولة ليسلمه إلىهم ، لسوء معاملته لهم، فدافع عنه مدافعة عظيمة في أيام متمددة ، ولم بزالوا براسلونه في أمره حتى خنقه في حبل ومات ودفن المحرم . وق رجب سها سلم الحليفة الطائع الذي خلع إلى الخليفة القادر فأمر وضه في حجرة من دار الخلافة وأمر أن تجرى عليه الأرزاق •النحف والألطاف ، مما يستحمله الخليفة القادر من ما كل وملمس وطيب وغـ بره و وكل نه من يحفظه و يخدمــه ، وكان ينعنت عــلى القادر في تقله في المأكل والملبس ، فرتب من بمحضر له من سائر الأنواع ، ولم بزالوا كذلك حتى توفى وهو في السجن . وفي شوال منها ولد للخليفة القادر ولد ذكر ، وهو أنو الفضل محمد من القادربالله ، وقد ولاه العنهد من بعده وساه الغالب بالله ، فلم يتم له الاثمر . وفي هــذا الوقت غلت الأسعار ببغــداد حتى بيـع رطل الخليز بأربعين درها ، الجزر بدره . وفي ذي القعدة قام صاحب الصغراء الأعراف والتزم بحراسة الحجاج فى ذهابهم و إيامهم ، وأن يخطب للةادر من الىمامة والبحر من إلى الكوفة ، فأجبب إلى ذلك ، وأطلقت له الخلم والأموال والاواني وغيرها .

# ومن توفى فيها من الأعيان ﴿ محمد بن العباس ﴾

ان محمد بن محمد من محمد من ركر با من بحبي من مصاد أبو عمر الغزاز المعروف بان حبوة ، سمم البغوى والباغندى وان صاعد وخلقاً كثيراً ، وانتقد عليه الدار قطلي وسمع منه الأعيان ، وكان تقسة ديناً منبقظاً ذا مرودة ، وكتب من الكتب الكبار كثيراً بيده ، وكانت وفاته في ربيح الا خرمها وقسه

### قارب التسمين ﴿ أَبُو أَحِد المسكرى ﴾

الحسن من عبد الله من سعيد أحد الائمة في اللغة والادب والنحو والنوادر، وله في ذلك تصانيف مفيدة، منها النصحيف وغيره، وكان الصاحب من عباد بود الاجاع به فسافر إلى عسكر خلفه حتى اجتمع به فاكرمة وراسله بالاشمار. توفي فنها وله تسمون سنة . كذا ذكره امن خلسكان. وذكره امن الجوزي فيمن توفي في سنة سبع وتمانين كاسيائي .

### ﴿ ثم دخلت سنة ثلاث وتمانين وثلثمائة ﴾

فها أمر القادر بالله بدارة مسجد الحربية وكسوته ، وأن يجرى بجرى الجوامع في الخطب وغيرها وفلك بعد أن استغنى العلماء في جواز ذلك . قال الخطيب البندادى : أدركت الجمة تقام ببنداد في مسجد المدينة ، ومسجد الرسافة ، ومسجد الحربية ، ومسجد الحربية . قال : ولم يزل الأمر على هذا إلى سنة إحدى وخسين وأربعائة ، فنمطلت في مسجد برانا . وفي جدادى الأولى فرغ من الجسر الذي بناه بهاء الدولة في مشرعة القطانين ، واجتاز علميه هو بنفسه ، وقد درين المسكان . وفي جدادى الا خرة شعنت الديلة والا تراك في نواحى البلد لتأخر المطاء عبه ، وغلت الأسمار و راساوا بهاء الدولة فاربحت عليهم .

وفى هو الخيس النانى من ذى القمدة نروج الخليفة سكينة بنت بها، الدولة عسلى صداق مائة ألم حين وم الخيس النائق من ذى القمدة نروج الخليفة سكية بنت بها، الدولة عسلى صداق مائة الحل وخول الخليفة بها . وفيها ابناع الوزير أبو نصر سابور بن أردشير داراً بالسكرخ وجدد عمارتها ، ونقل إليها كنباً كنيرة ، ووقعها على الفقهاء ، كنباً كنيرة ، ووقعها على الفقهاء ، وماها دار العلم . وأغلن أن هذه أول مدرسة وقفت عمل الفقهاء ، وكانت قبسل النظامية عمدة طويلة . وفيها في أواخرها ارتفت الأسمار وضاق الحال وجاع الديال . وفيها توفى ونها بن أواجرها ارتفت الأسمار وضاق الحال وجاع الديال .

الحسن من شاذان من حرب من مهران ، أبو بكر النزار ، شيم السكنير من البغوى وامن صاعد وامن أبى داود وامن دريد، وعنه الدار قطنى والدوقانى والأزهرى وغيرهم، وكان ثبتاً صحيح الساع ، كنير الحديث ، منحر يا و رهاً . توفى عن خس وعانين سنة رحمه الله تمالى .

#### دشير الحديث ، متحر يا و رعا . توقى عن حمس وتمانين سنة رحمه الله تعالى . ﴿ ثم دخلت سنة أر بع وثمانين وثلثهائة ﴾

فها عظم الخطب بأمر الميارين ، عانوا ببغداد فساداً وأخذوا الأموال والعمسلات الثقال ليلا ونهارا ، وحرقوا مواضع كنيرة ، وأخذوا من الأسواق الجبايات ، وتطلبهم الشرط فل يفد ذلك شيئاً ولا فكروا في الدولة ، بل استمر وا على ماهم عليه من أخذ الأموال ، وتنل الرجال ، و إرجاب النساء والأطفال ، في سائر الحجال . فقا تفاقع الحال بهم قطلهم السلطان بهاء الدولة وألح في طلبهم فهر بوا بين يديه وامستراح الناس من شرهم . وأظن هذه الحسكايات التي يذ كرها بعض الناس عن أحمسه الدنف عنهم ، أو كان منهم والله أعلم .

وفى ذى القمدة عزل الشريف الموسوى و ولداه عن نقابة الطالبيين . وفيها رجع ركب العراق من أثناء التطريق بعد ما فاسم الحج ، وذلك أن الاصيئر الاعرابي الذى كان قد تكذل بحراسهم اعتبرض لهم فى الطريق وذكر لهم أن الدنانير التى أقطيت له من دار الخلافة كانت دراجم مطلبة ، وأنه بريد من المجيبح بدلها و إلا لا يدعهم يتجاو زوا هيذا المسكان ، فأندوه و واجوه ، فيسهم عن السير حتى ضاق الوقت ولم يبقى ما يعركوا فيه الملح فرجموا إلى بلادم ، ولم يحج منهم أحد ، وإنما حج أهل مصر والمغرب خاصة ، وفى يوم عرفة قلد الشريف أبو الممسين الزينبي محمد بن علمين أبى تمام الزينبي نقابة العباسيين ، وقرئ عهده بين يدى الخليفة بحضرة القضاة والأعيان .

وفيها توفي من الأعيان الصابئي السكاتب المشهور صاحب النصانيف ، وهو:

## ﴿ إبراهيم بن هلال ﴾

ان إبراهم بن زهر و ن بن حبون أبو إسحاق الحراثى كاتب الرسائل للخليفة ولمنز الدولة بن بو يه ، كان على دين الصابئة إلى أن مات عليه ، وكان مع هذا يصوم رمضان و يقرأ القرآن من حفظه ، وكان يحفظه حفظا حسنا ، و يستعمل منه فى الرسائل ، وكانوا يحرضون عليه أن يسلم فلم يفعل ، وله شعرجيد قوى . توفى فى شوال منها وقد جاوز السبمين ، وقد رئاه الشهر يضالرضى وظال : إنما رثيت فضائله ، وليس له فضائل ولا هو أهل لها ولا كرامة .

#### ﴿عبدالله س محد ﴾

ابن ثافع بن مكرم أو السباس البستى الزاهد ، و رث من آباته أموالا كثيرة فافقها كابا فى وجوه الجلير والقرّب ، وكان كثير العبادة ، يقال إنه مكث مسمين مستنة لم يستند إلى حائط ولا إلى شي ، ولا التكا على وسادة ، وحج من نيسابور ماشيا حافيا ، ودخل الشام وأقام ببيت المقدس شهوراً ، ثم دخل مصر و بلاد المنرب ، وحج من هناك ثم رجع إلى بلاده بست ، وكان له جها بقيسة أموال وأملاك فتصدق مها كابا ، ولما حضرته الوفاة جمل يتألم ويتوجع ، فقيل له فى ذلك فقال قال : أرى بين يدى أمو را هائلة ، بلا أدرى كيف أنجو منها . توفى فى المجرم من همناه السنة عن خس وتمانين سنة ، وليلة موته برأت امرأة أمها بعد ورتها وعلمها ثياب حسان و زينة فقالت : يا أمه ما هذه الزينة؟ فقالت : يا أمه ما هذه الزينة؟

#### ﴿ على من عيسى بن عبيد الله ﴾

أبو الحسن النحوى الممروف بالرماني ، روى عن ابن دريد ، وكانت له يد طولى فى النحو واللغة والمنطق والسكلام ، وله تفسير كبير وشهد عند ابن معروف قبله ، وروى عنه التنوخى والجوهرى، قال ابن خلكان : والرماني نسبة إلى يبع الرمان أو إلى قصر الرمان بواسط ، توفى عن تمان وتمانين سنة ودفن فى الشونيزية عند قبر أبى على الفارسي .

### ﴿ محمد من العباس من أحمد من القزاز ﴾

أمو الحسن الكاتب المحدث الثقة المأمون. قال الخطيب: كان ثقة ، كتب الكثير وجمع مالم يجمعه أحمد في وقته ، بلغني أنه كتب مائة تفسير ومائة تاريخ، وخلف ثمانية عشر صدندتا مملوءة كتبا أكثرها بخطه سوى ما مسرق له ، وكان حفظه في غاية الصحة ، ومع هذا كان له جارية تعارض معه - أى تقابل ما يكتبه \_رحمه الله تعالى.

### ﴿ محمد بن عران بن موسى بن عبيد الله ﴾

أوعب الله الكاتب المروف بابن المرزبان ، روى عن البغوى وابن دريد وغيرها ، وكان ساحب اختيار وآداب ، وصنف كتاب تفضيل صاحب اختيار وآداب ، وصنف كتاب تفضيل الكلاب على كثير من لبس النياب ، وكان مشايخته وغيرهم بحضرون عنده و بيبتون في داره على الكلاب على كثير من لبس النياب ، وكان مشايخته وغيرهم بحضرون عنده و بيبتون في داره على فرش وأطمة وغير ذلك ، وكان عضه الدولة إذا اجتار بداره لا يجوز حتى يسلم عليه ، وكان يقف حتى يخرج إليه ، وكان أو على النارمى يقول عنه : هومن محاسن الدنيا . وقال العقبق : كان ثقة وقال الأرهرى : ما كان من الكذابين و إنما كان فيه تشيع واعتزال و بخاط الساع بالاجازة ، و بالم التمانين سنة رحمه الله تمالى .

# ﴿ ثُمْ دَخَلَتَ سَنَةَ خَسَ وَثَمَانِينَ وَثُلَّمَائَةً ﴾

فيها استوذر ابن ركن الدولة بن تويه أبا الدباس أحد بن إبراهم الضيى ، الملقب بالكناف ، وذلك بعد وفاة الصاحب إسماعيل بن عباد ، وكان من مشاهير الوزراء . وفيها قبض مها، الدولة على التنافى عبد الجيار وصادر مأموال جزيلة ، فكان من جلة ما بيع له فى المصادرة ألف طيلسان الذه ثوب معدف ، ولم يحج في هذه السنة وما قبلها وما بعدها ركب العراق ، والخطبة فى الحرمين الفاطميين . ومن توفى فيها من الأعيان ﴿ الصاحب بن عباد ﴾

 بخسسة آلاف دينار لتصرف على أهل العلم ، وله السيد الطولى في الا دب ، وله مصنفات في فنون الله و اقتنى كتبا كثيرة ، وكانت تحمل على أربعائة بدير ، ولم يكن في و زرا ، بني بو يه مثله ولاتر يب منه في ججوع فضائله ، وقد كانت دولة بني بو يه مألة وعشرين سنة وأشهراً ، وفتح خسين قلمة لحنومه ، فو يد الدولة ، وابنه غر الدولة ، بصرامت وحسن تدبيره وجودة رأيه ، وكان بحب الداوم الشرعية ، و يبغض الفاسفة وماشابهها من علم المكلام والا راه السدعية ، وقد مرض مرة بالاسهال المنرعية ، وتد مرض مرة بالاسهال علته ، ولما عوني أباح الفقراء مهب داره ، وكان فيها ما يساوى عمواً من خسين ألف دينارين الذهب، علته ، ولما عرفي أباح الفقراء مهب داره ، وكان فيها ما يساوى محواً من خسين ألف دينارين الذهب، وقد سعم الحديث من المناخ الجياد العوالي الاسناد ، وعقد له في وقت مجلس للاسلاء ط متثل الناس لحضو ره ، وحضره وجوده الا مراء ، فلما خرج إليه لبس زى الفقها، وأشهد على نفسه بالتو بة والاثابة على يدا به المنافقة مناورته منهم ، ولكن كان يخالط السلطان وهو الرب مما عالموسونه ، واتحذ بناء في داره ساه البيد بة ، و وضع السلماء خطوطهم بصحمة تو بنه ، وحدين حدث استملى عليه جماعة لكترة بجلسه ، فلكان في جلة من يكتب عنه ذلك البرم القاضى عبد الجباد المهدائي وأشرابه من رؤس الفضلاء وأسادا الفقها، والحدثين ، وقد بدث إليم القاضى عبد الجباد المهدائي وأشرابه من رؤس الفضلاء واسادات الفقها، والحدثين ، وقد بدث إليه اطنى قروين بهدية كتب سنية ، وكتب سها .

الميدى عبد كانى الكفاة وأنه ، اعتمال في وجوه القضاة خدم المجلس الوقيع ، بكنب ، منعات ، من حسمها مترعات فلما وصلت إليه أخذ منها كتابا واحدا ورد باقمها وكتب تحت البيتين .

ملت إليه احد مها دما واحدا ورد باديم و دين من البيان الباقيات قد قبلنا من الجيم كنابا \* ورددنا لوقها الباقيات

وله قبلنا من بمينع كسب كركر لمست أستفتم الكثيروطبعي • قول: خذ اليس مذهبي قولهات وجلس مرة في مجلس شراب فناو له الساقي كأشاء فلما أواد شربها قال له بعض خدمه : إن هذا

وجلس مرة في مجلس شراب فداو له الساهد على سخة قوالك تم قال جنوب في الداقي . قال الله قي الداقي . قال الله في الداقي . قال و يقد الله في الداقي . قال و يقد كل المساور الله في دالك المقد الله الله الله الله في دالك القد الله في دجاجة ، قال : إن التقدل بالحيوان لا يجوز ، ثم أمر بصب ما في ذلك القد و قال الله الله في الا تقد المدال بداله و دارى ، ولم يقطع عنه ، ماده ، وقد عمل عليه الوزير أبو الفتح ابن ذى الكفايتين حتى عزله عن و ذارة مؤيد الدولة في وقت و باشرها عوضه واستمر فيها مدة ، في الميا المورد ، قيد هن أنه في مجلس حافل بأنواع أنها المدرور ، قيد هن أنه في مجلس حافل بأنواع المهامات ، وفي هذه الأبيات والفتر ، وهي هذه الأبيات

. وعوت الهنا ودعوت العلا \* فلما أجاباً دعوت القدح وقلت لأيام شرخ الشبا \* ب إلى. فهذا أوان الغرح إذا بلغ المراح الله عنه الملوس آماله ع فليس له بمدها منترح بم قال لا محمله : با كروى غدا إلى الصبوح ، ونهض إلى بيت منامه فا أصبح حتى قبض عليه ويد الدواة وأخذ جميع ما في داره من الحواصل والأموال ، وجمله مثلة في العباد، وأعاد إلى و زارته ابن عباد . وقد ذكر ابنا الجوزى أن ابن عباد هدا حين حضرته الواة جاه الملك غر الدولة بن ويد الدولة بعرده ليوصيه في أموره فقال له . إنى موصيك أن تستمر في الأمو رعلى ما تركتها عليه ، ولا تغيرها وسلكت غيرها نسب اغير المنتم ما أي لا إليك ، وأنا أحب أن تمكن نسبة اغير إليك و إن كنت أنا المشير بها عليك ، فيها من الخير ، وكانت وفاته في عشية بهم الجمعة الست بها عليك . فاعجبه ذلك منه واستمر عا أوصاه به من الخير ، وكانت وفاته في عشية بهم الجمعة الست بقين من صفر منها . قال ابن خلكان : وهو أول من تسمى منالو زراء بالصاحب ، ثم استمعل بعده منهم ، وإنها سمى بغلك لكترة صحبته الوزير أبا الفضل بن السيد ، ثم أطاق عليه أمام وزارته . وقال إذ الساحب ، ثم أطاق عليه أمام وزارته . وقال الدالم يستم المساحب ، ثم أطاق عليه أمام وزارته . وقال إذ السيد الصاحب ، ثم أطاق عليه أمام وزارته . وقال أذلك يسبيه الصاحب ، ثم أطاق عليه أمام وزارته . وقال إذ كسبيه الصاحب ، ثم أطاق عليه أم وزارته . وقال إذ كسبيه الصاحب ، ثم أطاق عليه أم ونام المنام من ماكاره وفضائله وثناه الناس عليه ، وعدد له مصنفات كنير ة ، مناه المؤيد في الفرد المنه أورد من شعره أشاء مناه في الحرد . كنابه المخيط في الفنة والمناه المؤيد المناه المؤيد المؤيد

قال ابن خلكان : يوفي بالري في هذه السنة وله نحو ستين سنة ونقل إلى أصبهان رحمه الله .

### ﴿ الحسن بن حامد﴾

أو محمد الأديب ، كان شاءرا منعولا كنير المكارم ، روى عن على بن عمد بن سعيدالموطل وعنه الصورى ، وكان صدونا . وهو الذي أنزل المننبي داره حين قدم بنداد وأحسن إليه حتى قال له المننبي : لوكنت مادحا أجراً لمدحنك ، وقد كان أو محمد هذا شاءراً ماهراً ، فن شعره الجيد قوله: شربت المدالي غير منتظر بها • كمادا ولاسوقاً يقام لها أعرى

وما أنا من أهل المكاسب كلا . توفرت الابماز كنت لها أشرى وما أنا من أهل المكاسب كلا . توفرت الابماز كنت لها أشرى ( ابن شاهين الواعظ )

 منها التفسير في ألف جزء ، والمسند في ألف وخمهائة جزء ، والناريخ في مائة وخمسين جزءا ، والزهد في مائة جزء . توفي في ذي الحجة منها وقد قارب التسمين رحمه الله . - حرار الإسلام المسلم على المسلم على المسلم المسلم المسلم الله الله المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم

#### 🤏 الحافظ الدارقطني 🦫

على بن عمر بن أحمد بن مهدى بن مسمود بن دينار بن عبد الله الحافظ الكبير، أستاذ هذه الصناعة ، وقبله بمدة و لعده إلى زماننا هذا ، سمم الكثير ، وجمع وصنف وألف وأجاد وأفاد ، وأحسن الرجال وصناعة التعليل ، والجرح والتعديل ، وحسن النصفيف والتأليف ، واتساع الرواية ، والاطلاع النام في الدراية ، له كتابه المشهور من أحسن المصنفات في بابه ، لم يسبق إلى مثله ولايلحق في شكله إلا من استمد من بحره وعمل كعمله ، وله كتاب العلل بين فيسه الصواب من الدخل، والمنصل من المرسل والمنقطع والمحضل ، وكتاب الافراد الذي لا يفهمه ، فضلا عن أن ينظمه ، إلا من هو من الحفاظ الأفراد ، والأثمة النقاد ، والجهابذة الجياد ،وله غير ذلك من المصنفات التي هي كالعقود في الأجياد ، وكان من صغره موصــوفا بالحفظ الباهر ، والفهــم الثاقب ، والبحر الزاخر ، جلس مرة في مجملس إسهاعيل الصفار وهو على على الناس الأحاديث ، والدارقطني ينسيخ في جزء حديث ، فقال له بعض المحدثين في أثناء المجلس: إن سهاعك لا يصبح وأنت تنسخ ، نقال الدارقطي: فهمي للاملاء أحسن من فهمك وأحضر، ثم قال له ذلك الرجل : أنحفظ كم أملي خــديثًا ? فقال : إنه أمــلي تمانية عشر حمديثا إلى الاكن ، والحمديث الأول منها عن فملان عن فلان ، ثم ساقها كلها بأسانيدها ﴿ وَأَلْهَا لَمْ يَخْرُمُ مَهُمْ شَيْمًا ، فتعجب الناس منه . وقال الحاكم أنو عبد الله النيسانوي : لم مر الدارقطني مثل نفسه . وقال ابن الجوزى : وقد اجتمع له معموفة الحديث والملم بالقراءات والنحو والفقه والشمر مم الامامة والمدالة ، وصحة المقيدة ، وقد كانت وفاته في يوم الثلاثاء السابيع من ذي القمدة مها ، وله من الممر سبع وهبعون سنة و يومان ، ودفن من الله عقيرة معروف الكرخي رحمه الله .

قال امن خلكان: وقدرحا إلى الديار المصرية فاكريه الوزير أبوالفضل جمفر بن خنزابة وذير كافور الاخشيدى، وصاعده هو والحافظ عبد الذي على أكال مسبده، وحصل الداوقطى منه مال جزيل . قال: والدارقطني نسبة إلى دار القطن وهي محلة كبيرة ببغداد، وقال عبدالذي بن سميد الفصر بر: لم يشكل عملي الأحاديث مثل على بن المسدين في زمانه، وموسى بن هارون في زمانه، والدارقطني في زمانه . وسئل الدارقطني : هل رأى مثل نفسه م قال: أما في فنواحد فر بما رأيت من هو أفضل . في ، وأما فها اجتمع لى من الفنون فلا ، وقد روى الخطيب البندادي عن الأمير أبي فصرهمة المن من عاكم لا قال: وأيت في المنام كاني أسأل عن حال أبي الحسن الداوطني وما آل أمره إليه في

الآخرة ، فقيل لى ذاك يدعى في الجنة الامام .

﴿ عباد بن عباس بن عباد ﴾

أبو الحسن الطالقاتي ، والد الوزير إساعيسل بن عباد المنقدم ذكره ، محم أبا خليفة الفضل بن الحباب وغيره من البغداديين والاصفهائيين والرازيين وغيرهم ، وحدث عنه ابنه الوزير أبو الفضل القلم ، وأبو بكر بن مردويه ، ولعباد هذا كتاب في أحكام القرآن ، وقد اتفق موته وموت ابنه في مدا الواحد ﴾

أبو الحسن الاحنف العكبري الشاعر المشهور؛ له دوان مفرد، ومن مستجاد شعره ما ذكر ه أبن الجوزي في منتظمه قوله :

> أتضى على من الأجل \* عنل المذول إذا عنل وأشد من عنل العذو \* لصدود إلت قد وصل وأشد من هذا وذا \* طلب النوال من السقل

وقوله من أراد المز والرا ه حة من هم طويل \* فليكن فردا في النا \* سرو برضي التلبل و برى بالحزم أن الحزه م في ترك الفضول و برى بالحزم أن الحزه م في ترك الفضول و يداوى برض الوحه له قالسبر الجيل \* لا يمارى أحداً ما \* عاشى فى قال وقيل يازم الصحت فان الصحة حسم في بين المدير لأ هم الكرة و و برضي بالحول أى عيش لا مرى \* يصبح في حال ذليل \* بين قصد من عدو \* ومداراة جهول واعتلال من صديد ق و محتى من مدالة تقبل \* وأد من مدونة النا \* س على كل سبيل و عام الأمر لا يد \* ورف محتاً من يخيل \* فاذا أكل هذا كا \* ن في خلل ظليل

﴿ محد بن عبد الله بن سكرة ﴾

أبو الحسين الهاشمى ، من ولد على بن المهدى ، كان شاعراً خليما ظريها ، وكان ينوب فى نقابة الهاشميين . فترافع إليه رجل اسمه على وامرأة اسمها عائشة ينحاكمان فى جمل فقال هذه قضية لا أحكم فيها بشئ لئلا يعود الحال خدعة . ومن مستجاد شعره ولطيف قوله :

> فى وجه إنسانة كلفت بها ۞ أربعة ما اجتمع فى أحد الوجه بعر، والصدغ غالية ۞ والريق خر، والثغر من برد وله فى قوله وقد دخل حماما فسرق نسليه فعاد إلى منزله حافيا قبال:

إليك أذم حمام ابن موسى • و إن فاق المني طيباً وحراً

تكاثرت الصوص عليه حتى \* ليحنى من يطبف به ويمرى ولم أقد به نوبا ولكن \* دخلت محمدا وخرجت بشرا ( وسف بن عمر بن مسرور)

﴿ يُوسِفُ بِن عَمْرِ بِن مُسْرُورٍ ﴾

أبر الفتح القواس ، سمم البغرى وابن أبي هلود وابن صاعد وغيره ، وعنه الخلال والعشارى والبغدادى والتنوخى وغيرهم ، وكان تقة ثبتاء يعد من الأبدال . قال الدارقطنى : كنا تتعرك به وهو صغير . توفى الثلاث يقين من ربيم الا خر عن خس وتمانين سنة ، ودفن بياب حرب .

﴿ يوسف بن أبي سعيد ﴾

السيراني أبو محمد النحوى ،وهو الذي تم شرح أبيه لكتاب سيبو به ، وكان برجع إلى علم ودين وكانت وفاته في ربيم الأول مها عن خس وخسين سنة

﴿ ثُم دخلت سنة ست وتمانين وثلثمائة ﴾

في عربها كشف أهل البصرة عن قبر عنيق فاذا هم عيت طرى عليه ثيابه وسينه ، فظنوه الزبير الدوام ، فأخرجره وكذبوه ودفنره والخفوا عند قبره مسجدا ، و وقف عليه أوقاف كثيرة ، وجعل عنده خدام وقولم وفرش وتنو بر . وفيها ملك الحاكم العبيدى بلاد مصر بعد أبيه العزيزين المعز الفاطمى ، وكان عره إذ ذاك إحدى عشرة سنة وسنة أشهر ، وقام بتدبير المملكة أرجوان الخادم ، وأمير الدولة الحسن بن عدارة ، فلما تمكن الحاكم كقتامها وأقام غيرهما ، ثم قدل خلقا حتى استقام له الأمرعلى ما سند كره . وحيح بالناس الأدبر الذي من جهة المصريين والخطبة لم م .

وفيها توفى من الأعيان ﴿ أَحَدُ بِنَ إِبِرَاهِمٍ ﴾

اين محمد من يحيي من سحنو به أبوحامد بن إسحاق المزكى النيسابورى، محم الأصم وطبقته وكان كثير المبادة من صغره إلى كبره ، وصام في عمره سرداً قسما وعشرين سنة ، وقال الحاكم : وعندى أن الملائكة لم تكتب عليه خطيئة ، مو في في شعبان منها عن اللائكة لم تكتب سنة .

﴿ أُبُو طَالِبِ الْمُكِي ﴾

صاحب قوت القلوب ، محمد بن على من حياية أبو طالب المكي الواعظ المذكر ، الزاهد المتعبد، الرجل الصالح ، محم الحديث و روى عن غير واحد. قال المتبقى : كان رجلاصالحا بحمهما في السبادة وصنف كتابا ساء قوت القلوب ، وذكر فيه أحاديث لا أصل لها ، وكان يعظ الناس في جامع بفداد، وحكى ابن الجوزى أن أصله من الجبل ، وأنه نشأ يمكة ، وأنه دخل البصرة بعد وطة أبى الحسن بن سالم ، فانتمى إلى مقالته ، ودخل بغداد فاجتمع عليه الناس وعقد له مجلس الوعظ مها ، فغلط في كلام وحفظ عنه أنه قال : ليس على الحافونين أشر من الخالق ، فبدعه الناس وهجروه ، وامتنع من الكلام

على الناس : وقد كان أوطالب هذا يبييح الساع ، فدعا عليه عبدالصمد بن على ودخل عليه فعاتبه على ذلك فأنشد أوطالب :

فياليل كم فيك من منعب \* وياصبح لينك لم تقرب

غفر بع عبد الصعد مفضيا . وقال أبو القاسم بن سرات : دخلت على شيخنا أن طالب الممكن وهو يموت فقلت له : أوص ، فقال : إذا خم لى بخير فانغر على جناز فى لوزا وسكراً فقلت : كيف أعلم بذلك 1 فقال : اجلس عندى و يدك فى يدى ، فان قبضت على يدك فاعلم أنه قد خم لى بخير . فال ففعلت فلما حان فراقه قبض على يدى قبضاً شديدا ، فلما رفع على جنازته نذرت الأوز والسكر على نعشه . قال ابن الجوزى : توفى فى جادى الا خرة مها وقوره ظاهر فى جامم الرصافة .

#### ( العزيز صاحب مصر)

تزار بن المعر سعد أبى يمم ، و يكنى تزار بأبى منصور ، و بلقب بالمر بر ، توفى عن اتدين وأر بدين سنة مها، وكانت ولا يته إحدى وعشرين سنة ، وحسة أشهر وعشرة أيام ، وقام بالأ مرمن بعده ولده الحاكم قباه أبي ها هو الذي ينسب إليه الفرقة النسالة المنطنة الزائدة الحاكم هذا هو الذي ينسب إليه الفرقة النسالة الزائدة الحاكمية وإلى منسب أمل والدى بعثه إليهم يدعوهم إلى الكنر الحض فأجابو ، المنه الله وإيام أجمين ، أما العرز هذا فائه كان قد استو زر رجلا لصرائيا بقال له عبدى بن نسطورس ، وآخر بهوديا اسمه ميشا ، فنر بسبهما أهل هذين الملتين في ذلك الزمان على المسلمين ، حتى كنبت إليه الرأم فقعة في حاجة لها تقول فيها : بالذي أعز النصارى بديسى بن نسطورس ، والمود يهشا الكنين مندذلك أمر بالقبض على هذين المورس ، والمود يهشا وأخل مينا المالين وأخذ من النصارى بديسى من المحلورس ، والمود يهشا وأخل وينار .

وفها توفيت بنت عضد الدولة امرأة الطائع فحملت ركنها إلى ابن أخيها بها، الدولة، وكان فيها جوهر كنير والله أعلم. (ثم دخلت سنة سبم ونمانين وثلثائة )

فيها توفى فحر الدولة أبو الحبسن على بن ركن الدولة بن بويه ، وأقم ولده رسم فى الملك مكانه ، وكان عمره أربم سنين ، وقام خواص أبيه بتدبير الملك فى الرعايا .

وممن توفى فيها من الأعيان أبو أحمد العسكرى اللغوى .

## 🧚 الحسن بن عبيد الله 🗲

ابن سعيد بن أحمد الدسكرى اللغوى ، العلامة فى فنه وتصانيفه ، المفيد فى اللغة وغيرها ، يقال. إنه كان يميل إلى الاعتزال ، ولما قدم الصاحب بن عباد هو وفخر الدولة البلدة التى كان فيها أبو أحمد العسكرى ــ وكان قد كبر وأسن ــ بعث إليه الصاحب رقمة فيها هذه الأبيات : ولما أبيم أن تزوروا وقلم \* ضعفنا فما تقوى على الوحدان أتيناكم من بعد أرض تزوركم \* فكم من منزل بكر لنا وعوان

نناشد كم هل من قرى انزيلكم \* يطول جوار لا عل جفان

تضمنت بنت اس الرشيد كأنما ، تعمد تشيمهي به وعناني

أم بأمر الحزم لا أستطيعه \* وقد حيل بين العير والنزوان

ثم ركب بغلثه تحاملا وصار إلى الصاحب فوجده مشغولا في خيمته باسمة الوزارة فصعد أكمة تم نادى بأعلى صوته :

مالى أرى القبة الفيحاء مقفلة \* دونى وقد طال ما استفتحت مقفلها

كأنها جنة الفردوس معرضة ٥ وليس لى عمل زاك فأدخلها فلما سمع السأحب سوته ناداه : ادخلها يا أيا أحد فلك السابقة الأولى ، فلما صار إليه أحسن إليه . توفى في يوم الغروية منها ؛ قال ابن خلكان : وكانت ولادته يوم الحيس لست عشرة ليلة خلت من شوال سنة ثلاثة وتسمين وماثنين ، وتوفى يوم الجمعة لسبع خلون من ذى الحجة سستة المتنبن وتمانين وتلبائة (عبد الله بن محد بن عبد الله )

المدين وصايعة عن معبيد الله بن زياد بن مهران ، أبو القامم الشاعر المهروف بابن النلاج ، لأن جده ابن إبراهنم بن عبيد الله بن زياد بن مهران ، أبو القام هنا أهدى لبعض الحلفاء علم أو القاسم هنا منا المبنوى وابن صاعد وأبى داود ، وحدث عن التنوخى والأزهرى والعقيق وغيرهم من الحفاظ . قال ابن الجوزى : وقد أنهمه المحدثون منهم الدارقطنى ونسبوه إلى أنه كان يركب الاسناد و يضع الحديث على الرجال . توفى في ربيح الأول فجأة .

### ﴿ ابن زولاق ﴾

الحسن بن إثراهم بن الحسن بن الحسن بن على بن خلد بن راشد بن عبيد الله بن سلمان بن زولاق ، أو محمد المصرى الحسافظ ، صنف كتابا في قضاة مصر ذيل به كتاب أف عمر محمد بن وسف بن يعقوب الكندى ، إلى سنة ست وأر بين وماتين ، وذيل ابن زولاق من القاضى بكار إلى سنة ست وتمانين وثاناتة ، وهى أيام محمد بن النمان فاضى الفاطميين ، الذى صنف البلاغ الذى امتصب فيه الرد على القاضى المباقلاتي ، وهو أخو عبد الدر تر بن النمان وألله أعلم . وكانت وغاته في أواخر ذى القمدة من هذه السنة عن إحدى وتمانين سنة .

## ﴿ ابن بعلة عبيد الله بن محد ﴾

ابن حران، أبو عبد الله المكبري، المعروف بابن بطة، أحد علماء الحنابلة، وله التصانيف

الكثيرة الحافسة في فنون من العلوم ، سمم الحديث من البغوى وأبي بكر النيسانوري وابن صاعسه وخلق في أقاليم متمددة ، وعنه جماعة من الحفاظ ، منهم أبو الفتح بن أبي الغوارس ، والأرجى والعرمكي ، وأنني عليه غير واحد من الأئمة ، وكان بمن يأمر بالمعر وف وينهي عن المنكر ، وقد رأى بمضهم رسول الله ﷺ قال : يا رسول الله قد اختلفت على المذاهب . فقال : عليك بأبي عبد الله أبن بطة ، فلما أصبح ذهب إليه ليبشر ، بالمنام فحين رآه ابن بطة نبسم إليه وقال لهـ قبل أن يخاطبهـ صدق رسول الله ﷺ ثلاث مرات . وقد تصــدى الخطيب البغدادي للكلام في أبن بطة والطمن عليه وفيه بسبب بمض الجرح في ابن بطة الذي أسمنده إلى شيخه عبد الواحد بن عملي الأسدى المر وف بابن برهان اللنوي، فانتدب ابن الجوزي للرد عملي الخطيب والطمن عليه أيضاً بسبب بعض مشایحــه والانتصار لابن بطة ، فحکی عن أبی الوفا بن عقبل أن ابن برهان کان بری مــذهـــ مرجنة المعتزلة ، في أن الكفار لا يخلدون في النار ، و إنما قالوا ذلك لأن دوام ذلك إنما هو للتشفي .ولا معنى له هنا مع أنه قد وصف نفسه بأنه غفور رحم ، وأنه أرحم الراحمين . ثم شرع ابن عقيل مرد على ابن برهان . قال ابن الجوزي : فكيف يقبل الجرح من مثل هذا ٧١ . ثم روى ابن الجوزي بسنده عن امن بطة أنه ميم المعجم من البغوى ، قال : والمثبت مقسدم عسلى النافى . قال الخطيب : وحدثني عبد الواحد بن برهان قال : ثنا محمد من أبي الفوارس روى عن ابن بطة عن البغوي عن أبي مصمب عن مالك عن الزهرى عن أنس . قال قال رسول الله ﴿ اللَّهِ عَلَيْكُ : ﴿ طَلَبَ العَلَمُ فَرَيْضَةً على كلَّ مسلم » . قال الخطيب : وهذا باطل من حديث مالك ، والحل فيه على ان إطة . قال ان الجوزى : | والجواب عن هذا من وجهين : أحدهما أنه وجد بخط ابن برهان : ما حكاه الخطيب في المدح في الن بطة وهو شيخي أخذت عنه العلم في البداية ، الثاني أن ابن برهان قد تقدم القدح فيمه عا خالف فيم الاجماع ، فكيف قبلت القول في رجل قد حكيت عن مشابخ العلماء أنه رجل ضالم مجاب الدعوة ،

﴿ على من عبد العريز من مدرك ﴾ أنو الحسن البردعي، روى عن أنى حاتم وغسيره، وكان كثير المال فترك الدنيا وأقبسل على الآخرة ، فاعتكف في المسجد ، وكان كثير الصلاة والمبادة .

نعوذ بالله من الهوى

#### ﴿ فحر الدولة بن بويه ﴾

عــلى بن ركن الدولة أبى على الحسن بن بو يه الديلمي ، ملك بلاد الرى ونواحيها ، وحين مات أخوه مؤيد الدولة كتب إليه الوزير ابن عباد بالاسراع إليه فولاه الملك بعسده ، واستوزر ابن عباد على ما كان عليه . توفى عن ست وأربعين سنة ، منها مدة ملكه ثلاث عشرة سـنة وعشرة أشهر وسبعة عشر يوماً ، ونرك من الأموال شيئا كثيراً ، من الذهب ما مقارب ثلاثة آلاف ألف دينار ، ومن الجواهر محوا من خمة عشر ألف قطمة ، يقارب قيمها ثلاثة آلاف ألف دينار ذهبا . وغير ذلك من أوالتي الذهب زنته ألف ألف دينار ، ومن الفضة زنته ثلاثة آلاف ألف درم ، كها آية ، ومن النياب ثلاثة آلاف حل ، وخزانة السلاح ألف حل ، ومن الفرش ألف وخميائة حل ، ومن الاستمة تما يليق بالملوك شيئا كثيراً لا محصر ، ومع همذا لم يصلوا ليدلة موته إلى شئ من الملل ولم يحصل له كفن إلا توب من المجلورين في المسجد ، واشتناوا عنه بالملك حتى تماولند وستم من بعده ، فاتن الملك ولم يتمكن أحد من الوصول إليه فر بطود في حبال وجروه على درج القامة من نتن ربحه ، فتقلم ، جزاء وفاقا .

محد من أحمد من إسماعيل أنو الحسبين من سممون الواعظ ، أحمد الصلحاء والعلماء ، كان مقال له الناطق بالحكة ، روى عن أني بكر بن داود وطبقت ، وكان له يد طولي في الوعظ والندقيق في المماملات ، وكانت له كرامات ومكاشفات ، كان نوماً يعظ عــلي المنبر ومحنه أبو الفتح بن القواس ، وكان من الصالحين المشهورين، فنمس ابن القواس فأمسك ابن سمون عن الوعظ حتى استيقظ، فحين استيقظ قال ان سممون: رأيت رسول الله مَيِّناليِّي في منامك هذا ? قال فعم ! قال فلهذا أمسكت عن الوعظ حتى لا أزعجك عما كنت فيه . وكان لرجل ابنة مريضة مدنفة فرأى أموها رسول الله ﷺ في المنسام وهو يقول له : اذهب إلى ابن سمعون ليأتي منزلك فيــدعو لابنتك تبرأ باذن الله . فلما أصبح ذهب إليه فلما رآه بهض ولبس ثيابه وخرج مع الرجل ، فظن الرجل أنه يذهب إلى مجلس وعظه ، فقال في نفسه أقول له في أثناء الطريق ، فلما من بدار الرجل دخل إلىها فأحضر إليه ابنته فدعا لها والصرف ، فعرأت من ساءتها . و بعث إليه الخليفة الطائع لله من أحضره إليه وهو مغضَب عليه ، فخيف على ابن سمهون منه ، فلما جلس بين يديه أخذ في الوعظ ، وكان أكثر ما أو رده منّ كلام على من أبي طالب ، لنبكي الخليفة حتى سمم نشيجه ، ثم خرج من بين يديه وهو مكرم ، فقيل الخليفة : رأيناك طلبته وأنبت غضبان ، فقال : بلغني أنه ينتقص عليًّا فأردت أن أعاقبه ، فلما حضَّر أكثر من ذكر عــلى فىلمت أنه موفق ، فذكرنى وشني ماكان في خاطرى عـليــه . ورأى بمضهم في المنام رسول الله ﷺ و إلى جانبه عيسي س مر بم عليه السلام ، وهو يقول: أليس من أمتي الأحبار ألبس من أمتى أصحاب الصوامير . فيننا هو يقول ذلك إذ دخيل ابن سمون فقال رسول الله عَمَالِيُّهُ لميسى عليه السلام: أني أمثال مثل هذا ? فسكت عيسي . ولد ابن معمون في سنة ثالماتة ، وتوفي وم الخيس الرابع عشر من فهي القمدة في هذه السنة ، ودفن بداره . قال أن الجوزي : ثم أخرج بعد سنتين إلى مقدرة أحمد من حنبل وأكفانه لم تبل رحمه الله .

﴿ آخر ماوك السامانية نوح بن منصور ﴾

ابن نوح بن نصر بن أحمد بن إساعيل ، أبو القاسم السامائي ، ملك خواسان وغزته وما و راء

النهر ، ولى الملك وعمره ثلاث عشرة سنة ، واستمر فى الملك إحدى وعشرين سنة وتسمة أشهر ، ثم قبض عليه خواصه وأجلسوا مكانه أخاه عبد الملك ، فقصدهم محمود بن سبكتدكين فانتذع الملك من أيديهم ، وقد كان لهم الملك مائة وستين سنة ، فباد ملسكم فى هدا العالم ، ولله الأمم، من قبل ومن بعد . ﴿ أبو الطبيب سهل بن مجد ﴾

ابن سلمان بن محمد بن سلمان الصعلوكي الفقيه الشافعي إمام أهل نيسابور، وشبيخ تلك الناحية ، كان يحضر مجلسه خسائة محمرة ، وكانت وفانه في هسذه السنة على المشهور . وقال الحافظ أبو يعلى الخليلي في الارشاد : مات في سنة يستعين وأربعائة فالله أعلم .

### ﴿ ثُم دخلت سنة تمان وتمانين وثلثمائة ﴾

قال ان الجوزى: في ذى الحجة منها سقط في بنداد برد عظم ، يحيث جد الما، في الحامات ، وبها الحراب في الطراب المتحد في المساس المتحد في المساس المتحد في المساس المتحد في المتحد في

وممن توفى فيها من الأعيان ( الخطابي )

أبو سلمان حَمَّد ويقال أحمد بن مجمد بن إبراهم بن الحطاب الخطاب البستى ، أحد المشاهير الأعيان ، والنقباء الجنمسدن المسكنرين ، له من المصنفات معالم الستن وشرح البخارى ، وغسير ذلك . وله شعر حسن . فنه قوله :

> ما دمت حبا فدار الناس كام ه عانما أنت فى دار المداراة من يدردارى ومن م يدرسوف يرى ه عما قليل نديماً للنندامات توفى عدينة بست فى ربيع الأول من هذه السنة . قاله ابن تحلكان .

﴿ الحسين بن أحمد بن عبدالله ﴾:

أبن عبدالرحن بن بكر بن عبدالله الصير في الحافظ المطبق جمع إسماعيل الصفار وابن السماك

والنجاد والخلدى وأبا بكر الشاشى. وعنمه ابن شاهين والأزهرى والنترخى، وحكى الأزهرى أنه دخل عليه و بين يديه أجزاء كبار فجمل إذا ساق إسنادا أورد مننم من حفظه وإذا سرد متناسات إسناده من حفظه. قال: وفعلت هذا معه مراراً ، كل ذلك بورد الحديث إسنادا ومتنا كافى كتابه . قال: وكان ثقة فحسدو، وتكلوا فيه . وحكى الخطيب أن ابن أبى الفوارس اتهمه بأنه بزيد في ساح الشيوخ ، ويلحق رجالا في الأحاديث ويصل المقاطيع . توفى في ربيح الأول منها عن إحدى وصبعين منة .

ان عضد الدولة صاحب بلاد فارس ، خرج عليه ان عمه أو نصر من بخنيار فهرب منه وبحا في جماعة من إلا كراد ، فلما وغلوا به أخذوا ما في خزائنه وحواصله ، ولحقمه أصحاب ابن بخنيار فقتلوه وحملوا رأسه إليه ، فلما وضع بين يدى ابن بخنيار قال : هذه سنة سنها أبوك . وكان ذلك في ذي الحجة من هذه السنة ، وكان عمره يوم قتل خساً وثلاثين سنة ، ومدة ملكه منها قسم سنين وأشهر .

### ﴿ عبد العزيزين يوسف الحطان ﴾

أبو القاسم ، كاتب الانشاء لعضد الدولة ، ثم و ذر لابنه مهاء الدولة خمسة أشهر ، وكان يقول الشعر . توفى في شعبان منها ﴿ محمد من أحمد ﴾

اس إبراهيم أبو الغنج المبروف بنلام الشفيوذى ، كان طلما بالقراءات وتصديرها ، يقال إنه كان يحفظ خسين ألف بيت من الشعر ، شواهد لقرآن ، ومع هذا تكاموا في روايته عن أبى الحسين من شفيوذ ، وأساء الدارقطني القول فيه . توفى في صفر منها ، وولد سنة إحدى وثلاثين وثانائة .

## ﴿ ثم دخلت سنة تسع وتمانين وثلثمائة ﴾

فيها قسد محود من سبكتكين بلاد خراسان فاستلب ملكها من أيدى السامانية ، و واقعهم مرات متعددة في هذه السنة وما قبلها ، حتى أزال اسمهم و رسمهم عن البلاد بالكلية ، و انقرضت دولهم بالكلية ، من صعد اقتال ملك الترك يما و راه النهو ، وذلك بعد ، وت الخاتان الكبير الذي يقال له فاتى ، وجرت له معهم حر وب وخطوب . وفنها استولى بها ، الدولة على بلاد فارس وخو زسنان ، وفها أرادت الشيعة أن يصنعوا ما كاوا يصنعونه من الزينسة وم غدرخم ، وهو اليوم النامن عشر من ذى الحجة فها يزعمونه ، فقائلهم جهلة أكمر و من المنتسبين إلى السنة فادعوا أن في مثل هذا اليوم حصر الذي يحقيق وأبو بكل الفائلة منا اليوم عنه مناه المائلة في العالم من قولا ، عنان هذا إنحاكان في أوائل ربيح الأول من أول سي المجرة ، فانهما المدينة في اليوم التاني عشر من ربيم الأول ، وهذا المدينة في اليوم الذي عشر من ربيم الأول ، وهذا المدينة أي مدينة على المورة ومنا المحبون على المؤرث على المحبون المحبور ، معلى المؤرث على المحبور في يوم عاشو راء مائل بقاير ون فيه الحزن على المحبور المحبور ، معلى المؤرث على المحبور ، وهذا المحبور ، معلى مقر وعرو ، ولما كانت الشيعة يصنعون في يوم عاشو راء مائي يظهر ون فيه الحزن على المحبور المحبور ، وهذا المحبور ، معلى مقر وعرو ، ولما كانت الشيعة يصنعون في يوم عاشو راء مائي يظهر ون فيه الحزن على المحبور المحبور ، وهذا المحبور المعالم مقر وعرو ، ولما كانت الشيعة يصنعون في يوم عاشو راء مائي يظهر ون فيه الحزن على المحبور المحبور المعرور ، ولما كانت الشيعة يستورون في يوم عاشو راء مائي يظهر ون فيه الحزن على المحبور المحبور المورون في المحرور المحبور ا

أمن على ، قابلتهم طائفة أخرى من جهة أهدل السنة فادعوا أن فى اليوم الثانى عشر من المحرم قتل مصب بن الزبير، فصلوا له مأتماكا تعمل الشديمة للحدين ، وزاروا قبر مكا زاروا قبر الحدين ، وهذا من باب مقابلة البدعة ببدعة مثلاً ، ولا يرفع البدعة إلا السنة الصعيعة ، وفيها وتع برد شديد مع غيم مطبق ، وريح قوية ، بحيث أتفلت شيئا كثيراً من النخيل ببغداد ، فلم يقراجع حملها إلى عادتها إلا بعد سندين ، وفيها سج بركب المراق الشريفان الرضى والمرتفى فاعتقلهما أمير الأعراب ان الجراب فاطلقهما .

## ومُن توفي فيها من الأعيان ﴿ زاهد بن عبد الله ﴾

ا من أحمد من محمد من عيسى السرخسى المترى الفقيه المحدث، شيخ عصره بخراسان، قرأعلى امن مجاهد، وتفقه بأى إسحال المرورى إمام الشافعية، وأخذ اللهذة والأدب والنحو عن أبى بكر من الأنبارى . توفى فربيم الاكتر عن ست وتسمين سنة .

### ﴿ عبدالله بن محمد بن إسحاق ﴾

ابن سلبان بن مخلد بن إبراهم بن مرو ز أبو القاسم المدوف بابن حبسابة ، روى عن البغوى وأبى بكر بن أبى داود وطبقتهما ، وكان ثقة مأمونا مسندا ، ولد ببغداد سنة تسع وتسمين ومائنين ، ومات فى جمادى الأولى من هذه السنة عن تسمين سنة ، وصلى عليه الشبخ أبو حامد الاسفرايينى شيخ الشافعية ، ودفن فى مقار جلمع المنصور .

## ﴿ ثُم دخلت سنة تسمين وثلثاثة من الهجرة النبوية ﴾

فها ظهر بأرض سجستان ممدن من ذهب كانوا يمحفر ون فيه مثل الآبار ، و يخرجون منه ذهباً أحمر . وفيها قتل الأمير أبو نصر من بختيار صاحب بلاد فارس واستولى عليها مها، الدولة . وفيها قلد القادر بالله القضاء مواسط وأعمالها أبا حازم محمد من الحسن الواسطى ، وقوى عهده بعدار الحلافة ، وكتب له القادر وصبة حسنة ملويلة أوردها أمن الجوزى في منتظمه ، وفيها مواعظ وأولمر ونواهى حسنة جيهة . وممن توفى فيها من الأعيان ﴿ أحمد من محمد ﴾

ان أبى موسى أبو بكر الهاشمى العقيد المالكى القاضى بالمدائن وغيرها ، وخطب بجامع المنصور ، وسمم الكنير ، وروى عنه الجم الغفير ، وعنت الدارقطنى الكبير ، وكان عفيفا زهاً ثقة دينا. تو فى فى محرم هذه السنة عن خس وسيمين سنة .

### ﴿ عبيد الله بن عمان بن محيي ﴾

أبو الفساسم الدقاق ، و يعرف بابن حنيفا قال القاضى العسلامة أبو يعلى بن الغراء \_وهذا جده \_ و روى باللام لا بالنون \_ حليفا \_ وقد سمع الحديث سماعاً صحيحاً ، و روى عنه الأزهري وكان تقة

مأمونًا حسن الخلق ، ما رأينا مثله في معناه .

#### ( الحسين من محد بن خلف )

ابن الغراء والد القاضى أبي يعسل ، وكان صالحا فقهاً على مذهب أبي حنيفة ، أسـنـد الحديث وروى عنه ابنها أبو حازم مجمد بن الحسين .

#### ﴿ عبد الله من أحد ﴾

ابن على بن أبي طالب البغدادي ، نزيل مصر ، وحدث بها فسمع منسه الحافظ عبد الغني بن سعيد المصرى . ﴿ عَرَبُ إِرَاهِم ﴾

ان أحد أبو نصر المروف بالكناق المقرى ، ولد سنة ثابائة ، روى عن البقوى وأن مجاهد وأن صاعد ، وعنه الأزهري وغيره ، وكان ثقة صالحا .

#### ﴿ محد بن عبد الله بن الحسين ﴾

اس عبد الله من هارون ، أبو الحدين اله قاق ، المعروف بابن أنتى سيى ، سماليغوى وغيره ، وعنه جماعة ، ولم بزل على كبرسنه يكتب الحديث إلى أن توفى وله تسمون سنة ، وكان ثقة مأموناً دينا فاضلا حسن الأخلاق ، توفى ليلة الجمة لنان وعشرين من شعبان منها .

### ﴿ محد بن عمر بن يحيي ﴾

این المسین بن زید بن علی بن المسین بن علی بن أدی طالب رضی الله عنده ، الشریف أو المسین الدی ی الکوفی ، ولد سنة خس عشرة ، وسم بن أدی الدیاس بن عقدة وغیره ، وسکن بنداد ، وکانت له أموال کنیر ، وضیاع ، ودخل عظم وحشه وافرة ، وهمة عالیة ، وکان مقدما علی الطالبیین فی وقد ، وقد مادره عضد الدولة فی وقت واستحوضعلی جمهور أمواله وسجنه ، ثم أطلقه شرف الدولة بأن عضد الدولة ، ثم صادره مها الدولة بألف ألف دینار ثم سجنه ، ثم أطلقه واستنایه علی بغداد . ویقال این غلاته کانت تساوی فی کل سنة بألفي ألف دینار ، وله وجاهة کیره جداً ، و ورباسة باذخة .

الناظر فى الأمور بالديار المصرية فى الدواته الحاكمية ، وإليه تنسب حارة مرجوان بالتاهرة ، كان أولا من غلمان الدر بزين المدر ، تم صار عند الحاكم نافذ الأمر مطاعاً كبيراً فى الدواة ، تم أمر بقتله فى القصر فضر به الأمير ريدان \_ الذى تنسب إليه الريدانية خارج باب النتوح \_ بسكين فى بطنه تُقتله . وقد ترك شيئا كثيراً من الأثاث والثياب، من ذلك أنف سراويل بيدقى بأنف تمكة من حرير ، قاله ابن خلكان . وولى الحاكم بعد فى منصبه الأمير حسين بن القائد جوهر .

## ﴿ الجريري المعروف بابن طرار ﴾

المدانى بن زكر با بن يحبى بن حبيد بن حماد بن داود أبو الفرج الذو وانى القاضى للأنه فاب فى المسلم المدانى بن زكر با بن يحبى بن حبيد بن حماد بن داود أبو الفرج الدوراء فى مذهبه ، فنسب إليه م الحديث من البنوى وابن ساعد وخلق ، و روى عند جماعة ، وكان ثقة مأموفا عالما فاضدا كذير الآداب والنمكن فى أصناف السلوم ، و له المصنفات الكثيرة منها كتابه المسمى بالجليس والأنيس ، فيه نوائد كثيرة جة ، وكان الشيخ أبو مجمد الباقلاقي أحد أنمة الشافعية يقول: إليه الحضر المدافى حضرت المدلح كلها ، ولا أوصى رجل بنك ماله لأعمل الناس لوجب أن يصرف إليه ، وقال غيره : ابتنع جماعة من الفضاده فى دار بعض الرؤساء وفيهم المدافى فقالوا : هل نتذاكر في فن من العام ؟ فقال المساحب المنزل - وكان عند كتب كثيرة فى خوانة عظيمة - من غلامك أن يأتي بكتاب من هذه الكتب ، أى كتاب كان نتفاكر فيه . فتحب الماضرون من عنده تحديد في استر العلم ، وقال الخطيب البغدادى : أنشدنا الشيخ أبو العليب العلم ى أنشدنا المدافى بن ذكر يا لنفسه :

ألا قل لمن كان لى حاسداً • أندرى على من أسأت الأدب أسأت على الله سبحانه • لأنك لا ترضى لى ماوهب فجازاك عنى بأن زادتى • وسد عليك وجوء العللب توفى فى ذى الحجة من هذه السنة عن خير، ونمانين سنة ، رحه الله .

﴿ ابن فارس ﴾

صاحب المجمل، وقبل إنه توفي في سنة خس وتسمين كا سيأتي .

( أم السلامة ) بنت القاضى أبى بكر أحمد من كامل بن خلف بن شنخرة ، أم الفتح ، سمعت من محمد من مراد المراد

إبهاعيل النصلاني وغيره ، وعنها الأزهري والتنوخي وأبو يعلى بن الفراء وغيرهم ، وأثني علمها غير واحد في دينها وفضلها وسيادتها ، وكان مولدها في رجب من سنة نمان وتسمين ، وتوفيت في رجب أيضاً من هذه السنة عن ثلتين وتسمين سنة ، رحمها الله تعالى .

## ﴿ ثُم دخلت سنة إحدى وتسمين وثلمائة ﴾

فيها بايع الحليفة القادر بالله لولد، أبي الفضل مهلاية العهد من بعده، وخطب له على المنابر بعد أبيه، ولقب بالغالب بالله ، وكان عره حينت نماني سنين وشهو راً ، ولم يتم له ذلك وكان سبب ذلك ان رجلا بقال له عبد الله بن عنمان الواقع ذهب إلى بعض الاطراف من بلاد السترك ، وادعى أن التادر بأله جمله ولى العهد من بعده : فطيوا له هناك ، فلما بلغ القادر أمره بدت يتطلبه فهرب في البلاد وتمزق ، ثم أخذه بعض الملوك فسجه في قلمة إلى أن مات ، فلهذا بادر القادر إلى هذه البيعة . وفي يهم الحيس النامن عشر من ذى القدة ولد الأمير أو جمنو عبد الله بين القادر بلله ، وهذا هو الذى صارت إليه الخلافة ، وهو القائم بأمر الله . وفيا قد لن الأمير حسام الهولة المقلد بين المسيب المقبلي غيلة ببلاد الأنبار ، وكان قد عظم شأنه بتلك البلاد ، ورام المملكية لجاء القدر المحتوم فقتله بعض غلمانه الأتراك ، وقام بالأمر من بعده ولده قر واش . وحج بالناس المصر بون . وفيها توفى من الأعيان (جعفر بن الفصل بن جعفر )

ابن محمد من الغرات أبو الفضل ، الممروف بابن حنزابة الوزير ، وانسنة نمان وتاتائة ببغداد ، ونزل الديار المصرية ووزر مها الأمير كافو رالاخشيدى ، وكان أو . ووزيراً المقتدر ، وقد سمع الحديث من محمد من هدارون الجضرى وطبقته من البغسداديين ، وكان قد سمع مجلساً من البغرى ، ولم يكن عنده ، وكان يقول : من جاءتى به أغنيته ، وكان له مجلس الاملاء بمصر ءو بسببه رحل الدارقطى إلى مصر فنزل عنده وخرج له مسندا ، وحصل له منه مال جزيل ، وحدث عنه الدارقطنى وغيره من الاقرار من مستجاد شعر، قوله :

> من أخل النفسأحياها وروَّحها • ولم نت طاويا منها على ضجر إن الرياح إذا اشتدت عواصفها \* فليسترمىسوى العالى من الشجر

قال ابن خلكان: كانت وقانه في صفر ، وقبل في ربيح الأول مها ، عن ثنتين ونمانين سنة ودفن بالقرافة ، وقبل بطاره ، وقبل إنه كان قد اشترى بالمدينة النبوية داراً فجمل له فيها تربة ، فلما نقل الها تلقته الاشراف لاحسانه الهم ، فحماو ، وحجوا به ووقفوا به بسرقات ، تمأعادو ، إلى المدينة ﴿ إِن الحجاج الشاعر ﴾

الحدين بن أحد بن الحجاج أو عبدالله الشاعر الماجن المقدع فى نظمه ، يستنكف الهدان عن النظ مها والأذنان عن الاستاع لها ء وقدكان أبوه من كبار المهال ، وولى هو حسبة بنداد فى أيام عز الهولة ، فاستخلف علمها نوابا سنة ، وتشاغسل هو بالشعر السخيف والرأى الضميف ، إلا أن شعره جيد من حيث الفنظ ، وفيه قوة تعل على تمكين واقتمار على سبك الممالى النبيحة التي هى فى غاية الفضيحة ، فى الألفاظ الفسيحة وله غير ذلك من الاشمار المستجادة ، وقد امتدح مرة صاحب مصر فيصد إلى سميد الأصطخرى في فيمن المنافق من مين المنافق من من عالمة ، في المنافق من المنافق عن حسبة بنداد بأنى سميد الأصطخرى أول ضميف لا يسامح عند ، فان أبا سبيد نوف فى سنة "عان وعشر بن وثاناتة ، فدكيف يعزل بها بن المجاج وهو لا عكن ادعاء أن بل الحسبة بعده أبو سعيد الأصطخرى ، وابن خلكان قد أرخ وفاة المجاج وهو لا عكن ادعاء أن بل الحسبة بعده أبو سعيد الأصطخرى ، وابن خلكان قد أرخ وفاة

هذا الشاعر بهذه الندة ، ووفاة الاصطخرى بما تقدم . وقد جمع الشريف الزضى أشعاره الجيدة على حدة في دوان مفرد ورئاه حين ترقى هو وغوره من الشعراء :

( عبد العزيز بن أحد بن الحسن الجزري )

. القاضى بالمرم وحربم دار الحملانة وغير ذلك من الجهات، كان ظاهر يا على مذهب داود، وكان الهاينا، تماكم إليه وكملان فيكي أحدهما في اثناء الخمصومة فقال له القاضى: أرفى وكالنك، فنارله فقرأهما ثم قال له : لم يجمل إليك أن تبكي عنه . فاستضحك الناس ومهض الوكيل خميلا

( عيسي بن الوزير على بن عيسي )

ابن داود بن الجراح ، أبو القاسم البفسادي ، وكان أبو ، من كبار الوردا ، وكنب هو العائم أيضاً ، وسم المدين الكتبر ، وكان صحيح الداغ كثير العاوم ، وكان طوط بالمنطق وصلم الأوائل فاتهدو بشق من مذهب الفلاسفة ، ومن جيد شعره قوله :

رب ميت قد صار بالملم حيا ﴿ ومبتَّى قد مان جملا وغيا ا

فاقتنوا العلم كي تنالوا خاودا \* لا تعدوا الحياة في الجهل شيا

ولد فى سنة ثنتين وثلثائة وتوفى فى حلم السنة عن تسع ونمانين سنة ، ودفن فى دار ، سيغماد . ﴿ ثم دخلت سنة ثنتين وتسعين وثلثانا ﴾

في محرمها غزا بين الدولة محرود بن سبكتمكين بلادالهند فتصده ملسكها جيبال في جيش عظام وتتناوا قتالا شديدا ، فقتح الله على المسلمين ، وانهز منها أموالا عظامة ، وفصحوا بلادا كذيرة ، ثم المنه قلادة قيمها بالقرن (أن ألف ديناره وغنم المسلمون منهم أموالا عظامة ، وفصحوا بلادا كذيرة ، ثم لم يحردا سلمان السلمين أطاق ملك المنداد وقيم المسلمون منهم أموالا عظامة و فصح النادا التي يعيدونها من دون الله عامترى المنه الله . و في المنه أمر و بلادا ألق نفسه في المنادا وقيم المن و ون الله عامترى المنها الله المناد و ألم تعالى النصارى ببعناد وقيموا من دون الله عامترى المنها قوى أمر و فيما حملها الله المنادات والمهمة بنادا وانتشرت الفتنية ، قال ابن الجوزى : و في لية الأتين منها والمناد بن و المنافق و المنافق

الدولة إبنان توأمان فمات أحــدهما بمدسبع سنين ، وأنام الا خر حتى نام بالأمر من بعــد أبيه ، ولقب شرف الدولة ، وحج المصر بون فيها بالناس.

> ﴿ ابن حف ﴾ ويمن توفي فمهامن الاعيان

أبو الفتح | عثمان بن جني | الموصلي النحوى اللغوى ، صاحب النصانيف الفائقة المتداولة في النحو واللغة ، وكان جني عبدا روميا مملوكا لسلمان بن فهد بن أحمد الأزدى الموصلي ، ومن شعره في

فان أصبح بلا نسب \* فعلى في الورى نسى ذلك قوله :

على أنى أؤول إلى ، قروم سادة نجب قياصرة إذا نطقوا ﴿ أَرَبُّو الدهر ذَا الخُطُبِ

أولاك دما النبي لهم . كني شرة دعاء نبي

وقد أقام ببغداد ودرس بها العلم إلى أن نوفى ليلة الجمــة لليلتين خلتا من صفر منها ؟ قال ابن خلكان : ويقال إنه كان أعوروله في ذلك :

> صدودك عنى ولا ذنيلي ، يدل على نية السده فقد ـ وحياتك \_ ممابكيت ﴿ خشيت على عيني الواحده

ولولا عنافة أن لاأرا \* الدلاكان في تركبا فالده و يقال : إن هذه الأبيات لذيره ، وكان قائلها أعور. وله في مملوك حسن الصورة أعور قوله :

له عين أصابت كل عين \* وعين قد أصابتها العيون أبو الحسن الجرجاني الشاعر الماهر .

﴿ على بن عبد العزيز)

القاضي \$ارى ، سمم الحــديث وترقى فى العلوم جتى أقرله الناس بالنفرد ، وله أشعار حسان من ذلك قوله:

يقولون لى فيك انتباض و إنما \* رأوا رجلًا عن موتف الذل أحجما أرى الناس من دانام هان عندم \* ومن أكرمته عزة النفس أكرما ولم أقض حق الملم إن كان كيا ، بدا طمع صيرته لي سلما إذا قيل ليهذا مطمع قلت قد أرى \* ولكن نفس الحر تحتمل الطما

ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي . الاخدم من لاقيت ولكن لا خدما أأشق به غرسًا وأجبيه ذلة \* إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما

و و أن أهل العلم صانوه صانهم ، ولو عظموه في النفوس لعظمًا

ولـكن أهانوه ، فهان ، ودنسوا ، محياه بالأطماع حتى تجهما

ومن مستجاد شعره أيضا:

ما تعاميت لذة الديش حتى . صرت البيت والكتاب جليسا ليس عندى شيء ألذ من ال \* ملم فما أبتغي سواه أنيسا ومن شده أنضاً :

إذا شئت أن تستقرض المال منفقا ، على شهوات النفس في زمن المسر

فسل نفسك الانفاق من كانز صبرها \* عليك و إنظاراً إلى زمن اليسر فان فعكت كنتَ الغني و إن أبَّت ، فكل منوع بعدها واسع العذر

تو في رحمه الله في هذه السنة ، وحمل تابوته إلى جرجان فدفن سها .

﴿ ثم دخلت سنة ثلاث وتسمين وثلثمائة ﴾

ومهاكانت وفاة الطائم لله على ما سنذ كره . وفها منع عميد الجيوش الشيعة من النوح على الحسين في موم عاشوراء ، ومنم جهلة السنة بباب البصرة وباب الشمير من النوح على مصعب من الزبير بعد ذلك بْمَانِية أيام ، فامتنع الفريقان ولله الحمد والمنة . وفي أواخر المحرم خلع مهاء الدولة و زبره أباغالب مجد من خلف عن الوزارة وصادره عائة ألف دينار قاشانية ، وفي أواثل صفر منها غلت الأسمار ببغداد جدا ، وعدمت الحنطة حتى بيم الكر عالة وعشرين ديناراً . وفها مرز عميد الجيوش إلى سر من رأى واستدعى سيد الدولة أبا الحسن ، على من مزيد ، وقر رعليه في كل سنة أربعين ألف فينار ، فالنزم بذلك نقر رد عـلى بلاده . وفيها هرب أبو العباس الضبي و زير مجــد الدولة من فخر الدولة من الري إلى بدرين حسنويه ، فأكرمه ، وولى بعد ذلك وزارة مجد الدولة أبو عسل الحطير . وفهما استناب الحاكم على دمشق وجيوش الشام أبا محمدالأسود تمهلغه أنه عزر رجلامغريباً بسب أبا مِكر وعمر رضي الله عنهما ، وطاف به في البلد ، فحاف من معرة ذلك فبعث إليه فعزله مكرا وخديعة . وانقطم

الحج فها من العراق بسبب الأعراب. وممن توفى فيها من الأعيان ﴿ إبراهم من أحمد من محمد ﴾

أبو إسحاق الطبري الفقيه المالكي ، مقدم الممدلين ببغداد ، وشيخ القراءات ، وقد حيم الكثير

من الحديث، وخرج له الدارقطني خسمائة جزء حديث، وكان كر عامفضلا على أهل العلم. ﴿ الطائع لله عبد الكريم بن المطيع ﴾

تقدم خامه وذكر ما جرى له ، توفى ليلة عبد الفطر منها عن خمس أوست وسبعين سنة ، منها سبع عشرة سنة وسنة أشهر وخمنة أيام خليفة ، وصلى عليه الخليفة القادر فكبر عليه خساً ، وشهد جنازته الأكامر ، ودفن بالرصافة .

#### ( محدين عبد الرحن بن العباس بن زكريا )

أبوطاهرالمخاص ، شبيخ كبير الرواية ، سم البنوى وابن صاعد وخلقا ، وعنه البرقانى والأزهرى والخلال والتنوخي ، وكان ثقة من الصالحين . نوفى في رمضان منها عن تمان وتمانين سنة رحمه الله .

#### ﴿ محد بن عبد الله )

أبو الحسن السلامى الشاعر المجيد، له شعر مشهور، ومدائع فى عضد الدولة وغيره . ﴿ ميمونة ﴾

بنت شاقرلة الواعظة التي هي القرآن حافظة ، ذكرت وما في وعظها أن توسها الذي علمها ـ وأشارت إليه ـ له في محبّها تلبسه منف سبع وأر بعين سنة وماتفيره وأنه كان من غزل أمها . قالت والنوب إذا لم يعمى الله فيه لا ينخر ق سريها ، وقال إنها عبد الصدد : كان في دارةا حالط بريد أن ينقض نقلت لأمي : ألا ندعو البناء ليصاح هذا الجدار ? فأخذت رقمة فكنبت فها شيئاتم أمرتني أن أضها في موضع من الجدار، فوضتها فكت على ذلك عشرين سنة ، فلما توفيت أردت أن أستط ما كنبت في الرقمة ، فين أخذتها من الجدار، قط ، و إذا في الرقمة ( إن الله يمسك السموات والارض أن يزولا) اللهم بمسك السموات والارض

### ﴿ ثم دخلت سنة أربع وتسمين وثلبائة ﴾

وفيها ولى بها، الدولة الشريف أبا أحمد الحدين من أحمد من موسى الموسوى ، قضاء القضاة والمنج والمفالم ، وتقابة الطالبيين ، ولتب بالطاهر الأوحد ، فوى النتاب ، وكان التقليد له بديراج ، فلم المنتلب إلى بنداد لم يأذن له الخليفة القادر فى قضاء القضاة ، فتوقف حاله بسبب ذلك . ولما ، لك أو الدياس من واصل بلاد البطيعة وأخرج منها مهنب الدولة ، فقصد و رعم المجموش الميام المناب في خيصة المؤونة المناب في خيصة المؤونة المناب و وخدون ألف دوم . ووام خرج الركب العراق إلى المجاز في جعنل عظم كبر و وعمل كنبر ، فاعترضهم الأصغر أمر الأعراب ، فيصوا إليه بشابين فارتين مجيدين كالمعهم ، يقال لهما أبو المدن الرفا وأبو عبد الله من الزجاجى ، وكانا من أحدن الناس قراءة ، ليكاماء في في ما يأخذه من المجموع ، ويطاق مراخهم ليدركوا المنج ، فلما جلسا بين يديه قرآ جيما عشراً بأصوات يأخذه من المناس يقولها بمنال بينداد ? فقالا : بخير المناس يكرم وننا في بينون إلينا بالذهب والفضة والنحف . فقل المها : كف عيشكا ببغداد ? فقالا : بخير المناس كراس وننا في يعم واحد ؟ فقالا : لا يول أما : كف عيشكا ببغداد ؟ فقالا : كف يأخذ ألف دينار في هذه الإحظاة ، أطاق لكا المجموع كا ، دولولا كالما قدت منهم بألف ألف دينار . فالمن المناف الكا المناس المناف المناف الكا الف دينار في هذه الإحظاة ، أطاق لكا المجموع كا ، دولولا كالما تعت منهم بألف ألف في شام المناف المناف المناف المنا المناس كا المجموع كا ، دولولا كالما تعت منهم بألف ألف في شام المناف ال

المجيمج كه بسبيهما ، فلم يتعرض أحد من الأعراب لهم ، وذهب الناس إلى الحيج سالمونشا كر ون لدينك الرجابن المترثين. ولما وقف الناس بعرفات قرأ هذان الرجلان قراءة عظيمة على حبل الرحمة نضج الناس بالبكاء من سائر الركوب لقراءتهما ، وقالوا لأهل المراق : ما كان ينبغي لـكم أن تخرجوا ممكر مهدين الرجايين في سفرة واحدة ، لا حمال أن يصابا جيما ، بل كان ينبغي أن مخرجوا بأحدهما وتدعوا الآخر، كافنا أصيب سلم الآخر . وكانت الحجبة والخطبة المصريين كا هي لهم من سنين متقدمة ، وقد كان أمير العراق عزم على المود سريماً إلى بنسداد على طريقهم التي حاؤا منها ، وأن لا يسير وا إلى المدينة النبوية خوفا من الأعراب ، وكثرة الخفارات ، فشق ذلك على الناس ، فوقف هذان الرجلان القارئان على جادة الطريق التي منها يو\_دل إلى المدينة النبوية ، وقرآ ( ما كان لا هل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخافوا عن رسول الله ولا برغبوا بأنفسهم عن نفسه ) الآيات فضج الناس بالبكاء وأمالت النوق أعناقها نحوهما ، فمال الناس بأجمهم والأمير إلى المدينة النبوية فزاروا وعادوا سالمين إلى بلاده وقد الحد والمنة. ولما رجع هذان القاربان رتمهما ولى الأمر مم أبي بكر من المهادل \_ وكان مقرمًا بحيدًا أيضاً - ليصلوا بالناس صيلاة الغراو بح في دمضان ، فكثر الجم و راءهم لحسن تلاوتهم ، وكنوا يطيلون الصلاة جدا ويثناو بون فىالامامة ، يقر ؤن فىكا , ركمة بقدر ثلاثين آية ، والناس لا ينصرفون من التراويح إلا في الثلث الأول من البيسل ، أو قريب النصف منه . وقد قرأ ابن البراول وماً في جامع المنصور قوله تصالى ( ألم يأن للذين آمنوا أن مخشم قاومهم لذكر الله وما نزل من الحق) فنهض إليه رجل صوفي وهو يتمايل فقـــال : كيف قلت ? فأعاد الاَّمة ، فقال الصوفي : بلي وَاللهُ، وسـقط ميتا رحمه الله . قال امن الجوزي : وكذلك وقم لا في الحسن من الخشاب شبيخ ابن الرة ، وكان تلميذ الأهي بكر بن الأدمي المنقدم ذكره ، وكان جيد القراءة حسن الصوت أيضاً ، قرأ ابن الخشاب هذا في جامع الرضافة في الاحياء هذه الاَّيَّة ( أَلَمْ يَأْنَ لَلَذِينَ آمنواً ) . وفتواجد رجل صوق وقال : بلي والله قد أنّ ، وجلس و بكي بكاء طويلا ، ثم سكت سكتة فاذا هو مىنت رحمه الله .

وتمن توفى فيها من الأعيان ﴿ أَبُوعِلَ الاسكافِ ﴾

و يلقب بالموف ، وكان مقدماً عندسها الدولة ، فولا. بنداد فأخذ أموالا كثيرة من البهود ثم هرب إلى البطيحة ، فأقام بها سنذين ، تم قدم بنداد فولا، بهاء الدولة الوزارة ، وكان شهماً منصورا في الحرب ثم عقد بمد ذلك وقذا في هذه السنة ، عن تسع وأربعين سنة .

﴿ ثم دخلت سنة خس وتسمين وثلثماثة ﴾

عنها عاد مهنب الدولة إلى البطيحة ولم بمانعه ابن واصل ، وقر رعليه فى كل ســـنة لبهاء الدولة

. حين ألف دينار . وفيها كان غلاء عظم بافريقية ، يحيث تمطلت المخار والحامات ، وفعب خلق كثير من الفناء ، وهلك آخر ون من شدةالنلاء ، فنسأل الله حسن العافية والخاتمة آمين . وفيهاأصلب الحجيج في الطريق عطش شديد بحيث هلك كثير منهم . ، كانت الخطبة العصريين .

الحجيج في الطريق عطس شديد بحيث هات ديبر مهم . • دامت الحقية ومن توتى فيها من الأعيان ﴿ محمد من أجد من دوسي من جعفر ﴾

أبو نصر البخارى ، الممر وف بالسلاحى ، أحد الحفاظ ، تدم بغداد وحـــــث بها عن محود من إسحاق عن البخارى ، وروى عن الهيثم من كليب وغير ، ، وحدث عنه الدارقطى ، وكلنمن أعميان أصحاب الحديث . توفى بيخارى في شعبان منها ، وقد جاو زائمانين .

﴿ محد بن أبي إساعيل ﴾

على بن الحسين من الحسن بن القاسم أبي الحسن العاوى ، ولد مهدان ونشأ ببغداد ، وكتب الحديث عن جعفرا الحديث عن جعفرا الحديث عن جعفرا الخالف وغير ، ووحم بفيسابور من الأحم وغيره ، وودرس فقه الشافى على من أبي هريرة ، ثم دخل الشاء فصحب الصوفية حتى صاد من كبارم ، وحج همات على الوحدة ، توفى في عرم هذه السنة ( أبر الحديث أحد من فارس )

ان زكريا بن محمد بن حبيب النهى الرازى ، صاحب الحميل فى المنة ، وكلن مقبا جمدان ، وله رسائل حسان ، أخذ عنه المبديع صاحب المقامات ، ومن رائق شعره قوله :

مرت بنا هيفاء مجدولة ، تركية تنسى للتركى ترثو بطرف فاتر فاتن ، أضعف من حجة تحوى

إذا كنت في عاجة مرسلا ﴿ وَأَنتَ بِهَا كُلَفُ مَثْرِمُ فأرسل حكما ولا تومه ﴿ وَذَاكَ الْحَكَمِ هُوَ الْعَدْمُ

قال ابن خلكان : نوفى سنة تسمين والمائة ، وقبل سنة خس وتسمين. والأول أشهر . ( ثم دخلت سنة ست وتسمين والمائة )

وله أيضا :

قال ان الجوزى : في ليلة الجمة مسئمل شعبان طلع مجم يشبه الزهرة في كبره وكثرة ضوئه عن يسار القبلة يشوج ، وله شعاع على الأرض كشعاع القبر ، وثبت إلى النصف من فني القعدة، ثم غلب . وفها ولى محمد بن الاكتابي قضاء جميع بفداد ، وفها جلس القادر بالله للأميز قر واثن بن أي حسان وأقره في إمارة الكوفة ، ولقبه متعمد الدولة ، وفها قلد الشريف الرضي تقابة الطالبيين ، ولقب بالرضي ذي الحسنيين ، ولقب أخوه المرتفى ذا المجدين ، وفها غرا بمين الدولة محود بن سبكتكين بلاد المند فافنتح مدنا كبارا ، وأخذ أموالا جزيلة ، وأسر بعض ، وكم وهو ملك كراشي حين هرب منه لما افنتحها ، وكسر أصنامها ، فالبسه منطقته وشده على وسطه بعد تمنع شديد ، وقطع خنصره تم أطلقه إهانة له ، وإظهاراً لدقلمة الاسلام وأها. وفيها كانت الخطبة العاكم العبدى، وتجدد في الخطبة أنه إذا ذكر الخطيب الحاكم يقوم الناس كلهم إجلالا له ، وكذلك فعلوا بديار مصر مع زيادة السعود له ، وكانها يسجدون عند ذكره ، يسجد من هو في الصلاة ومن هو في الاسواق يسجدون لسجودم ، لمنه الله وقبحه .

ومن توفى فيها من الأعيان ﴿ أَبُو سَعِيدُ الْامَاعِيلُ ﴾

إبراهم بن إساعيل أو سسميد الجرجانى ، المروف بالاساعيلى ، ورد بقداد والدارقطنى حى فحدث عنه الخلال والتنوخى ، وكان ثقة فقها فحدث عنه الخلال والتنوخى ، وكان ثقة فقها فاضلا ، على مذهب الشانى ، عارفا والدريسة ، مخياً جوادا على أهل العملم ، وله ورع ورياسة إلى اليوم فى بلد، إلى ولده . قال الخطيب : محمد الشبخ أبا الطلب يقول : ورد أبو سسميد الاساعيلى بنداد فهدله المتفهل ، مجلد بن تولى احدهما أبو حاسد الاسفرايينى ، وتولى الثانى أبو محمد الباجى ، فيمث الباجى إلى التافى المافى بن ذكريا الجربرى يستدعيه إلى حضور المجلس ليجمل المجلس ، وكانب على يده هذين البيتين :

يداً أكرم الناضى الجليل وليه • وصاحبه ألغاه الشكر موضعاً ولى حاجة يأنى بنى بذكرها \* ويسأله فعها النطول أجمعا

فأجابه الجريرى مع ولد الشيخ :

دعا الشبيخ مطواع مجممالاً مره ، نواتيه طوعا حيث برسم أصنعا وها أنا غاد في غد نحم داره ، أبادر ما قد حدة لي مسرعا

توقى الاماعيلى فجأة بجرجان فى ربيم الاَّخو وهو قائم يصلى فى الحراب، فىصلاة المغرب، فلما قرأً ( إياك نسبه و إياك نستمين) قاشت نفسه فلت رجمه الله .

### ﴿ مُد بن أحد ﴾

ا بن محمد من جدم بن محمد من محمد من بحير أو عمر و المزكى ، الحافظ النيسابورى ، و يعرف بالمليرى ، رحــل إلى الآكاق فى طلب الملم ، وكان حافظا جيد المذاكرة ، بتمة ثبتا ، حدث بينمداد وغيرها من البلاد ، وترفى فى شعبان عن ثلاث وسيمين سنة .

﴿ أُنَّو عبد الله بن منده ﴾

الحافظ محسد بن إسحاق من محمد من يجي بن منده أبو عبد الله الاصفهاني الحافظ ، كان ثبت الحديث والحفظ ، رحل إلى البلاد الشاسعة ، وسمم الكثير وصنف الناريخ، والناسخ والمنسوخ . قال أبو العباس جعفر بن محمد : ما رأيت أحفظ من امن منده ، نوفى في أصفهان في صفر منها .

#### ﴿ ثم دخلت سنة سبع وتسمين وثلمائة ﴾

فهها كان خر و ج أبي ركوة على الحاكم العبيدي صاحب مصر . وملخص أمر هذا الرجل أنه كان من ســــلالة هشام بن عبد الملك بن مروان الأموى . واسمه الوليـــد ، و إنما لقب بأبي ركوة لركوة كان يصحبها في أسفاره على طريق الصوفية ، وقد سمع الحديث الديار المصرية ، ثم أقام مكة ثم رحل إلى المهن ثم دخل الشام، وهو في غضون ذلك يبايم من انقاد له ، ممن يرى عنسده همة ونهضة القيام في لصرة ولدهشام ، ثم إنه أقام ببعض للاد مصر في محـلة من محال العرب ، يعـلم الصبيـان ويظهر النقشف والعبادة والورع ، و مخبر بشي من المغيبات ، حتى خضعوا له وعظموه جــدا ، ثم دعا إلى نفسه وذكر لهم أنه الذي يدعى إليه من الأمويين، فاستجانوا له وخاطبوه بأمير المؤمنين، والفب بالنار بأمر الله المنتصر من أ.. اه الله ، ودخل برقية في جعمل عظيم ، فجمع له أهارا نحوا من مائتي ألف دينار ، وأخذ رجلا من المهود اتهم بشيّ من الودائم فأخذ منه مائتي ألف دينار أيضاً ، وتقشوا الدراهم والدنا نير بألقابه ، وخطب بالناس وم الجمة ولمن الحاكم في خطبته ونما فعل ، فالتف على أفي ركوة من الجنود نحو من سنة عشر ألغا ، فلما بلغ الحاكم أمره وما آل إليه حاله بعث بخمسائة ألف دينار وخمسة آلاف ثوب إلى مقدم جيوش أبي ركوة وهو الفضل بن عبدالله يستميله إليه و يثنيه عن أبي ركوة ، فحين وصلتَ الأموال إليه رجع عن أبي ركوة وقال له : إنا لا طاقة لنا بالحاكم ، ومادمت بين أظهرنا فنحن مطلو بون بسببك ، فاختر لنفسك بلدا تكون فيها. فسأل أن يبعثوا معه فارسين بوصلانه إلى النوبة فان بينه و بين ملكها مودة وصحبة ، فأرسله ، نم يعث وراءه من رده إلى الحاكم عصر ، فلما وصل إليه أركبه جملا وشَهَّره ثم قتــله في اليوم الثاني ، ثم أكرم الحاكم الفضل وأقطعه أقطاعا كتبرة . واتفق مرض الفضل فعاده الحاكم مرتبن ، فلما عوفي قنله وألحقه بصاحبه . وهذه مكانأة التمساح. و في رمضان منها عزل قر واش عما كانب بيده و وليه أنو الحسن على بن بزيد ، ولقب بسند الدولة . وفعها هزم يمين الدؤلة مجمود بن سبكتكين ملك النرك عن بلاد خراسان وقتل من الأثراك خلقا كثيراً. وفيها قبل أبو العباس بن واصل وحمل رأسه إلى مهاء الدولة فطيف به بخراسان وفارس . وفيها ثارت على الحجيج وهم بالطريق ربح سوداء مظلة جدا ، ۋاعترضهم ابن الجراح أمير الأعراب فاعتاقهم عن الذهاب فغاتهم الحج فرجعوا إلى بلادهم فمدخارهافي تومالتروية. وكانت الخطبة بالحرمين المصريين. وفها توفي من الأعيان ﴿ عبد الصدد بن عر بن إسحاق ﴾

ومبه رئيس مستخدم الواعظ الزاهد ، قرأ القرآن ودرس على مذهب الشافتي عـلى أبي سعيد أبوالقاسم الدينوري الواعظ الزاهد ، وروى عنه الصيدري، وكان ثمة صالحا ، يضرب به المثل الاصطخري ، وسمم الحديث من النجاد ، وروى عنه الصيدري، وكان ثمة صالحا ، يضرب به المثل في مجاهدة النفس ، واستعمال الصدق المحض ، والنعف والنتقة والنقشك ، والأمر بالمعروف والنهى عن المشكر ، وحسن وعظه و وقعه فى القلوب ، جاه ، يوماً رجل عائة دينار فقال ؛ أنا غنى عنها ، قال خسفها فغرقها على أصحا بك هؤلا ، فقال : ضعها على الأرض . فوضعها ثم قال الجماعة . ليأخذ كل واحد مسكم حاجته منها ، فجعلوا يأخسفون بقدر حاجاتهم حتى أغندرها ، وجاه و لده بعد ذلك فشكى إليه حاجتهم فقال : اذهب إلى البقال نفذ على ربعرطل ثمر . ورآه رجل وقد اشترى دجاجة و حلواه فتحجب من ذلك فاتبهه إلى دار فيها أمرأة ولها أيتام فدفهها إليهم ، وقد كان يدق السعد للمطارين بالأجرة و يقتات منه ، ولما حضرته الوفاة جل يقول : سيدى لهذه الساعة خيأتك . تو فى بهم الثلاثاء المسبع بقين من ذى الحجة سنها ، وصلى عليه بالجامع المنصورى ، ودفن عقيرة الامام أحد : .

صاحب سيراف والبصرة وغيرهما ، كان أولا يخسدم بالكرخ ، وكان منصوراً له أنه سيداك ، كان أصحابه جزؤن به ، فيقول أحدهم : إذا ملكت فأى شئ تعطيني ? و يقول الا تخر : ولني ، و يقول الا تخر : استخدمى ، و يقول الا تخر : الحام على . فقدرله أنه تقلبت به الأحوال حتى ملك سيراف والبصرة ، وأخذ بلاد البطيحة من مهذب الدولة ، وأخرجه منها طريدا ، بحيث إنه احتاج في أثناء الطريق إلى أن ركب بقرة ، واستحوذ ابن واصل على ما هناك ، وقصد الأعواز وهزم بها، الدولة ، ثم ظفر به بها، الدولة فقتله في شعبان منها ، وطيف برأسه في البلاد .

#### ﴿ ثُم دخلت سبنة تمان وتسمين وثلثاثة ﴾

فها غزا بمين الدولة محودين سبكتكين بلاد المند، فتنح حصونا كثيرة، وأخد أمد الاجزيلة وجواهر نفيسة ، وكان فى جملة ما وجمد بيت طوله ثلاثون ذراعاً وعرضه خسة عشر ذراعاً مملوء فقته ، وكان فى جملة مشر ذراعاً مملوء فقته ، وكان جملة خسة ما الأموال كلها فى صحن داره وأذن لرسل الملك فسدخوا عليه فرأوا ما جرم وهالم . وفى يوم الأربعاء الحمادى عشر من ربيح الاثخر وقع بينداد ثلج عظيم ، محيث بقى على وجمه الاربعاء الحمادة ، ومكن أسبوعاً لم يند ، و بلغ متقوظاء إلى تمكر يت والكومة وعبادان والنهر وان . وفى هما الشهر كثرت العملات جبرة وخفية ، حتى من المساجد والمشاهد بم ظفر أشحاب الشرطة بكثير منهم قطعوا أيدهم وكعلوم .

# ﴿ قصة مصحف ابن مسعود وتحريقه ﴾

« على فتيا الشيخ أفي حامد الاسفراييني فيها ذكره ابن الجوزي في منتظمه » وفي عاشر رجب جرت فتنة بين السنة والرافضة ، سببها أن بعض الماشمين قصد أبا عبد الله محمد من الماشمين قصد أبا عبد الله عمد من الماشم وكان فتيه الشيمة في سمجده بدرس وباح ، فعرض له بالسب قنار أسحابه له واستفر أسحابه لك واستفر أسحابه لك واستفر أسحاب الكرخ وصاروا إلى دار القاضى أبى محمد الاكماني والشيخ أبي حامد الاسفراييني ،

وجرت قنة عظيمة طويلة ، وأحضرت الشبعة مصحفا ذكر وا أنه مصحف عبد الله بن مسمود ، وهو وجرت قنة عظيمة طويلة ، وأحضرت الشبعة مصحفا ذكر وا أنه مصحف عبد الله بقيت من رجب ، وعرض المصحف عليهم فأشار الشبيخ أو حامد الاسفر إيبنى والققها ، يتحريقه ، فغمل ذلك بمحضر منهم ، فغضب الشبعة أمن ذلك بمحضر منهم ، فغضب الشبعة من ذلك غضبا شديدا ، وجعلوا يدعون ليلة النصف من شعبان عملى من قمل ذلك وصاحوا يا حاكم يا منصور ، و بلم ذلك الخليفة فغضب و بعث أعوانه لنصرة أهل السنة ، فحرقت وور كثيرة من دور الشبعة ، وجرت خطوب شديدة ، و بعث عميد الجيوش إلى بعداد ليننى عجها ابها ألم قنيه الشبعة ، فأخرج منها نم خطوب شديدة ، و بعث عميد الجيوش إلى بعداد ليننى عجها الشيغين ، وعلى رضى الله عنهم ، وعاد الشيخ أبو حامد إلى داره على عادته . وفي شعبان منها زلالت الشيئور زلزالا شديدا ، وسقطت منها دور كنيرة ، وهلك للناس شئ كثيرمن الأناث والأمنعة ، وهبت ربع سوداذ بدقى وتحكر وتشريراز ، فأنلفت كثيراً من المنازل والنخيل والزيتون ، وقتلت ربع سوداذ بدقى وتحكر يوسيعها أمرا كم كثيرة في البحر ، ووقع بيا الماط رد زنة الواحدة مائة دره وسنة دراه ، و وقع بينهادا في رمضان وذلك في إيار - مطر عظم بواسط برد زنة الواحدة مائة دره وسنة دراه ، و وقع بينهداد في رمضان - وذلك في إيار - مطر عظم سالت منه المراديب .

### ﴿ ذَكَ نَخْرِيبِ قِمَامَةً فِي هَذْهِ السَّنَّةُ ﴾

وفها أس الحاكم بتخريب قامة وهى كنيسة النصارى ببيت القدس، وأباح المامة ما فيها من الأ. وال والامتحة وغير ذلك ، وكان سبب ذلك البهنان الذي يتماطاه النصارى في مع النصح من النا. وال والامتحة وغير ذلك ، وكان سبب ذلك البهنان الذي يتماطاه النصارى في مع النصح من النار التي يحتالون بها وهي التي وهمون جهاتهم أنها نزلت من الساء ، وإنما هي مصنوحة بدهن البلمان في خيوط الابريسم ، والواقع المدهونة بالكبريت وغيره ، بالصنمة القطيفة التي تروج على عدة كنائس ببلاد مصر ، وقو دى في النصارى : من أحب الذخول في دين الاسلام دخل ومن عدت كنائس ببلاد مصر ، وتو دى في النصارى : من أحب الذخول في دين الاسلام دخل ومن التي زادها الحاكم على المدرية ، من تمليق الصلبان على صدوره ، وأن يكون الصليب من خسب زنده أريبة أرطال ، وعلى اليهود تعليق رأس المجل ذنته سنة أرطال . وفي الحام يكون في عنق الواحد منهم قو بة زنة خسة أرطال ، بأجراس ، وأن لا يركبوا خيلا . ثم بعد هذا أنه يدخلها من الكنائس التي عدمها وأذن بان أسلم منهم في الارتداد إلى دينه ، وقال نتره مساجدنا أن يدخلها من الكنائس التي هدمها وأذن بان أسلم منهم في الارتداد إلى دينه ، وقال نتره مساجدنا أن يدخلها من الكنائس التي هدمها وأذن بان أسلم منهم في الارتداد إلى دينه ، وقال نتره مساجدنا أن يدخلها من الاندلة به ولا يوف باطنه ، قبحه الله .

وممن توفى فيها من الأعيان ﴿ أَبُو محمد الباجي ﴾

سبق ذكره ، اسمه عبد الله من محمد الباجى البخارى الخوار زمى ، أحد أنمة الشافعية ، تققه على أبى القاسم الداركى ودرس مكانه ، وله معرفة جيدة بالأدب والفصاحة والشعر ، جاه مرة ليزو ر بعض أصحابه فإيجده في المتزل فكنب هذه الابيات :

قد حضرنا وليس نقضى التلاقى ۞ نسأل الله خير هذا الفراق

إن تغب لم أغب و إن لم تغب \* غبت كأن افترافنا باتفاق توفى فى محرم هذه السنة، وقد ذكرًا نرجمة فى طبقات الشافعية .

﴿ عبد الله من أحد ﴾

ابن على بن الحسين ، أبو القاسم المعروف الصيدلاني ، وهو آخر من حدث عن ابن صاعد من الثقات ، وروى عنِه الأزهري ، وكان ثقة مأمونا صالحا . توفى في رجب من هذه السنة ، وقد جاوز ﴿ البيناء الشاعر ﴾

عبد الواحد من نصر بن محمد ، أبو الفرج الحزومي ، الملقب بالببغاء ، توفى فى شعبان من هذه السنة ، وكان أديبًا فاضلا مترسلا شاعرا مطبقا ، فن ذلك قوله :

> یا من نشابه منه الخلق والخلق ه فما تسافر إلا نحوه الحلمق فورد دمی من خدیك مختلس • وستم جسمی من جندیك مسترق لم بیق لی ردق أشكر هواك ۴ • و إنما بیتشكی من به ردق

### ( محمد بن یحیی 🌶

أبو عبد الله الجرجانى ، أحد العلماء الزهاد الدباد ، المناظر بين لأبى بكر الرازى ، وكان يدرس فى قطيمة الربيح ، وقد فلج فى آخر عمره ، وحين مات دفن مع أبى حنيفة .

### ﴿ بديع الزمان ﴾

صاحب المقامات ، أحمد بن الحسين بن يحيى بن سعيد . أبو النفض الهميذاتى ، الحافظ الممروف ببديه الزمان ، صاحب الرسائل الرائقة ، والمقامات الدائقة ، وعلى منواله فسيج الحريرى ، واقتنى أثره وشكر تقدمه ، واعترف بفضله ، وقد كان أخذ اللغة عن ابن ظارس ، ثم برز، وكان أحمد الفضلاء الفصحاء ، ويقال إنه سم وأخذه سكنة ، فدن سريماً . ثم عاش فى قبره ومحموا صراخه فنبشوا عنه فاذا هو قد مات وهو آخد في لحيته من هول القبر، وذلك يوم الجمعة الحادى عشر من جمادى الاكترة منها ، وحمه الله تعالى .

### ( ثم دخلت سنة تسع وتسعين وثلثمائة )

فيها قتل على من بمال ثائب الرحبة من طرف الحاكم العبيدى ، قتله عيسى بن خلاط العقيلى ، وملكما ، فاخرجه منها عباس من مرداس صاحب حلب وملكها ، وفيها صرف عرو بن عبد الواحد عن قضاء البصرة ووليه أمو الحسن من أبى الشوارب ، فذهب الناس مهنون همذا و يعزون هذا ، قتال في ذلك العصرى :

عندى حديث ظريف ، عنسسله ينغنى ، من قاضيين يعزى ، هـ مـــــــــا وهذا مِنا فــــــــا يقول أكرهونى ، وذا يقول استرحنا ، ويكذبان حميماً ، ومن يصدق منا وفي شعبان من هذه السنة عصفت ربح شديدة فألفت وحلا أحر في طرقات بنداد ، وفيها هبت ل الحجاج ربح سودا، مظاهة واعترضهم الأعراب فصدوم عن السبيل، واعتاقوم حتى قامهم الحج

وفي شعبان من هامد السنة علقت زير عديدة فانصدوم عن السبيل؛ واعتاقوم حتى فاتهم الحجود على الحجاج ربح سوداء مظلمة واعترضهم الأعراب فصدوم عن السبيل؛ واعتاقوم حتى فاتهم الحج فرجموا ، رأخذت بنو هلال طائفة من حجاج البصرة لتحواً من سنالة واحد ، وأخذوا منهم محوا من ألف ألف دينار ، وكانت الخطبة فيها للمصريين .

وممن توفي فيها من الأعيان ﴿ عبدالله بن بكر بن محد بن الحسين ﴾

أو أحمد الطبراني ، سم يمكم و بنداد وغيرهما من البلاد ، وكان مكرماً ، سم من الدار قطني وعبد الغني من سميد ثم أقام بالشام بالذرب من جبل عند بانياس يعبد الله تعالى إلى أن مات في ربيم الأول منها .

( محمد من على من الحسن )

أبو مسلم كاتب الوذير بن خنزابة ، روى عن البنوى وابن صاعـــد وابن دريد وابن أبى داود وابن عرفة وابن مجاهدوغيرهم ، وكان آخر من بتى من أصحاب البنوى ، وكان من أهل المر والحديث والمعرفة والغهم ، وقد تكلم بعضهم فى روايته عن البغوى لأن أصل كان غالبا منسودا . وذكرالصورى

أنه خلط فى آخر عره . ( أبو الحسن على بن أف سميد ) 
عبد الواحد بن أحد بن يونس بن عبد الأعلى الصدفى المعرى ، صاحب كتاب الزبج الحاكمى 
عبد الواحد بن أجو من يونس بن عبد الأعلى الصدفى المعرى ، صاحب كتاب الزبج الحالم الله أو بم بحاله الد بن كان أبوه من بكبار المحدثين الخفاظ ، وقد وضع لمصر تاريخا افضا برجع العلماء إليه ، عام هذا مغلا من المنافذ المنافذ عن التياب ، طويلا يتمم على طرطور طويل ، ويتطيلس فوقه ، كان مع هذا مغلا من أو منك منه ، وكان يدخل على الحاكم في كرمه ويذكر من تغضله ما يعل غلى المتنائلة بأمر نفسة ، وكان شاهدا معدلا ، وله شعر جيد ، فنه ما ذكر ابن خليكان :

أحل نشر الربح عند هبوبه • رسالة مشتاق إلى حبيبه بنفسي من تحيا النفوس بريقه • ومن طابت الدنيا به وبطيبه يجددوجدى طائف منه في الكرا ٥ سرى موهنا في جفنه من رقيبه لمسرى لقد عطات كأسى بعده ٥ وغبيتها عنى لطول مغيبه ﴿ عنى أم أمير المؤمنين القادر بالله ﴾

مولاة عبد الواحمد من المقندر، كانت من العابدات الصالحات، ومن أهل الفصل والدين توفيت لياة الحديس الثاني والعشرين من شعبان منها، وصلى عليها ابنها القادر، وحملت بعد المشاه إلى الرصافة ﴿ ثم حَمَّلَتُ مِنْهُ أَوْ بِمِالَةً مِنْ الْهَجِرَةُ ﴾

في ربيع الاخر مها تقصت دجلة نقصا كثيراً ، حتى ظهرت جزائر لم تفرق ، وامتنم سير الدمن في أعاليها من أذنة والراشدية ، فأمر بكرى تلك الأما كن ، وفيها كل السور على مشهد أمير المونين على عليه السلام الذي بناء أبو إسحاق الأجائي ، وذلك أن أبا محمد بن سهلان مرض فندر إن عو في لينينيه فعوف . وفي رمضان أرجف الناس بالخليفة القادر بالله بأنه مات نجلس للناس بهم جمة بعد السلاة وعليه البردة و بيده القضيب ، وجاه الشيخ أبو حاسد الاستمراييني فقبل الأرض بين يعد وقوا ( التن لم ينته المناقون والذين في قد بهم مرض والمرجفون في المدينة النفريناك بهم ) الآيات المعادق بالمدينة فأخذ منها مصحف قام خواجا . وفيها ورد الخدير بأن الحاكم أنفذ إلى دار جمفر من محمد السادق بالمدينة فأخذ منها مصحف قلب خشب مطوق بحديد ودوقة خز ران وحربة ومبرير ، حل ذلك كالت با ، وكان مع المصحف قلب خشب مطوق بحديد ودوة خز ران وحربة ومبرير ، حل ذلك كالمحابة عن العلويين إلى الديار المصرية ، فأطاق لحم الحاكم أفعاما كثيرة و مقتلت وأثقد ، و ود السرير وأخذ الباقى ، وقال : أنا أحق به . فردوا وهم ذامون له داعون عليه . و بني الحاكم فيها داراً المنا كثيراً من كان فيها من القنها للهرا والحس فيها التنها ، تم بسمد ثلاث سنين هدمها وقتل خلقا كثيراً من كان فيها من القنها ذي المجه منها أعيد المؤيد ، وهما به الحرب عمر وهو جامم الحاكم بعد خلمه وحبسه مدة ذي المجة منها أعيد المؤيم بلاكم صاحب مصر والشام .

وممن توفى فيها من الأعيان ﴿ أَبُو أَحِدُ المُوسُوى النَّقِيبِ ﴾

الحسن بن موسى بن محمد بن إبراهم بن موسى بن جعفر الموسوى ، والد الرضى والمرتفى ، ولى نقابة الطالبيين ممات تحوا من خمس موات ، يعزل و يعاد ، ثم أخر فى آخر عمره ، وتوفى عن سبح وتسمين سنة ، وصلى علية ابنه المرتفى ، ودفن فى مشهد الحسين . وقد رئاه ابنه المرتفى فى قصيدة حسنة قوية المنزع والمطلم فنها :

سلام الله تنقله الليالي ، وتهديه الغدو إلى الرواح

على جدث حسيب من اؤى \* لينبوع المبادة والصلاح فى لم يرو إلا من حلال \* ولم يلك زاده إلا المباح ولا دنست له أزر لزور \* ولا علمت له راح براح خفيف الفلير من تمل الخطايا \* ومريان الجوارح من جناح من القوم الذين لم قلوب \* ومدلول على باب النجاح من القوم الذين لمم قلوب \* بذكر الله عاممة النواحى بأجسام من التقوى مراض \* لنصرتها وأديان محملح بأجسام من التقوى مراض \* لنصرتها وأديان محملح

نائب مها. الدولة على العراق ، وكان تليده لقتال الأعراب والأكراد ، وكان من المقدمين في المبدئ أيام عضد الدولة ، وكانت لمبدئ وكانت من المبداد في سنة تنتين وسيمين وثلثاثة كانرت ما الفتن . وفي بالأهوات عن مائة سنة وخس سنين . رحمه الله .

﴿ أَبُوعَبِدُ اللَّهُ القَمَى المُصرَى النَّاجِرِ ﴾

كان ذامال جزيل جدا ، اشتملت تركنه على أزيد من أأف أف دينار ، من سائر أنواع المال. توفي بأرض الحجاز ودفن بلدينة النبوية عند قبر الحسن بن على ، رضى الله عنهم .

﴿ أَوِ الْحَسِينِ ابنِ الرَّهَا الْمَرَى ﴾

تقدم ذكره وقراءته على كبيرالاً عراب في ســنة أر بِع وتسعين وثالمائة ، كان من أحسن الناس صونا بالقرآن وأحلام أداه رحمه الله .

﴿ ثم دخلت سنة إعدى وأر بمائة ﴾

فى يوم الجمة الرابع من المحرم منها خطب بالوصل للحاكم العبيدى عن أمر صاحبها قر واش من مقل. أبى منبع ، وقلك لتهره رعيته ، وقد سرد ابن الجوزى صفة الخطبة بحروفها . وفى آخر الخطبة صلوا على آبائه المهدى ثم ابنه المثاثم ثم المنسور ، ثم ابنه المعز، ثم ابنه المعز، ثم ابنه الحاكم صاحب الوقت ، وبالنوا فى الدعاء لهم ، ولاحيا المعال مع وكذب تبعد أحمالها من الأثبار والملمائن وغيرها . وكان سبب ذلك أن الحاكم ترددت مكاتباته ورسل وهدايا الوارد و واش يستميله إليه ، وليقبل بوجهه عليه ، حتى فعل ما فعل من الخطبة وغيرها ، ففل بلغ الخير القاد بالله السبارى كتب يساتب قر واش على ما صنع ، ونفذ بهاء الدولة إلى عبد الجيوش عائة ألف دينار لمحاربة قر واش . فلما بلغ قر واش .

وتلقب بالرابية بالله . ولم يحج فيها احد من على العراق . ومن نوفي فيها من الأعيان أبو مسعود صاحب الأطراف .

( ابراهم بن محد بن عبيد )

أو مسعود الدمشق الحافظ الكبر، مصنف كتاب الأطراف عبلى الصحيحين، ورحل إلى بلاد شتى كبنداد والبصرة والكوفة وواسط وأصهان وخراسان، وكان من الحفاظ الصادقين، والامناء الضابطين، ولم برو إلا اليسير، وروى عنه أو القلم وأبو فر الهروى، وحزة السهمى، وغيرهم. توفى ببغداد فى رجب وأوصى إلى أبى حامد الاسغرايينى فصلى عليه، ودفن فى مقبرة جامع المنصور قريمًا من السكك، وقد ترجمه ان صباكر وأتى عليه.

د عيد الجيوش الوزير). (عميد الجيوش الوزير)

الحسن بن أبي جمعر أسناذ هرمر ، و لد سنة خسبن وثلبائة ، وكان أبوه من حجاب عضد الدولة ، وولاه بهاء الدولة و زارته سنة تفنين وتسمين ، والشر و وكثيرة منتشرة ، فهد البلاد وأخاف العياد بن واستقامت به الأمور ، وأمر بعض غلمانه أن يحمل صينية فيها دراهم مكشوفة من أول بفداد إلى آخرها وأن يدخل بها في جميع الأزقة ، فإن اعترضه أحد فليد فعها إليه وليعرف ذلك الممكان ، ففحب الغلام فل يعترضه أحد ، فحمد الله وأفنى هليه ، ومنع الروافض النياحة في يوم عاشو راه ، وما يتماطونه من الفرح في مو المن عشر ذي الحجة الذي يقال له عيد غديرخم ، وكان عادلا منصفا .

( خلف الواسطي )

صاحب الأطراف أيضاً ، خلف بن محمد بن على بن حمدون ، أبو محممه الواسطى ، وحل إلى البلاد وسمع الكثير ثم عاد إلى بغداد ، ثم رحل إلى الشام ومصر ، وكتب الناس عنه باسخا ، ، وصنف أطرافا على الصحيحين ، وكانت له معرفة ثامة ، وحفظ جيد ، ثم عاد إلى بضداد واشتغل بالنجارة وترك النظر في العالم حتى توفى في هذه السنة سامحه الله . روى عنه الأزهرى .

﴿ أَبِو عبيدالمروى ﴾

صاحب الغربيين، أحد من محد من ألى عبيد المبدى أبو عبيد الحروى القوى البارع، كان من علماء الناس فى الأحب والفشة، وكتابه العربيين، فى معرفة غربب القرآن والحديث، يعل علي الملاعه متبحره فى هذا الشأن، وكان من تلامنة أبى منصو والأزهرى. فال امن خلسكان: وقيل كان يمب التنزه و يتناول في خاوته ما لا يجوز، و يعاشر أهــل الأدب فيه مجلس الله والطرب، والله أهل ساحه الله . قال : وكانت وفاته في رجب سنة إحدى وأر بعالة، وذكر ابن خلمكان أن في هذه السنة أو الني قبلها كانت وفاة البستى الشاعر وهو :

﴿ على من محمد من الحسين من موسف المكانب ﴾

صاحب الطريقية الأنيقة والتجنيس الأنيس، البديع الناسيس، والحذاقة والنظم والنظر و وقد ذكر ناه، ومما أو رد له ابن خلكان قوله : من أصلح فاسده أرغم حاسده ، ومن أطاع غضبه أضاع أديه . من سعادة جدك وقوفك عند حدك . المنية نضحك من الأمنية . الرشوة رشا الحاجات ، حد المناف الرضى بالكفاف . ومن شعره :

إن هر أقلانه بوما ليمملها • أنساك كل كى هر عامله
وإن أمر على رق أمامله • أقر بالرق كتاب الأنام له
إذا تحدثت في قوم لتؤنسهم • عامحدث من ماض ومن آت
فلا تمد لحميث إن طبعهم • موكل عماداة الممادات
( تم دخلت سنة اثنين وأر بعالة )

فى الهرم منها أذن غر الملك الوزير للروافض أن يصلوا بدعتهم الشنماء والفضيحة الصاماء ، من الانتحاب والنوح والبكاء ، وتعليق المسوح وأن تعلق الأسواق من الصحباح إلى المساء ، وأن تمو ر النساء حاصرات عن وجوهين ورؤسهن ، يلطمن خسودهن ، كفعل الجاهلية الجهلاء ، على الحسين - عملى ، فلا جزاء الله خيراً ، وسود الله وجهمه وم الجزاء ، إنه سحيم الدعاء . وفى ربيح الاتخر أمر القادر بعارة مسجد السكف بقطيمة الدقيق، وأن يعاد إلى أحسن ما كان ، فغمل ذلك وزخوف زخرة عظيمة جدا ، فا الله وإنا إليه راجعون .

وق ربيع الآخر منها كتب هؤلاء ببنداد محاضر تنضين الفاضيين وأنهم أدعياء كذبة ﴾ وق ربيع الآخر منها كتب هؤلاء ببنداد محاضر تنضين الطمن والقدح في نسب الفاطميين و وربيع الآخر منها كتب هؤاء سبم إلى عبيد بن سعد الجرى ، وكتب في ذلك جماعة من العلماء والقصاة والأشراف والمدول ، والصالحين والفقهاء ، والحدثين ، وشهدوا جيما أن الحاكم عصر هو منصور بن نزاد الملقب بلحا كم حكم الله عليه بالبوار والخزى والدماء ، ان سعد بن إسهاعيل بن عبد الله بن صعيد بلا أمامه الله عامار إلى بلاد المغرب تسمى بسبيد الله ، وتلقب بالمهدى ، وراف من تقدم من سلغة (دعياء خوارج ، لانسب لهم في ولد على بن أبي طالب ، ولا يتعلقون بسبب وأبه من طالب ، ولا يتعلقون بسبب

على بن أبى طالب توقف عن إطلاق القول فى أنهس خوارج كذبة ، وقد كان هذا الانكار لباطلهم شائدا فى الحرمين ، و فى أول أمرهم بالمنرب منتشراً انتشاراً عنم أن يدلس أمرهم على أحد ، أو يذهب وهم إلى تصديقهم فها ادعوه ، وأن هذا الحاكم عصر هو وسلفه كنار فساق فجار ، ملحدون زادقة ، معطاون ، والاسلام جاحدون ، ولمذهب المجوسة والتنوية منعدون ، قد عطاوا الحدود وأباحوا الفروج ، وأحلوا الحقر وسفكوا اللعما ، وسبوا الأنبياء ، ولعنوا السلف ، وادعوا الربوبية . وكتب فى سنة انتتين وأر بهائة ، وقد كتب خطه فى المحضر خلق كثير ، فن العلويين : المرتفى والرضى وابن الأزرق الموسوى ، وأبوطاهر بن أبى العليب، ومجمد بن محمد بن هرو بن أبى يعلى . ومن القضاة أبو مجمد بن الاكفائى وأبو القلم الجزرى ، وأبو العباس بن الشديورى . ومن القتهاء أبو حامد الإسفرايينى وأبو عجد بن الكمفلى ، وأبو الحسن القدورى ، وأبو عبد الحد الشاه الصيعرى ، وأبو عبد الله البيضاوى ، وأبو على بن حكان . ومن الشهود أبو القلم التنوخى فى كثير منهم ، وكتب فيه خلق كثير . هذه عبارة أبى الفرج ابن الجوزى .

قلت : ومما يدل على أن هؤلاء أدعياء كذبة ، كما ذكر هولاه السادة العلماء ، والأثمة الفضلاء ، وأنهم لا نسب لهم إلى على بن أبي طالب، ولا إلى فاطمة كما يرعمون، قول ابن عمر للحسين بن على حين أراد الذهاب إلى العراق ، وذلك حين كتب عوام أهـل الكوفة بالبيمـة إليه فقال له ابن عر : لا تذهب إليهم فاني أخاف عليك أن تَقتُّل ، وإن جدك قد خير بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة على الدنيا ، وأنت بضمة منه ، و إنه والله لا تنالها لا أنت ولا أحد من خلفك ولا مر أهل بينك . فهذا الكلام الحسن الصحيح المتوجه المعقول ، من هذا الصحافي الجليل ، يقتضي أنه لا يلي الخلافة أحد من أهل البيت إلا محمد من عبد الله المهدى الذي يكون في آخر الزمان عنب مزول عيسي من مريم ، رغبة بهم عن الدنيا ، وأن لا يدنسوا بها . ومعلوم أن هؤلاء قد ملكوا ديار مضر مدة طويلة ، فدل ذلك دلالة قوية ظاهرة على أنهم ليسوا من أهل البيت ، كما نص علية سادة العقهاء . وقد صنف القاضي الباقلاني كتابا في الرد على هؤلاء وسهاه « كشف الأسرار وهتك الاستار » بين فيه فضائمهم وقبائحهم ، ووضح أمرهم لكل أحد، ووضوح أمرهم ينبيء عن مطاوى أفعالهم ، وأقوالهم ، وقد كان الباقلاني يقول في عبارته عنهم : مم قوم يظهر ون الرفض و يبطنون الكفر المحض . والله سبحانه أعلم . و فى رجب وشعبان ورمضان أجرى الوزير فخر الملك صدقات كنيرة عـلىٰ الفقراء والمساكين والمتيمين بالمشاهد والمساجد وغير ذلك ، و زار بنفسه المساجدوالمشاهد ، وأخرج خلقا من المحبوسين وأظهر نسكا كثيراً ، وعمر داراً عظيمة عند سوق الدقيق . وفي شوال عصفت ربح شديدة فقصفت كثيرًا من النخل وغــيره ، أكثر من عشرة آلاف نخلة ، وورد كتاب من عين الدولة عجود من

سبكتكين صاحب غزنة بأنه ركب بجيشه إلى أرض العسود فجازوا بمغازة فأعوزهم المساء حتى كادوا مهلكون عن آخرهم عطشا ، فبعث أنه لمسه مسحابة فأمطرت علبهسم حتى شربوا وستوا واستتوا ، ثم تواقفواهم وعدوهم ، ومع عدوهم تصو س سنائة فيل ، فهزموا العدو وغنسوا شيئا كثيرا من الأموال وفه الحمد . وفيها عملت الشيعة بدعتهم التى كانوا يعملونها بوم غدرتهم ، وهو اليوم الثامن عشر من ذى الحمية ، وزينت الحوانيت وتمكنوا بسبب الوزير وكثير من الأنواك بمكنا كثيراً .

وفيها توفى من الأعيان ﴿ الحسن بن الحسن بن على بن العباس ﴾

ابن توبيخت أبو حمد النوبختى ، ولد سنة عشرين وثلثائة ، وروى عن الحامل وغسيره ، وعنه البرقانى وقال كان شبعياً معتزليا ، إلا أنه تبين لى أنه كان صدوقا ، وروى عنه الأزمرى وقال : كان رافضياً ، ودئ المذهب . وقال العقيق : كان فقيرا فى الحديث ، ويذهب إلى الاعتزال والمة أعلم .

# (عنمان بن عيسي أبو عمر و الباقلاني )

أحد الزهاد الكرار المشهو دين ، كانت له تخلات يا كل منها و يسعل بيده في البوارى ، و يا كل من ذكك ، وكان في غاية الزهادة والمبداة الكثيرة ، وكان لا يخرج من مسجده إلا من برم الجمة إلى من ذلك ، وكان في غاية الزهادة المحدد ، وكان لا يجد شيئا يشمله في مسجده ، أسأله بد في الجمية ، ولا أن يقبل شيئا ولوزيتا يشدله في قناديل مسجده ، فأي الشيخ ذلك ، ولهذا وأمناله لما مات رأى بعضهم بعض الأموات من جيرا ، في القبور ونسأله عن جواره فقال: وأين هو ، ما امات ووضع في رحب عنا قائلا يقول : إلى الفردوس الأعلى ، إلى الفردوس الأعلى ، أو كا قال : وفي في رجب منها عن سنة وتمانين سنة

ابن هارون بن فروة بن ناجيــة ، أبو الحسن النحوى ، المعروف بابن النجاز التميمى الكوفى ، قدم بنداد وروى عن ابن دريد والصولى وغطويه وغيره ، "بوأى فى جمادى الأولى منها عن سبح ( أبو الطيب سهل بن مجند )

الصعلوكى النيسابودى ۽ قال أبو يُعلى الخليل: توفى فيما ءوقد ترجناه فى سنة سبع وتمانين وثلثالة ( ثم دخلت سنة ثلاث وأربعائة )

فى سادس عشر محرمها قلد الشريف الرضى أبو الحسن الموسوى نقابة الطالبيين في سار الممالك وقرى، تقليمه فى دار الوزير غر الملك ، محموسر الأعيان ، وخلع عليم السواد ، وهو أول طالبى خلع عليه السواد . وفها جى بأمير بني خفاجة أبو قائبة قبحه الله رجماعة من رؤس قومه أسارى ، وكانوا قد اعترضوا للحراج فى السنة التى قبلها وهم داجمون ، وغوروا المناهل التى بردها الحجاج ، و وضعوا فها المغطل بحيث إنه مات من الحجاج من العطش نحو من خسة عشر أفضا ، وأخذوا

بقيتهم فحماوه رماة لدوامم في أسوأ حال ، وأخذوا جميع ما كان ممهم ، فحين حضر وا عنددار الو زير سجنهم ومنعهم الماه ، تم صلمهم يرون صفاء الماء ولا يقدرون على شئ منه ، حتى ماتوا عطشا جزًّا. وفاقا ، وقد أحسن في هذا الصنم اقتداء بحــديث أنس في الصحبحين . ثم بعث إلى أولئك الذين اعتقارا في بلاد بني خفاجة من الحجاج فجيَّ عهم ، وقعد تزوجت نساؤهم وقسمت أموالهم ، فه دوا إلى أهالهم وأموالهـم. قال ابن الجوزي: وفي رمضان منها انقض كوكب من المشرق إلى المغرب عليــه ضوء على ضوء القمر ، وتقطع قطماً و بهي ساءً طويلة . قال : وفي شوال توفيت زوجة بعض رؤساء النصارى ، فحرجت النوائم والصلبان ممها جهاراً ، فأنكر ذلك بمض الماشميين فضر به بمض غلمان ذلك الرئيس النصرائي بدنوس في رأسمه فشجه ، فثار المسلمون مهم فانهزموا حتى لجأوا إلى كنيسة لهم هناك ، فدخلت العامة إلها فنهبوا ما فيها ، وما قرب منها من دور النصاري ، وتتموا النصاري في البلد، وقصدوا الناصح وابن أبي إسرائيل فقاتلهم علماتهم، وانتشرت الفننة ببغداد، ورفع المسلمون المصاحف في الأسواق ، وعطلت الجمع في بعض الأيام ، واستعانوا بالخليفة ، فأمر باحضار امن أبي إسر ائيل فامتنع، فعزم الخليفة على الخروج من بغداد، وقو يت الفتنة جدا ونهبت الفتنة. وفي ذي القعدة و رد كتاب عين الدولة محرد إلى الخليفة بذكر أنه و رد إليه رسول من الحاكم صاحب مصر ومعه كتاب يدعوه إلى طاعته فبصق فيه وأمر بتحريقه ، وأسمم رسوله غليظ ما يقال . وفيها قلد أنو نصر من مروان الكردي آمـد وميافارقين وديار بكر، وخلم عليـه طوق وسوار ان ، ولقب بناصر الدولة ، ولم يتمكن ركب العراق وخراسان من الذهاب إلى الحج لفساد الطريق ﴿ وغيبة فخر الملك في إصلاح الأراضي .

وفيها عادت ممكمة الأمويين بيسلاد الأ نداس فنولى فيها سسلمان من الحديم بن سسلمان بن عبد الرحمن الناصر الأموى ، ولقب بالسنمين بالله ، وبايه الناس بقرطية . وفيها المدالة أبو شجاع . وفيها بويه الديلمي صاحب بفنداد وغيرها ، وقام الأمر من بسنه ولده سلطان الدولة أبو شجاع . وفيها مات ملك النرك الأخطم واسحمه إيلك الخان ، وتولى مكانه أخوه طفان خان . وفيها هلك شحس الممالى قابوس بن وشمكير ، أدخل بينا باردا في الشناء وليس عليه تمياب حتى مات كذاك ، و و لى الأمر من اسده منوجهر ، وانب فلك المالى ، وخطب لمحمود بن سبكتكين ، وقد كان شمس الممالى قابوس عالما فاضلا أديبا شاعرا ، فن شهره قوله :

> قل للذى بصروف الدهر عبّرنا • هل عاند الدهر إلا من له خطر أما ترى البحر يطفو فوقه جيف • ويستقر بأقصى قعره الدرر

فان تمكن نشبت أيدى الخطوب بنا ﴿ ومسنبا من توالى صرفها ضرر فني الساء نجوم غيرذى عدد ﴿ وليس يكسف إلا الشمس والفر ومن مستجاد شعره قوله :

خطرات ذكرك تستثير مودني ، فأحس منها في الفؤاد دبيبا

لا عضو لى إلا وفيه صبابة \* وكأن أعضافى خلقن قلوبا

وفيها نوفى من الاعيان ﴿ أحمد بن على أبو الحسن اللبنى ﴾ كان يكتب لقادر وهو بالبطاحة ، ثم كتب له على ديوان الخراج والعربيد ، وكان بحفظ القرآن

حفظا حسنا ، مليح الصوت والتلاوة ، حسن المجالسة ، فلريف الممانى ، كثير الضحك والمجالة ، خرج فى بعض الأيام هو والشريفان الرضى والمرتفى وجماعة من الأكار لتلقى بعض الماوك ، تفرج بعض اللصوص فجملوا مرموهم بالحراقات ويقولون : يا أزواج القحاب ، قتال الليثى : ما خرج تعولاء علينا إلا بين ، فقالوا : ومن أين علمت هذا ? قتال . و إلا من أين علموا أنا أزواج قحاب.

﴿ الحسن بن حامد بن على بن مروان ﴾

الوراق الحنبلي ، كان مدرس أصحاب أحمد وقديهم في زمانه ، وله المصنفات المشهورة ، منها كتاب الجامع في اختسلاف العاماء في أر بهائة جزء ، وله في أصول الفقه والدين ، وعليه اشتغل أبر بيل من الفراء ، وكان لا يأكل إلا من كسب يديه من النسج ، وروى الحديث عن أبي بكر الشافعي ، وابن مالك القطيعي ، وغيرهما ، وخرج في هذه السنة إلى الحجج فلما عطش الناس في الطريق استند هو إلى حجر هناك في الحر الشديد، فجاه ورجل بقال من ماه فقال له ابن حامد : من أبن تك ? نقال : ما هذا وقت سؤالك اشرب ، فقال : بل هذا

وقته عند لقاء الله عز وجل ، فلم يشرب ومات من فوره رحمه الله . ﴿ الحسن بن الحسن ﴾

ابن محمد بن حلم ، أبو عبد الله ألحليس ، صاحب المنهاج في أصول الديانة ، كان أحد مشايخ الشافعية ، ولد بجرجان وحل إلى بخارى ، وسمع الحديث الكذير حتى انتهت إليه رياسة المحدثين في عصر ه ، وولى القضاء ببخارى . قال ابن خلكان : انتهت إليه الرياسة فها وراء النهر ، وله وجوم حسنة في المذهب ، وروى عنه الحاكم أبو عبد الله .

﴿ فيروز أبو نصر ﴾

الملقب بعها. الدولة بن عضـــد الدولة الدبلي ، صاحب بنداد وغيرها ، وهو الذي قبض على الطائع و ولي القادر ، وكان بحب المصادرات فجمع من الأموال مالم يجمعه أحـــد قبله من بني بويه ، . وكان بخيلا جدا ، توفى بأرَّجان فى جادى الاَحرة منها عن ثنتين وأر بعين سنة وثلاثة أشهر ، وكان مرضه بالصرع ، ودفن بالشهد إلى جانب أبيه .

( قانوس بن وشمكير )

کان اُهل دولته قد تنهروا علیه فیایموا ابنه منوجهر وقتاوه کها ذکرنا ، وکان قد نظر فی النجوم فرآی آن ولده یقنله ، وکان یتوهم آنه ولده دارا ، ملسا بری من مخالفته له ، ولایخطر بیله منوجهر لمسا بری من طاعته له ، فسکان هلاکه علی ید منوجهر ، وقد قدمنا شیئا من شعره فی الحوادث . ﴿ القاض أُو مِن القاض أَو مِن القاض أَو مِن الشاقلاني ﴾

محمد بن الطبب أنو بكر الباقلاني ، رأس المتكلمين على مذهب الشافعي ، وهو من أكثر الناس كلاماً وتصنيفا في الكلام، يقال إنه كان لاينام كل ليلة حتى يكتب عشرين ورقة من مدة طويلة من عروه و فانتشرت عنه تصانيف كثيرة ، منها النبصرة ، ودقائق الحقائق ، والتميد في أصول الفقه ، وشرب الابانة ، وغير ذلك من المجاميم البكبار والصغار ، ومن أحسنها كتابه في الرد على الباطنية ، الذي ساه كشف الأسرار وهنك الأستار ، وقــد اختلفوا في مذهبه في الفروع : فقيل شافعي وقيل مالكي ، حكى ذلك عنه أبو ذر الهروى ، وقبل إنه كان بكتب على الفتاوى : كتبه مجمد بن الطب الحنيل ، وهذا غريب جدا ، وقد كان في غاية الذكاء والفطنة ، ذكر الخطيب وغيره عنه أن عضد الدولة بمثه في رسالة إلى ملك الروم ، فلما انتهي إليه إذا هو لا مدخل علمه أحد إلا من باب قصير كميئة الراكم، ففهم الباقلاني أن مراده أن ينحني الداخل عليه له كهيئة الراكم لله عز وجل، فدار إسنه إلى الملك ودخل الباب بظهره ممشى إليه القهقرا ، فلما وصل إليه انفتل فسلم عليه ، فعرف الملك ذكامه ومكانه من المملم والفهم ، فمظمه . ويقال إن الملك أحضر بين يديه آلَّة الطرب المسهاة بالأرغل ، المِستَفرَ عَلَهُ مها ، فلما سممها البافلاني خاف على نفسه أن يظهر منه حركة ناقصة بحضرة الملك ، فجعل لا يألو جهدا أن جرح رجله حتى خرج منها الدم الكثير ، فاشتغل بالألم عن الطرب، ولم يظهر عليه شيُّ من النقص والخفــة ، فعجب الملك من ذلك ، ثم إن الملك استـكشف الأمر فاذا هو قـــد جرح نفسه بما أشغله عن الطرب، فنحقق الملك وفو رهمنه وعلو عز بمنه ، فأن هذه الاَّلة لا يسمعها أحد الاطرب شاء أم أي . وقد سأله بعض الأساقفة بحضرة ملكهم فقال : ما فعلت زوجة نبييكم ? وما كان من أمرها عا رميت به من الافك ? فقال الباقلاني بحيبًا له عـــلي البدسمة : هما امرأنان ذكرتا بسوء : مر سم وعائشة ، فبرأهما الله عز وجل ، وكانت عائشة ذات زوج ولم تأت بولد ، وأنت مر بم بولد ولم يكن لها زوج \_ يعنى أن عائشة أولى بالبراءة من مرىم \_ وكلاها بريئة بمــا قيل فيها ، فان تطرق في الذهن الفاسد احتمال رببة إلى هذه فهو إلى تلك أسرع ، وهما بحمد الله منزهتان معرآتان من السهاء وحي الله عز وجل ، علمهما السلام .

وقد سمم الماقلاتي الحديث من أبي بكر بن مالك القطيعي وأبي محمد بن ماسي وغيرها ، وقد قبله الدارقطني بوماً وقال : هذا برد على أهل الأهوا، بإعلمهم ، ودعاله . وكانت وفاته بوم السبت لسبع بقين من ذي القعدة ، ودفن بداره ثم نقل إلى مقهرة باب حرب .

﴿ محد بن موسى بن محد ﴾

أبو بكر الخوار زمى شيخ الحنفية وفقيهم ، أخذ الما عن أحمد من على الرازى ، وانهت إليه رياسة الحنفية ببنداد ، وكان معظما عند الماك ، ومن تلامدة الرضى والصيدى ، وقد سمع الحديث من أبي بكر الشافعي وغيره ، وكان فقة دينا حسن الصلاة على طريقة السلف ، ويقول في الاعتقاد : ديننا دين المجاثر ، لسنا من السكلام في شي "، وكان فصيحا حسن النمريس ، دعى إلى ولاية القضاء غير مرة ظريقبل ، توفي لياة الجمة النامن عشر من جادى الأولى سنة تلاث وأربعائة ، ودفن بداره من حد من خلف ﴾

العامري القابسي مصنف التلخيص ، أصله قر ويني و إنما غلب عليه القابسي لأن عمه كان يتمم قابسية ، فقيل لهم ذلك ، وقد كان حافظا بارعا في علم الحديث ، رجلا صالحا جليل القدر ، ولما توفى في ربيع الا تحر من هذه السنة عكف الناس على قدره ليالي يقر ون القرآن و يدعون له ، وجاه الشعراء من كل أرب يرثون و يترحون ، ولما أجلس للمناظرة أنشد لنيره :

لمر أبيك ما نسب الملى • إلى كرم وفي الدنيا كرم ولكن البلاد إذا اقشرت • وصوح ندمارعي الهشم

ثم بكى وأبكى ، وجعل يقول : أنا الهشيم أنا الهشيم . رحمه الله . ﴿ الحافظ بن الدرضي ﴾

أبو الوليد عبد الله من محمد بن بوسف من نصر الأردى الفرضى ، فاضى بكنسية ، محم الكتبر وجمع وصنف التاريخ ، وفى المؤتلف والمختلف ، ومشتبه النسبة وغير ذلك، وكان علامة زمانه ، قتل شهيدا على يد البربر فسموه وهو جريح طريح يقرأ على نضه الحديث الذى فى الصحيح « ما يحكم أحد فى سبل الله والله أعلم بمن يكم فى سبيله إلاجاء مع القبامة وكله يدى ، اللون لون الدم ، والريح و يح المسك » . وقد كان مال الله الشهادة عند أستار الكعبة فاعطاء إياها ، ومن شعره قوله :

> أسير الخلطايا عند بابك واقف \* على وجل ما به أنت عارف يخاف ذنوبا لم ينب عنك غمها \* وبرجوك فيها وهو راج وخالف ومن ذا الذى برجى سواك ويتق \* ومالك فى فصل القضاء مخالف فياسيدى لا تخزنى فى محمينق \* إذا نشرت بوما لحساب الصحائف وكن مؤنسى فى ظلمة التبر عند ما \* يصد ذور التر فى ويجنو الموالف `

لَّهُنْ صَاقَ عَنَى عَمُوكُ الوَاسِعِ الذِي \* أَرْجِنَى لاسرافَى عَانِى تَالَفَ ( تُم دخلت سنة أربع وأربعائة )

فى وم الخيس سرة ربيح الأول منها جلس الخليف القادر فى أمة الخلاف وأحضر بين يديه سلطان الدوله والحجبة ، تخلع عليـه سبع خلع على العادة ، وعمه بديلة سودا ، وقــلد سيغا وتاجًا

سلطان الدوله والمحبة ، تفلع عليه سبع خلع على الدادة ، وعمه بدامة سودا ، وقسلد سيفا والمجا مرصلاً ، وسوار بن وطوقا ، وعقد له لوامين بيده ، ثم أعطاه سيفا وقال للخام ، قلده به ، فهو شرف له ولمقبه ، يفتح شرق الأرض وغربها ، وكان ذلك وما مشهودا ، حضر ، الفضاة والأمراء والوزراء . وفهما غزا محود بن سبكتكين بلاد الهند فنتح وقال وسبى وغتم ، وسلم ، وكتب إلى الخليفة أن يوليه ما بيده من نملكة خراسان وغيرها من البلاد ، فأجابه إلى ما سأل . وفهما عائت بنو خطاجة مدلا الكوفة فوه رأ الدم نائمها أم الحسن بن ، بد فقتل منسبه خلقاً وأسر محمد بن عان وجاعة من

ببلاد الكوفة قدر إليهم نائمها أمو الحسن من مزيد فقتل منهــم خلقاً وأسر محمد بن يمان وجماعة من رؤسهم، وإنهزم الباقون ، فأرسل الله علمهم ريحا حارة فأهلك منهم خسائة إنسان . وحج بالناس أمو الحسن محمد من الحسن الأفساسي .

وفها توفي من الأعيان (الحسن بن أحمد )

ابن جعفر بن عبد الله المروف بان البغدادى ، سمم الحديث ، وكان زاهدا عابدا كثير المجاهدة ، لا ينام إلا عن غلبية ، وكان لا يدخل الحمام ولا يغسل ثبابه إلا عماء ، وجده الحسين من عنمان بن على أبوعبد الله المغرى الضمر بر المجاهدى ، مرأ على ان مجاهبه القرآن وهو صغير ، وكان آخر من بثى من أصحابه ، توفى في جمادى الأولى منها ، وقد جاوز المائة سنة ، ودفق في مقار الزرادين .

( على بن سعيد الاصطخري )

أحد شيوخ الممنزلة ، صنف للقادر بالله الرد على الباطنية فأجرى عليه جراية سنية ، وكان يسكن درب رباح ، توفى في شوال وقد جاوز النمانين .

﴿ ثم دخلت سنة خس وأر بمائة ﴾

فيها منع الحاكم صاحب مصر النساء من الخروج من منازلم ، أو أن يطلمن من الأسطحة أو من الطاقات ، وقتل خلقا من الطاقات ، ومنها من منازلم ، وحجر الحالمات ، وقتل خلقا من الساء على خالفت في ذلك ، وهدم بعض الحامات علمين ، وجهر نساء مجاز كثيرة يستعلمن أحوال النساء على خالفت أو يعشقهن ، بأمائين وأماء من يتعرض لهن ، فن وجدمتهن كذلك أطاقا وأهلكها ، ثم إنه أكثر من الدو وان بعضة ليلا وتهاراً في البلد، في طلب ذلك ، وغرق خلقا من الرجال والمند على النساء وعلى الفساق ذلك ، ولم يتمكن أحد منهن أن يصل إلى أحد دنهن أن عمل إلى أحد دنها إلى أحد والا ناراً ، حتى أن امرأة كانت عاشقة لرجل عشقا قويا كادت يشكن أحد منها لذات والمنته بحق

الحاكم لما وقف لما واستمع كلامها ، و فرحها فوقف لها فبكت إليه بكاء شديدا مكرا وحيلة وخداعا ، والحسلتي إلى منزله ، لأ نظر إليه قبل أن يفارق الدنيا ، و جراك على الله . فرق لما القاضي إن لى أخا ليس لى غيره ، وهو في السياق و إلى أسألك بحق الما كم عليك لما أوسلتني إلى منزله ، منزله ، لا نظر إليه قبل أن يفارق الدنيا ، و جراك على الله . فرق لما القاضي وقة شديدة وأمر رحياين كانامه، يكوّنان معها حتى ببلغاتها إلى المنزل الذي تريده ، فاغلقت بابها وأعطت المفتاح هذا منزله هذا وبغل على المنزل الذي تريده ، فاغلقت بابها وأعطت المفتاح فأخبرته عما احتالت به من الحيلة على القاضي و المجبه ، فلك من مكرها وحيلها ، و بجاه أو وجبها من أفر المراق والمدان فند كرت له جارتها ما ماستمت على التاشي و فيعه أحد ، فمال الجيران عن أمرها فند كرت له جارتها ما ماستمت على التاشي وفعه الله ، و ما أربيد امراقي إلا منك الساعة ، و إلا عرقت الحاكم ، عن المراق الما عن أمرها فله المواقع بعدى المحال عن أمرها فله المناق بعن أمرها فلخفا يعتدل المناق في الفساء حتى جملهن في أضيق من الأمراق من المراق في الفساء حتى جملهن في أضيق من المواقد على المناق المواق المراق المناق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المناق المناق المراق المراق المناق المناق المراق المراق المراق المراق المناق المراق المراق المراق المناق المناق المناق المناق المراق المناق ال

. و في رجب منها و لى أبو الحسن أحمد بن أبي الشوارب قضاء الحضرة بعمد موت أبي محمد الأكفائي. وفيها عمر غير الدولة مسجد الشرقية ونصب عليه الشبابيك من الحديد.

ويمن توفي فها من الأعيان ( بكرين شاذان بن بكر )

أبو القاسم المنرى الواعظ ، سمع أبا بكر الشافعى ، وجعفر الخلدى ، وصنه الأزهرى والخلال ، وكان ثقة أسينا صالحا عابدا زاهدا ء له قيام ليل ، وكريم أتخلاق . مات فيما عن نيف وتحالين سنة ، ودفر سال حرب ﴿ بدر من حسنويه من الحسين ﴾

أو النجم الكردى ، كان من خيار الماوك بناحية الدينو روهمدان ، وله سياسة وصدقة كنيمة ، كناء القادر بأنى النجم ، ولقبه الصر الدولة ، وعقد له لواء وأنفذه إليه ، وكانت مداملاته و بلاده فى غاية الائن والطبية ، يميث[ذا أعبى جمل أحد من المسافرين أودابته عن حلى يتركها عا علمها فى الدرية . فيرد عليه ، ولو بعد حين لاينقص منه هم ، ولما عالت أمراؤه فى الارض فساماً عمل لهم ضياة حسنه ، فندمها إليهم ولم يأتهم بخيئر، فجلسوا ينتظر ون الخيئر، فالما استمالؤه سألوا عنه فقال لهم : إذا كنتم تهلكون الحرش وفظلون الزراع ، فين أين تؤتون يحترج ثم قال لهم : لا أسم بأحدد أفسد فى الأرض بعد اليوم إلا أرقت دمه . واجتاز مرة فى بعض أسفاره مزجل قد حمل حزمة حطب وهو

بكي فقال له : مالك تبكي ? فقال : إنى كان معي رغيفان أريد أن أتقوتهما فأخذها مني بعض الجند ، فقال : له أندرفه إذا رأيته ? قال : نعم ، فوقف به في موضع مضيق حتى مر عليه ذلك الرجل الذي أخذ رغيفنه ، قال : هذا هو ، فأمر به أن ينزل عن فرسيه وأن محمل حزيته التي احتطيها حتى سلغر مها إلى المدينة ، فأراد أن يفتدى من ذلك عال جزيل فلم يقبل منه ، حتى تأدب به الجيش كلهــم . وكان يصرف كل جمة عشرين ألف درم على الفقراء والأرامل، وفي كل شهر عشرين ألف درم في تكفين الموتى ، ويصرف في كل مسنة ألف دينار إلى عشرين نفسا بحجون عن والدته ، وعن عضد الدولة ، لأنه كان السبب في تملكه ، وثلاثة آلاف دينار في كل سنة إلى الحدادين والحدّاثين لأجل المنقطمين من همذان و بغداد ، يصلحون الأحذية ونعال دوامهم ، ويصرف في كل سنة مائة أُلف دينار إلى الحرمين صدقة على المجاورين ، وعمارة المصانع ، و إصلاح المياه في طريق الحجاز ، وحفر الآبار. وما اجتاز في طريق وأسفاره عام إلا بني عنه قرية ، وعرّ في أيامه من المساجد والخانات ما ينيف على ألفي مسجد وخان ، هذا كله خارجاً عما يصرف من ديوانه من الجرامات ، والنفقات والصدقات ، والبر والصلات ، على أصناف الناس ، من الفقها، والقضاة ، والمؤذنين والأشراف، والشهود والفتراء، والمساكين والأينام والأرامل. وكان مع هذا كثير الصلاة والذكر وكان له من الدواب المر وطة في سبيل الله وفي الحشر ما ينيف على عشر من ألف دامة . توفي في هذه السنة رحمه الله عن نيف وتمانين سنة ، ودفن في مشهد على ، وترك من الأمهال أربعة عشم ألف بدرة ، ونيفا وأربعين بدرة ، البدرة عشرة آلاف، وحد الله .

( الحسن بن حكان) أبو على الهمدانى ، أحدالفتها، الشافعة بينداد ، عنى أولا بالحديث فسيع بنه أبو حامد المرو زى و روى عنه الأزهرى ، وقال : كان ضعينا ليس , بشم, فى الحديث .

عبد الله من محمد من عبد الله من إبراهم ك

(عبد الرحن بن مخد)

ابن مجد بن عبد الله بن إدريس بن سعد ، الحافظ الاستراباذي المر وفسالاً در يسي ، وحل ق. طلب الملم ، الحديث ، وعنى به وضم الأسم وغير ، ، وسكن سمرقند ، وصنف لها تاريخا وعرضه على الدارهاني فاستحسنه ، وحدث ببعداد فسيم منه الأزهري والتنوخي ، وكان ثقة حافظاً . ﴿ أُنَّو نصر عبد العزيز بن عمر ﴾

ابن أحد بن نباتة الشاعر المشهور، امتدح سيف الدولة بن حداث ، أظنه أخو الخطيب ابن

نباتة أوغيره ، وهو القائل البيت المطروق المشهور : ومن لم بمت بالسيف مات بغيره ﴿ تنوعت الأسباب والموت واحد

ومن م بمت بالسيف مات بهيره الله المورد الله المورد الله المورد الله المورد بن محمد بن نباته ) أبو نصر السمدى الشاعر وشعره موقوف ومن شعره قوله :

وإذا عبرت عن العدو فداره ، وامزج له إن المزاج وفاق كالماء بالنار الذي هو ضدها ، يعطى النضاج وطبعها الاحراق

توفى فيها (عبد النغار بن عبد الرحمن) أبو بكر الدينوري الفقيه السفياتي، وهو آخر من كان - توفى فيها (عبد النغار بن عبد الرحمن) أبو بكر الدينوري الفقيه السفياتي، وهو آخر من كان

يفتى عذهب سفيان النورى ببغداد ، فى جامع المنصور ، وكان إليه النظر فى الجامع والنيام بأمره . توفى فها ودفن خلف جامع الحاكم . ﴿ الحاكم النيساورى ﴾ صاحب المستعرك ، محمد بن عدد الله من محمد در حدو به ، بن نعم بن الحكم أنوعبد الله الحاكم الضبى الحافظ ، ويعرف بابن

عبد الله من عجد بن حدويه ، بن لعم بن الحبكم ، أو عبد الله الحاكم الضبي الحافظ ، ويعرف بابن البيم ، من أهل نيسابور ، وكان من أهل الما والحفظ والحديث ، ولدسنة إحدى وعشرين وثالمائة ، وأول ساعه من سنة ثلاثين وثالمائة ، سم الكثير وطاف الآقاق ، وصنف الكتب الكبار والصغار ، فقال المدد إله على الصحيحين ، وعلوم الحديث والاكليل وقاريخ نيسابور ، وقد روى عن خاق ،

ورون على المستدرك على الصحيحين ، وعلوم الحديث والاكليل وفاريخ نيسا بور ، وقد روى عن خاق ، ومن مشايخه الدار قعلى وابن أن الغوارس وغيرهما ، وقدكان من أهل الدين والأمانة والصيانة ، والضبط ، والنجرد ، والورع ، لكن قال الخطيب البندادي : كان ابن البيع عمل إلى التشيع ، والضبط ، والنجرد ، والورع ، لكن قال الخطيب البندادي : كان ابن البيع عمل إلى التشيع ،

والضبط ، والنجرد ، والورع ، لسكن قال الخطيب النفسة دى : كان ان النبيع عمل إلى النسيع . غدتنى أبو إسحاق ابراهم من مجمد الأربوى ، قال : جمع الحاكم أبو عبد الله أحاديث زعم أنها سمحام على شرط البخارى وسلم ، يلزمهما إخراجها في صحيحيهما ، فنها حديث العابر ، و ومن كنت مولاه على شرط البخارى وسلم ، يلزمهما إخراجها في صحيحيهما ، فنها حديث العابر ، و ومن كنت مولاه

تعلى مولاه ، فأنكر عليه أصحاب الحديث ذاك ولم يلتقنوا إلى قوله ولاسوه في فعله . وقال علد بن طاهم المقدسى : قال الحاكم : حديث العليم لم يخرج في الصحيح يعو صحيح ، قال ابن طاهم : بل موضوع لا بروى إلا عن أسقاط أهل الكوفة من المجاهيل ، عن أنس ، فان كان الحاكم لا يعرف هـ نما فهو جاهل ، و إلا فهو معاند كذاب . وقال أبو عبد الرحن السلمى : دخلت على الحاكم وهو مختف من

جاهل، وإلا فهر معاند كداب. وقال ابو عبد الرحمن السلمي. الكرامية لا يستطيع أن يخرج منهسم، فقلت له : لو خرجت حديثاً في فضائل معارية لاسترحت مما أنت فيه ، فقال : لا يجهئ من قبل ، لا يجهئ من قبل . تو في فها عن أرزع وتمانين سنة .

﴿ اَن كَتِم ﴾ هو يوسف بن أحمد بن كمج أبو القاسم القاضي، أحمد أنَّة الشافسية، وله في المذهب وجوه غريبة وكانت له نعمة عظيمة جدا، وولى القضاء الدينور لبدر بن حسنويه فلما تغيرت البلاد بعد موت بدروتب عليه جماعة من الميارين فقتاره ليلة ضمع وعشر بن من رمضان من هذه السنة.

بعد موت بدر وثب عليه جماعة من العيارين فقناو و ليلة بغيم وعشرين من رمصان من هذه است. ( تم الجزء الحادى عشر من البداية والنهاية ويليه الجزء النانى غشر وأولهسنة ست وأربعهائة وبالله التوفيق)

```
فهرس الجزء الحادى عشرمن البداية والنهاية
  خلافة المستمين باللم
             سنة خس وستبن وماثتين
                                                       سنة تسم وأز بمين ومائتين
« ست وستين وماثنين ومافه امن الحوادث
                                               د خسين ومائتين من الهجرة النبوية
                                      44
« سبع وستين ومائنين وما حصل فيها من
                                                     سنة إحدى وخمسين وماثنين
                                       ٤٠
            حرب جيش المعتز مع الزنوج
                                           تغلب محمد من طاهر على الخليفة المستعين
              سنة ممان وسنين ومائتين
                                       24
                                                     سنة ثنتين وخسين ومائتين
                « تسم وستين وماثنين
                                           ذكر خلافة المعتز بالله من المتوكل بعد خلع
    « سيمين ومائتين من الهجرة النبوية
                                                                 المستمين ننسه
       وفاة أحمد من طولون صاحب مصر
                                                             ذكر مقتل المستعين
                                       ŧ٥
                                                                                41
                 « ان قنيبة الذينوري
                                       ٤٨
                                                       سنة ثلاث وخسين وماثنين
                                                                                44
                                                      سنة أربع وخسين وماثنين
            سنة إحدى وسبعين وماثتين
                                        ٠.
                                                                                 ۱٤
 وفلة نوران بنت الحسن بن ســهل زوجة
                                                    موت الخليقة المفتر من المتوكل
                                       ٤٩
                                                                                 ۱٦
                        الخليفة المأمون
                                                         ذكر خلافة المتدى بالله
                                                                                 ۱۷
                                             وفاة محد بن كرام رئيس الفرقة الكرامية
             سنة ثنتين وسبعين وماثتين
                                       ••
                                                                                 ٧.
              سنة ثلاث وسمدين ومائدين.
                                                       سنة ست وخسين ومائنين
                                       ٥١
                                                                                 ۲۱
           وفاة أبن ماجه صاحب السنن
                                              ذكر خلع المهتدي بالله و ولاية المعتمد
                                        70
                                                                                 44
          سبة أربع وسبعين ومائنين
                                                            خلافة المسمد على الله
                                                                                 74
                                        •,•
                                                     مسنة سبع وخسين وماثنين
               د خس وسبمين ومائنين
                                        ٥٣
                                                                                 ۲,۲
                                                       سنة ثمان وخمسين وماثنين.
                                                                                 ۳.
  وفاة أبى داود السجسةانى صاحب السنن
                                        ٥٤
                                                         « تسم وخسين ومائتين أ
                                                                                 ٣1
              سنة ست وسبعين وماثنين
                                        ٥٦

    متين ومائتين من الهجرة النبوية

                                        ٥٧
                 « سبع « « «
                                                                                 •. •
                   وفاة أبى حاتم الرازي
                                                         د إحدى وسنين وماثنين
                                        ٥٩
                                                                                 44
                                             وفاة المحدث الشهير مسليبن الحجاج صاحد
              سنة ثمان وسيمين ومائتين
                                        71
     وفاة الناصر لدين الله أبي أحمد الموفق
                                                                الصحيح المثبور
                                        ٦٣,
                                        ٦٤
                                                        سنة ثنتين وستين وماثنين
              سنة تسم وسبعين ومائتين
                                                                                 ٣0
        وفاة أمير المؤمنين المتمد على الله
                                                          « ثلاث وسنبن وماثنين
                                        ٦٥
                                                          « أربع وستين ومائتين
                     خلافة الممتضد مالله
```

```
وفاة الترمــذي صاحب الجامع للأحاديث (١٠٤ وفاة الخليفة المكتنفي بالله
                   سنة تمانين ومائنين من الهجرة النبوية العدد خلافة المتدر بالله
                                                ذكر بناء دار الخلافة في بنداد
           ا ۱۰۷ سنة ست وتسعين ومائتين
م٠١٨ وفاة ابن المعتز الشاعر الذي يوييع بالخلافة
                                          وفاة سيبويه أستاذ النحاة وترجمته
            ١١٠ سنة سبع وتسمين ومائتين
                                                   سنة إحدى وتمانين ومائتين
                                                                             ٧٠
                   ۱۱۱ وفاة اس أبي شيبة
                                                          وفاة ابن أبي الدنيا
                                                                             ٧١
            ١١٢ سنة ثمان وتسمين ومائتين
                                                   سنة الننين وعانين ومائثين
                                                                             ••
   الا وفاة أبي القاسم الجنيد شيخ الصوفية
                                             وفاة خمارويه من أحمد من طولون
                                                                             44
            ١١٦ سنة تسم وتسمين ومائتين
                                                   سنة ثلاث وثمانين وماثنين
                                                                             ٧٣
           . أ ١١٨ « ثلثًائةً من الهجرة النبوية
                                                     وفاة ان الرومي الشاعر
                                                                             ٧٤
               ١١٩ وفاة الصنوىرى الشاعر
                                                          د البحترى «
                                                                             ٧٦
          ا ١٢٠ سنة إحدى وثلمائة من الهجرة
                                                    سنةأر بمع وتمانين ومائتين
    ١٢٧ وفاة أبي سميد الجنابي رأس القرامطة
                                                        (-خس د د
                                                                             ٧٨
                  ١٢٧ سنة ثنتين وثلثمائة
                                                         وفاة المبرد النحوي
                                                                             ٧٩
               ا • • • وفاة القاضي أبى زرعة
                                                     سنة ست وتمانين ومائتين
                                                                             ۸٠
                    ظهور أبي سعيد الجنابي رأس القرامطة الم ١٢٣ سنة ثلاث وثلاً أنة
                                                                             ۸۱
           ٠٠٠ وفاة النسائى صاحب السنن
                                                   سنة سسم وتمانين ومائتين
                                                                             ٨۴
                  ۱۲۵ د این بسام الشاعر
                                                         ه <sup>ث</sup>مان « «
                                                                             ٨٤
                   ١٢٦ سنة أربع وثلثمائة
                                                         «گسم د د
                                                                             ٨٥
                     ۱۲۷ «مخس و
                                              وفاة ألخلمفة الممتضد بالله وترجمته
                                                                             ۸٦
                                                  خلافة المكتنى بالله من المعتضد
                      ۱۲۸ « ست «
                                                                              92
                                          سنة تسعين ومائتين من الهجرة النمو ،ة
                         ۱۳۰ د سبع
                                                                              ٩٦
                      ۱۳۱ « ثمان · «
                                                 وفاة عبد الله من أحمد من حنبل
 وفىها قتلالحسين بن
                  ۱۳۷ «تسع «
                                                            و أبى بكر الدقاق
                                                                              94
                      منصور الحلاج
                                                   سنة إحدى وتسمين وماثنين
            اهم، ذكر أشياء من حيل الحلاج
                                                        « ثنتین « د
                                                                              99
                  ١٣٩ وصفة مقتل الحلاج
                                                                   ۱۰۰ و ثلاث
                    ١٤٤ سنة عشر وثلثمائة
                                                                    ا۱۰۱ « أربع
 اه۱۶۰ وفاة ابن جرير الطـبرى صاحب الناريخ
                                                    ۱۰۳ ﴿ خُس وتسمين وماثنين
```

| صميغة المحيفة |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۶۸ وفاة الزجاج صاحب معانى القرآن                               صاحب كتاب المقد الفريد أحمـــد بن<br>۱۶۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ١٤٩ سنة ثنتي عشرة وثلثائة عبد ربه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ١٤٩ سنة ثنتي عشرة وثلثائة عبد ربه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۱۵۱ وفاة على بن الغرات الوزير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۱۵۲ سنة ثلاث عشرة وثلثائة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۱۵۳ « أربع عشرة « معشرة « منة تسم وعشرين وثالمائة وفيها كانت وفاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ١٥٤ « خمس عشرة « الخليفة الراضي بالله العباسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ١٥٦ وفاة ابن الجصاص صاحب أحكام القرآن ١٩٨ خلافة المتقى بالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ١٥٧ سنة ست عشرة وثلثائة أو ١٠٠ سنة ثلاثين وثلثائة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۱۵۹ « سبع « « ( ۱۰۰۵ « إحدى وثلاثين وثلثاثة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۱۹۶ وفاة الكمبي المنكلم « «                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۰۰۰ سنة تمان عشرة وثالبائة 🕻 د د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ١٦٦ ﴿ تَسْعَ عَشْرَةً وَثَلْمًائَةً ﴿ ٢١٠ خَلَافَةَ الْمُسْتَكَنِي بِاللَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ١٦٨ ﴿ عَشْرَ مِن وَلِلْمَاتَةَ ﴿ ٢١١ سَنَةَ أَرْ بِعِ وَثَلَائِينَ وَثَلْمَاتُةَ ۗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ١٦٩ وفاة الخليفة المقندر بالله وترجمته ٢١٧ ذكر أول دولة بني نويه وحكمهم ببغداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ١٧٠ خلافة القاهر بالله الله على الخليفة المستكفى بالله وخلمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٧٧. سنة إحدى وعشرين وتلهائة محمد خلافة المطبع لله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۱۷۳ ذکر ابتداء أمر بنی بویه ۲۱۶ وفاة الخرق عمر بن الحسین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۱۷۷ سنة تنتبن وعشرين وثالمائة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ١٧٨ ذكر خلع القاهر وسمل عينيه . ٢١٦ سنة خمس وثلاثين وثاليائة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| · · · خلافة الراضي بالله        « ست « «                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ١٧٩ وفاة المهدى العبيدى صاحب افريقية لم ٠٠٠ وفاة الصولى الشاعر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ١٨١ سنة ثلاث وعشرين وثلثائة ٢٢٠ سنة سبع وثلاثين وثلثاثة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۱۸۲ وقاة نفطو یه النحوی ۲۲۱ « ممان « «                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ••• سنة أربع وعشرين وثائاتة ﴿ ٣٢٧ وَمَاةَ الْمُسْتَكَنِّي بَاللَّهُ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ١٨٧ وقاة حجمه الساعر البرمي ١٧٧ سنه اسع و ثلاثير، و ثلمائه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

```
صحيفة
            ا ٢٦٦ سنة نمان وخمسين وثلثمائة
                                             ٧٢٥ سنة إحدى وأر بمين وثلثماثة
             ۲۹۷ « تسم « «

    وفاة القائم بأمر الله المنصور الفاطمي

                                            ٧٧٧ سنة اثنتين ، أربعين وثلثاثة
                      » ۲۹۹ « ستين
            ۲۷۱ « إحدى وستين «
                                               ۰۰۰ د ثلاث د د
                                             ۲۲۸ « أربع « «
۲۳۰ « خس « «
          ۲۷۳ د ثنتین د د
            أه ۲۷ د ثلاث « «
      ٣٧٦ « خلافة الطائع وخلع المطيع
                                             ٢٣٢ سنة ست وأربعين وثلثمائة
. . . ذكر الحرب بين المعز القاطمي و بين القرمطي
           ۲۷۷ ه ملك المعز دمشق
                                               ۶۳۶ د نمان د ه
           ۲۷۸ وفاة أبى فراس الشاعر
                                              ۲۳۵ د تسم « «
         ٧٧٩ سنة أربع وستين وثلثمائة
                                               ٧٣٧ ﴿ خَسَينِ وَثَلْمَاتُهُ
 ۲۸۰ ذکر أخذ دمشق من أيدى الفاطميين
                                           ٢٣٩ سنة إحدى وخمسين وثلثمائة
     ٧٨٧ وفاة سيكتكين الحاجب التركي
                                                ٧٤٧ وفاة أبي بكر النقاش
         ٠٠٠ سنة خمس وستين وثلثاثة
                                           ٧٤٣ سنة اثنتين وخمسين وثلمائة
YA۳ وفاة المعز الفاطمي باني القاهرة والأزهر·
                                      ٠٠٠ وفاة النقفو وملك الأرمن وترجمته
           الممع سنة ست وستين وثلثمانة
                                                   ٣٤٤ القصيدة الأرمنية
           ٧٤٧ الفريدة الاسلامية في الرد على القصيدة ا ٧٨٩ « سبع « «
           و٢٩٠ مقتل عز الدولة بختيار
                                                          الأرمنية
          (۲۹۳ سنة تمان وسنين وثلثمائة
                                           ٢٥٣ سنة ثلاث وخمسين وثلثمائة
                                               ۲۰۶ د أربع د د
           د۲۹ د تسع د د
             ٢٥٦ وفاة أبي الطيب المتنبي الشاعر وترجمته 🛛 ٢٩٧ ﴿ سبعين وتلمَّاتُهُ
         . . . د إحدى وسبمين و ثلثماثة
                                            ٧٦٠ سنه جمس وحمسين وثلمائة
          ۲۹۹ د اثنتين « «
                                               ۲۲۷ د ست « د
      .٠٠ ذكر شئ من أخبارعصد الدولة
                                               ٠٠٠ وفاة معز الدولة من نويه
         ٣٠٧ سنة ثلاث وسبعين و ثلثماثة
                                            ٣٦٣ و أبي الفرج الاصفهاني
          ا۰۰۰ د أربع د د
                                                  ٠٠٠ د سيف الدولة
          ۳۰۳ د خبس د د
                                              ۲۹۶ د کافور الاخشیدی
                                                   ٠٠٠ ﴿ أَنَّى عَلَى القَالَى
              ... د سبع «
                                             ٧١٠ سنة سبع وحبسين وثلمائة
```

|                                             | أصحيفة | صحيفة                                                              |
|---------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|
| سنة تسع وثمانين وثلثمائة                    |        | ٣٠٦ سنة ثمان وسبعين وثلثمائة                                       |
| سنةتسمين وثلثمائة هجرية                     | 447    | ۳۰۷ « تسع « «                                                      |
| « إحدى وتسمين وثلثمائة                      | 477    | ٠٠٠ وفاة شرّف الدولة بن عضد الدولة                                 |
| « ثنتين « «                                 | ,      | ٣٠٨ سنة ثمانين وثلثمائة                                            |
| وفاة أبن جني النحوي                         |        | » • • وأحدى وتمانين وثائمائة                                       |
| سنة ثلاث وتسمين وثلثمائة                    | 444    | ٣٠٩ القبض عــلى الخليفة الطائع لله وخــلافة                        |
| وفاة الخليفة الطائع لله                     | •••    | القادر بالله                                                       |
| سنة أربع وتسعين وثلمائة                     | 444    | ٣١٠ وفاة جوهر القائد بانى القاهرة                                  |
| « خبس « «                                   |        |                                                                    |
| « ست « «                                    | 440    | ۱۲۱۳ « تلاث « «                                                    |
| وسبع و و                                    | hha    | ۰۰۰ « أربع « «                                                     |
| ه نمان « «                                  |        |                                                                    |
| قصة مصحف ابن مسعود وتحريقه                  | •••    | ٠٠٠ وفاة الصاحب بن عباد                                            |
| ذكر نخريب قمامة النصارى ببيت المقىس         |        |                                                                    |
| سنة تسم وتسمين وثلثمائة                     |        |                                                                    |
|                                             |        | وفاة أبي طالب المكي صاحب قوبالقلوب                                 |
|                                             |        | ٣٢٠ ﴿ الدُّرْيِرْ صَاحِبِ مِصِرُ وَ وَلَايَةَ الْهِنَهُ الْحِاكُمُ |
| د اثنتین د                                  |        |                                                                    |
| ذكر الطمن في دين ونسب الفاطميين             |        |                                                                    |
|                                             |        | ۳۲۳ « نوح بن منصور آخر ملوك السامانية ا                            |
| وفاة القاضى أبى بكر الباقلانى               | ***    | ۳٬٤ سنة تمان وتمانين وثلثمائة                                      |
|                                             |        | ٠٠٠ وفاة الامام الخطابي صاحب معالم السنن                           |
| 1                                           |        |                                                                    |
| ﴿ تم الغيرس ﴾                               |        |                                                                    |
|                                             |        |                                                                    |
| -15-4-10-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1- |        |                                                                    |



# في التاريخ

للامام الحافظ المفسر المؤرخ عماد الدين أبي الفداء اسماعيل ابن عمر من كثير القرشي الدهشق المتوفى سنة ٢٧٧٠





# ﴿ ثم دخلت سنة ست وأربعائة ﴾

في مع الثلاثاء مستمل المحرم منها وقست فننة بين أهل السنة والروافض، تم سكن النتنة الو زير غر الملك على أن تعمل الروافض بدعتهم مع عاشوراء من تعليق المسرح والنوح . وفي هذا الشهر ورد اخير وقوع وباء شعيد في البصرة أمجر الحفارين ، والناس عن دفن مواهم ، وأنه أظلت البسلا محابة في حزيران . فامطرتهم معلما شديدا . وفي مع السبت المت صفر تولى المرتفى غابة الطالبيين والظالم والحج وجهيم ما كان يتولاه أخوه الرضى ، وقرى تقليده بحضرة الأعيان ، وكان وسوا مشهودا . وفيها ورد الخير عن الحجاج بأنه هلك منهم بسبب العطش أربعة عشر ألفا ، وسلم سنة كالاف ، وأنهم شروا بول الابل من العطش ، وفيها غزا محود من سبكتمكين بلاد المند فأخده الادلاء فسلكوا به على بلاد غريبة فانهوا إلى أرض قد غرها الماء من البحر غلف بنف الماء أياها وخاض الجيش حتى خلصوا بعد ما غرق كثير من جيشه ، وعاد إلى خراسان بعد جهمه جهيد ، ولم

وَفِيهَا نُوفَى مِن الْأَعِيانَ ﴿ الشَّبِيخِ أَبُّو عَامِدَ الْاسْفِراينِي ﴾

امام الشانسية ، أحمد بن محمد بن أحمد إمام الشانعية في زمانه ، ولد في سسنة أو بع وأو بعين وثانياتة وقسدم بنداد وهو صغير سسنة ثلاث أو أو بع وستين وثليائة ، فدرس الفقه عسل أبي الحسن ابن المرزبان ، ثم عسلى أبي القامم الداركي ، ولم زل تعرق به الأحوال حتى صاوت إليسه وياسسة الشافعية ، وعظم جاهه عند السلطان والدوام ، وكان فقيها إماماً ، جليلا بديلا ، شرح المرنى في تعليقة حافظة محواً من خسين علدا ، وله تعليقة أخرى في أصول الفقه ، وروى عن الاساعيلي وغسيره . قال الخلطيب : ورأيسه غسير مرة وحضرت تعريسه عسجد عبيد الله بين المبارك ، في صدر قطيمة الربيع ، وحدثنا عند الازجى والخلال ، وسموست من يذكر أنه كان بحضر تعريسه مبمالة منقه ، وكان الناس يقولون : لو رآء الشافعي لفرح به . وقال أبو الحسن القدورى : ما رأيت في الشافعية أفقه من أبي حامد ، وقد ذكرت ترجمته مسمقصاة في طبقات الشافعية : وذكر ابن خلكان أن القدورى قال على المدورى والمدار إلى المناسبة إلى القدورى فان أبو المدارة إلى الشاع . : ليس هدذا مسلما إلى القدورى فان أما حامد وأمناله بالنسبة إلى الشاع . : ليس هدذا مسلما إلى القدورى فان

نزلوا عكة في قبائل نوفل \* ونزلت بالبيداء أبعد منزل

قال ابن حلكان : وله مصنفات : النعليقة الكبرى ، وله كتاب البستان ، وهوصغير فيه غرائب قال وقد اعترض عليه بعض الفقهاء فى بعض المناظرات فأنشأ الشبيخ أبو حامد يقول :

جفاه جرى جهرا لدى الناس وانبسط · وعفر أنى سراً فأكد ما فرط

ومن ثان أن يمحو جلى جفائه ، خفى اعتذار فهو فى أعظم الفاط توفى ليلة السبت لاحدى عشرة بقيت من شوال منها، ودفن بداره بعدما صلى عليه بالصحراء المراكب الماسان المراكبة على المر

وكان الجمع كثيرا والبكاء غزيراً ، ثم نقل إلى مقبرة باب حرب فى سنة عشر وأربعالة . قال ابن الجوزى : وبانم من العمر إحدى وستين سنة وأشهراً .

# ﴿ أَنُو أَحْمَدُ الْفَرْضَى ﴾

عبد الرحن بن محمد من أحمد من على من مهران، أبو مسلم الفرض المقرى . سم المحاملي و بوسف ابن يعقد من أحمد من على من الأنبارى، وكان إماماً تفسة ، و رعا وقو رآ ، كثير الخبر ، يقرأ القرآن كثيرا ، مم مهم الحديث ، وكان إذا قسم على الشيخ أبي حامد الاسفرايني ، مهض إليه حافيا فتلقاء إلى باب المسجد، توفى وقد جاوز التمانين .

## ﴿ الشريف الرضى ﴾

محمد من الطاهر أبوأحمد الحسين بن موسى أبو الحسن العلوى لقب بهاء الدولة بالرضى، ذى الحسينين ، ولقب أخاه المرتفى ذى المحسينين ، ولتي المحسينين ، ولتي المحسينين ، ولتي أعام أمطيقا ، سخياجوادا . وقال بعضهم : كان الشريف فى كنرة أشعاره أشعر قريش فمن شعره المستجاد قوله :

اشتر العز ما شد ٥ ت فا العز بغال

و. بالقصار إن شد \* تأوبالسمر الطوال ليس بالمنبون عقلا • من شرى عزاً عال إنما يدخر الما • ل لحاجات الرجال والفق من جمل الأموا • ل أنمان الممالي

وله أيضاً ياطار البان غريدا على قان « ما هاج توحك لى ياطار البان هل أنت مبلغ من هام النوادبه » إن الطليق يودى حاجة المانى

جناية ما جناها غير متلفنا \* وم الوداع وواشوق إلى الجانى

لولا تذكر أيام بذى سلم \* وعند رامة أو طارى وأوطانى لما قدحت بنار الوجد فى كيدى \* ولا بلات بماء الدمع أجمالى

وقد نسب إلى الرضى قصيدة يتمنى فيها أن يكون عند الحاكم المبيدى ، ويندكر فيها أياه و باليته كان عنده ، حين برى حاله ومنزلته عنده ، وأن الخليفة لما بلغه ذلك أراد أن يسيره إليه ليقشى أربه و يعلم الناس كيف حاله . قال في هذه القصيدة :

أليس الذل في بلاد الأعاد • ى و بمصر الخليفة الملوى وأبوه أبي ومولاه مولا • ي إذا ضامني البعيد القصي

إلى آخرها ، فل سم الخليفة القادر بأدر هذه النصيدة انزعج و بعث إلى أبيه المرسوى يعاتبه ، فأرسل إلى ابنه الرسوى يعاتبه ، فأرسل إلى ابنه الرضى فأنكر أن يكون قالما بالمرة ، والروافض من شأتهم التزوير. فقال له أو ، : فاذا لم يتكن قاتبها قتل أبيانا تذكر فيها أن الحاكم بمصر دعى الانسب له ، فقال : إلى أخاف غائلة ذلك ، وأصر على أن لا يقول ما أمره به أوه ، وترددت الرسائل من الخليفة الهم في ذلك ، وهم يشكر ون ذلك حتى بعث الشيخ أبا حامد الاسفرابني والقائس أبا بكر إليهما ، فحلف لهما بالإممان المؤكمة أنه ما ظالما والله أعلم بتقية الحال . توفى في خامس المحرم منها عن سبع وأر بعين سنة ، وحضر جنازته

الوز روالقضاة ، وصلى علميــه الوزم ودفن بداره بمسجد الأنبارى ، وولى أخوه المرتضى ما كان يليه ، وزيد على ذلك أشياء ومناصب أخرى ، وقد رقى الوضى أخاه بمرئاة حسنة .

(بادیس بن منصور المیری)

أو المر مناذر بن اديس (١) قائب الحاكم عملى بلاد إفريقية وإن تائبها، لقب الحاكم بنصير الدولة، كان ذا همة وسعارة وحرمة وافرة، كان إذا هزر محاكسره، وفي فجأة لية الأربعاء سلخ ذى التمدة مها، ويقال إن بعض الصالحين دعى عليمه تلك اللية، وقام في الأمر بعده والده المهز مناذر.

فيربيع الأول منها، احترق مشهد الحسين بن على [ بكر بلاء] وأروقته، وكان سبب ذلك

(١) في النجوم الزاهرة : المهزين باديس بن منصور بن بلكين الحيري .

أن القومة اشعلوا شيمتين كبيرتين فمالنا في الليل على النازير، ونفذت النارمنه إلى غيره حتى كان ما كان . وفي هذا الشهر أيضاً احترقت دار القطن ببغداد وأما كن كثيرة بباب البصرة ، واحترق حامع سامرا . وفها و رد الخبر بتشميث الركن اليماني من المسجد الحرام ، وسقوط جمدار بين يدي قبر الرسول مَعَالِينَة ، وأنه سقطت القبة الحكيرة على صخرة بيت المقدس ، وهذا من أغرب الاتفاقات وأعجمها . وفي هذه السنة قتلت الشيعة الذين ببلاد إفريقية ونهبت أموالهم ، ولم يترك منهم إلا من لا يمرف. وفيها كان ابتداء دولة العلوبين ببلاد الأندلس، وليها على من حمود من أبي العيس الملوى ، فدخل قرطبة في المحرم منها ، وقتل سلمان بن الحمكم الأموى ، وقتل أباه أيضا ، وكان شيخا صالحًا، وبايعه الناس وتلقب بالمتوكل عــلى الله ، ثم قنل في الحمام في نامن ذي القمدة منها عن نمان سنين ، ثم قام ان أخيه يحيى من ادريس ، ثم المث الأمو بون حتى المث أمر المسلمين على من يوسف ابن الشفين . وفيها ملك محمود بن سبكتكين بلاد خوار زم بعد ملكها خوارزم شاه مأمون بن مأمون وفيها استوزر سلطان الدولة أبا الحسن عـليّ بن الفضل الرامهرمزي ، عوضًا عن فخر الملك ، وخلم عليه . ولم يحيج أحد في هذه السنة من بلاد المغرب لفساد البلاد والطرقات . ﴿ أحمد بن بوسف بن دوست ﴾ وفيها نوفي من الأعيان أبو عبد الله العزار، أحد حفاظ الحديث، وأحد الفقهاء على مذهب مالك، كان مذكر محضرة الدارقطني ويتكلم على عملم الحديث ، فيقال إن الدارقطني تكام فيه لذلك السبب ، وقد تكلر في غيره مما لا يقدح فيمه كبير شيّ . قال الأزهري : رأيت كنبه طرية ، وكان يذكر أن أصوله العُنْق غرقت ، وقد أملي الحديث من حفظهم، والمخلص وابن شاهين حيان موجودان. توفي في رمضان عن ﴿ الوزير فخر الملك ﴾ أر بع وممانين سنة . محمد بن على بن خلف أنوغالبُ الوزير، كان من أهل واسط ، وكان أبوه صيرفيا ، فثنقلت به الأحوال إلى أن وزر لها، الدولة ، وقد اقتني أموالا جزيلة ، وبني دارا عظيمة ، تمرف بالفخر مة ، وكانت أولا للخليفة المنة. لله ، فأنفق علمها أموالا كثيرة ، وكان كر عاً جواد ، كثير الصدقة ، كسم. في وم واحــد ألف فقير ، وكان كنير الصــلاة أيضاً ، وهو أول من فرق الحلاوة ليــلة النصف من شميان ، وكان فيه ميل إلى التشييم ، وقد صادره سلطان الدولة بالأهواز ، وأخذ منه شيئا أزيد من ا سَيَّاتَةَ أَلْفَ دينار ، خارجا عن الاملاك والجواهر والمناع ، قدله سلطان الدولة ، وكان عمره نوم قتل للنتين وخسين سنة وأشهراً وقيل إن سبب هلاكه أن رجلا قتله بعض غلمانه ، فاستمدت امرأة الرجل مل الوؤيرهذا ، ورفعت إليه قصصتها ، وكل ذلك لا يلتفتُ إلها ، فقالت له ذات يوم : أنها الوزير

أرأيت القسمى التى رفسها إليك ، فلم تلتفت إليها قد رفسها إلى الله عز وجل ، وأنا أنتظر التوقيع علمها ، فلما مسك قال قد والله خرج توقيع المرأة ، فكان من أمره ما كان ( ثم دخلت سنة تمان وأربهائة )

فيها وقعت فتنة عظيمة من أهل السنة والروافض ببغداد ، قتل فيها خلق كثير من الفريقين . وفها ملك أنو المظفر بن خاتان بلاد ما وراء النهر وغيرها ، وتلقب نشرف الدولة ، وذلك بعد وفاة أخيه طغان خان ، وقد كان طغان خان هذا دينا فاضلا ، يحب أهل العلم والدين ، وقد غزا النرك مرة فقتل منهـم مائتي ألف مقاتل ، وأسر منهم مائة ألف ، وغنم من أواني الذهب والفضة ، وأواني الصين شيئا لا يمهد لأحد مثله ، فلما مات ظهرت ماوك الترك على البلاد الشرقيسة . وفي جمادي الأولى منها وليأنو الحسين أحمدُ بن مهذب الدولة على من نصر بلاد البطائم بمد أبيه ، فقاتله ابن عمه فغلبه وقتله ، ثم لم تطل مدته فيها حتى قتل ، ثم آلت تلك البلاد بعد ذلك إلى سلطان الدولة صاحب بغداد ، وطمع فهم العامة، فنزلوا إلى واسط فقاتلوهم مع النرك . وفها ولى نور الدولة أبو الأغردبيس ابن أهي الحسن على بن مزيد بعد وفاة أبيه . وفيها قدم سلطان الدولة إلى بغداد ، وضرب الطبل في أوقات الصاوات ، ولم تجر بذلك عادة ، وعقد عقده على بنت قر واش على صداق خمسين ألف دينار. ولم بحج أحد من أهل العراق لفساد البــلاد، وعيث الأعراب وضعف الدولة. قال لمن الجورى في المنتظم: أخبرنا سمد الله من على المزار أنبا أبو بكر الطريشيق أنباً هيسة الله من الحسن الطبرى . قال : وفي سنة ثمان وأربعائة استناب القادر بالله الخايفة فقهاء المعتزلة ، فأظهر وا الرجوع وتعرؤا من الاعتزال والرفض والمقالات المخالفة للاسلام، وأخــذت خطوطهم بذلك، وأنهـــم متى خالفوا أحل فعهــم مرمي النكال والعقوبة ما يتعظ به أمثالهــم ، وامتثل محمود من سيكتبكين أمر أمير المؤمنين في ذلك واستن بسنته في أعماله التي استخلفه علمها من بلاد خراسان وغيرها ، في قتل الممتزلة والرافضة والاسماعيلية والقرامطة والجممية والمشهمة ، وصلمهم وحبسوسم ونفاهم ، وأمر بلمنهم على المنابر، وأبعد جميع طوائف أهل البدع، ونفاع عن ديارهم، وصار ذلك سنة في الاسلام . وفها وفي من الأعيان الحاجب الكبير. ﴿ شباشي أو نصر ﴾

مولى شرف الدولة ، ولقمه مهاه الدولة بالسميد، وكان كثير الصدقة والاوقاف على وجوهالقر بات فمن ذلك أنه وقف دباها عسلى المارسستان وكانت تعل شيئا كنيراً من الزوع والتمار والحراج و بنى قنطرة الخندق والمارستان والناصرية وغير ذلك ، ولمامات دفن عقيرة الأمام أحمد وأوصى أن لا يبغى عليه غالفوه ، فعقدوا قبة عليه فسقطت بعد موته بنحو من سبعين سنة واجتمع نسوة عند قبره يتحن يبكين ، فلما رجين رأت عجوز منهن \_ كانت هى المقدمة فيهن \_ في النام كأن تركيا خرج إلمهن من قبره ومنه دوس فحمل علمين و رجرهن عن ذلك ، و إذا هو الحاجب السعيد ، فانتحت مدعورة . ﴿ ثم دخلت سنة تسم وأربعائة ﴾

في سم الخيس السابع عشر من الحجرم قرىء بدار الخلافة في الموكب كتاب في مذهب أهل السنة وفيه أن من قال القرآن مخيلوق فهو كافر حسلال اللهم . وفي النصف من جمادى الأولى منها فاض و الله عملة الله الأمام مدخول اللهم قرود منها عنها مجدود من سكتكين بلاد الهند

البحر المالم وتعالى إلى الأبلة ، ودخل البصرة بعد يومين . وضها غزا محود من سبكتكين بلادالهمند وقواقع هو وماك الهند فاقتتل الناس قتالا عظها ، ثم أنجلت عن هز يمة عظيمة على الهند ، وأخسة المسلمون يتنالون فهم كيف شاؤا ، وأخذوا منهم أموالا عظيمة من الجواهر والذهب والفضة ، وأخذوا منهم مائق فيل ، واقتصوا آثار المتهزمين منهم ، وهسموا معامل كنيرة . ثم عاد إلى غزنة مؤيداً

منصوراً . ولم يحج أحد من درب العراق فيها لفساد البلاد وعيث الأعراب . وفيها نوفي من الأعيان (رجاء بن عيسي بن محد)

وهبه وقائل المستعلق على المستقبل المست

وقد بيور الحديق أبو أحد قاضي الأهواز ، كان ذامال ، وله مصنفات منها كتاب في معجزات النبي ﷺ ، جمع فيه الف معجزة ، وكان من كبار شيو م المنزلة ، توفي فيها عن تسع وتمانين سنة

## 🦊 على بن نصر 🧲

ابن أبي الحسن ، مهذب الدولة ، صاحب بلاد البطيعة ، له مكام كثيرة ، وكان الناس يلجؤن إلى بلاده في الشدائد فيؤ و بهم ، و يحسن إليهم، ومن أكبر مناقبه إحسانه إلى أميرالمؤمنين القادر لما استجار به ونزل عنده بالبطاع طواً من الطائغ ، فاقراه وأحسن إليه ، وكان في خدمته حتى ولى إصمة المؤمنين ، وكان له بغلك عنده اليد البيضاء، وقد ولى البطائح ثنتين وثلاثين سنة وشهورا ، وتوفى فيها عن ثنتين وسبعين سنة ، وكان سبب موته أنه افتصد فانضخ زراعه فات .

# ( عبد الغني بن سعيد )

ان على من بشر بن مروان بن عبد الدر بر، أو عجمه الأردى المصرى، الحافظ ، كان عالما بالحديث وفتونه ، وله فيه المصنفات الكثيرة الشهيرة . قال أبو عبد الله الصورى الحافظ : ما رأت عيناى مثله فى معناه ، وقال الدارقطنى : ما رأيت بمصر مثل شاب يقال له عبد الذى ، كأنه شملة نار، وجعل يفخم أمره و مرفح ذكره . وقد صنف الحافظ عبد الذى هذا كتابا فيه أوهام الحاكم، فلما وقف الحالما ما أصاب الحكم عليه جعل يقر أو على الناس و يسترف لعبد الذى بالفضل ، و يشكره و مرجع فيه إلى ما أصاب فيمه من الرد عليه ، رحمهما الله ، ولد عبد النني لليلتين بقيتا من ذى القمدة ســنة ثنتين وثلثمائة وتوفى في صغر من هذه السنة رحمه الله .

# ( محد من أمير المؤمنين )

و یکنی بای الفضل ، کان قسد جمله و لی عسهده من بعده ، وضر بت السکة باسمه وخطب له الحطباء علی المناسر، ولفب الغالب بانه / فلم يقدرننگ . وفی فها عن مبسع وعشر بن سنة .

﴿ عد بن إراهم بن عد بن يزيد ﴾

أبو النتج الدّاد الطرسوسي ، و يعرف بابن البصري ، سم الكثير من المشايخ ، وضم منه العمو دى ببيت المقدس ، حين أقام بها ، وكان قة مأموناً .

( نم دخلت سنة عشر وأر بعائة ﴾

فيها و ردكتاب بمين الديرية عمود من سبكتهكين ، يذكر فيه ما افتنحه من بلاد الهند في السنة الحليلية ، وفيه أنه دخل مدينة فيها ألف قصر مشيد ، وألف بيت للأصنام . وفيها من الأصنام شيء كثير ، ومبلغ ما على الصنم من الذهب ما يقارب مالة ألف دينا و ومبلغ الأصنام الفضة زيادة على ألف صنم ، وفقت مهم صنم منظم ، يؤرخون له و به بجهالهم ثلثائة ألف عام ، وقد سلبنا ذلك كله وفيه مهم اللهراق ، فل يعربوا منها إلا الرسوم ، و بها عبد القنل من المنود خسين ألفاء وأسلم منهم نحو من يمرين ألفاء وأسلم منهم نحو من أحضرين ألفاء وأفر حمل الرقيق فيلغ تلاكا وخسين ألفاء وأعرض من الأفيال ثلثاثة وست وخسين فيلاء وحمل من الأولات عشرون ألف ألف دوم ، ومن الذهب شيء كند ، وفي دبيح وخسين فيلاء وحمل من الأولان ولقب قوام الدولة ، وخام عليه خلفا حلت إليه بولاية كرمان، ولم يجبع في هذه السنة أحد من الدولة .

ر ومن توفی فیها من الأعیان الاصیفر الذی کان یخفر الحجاج . ﴿ أحمد من موسی من مردویه ﴾ '

إين فورك ، أبوبكر الحافظ الأصهان ، توفى في رمضان منها .

(هبة الله بن سلامة)

أو القاسم الضربر المترى المفسر، كان من أعلم الناس أحفاهم التفسير ، وكانت له حلقة في جامع المفسور ، دوى ابن الجوزى بسسنده إليه قال : كان لنا شيخ نقراً عليه فات بعض أصحابه فرآه في المشام فقال له : ما فعل الله بك ۶ قال : غفر لمى . قال : فساكان حالي مع مشكر ونسكير ۶ قال : لمسا أجلسانى وسألاى المعنى الله أن قلت : بحق أبى بكر وعمر دعاتى ، فقال أحدهما للآخر : قد أقسم بعظهمين فدعه ، فتركانى وذهبا .

#### 🤏 ئىمدخلت سنة إحدى عشرة وأر بىمائة 🗲

فها عدم الحاكم بمصر، وذلك أنه لما كان ليلة الثلاثاء البالتين بقينا من شوال فقد الحاكم بن المعز الفاطمي صاحب مصر، فاستبشر المؤمنون والمسلمون بذلك ، وذلك لأنه كان جبارا عنيدا ، وشيطانا مريدا . ولنذكر شيئا من صفاته القبيحة ، وسيرته الملمونة ، أخزاه الله .

كان كثير الناون في أفعاله وأحكامه وأقواله ، جائرا ، وقد كان بروم أن يدعى الالوهية كما ادعاها في عون ، فكان قد أمر الرعمة إذا ذكر الخطيب على المنبر احمه أن يقوم الناس على أقدامهم صفوة ، إعظاماً لذكره واحتراماً لا سمه ، فعل ذلك في سائر ممالكه حتى في الحروين الشريفين ، وكان قد أمر أهل مصر على الخصوص إذا قاموا عنــد ذكره خروا سجداله ، حتى إنه ليسجد بسجودهم من في الاسواق من الرعاع وغيرهم ، ممن كان لا يصلى الجمة ، وكانوا ينركون السجودلله في نوم الجمة وغير . و يسجدون للحاكم، وأمر في وقت لا هل الكنابين بالدخول في دمن الاسلام كرها ،ثم أذن لهم في العود إلى دينهم ، وخرب كنائسهم ثم عرها ، وخرب القامة ثم أعادها ، وابقني المدارس , وجعل فنها الفقهاء والمشايخ ، ثم قتلهم وأخربها ، وألزم الناس بغاق الأسواق نهارا ، وفتحها ليلا ،فامتثلوا ذلك دهرا طويلا، حتى اجتاز مرة ترجل يعمل النجارة في أثناء النهار . فوقف عليه فقال: لَمْ أَنْهُمَ ؟ فقال : يا سيدى لما كان الناس يتعيشونبالنهار كانوا يسهر ون. بالليل ، ولما كانوا يتعيشون بالليل سهر وا بالنهار فهذا من جلة السهر ، فتيسم وتركه وأعاد الناس إلى أمرهم الأول ، وكل هذا تغيير للرسوم ، واختبار لطاعة المامة له ، لير قى فى ذلك إلى ماهو أشر وأعظم منه . وقد كان يعمل الحسبة بنفسه فسكان يدو ر بنهسه في الأسواق على حمارله \_ وكان لا تركب إلا حماراً \_ فن وجده قدغش في معيشة أمر عبدا أسود ممه يقال له مسمود، أن يفمل به الفاحشة المظمى، وهذا أمرمنكر ملمون، لم يسبق إليه، وكان قِدمنع النساء من الخروم ومن منازلهن وقطع شجر الأعناب حتى لايتخذ الناس منها خراء ومنعهم من طبخ الملوخية ، وأشياء من الرعونات التي من أحسنها منع النساء من الخروج ، وكراهة الخر، وكانت العامة تنفضه كثيراً ، و يكتبون له الأوراق بالشتيمة البالغة له ولأسلافه ، في صورة قصص ، فإذا قرأها ازداد غيظا وحنقا علمهم ، حتى إن أهل مصر عملوا صورة امرأة من ورق بخفها و إزارها . و في يدها قصة من الشتم واللهن والمحالفة شيء كذير، فلما رآها ظنها امرأة ، فذهب من ناحيتها وأخذ القصة من يدهافقرأها فرأى ما فيها ،فأغضبه ذلك جدا ، فأمر بقتل المرأة ، فلما تحققها من ورق ازداد غيظا إلى غيظه ، ثم لما وصل إلى القاهرة أمر السودان أن يذهبوا إلى مصر فيحر قوها وينهبوا مافها من الأموال والمتاع والحريم ، فذهبوا فامتبلوا ما أمرهم به ، فقاتلهم أهل مصر قتالا شديدًا ، ثلاثة أيام ، والنار تعمل في الدو روالحريم ، وهو في كل يوم قبحه الله ، يخرج فيقف من بعيـــد وينظر ويبكي ويقول : من أمرَ

هؤلاه العبيد بهذا ثمتم اجتمع الناس في الجوامع ورفوا المصاحف وصاروا إلى الله عز وجل ، واستفاتوا 
به ، فرق لهم الترك والمشارقة وأنحازوا البهم، وقاتلوا معهم عن حريهم ودو رهم ، وتعاقم الحال جدا، 
ثم ركب الحاكم لمنه الشخصل بين الغريقين ، وكف العبيد عنهم ، وكان يظهر الننصل مما فعله العبيد 
وأشهم ارتكبوا ذلك من غير علمه و إذنه ، وكان ينفذ البهم السلاح و يحتم على ذلك في الباطن ، وها 
انجل الاثمر حتى احترق من مصر نحو تلهما ، وتهم قريب من نصفها ، وسابيت نساء و بنات كثيرة 
وفعل معهن الغواحش والمشكرات ، حتى أن منهن من قتلت نفسها خوامن العار والفضيحة ، واشترى 
الرجال منهم من سبى لهم من النساء والحرم . قال ابن الجوزى : ثم إداد ظالم الحال كمحتى عن له أن 
يدعى الرعبية عفصار قوم من الجهال إذا رأوه يقولون : يا واحد يا أحد يامحي ياميت قبحهم الله جيما . 
يدعى الرعبية عفصار قوم من الجهال إذا رأوه يقولون : يا واحد يا أحد يامحي ياميت قبحهم الله جيما .

كان قد تمدى شره إلى الناس كلهم حتى إلى أخنه ، وكان بهمها بالفاحشة ، و يسمعها أغلظ الكلام، فتبرمت منه، وعملت على قتله، فراسلت أكبر الأمراء، أميراً يقال له ابن دواس، فنوافقت هي وهو على قتله ودماره ، وتواطآ على ذلك ، فجهز من عنده عبدين ، أسودين شهمين ، وقال لهما: إذا كانت الليلة الفلانية فكونا في جبل المقطم ، فني تلك الليلة يكون الحاكم هناك فيالليل لينظر في النجوم ، وليس معه أحد إلا ركاني وصبي ، فاقتلاه واقتلاهما معه ، واتفق الحال على ذلك . فلما كانت تلك الليــلة قال الحاكم لأمه : على فى هذه الليلة قطع عظيم ، فان نجوت منه عمرت نحوآ من عانين سنة ، ومع هذا فانقلي حواصلي إليك ، فإن أخوف ما أخاف علمك من أختي ، وأخوف ما أخاف على نفسي منها ، فنقل حواصله إلى أمه ، وكان له في صناديتي قريب من ثلثائة ألف دينار ، وجواهر أخر، فقالت له أمه : يا مولانا إذا كاز الأمر كانقول فارحني ولا تركب في ليلتك هذه إلىموضع وكان بحبها . فقال : أفعل ، وكان من عادته أن يدور حول القصر كل ليلة ، فدار ثم عاد إلى القصر ، فنام إلى قريب من ثلث اللبل الأخير ، فاستيقظ وقال : إن لم أركب الليلة فاضت نفسي ، فشار فركب فرساوصحبه صبى وركابى ، وصعد الجبل المقطم فاستقبله ذانك العبدان فأنزلاه عن مركو به ، وقطما يديه و رجليه ،و بقرأ بطنه ، فأتيا به مولاهما ابن دواس ، فحمله إلى أخته فدفنته في مجلس دارها ، واستدعت الأمراءوالأ كار والوزير وقد أطلمته على الجلية ، فبايدوا لولد الحاكم أبي الحسن على، ولقب بالظاهر لاعزازدين الله ، وكان بدمشق ، فاستدعت به وجملت تقول للناس : إنَّ الحاكم قال لي : إنه يغيب عنكم سبعة أيام ثم يعود ، فاطعأن الناس ، وجعلت ترسل ركابيين إلى الجبل فيصعدونه ، ثم برجعون فيقولون تركناه في الموضم الفلاني ، و يقول الذين بمدم لأمه :تركناه في موضع كذا وكذا . حتى اطمأن الناس وقدم ابن أخم الاستصحب معه من دمشق ألف ألف دينار، وألني ألف درهم ، فين وصل البسته للجهد أبيسه المعز، وحلة عظيمة ، وأجلسته عدلي السرير ، وبايعه الأمماء والرؤساء ، وأطلق لهم الأموال ، وخلمت هلى ابن دواس خلمة سنية هائلة ، وعملت عزاء أخيها الحساكم ثلاثة أيا ، تم أرسلت إلى ابن دواس طائلة من الجند ليكونوا بين يديه بسيوفهم وقوظ فى خدمته ، ثم يقولوا له فى بعض الأيام : أنت قائل دولانا ، ثم جرجر ونه بسيوفهم ، فغالوا ذلك ، وقتلت كل من اطلع على سرها فى قتل أخيها ، فنظمت هيبتها وقو يت حرمتها وثبتت دولتها . وقدكان هر الحاكم مع قتل سهاً وثلاثين سنة ، ومدة ملكه من ذلك خساً وعشرين سنة .

(ثم دخلت سنة اثنتي عشرة وأربعائة)

قبها تولى القاضى أوجعفر أحمد من محمد السمناني الحسبة والمواريث بينداد، وضلم عليه السواد وفيها قالت جماعة من الدلماء والمسلمين الحالك الكبير بمن الدولة ، محمود من سبكتكين : أنت أكبر الوك الأرض، وهذه طريق المجع ، قد تعطلت من مدة سنين وفتحك لها أوجب من غيرها . فتقدم إلى قاضى القضاة أبى محمد الناصحي أن يكون أمير الحج في هذه السنة ، و بعث معه بثلاثين ألف دينار الأعراب ، غيير ما جيز من الصدقات ، فسار الناس بصحبته ، فلما كانوا بقيد اعترضهم الأعراب فصالحهم القاضي أبو محمد الناصحي بخمسة آلاف دينار، الحامت من كبرهم و وهو جماز بن عدُى على أخذا لمجميخ ، و ركب فرسه وجال جواة واستنهض شياطين العرب ، فتقدم إليه خلام من محرقند [ يقال له ابن عفان ] فرماه بسهم فوصل إلى قلبه فسقط مينا ، والهزمت الأعراب ، وسلك الناس العربق غيج او رجوا سابين وقد الحدوالية .

مينه واجهرت الاعبان ﴿ أبوسعه الماليني ﴾ وصن توفي فيها من الأعبان ﴿ أبوسعه الماليني ﴾

أحمد بن محمد بن أحمد بن إساعيل بن حفص ، أبو سعد الماليني، ومالين قرية من قرى هراة ، كان من الحفاظ المكترين الراحاين في طلب الحسديث إلى الآقاق ، وكتب كثيراً ، وكان تقسة صِدوا صالحا ، مات عصر في شوال منها .

#### ﴿ الحسن بن الحسين ﴾

ابن محممه من الحمدين بن رامين القاضي ، أبو محمد الاستراباذي ، نزل بغداد وحمدث مها عن الامهاعيل وغيره ، كان شافعياً كبيرا ، فاضلا صالحا .

#### ( الحسن بن منصور بن غالب )

ا الوزير الملقب ذا السمادتين ، ولد بسيراف سنة ثلاث وخمسين وتلنّائة ، ثم ضاروزيرا ببغداد ثم قتل وصودر أبو، على تمانين ألف دينار .

## (الحسين بن عمرو)

أبو عبد الله الغزال ؛ معم النجاد والخلدى وابن السهاك وغيره . قال الخطيب : كتبت عند . وكان ثقة صلحًا كنير البكاء عند الذكر .

#### ﴿ محد بن عمر ﴾

أبو بكر المنبرى الشاعر ، كان أديبا ظريَّما ، حسن الشمر ، فمن ذلك قوله :

إنى نظرت إلى الزما \* ن وأهله نظراً كفانى

فعرفته وعرفتهم \* وعرفت عزى من هوائى

فلذاك أطّرح الصد \* يق فلا أراه ولا برانى

وزهدت فيا في يدر \* ، ودونه نيل الأماني

فتعجبوا لمغالب » وهب الاقاصى للأدانى وانسل من بين الزحا \* م فماله فى الغلب ثانى

قال ابن الجــوزى : وكان منصو فا ثم خرج عنهم وفعهم بقصــائد ذكرتها فى تلبيس إبليس توفى هو الحيس قاتى عشر جمادى الأولى منها .

#### ﴿ محد بن أحد بن محد بن أحد ﴾

ان روق بن عبد الله بن يزيد بن خالد ، أو الحن الدزار ، المروف بان رزقويه . قال الخليب : هو أول شيخ كنبت عنه في سمنة ثلاث وأربهائة ، وكان يذكر أنه درس الترآن ودرس القدة على منحب الشاهد، وكان يقد كرأته درس القرآن ودرس المتعاد عبد الشاهد، مدعا لنلو المنحب مدعا لنلو والسكتابة ، حسن الاعتقاد ، جيل المنحب مدعا لنلو والترق أهل البدع ، وأكب دهراً على الحديث ، وكان يقول : لا أحب الهذك الله ذكر الله وتلاوة الترآن ، وقراءتي عليكم الحديث ، وقد بدث بعض الأشمراء إلى المله . بنجب تقبل كلهم غيره ، فانه لم يقبل شيئا ، وكانت وفاته بهم الاثنين السادس عشر من جادى الاثنين السادس عشر من جادى الأولى منها ، عن سبع ونحانين سنة ، ودفن بالقرب من مقبرة ، معروف الكرخي .

# ﴿ أَبُو عبدالرحمن السلمي ﴾

محمد بن الحسين بن محمد بن موسى، أبو عبسد الرحمن السلمى النيسابورى، روى عن الأصم وغيره، وعنه مشلخ البنداديين، كالأزهرى والمشارى وغيرهما، وروى هنه البيبق وغيره . قال ابن الجوزى: كانت له عناية بأخبارالصوفية ، فصنف لم تفسيرا على طريقتهم ، وسئنا وارايخاً ، وجم شيوخا وتراجم وأبوايا ، له بنيسابور دار معروفة ، وفيها صوفية وبها قبره، ثم ذكر كلام الناس في تضميفه في الرواية، فحكى عن الخلطيب عن محدين وسف القطان أنه قال : لم يكن بنقة ، ولم يكن سمم من الأصم شديدًا كنيراً ، فلما مات الحاكم روى عنه أشسياء كنيرة جمداً ، وكان يضع الصوفية الأحاديث . قال ان الجوزى : وكانت وفانه في ذاك شمبان منها .

﴿ أَبِوعلي الحسن بن على الدقاق النيسانوري ﴾

كان يه فل الناس و يتكلم على الأحوال والمروة ، فن كلاب ، من تواضع لأحد لأجل دنياه ذهب ثلثا دينه ، لا نه خضع له بلسانه وأركانه ، فان اعتقد تعظيمه بقلبه أو خضع له به ذهب دينه 
كله ، وقال فى قوله تعسل ( اذكرونى أذكر ) اذكرونى وأنتم أحيساء أذكركم وأنتم أموات تعت 
التراب ، وقد تخلى عنكم الأقارب والاشحاب والأحباب ، وقال :البلاء الأكبرأن ريدولاتراد، وتدثو 
قدرد إلى العارد والابعاد ، وأنشد عند قولة تعالى ( فتولى عنهم وقال يا أسني على وسف )

جننا بليلي وهي جنت بغيرنا \* وأخرى بنا مجنونة لا نريدها

وقال فى قوله و الله إلا بتحمل المشاق وقال فى قوله على حدث الجنائية و المساق في المساق وقال فى قوله على المساق فا المثان عن لم بزل ? وقال فى قوله عليه السلام « جبلت القاوب عسلى حب من أحسن إليها » . والحجم عالم محسنا غيرالله كيف لا عمل بكليته إليه ? قات: كلامه على هذا الحديث جيد والحديث لا يصح بالسكلية في المساعر )

أبو الحسن على من عبيد الواحد، الفقيه البغدادى ، الشاعر الماجن ، المعروف بصر يع الدلال ، قتيل الغوائى ذى الرقاعتين ، له قصيدة مقصورة عارض بها مقصورة ابن دريد يقول فبها :

وألف حمل من مناع تستر • أنفع للسكين من لقط النوى من طبخ الديك ولا يذبحه • طار من القدر إلى حيث النهى من دخلت في عينه مسلة • فسلد من ساعته كف الدمر

والذقن شعر فى الوجوه طالع \* كذلك المقصة من خلف القنى إلى أن خُتمها بالبيت الذى حسد عليه وهو قوله :

من فاته العلم وأخطاء الغنى » فذاك والـكاب على حد سوى قدم مصر فى سنة ثنق عشرة وأربعائة وامتدح فيها خليفتها الظاهر لاعزاز دين الله بن الحاكم واتفقت وفاته بها فى رجبها .

﴿ ثُم دخلت سنة ثلاث عِشرة وأر بعائة ﴾

فهما جرت كانة غريبة عظيمة ، ومصيبة عامة ، وهى أن رجلا من المصريين من أصحاب الحاكم اتفق مع جماعة من الحجاج المصريين على أمرسو ، وذلك أنه لما كان وم النفر الأول طاف هذا الرجل بالبيت ، فلما انهمى إلى الحجر الأسود جاء ليقسله فضر به بدوس كان معه ثلاث ضربات منواليات ، وقال : إلى متى نعيد هذا المجر 7 ولا محد ولا على يمنعنى مما أفسله ، فانى أهدم اليوم هذا البيت ، وجمل برتمد، فاتفاد أكثر الحاضرين وتأخر وا عنه ، وذلك لا تكان رجلا طوالا جسيا أحر الهون أشقر الشعر ، وعلى باب الجامع جاعة من الفرسان ، وقوف المحدوم عن بريد منمه من هذا النمل ، وأراده بسوه ، فتقدم إليه رجل من أهل المين معه خنجر فوجاه بها ، وتحكار الناس عليه فقنار ، وقعاد ، وهميت أهل مكمة الركب المسمرى ، وتعدى النهب إلى غيرهم ، وجرت خيطة عظيمة ، وفئنة كير ة جدا ، ثم سكن الحال بعد أن تتعيم أوائك النفر الذين بمالوا على الالحاد في أشرف البلاد غير أنه قد مقط من المجر ثلاث فات مثل الأظفار ، و بدا ما محنها أحمر يضرب إلى صفرة ، محببا مثل الخشخاش ، فأخذ بنو شعيمة تلك النفر في الله و عليه اللاك و بوه طاهر با تلك الشقوق التي بعث ، فاستمسك الحجر واستمر على ما هو عليه الآن ، وهو ظاهر بن تأمله . وفيها فتح المارستان الذي بناء الو زير مؤيد الملك ، أبو على الحسن ، و زير شرف الملك واسط ، و وتب له الخيران والأشر بة والأدوية والمقاقير ، وضير ذلك .

وفيها نوفى من الأعيان ( ابن البوابُ الكاتب )

صاحب الخلط المنسوب ، على بن هلال أو الحسن ابن البواب ، صاحب أبى الحسين بن محمون الواعظ ، وقد أتنى على ابن البواب غير واحد فى دينه وأمانته ، وأما خطه وطريقته فيه فأشهر من أن ننبه عليها ، وخطه أوضح تمر يبامن خط أبى على بن مقلة ، ولم يكن بعدا بن مقلة أن كتب منه ، وعلى طريقته الناس اليوم فى سائر الأقليم إلا القليل . قال ابن الجوزى : توفى يوم السبت التى جمادى الاسترة منها ، ودفن عقدرة باب حرب ، وقد راه ، يعضهم بأبيات منها قوله :

فللغلوب التي أبهجتها حرق • وللميون التي أفرزتها سهر فما لميش وقد ودعته ارج • وما لليل وقد فارقته سحر

استشعرت الكتاب فقط سالفا ﴿ وقضت بصحة ذلك الأيام فلذاك سُرُدت الدُّوىُّ كَا آبة ﴿ أَسَاعَلَيْكَ وشقت الاقلام ثم ذكر ابن خلكان أول من كتب بالعربية ، فقيل إمهاغيل عليه الســـلام ، وقيل أول من كتب بالدر بيسة من قريش حرب من أمية بن عبد شمس ، أخذها من بلاد الحسيرة عن رجل يقال له أسلم بن صدرة ، وسألة من اقتبستها ? نقال : من واضعها رجل يقال له سراس بن صروة ، وهو رجل من أهمل الكتابة في العرب من الأنبار . وقال الهيمين عدى :وقد كان لحير كتابة يسمونها المسند ، وهي حر وف متصلة غيرمنفصلة ، وكانوا يمنمون العامة من العلمها، وجميع كتابات الناس تنتهى إلى المنى عشر صنفا وهي العربية ، والبونانية ، والنبرانية ، والدربرية ، والمدينة موالنارسية ، والدربائية ، والدربائية ، والدربائية ، والدربرية ، والمدينة نقل من يسمينا منها .

وفيها توفي من الأعيان ﴿ على بن عيسى ﴾

أبن سلمان بن محمد بن أبان ، أبو الحدن الفارسي المعروف بالسكري الشاعر ، وكان يحفظ القرآن و يعرف القراءات ، وسحم أبا بكر الباتلاني ، وأكثر شعره في مديح الصحابة وذم الرافضة . وكانت وظاته في شوال من هذه السنة ودفن بالقرب من قبر معروف ، وقعد كان أوصى أن يكتنب على قعره هذه الأسات التي عملها وهي قوله :

مس، يا نفس كم تمادين في تلفي • وتمشين في الفعال المديب
راقي الله واحذى موقف الدر \* ض وخافي مع الحساب العصيب
لا تعربنك السلامة في الدي • ش فان السلم دهن الخطوب
كل حى فلامنون ولا يد • فع كأس المنون كيد الأديب
واعلى أن للمنية وقتا • سوف يأتى مجلان غير هبوب
إن حب الصديق في موقف ال • حشر أمان الخائف المظلوب
( محمد بن أحد بن محمد بن منصور )

﴿ أَمِنَ النَّمَانَ ﴾

شيخ الامامية الروافض؛ والمسنف لهم، والمحامى عن حورتهم، كانت له وجاهة عند ملوك الأطواف، الميل كنير من المله الأطواف، الميل كنير من المله من سائر الطوائف، وكان من جالة تلاميذه الشريف الرضى والمرتضى، وقد وناه بقصيدة بعد وفاته في هذه السنة ، منها قوله:

من لعضل أخرجت منه حدادا ، ومعان فضضت عنها ختاما ? من يتير العقول من بعد ما ، كن همودا وينتح الاعهام!

# من يمير الصديق رأيا \* إذا ماسل فى الخطوب حساما \* ﴿ ثم دخلت سنة أر بع عشرة وأر بعائة ﴾

فيها قدم الملك شرف الدولة إلى بنداد غوج الخليفة في الطيارة التلقيه ، و سمبته الأمماء والتضاة والفقية والوزراء والرؤساء ، فلما والجه شرف الدولة قبل الأرض مين يديه مرات والجيش واقف رمته ، والسلمة في الجسانيين . وفيها و رد كتاب من يمين الدولة محود بن سبكتكين إلى الخليفة يذكر أنه دخر بلادالمند أيضاً ، وأمافت بإلادا ، وقتل خلقا منهم ، وأنه صلح بمضوكم موحل إليه هدايا سنية ، منها فيول كثيرة ، ومنها طار على هيئة القدرى ، إذا وضع عند الخوان وفيه سم دمست عندادوجرى منهما ماه ، ومنها حجر بحك ويؤخذ منه ما محسل منه فيطلى بها الجراحات ذات الأفواه الواسعة فياحمها ، وضير ذلك . وحج الناس من أصل العراق واسكن رجوا على طريق الشام لاحتياجهم إلى ذلك .

وفيها توفي من الأعيان ﴿ الحسن بن الفضل بن سهلان ﴾

أبو مجمد الرامورمزي ، و زير سلطان الدولة ، وهو الذي بني سور الحار عند مشهد الحسين ، قتل في شعبان منها ﴿ الحسن من مجمد من عبد الله ﴾

أو عبد الله الكشغلي العابري ، الفقيه الشافي ، تفقه على أبي القاسم الداركي ، وكان فهما فاضلا واحداً ، وهو الذي درس بعد الشيخ أبي حامد الاسفرائيني في مسجده ، مسجد عبد الله بن المبارك ، وقوية أبي نا المبارك ، ودون العلم عند أخرت عنه المبارك ، وقالية المبارك ، وقالية المبارك ، وقالية المبارك ، وقال ، وقال ، وقال ، وقال ، وقال ، وقال المبارك ، وقال المبارك ، وقال المبارك ، وقال المبارك ، وقال ، وقال ، إن هذا المبارك ، وقال المبارك ، وقال المبارك ، وقال المبارك ، وقال بالمال ، وقال بالمالك ، وقال بالمالك ، وقال بالمالك ، وقال بالمالك ، وقال بالمالك ، وقال ، وقال بالمالك ، وقال بالمالك ، وقال ، وقال بالمالك ، وقال ، وقال ، وقال بالمالك ، وقال ، وقال

( على بن عبد الله بن جهضم)

أبو الحسن الجهضمى الصوق المكي ، صاحب سهجة الأسرار ، كان شيخ الصوفية بمكة ، و مهاتو في قال ابن الجوزى : وقد ذكر أنه كان كذابا ، و يقال إنه الذي وضع حديث صلاة الرغائب .

## ﴿ القاسم بن جعفر بن عبد الواحد ﴾

أبو عمر الماشمي البصري ، قاضها ، سمحالكنير ، وكان ثقــة أمينا ، وهو راوي سنن أبي داود عن أبي على الثولؤي ، نوفي فيها وقد جاوز النبسين .

# ( محد بن أحد بن الحسن بن يحيى بن عبد الجبار )

# (عد بن أحد)

أو جمعر النسق ، عالم الحنفية في زمانه ، وله طريقة في الحلاف ، وكان فقيراً منزهدا ، بات المة قالما لماعنده من النقر والحاجمة، فنرض له فكر في فرع من الغروع كان أشكل عليه ، فاهنت له فقام برقص و يقول : أين المارك ؟ فسألته امرأته عن خبر ، فأعلمها عا حصل له ، فتعجبت من شأنه رحه الله ، وكانت وفاد في شعبان منها .

#### ( هلال بن محمد )

ابن جعفر بن سعدان، أبو الفتح الحفار ، سمع إساعيل الصقار والنجاد وابن الصواد. ، وكان ثغة توفى ف صفر منها عن اثنتين وتسمين سنة.

#### ﴿ ثم دخلت سنة خس عشرة وأربمائة ﴾

قيها أنم الوزير جاعة الاتراك والمولدين والشريف المرتفى ونظام الحضرة أبا الحسن الزيني ونظام الحضرة أبا الحسن الزيني وقاضى النصاة أبالحضور لتجديد البيعة لشرف الدولة ، فامالحم ذلك الخليفة توم أن تمكن هذه البيعة لنبغ فاسدة من أجله ، فيمث إلى القاضى والرؤساء ينهام عن الحضور ، فاحتانت الكامة بين الخليفة وشرف الدولة ، وإصطاحه الفعافيا ، وجددت البيعة لكل منهما من الاسحام منهما من الاسحام المنطقة على المراق ولا خواسان أحد ، واتفق أن بعض الأعمام منه حجة محمود بن سبكتكين شهد الموسم في هذه السنة ، فيمث إليه ضاحب مصر يخلع عظيمة ليحملها للهك محمود ، فقا رجع بها إلى الملك أوسل بها إلى بغداد إلى الخافرة فحرف بالناور.

وممن توفى فنها من الأعيان ﴿ أحد بن محدبن عر بن الحسن ﴾

أبو الغرج المدل المدروف بابن المسلمة ، ولد سنة سبع وثلاثين وثلثائة ، وسمع أباء وأحمد بن كامل والنجاد والجهضمي ودعلج وغيرهم ، وكان ثقة . سكن الجانب الشرق من بنماد، ، وكان يملي في أول كل سنة مجملناً في المحرم ، وكان عاقلا فاضلا، كثير المعروف ، داره . الف لأهمل العلم ، وفقة بأبي بكر الرازى ، وكان يصوم الدعر ، ويترأ في كل مع سبماً ، ويديد، بخيشة في التجد، توفية في ذي التمدة سها

# ﴿ أحد بن محد بن أحد ﴾

امن القائم من إسماعيل من محمد من إسماعيل من سعيد من أبان الضبي ، أبو الحسن المحاسلي ، نسبة إلى المحامل التي يحمل عليها الناس في السفر، تقله على أبي حامدالاسعراييني ، و برع فيه ، حتى إن الشيخ كان يقول : هوأحفظ الفقه منى ، و له المصنفات المشهورة ، منها اللباب ، والأوسط والمقنع وله في الحدالات ، وحالى على أفي حاسد تعليقة كبيرة . قال امن خلكان : ولد سسنة تمان وستين وثلثائة ، وتوفى في ميم الأربعاء لتسم يقين من ربيع الاتحر منها ، وهو شاب .

## ( عبيد الله س عبد الله )

اين الحسين أو القلسم الخفاف ، الممر وف باين النقيب ، كان من أنمة السنة ، وحين بلغه موت بن للمم فقيه الشيمة مجد أن شاهدت موت الملم فقيه الشيمة مجد أن شاهدت موت الملم فقيه الشيمة محكث دهرا طويلا يصلى الفجر بوضوه الدشاء . قال الخطيب : وسألته عن مولده فقال في سنة خس وثلاثاتة ، وأذكر من الخلفاء المقتدر والقامي والرفيق والمنتقى أنه والمستكفى والمطابع والطائع والقادر والغالب بأنه ، الذي خطب له بولاية العهد ، توفى في سلخ شبان منها عن مائة وعشر سنين .

. أبو حفص الدلال ، قال سممت الشبلي ينشد قوله :

وقد كان شئ همى السرور • قديما معمناً به ما فعل خليل، إن دام مم النفو • س قليلا على مازاه قتل يومل دنيا لتبق له • فات المؤمل قبل الأمل ( محد بن الحسن أبو الحسن )

الاتساسي العلوي ، ناتب الشريف المرتفي في إمرة الحجيج ، حج بالناس سنين متعدة ، وله فصاحة وبُعو ، وهو من سلالة زيدن على بن الحسين .

﴿ ثم دخلت سنة ست عشرة وأر بمائة ﴾

فها قوى أم الديارين ببنداد ومهوا الدو رجهرة ، واسهانوا بأمر السلطان ، وفى ربيع الأول منها نوفى شرف الدولة بن بويه الديلى صاحب بنداد والعراق وغير ذلك ، فكترت الشرو در ببنداد وعبت الخزائن، ثم سكن الأمر على تولية جلال الدولة أن الطاهم ، وخطب له على المنابر ، وهو إذ ذلك على البصرة ، وخط على شرف الملك أنى سبيد بن ما كولا وزيره ، ولقب علم الدين أمين الملة شرف الملك ، وهو أول من لقب بالأ لقاب الكثيرة ، ثم طلب من الخليلة أن بيايع لأبى كاليجاد ولى عهد أبيه سلطان الدولة ، الذي استخلفه مهاء الدولة علمهم ، فتوقف فى الجواب ثم وافقهم على ما أرادوا ، وأقيمت الخطبة الملك أبي كاليجار يوم الجمعة سادس عشر شوال منها ، ثم تفاقم الأمر ببغداد من جهة العيارين ، وكبسوا الدو رليلا ونهارا ، وضر توا أهلها كايضرب المصادرون و يستغيث أحده فلا يغاث ، واشتد الحال وهر بت الشرطة من بغداد ولم تغن الأثراك شيتا ، وعملت السرايج على أفواه السكاك فلم يفد ذلك شيئا، وأحرقت دار الشريف المرتضى فانتقل منها، وعلت الأسعار جدا. ولم يحيج أحد من أهل العراق وخراسان.

ومن توفي فيها من الأعيان ﴿ سابور بن ازدشير ﴾

و زر لهاء الدولة ثلاث مرات ، وو زر لشرف الدولة ، وكان كاتبا شديداً عفيفا عن الأموال ، كثير الخبير ، سليم الخاطر ، وكان إذا شعم المؤذن لا يشغله شيَّ عن الصلاة ، وقـــد وقف دارا للمل في ســـنة إحدى وتمانين وثلثاثة ، وجمل فيها كتبا كثيرة جدا ، ووقف عليها غلة كبيرة ، فبقيت سبعين سنة ثم أحرقت عند مجيَّ الملك طغرلبك في مسنة خمسين وأر بمالة ، وكانت محلَّمها بين السورين ، وقد كان حسن الماشرة إلا أنه كان يعزل عماله سريما خوفا علمهم من الاشر والبطر ، توفي فيها وقد قارب

﴿ عَمَانِ النيسانوري ﴾ التسمين . الجداوي الواعظ . قال ابن الجوزي : صنف كتبا في الوعظ من أبرد الأشياء ، وفيه أحاديث كثيرة موضوعة ، وكلات مرذولة ، إلا أنه كان خيرا صالحا ، وكانت له وجاهة عند الخلفاء والملوك ،

وكان الملك محود من سبكتكين إذا رآه قام له ، وكانت محلته حي يحتمي مها من الظلمة ، وقد وقع في بلده نيسابو رموت ، وكان ينسل الوتي محتسباً ، فنسل نحواً من عشرة آلاف مينا ، رحه الله . 🛊 محد بن الحسن بن صالحان 🗲

أبو منصور الوزير لشرف الدولة ولبهاء الدولة ، كان وزيرصدق جيد المباشرة حسن الصلاة ،

محافظا على أوقاتها ، وكان حسنا إلى الشعراء والعلماء، نوفي فمها عن ست وسبعين سنة . ﴿ الملك شرف الدولة ﴾

أبو على من مهاء الدولة ، أبي نصر من عضد الدولة من بويه ، أصابه مرض حار فنوفي لنمان بقين من ربيع الآكو عن ثلاث وعشرين سنة ، وثلاثة أشهر وعشرين وما .

﴿ النهائي الشاءر ﴾

على من محمد التهامي أبو الحسن، له ديوان مشهور، وله مرثاة في ولده وكان قد مات صغيراً أولها : حكم المنية في البرية جارى ، ما هذه الدنيا بدار قرار إنى لأرحم حاسدي لحرما ، ضمت صدورهم من الاوغار ومنها: \_ نظر وا صنيع الله بي فعيونهم \* في جنة وقاويهم في ناد

ومنها في ذم الدنيا :

جملت على كدر وأنت ترومها . صفوا من الاقدار والا كدار

ومكاف الأيام ضد طباعها ، متطلب في الماء جذوة ثار

وإذا رحِوت المستحيل فانما \* تبنى الرجاء على شغيرهار ومنها قوله في ولده بعد موته :

جاورت أعدائي وجاور ربه ، شنان بين جواره وجواري

وقد ذكر ابن خلكان أنهرآه بعضهم في المنام في هيئة حسنة فقال له بعض أصحابه : بم نلت هذا ؟ فقال: مهذا البيت ، شتان بين جواره وجواري ،

# ﴿ ثُم دخلت سنة سبع عشرة وأربمائة ﴾

في المشرين من محرمها وقعت فتنة بين الاســفهلارية وبين العيارين ، وركبت لهم الأتراك بالدابات، كا يفعل في الحرب، وأحرقت دور كنيرة من الدور التي احتمي فيها الميارون، وأحرق من الكرخ جانب كبير ، ونهب أهله ، وتعدى بالنهب إلى غيرهم ، وقامت فتنة عظيمة ثم خدت الفتنة في اليوم الناني ، وقو رعلي أهل الكرخ مائة ألف دينار ، مصادرة ، لا تارتهم الفتن والشر و ر . و في شهر ربيع الآخر منها شمه أنو عبد الله الحسين من على ، الصيمري عند قاضي القضاة امن أبي الشوارب بعد ما كان استتابه هما ذكر عنه من الاعتزال . وفي رمضان منها انقض كوكب سمم له دوی کدوی الرعد ، ووقع فی سلخ شوال برد لم یعهسد مثله ، واستمر ذلك إلى العشرين من ذي الحجة ، وجمد الماء طول هذه المدة ، وقاسي الناس شدة عظيمة ، وتأخر المطر و زيادة دجلة ، وقلت الزراعة ، وامتنع كثير من النساس عن التصرف. ولم يحيج أحمد من أهل المراق وخراسان في هذه السنة لفساد البلاد وضعف الدولة .

وفيها توفى من الأعيان قاضي القضاة ابن أبي الشوارب.

# ( أحد من محدين عبد الله )

ان المباس بن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، أبو الحسن القرشي الأموى ، قاضي قضاة بغداد بمد ابن الاكفائي بثنتي عشرة سنة ، وكان عفيفا نزها ، وقد سمم الحديث من أبي عمر الزاهد وعبد الباق بن قانم ، إلا أنه لم يحمدث. قاله ابن الجوزي: وحكى الخطيب عن شميخه أبي الملاء الواسطى : أن أبا الحسن هذا آخر من ولى الحكم ببغداد ، من سلالة محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب وقا ولى الحسكم من سلالته أربعة وعشرون ، منهم ولوا قضاء قضاة بنداد . قال أبو العلاء : ما رأينا مثل أبي الحسن هذا ، جلالة ونراهة وصيانة وشيرةا . وقــد ذكر القاضي الماوردي أنه كان له صديقاً وصاحباً ، وأن رجـلا من خيار الناس أوصى له بمائتى دينار، فحملها إليه الماوردى فأبي القاضى أن يقبلها ، وجهد علميه كل الجهد فلم يفعل ، وقال له : سألنك بالله لا تذكن هذا لأحد مادست حياً ، فغمل الماوردى ، فلم يخبر عنه إلا بعد موته ، وكان ابن أبي الشوارب فتيراً إليها ، وإلى ما هو دونها فلم يقبلها رحمه الله . توفى في شوال منها .

# ﴿ جَمَارُ بِنِ أَبَانَ ﴾

أبو مسلم الخدلي سمم ابن بطة ودرس فقه الشافعي على الشيخ أبي حامد الاسفراييني ، وكان ثقة ديناء نوفي في رمضان منهما ﴿ عَرِ مِنْ أَحَد مِنْ عِبدويه ﴾

أو حازم الهذفى النيسانورى ، سمم ان نجيد والاساعيل ، وخلقا ، وسمم منه الخطيب وغير ، ، وكان الناس ينتشون بافادته وانتخابه ، نونى نوم عيد الفطر مها .

# ﴿ على من أحمد من عمر من حفص ﴾

أبر الحسن المقرى المدروف بالحمامي ، شمع النجاد والخسلدى وابن السباك وغيرم ، وكان صدوقا فاضلا ، حسن الاعتقاد ، وتفرد بأسانيد القراءات وعلوها، نوفى في شعبان منها عن تسم وتحانين سنة . ﴿ صاعد من الحسن ﴾

ابن عيدى الربعى البقدادى ، صاحب كتاب الفصوص في الله على طريقة الغالى في الامالى ، صنعة المنصور بن أبي عامر ، فأجازه علمه خمسة آلاف دينار ، ثم قبل له إنه كذاب مجمسم ، فقال في ذلك بعض الشعراء :

> قد غاص في الماء كتاب الفصوص \* وهكذا كل تنبل يغوص فلما بلغ صاعدا هذا البيت أنشد:

عاد إلى عنصره إنما \* يخرج من قمر البحورالفصوص

قلت: كأنه سمى هذا الكتاب بهذا الاسم ليشاكل بهالصعاح الجوهرى، باكنه كان مع فصاحته وبلاغته وعلمه منهما بالكذب، فالحبذا رفض الناس كتابه، ولم يشتهر، وكان ظريفا ما جنا سريع المجواب، سأله رجيل أعمى على سبيل التهكم فقال له مما الحر تقل ? فأطرق ساءة وعرف أدافتمل هذا من عند نفسه تم رفع رأسه إليه فقال: هو الذي يأتى نساء العميان، ولا يتصداهن إلى غيرهن، فاستحى ذلك الأعمى وضحك الحاضرون. توفى في هذه السنة ساعمه الله .

# ☀ القفال المه و زی ﴾

أحد أثمة الشافعية الكبار، علما و رهـدا وحفظا وتصنيفا ، و إليه تنسب الطريقة الحراسانية ، ومن أصحابه الشبيخ أبو محــد الجويني ، والقاضي حسين ، وأبو حــلى السبخي ، قال ابن خلـكان : وأخمه هذه إمام الحرمين، وفيما قاله نظر . لأن سن إمام الحرمين لا يحتمل ذلك ، فان التغال همه أما مات في هذه السنة وله تسمون سنة ، ودفن بسجستان ، و إمام الحرمين ولدسنة تسع عشرة وأربعالة كما سياقي ، و إنما قبل له التغال لأنه كان أولا يعمل الافتسال ، ولم يشتغل إلا وهو امن ثلاثين سنة ، رحمه الله تمالي ﴿ ثم دخلت سنة نمان عشرة وأربعالة ﴾

في ربيع الأول منها وقع مرد أهلك شدينا كثيرا من الزروع والنمار، وقتل خلقا كثيراً من الدواب. قال ابن الجوزى: وقد قبل إنه كان فى برده كل بردة رطلان وأكثر ، و فى واسط بلغت البردة أرطالاً؛ وفي بنداد بانت قدر البيض. وفي ربسع الآخرسالت الاسفهلارية الغلمان الخليفة أن يعزل عنهم أبا كاليجار، لنهاونه بأمرهم ،وفساده وفساد الأمور في أيامه ، ويولى عليهم جلال الدولة ، الذي كانوا قد عزلوه عنهم ، فما طلهم الخليفة في ذلك وكتب إلى أبي كاليجار أن يتدارك أمره ، وأن يسرع الأوبة إلى بنداد ، قبل أن يفوت الأمر ، وألح أولئك على الخليفة في تولية جلال الدولة ، وأقاموا له الخطبة ببغداد ، وتفاقم الحال، وفسد النظام . وفيها ورد كتاب من محمود بن سبكتكين لذكر أنه دخل بلاد الهندأيضا، وأنه كسر الصنم الأعظم الذي لهم المسمى بسومنات، وقد كانوا يفدون إليه من كل فج حميق ، كا يغدالناس إلى الكعبة البيت الحرام وأعظم ، وينفقون عنده النفقات والأموال . الكذيرة ، التي لا نوصف ولا تمد ، وكان عليه من الاوقاف عشرة آلاف قرية ، ومدينة مشهو رة ، وقد امتلاًت خزائنه أموالا ، وعنده ألف رجل مخدمونه ، وثلثما تترجل يحلقون رؤس حجيجه ،وثلثما ثة رجل يغنون و يرقصون على بابه ، لما يضرب على بابه الطبول والبوقات ، وكان عنسـده من الحجاو رين ألوف بأكلون من أوقافه ، وقد كان البعيد من الهنود يتمنى لو بلغ هذا الصنم ، وكان يعوقه طول المفاو ز وكثرة الموانع والآفات ، ثم استخار الله السلطان محمود لما بلغ خبر هذا للصنم وعباده ، وكثرة الهنود في طريقه ، والمفاور المهاكمة ، والأرض الخطرة ، في تجشم ذلك في جيشه ، وأن يقطم تلك الأهوال إليه ، فندب جيشه لذلك كانتدب مه تلاثون ألفا من المقاتلة ، ممن اختارهم لذلك ، سوى المتطوعة ، فسلمهم الله حتى انتهوا إلى بلد هــذا الوئن ، ونرلوا بساحة عبــاده ، فاذا هو ممكان بقدر المدنية الدخلمة ، قل: فما كان بأسرع من أن ملكناه وقتلنا من أهله خسين ألفا وقلمنا هذا الوثن وأوقدنا تحته النار. وقد ذكر غير واحد أن الهنود بذلوا السلطان محمود أموالا جزيلة ليترك لهم هذا الصنم الأعظم ، فأشار من أشارمن الأمراء عدلي السلطان محود بأخذ الأموال و إبقياء هذا الصنم لهم ، فقال : حتى أستخير الله عز وجل ، فلما أصبح قال : إنى فكرت في الأمر الذي ذكرفرأيت أنه إذا نوديت موم القيامة أبن محمود الذي كسر الصنم ? أحب إلى من أن يقال الذي ترك الصنم لأجل ما يناله من الدنياءتم عزم فكسره رحمه الله، فوجد عليه وفيه من الجواهر واللاكي والدهب والجواهم،

النفيسة ما ينيف عـلى ما بغلوه له بأضماق مضاعفة ، وترجو من الله له فى الا تحرة النواب الجزيل الذي منظل من النفاء الجزيل الدي منظل دانق منه خير من الدنبا وما فيها ، مع ما حصاله من النفاء الجبل الدنبوى ، فرحه الله وأكم ، مثواه . وفي نوم السبت ثالث ردشات دخل جلال الديالة إلى بغداد فتلقاه الخليفة في دجلة في طبارة ، مفاواجه جلال الديالة الخليفة قبل الأرض دفعات ، ثم سار المالي عاد المالم ، وعاد الخليفة إلى دار ، وأمر جلال الدولة أن يضرب له الطبل في أوقات الصلحات الشارف في أوقات الخسء و فارد جلال الدولة ، وصمصامها وشرفها و مهاما ، وكان الخليفة يضرب له الطبل في أوقات الحس ، فأواد جلال الدولة ذلك فقيل له يحمل هذه المساواة الخليفة في ذلك ، ثم صمم على ذلك فيأوقات الحس ، قال ابن الجوزى : وفيها وقع برد شديد حتى جمد الماء والنبيذ وأبوال الدواب والمياه الدكبار ، وحافات دجلة . ولم يحمح أحد من أهل المراق.

ابن عبد الصمد من المهندى بالله ، أبو عبدالله الشاهد ، خطب له في جامع المنصور في سنة ست وتمانين وثلمائة ، ولم يخطب له إلا بخطبة واحدة جمات كذيرة منمددة ، فكان إذا سممها الناس منه ضحها والمكاه وخشموا لصوته .

## ﴿ الحسين بن على بن الحسين ﴾

أبو القاسم المغربي الوزير، ولد بمصر في ذي الحجة سنة تسعين وثلثائة ، وهرب منها حين قتل صاحبها الحاكم أباه وعمه مجمدا ، وقصد .كمن ثم الشام ، ووزر في عدة أماكن ، وكان يقول الشعر الحسن ، وقد تذاكر هو و بعض الصالحين فأنشده ذلك الصالح شعراً :

إذا شئت أن تحيا غنيا فلا تكن \* على حالة إلا رضيت بدونها `

> كنت في سفر الجهل والبطالة ه حينا فحان مني القدوم تبت من كل مأتم فسمى ه بمحيهما الحديث ذاك القديم بعد خس وأربعين تعد ه ألا إن الآله القدم كرم توفى عيا فارقين في رمضان منها عن خس وأربعين سنة، ودفن بمشهد على.

# ﴿ محمد بن الحسن بن إبراهيم ﴾

أو بكر الوراق ، المعروف باس الخفاف ، روى عن القطيعي وغيره ، وقد أنهموه توضع الحديث والاسانيد، قاله الخطيب وغيره .

# ﴿ أَبُو القاسمِ اللَّالِمَكَائُّى ﴾

هية الله من الحسن من منصور: الرازى ، وهو طهرى الأصل ، أحد تلامنة الشيخ أبي حامد الاستفراييني ، كان يفهم و يحفظ ، وعنى بالحديث نصنف فيه أشياء كشيرة ، ولكن عاجلته المنية قبل أن تشهر كتبه ، ولك كتاب في السنة وشرفها ، وذكر طريقة السلف الصالح في ذلك ، وقع لنا سماعه على الحجار عاليا عنه ، توفى بالدبور في رحمان مهما ، ورآم بعضهم في المنام فقال : ما فعل الله بلك ? قال بعرة قال بدئ قليل من السنة أحديثه :

﴿ أُو القاسم من أدير المؤمنين القادر ﴾

تو فى ليلة الأحد فى جمادى الا خرة ، وصلى عليه غير موة ، ومشى الن**اس** فى جنازته ، وحز ن علمه أو محز نا شديدا ، وقتام الطبل أياماً .

# ﴿ ابن طباطبا الشريف ﴾

كان شاعراً ، وله شعر حسن . ﴿ أَبُو إسحاق ﴾

وهو الاستاذ أو إسحاق الاستراييني إبراهم بن محمد بن مهران . الشيخ أو إسحاق الامام السلامـــة ، ركن الدين الفقيــه الشافعي ، المشكام الاسولي ، صاحب التصانيف في الاسلين ، جامع الحلى في مجلدات ، والتمايقة النافعة في أصول الفقه ، وغير ذلك ، وقد سمع السكثير من الحديث من أبي بكر الامهاعيلي ودعلج وغــيرهما ، وأخذ عنــه البهق والشيخ أبو الطيب العلمري ، والحاكم النيسابوري ، وأنمى عليه ، نوفي مع عاشر راء منها بنيسابور، ثم تقل إلى بلقه ودفن عشهده .

#### 🌶 القدوري 🦫

صاهب الكتاب المشهور في مذهب أبي حنيفة ، أحمد بن مجمد بن أحمد من جعفر بن حدان ، أبو الحسن المدان ، أبو الحسن المختصر ، الذي يحفظ ، كان إماماً بارها عالما ، وثبتا عناظرا ، وهو الذي تولى مناظرة الشيخ أبي حامد الاسفراييني من الحنفية ، وكان القدوري يطريه و وقبل : هو أعلم من الشافي ، وأنظر منه ، توفي يوم الأحمد الخامس من رجب منها ، عن ست وخصين سنة ، ودفن إلى جانب الفقيه أبي بكر الخوار زمى الحنفي .

# ( ثم دخلت سنة تسم عشرة وأربعائة )

فيها وقع بين الجيش و بين جلال الدولة ونهبوا دار و زيره ، وجرت له أمو ر ظويلة ، آل الحال فيها إلى اتفاقهم على إخراجه من البلد ، فهى له برفون رث ، غرج وفى يده طـير نهارا ، فجملوا لا يلتنتون إليه ولايفكر ون فيه ، فلما درم على الركوب على ذلك البرفون الرث وتواله ورقواله وطيلته وقبلوا الأرض بين يديه ، وانصاحت تضيته بعد فسادها . وفيها قل الرطب جدا بسبب حلاك التخل في السنة الماضيــة بالبرد ء فبيم الرطب كل ثلاثة أرطال بدينار جلالى ء ووقع برد شـــديد أيضا فأهلك شيئا كثيرا من النخيل أيضا . ولم يمج أحد من أهل المشرق ولا من أهل الديلو المصرية فها ء إلا إن قوماً من خراسان ركبوا في البحر من مدينة مكران فانهوا إلى جدة فحجوا .

ومِن توفى فيها من الأعيان ﴿ حَرْةَ مِن إبراهم مِن عبد الله ﴾

أبو الخطاب المنجم، حظى عند بهاء الده از وعلماه النجوم، وكان له بذلك وجاهة عنده، حتى أن الوزراء كانوا بخنافونه و يتوسلون به إليه ، تم صار أمره طريدا بعيداً حتى مات وم مات بالكرخ من سامراً غرسا، فقيرا مغلوجاً ، قد ذهب ماله وجاهه وعقله .

(عد بن عد بن إراهم بن غلد)

أبو الحسن الناجز ، سمم الكنير على المشامخ المتعمن ، وتفرد بعاد الاسناد ، وكان ذا مال جزيل خاف من المسادرة بينداد فانتقل إلى مصرفاً قام بها سنة ، ثم عاد إلى بنداد فاتفق مصادرة أهل محلته فقسط عليه ما أففره ، ومات حدين مات ولم بوجد له كفن ولم يترك شيئا فأرسل له القادر بالله ﴿ مبارك الأعامل ﴾

کان ذا مال حزیل نجو المائة ألف دیسار، مات ولم یعرك وارنا سوى ابنة واحدة ببنداد،

وقوقى هو عصر . كان طالماً ، وكان إذا سكر يضرب الرجل من أصحابه أو و زرد مائتى مقرعة ، يسد أن محلفه

كان ظالماً ، وكان إذا سكر يضرب الرجل من المحساب او و رمره ماسى مفرهه ، يسد ان جمعه بالطلاق أنه لا يذاوه ، ولا يخبر بذلك أحدا . فيقال إن حاشيته سحوه ، فلما مات نادوا بشمار أخيه كاليجار .

و زير كاليجار، ولقبه ممز الدولة ، فلك الدولة ، رشيد الأمة ، و زير الو زراء ، هماد الملك ، ثم سلم بعد ذلك إلى جلال الدولة فاعتقد ومات فيها .

﴿ أُو عبد الله المنهكام ﴾

توفى فيها ، هكذا رأيت ابن الجوزي رجه مختصرا .

( این غلبون الشاعر ) عبد الحسن بن محمد بن أحد بن غالب أو محمد الشامي م الصورى ، الشاعر المطبق ، له دوان

مليح ، كان قد نظم قصيدة بليفة في بمض الرؤساء ، ثم أنشدها لرئيس آخر يقال له ذو النميتين ، و زاد قبها بيتاً وأحدا يقول فيه :

والك المناقب كلها ، فلم اقتصرت على اثنتين

فأجازه جائزة سنية ، فقيل له : إنه لم يقلما فيك ، فقال : إن هـــذا البيث وحده بقصيدة ، وله

أيضا في بغيل نزل عنده :

وأخ مسه نرولى بقرح ، مثل ما مسنى من الجرح بت ضيفا له كا حكم الده ، ر وفى حكمه على الحرفتح فابتدائى يقول وهو من ال ، سكر بالهم طافح ليس يصحو لم تغربت? قات قال رسول! لا ، والقول منه نصح ونجيح «سافرواتشنموا» فقال وقد ، قال تمام الحديث دسومواتصحوا» ( ثم دخلت سنة عشر بن وأربعهائة )

فها سقط بناحية المشرق مطرشديد، معه برد كبار. قال ابن الجوزي : حزرت السردة الواحدة منه مائة وخسون رطلا، وغاصت في الأرض نحوا من ذراع . وفها و رد كتاب من محود ابن سيكتنكين أنه أحل بطائفة من أهل الري من الباطنية والروافض قتلا ذريها ، وصلما شنيها ، وأنها نتهب أموال رئيسهم رستم من على الديلي، فحصل منها ما يقارب ألف ألف دينار، وقد كان في حيازته نحو من خسين امرأة حرة ،وقد ولدن له ثلاثاوثلاثين ولداً بين ذكر وأنثى ، وكانوا مرون إباحة ذلك . و في رجب منها انفض كواكب كثيرة شديدة الضوء شديدة الصوت . و في شعبان منها كثرت المملات وضعفت رجال المعونة عن مقاومة العيارين. و في نوم الاثنين منها ثامن عشر رجب غار ماء دجلة حتى لم يبق منه إلا القليل ، و وقفت الأرحاء عن الطحن ، وتمذر ذلك . و في هذا اليوم جمع القضاة والملماء في دار الخلافة ، وقرى علمهم كتاب جمعه القادر بالله ، فيه مواعظ وتفاصيل مداهب أهل البصرة ، وفيـه الرد على أهل البدع ، وتفسيق من قال بخلق القرآن ، وصغة ما وقع بين بشر المر يسىوعبد العزيزين يحيى الكتافي من المناظرة ، ثم ختم القول بالمواعظ ،والقول بالمعروف ،والنهيي عن المنكر. وأخذ خطوط الحاضرين بالموافقة على ما محموه . وفي يوم الأثنين غرة ذي القمدة جمعوا أيضاً كلهم وقرئ علمهم كتاب آخر طويل يتضمن بيان السنة والرد علىأهل البدع ومناظرة بشر إلمر يسمى والكتناني أيضاً ، والأمر بالمعروق والنهي عن المنكر ، وفضل الصحابة ، وذكر فيضائل أبي بكر الصديق وعمر من الخطاب رضي الله عنهما ، ولم يفرغوا منه إلا بعسد العتمة ، وأخذت خطوطهم وافقة ما ممموه . وعزل خطباء الشيمة ، وولى خطباء السنة ولله الحــد والمنة عــلى ذلك وغيره . وجرت فتنة بمسجد برانًا ، وضربوا الخطيب السني بالاَّجر ، حتى كسروا أنفه وخلعوا كتفه ، فانتصر لهم الخليفة وأهان الشيمة وأذلهم ، حتى جاؤا يمتذرون بمــا صنعوا ، وأن ذلك إيمــا تعاطاه السفهاء منهم . ولم يتمكن أحدمن أهل المراق وخراسان في هذه السنة من الحج .

ومن توفى فيها من الأعيان ﴿ الحسن بن أبي القين ﴾ . أبو على الزاهد، أحدالمباد والزهاد وأصحاب الأحوال، دخل عليه بعض الوزرا. فقبل يده، فعوتب الوزير بذلك فقال: كيف لا أقبل يدا ما امندت إلا إلى الله عز وجل . ﴿ على من عيسى من الذرج من صالح ﴾

أبو الحسن الربعي النحوى ء أخذ العربية أولا عن أي سعيد السيرافي ، ثم عن أبي على الغارسي ولازمه عشر بن سنة حتى كان يقول : قولوا له لو سار منالمشرق إلى المنرب لم يجد أحداً أنحى منه ، كان يوماً يمشى على شاطئ دجلة إذ نظر إلى الشريفين الرضى والمرتشى في سفينة ، ومعهما عنمان بن حيى ، فقال لهما : من أمجب الأشياء عنمان ممكا ، وعدلى بعيد عنكما ، عشى على شاطئ الفرات . [فضحكا وقالا : بلسم الله ] توفى في المحرم منها عن تنتين وتسمين سنة ، ودفن بياب الدمر ، و يقال إنه لم يتسم جنازته إلا ثلاثة أغنس ﴿ أسد الدولة ﴾

أبو عمل صالح بن مرداس بن إدريس الكلابى، أول ملوك بنى مرداس بحلب، انتزعها من يدى نائبها عن الظاهر بن الحاكم العبيدى، فى دى الحجة سنة سبع عشرة وأربهاته، تهجاه جيش كثيف من مصر فاقتناوا فقتل أمود الدولة هذا فى سنة تسع عشرة، وقام حفيده نصر.

﴿ ثم دخلت سنة إحدى وعشر بن وأر بمائة ﴾

فها توفي الملك الكبير المجاهد المغازى ، فاع بلاد الهند مجود بن سبكتكين رحمالله ، كاكان في ربيم الأول من هذه السنة توفي الملك الدادل الكبير النافر المرابط ، المؤيد النسور ، بمينالدولة أو القائم محود بن سبكتكين ، صاحب بلاد غزنة ومالك تلك المالك الكبار ، وفاع أكتر بلاد الهند قبرا ، وكاسر أصنامهم وندودهم ، والمطانهم الأعظم قبرا ، وقد مرض رحمه الله تحوا من سنتين لم يضعلج فيهما على فراش ، ولا توسد وصاداً ، بل كان يشكى ، جالساً حتى مات وهو كذلك ، وذلك لشهامته وصرامته ، وقوة عزمه ، وله من العمر ستون سنة رحمه الله . وقد عهد بلا مرا من بعد لولده مجد ، فلم يتم أمره حتى عافصه أخره مسمود من مجود الملذ كو ر، فاستحود على ممالك شرقا وفر با في تلك النواهم ، و بنفسه من بلاد المكفار ، من الرساتيق الكبار والصفار ، فاستقرت له المالك شرقا وفر با في تلك النواهي ، في أواخرهذا العام ، وصياتى ذكراً به في الوفيات . وقيم استحودت المالك شرقا وفر با في تلك النواهم ، و بالمناهم والمناهم ، والمناهم المالك المالة كور مجود إلى بلاد الهند على أكثر مدائل المنادم و وأكبرها مدينة ، كل من المناهم والمناهم ، من الرحاة بالمناب والمسك والجوامر وعي المنتبذة المناة المناهم ، من الرحاة العليب والمسك والجوامر والمي المناد والمستقلموا أن يحولها ما فيه من أولا الطيب والمسك والجوامر واللاك والواقيت ، ومع هذا لم يعرأ من منازل المند ، وعرضها كذلك ، وأخذوا منها من الأموال والنحف غاية الكبر ، طولها المسيرة ، منزلة من منازل المند ، وعرضها كذلك ، وأخذوا منها من الأموال والنحف غاية الكبر ، طولها المسيرة منزلة من منازل المند ، وعرضها كذلك ، وأخذا منها من الأموال والنحف

والأثاث مالا يحدولا يوصف ، حتى قيل إنهم اقتسموا الذهب والفضة بالكيل ، ولم يصل جيش من جيوش المسلمين إلى هذه المدينة قط، لا قبل هذه السنة ولا بمدها، وهذه المدينة من أكثر بلاد الهند خيراً ومالا ، بل قيل إنه لا نوجد مدينة أكثر منها مالا ورزقا ، مع كفر أهلها وعبادتهم الأصنام ، فليسلم المؤمن على الدنيا سلام . وقد كانت محسل الملك، وأخـــنـوا منها مر · \_ الرقيق من الصبيان والبنات مالايحصي كثرة . وفيهاعملت الرافضة بدعتهم الشنماه،وحادثتهم الصلعاء، في ومعاشو راه، من تعليق المسوح ، وتغليق الاسواق ، والنوح والبكاء في الازقة ، فأفيل أهل السنة إلىهم في الحديد فاقتتلوا قتالا شديدا ، فقتل من الفريقين طوائف كثيرة ، وجرت بينهم فتن وشرور مستطيرة . وفها مرض أمير المؤمنين القادر بالله وعهد نولاية المهدمن بمده إلى ولده أبي جمفر الفائم بأم الله ، بمحضر منالقضاة والوزراء والأمراء، وخطب له بذلك، وضرب اسمه علىالسكة المنعامل بها . وفهما أقبل ملك الروم من قسطنطينية في مائة ألف مقاتل ، فسارحتي بلغ بلاد حلب ، وعلمها شبل الدولة نصر من صالح بن مرداس ، فنزلوا على مسيرة توم منها ، ومن عزم ملك الروم أن يستحوذ على ملاد الشام كلها ، وأن يستردها إلى دين النصرانية ، وقــد قال رسول الله ﷺ « إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده ، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده » وقيصر هو من ملك الشام من الروم مع بلاد الروم فلا سبيل للك الروم إلى هذا . فلما نزل من حلب كاذ كرنا أرسل الله علمم عطشاشديدا ، وخالف بين كلَّتهم ، وذلك أنه كان معه الدمستق، فعامل طائفة من الجيش على قتله ليستقل هو بالأمر من بعده ، فغهم الملك ذلك فكرمن فوره راجهاً ، فاتبعهم الأعراب ينهبونهم ليلا ومهاراً ، وكان من جملة ما أخذوا منهم أربعائة فحل محجل محملة أموالا وثياباً للمك،وهلك أكترهم جوعاً وعطشا ، ونهبوا من كل جانب ولله الحسد والمنة . وفها ملك جلال الدولة واسطا واستناب علمها ولده ، و بعث و زيره أباعلين ما كولاإلى البطائح ففتحها ، وسار في الماء إلى البصرة وعلمها نائب لأ بي كالبجار ، فهزمهم البصريون فسار إليهم جلال الدولة بنفسه فدخلها في شعبان مها . وفيها جاء سيل عظمَ بنزنة فأهلك شيئا كنيرا من الزروع والأشجار . وفي رمضان منها تصدق مسمود بن محمود بن سبكتبكين بألف ألف درهم ، وأدرأر زاقًا كشيرة للفقهاء والعلماء ببلاده ، على عادة أبيه من قبله ، وفتح بلادا كشيرة ، واتسمت ممالكه جدا ، وعظم شأنه ، وقويت أركانه ، وكثرت جنوده وأعوانه . وفيها دخل خلق كثير من الأكراد إلى بغداد يسرقون خيل الأثراك ليلا، فتحصن الناس منهم فأخذوا الخيول كلما حتى خيل السلطان . وفعها سقط جسر بفداد على نهر عيسي . وفعها وقعت فتنة بين الأثراك النازلين. بهاب البصرة، و بين المشميين، فرفعوا المصاحف ورمهم الأتراك بالنشاب، وجرت خيطة عظيمة أصلح بين الغرية بن . وفيها كثرت المملات ، وأخــفت الدو رجهرة ، وكثر الميارون والمجموص

الأكراد . وفيها تعطـل الحج أيضاً سـوى شرذمـة من أهل العراق ركبوا من جـــال البادية مع الأعراب ، فغازوا بالحج .

ذكر من توفى فيها من الأعيان (أحد بن عبدالله بن أحد)

أبو الحسن الواعظ ، المعروف باين اكرات ، صاحب كرامات ومعاملات ، كان من أهل الجزيرة فسكن دهشرق ، وكان يعظ الناس بالرفادة القبليمة ، حيث كان يجلس القصاص . قاله اين عساكر .

فسكن دهشدق بموكان يعظ الناس بالرفادة الفيلسية ، حيث هان يجيلس الفصاص . فعه ابن عسا تر . قال : وصنف كتبا في الوعظ ، وحكى حكايات كثيرة ، ثم قال : سمت أبا الحسن أحمد بن عبد الله اكانت الواعظ نشد أسانا :

> أَمَّا مَا أَصْنِعَ بِاللَّذَا \* تَ شَعْلَى بِالذَّنُوبِ إنمَا السد لمن فا \* ز يوصل من حبيب

إنما العبد لمن قا ﴿ رَ وَصُلُ مِن حَبِيْبِ أُصِيحِ الناس على رو ﴿ حَ وَرَبِحَانَ وَطَبِ ثُمُ أُصِيحِت على نُوحِ ﴿ وَحَزِنَ وَلِمُعَانِ

فرحوا حين أهلوا \* شهرهم بعد المغيب وهلالي متوار \* منووا حجب الغيوب

فلهذا قلت الذا \* ت غيبي ثم غيبي وجمات الهم والحز \* ن من الدنيا نصيبي

يا حياتي ومماني \* وشقائي وطبيبي

جد لنفس تنلظى \* منكبالرحب الرحيب

﴿ الحسين بن محمد الخليم ﴾ الشاعر ، له ديوان شعر حسن ، عمر طويلا ، وتوفى في هذه السنة .

﴿ الملك المكبير العادل ﴾

محود من سبكتنكين ، أبو القاسم الملقب ، بين الدولة ، وأمين الملة ، وصاحب بلاد غزنة ، وما والاها ، وجيشه بقال لهم السلمانية ، لأن أباء كان قد علل علم، ، وقو في سنة سيم وثلاثين وثلثماثة فتملك عامهم بعده ولده محود هـ لما ، فسار فيهم و في سار رعاياه سيرة عادلة ، وقام في فعمر الاسلام قياماً ناما ، وفتح فذرحات كثيرة في بلاد المند وغيرها ، وعظم شأنه ، واقست بملكنه ، وامندت رعاياه ، وطالت أبيه لمدله وجهاده ، وما أعطاء الله إياه ، وكان يخطب في سار بمالك للخليفة القادر بالله ، وكانت رسل الفاطميين من مصرتفد إليه بالكتب والهما يالأجل أن يكون من جمهم ، فيحرق بهم و يحرق كذبهم وهـ دايام ، وفتح في بلاد الكفار من الهند فتوحات هائلة ، لم يتعق لفديره من

الملوك، لا قبله ولا بعده ، وغنم مغاتم منهـم كثيرة لا تنحصر ولا تنضبط ، من الذهب واللا ۖ لى ، والسمى ، وكسر من أصنامهم شيئًا كثيرا ، وأخذ من حليها . وقد تقدم ذلك مفصلا منفرقا في السنين المتقدمة من أيامه، ومن جلة ما كسر من أصناه مم صنم يقال له سومنان ، بلغ ما تحصل من حليته من الذهب عشرين ألف ألف دينار، وكسر ملك المند الأكبر الذي يقال له صينال، وقهر ملك الترك الأعظم الذي يقال له إيلك الخان، وأباد ملك السامانية ، وقد ملكوا العالم في بلاد سمرقند وما حولها ، ثم هلكوا . و بني على جيحون جسراً تعجزاالوك والخلفاء عنه ، غرم عليه ألغي ألف دينار ، وهذا شيُّ لم يتغق لنهره ، وكان في جيشه أر بمائة فبل تقاتل ، وهذا شيُّ عظيم هائل ، وجرت له فصول يطول تفصيلها ،وكان مع هذا في غاية الديانة والصيانة وكراهة المعاصي وأهلها ، لا يحب منها شيئًا ، ولا يألفه ، ولا أن يسمع مها ، ولا يجسر أحــد أن يظهر معصية ولا خرا في مملكته ، ولا غير ذلك ، ولا يحب الملاهي ولا أهلها ، وكان يحب العلماء والحمدثين و يكرمهم وبجالسهم ، و بحب أهل الخير والدين والصلاح ، ويحسن إلهم ، وكان حنفيا ثم صارشافعيا على يدى أبى بكر القفال الصغير عــلي ما ذكره إمام الحرمين وغيره ، وكان على مذهب الــكرامية في الاعتقاد ، وكان من جمــلة من يجالسه منهم محمد من الهيضيم ، وقد جرى بينه و بين أبى بكر من فو رك مناظرات بين يدى السلطان محود في مسألة المرش ، ذكرها ابن الهيضم في مصنف له ، فمال السلطان محود إلى قول ابن الهيضم ، وفقم على ابن فورك كلامه ، وأمر بطرده و إخراجه ، اوافقته لرأى الجهمية، وكان عادلا جيداً ، اشتكي إليه رجل أن ابن أخت الملك مهجم عليه في داره وعلى أهله في كل وقت ، فيخرجه من البيت و يختلي بامرأته ، وقد حار في أمره ، وكما اشتكاه لأحد من أولى الأمر لايجسر أحد عليه خوفا وهيبة للملك . فلما سمع الملك ذلك غضب غضبا شديدا وقال لارجل، ويحلك منى جاءك فائتني فأعلمني، ولا تسممن من أحد منعك من الوصول إلى ، ولو جاءك في الليل فائتني فاعلمني ، ثم إن الملك تقدم إلى الحجبة وقال لهم ؛ إن هذا الرجل متى جاءني لا منعه أحد من الوصول إلى من ليل أو نهار ، فذهب الرجل مسه و را داعياً ، فما كان إلا ليلة أو ليلتان حتى هجمعليه ذلك الشاب فأخرجه من البيت واختلى بأهله ،فذهب باكيا إلى دار الملك فقيــل له إن الملك فائم، فقال : قد تقدم إليكم أن لا أمنم منــه ليلا ولا نهارا ، فنهوا الملك فخرج معه بنفسه وليس معه أحــد، حتى جاء إلى منزل الرجل فنظر إلى الغلام وهو مع المرأة في فراش واحمد، وعندهما شمعه تقد، فنقمه الملك فأطفأ الضوء ثم جاء فاختر رأس الغلام للرجل: ويحك الحقني بشربة ماء ، فأناه بها فشرب ثم الطلق الملك ليذهب ، فقال له الرجل: بالله لم أطفأت الشممة ? قال : و يحك إنه ابن أختى ، و إنى كرهت أن أشاهد. حالة الذبح ، فقال : ولم طلبت الماء سريماً ? فقال الملك : إنى آليت على نفسي منذ أخبرتني أن لا أطعم طعاماً ولا أشرب

شرابا حتى أنصرك ، وأقوم بحقك ، فكنت عطانا هذه الأيام كلها ، حتى كان ما كان مما وأيت. فعدا له الرجل وانصرف الملك راجما إلى منزله ، ولم يشعر بذلك أحد . وكان مرض الملك محود هذا بسوم المزاج ، اعتراء معه انطلاق البطان سنتين ، فكان فيهما لا يضطجع على فراش ، ولا يشكئ على شئ ، فتوة بأسه وسوه ، والجه ، وكان يستند على مخاد توضع له ويحضر مجلس الملك ، ويفصل على عادته بين الناس ، حتى مات كذلك فى يوم الخيس لسبع بقبن من ربيع الآخر من هذه السنة عن ثلاث وستين سنة ، مناكم منها ثلاث وفلاتون سنة ، وخاف من الأموال شيئا كثيرا ، من ذلك سبون رطلا من برحمر ، الجوهرة منه لها قيمة عظيمة سامحه الله . وقام بالأمر من بعده ولده محمد ، ثم صاد المائك إلى ولده الآخر مسهود بن مجود فاشبه أباء ، وقد صنف بحق المائمة في سيرتموأبامه ومائك . ( ثم دخلت سنة المتنبن وعشرين وأربانة )

فها كانت وفاة القادر بالله الخليفة ، وخلافة ابنيه القائم بأمر الله على ما سيأتى تفصيله وبيانه .
وفها وقعت فننة عظيمة بين السنة والروافض ، فقو يت عليهم السنة وقناوا خلقا منهم ، وهبروا الكرخ
ودار الشريف المرتفى ، ونهبت العامة دو رالهود لا نهم نسبوا إلى معاونة الروافض ، وتعدى النهب
إلى دور كنيرة ، وانتشرت الفننة جدا ، ثم سكنت بسد ذلك . وفها كثرت العملات وانتشرت
المحنة بأمر الديارين في أرجاء البلاء ، وتجامروا على أمور كثيرة ، ونهبوا دورا وأما كن سرا وجهرا ،
ليلا ونهارا ، والله سبحانه أعلم .

# ﴿ خلافة القائم بالله ﴾

أبي جعفر عبد الله بن القادر بالله ، و يع له بالخلافة لما توفى أوه أبو العباس أحمد بن المتندر بن المستخد بن المتنصد بن الأنسين أبو أحمد الموفق بن المتوارد ، في المستخد بن الأنسين بن المهدى بن النصور ، في ليلة الاثنين الحادى مثمر من ذى الحجة من هدف السنة ، من ست وتمانين سنة ، وعشرة أشهر و إحمدى عشر بوا ، ولم يصور أحمد من الخافة أجمد الله ، ولا بعده ، مكث من ذلك خليفة إحمدى وأر بين سنة وثلاثة أشهر ، وهذا أيضاً عن الميانات أحمد إليه ، وأمه أم وقد اسمها بمن ، مولاة عبد الواحد بن المتندر ، وقد كان حاليا كر بما ، عبا لأهل العموالدين والصلاح ، ويأمر بالمروف و ينهى عن المنسكر ، وكان على طريقة الساف في الاعتقاد ، وله في ذلك ، مصنف كانت تقرأ على الناس ، وكان أبيض حسن الجدم ولو بال اللهجية عريضها بخضها ، وكان يقوم اللهل كثير السدقة ، عباً السنة وأهلها ، وكان يكتر الصوم و يعر المتراء من أقطاعه ، يبعث منه الما الحباد وبي بالحروين وجامع المنصور ، وجامع الرصافة ، وكان يفرح من داره في زى العامة فرز وو قبور السلمين ، وقد ذكرنا طرفا صلما من مسائم عند ذكر ولايته في سنة إحدى وكانين وتلمائة ، وعلما المسالمين ، وقد ذكرنا طرفا صلما من وتلمائة ، وكان يفرح من داره في زى العامة فرز ورقبور السلمين ، وقد ذكرنا طرفا صلما من مسرته عند ذكر ولايته في سنة إحدى وكانين وتلمائة ، وعلما المسالمين ، وقد ذكرنا طرفا صلما من صدر المتراء من أما وينا صلاحة ، وتلان يفرح من داره في زى العامة وتلمائة ، وكان يفرد كرنا طرفا صلمان على المناس ميرته عند ذكر ولايته في سنة إحدى وكانين وتلمائة ، وتلمائة ، وتلمائة وتلمائة موكان يفرد كرنا الموقات المناس الموته عند كرولايته في سنة إحدى وكانينون وتلمائة وتلمائة وتلمانات الموتانات وتلمائة ، وتلمائين الموتانات وتلمائة وتلمانات المناس الموتانات وتلمائة ، وتلمائة وتلمائة وتلمائة وتلمائة وتلمائة وتلمائة الموتانات الموتانات المسائلة وتلمائة وتلمائة وتلمائة وتلمائة وتلمائة وتلمائة وتلمائة الموتانات ال

فى عزائه سبمة أيام لمنظم المصيبة به ، ولتوطيدالبيمة لولده الله كور، وأمه يقال لها قطر الندى ، أرمنية أدركت خلافته فى هذه السنة ، وكان مولده يوم الجمة النادن عشر من ذى القمدة سنة إحدى وتسمين وثائياته ، ثم بويع له بحضرة القضاة والامراء والكبراء فى هذه السنة ، وكان أول من بايمه المرتضى وأشده أبيانا : فأما مضى جبل واقضى « فنك لنا جبل قد رسى

وأما فجمنا ببدر النمام \* فقد بقيت منه شمس الضحى

لنا حزن في محل السرور \* فكم ضحك في محل البكا

فاصارما أغدته يد ، لنا بعدك الصارم المنتفى

ولما حضرًا لعقد البياع • عرفنا بهديك طرق الهدى فقابلننا وقار المثيب \* كما لا وسنك سن الغتي

طالبته الأثراك برسم البيمة فلم يكن بمع الخليفة شيئ يعطيهم ، لأن أباء لم يترك شيدًا ، وكادت

المتنة نتم بين الناس بسبب ذلك ، حق دنع عنه الملك جلال الدولة مالا جزيلا لهم ، محوا من ثلاثة آلاف دينار، واستوزر الخليفة أبا طالب محمد بن أبوب ، واستقفى ابن ما كولا . ولم يحج أحد من

ا لاف دينار، واستو زر الخلينة ابا طالب محمد بن اوب، واستقفى ابن ما كولا . وفم يحج احمد م أهل المشرق سوى شرقمة خرجوا من السكوة مع العرب فحجوا .

وفيها نوفى من الأعيان غير الخليفة ﴿ الحسن بن جمفر ﴾

أبوعل من ما كولا الوزير لجلال الدولة ، قتمله غلام له وجارية تعاملا عليه فقتلاه ، عن ست وخسين سنة ﴿ عبد الوهاب بن على ﴾

ابن نصر بن أحمد بن الحسن بن هارون بن مالك بن طوق ، صاحب الرحية ، التغلبي البندادي أحد أيمة المالكية ، وبصنفهم ، له كتاب الناة بن يجافله الطلبة ، وله غير. في الغروع والأصول ،

احد انمة المالـذيّة ، ومصنفهم ، له ختاب الندّة بن مجتلة الطلمية ، وله عبره في العروع والا صول ، وقد أثام ببنداد دهراً ، وولى قضاء داريا وما كسايا ، ثم خرج ، ن بنداد لضيق حالة ، فدخل مصر فا كرمه المنار بة وأحماره ذهبا كثيرا ، تتموا، جدا ، فأنشأ يقول متشوقاً إلى بنداد .

> سلام على بنداد فى كل موتف \* وحق لها منى السلام مضاعف \* فو الله ما فارقتها عن ملالة \* وإنى بشطى جانبها لعارف

ولـكنها ضاقت على باسرها ﴿ وَلِمْ تَكُنَّ الْأَرْزَاقَ فَمَا تَسَاعَفُ

وکانت کفل کنت اهوی دنو. \* وأخلاقه تنای به وتخالف

قال الخطيب : سمم القاضى عبــد الوهاب من ابن الــهاك ، وكتبت عنه ، وكان ثقــة ، ولم تر المالكية أحداً أفقه منه . قال ابن خلكان : وعند وصوله إلى مصر حصل له شئ من المال ، وحسن حاله ، مرض من أكاة اشتهاها فذكر عنه أنه كان يتقلب ويقول : لا إله إلا الله ، هند ما هشنا متنا

قال: وله أشعار رائفة فمنها قوله:

وناعُت قبلت ا منتهت ، فقالت تعالوا اطلبوا الله بالحد فقلت إلى فدينك غاصب ، وماحكوا في غاصب بسوى الرد خديمها وكنى عن أثيم طلابة ، وإن أنت لم ترضى فالناجل العد فقالت قصاص يشهد العقل أنه ، على كبد الجابى ألد من الشهد فيانت عبى وهي هيان خصرها ، وبانت يسارى وهي واسطة المقد فقالت ألم تحبر بأنك زاهيد ، فقلت بلي ، مازلت أزهد في الزهد وما أنشده ان خلكان القاضى عبد الوهاب :

بنداد دار لأهل المال طبية ، والماليس دار الصنك والصيق ظلمت جيران أمشى في أزقها ، كأنني مصحب في بيت زنديق (ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين وأربهائه)

في سادس المحرم منها استسقى أهل ينه داد لناخر المطر عن أوانه ، فلم يستوا ، وكان الموت في الناس ، ولما كان وم عاشورا ، عملت الروافض بدعم م وكثر النوح والبكاء ، وامتلات بذلك الطرقات والأسواق. وفي صفر منها أمر الناس بالخروج إلى الاستسقاء فلم يخرج من أهل بغداد مع اتساعها وكثرة أهلها مائة واحد. وفها وقع بين الجيش و بين خلال الدولة فاتفق على خروجه إلى البصرة منفيا، ورد كثيرا من جواريه ، واستبقى بعضهن معمه ، وحرج من بنسداد ليلة الاثنين سادس ربيع الأول منها. وكتب الغلمان الاسفهلارية إلى الملك أبي كاليجار ليقدم علمهم، فلما قدم تمهدت البلاد ولم يبق أحد من أهل العناد والالحاد، ونهبوا دار جلال الدولة وغيرها ، وتأخر مجيُّ أبي كاليجار، وذلك أن وزيره أشار عليه بعـدم القدوم إلى بفداد . فأطاعه في ذلك، فكثر الميارون وتفاقم الحال، وفسد البلد، وافتقر جلال الدولة بحيث أن احتاج إلى أن باع بمض ثيابه فى الأسواق ، وجعل أنو كاليجار يتوهم من الأبراك و يطلب منهسم رهائن ، فسلم يتغقُّ ذلك ، وطال الفصل فرجعوا إلى مكاتبة جلال الدولة ، وأن ترجع إلى بلده ، وشرعوا يعتذرون إليه، وخطبوا له في البلد على عادته ، وأرسل الخليفة الرسل إلى الملك كاليجار ، وكان فيمن بعث إليه القاضي أبو الحسن الماو ردى ، فسلم عليه مستوحشاً منه ، وقد تحمل أمرا عظما ، فسأل من القضاة أن يلقب بالسلطان الأعظم مالك الأمم ، فقال الماوردي : هذا مالا سبيل إليه ، لأن السلطان المظم هو الخليفة ، وكذلك مالك الأمم ، ثم الققوا على تلقيبه علك الدولة ، فأرسل مع الماو ردى محما عظيمة منها ألف ألف دينار سانورية ، وغير ذلك من الدراهم آلاف مؤانة ، والنحف والألطاف، واجتمع الجند على

طلب من الخليفة فنصدنر ذهك فراموا أن يقطعوا خطبته ، فلم تصل الجمة ، ثم خطب له من الجمسة القابلة ، وتخيط البلد جسدا ، وكتر العيار ون . ثم فى ربيح الآخر منها حلف الخليفة لجلال الدولة يختوص النبة وصفائها ، وأنه على ما يحب من الصدق وصلاح السريرة . ثم وقع بينهما يسبب جلال الدولة وشريه النبيذ وسكره . ثم اعتذر إلى الخليفة واصطلحا على فساد . وفى رجب غلت الأسعار جدا بينداد وغيرها ، من أرض العراق . ولم يحجج أحد منهم .

وفها وقع موقان عظیم ببلاد المند وغزنة وخراسان وجرجان والرى وأصهان ، خرج منها في أدى مدة أر بمون ألف جنازة . وفي تواحى الموسل والجبل و بنداد طرف قوى من ذلك بالجدى ، بحيث لم تخل دار مر مصالب ، واستمر ذلك في حزيران وتموز وآزار وأيلول وتشرين الأول والتابى ، وكان في الصيف أكثر منه في الحريف . قاله ابن الجوزى في المنتظم . وقد رأى رجل في منامه من أهل أصبهان في هذه السنة مناديا ينادى بصوت جهورى : يا أهل أصبهان سكت ، نطق ، سكت ، نطق ، حتى قال رجل بيت أبي المناهية في المنتواء أبي المناهية في المناهية .

سكت الدهر زمانا عنهم \* ثم أبكاهم دما حين لطق

فما كان إلا قليل حتى جاء الملك مسمود بن محمود فقتل منهم خلقا كذيرا ، حتى قتل الناس فى الجوامع . وفى هذه السنة ظفر الملك أمو كاليجار بالخادم جندل فقتله ، وكان قد استحوذ على مملكته ولم يبق معه سوى الاسم ، فاستراح منه . وفيها مات ملك النترك الكبير صاحب بلاد ما و راء النهر ، واسمه قدرخان .

وفيها توفى من الأعيان ألم (روح بن محد بن أحمد)

## (على بن محمد بن الحسن )

ابن محسد بن نعيم بن الحسن البصرى ، المعرّ بف بالنميسى ، الحافظ الشاعر ، المشكلم الفقيسة الشافعي . قال البرقاني : هو كامل في كل شئ لولا بادرة فيه ، وقد سمع على جماعة ، ومن شعره قوله :

إذا أظمأتك أكف اللئام \* كفتك التناعة شبماً وريا فكن رجلا رجله فى النرى \* وهامة حمه فى النريا

أبياً لنائل ذي نممة ، تراه بما في يديه أبيا

#### قان إراقة ماء الحيا ۞ ةدون.إراقة ماء المحيا ﴿ محمد من الطب ﴾

جو جدين الطيب جو أدرك المائد عداد من الإرام أدرك ا

ان سعد بن موسى أو بكر الصباغ ، حدث ع<u>ن النجا</u>د وأبي بكر الشافعي ، وكان صدوقا ، حكي الخطيب أنه تروج تسهالة امرأة ، وتوفى عن خس وتسعين سنة .

و على بن هلال ﴾

الكانب المشهور، ذكر ابن خلكان أنه نوفى في هذه السبنة ، وقبل في سنة ثلاث عشرة كما تقدم ﴿ ثم دخلت سنة أربع وعشرين وأربعائة ﴾

فيها تفاقه الحال بأور الديارين ، وتزايد أمرهم ، وأخفوا الديالات الكثيرة ، وقوى أمر مقدمهم الوجهى ، وقتل صاحب الشرطة غيلة ، وتواترت الديالات في الليل والنهار ، وحرس الناس دورهم ، حدى دار الخليفة منه ، وكذلك سور البالد ، وعظم الخطاب بهم جدا ، وكان من شأن هذا البرجي أنه لا يوذى امرأة ولا يأخذ بما علمها شيئا ، وهذه مروءة في الظلم ، وهذا كا قبل ه حنائيك بدهن الشر أمون من بعض ، وفيها أخذ جلال الدولة البصرة وأصل إلها ولده العزيز ، فأقام بها الخطبة لأبيه ، وقطم منها خطبة أبي كاليجار في هذه السنة والتي بعدها ، ثم استرجمت ، وأخرج منها ولده . وفيها أمرات الأثراك باللك جلال الدولة ليأخذوا أززاقهم ، وأخرجوه من داره ، ورحوا عليه في المسجد ، وأخرج منها ولده . وفيها وأخرجت حر عه ، فذهب في الليل إلى دار الشريف المرتفى فترلها ، ثم اصطلحت الأثراك عليه وحلفوا له بالمسعو والطاعة ، و ردوه و إلى داره ، وكثر البيارون واستطالوا على الناس جدا . ولم يحج أحد من أهل المراق وخراسان لفساد البلاد .

وممن توفى فيها من الأعيان ﴿ أحمد بن الحسين بن أحمد ﴾

أبو الحسين الواعظ المعروف بابن السهاك ، ولد سنة الإلايين والمائة ، وسمع جعفر الحلمدى وغيره. وكان يعظ بجلم المنصور وجامع المهدى ، و يشكلم على طريق الصوفية ، وقد تكلم بعض الأثمة فيه ، وفسب إليه الكفب . توفى فيها عن أربع وتسعين سنة ودفن بباب حرب .

( ثم دخلت سنة خس وعشر بن وأر بمائة )

فها غزا السلطان مسهود من محمود بالادالمند، وفتح حصونا كذيرة ، وكان من جملها أنه حاصر قلمة حصينة غرجت من السور نجوز كبيرة ساحرة ، فأخات مكنسة فبالمهاو رشها من ناحبة جيش المسلمين ، فرض السلطان تلك الهية مرضا شديدا ، فارتحل عن تلك القلمة ، فلما استقل ذاهبا عنها عوفى عافية كاملة ، فرجع إلى غزنة سالما ، وفيها ولى البساسيرى حاية الجانب الشرقى من بنداد ، لما تعاقم أمر العبارين ، وفيها ولى سنان بن سيف الدولة بعد وفاة أبيه ، فقصد عم قر واشا فاتو،

وساعده على أموره . وفيها هلك ملك الروم أرمانوس ، فملكهم رجل ليس من بيت ملكهم ، قدكار صيرفيا في بعض الأحيان ، إلا أنه كان من ســــلالة الملك قسطنطين . وفـمــــا كثرت الزلازل بمصـــ والشام فهدمت شيئا كنيرا ، ومات تحت الردم خلق كثير ، وانهدم من الرملة ثلثها، وتقطم جامه ا تقطيماً ، وخرج أهلها منها هار بين ، فأقانوا بظاهرها ثمانية أيام ، ثم سكن الحال فعادوا إليها ، وسقد بعض حائط بيت المقدس ، ووقع من محراب داود قطعة كبيرة ، ومن مسجد إبراهيم قطعة ، وسلم الحجرة ، وسقطت منارة عسقلان ، و رأس منارة غزة ، وسقط نصف بنيان نايلس ، وخسف بقر ية البار زاد و بأهلها و بقرها وغنمها ، وساتعت في الأرض . وكذلك قرى كثيرة هنالك ، وذكر ذلك ابن الجوزي . ووقع غلاء شديد ببلاد إفريقية ، وعصفت ربح سوداء بنصيبين فألقت شيمًا كثيرًا من الأشجار كالتوت والجوز والعناب؛ واقتلعت قصراً مشيداً بحجارة وآجر وكلس فألقنه وأهــله فهلكوا ، ثم سقط مع ذلك مطر أمثال الأكف ، والزنود والأصابـم ، وجز ر البحر من تلك الناحيــة ثلاث فراسخ، فذهب الناس خلف السمك فرجع البحر عليهم فهلكوا . وفها كثر الموت بالخوانيق حتى كان يغلق الباب على من في الدار كلهم موتى ، وأكثر ذلك كان ببغداد ، فيات من أهلها في شهر ذي الحجة سبعون ألفا . وفيها وقعت الفننة بين السنة والروافض حتى بين العيارين من الفريقين مع ابنا الاصفهاني وهما مقـ دمي عيارين أهل السـنة ، منما أهل الكرخ من ورود ماه دجلة فصاق عَلَمُهُمُ الحَالُ ، وقتلُ ابن البرجي وأخوه في هذه السنة . ولم يميج أحد من أهل العراق . وفيها نوفي من الأعيان ﴿ أَحْمَدُ بن مُحَدُّ من أَحَدُ بن غالب ﴾

الحافظ أبو بكر المر وف بالبر قانى ، ولد سنة ثلاث وثلاثين وثاثائة ، وصم الكثير ، و رحل إلى البلاد ، وجمع كنيا كثير ، وما البلاد ، وجمع كنيا كثيرة جدا ، وكان عالما بالترآن والحديث والفقه والنجو ، وقد مصنفات في الحديث حسنة نافعة . قال الأزهرى : إذا مات البرقائي ذهب هذا الشأن ، وما رأيت أخين منه ، وقال غير ه ، همارأيت أعيد منه في أهل الحديث . توقى موم الحنيس مستهل رجب ، وصلى عليه أبو على من أبى موسى الماشي ، ودفن في متبرة الجامع بينعداد ، وقد أورد له ابن عساكر من شعره :

أعلل نفسى بكتب الحديث ، وأجل فيه لها الموعدا وأشغل نفسى بتصنيفه ، وتحريجه داعًا سرمدا فعلوراً أصنفه في الشير ، ح وطوراً أصنفه مسندا وأقفو البخارى فيا حوا ، وصنفه جاهدا بجهدا وسلم اذ كان ذين الانام ، بتصنيف سلما مرشدا ومالى فيه سوى أنى ، أراء هوى صادف المقصدا

### وأرجو النواب بكتب الصلا \* قاعل السيد المصطفى أحمدا ﴿ أحمد بن محمد بن عبد الرحن بن سعيد ﴾

أبو العماس الأبيوردي ، أحد أمَّة الشافعية ، من تلاميذ الشيخ أبي حامد الاسفرايني ، كانت له حلقة في جامع المنصور للفنيا . وكان يدرس في قطيعة الربيع ، وولى الحكم ببغداد نيابة عن امن الأكفائي، وقد مهم الحديث، وكان حسن الاعتقاد، جميل الطريقة، قصيح اللسان، صبو راًّ على. الفقر ، كاتماله ، وكان يقول الشمر الجيـــد ، وكان كا قال تعالى ( يحسمهم الجاهـــل أغنياء من التعف تمرفهم بسمام لا يسألون الناس إلحافا ) توفى في جادي الآخرة ، ودفن عقيرة باب حرب:

﴿ أُوعِلِ البندنيجي ﴾

الحسن من عبد الله من يحيي، الشبيخ أمو على البندنيجي، أحد أنَّة الشافعية، من تلاميذ أبي حامد أيضاً ، ولم يكن في أصحابه منــــله ، تفقه ودرس وأفتى وحكم ببغـــداد ، وكان دينا و رعا . توفي في جمادي الآخرة منها أيضا.

### ﴿ عبد الوهاب بن عبد العزيز ﴾

الحارث بن أسد، أبو الصباح النميسي ، الغقيه الحنبلي الواعظ ، سمم من أبيه أثرا مسلسلا عن على «الحنان : الذي يقبل على من أعرض عنه ، والمنان الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال ، توفى في ربيع الأول ودفن في مقبرة أحمد من حنبل .

﴿ غريب س محد ﴾

ان مغتى سيف الدولة أبو سنان ، كان قد ضرب السكة باسعه ، وكان ملكا منمكنا في الدولة ، وخلف خمسهائه ألف دينار ، وقام ابنه سنان بعده ، وتقوى بعمه قرواش ، واستقامت أموره ، لوفى بالكرخ سابور عن سبعين سنة .

﴿ ثم دخلت سنة ست وعشرين وأر بعالة ﴾

يسلبون النساء ما علمهن ، ومن أسروه أخذوا ما معه وطالبوه بفداء نفسه ، واستفحل أمر العيارين وكثرت شرورهم ، وفي مسهل صفر زادت دجلة بحيث ارتفع الماء على الضياء ذراعين ، وسقط من البصرة في مدة ثلاثة نحو من ألغي ﴿ رَ وَقُ شَعِبَانَ مَهَا وَرَدَ كُتَابٍ مِن مُسْعُودٌ مِنْ مُحْوِد بأنه قد فتح فتحا عظما في ألهند ، وقنل منهــم خمسين ألقا وأسر تسمين ألفا ، وغنم شيئا كثيراً ، ووقعت فتنة بين أهل بغداد والعيارين ، ووقع حريق في أما كن من بغداد ، واتسم الخرق على الراقع ، ولم يحج أحد من هؤلاء ولا من أهل خرسان . ﴿ أحمد بن كاس الشاعر ﴾ ومن توفي فمها من الأعمان

وه. أحيد من هلك بالمشق، روى إن الجوزي في المنتظم بسنده أن أحمد من كليب هــذا المسكين المنتر عشق غلاما يقال له أسلم من أبي الجمد، من بني خلد(١) وكان فيهم وزارة، أي كانوا وزراء لللوك وحجابا ، فأنشد في أشمارا تحدث الناس مها ، وكان هذا الشاب أسلم يطلب العلم في بحالس المشايخ فلما بلغه عن ابن كليب ما قال فيه أستحي من الناس وانقطم في دارهم، وكان لا يجتمع أحد من الناس، فازداد غرام ابن كليب به حتى مرض من ذلك مرضا شديدا ، بحيث عاده منه النامل ، ولا مدرون ما به ، وكان في جملة من عاده بعض المشايخ من العلماء ، فسأله عن مرضه فقال : أنم تعلمون ذلك ، ومن أي شي مرضى ، وفي أي شي دوائي ، لو زارني أسلم ونظر إلى نظرة ونظرته نظرة واحدة لبرأت، فرأى ذلك العالم من المصلحة أن لو دخل على أسلم وسأله أن يزوره ولو مرة واحدة مختفياً ، ولم يزل ذلك الرجل العالم بأسلم حتى أجابه إلى زيارته ، فانطلقا إليه فلما دخلا در مه ومحلته تجين الفلام واستحى من الدخول عليمه ، وقال الرجل العالم : لا أدخل عليه ، وقد ذكر ني ونوَّه باسمي ، وهذا مكان ريبة وتهمة ، وأنا لا أحب أن أدخل مداخل النهم ، فحرص به الرجل كل الحرص ليدخل عليه فأبي عليه ، فقال له : إنه ميت لا محالة ، فاذا دخلت عليه أحييته . فقال : عوت وأنا لا أدخل مدخلا يسخط الله على و يغضبه ، وأبي أن يدخل ، وانصرف راجماً إلى دارهم ، فدخل الرجل على ابن كليب فذكر له ما كان من أمر أسلمه ، وقد كان غلام ابن كليب دخل عليه قبل ذلك و بشّره بقدرم معشوقه عليمه ، ففرح بذلك جدا ، فلما تحقق رجوعــه عنه اختلط كلامه واضطرب فى نفسه، وقال لذلك الرجل الساعى بينهما : اسمم يا أبا عبد الله واحفظ عنى ما أقول ، ثم أسلم ياراحــة العليل \* رفقاً على الهائم النخيل

وصلك أشهى إلى فؤادى . من رحمة الحالق الجلمال

فقال له الرجل: ويحك اتق الله تمالي ؛ ما هـذه العظيمة ? فقال: قــد كان ما محمت، أو قال القول ما محمت . قال فحرج الرجل من عنسده فما توسط الدار حتى سمم الصراخ عليه ، وسمم صيحة الموت وقسه فارق الدنيا على ذلك. وهـ نم زلة شنباء ، وعظيمة صلماء ، وداهيــة دهياء ، ولولا أن هؤلاء الأثمة ذكر وها ماذكرتها، ولكن فها عبرة لأولى الألباب، وتنبيه لذوى البصائر والمقول، أن يسألوا الله رحمت وعافيته ، وأن يستعيدوا بالله من الفتن ، ما ظهر منها وما بطن ، وأن برزقهـــم حسن الخاتمة عند المات إنه كر بم جواد .

قال الحميدي : وأنشدني أو على من أحمد قال : أنشدني محمد بن عبد الرحمن لأحمد من كليب وقد أهدى إلى أسل كتاب الفصيح لتعلب:

(١) في النجوم الزاهرة : أسلم بن أحمد بن سعيد تأضي قضاة الاندلس .

هذا كناب الفصيح » بكل لفظ مليح » وهبنه اك طوعا » كا وهبنك روحى (الحسن بن أحمد)

ابن إبراهيم بن الحسن بن محمد بن شاذان بن حرب بن مهران النزاز ، أحمد مشايخ الحديث، سمم الكنير ، وكان تقمة صدوة ، جاء موما شاب غريب قتال له : إلى رأيت رسول الله ﷺ في

سمع الكثير ، وكان تقدة صدوقا ، جاء موما شاب غريب قتال له : إن رايت رسول الله و على المنام ال

ودفن بباب الدير. ابن أحد من الحسين من سورة، أبو عمر الواعظ المعروف بابن الناو، سمم الحديث عن جماعة .

قال ابن الجوزى : وكان يعظ ، وله بلاغة ، وفيه كرم ، وأمر بمروف وبهى عن منكر ، ومن شعره قوله : دخلت على السلطان في دار عزه بفتر ولم أجلب بمثيل ولا رجل

وقلت: انظر وا ما بين فقرى وملككم ﴿ عَمَدَارَ مَا بَيْنِ الوَلايَةِ وَالعَرْلُ وفي في صغر منها وقد قارب النمانين ، ودن يمتبرة حرب إلى جانب ان النماك رحمهما الله .

(ثم دخلت سنة سبع وعشرين وأربعائة ) المراجع المراجع

فى المحرم منها تسكاملت قنطرة عيسى التى كانت سقطت ، وكان الذى ولى مشارفة الانفاق علمها الشيخ أبو الحسين القسدورى الحننى ، وفى المحرم وما بعسده تفاقع أمر العيارين ، وكبسوا الدور وتزايد شرع جدا .

يا أجما اسمع وقل • ودع الزقاعة والنحامق أأقت نفسك في النقا • توهبُك فباقلت صادق

االله تفسك في النفا ، توهيك فيافلت صادق أمن الأمانة والنق ، قطعت يداك من المرافق

ومن توفى فيها من الأعيان ﴿ أحمد بِن محمد بن إبراهيم الثمالبي ﴾

فقال :

و يقال التملي أيضا وهو لقب أيضاً وليس - بنسبة ، النيساورى المفسر المشهور ، له النفسير الكبير، وله كثير الحديث الكبير، وله كتاب العرايش في قصص الا نبياء علمهم السلام ، وغير ذلك ، وكان كثير الحديث واسع الساع ، ولهذا بوجد في كتبه من الغرائب شئ كثير ، ذكره عبد النفار بن إساجيل الفارسي في ناريخ نيسابور، وأنى عليه ، وقال : هو صحيح النقل موثوق به ، توفى في سنة سبع وعشرين وأربعائة ، وقال غيره ، توفى بوم الاربعاء لسبع بقين من الحرم مها ، ورؤيت له منامات صالحة رحم الله ، وقال بنائها مدينة .

﴿ ثُمُ دَخَلَتُ سَنَةً ثَمَانَ وَعَشَرَ بِنِ وَثَلَمَانَةً ﴾

فيها خلع الخليفة على أبي تمام مجمد بن مجمد بن على الزيني ، وقلده ما كان إلى أبيمه من نقابة المبلبيين والمسلاة ، وفيها وقعت الغرقة بين الجند و بين جلال الدولة وقعلموا خطبته وخطبة الملك أبي كالبجار ، ثم أعادوا الخطبة ، واستو زر أبا الممالى بن عبد الرحم ، ، وكان جلال الدولة قد جمع خلقا كثيرا معه ، مهم البساسيرى ، وديس بن على بن مركد، وقر واش بن مقد ، ونازل بنداد من جانبها الذر ي حق أخذها قبرا ، واصطلح هو وأبو كالبجار ثانب جلال الدولة على مدى فاضي المنقاة المالاري ، وتروج أبو منصور بن أبي كالبجار بابنة جلال الدولة على صداق خسين ألف دينار واتفقت كليمها وحسن حال الرعية . وفيها نزل معلم ببلاد قم السلح ومنه ممك و زن السمكة رطل ووطلان ، وفيها بدش ملك مصر عال لاصدلاح تمر بالكوفة إن أفذا الخليفة المبلمي في ذلك ، في خلك ، في خلك من المناسبة على المناسبة بنائب الشرق في مصالح المسلمين ، يصرف في مصالحهم . في خلوا منه واحتمال المسلمين ، وفيها الدار الديارون بيضهاد وفتحوا البحين بالجانب الشرق ، فأذوا من رجال الشرط سبعة عشر رجلا ، وانتشبرت الشرور في البلد جدا . و لم يعج أحد من أهل المراق وخراسان لاختلاف الكلمة .

ومن توفى فيها من الأعيان ﴿ القدوري أحد من محد ﴾

ابن أحمد بن جمنر ، أبو الحسن القدورى الحنني البندادى ، سمع الحديث ولم بحدث إلا بشئ يسير . قال الجعليب : كتبت عنه . وقد تقدمت وقاته ، ودفن بداره في درب خلف .

(الحسن بن شهاب)

ابن الحسن بن على ، أبو على المكبرى ، الفقيه الحنبلي الشاعر ، ولد سنة خمس وثلاثين وثلثاثة

معم من أبى بكر بن مالك وغيره ، وكان كما قال البرقانى تقة أمينا ، وكان يسترزق من الوراقة ــ وهو اللسخ ــ يقال إنه كان يكتب دوان المتنبى فى ثلاث لبال فيبيمه بمائتى درم ، ولما توفى أخذالسلطان من تركت ألف دينار سوى الأملاك ، وكان قــد أومى بتلث ماله فى متفقهة الحنابلة ، فلم تصرف ﴿ لطف الحَمْهُ عَلَيْهِ مَا يُعْلَى مَا اللهُ أَحَد بن عيسى ﴾ ^

أبو الفضل الهاشمى ، ولى الفضاء والخطابة بعرب ريحان ، وكان ذا لسان ، وقــد أُصْر فى آخر عمره ، وكان بروي حكايات وأناشيد من حفظه ، توفى فى صغر منها .

﴿ محد من أحد ﴾

ابن على بن موسى بن عبد المطلب ، أبو على الهاشمي ، أحد أنَّة الحنابلة وفضلاتُهم .

## ﴿ محمد بن الحسن ﴾

ان أحد بن على أبو الحسن الأهوازى ، ويعرف بان أبى عسلى الأصهانى ، ولد سنة خس وأر بدين وثانائة ، وقدم بنداد وخرج له أبو الحسن النديمي أجزاه من حديثه ، فسمها منه البرقائى ، إلا أنه بان كذبه ، حتى كان بعضهم يسميم جراب الكذب ، أقام ببغد داد سبع سنين ، ثم عاد إلى (مهدار الديلمي الشاعر)

مهيار من مرزويه أبو الحسين الكاتب الفارسي، ويقال له الديلمي، كان مجوسياً فأسام ؛ إلا أنه سلك سبيل الرافضة ، وكان ينظم الشعر القوى الفعل في مذاهبهم ، من سب الصحابة وغيرهم ، حتى قال له أبو القاسم من مرهان : يا مهيار انتقلت مرت زاوية في النار إلى زاوية أخرى في النار، كنت مجوسيا فأسلمت فصرت تسب الصحابة ، وقد كان منزله بدوب رباح من الكرخ ، وله ديوان شعر مشهور ، فن مستجاد قوله :

أستنجد الصبر فيكم وهو معلوب • وأسأل النوم عسكم وهو مسلوب
وأبتغى عندكم قلبا سمحت به • وكيف برجم شي وهو موهوب
ما كنت أجرف متمار حبكم • حتى هجرت و بعض الهجر تأديب
والهيارأيضاً: أجارتنا بالنور والركب منهم • أيعلم خال كيف بات المتيم
رحلتم وجر القلب فينا وفيكم • سواء والكن ساهر ون وفوتم
فينتم عنا ظاعنين وخلفوا • قلوباأبت أن تعرف الصبرعتهم
ولما خلى التوديع عما حفوته • ولم يبقى إلا نظرة لى تمنم
بكيت على الوادى وحرمت ماه • وكيف به ماه وأكنره حم
قال ان الجوزى: ولما كان شعره أكثره جيدا اقتصرت على هـنما النعر. توفى في جادى

( ٢ \_ البداية \_ ثاني عشر )

الآخرة (حبة الله من الحسن ) أبو الحسين المهر وف بالحاجب ، كان من أحل الفضل والادب والدين ، وله شعر حسن ، فمنه قوله : يا ليلة سلك الزما « ن في طبيعا كل مسلك

إذ ترتق روحى المسر ٥ ة مدوكا ما ليس يعوك والبدر قد فضح الزما ٥ ن وسرَّه فيه مهتك

وكأنما زهر النجو ، م بلمبها شعل نحوك والنيب أحيانا يلو ، ح كأنه ثوب بمسك وكأن تجييد الريا ، ح للحبة ثوب مُمرَّك

وقان تشر المسك » ينفح فالنسم إذا تحرك وكأنا المنزور مصفر » القدى ذهب مسبك

والنور يبسم في الريا ، ضاف نظرمت إليه سرك شارطت ننسي أن أنو ، م بحقها والشرط أملك

حتى تولى الليسل م \* نهزهاوجاءالصبيحيضحابك وذا الذي لو أنه \* في طيب البيش يترك

والدهر بحسب عمره \* فاذا أناه الشيب فاسك ﴿ أبو على من سينا ﴾

الطبيب الفيلسوف ، الحسن من عبد الله من سينا الرئيس ، كان بادعاً في الطب في وما نه ، كان أبوه أ من أهل بلغ ، وانتقل إلى بخارى ، واشتغل مها هرأ القرآن وأهنه، وهو ابن عشر مسنين ، وأقفن الحساب والجبر والمقابلة و إقليدس والمجسطى ، ثم اشتغل على أبى عبد الله النائل الجدكيم ، فعرع فيه وقال أهل زمانه في ذلك ، وتردد النائل إليه واشتغل على أبى هو ابن ست عشرة سنة ، وعالج بعض الماؤك السامانية ، وهو الأ مير نوح من نصر ، فأعطاه جائزة سنية ، وحكمه في خزاة كتبه ، فرأى فيها أمن المجائب والمحاسن مالا موجد في غيرها ، فيناليم إنه سني الله كل الكتب إلى نفسه ، وله في الالمينات والمعاسمات كتب كثيرة ، قال ابن خليكان : له محو من ماقة مصنف ، صغار وكبار ، منها التانون ، والشفا ، والنحة والاشارات ، وسلامان ، وقي بن يقطان ، وغيير ، قلك . قال

وكان من فلاسفة الاسلام ، أورد له من الأشعار قصيدته في نفسه التي يقول فنها : هبطت إليك من المقام الأرفع » ورقاء ذات تعزز وتمتح

محجوبة عن كل مقلة عارف ، وهي التي سفرت ولم التدرقع

وصلت عسلم كرّه البلك ووبما . كرهت فرانك وهي ذات تنجع وهي قصيدة طويلة وله :

اجسل غذاك كل يوم مرة ه واحفر طماما قبل همم طاما واحفظ منيك ما استطات فانه ه ما، الحياة براق في الارعام وذكر أنه مات بالقولنج في همدان ، وقبل بأصبهان ، والأول أسح ، يوم الجمة في شهر رمضان منها ، عن تمان وخمسين سنة . قلت : قد حصر النزالي كلامه في مقاصد الفلاسية ، ثم رد عليه في تهاف الفلاسية في عشر بن مجلماً له ، كذره في ثلاث منها ، وهي قوله بقسم السالم ، وعسم المعاد الجنائي ، وأن الله لا بعلم الجزئيات ، و بدعه في البواق ، و يقال إنه تاب عند الموت فائد أعلم .

﴿ ثم دخلت سنة تسع وعشرين وأربعالة ﴾

فها كان يدو ملك السلاجقة ، وفها استولى ركن الدولة أبو طالب طغرابك محمد بن ميكائيل بن سلجوق، على تيسابور، وجلس عــلى سربر ملكها ، و بعث أخاه داود إلى بلادخراسان فملكها ، وانتزعها من نواب اللك ممود من محود بن موكنكين . وفيها قتل جيش المصريين لصاحب حلب وهو تشبل اللهو له قصر بن صالح بن مرداس ، واستولوا عسلي حلب وأعمالها . وفيها سأل حلال الدولة الخليفة أن يلقب ملك الدولة ، فأجابه إلى ذلك بمد نمنع . وفيها استدعى الخليفة بالقضاة والفقهاء وأحضر جاثليق النصاري و رأس جالوت المهود ، وألزموا بالغيار . وفي رمضان منها لقب جلال الدولة شاهنشاه الأعظم ملك الملوك ، فأمر الخليفة ، وخطب له بذلك على المنام ، فنفرت العامة من ذلك و رموا الخطباء بالآخر ، و وقعت فتنة شديدة بسبب ذلك ، واستغنوا القضاة والفتهاء في ذلك فأتنى أو عبد الله الصيدري أن هذه الأمهاء يعتبر فيها القصد والنية ، وقد قال تعالى (إن الله قد بعث لكم طالوت ملكاً ﴾ وقال ( وكان وراءهم ملك ) و إذا كان في الأرض.ملوك جاز أن يكون بعضهـــم فونُ بعض ، وأعظم من بعض ، وليس في ذلك ما توجب النيكير والمماثلة بين الخالق والمحلوقين . وكذب التانهي أبو العليب الطبري أن إطلاق ملك الملوك جائز، ويكون معناه ملك ملوك الأرض، وإذا جاز**اًن يقال كافي الكفاة وقاضي الق**ضاة ، جاز أن يقال ملك الملوك ، و إذا كان في اللفظ ما يعل على أن **المراد به ملوك الأرض** ذللت الشهة ، ومنه قولهم : اللهــم أصلح الملك ، فيصرف السكلام إلى | الجارة بن وكتب النميع الحنبل محو ذلك ، وأما الماو ردى صاحب الحاوي الكبير فقد نقل عنه أنه أجاز ذك أيضاء والشهور عنه ماظه ابن الجوزي والشيئع أبومنصور بن الصلاح في أدب المنتي أنه منع من ذلك وأصر على للنبع من ذلك ، مع صحبته للهاك جلال الدولة ، وكانرة ترواً ده إليه ، و وجاهنه عنده ، وأنه امتنع من الحضور عن مجلمه حتى استدعاه جلال الدولة في يوم عيد ، فلما دخل عليه ،

دخل وهو وجل خاتف أن يوقع به مكر وها ، فلما واجهه قال له جلال الدولة : قد علمت أنه إنما منمك من موافقة الذين جوزوا ذلك مع صحبتك إياى ووجاهتك عنــدى ، دينك واتباعك الحق ، و إن الحق آثر عندك من كل أحد ، ولو حابيت أحدا من الناس لحابيتني ، وقد زادك ذلك عندى صحبة ومحبة ، وعلو مكانة .

قلت: والذي حل القاضى الماوردى على المنع هو السنة التي و ردت بها الأحاديث الصحيحة من غير وجد ، قال الامام أحمد : حدثنا سفيان بن عبينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هر برة ، عن النبي على أنه قال: « أخنع اسم عند الله يوم القيامة رجل تسمى علك الأملاك » . قال الزعرى : سألت أبا عمر و الشيبائي عن أخنع اسم قال: أوضع . وقد روا البخارى عن عملي بن المديني عن ابن عبينة ، وأخرجه مسلم من طريق همام عن أبي هر برة عن النبي على الله الله عز وجل » . وقال الاملك إلا الله عز وجل » . وقال الامام أحمد : حداني محمد بن جمد حدائنا عوف عن جلاس عن أبي هر برة ، قال قال رسول الله على الأمام أحمد : حداني محمد بن بعد بن جمد حداثنا عوف عن جلاس عن أبي هر برة ، قال قال رسول الله على الأمالك إلا الله عز وجل » . واشتد غضب الله على رجل تسمى علك الأملاك ، لاملك إلا أله عر وجل » .

وممن توفي فيها من الأعيان ﴿ الثعالبي صاحب يتيمة الدهر ﴾

أو منصور عبد الملك من محمد من إمهاعيــل الثماليم النيسابورى ، كان إماماً في اللغة والأخيار وأيام الناس ، بارعاً منيداً ، له التصانيف الكبار في النظم والنثر والبلاغة والفصاحة ، وأكبر كنبه يقيمة الدهر في محاسن أهل المصر . وفيها يقول بمضهم

أبيات أشمار اليتيمة ، أبكار أفكار قدءة مانوا وعاشت بعدم ، فإذاك سميت المتيمة

و إنما سمى النمالبي لأنه كان رفاه يخيط جلود النمالب ، وله أشممار كنيرة ملمحة ، ولد مسنة خسب وثلبائه ،ومات في هذه السنة .

# ﴿ الأستاذ أبومنصور ﴾

عبد القاهر بن طاهر بن محمد ، البغدادى الفقيب الشافعى ، أحد الأثمة فى الأصول والفروع ، وكان ماهرا فى فنون كنبرة من العلوم ، منها علم الحسلب والفرائض ، وكان ذامال وثروة أفقة كله على أهل العلم ، وصنف ودرس فى سبمة عشر علما ، وكان اشتغاله على أبى إسحاق الاسفرائينى ، وأخذ عنه فاصر المروزى وغير ، ﴿ ثَم دخلت سنة ثلاثين وأربعائة ﴾

فيها النقي الملك مسعود بن محمود ، والملك طغرلبك السلجوقي ، ومعه أخوه داود ، في شــعبان ،

فهرمهما مسمود ، وقتل من أصحابهما خلقا كنبرا . وفيها خطب شبيب بن ريان القائم العباسي بحران والرحمة وقطح خطبة الفاطمي العبيدي . وفيها خوطب أو منصور بن جبالل الدولة بالملك الدر نر ، وهم أخوطب أو منصور بن جبالل الدولة بالملك الدر نر ، على مقم مواسط ، وهمد أما الدر تر أخر من ماك بنداد من بني يويه ، كما طنوا وتمروا و بنوا وتسموا الله كان أمم به عليهم ، وجمل الملك في غيرهم ، كما قال الله تعالى ( إن الله لايغير ما يقوم حتى يغير واما بأنفسهم ) الآية . وفيها خلم الخليفة على القاضي أبي عبد الله بن ما كولا خلمة تشريف . وفها وقع تماج عظم ببضداد متدار شير . قال ابن الجوزى : وفي جمادي الا خرة تملك بنو سلجوق بلاد خراسان والجبل ، وتقسموا الأمراف ، وهو أول ملك السلجوقية . وفي مجادي المدينة بن الدراق وخراسان والجبل ، وتقسموا الأمراف ، وهو أول ملك السلجوقية .

ومن توفي فيها من الأعيان في الحافظ أو نعم الأصهائي ﴾
أحد من عبد الله من أحد من إسحاق من ومن من موان ، أو نعم الأصهائي ، الحافظ الكبير ذو التصانيف المفيدة الكثير قالمهيرة ، منها حلية الأولياء في مجلدات كثيرة ، ولم حلي انساع عندى يخطه ، وكثرة مسايخه ، وقوة اطلاعه على خارج الحديث ، وشعب طرقه ، وله معجم الصحابة ، وهو عندى يخطه ، وله ولم ولا المنافذة . وقد قال الخطيب البندادى : كان أبو نعم مندا المارت به يالهاز ، ولا يوضح أحدها من المنتقل عبد وقل عبد الدر بر النخشي : لم يسمع أبو نعم مسند الحارث من أبي أسامة من أبي بكر بن خلاد بنامه ، مقدت به كله ، وقال ابن الجوزى : حم الكثير وصنف الكثير ، وكان عبل إلى مذهب الأشعرى في الاعتقاد مبدلا كثيرة ، توفي أبو نعم في الثامن والمشريين من الحرم منها عن أربع وتسمين سنة رحمه الله ، لأنه ولد فها ذكره ابن خلكان في سنة ست وتلالان وثلاثاني وثلاثات ، كان وقد المنتقل أصهان وأصد المنارسية شاهان ، أي مجمع المساكر ، وأن المسكند بن نامى طالب . وذكر أن معنى أصهان وأصله بالنارسية شاهان ، أي مجمع المساكر ، وأن الاسكند بن نامى الاسكند بنامى الاسكند بن نامى الاسكند بن نامى الاسكند بناما

أبو الفتوح العلوى أمير مكة الحسن بن الحسين ، أبو على البرجى ، و زر لشرف الدواتسنتين ثم عزل ، وكان عظيم الحاء في زمانه ، وهو الذي بني مارستان واسط ، ورتب فيه الأشر بقوالأطباء والأدوية ، ووقف عليه كنايته . توفي في هذه السنة وقد تارب التمانين رحمه الله .

#### ﴿ الحسين بن محد بن الحسن ﴾

ابن على بن عبدالله المؤدب، وهو أبو محمد الحلال، سمع صحيح المخارى من إسماعيل بن محمد الكشميهني، وشمع غيره، توفى في جمادى الأولى ودفن ببلب حرب.

#### ﴿ عبد الملك من محد ﴾

ابن عبدالله بن محسد بن بشر بن مهران ، أبو القاسم الواعظ ، سم النجاد ودعلج بن أمصد والآخرى وغيرهم ، وكان ثقة صدوقا ، وكان يشهد عند الحسكام فترك ذلك رفية عنه ورهبة من الله ، ومان قد حاوز التسمين ، وصلى عليمه فى جامع الرصافة ، وكان الجم كنيرا حافلا ، ودفن إلى جانب أن طالب المكى ، وكان قد راحافلا ، ودفن إلى جانب أن طالب المكى ، وكان قد أوسى بذلك .

﴿ محد من الحسين بن خلف ﴾

ابن الفراء ، أبو حازم القاضى أبو يعلى الحنبلى ، سمع الدارقطنى وابن شاهين ، قال الخطيب : كان لا بأس به ، ووأيت له أصولا ساعت فهما ، ثم إنه بلغنا أنه خلط فى الحسديث بمصر واشسترى من الوراقين سحفا فروى منها ، وكان يعمس إلى الاعتزال . توفى بتنيس من بلاد مصر .

﴿ محمد بن عبد الله ﴾

أو بكر الدينورى الزاهد، كان حسن الديش، وكان ابن القزويني يشى عليه ، وكان جلال الدينورى وكان جلال الدينورى المناف مبلغه ألني دينار الدينورة صاحب بنداد بروره ، وقد سأله مهمة أن يطاق النام مكان الملح ، وكان مبلغه ألني دينار فترك من أجله ، ولما توقى اجتمع أهل بنداد لجنازته وصلى عليه مرات ، ودفن بباب حرب رحمه الله آلها .

أبو الرضى ، ويعرف بابن الظريف ، وكان شاعراً ظريفا ومن شعره قوله :

ياقاته الشهر قد نصحت لكم • واست أدمى إلا من النصح قد ذهب الدهر بالكرام • وف ذلك أمور طويلة الشهرج أنطلبون النوال من رجل • قد طبعت نصه على الشهج وأنم تمدحون بالحسن والغارف • وجوهاً في غاية القبيج من أجل ذا تحرمون رزقتكم • لانكم تكذبون في المدمح صونوا القوافي فنا أرى • أحدا يغتر فيه بالنجمح فان شككم فها أقول لكم • فكذبوني بواحد محمح فان شككم فها أقول لكم • فكذبوني بواحد محمح

أبوالقاسم بن ما كولا ، و زر لجلال الدولة مرارا ، وكان حافظا للقرآن ، عارفا بالشمر والأخبار ، خنق مهيت فى جمائتى الاتخرة منها .

﴿ أُمُّو زيد الديوسي ﴾

عبىدالله بن عمر بن عيسى الفقيه الحنني ، أو ل من وضع علم الخلاف وأبر زه إلى الوجود . قاله

ابن خلكان، وكان يضرب به المثل، والدنوس نسبة إلى قرية من أعمال بخارى، قال: وله كتاب الأسرار والنقوم للادلة ، وغسير ذلك من التصانيف والتعاليق ، قال وروى أنه ناظر فقمها فبقي كلما أَلزمه أَنَّو زيد الزاماتبسم أو ضحك ، فأنشد أنو زيد في ذلك :

مالى إذا ألرمته حجة ، قابلني بالضحك والقبقية إن ضحك المرء من فقهه ، فالدب بالصحراء ما أفقيه

﴿ الحوفي صاحب إعراب القرآن ﴾

أبوالحسن عملي بن إبراهم بن سميد بن يوسف الحوفي النحوي، له كتاب في النحوكير، و إعراب القرآن في عشر مجلدات ، و له تفسير القرآن أيضاً ، وكان إماما في العربية والنحو والأهب وله تصانيف كثيرة ، انتفع بها الناس. قال ابن خلكان: والحوف نسبة لناحيـة بمصريقال لها الشرقية ، وقصيمها مدينة بلبيس ، فجميع ريفها يسمون حوف ، واحدهم حوفي وهو من قرية يقال لها شبراً النفظة من أعمال الشرقية المذكورة رحمه الله .

﴿ ثم دخلت سنة إحدى وثلاثين وأر بمائة ﴾

فها زأدت صلة زيادة عظيمة بحيث حملت الجسر ومن عليه فألقتهم بأسفل البلد وسلموا ، وفعها ووقع فساد عريض واتسم الخرق على الراقع، وسهت دور كثيرة جدا، ولم يبقى اللثك عندهم حرمة ،

وعَلَتَ الأسمار . وفيها زَارَ الملك أبو طاهر مشهد الحسين ، ومشى حافيا في بعض تلك الأزوار . ولم يميج أحد من أهل العراق. وفيها بعث الملك أبوكاليجارو زبره العادل إلى البصرة فملكها له.

ومن توفي فيها من الأعيان ﴿ إِيهَاعِيلِ بِن أَحِمِهِ ﴾ ابن عبد الله أنوعبــد الرحمن الضرير الخيرى ، من أهل نيسانور ، كان من أعيان الفضــلاء

الأذكياء، والنتات الأمناء، قسدم بفداد حاجاً في سنة ثلاث وعشرين وأر بعالة، فقرأ علميسه الخطيب جميع صحيح البخاري في ثلاث مجالس بروايته له عن أبي الهيتم الكشميني ، عن الغر بري عن البخاري ، نوفي فها وقد جاوز التسمين .

﴿ بشرى الفاتني ﴾

وهو بشرى بن مسيس من سبى الروم ، أهــدا. أمراء بنى حمدان الفانن غـــلام المطيح ، فأدبه وصم الحديث عن جماعة من المشايخ، وروى عنهالخطيب. وقال: كان صدوقا صالحا دينا ، توفى يوم 🖈 محد بن على 🦫 عبد الفطر منها رحمه اللهيج

ابن أحمد بن يعقوب بن مروان أبو العلاء الواسطى ، وأصله من فم الصلح ، معم الحديث وقوأ

الغرا آت و رواها، وقد تكاموا فى روايته فى الغراءات والحديث نالله أعلم .توفى فى جمادى الا ّخوة منها وقد جاوز الثمانين .

## ﴿ ثُمْ دَخَلَتْ سَنَةً ثَلْنَيْنِ وَثَلَاثُهِنِ وَأَرْ بِمِائَةً ﴾

فها عظم شأن السلجوقية ، وارتفع شأن ملكهم طغرلبك ، وأخيه داود ، وهما ابنا ميكائيل من سلجوق بن بغاق،وقد كان جدهم بغاق هذا من مشايخ النرك القدماء ، الذين لهم رأى ومكيدة ومكانة عند ملكهم الأعظم، ونشأ ولده سلجوق نجيبا شهماً ، فقدمه الملك ولقبه شباسي ، فأطاعنه الجيوش وانقاد له الناس بحيث تخوف منه الملك وأراد قتله ، فهرب منه إلى بلاد المسلمين ، فأسلم فازداد عزا وعلوا، ثم توفى عن مائة وسبع سنين ، وخلف أرسلان وميكائيل وموسى ، فأما مكائيل فانه اعتنى بقتال الكفار من الأثراك ،حتى قتل شهيدا ، وخلف ولديه طغر لبك محمد ، وجعفر بك داود ، فعظم شأنهما ف بني عمهما ، واجتمع علمهما الغرك من المؤمنين ، وهم ترك الاعمان الذين يقول لهم الناس تركان ، وهم السلاجقة بنو سلجوق جدهم هذا ، فأخذوا بلاد خراسان بكمالها بعد موت محمود من سبكتكين ، وقد كان يتخوف منهم محمود بعض النخوف ، فلمامات وقام ولده مسعود بعده قاتبلهم وقاتلوه ممهاراً ، فكانوا برزونه في أكثر المواقف ، واستكل لهم ملك خراسان بأسرها ، ثم قصدهم مسعود في جنود يضيق بهم الفضاء فكسروه، وكبسه مرة داود فانهزم مسمود فاستحوذ على حواصله وخيامه ، وجلس على سر بره ، وفرق الغنائم على جيشه ، ومكث جيشه على خيولهم لا ينزلون عنها ثلاثة أيام ، خوفا من دهمة العسدو، و يمثل هذا تم لهم ما راموه ، وكل لهم جميع ما أملوه ، ثم كان من مسعافتهم أن الملك مسمود توجه بمو بلاد الهند لسبي مها وترك مع ولده مودود حيشاً كثيفا بسبب قتال السلاجقة ، فلما عـ بر الجسر الذي عـلى سيحون بهبت جنوده حواصله ، واجتمعوا على أخيه محــد من محمود ، وخلموا مسموداً فرجع إليهم مسمود فقاتلهم فهزموه وأسروه، فقــال له أخوه: والله لست بقاتلك عــلى شرصنيمك إلى ، ولكن اختر انفسِكُ أي بلد تـكون فيه أنت وعيـــالك ، فاختار قامة كبرى ، وكان مهاء ثم إن الملك محمدا أخا مسمود جمل لولده الأمر من بعده ، وبايع الجيش له ، وكان و لده اسمه أحمد ، وكان فيه هرج ، فاتفق هو و يوسف بن سبكتكين عـلى قنل مسعود ليصفولهم الأمر ، و يتم لهم الملك ، فسار إليه أحمد من غير علم أبيه فقتله ، فلما عــلم أبو . بذلك غاظه وعتب على ابنه عتباً شديداً ، و بعث إلى ان أخيه يعتذر إليه ويقسم له أنه لم يعلم بغلك، حتى كان ماكان .فكتب إليه مودود بن مسمود : رزق الله ولدك المعنوه عقلا يميش به ، فقدار تكب أمراً عظها ، وقدم على إراقة دم مثل والدى الذى لفيد أمير المؤمنين بسيد الماوك والسسلاماين ، وستعلمون أى حيف تورطتم ، وأى شرتاً بطر (وسـيمل الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون) ثم صار إليهم في جنود فقاتلهم فقهوهم وأسرهم ، فقتل عمه محمداً وابنه أحمد و بني عمه كام ، إلا عبد الرحن وخلقا من رؤس أمرائهم ، وابتنى قرية هنالك وسهاها فنحا أباذا ، ثم سار إلى غزنة فسدخلها فى شعبان ، فأظهر العسدل وسلك سيرة جده محمود ، فأطاعه الناس ، وكنب إليه أسحاب الأطراف بالانتمياد والانباع والطاعة ، غير أنه أهلك قومه بيده ، وهذا من جملة سعادة السلاجنة .

وفيها اختلف أولاد حماد عسلى الدير بز باديس صاحب إفر يقية ، فسار إليهم لحاصرهم قريباً من سنتين ، ووقع بافريقية فى هذه السنة غلاه شديد بسبب تأخر المطر ، ووقع ببغداد فتنة عظيمة بين الروافض والسنة من أهل الكرخ ، وأهل باب البصرة ، فقنل بينهم خلق كثير من الغريقين ، ولم يحيج أحد من أهل العراق وخراسان .

ومن توفي فيها من الأعيان . ﴿ محد بن الحسين ﴾

امن الفضل من العباس ، أبو يعلى البصرى الصوفى ، أذهب عمره فى الاسفار والتغريب ، وقدم بغسداد فى سسنة ثنتين والاثين ، فحدث مها عن أبى بكر من أبى الحديد الدمشق ، وأبى الحسين من جميع الفسانى ، وكان ثقة صدوقا دينا حسن الشمر .

## ( ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثين وأربعائة ﴾

فها ملك طنرليك جرجان وطبرستان ، ثم عاد إلى نيساو ر مؤيدا منصورا . وفها ولى ظهر الدولة بن جلال الدولة أبى جمعة بن كالويه بعد وفاة أبيه ، فوقع الخلف بينه و بين أخويه أبى كالبجاد وكسانيف . وفها وخل أبو كالبجاد همدان ودفع الذر عها . وفها شعث الأكراد بنداد لسبب تأخر العطاء عمهم . وفها سقطت قنطرة بنى ذريق على مر عيسى ، وكذا التنطرة الكثيفة التى تقابلها . وفها دخل بنه احاد رجل من البلغار بريد الحج ، وذكر أنه من كبارم ، فأنرل بعار الخلافة وأجرى عليم ها لا رزاق ، وذكر أنهم مولدون من البرك والصقالية ، وأنهم في أقصى بلاد النرك وأن النها، يقسم عنده حتى يكون ست ساعات ، وكذلك الليل ، وعدهم عيون و زروع وتمار ، على غير مطر ولا ستى . وفها قرى، الاعتقاد القادرى الذى جمه الخليفة القادر، وأخذت خطوط الغلماء والزهاد عليه بأنه اعتقاد المسلمين ، ومن خالفه فسق وكفر ، وكان أول من كنب عليمه الشيخ أبو الخرج بن المؤرخ بن المناب أبيه الحسن على بن عر القزوينى ، ثم كتب بعده العلماء ، وقد سرده الشيخ أبو الفرج ان الجوزى بناء في منتظه ، وفيه جدة جيدة من اعتقاد السلف .

ومن تو في فيها من الأعيان . ﴿ بهرام بن منافية ﴾

أبو منصور الوزير لأ في كاليجار ، كان عفيفا نزها صينا ، عادلاً في سيرته ، وقــــــ وقف خزانة

كتب فى مدينة فير و زباذ ، تشتمل على سبمة آلاف مجلد ، من ذلك أر بعة آلاف و رقة بخط أبى على وأبى عبد الله بن مغلة <sup>(1)</sup>

#### ( محمد بن جعفر بن الحسين )

الممر وف بالجهرمي، قال الخطيب: هو أحد الشمراء الذين لقيناهم وسممنا منهم، وكان يجيد القول،

ومن شعره: يا ويح قلبي من تقلبه \* أبدا نحن إلى معذبه

قالوا كتمت هواه عن جلد \* لو أن لى جلد لبحت به

ما بى جننت غير مكترث \* عنى ولكن من تنيبه

حسبى رضاه من الحياة وما \* يلقى وموتى من تغضبه

#### ﴿ مسمود اللك بن الملك محمود ﴾

ابن الملك سبكتكين ، صاحب غرنة وابن صاحبها ، قتله ابن عمه أحمد بن محمد ، مخدود ، فانتقم له ابنه مودود بن مسعود ، فقتل قاتل أبيه وعمه وابن عمه وأهل بينه ، من أجل أبيسه ، واستقب له الأمر وحده من غير منازع من قومه كما نقدم ( بلت أمير المؤمنين المنتى بالله ) تأخرت مدتما حتى توفيت في هذه السنة في رجب منها عن إحدى وتسمين سنة ، بالحريم الظاهر ، ودفنت بالرصافة .

#### ﴿ ثُم دخلت سنة أر بـم وثلاثين وأر بمائة ﴾

فيها أمر الملك جلال الدولة أبا طاهر بحباية أموال الجوانى ، ومنم أصحاب الخليفة من قبضها ،
فازعج لذلك الخليفة التأم باقد ، وعزم على الخروج من بغداد . وفيها كانت زازلة عظيمة بمدينة
تهريز، فهدمت قلمتها وسورها ودورها، ومن دار الامارة عامة قصورها ، ومات تحت المدم خسون
أأنا ، وليس أهلها المسوح لشدة مصابهم . بها استولى السلطان طفر لبك على أكثر البلاد الشرقية
من ذلك مدينة خوارزم ودهستان وطيس والرى و بلاد الجبل وكرمان وأعملها ، وقو و بن . وخطب
له في تلك النواحى كلها ، وعظم شأنه جساء ، واتسع صيته . وفيها ملك مماك بن صالح بن مرداس
حلب ، أخد نها من العاطميين ، فيمث إليه المصريون من حاربه . ولم يحج أحدد من أهل المراق
وغيرها ، ولا قي الهراقى قبلها .

## وممن توفى فيها من الأعيان . ﴿ أَبُو دُرِ الْمُرُوى ﴾

عبد الله بن أحمد بن مجمد الحافظ المالكي ، سمم الكنير و رحــل إلى الاقالم ، وسكن مكة ، ثم تزوج فى العرب ، وكان بحمج كل مسنة ويقيم بمكة أيام الموسم ويسمع الناس ، ومنــه أخذ المغاربة منهب الأشــمرى عنه ، وكان يقول إنه أخذ سـفـهب مالك عن الباقلاني ، كان حافظا ، توفى فى

(١) كذا في الاصل. وابن مقلة هو أبوعلي محمد بن على .

ذى القعدة . ﴿ محد بن الحسين ﴾

ابن محمد بن جمعر ، أبو الفتح الشيبائي الدطار ، و يعرف بقطيط ، سافر الكثير إلى البلاد ، وسمع الكثير ، وكان شيخا ظر بغا ، ساك طر يق النصوف ، وكان يقول : لما والدت سميت قطيطا على أسها. البادية ، ثم سابق بعض أهلي محمد آ .

### ( ثم دخلت سنة خس وثلاثين وأر بغائة )

فلها ردت الجؤالى إلى نواب الخليف. . وفيها و رد كتاب من الملك طغرلبك إلى جلال الدولة يأمره بالاحسان إلى الرعايا والوصاة بهم ، قبل أن يحل به ما يسوءه .

﴿ ذَكُرَ مَلَكَ أَبِّي كَالِيجَارَ بِغَدَادَ بِمِدَ وَفَاةَ أُخْيِهِ جَلَالَ الدُّولَةِ ﴾

وفيها توقى جـلال الدولة أبو طاهر بن بها الدولة ، فلك بنداد بسده أخره سلطان الدولة أبو كاليجار بن بهاء الدولة ، وخطب له بها عن ممالاً أمراهما ، وأخرجوا منها الملك العزيز أبا منصور بن جلال الدولة ، فتنقل في البـلاد وتسرب من مملكته إلى غيرها حتى نوفي سنة إحـدى وأربعين ، وحل فدفن عند أبيه مقابر قريش . وفيها أرسل الملك مودود بن مسمود عسكرا كتيفا إلى خراسان فيرز إليهم ألب أرسلان بن داود السلجوق فاقتنالا قتالا عظها ، و في صفر منها أسلم من الغرك الذين كاتوا يطرقون بلاد المسلمين نحو من عشرة آلاف خركاة ، وضحوا في موم عيسه الأضحى بعشرين ألف رأهي من القسطنطينية كل غريب له فيها دون العشرين سنة . وفيها خطب المعز أبو تمم صاحب إقر يقية بيلاده المخليفة العباسى ، وقتما خطبة الفاء بين وأحرق أخلامهم ، وأرسل إليه الخليفة الجلح واللواء المنشور ، وفيه تعظيم له وتفاع خطبة الفاء بين وأحرق أحلامهم ، وأرسل إليه الخليفة ابن حبيب الماوردى قبل موت جلال الدولة إلى الملك طفر ليك ليصلح بينه و بين جلال الدولة وأي كاليجار ، فساد إليه فالتفاء بحرجان فنلقاء الملك على أربعة فراسخ إكراما الخليفة ، وأقام عنده إلى الملاجاء ، فياما المناسة ، وأدام عنده إلى المدورة وأنه عند المناسة والمناسة الماء الماء على أو بعة وأرسخ إكراما الخليفة ، وأقام عنده إلى الملاجاء وأسدة إلى الملك المناسة وأسم كالماء المناسة وأسم كالماء الملك المناسة على المناسة والمناسة والمناسة

السنة الآتية . فلما قدم على الخليفة أخبره بطاعته و إكرامه لأجل الخليفة . وفيها نوفى من الأعيان ( الحسين بن عنمان )

ابن سهل بن أحمد بن عبسد العزيز بن أبى دلف العجلى ، أبو سعد أحمد الرحالين فى طلب الحديث إلى البلاد المتباعدة ، ثم أقام ببغداد مدة وحدث بها ، وروى عنــه الخطيب ، وقال : كان صدوقا ، ثم انتقل فى آخر عرد إلى مكة فاقام بها حتى ملت فى شوال منها .

﴿ عبد الله بن أبي الفتح ﴾

أحمد بن عثمان بن الفرح بن الأزهر، أبو القاسم الأزهري، الحافظ المحدث المشهور، ويعرف

باين السوارى ، سمع من أبى بكر بن مالك وخلق يطول ذكرهم ، وكان تفــة صــدوقا ، دينا ، حسن الاعتقاد والسيرة ، توفى ليلة الثلاثاء تاسع عشر صغر منها عن ممانين سنة وعشرة أبام . ﴿ ﴿ الملك حلال الدولة ﴾

أبو طاهر بن مها، الدولة بن بويه الديلى، صاحب العراق ، كان يحب العباد و بزوره ، ويلتمس الدعاء منهم ، وقد تكب مرات عمديدة ، وأخرج من داره ، وقارة أخرج من بضداد بالدكلية ، ثم يمود إليها حتى اعتراء وجم كبده فات من ذلك في لبسلة الجمة خامس شعبان منها ، وله من الممر إحدى وخمسين سنة وأشهر ، تولى العراق من ذلك سنة عشرة سنة و إحدى عشر شهرا والله أعلم . ﴿ ثم دخلت سنة ست وثلاثين وأر بهرائة ﴾

فيها دخل الملك أبو كاليجار بنداد وأمر بضرب الطبل في أوقات الصلوات الحس ، ولم تكن الملك تعمل ذلك ، إنما كال يضرب لعضد الدولة ثلاث أوقات ، وما كان يضرب في الأوقات الحس الملك الملك تعمل ذلك ، إنما كان يضرب في الأوقات الحس الالملك تعمل ذخوله إليها في رمضان ، وقد فرق على الجند أموالا جزيلة ، وبعث إلى الحليفة بعبى الدولة ، وخطع للى مقدمي الجيوش وهم البساسيرى ، والنشاورى ، والهمام أبو اللقاء ، ولقيه الحليفة بحبي الدولة ، وخطع له في بلاد كثيرة ، أمر ملوكها ، وخطب له بهمذان ، ولم يبق لنواب طغر لبلك فيها أمس . وفيها استو زر طغر لبك أبا القام عبد الله الجويني ، وهو أول وزبر وزر له . وفيها ورد أبو نصر أحمد بن وصف الصاء ب مصر ، وكان بهوديا فأسلم بعد موت الجرجراى . وفيها ولى نقاضاء المطالبين أبو أحمد بن عدنان بن الرخم ، وذلك بعد وفاة عمد المرتفى . وفيها ولى القضاء أبو الطب العالمين ، وفيها نظر رئيس الرضاء ، وذلك بعد موت القاضاء بياب الطاق ، وذلك بعد موت القاض الصيدى . وفيها نظر رئيس الرضاء أبو القلم ابن المسلم في كتاب ديوان الخليفة ، وكان عنده عنولة عالمة . وكان عنده عنولة عالمة . عيا أحمد من أعل العراق .

وممن توفى فيها من الأعيان . ﴿ الحسين بن على ﴾

ابن محمد بن جعفر ، أبو عبد الله الصيد ي نسبة إلى نهر البصرة بقال له صيمر ، عليه عمدة قرى ، أحد أنّه الحقية ، ولى قضاء المدائن نم فضاء ربع الكرخ ، وحدث عن أنى بكر المفيد . وامن شاهين وغيرهما ، وكان صدوة وافر الدتل ، جميل المماشرة ، حسن العبادة ، عارها محقوق العلماء . توفى في شوال عن خسر وتمانين سنة .

#### ( عبد الوهاب بن منصور)

ابن أخد، أبو الحسن المعروف بابن المنترى الأهوازى، كان قاضياً بالأهواز (¹) ونواحيها،

(١) في أبن الأثير: قاضي خو زستان وفارس.

شافعي المذهب، كان له متزلة كبيرة عند السلطان، وكان صدوقا كنير المال، وحسن السيرة.

# ﴿ الشريف المرتفى ﴾

على بن الحسين بن موسى بن محمد بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب، الشريف الموسوى ، الملقب بالرنضي ، ذي المجدين ، كان أكبر من أخيه ذي الحسين وكان جيــد الشعر على مذهب الامامية بالاعترال ، يناظر عــلى ذلك ، وكان يناظر عنـــده في كل المذاهب، وله تصانيف في التشيم، أصولا وفروعا، وقــد نقل ابن الجوزي أشياء من تفرداته في التشييع ، فن ذلك أنه لا يصح السجود إلا على الأرض أو ما كان من جنسها ، وأن الاستجمار إنما يجزئ في الغائط لا في البول ، وأن الكتابيات حرام ، وكذا ذبائع أهل الكتاب ، وما ولدو ، هم وسائر الكفار من الأطممة حرام ، وأن الطلاق لا يقم إلا بحضرة شاهدين ، والمعلق منه لا يقم و إن وجد شرطه ، ومن نام دن صلاة المشاء حتى انتصف الليل وجب قضاؤها ، وبجب عليه أن يصبح صائمًا كفارة لما وقع منــه . ومن ذلك أن المرأة إذا جزت شعرها يجب علمها كفارة قنل الخطأ ، ومن شق ثو به في مصيبة وجب عليه كفارة اليمين ، ومن نزوج امرأة لها زوج لا يملمه وجب عليه أن يتصدق يخمسة دراهم ، وأن قطم السارق من رؤس الأصابع . قال ابن الجوزي : نقلته من خط أبي الوفاء ان مقبل. قال: وهذه مذاهب عجيبة ، نخرق الاجماع ، وأعجب منها ذم الصحابة رضي الله عنهم . ثم سرد من كلا. به شيئا قبيحًا في تكفير عمر من الخطاب وعُهَان وعائشــة وحفصة رضي الله عنهم وأخزاه الله وأمثاله من الأرجاس الأنجاس، أهمل الرنض والارتكاس، إن لم يكن تاب، فقد روى أن الجوزي قال: أنبأنا ان ناصر عن أني الحسن من الطيوري قال سممت أبا القساسم من مرهان يقول: دنعلت على الشريف المرتفى و إذا هو قد حول وجهه إلى الجدار وهو يقول: أبو بكر وعمر وليا فعدلا واسترحما فرحماً ، فأنا أقول ارتدا بعــد ما أسلما ? قال فقمت عنه فما بلغت عنبــــة داره حتى سمعت الزعةة عليه . توفي في هــذه السنة عن إحدى وتمانين سنة . وقد ذكره ابن خلكان فملس عليه على عادته مم الشعراء في الثناء علمهـم، وأورد له أشعارا رائقة . قال ويقال : إنه هو الذي وضم كتاب (عدين أحد) برج البلاغة

بين شعيب بن عبد الله من النصل ، أو منصور الروياني ، صاحب الشبيخ أي حامد الاسفر أيدي قال الخطيب : سكن بغداد وحدث مها ، وكتبنا عنه ، وكان صدوقا يسكن قطيمة الربيع ، توفي في ربيع الأول مها ، ودفن بباب حرب .

﴿ أَوِ الْحُسَانِ البصري الْمَتَرَلَّى ﴾

عد بن على بن الخطيب ، أبو الحسين البصرى المتكام ، شيخ المعزلة والمنتصر لهم ، والمحامى

عن ذمهم بالتصانيف الكنيرة ، توفى فى ربيح الا خر منها ، وصلى عليه القاضى أو عبد الله السيمرى ، ودفن فى الشونيزى ، ولم يرو من الحديث سوى حديث واحد ، رواه الخطيب البغدادى فى ناريخه : حدثنا محد بن على بن الطبب قرى على هلال بن محد بن أخى هلال الرأى ، بالبصرة وأنا أسمح ، قبل له حدثتكم أبو سلم الكجى وأبو خليفة الفضل بن الحباب الجمعى والفدائي والمازى والزريق قالوا : حدثنا القمني عن شعبة عن منصور عن ربى عن أبى مسود البدرى . قال قال رسول المنه قولية : و إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستح فاصنع ما شئت ، . والنالابي اسحه محمد ، والنازى اسحه محمد ، والذائي اسحه عمد ، والذائي اسحه الدائي اسحه الله تؤليل علمه بن خالد البصرى .

## ﴿ ثم دخلت سنة سبع وثلاثين وأر بعائة ﴾

فيها بعث السلطان غافرابك السلجوق أخاه إبراهم إلى بلاد الجبل فلكها ، وأخرج عنها صاحبها كرشاسف بن عسلاء الدولة ، فالتحق بالا كراد ، ثم ساد إبراهم في الدينور فلكها أيضاً ، وأخرج صاحبها وهو أبو الشوك ، فسار إلى حداوان فتيمه إبراهم فلك حداوان قبرا ، وأحرق داره وغم أمواله ، فعند فك تجيز الملك أبو كاليجار اقتال السلاجقة الذين تعدوا على أتباء ، فإ يمكنه ذلك لقلة الظهر ، وذلك أن الا آمة اعترت في هذه السنة الخيل فات له فيها نحو من ائى عشر الف فرس ، بحيث جافت بغداد من جيف الخيل ، وفيها وتم بين الوافقي والسنة تم اعتق الغريقان على نهب دور المهود ، وإحراق الكنيسة التنبقة ، التي لهم ، واتنق موت رجل من أكارالنصارى بواسط فجلس أهله لعزائه على باب مسجد هناك وأخرجوا جنازته جيرا ، ومعها طائفة من الاتراك بحرسونها ، فحلت عليهم العامة فهزموه وأخذوا الميت منهم واستخرجوه من أكمانه فأحرقوه ، و رموا رماده في حبا ، ومعوا المي الدراق .

صاحب الدينو روغيره ، توفي في هذا الأوان .

#### ﴿ خديجة بنت موسى ﴾

ابن عبد الله الواعظــة، وتعرف ببنت البقال، وتدكنى أم سلمة، قال الخطيب: كنبت عنها وكانت فقيرة صلمة فاضلة .

#### 🖈 أحمد بن بوسف السليكي المنازي 🥦

الشاعر الكاتب ، و زبر أحمد بن مروان الكردى ، صاحب ميافارقين وديار بكر ، كان فاضلا بارعا لطيفا ، تردد في الترسل إلى القسطنطينية غير مرة ، وحصل كتبا عزيزة أوقفها على جامعي آمد وسافارة بين ، ودخل بوما على أبي العلاء المعرى فقال له : إلى معتزل الناس وهم يؤونوني ، وتركت لهم الدنيا ، فقال له الوزير : والا خمرة أيضاً . فقال والا خمرة يا فاضى 7 فال : نهم. وله ديوان قليل النظاير عزيز الوجود ، حرص عليه القاضى الفاضل فلم يقدر غليه ، توفي فهما . ومن شعره في وادى نزاعة .

وقانا لفحة الرمضاء واد ٥ وقاه مضاعف النبت السم ترك دوحه فحنا علينا ٥ حنو المرضحات على الفطم وأرشفنا على ظمأ زلالا ٥ ألد من المدامة التدم براعى الشمس أنى قابلته ٥ فيحجمها ليأذن النسم تروع حصاه خالية المغارى ٥ فعلس جانب المقد النظم قال ابن خلكان : وهذه الأبيات بديعة في بامها.

## ﴿ ثُم دخلت سنة ثمان وثلاثين وأربعاثة ﴾

استهامت هذه السنة والموان كذير فى الدواب جدا ، حتى جافت بنداد. قال ابن الجوزى : ور بما أحضر بعض الناس الناس الجوزى : ور بما أحضر بعض الناس الناس المناسبة ا

وممن توفى فيها من الأعيان . ﴿ الشيخ أبو محمد الجويني ﴾

ومل وي يه من مع من الله من وسف من محمد بن حيسو يه الشيخ أبو محمد الجويني، وهو والد إمام المرافسية أبو محمد الجويني، وهو والد إمام الحرمين أبو المالي عبد الملك من أبي محمده وأصله من قتيلة يقال لها سنيس، وجوين من نواحي نيسابوره معم الحديث من بلاد شق على جماعة ، وقرأ الأدب على أبيه ، وتقته بابى العليب سهل ابن محمد الصداوي، ثم خرج إلى مرو إلى أبي بكر عبد الله من أحمد القفال ، ثم عاد إلى نيساوروعقد مجلس المناظرة ، وكان مهيبا لايحرى بين بديه إلاالجد ، وصنف التصانيف المكتبرة في أقواع من السلوم وكان زاهدا شديد الاحتياط لدينه حتى رعا أخرج الزكاة مرتبن ، وقد ذكرت في طبقات الشافعية وذكرت ماقاله الأثمة في محمده ، توفى في ذى القمدة منها ، قال الرخلكان : صنف التنسير الكيور المشتمل وغير أقواع الديم ، والدر المنتقل وغير نقاف ع وكان إماماً في الفقه والاصول والأدب والعربية . توفى في هذه السنة ، وقيل سنة أربع وثلاثين . قاله السمهاني في الانساب ، وهو في سن الكيواة .

## ﴿ ثم دخلت سنة تسع وثلاثين وأر بمائة ﴾

فهما اصطلح الملك طنر ليسك وأبو كاليجار ، وتروج طفرليك بابنته ، وتروج أو منصو و بن كاليجار ، بابنة الملك داود أخى طفر ليك . وفيها أسرت الأكراد سرخاب أخا أي الشوك وأحضر وه بين يدى أميرهم ينال ، فأمم بقلم إحدى عينيت وفيها استولى أبو كاليجار على بلاد البطيحة ومجا استولى أبو نطليجار على بلاد البطيحة ومجا الكتب ، فاستوى غلقا ، وقصد بلادا أفنم منها أموالا تقوى بها ، وعظم أمره . ثم أتفق له أسر وحمل إلى نصر الدولة بن مردان صاحب ديار بكر ، فاعتقله وسد عليه بلب السجن . وفيها كان وباه شديد بالمراق والجزيرة ، بسبب حيف الدول التي مانت ، فات فها خلق كثير، حتى خلت الأسواق وقطر المهائة ، وأن أهل الذمة لم يتى ، وورد كتلب من الموصل بأنه لا يصلى الجمعة من أهلها إلا نحو أربهائة ، وأن أهل الذمة لم يتى . ابدى المهاخ وعشرين نفسا . وفيها وقع غلاه شديد أيضاً ووقت فنية بن الروافض والسنة بينداد ، فتل فيها خاق كثير ، ولم يحيج فيها أحد من ركب المراق ومن توفى فيها من الأعيان ﴿ أحد من عمد الله من أحد ﴾

أبو الفضل القاضي الهاشمي ، الشيدى ، من ولد الرشيد ، ولى القضاء بسجستان ، وصمم الحديث من الفطريني . قال الخطيب : أنشدني لنفسه قوله :

قالوا اقتصد في الجود إنك منصف ﴿ عدل وذو الانصاف ليس بجور قاجبهم إلى سالالة مشر ﴿ لَمْمَ لُوا ۚ فِي النَّذِي مَنْشُور نافه إلى شائد ما قدوا ﴿ جدى الرشيد وقبل المنصور ﴿ عبد الواحد بن محمد ﴾ بن يجبي بن أوب أو القائم الشاعر المعروف بالمطرز ، ومن شعره قوله

> يا عبدكم لك من ذنب وممصية • إن كنت ناسها فالله أحصاها لا بديا عبد من وم تفرّم به • ووقعة لك يدمى القلب ذكراها إذا عرضت على قلبي تذكرها • وساء ظبى فقلت استنفر الله

> > ( محمد بن الحسن بن على ﴾

ابن عبــــد الرحم أ و سعد الوزير ، وزر الحلك جلال الدولة ست ممات ، ثم كان موته بحزيرة ابز، عر فها عن ست وخسين سنة .

## ﴿ محمد بن أحمد بن موسى ﴾

أبو عبد الله الواعظ الشيرازي ، قال الخطيب : قسم بغداد وأظهر الزهد والتقشف والورع ، وعروف النفس عن الدنيا ، فافتن الناس به ، وكان بحضر مجلسه خلق كذير ، ثم إنه بعد حين كان يعرض عليه الشيء فيتبله ، فكثرت أمواله ، ولبس النياب الناعة ، وجرت له أموره وكنرت أتباعه وأظهر أنه بر بدالغزو فاتبعه نفر كذبر ، فسكر بظاهر البلد، وكان يضرب لهالطبل في أوقات الصلوات وسار إلى ناحية أفر بيجان، فالنف عليه خلق كنير ، وضاهاأمير تلك الناحية ، وكانت وفاته هنا لك في هــنم السنة . قال الخطيب : وقد حدث ببغداد وكنبت عنه أحاديث يسيرة ، وحــد ثني ببض أصحابنا عنه بشئ يدل على ضعفه ، وأنشد هو لبيضهم :

> إذا ما أطنت النفس فى كل لذة . نسبت إلى غير الحجى والنكرم إذا ما أجبت الناس فى كل دعوة ، دعنك إلى الأمر القبيع المحرم ( المغافر بن الحسين )

ابن عمر بن برهان ، أبو الحسن الغزال ، سمع محمد بن المغلفر وغيره ، وكان صدوقا . ( محمد بن على بن إبراهيم )

أو الخطاب الحنبل الشاعر ، من شعره قوله : ما حكم الحب فهو ممتثل \* وما جناه الحبيب محتمل

ما حتم الحب فهو ممثنل \* وما جناه الحبيب محتمل مهوى و يشكو الضنى وكل هوى \* لا ينحل الجسم فهو منتجل

## ﴿ الشيخ أبو على السنجي ﴾

الحسين من شعيب بن محمد شبيخ الشافعية في زمانه ، أخد عن أبي بكر القفال ، وشرح الذوع لابن الحداد ، وقد شرحها قبله شيخه ، وقبله القاضي أبو الطبيب الطبرى ، وشرح أبو على السنجى كتاب التلخيص لابن القامس ، شرحا كبيرا ، وله كتاب المجموع ، ومنه أخذ الفزالي في الوسيط . قال ابن خلكان : وهو أول من جمع بين طريقة المراقبين والخراسانيين . توفى سنة بضع وثلاثين وأربعائة ﴾

فی هذه السنة توفی الملك أو كالبجاری جادی الأولی سها، صاحب بضداد ، مرض وهو فی امر بة ، فنصد فی موم ثلاث مرات ، و حمل فی محمنة فحات لیلة الحبیس ، و مهبت الفال الخزائن ، و أحرق الجواری الخیام ، سوی الخلیمة التی هو فیها ، و و لی بعده اینه أو فصر ، وصحوه الملك الرحم ، و دخل داراظلانة خلیم هلیه الخلیمة سبم خلم ، وسور ، وطوقه وجمل علی رأسهالناج والعامة السودا ، و وصاه الخلیمة ، و رجع إلی داره وجاه الناس لهمنئوه . وفیها دار السور علی شیراز ، وکان دوره اثنی عشر ألف فراع ، وارتفاعه تمانية أفرع ، وعرضه سنة أفرع ، وفيه أحمد عشر بابا . وفيها غزا إبراهم ابن نيال بلاد الروم فنم مائة ألف رأس ، وأر بعة آلاف درع ، وقيل تسع عشرة ألف درع ، ولم يبق بينه و بين التسطنطينية إلا خسة عشر نوماً ، وحل ماغم على عشرة آلاف عجلة . وفيها خطب للخيرة الدين أبى السامى أحمد من الخليفة النام بأمر الله ، على المنامر بولاية المهد بعد أبيه ، وحيى بذلك .وفيها افتئل الروافض والسنة ، وجرت ببنداد فتن يطول ذكرها . ولم يميح أحد من أهل العراق. ومن توفى فيها من الأعيان ﴿ الحسن من عيسى من المقتدر ﴾

أو محمد العباسي، ولد في الحرم سنة ثلاث وأر بدين وثلثاقة ، وسمع من مؤديه أحمد بن منصور السكرى ، وأبي الأزهر عبد الوهاب السكاتب ، وكان فاضلا دينا ، حافظا لا خبار الخلفاء ، عالما بأيام الناس صالحا ، أعرض عن الخسلافة مع قدرته علمها ، وآثر بها القادر . توفى فهما عن سبع وتسمين سنة . وأوصى أن يدفن بباب حرب ، فدفن قريباً من قور الأمام أحمد بن حنبل .

### ﴿ هبة الله بن عمر بن أحمد بن عثمان ﴾

أبو القاسم الواعظ الممر وف بابن شاهين ، سمم من أبى بكر بن ملك ، وابن ماسى والبرغانى . قال المطلب : كتبت عنه وكان صدوقا ، و لد فى سنة إحدى وخسبن وتلاياته ، وتوفى فى ربيع الاخر منها ، ودفن بياب حرب ﴿ على من الحسن ﴾

امن محمد بن المنتاب أبو محممه القلم ، المر .ف بابن أبي عبان الدقاق . قال الخطيب : سمع القطيمي وغير ، ، وكان شيخاً صالحاً ، صدوناً دينا ، حسن المذهب .

## ( محمد بن جمعر بن أبي الفرج )

افر در الملقب بندى السمادات ، و زر لأى كاليجار بعارس و بضداد ، وكان ذا سمروه غز برة ، مليح الشعر والنرسل ، ومن محاسنه أنه كتب إليه فى رجل مات عن ولد له تمانية أشهر وله من المال ما يقارب مائة ألف دينار ، فكتب إليه الموصى ، وقبل غيره ، إن فلانا قد مات وخلف ولدا عمره تمانية أشهر ، وله من المال ما يقارب مائة الف دينار ، فان رأى الوزير أن يقترض هذا المال إلى حين بلوغ العلمان . فكتب الوزير على ظهر الورقة : المتوفى رحمه الله ، واليتم جبره الله ، والمال ثمره الله ، والساس عمد الله ، والمحدى والساعى لدنه الله ، ولا حاجمة بنا إلى مال الايتام . اعتقل ثم قتل فى رمضان منها ، عن إحمدى وخسين سنة .

ابن غیلان بن عبد الله بن غیلان بن حلیم بن غیلان ، أخو طالب النزار ، بروی عن جماعة وهو آخر من حـــدث عن أبی بكر الشافعی ، كان صدوقا دینا صالحا ، قوی النفس علی كبر السن ، كان علك الله دینار ، وكان يصبها كل بوم فی حجره فيقبلها تم بردها إلى موضها ، وقـــد خرج له الدارقطنى الأجزاء الفيلانيات، وهي سماعنا . توقى يوم الاثنين سادس شوال منها عن أربع وتسمين سنة ، ويقال إنه بلغ المائة فالله أعلم . ﴿ الملك أم كاليجار ﴾

واسمه المرزبان س سلطان الدولة بن سهاء الدولة ، توفى عن أربعين ســنة وأشهر ، ولى العراق نحواً من أربع ســنين ، وتهيت له قامــة كان له فيها من المال ما يزيد عــلى أنف ألف دينار ، وظام بالأمر من بعده ابنه الملك الرحيم أبو نصر .

## ( ثم دخلت سنة إحدى وأر بمبن وأربمائة )

فى غاشر المحرم تقدم إلى أهل الـكرخ أن لا يعملوا بدع النوح ، فجرى بينهم وبين أهل ياب البصرة ما مزيد عملي الحد ، من الجراح والقتل ، و بني أهل الكرخ سو رآ علي الكرخ ، و بني أهل الســنة سوراً عــلي سوق القلائين ، ثم نقض كل من الفريقين أبنيته ، وحملوا الاَّحر إلى مواضع بالطبول والمزامير ، وجرت بينهم مفاخرات في ذلك ، وسخف لا تنحصر ولا تنضيط ، و إنشاد أشعار في فضل الصحابة . وثلمهم ، فانا لله و إنا إليه راجعون. ثم وقعت بينهم فتن يطول ذكرها ، وأحرقوا دو راً كثيرة جداً . وفيها وقمت وحشــة بين الملك طغرلبك و بين أخيــه ، فجمع أخو. جموعا كثيرة فاقتنــل هو وأخوه طغرلبك ، ثم أسره من قلمة قد تحصن بها ، بعد محاصرة أربعة أيام ، فاستنزله منها مقهو رآ ، فأحسن إليه وأكرمه ، وأقام عنده مكرماً ، وكتب ملك الروم إلى طغرامك في فيداء بعض ماوكهــم ممن كان أسره إبراهيم بن نيال ، و بذل له مالًا كثيرًا ، فبعثــه إليه مكرماً من غير عوض ، اشترط عليه فأرسل إليه ملك الروم هدايا كثيرة ، وأمر بمارة المسجد الذي بالقسطنطينية ، وأقيمت فيه الصلاة والجمة ، وخطب فيه للملك طغرلبك ، فبلغ هــذا الأمر العجيب سارً الملوك فمظموا الملك ظفر لبك تمظما زائداً ، وخطب له نصر الدولة بالجزيرة . وفها ولى مسمود بن مودود بن مسهود من محود من سكنكين الملك بعد وفاة أبيه ، وكان صغيراً ، فمكث أياماً ثم عدل عنه إلى عمه على من مسمود، وهمذا أم غريب جدا . وفها ملك المصر بون مدينة حلب وأجاوا عنها صاحبها تمال من صالح من مرداس. وفيها كان بين البساسيري و بين بني عقيل حرب. وفيها ملك البساسيري الأنبار من يدقر واش فأصلح أمورها . وفي شعبان منها سار البساسير إلى طريق خراسان وقصم ناحية الدو ران وملكها، وغنم مالا كثيرا كان فها ، وقد كان سمدى بن أبي الشوك قد حصبها ، قال ابن الجوزي : في ذي الحجة منها ارتفعت سحابة سوداء فزادت على ظلمة الليـل ، وظهر في جوانب الساء كالنار المضينة ، فانزعج الناس وخافوا وأخسفوا في الدعاء والنصرع ، فانكشف في أثناء الليل بعـــد ساعة ، وكانت قد هبت ربح شـــديدة جمّاً قبل ذلك ، فأتلفت شيئا كثيراً من الأشجار، وهدمت رواشن كثيرة في دار الخَلَافة ودار المملكة . ولم يحج أحد من أهل العراق .

رفيها توفى من الأعيان . ﴿ أَحَمَّدُ بِنَ مُحْمَّدُ بِنَ مُنْصُورٍ ﴾

أبو الحسن المعروف بالعتبيق ، نسبة إلى جدله كان يسمى عنيقا ، سمم من ابن شاهين وغير . ، وكان صدوقا . توفى فى صغر منها وقد جاوز الثممين .

﴿ على بن الحسن ﴾

أبو القامم العلوى و يعرف بابن عمى السنة . قال الخطيب : سيم من ابن مظفر وكتب عنه ، وكان صدوقا دينا حسن الاعتقاد ، بورق بالأجرة و يأكل منه ، و يقصدق . توفي في رجب منها وقدجاوز

صفوفه دید حسن ادعمه د، بورق باد جره و با هی مته ، و یتصدی ، بوقی فی رجب منها وقسجاوز النمانین . ﴿ عبد الرهاب بن القاضی الماوردی ﴾ · ک. أ، الله ، عبد در الحالات ، بنا المسلم الماد الماد الماد ، بنا المسلم الماد المسلم ، المسلم الماد ، بنا الم

يكنى أبا الفار شسهد عند ابن ما كولا في سسنة إحدى وثلاثين فأجاز شهادته احتراما لأبيه ، وفي في المحرم منها . ﴿ [ الحافظ أبو عبد الله الصورى ﴾

محد بن على بن عبد الله بن محد أبو عبد الله الصوري الحافظ، طلب الحديث بعد ما كبر وأسن ، ورحل في طلبه إلى الآفاق ، وكتب الكثير وصنف واستفاد على الحافظ عبد الذي المعرى، وكتب عن عبد الذي شبتا من تصانيف ، وكان من أعظم أهل الحديث ، همه في الطلب وهو شاب أيم كان من أقوى الناس على الدمل الصلح عز عبة في حال كبر ه ، كان يسرد الصوم إلا بوى العيديين وأيام التشريق ، وكان مع ذلك حسن الحلق جبيل الماشرة ، وقدذهبت إحدى عينيه ، وكان بكتب بالأخرى الحيد على التأريخ التأخري الحيدين عبد الله أو الحسن الطبورى : بقال إن عامة كتب الخطيب سوى التاريخ مستفادة من كتب أبي عبد الله الصورى ورك كتبه التي عشر عدلا عند أحسنه القار من الكان قد مات الصورى وترك كتبه التي عشر عدلا عند أحيده الخطيب أعطا أخذ شيئا وأخذ بعض تلك الكتب فولما في كتبه ، ومن شعره :

يب أعطا أخاه شيئا وأخذ بعض تلك الكتب فحولما فى كتبه ، ومن شعره تولى الشباب برجانه • وأنى المشيب بأحزانه فقالبي لفقدان ذا مؤلم • كثيب لمذا ووجدانه وإن كان ماجار في حكم • ولا جاء في غير إيانه

ولکن آنی وذنا بالرحی ۵ رفویل من قرب اینانه ولولا ذنوب تحملتها ۵ لما راعنی إتبانه ولکن ظهری تنبل بما ۵ جناه شبابی بطنیانه فن کان بیکی شبابا مفی ۴ و بندس طیب زمانه

فلیس بکائی وما قد ترو ه ن مغی لوحشة فقدانه واسکن لما کان قد جره ه علی بوتبات شیطانه

والمكن لماكان قد جرہ ، على بوتبات شيطانه فويلى دويمى إن لم بجد ، على مليكى برضوانه ولم يتنعد ذنوبي وما قد نه جنيت برحته وغرائه و و يجبل مصيرى إلى جنة ه يحل بما أهل رضوائه وغفرائه فل كنت مالى من طاعة ه سوى حسن ظنى باحسائه و إلى مقر بتوحيده ه علم بمرة سلطائه أخالف في ذاك أهل الحرى ه وأهل الفسوق وعدوائه وأرجو به الفوز في منزل ه معد مهيا لسكانه وان يجمع الله أهل الجحو ه د ومن أقر بنيرائه فيذا ينجيه إيمائه ه وهذا يبوه بخسرائه وهذا ينجيه إيمائه ه وذاك قرين لشيطائه ومن شعره أيضاً:

قل لمن عاند الحديث وأضحى \* عائباً أهله ومن يدعيه أبدلم تقول هذا أبن لى \* أم بحيل الحجل خلق السفيه أيساب الدين هم حنظوا الله \* بن من الترهات والخويه وإلى قولهم وما قد رووه \* راجع كل عالم وفقيه

كان سبب موته أنه افتصد فو ردت بده ، ودلى ما ذكر أن ريشة الفاصد كانت مسمومة لغيره فغلط ففصده مها ، فكانت فنها منيته ، فحمل إلى المارستان فمات به ، ودفن بمتبرة جامع المدينة ، وقد نيف على الستين رحمه الله تعالى .

﴿ ثم دخلت سنة اثنتين وأربمين وأربمائة ﴾

فيها فتح السلمان طهر لبك أصبهان بمدحصار سنة ، فنقل إليها حواصله من الرى وجعلها دار إثانته ، وسرب تعلمة من روها ، وقال : إنما يحتاج إلى السور من تصف قوته ، وإنما حصنى عساكرى وسيقى ، وقد كان فيها أبو منصور قرامز بن علاء الدولة أبى جعفر بن كالويه ، فأخرجه منها وأقطعه بعض بلادها . وفيها سارالملك الرحم إلى الأهواز وأطاعه هسكر فارس ، وفيها استولت الخوارج على عمان وأخر بوا دار الامارة ، وأسرو أبا المنافر بن أو كاليجار وفيها دخلت العرب بأذنا المستعصر الفاطعى بلاد إفر يقية ، وجرت بيدم و بين المهز بن باديس حروب طويلة ، وعاتوا فى الأرض فساها عمد سنين . وفيها اصطلح الروافض والسنة ببغداد، وذهبوا كام لزيارة مشهد على ومشهما لحديث ، وترضوا فى الكرخ على الصحابة كام ، وترحوا علم م ، وهذا عجب جدا ، إلا أن يكون من باب النقة ، ورخصت الأسمار (بنداد جدا ، ولم يحج أحد من أطرالعراق . ومن نوفي فيها من الأعيان . ﴿ على من عمر بن الحسن ﴾

أو الحسن الحر بى المعروف بالقرو بنى ، ولد فى مستهل الحرم فى سنة ستين والمناباة ، وهى اللية التى مات فيها أبو بكر الآجرى ، وسمم أبا بكر بن شاذان وأبا حفص بن حيويه ، وكان وافر المقل ، من كبار عباد الله الصالمين ، فه كراء ان كنيرة ، وكان بقرأ القرآن و بروى الحديث ، ولا يخرج إلا إلى الصلاة ، توفى فى شوال منها . فغالت بغداد لمرته ومئذ ، وحضر الناس جنازته ، وكان يوماً منهوداً رحمه الله .

التمانيتي النحري الضربر . شارح الله ع ، كان في غاية السلم بالنحو ، وكان يأخذ عليه . وذكر ابن خلكان أنه الشخط على ابن جني ، وشرح كلامه ، وكان ماهرا في صناعة النحو ، قال ونسبته إلى قرية من تواحى جزيرة ابن عمر عند الجبسل الجودى ، يقال لها محانين ، باسم النانين الذين كانوا مع توح عليه السلام في السفينة . . ﴿ قرواش بن مقل ﴾

او المنيع ، صاحب الموصل والكوفة وغيرها ، كان من الجبارين ، وقيد كاتبه الحاكم صاحب مصر في بعض الأحيان فاستهاله إليه ، تخطب له ببلاده ثم تركه ، واعتفر إلى الخليفة فعفره ، وقد جمع مناه الجباريين أختين في السكاح ، ولامته العرب، وقال : وأى شيء عملته ? إنما عملت ما هو مباح في الشريعة (1) وقد نكب في أيام المعر الفاطمي ومبت حواصله ، وحين قوفى ظام بالأحمر بعده ابن أخيه توسي بدران بن مغلد .

اً من محود من سبكتكين ، صاحب عُزِنَهُ : توفى فها وقام بالأمر من بعده عمه عبد الرشيد من محود ﴿ ثم دخلت سنة ثلاث وأربعن وأربعا }

فى صفر مها وتم الحرب بين الروافض والسنة ، فتسل من النريقين خلق كثير، و وقاف أن الروافض نصبوا أمراجاً وكتبوا علمها بالذهب : محمد وعلى خير البشر ، فن رضى فقد شكر ، ومن أبى قد كفر . فأنكرت السنة إقران على مع محمد و المنتقب في هذا ، فنشبت الحرب بينهم ، واستمر القتال بينهم إلى ربيح الأول ، فقال رجيل هاشمى فدفن عند الامام أحمد ، ورجع السنة من دفنه فههوا مشهد مومى بن جعفر وأحرقوا ضريح مومى و بحالجواد ، وقيو ربني بويه ، وقيو رمن هناك من الوزراء وأحرق قبر جمنو بن بعنهم ، واستمر الفتنة من فيها وأرق قدم بعض من المنتقب و المنتقب و المنتقب من فيها من المنتقب ، وخاف من غائلة ذلك ، وتسلط على الوافضة عيل يقال له القطبى ، وكان يتبعم وقسهم وكباره في يقتلهم جهارا وفيلة ، وعظمت المختة بسبب جماً ، ولم يقدر عليه أحمد ، وكان في غاية الشجاعة والبأس والمكر ، ولما بلغ ذلك دبيس بن بسبح جماً ، ولم يقدر عليه أحمد ، وكان في غاية الشجاعة والبأس والمكر ، ولما بلغ ذلك دبيس بن

على من مزيد \_ وكان رافضياً \_ قطع خطبة الخليفة ، ثم روسل فأعادها . وفى ومُضان منها جامت من الملك طفر لبك رسد شكل الخليفة على إحسانه إليه عاكان بعثه له من الخلع والتقليد ، وأرسل إلى الخليفة بمبشر من أفف دينار ، ولى الحاشية بخسسة آلاف ، وإلى رئيس الرؤساء بألفي دينار ، وقد كان طفر لبك حين عمر الرى وخرب فيها أماكن وجد فيها دفائن كثيرة من الذهب والجوهم ، فعظم شأة بنيك ، وقوى ملكة بسببه .

ومِن توفى فيها من الأعيان ﴿ محد بن محد بن أحمد ﴾

-أبو الحسن الشاعر البصروى، نسبـة إلى قرية دون حكيرا يقال لها بصرى باسم المدينة التي هي أم حوران، وقد سكن بفداد، وكان متكلماً مطبوعا، للزواد، ومن شعره قوله:

و من معلى الشهوات قلب ترى الدنيا وشهورتها فنصبوا ، وما يخلو من الشهوات قلب فلا يغروك رخوف ما رأه ، وعيش لين الاعطاف رطب فضول العيش أكترما هرم ، وأكثر ما يضرك ما تحب إذا ما بلغة جاءتك عفوا ، فندها فالذي مرمى وشرب إذا اعتنى القليل وفيه سلم ، فلا تُرد الكثير وفيه حرب في ثم دخلت سنة أربم وأربين وأربائة ﴾

فها كتبت تذكرة الخلفاء المصريين وأنهم أدعياء كذبة لا نسب لهم محيحة إلى رسول الله وسول الله المسريين وأنهم أدعياء كذبة لا نسب لهم محيحة إلى رسول الله وسياسة والأشراف. وفها كانت زلازل عظيمة في أرجان وأبران وشرفات القصور ، وحكى بمن أرجان والأهواز وتلك البلاد ، مهم بسبها ثمن كثير من العمران وشرفات القصور ، وحكى بمن من يعتد قوله أنه أنفرج إبوانه وهو يشاهد ذلك ، حقى رأى الساء منه تم عاد إلى حاله لم ينفر وفي ذي القمدة منها تجددت الحرب بين أهل السنة والروافض عموا حرقوا أما كن كثيرة ، وقتل من الفريقين خدائق ، وكتبوا على مساجدم ، مجد وعلى خير البشر ، وأذنوا بحى على خير العمل ، واستمرت الحرب بينهم ، وقساط القطبى العبار على الروافض ، بحيث كان لا يقر لهم معه قرار، وهذا من جلة الأقدار .

وهدا من جده او صاور. وفيها توفى من الأهيان. ﴿ الحسن بن على ﴾ ابن محمد بن على بن أحمد بن وهب بن شفيل بن قوة بن واقد، أبو على النميمي الواعظ، المعروف ابن محمد بن على بن أحمد بن وهب بن شفيل بن قوة بن واقد، أبو على النميمي الواعظ، المعروف

ان عد بن على بن احد بن وهب بن شلبل في و بن والمعالم على بنا و بن مالك التعليم بابن المذهب ، ولد سنة خس وخسين وثانائة ، وجهم سهند الامام أحد من أبى بكر بن مالك التعليم عن عبد الله بن الامام أحد ، عن أبيه ، وقد سمع الحديث من أبى بكر بن مامى وابن شاهين والدارقطني وخلق ، وكان دينا خيراً ، وذكر الخطيب أنه كان صحيح الساع لمسند أحد من التعليمي غير أنه ألمق اسمه في أجزاء . قال ابن الجوزى : وليس هذا بقدح في سهاعه ، لأنه إذا تحقق سهاعه جاز أن ياحق اسمه فها تحقق سهاعه له ، وقد علب عليه المطيب أشياء لا حاجة إليهما . ﴿ على من الحسين ﴾

ر ح.ك .-. ابن محمد، أبو الحسن المغروف بالشائق البنسدادي، وقعد أقام بالبصرة واستموذ هو وحمه على أهلها ، وعل أشياء من الحيل بوم مها أنه من ذوي الأحوال والمكاشمات، وهو في ذلك كاذب

ا هلمها ، وعمل اشباء من الحبل بوهم بها انه من دوي الاحوال والمكاتسمات ، وهو في دلك كادب قبحه الله وقبيح عمه ، وقد كان مع هذا رافضياً خبيثاترمطياً ، نوفى في هــذا السام فله الحد والشبكر ﴿ القاض الوجعة ﴾

قعام . محمد بن أحمد ، أحمد ، أبوجهفر السمنانى القاضى ، أحد المشكامين على طريقة الشبيخ أبى .

الحسن الأشهرى ، وقد سمىم الدارقطنى وغير ه ، كان عالما فاضلا سخيا ، تو لى القضاء بالوصل ، وكان له فى دار ، مجلس العناظرة ، وتوفى لما كف بصر ، بالموصل وهو فاضها ، فى ربيع الأول منها وقد بالغ خساً ونمانن سنة ، ساعه الله

﴿ ثُم دخلت سنة خمس وأر بمين وأر بمائة ﴾

فيها تعبد الشر والتنال والحريق بين السنة والروافض، وسرى الأمر، وتفاقم الحال. وفيها ورحت الأخبار بأن المدر الفاطئي عام على قصد العراق. وفيها نقل إلى الملك طفرليك أن الشيخ أبا الحسن الأشعرى يقول بكفا وكفا، وذكر بشئ من الأمو رااقى لا تلبق بالدين والسنة ، فأمر الممنت ، وصرح أحسل نيسابور بشكفير من يقول ذلك ، فضح أبو القلم القشيرى عبد الكرم من هوازن من ذلك ، وصنف رسالة في شكاية أهل السنة لما كالهم من المحنة ، واستدعى السلطان جاعة من رؤس الأشاعرة منهم الفشيرى عن المحمد عن السلطان جاعة من رؤس الأشاعرة منهم الفشيرى في المحمد عا أنهى إليه من ذلك . فأنكر وا ذلك ، وأن يكون الأشعرى قال ذلك . فأنكر وا ذلك ، وأن يكون الأشعرى قال ذلك . فانكر وا ذلك ، وأن يكون الأشعرى قال ذلك . ما المحمد طويلة . وفيها المشعرة المناس المحمد المحمد

استولى فولا بسور الملك أبى كالبجار عـلى شيراز ، وأخرج منها أخاه أبا سـمد، وفى شوال سار البساسير ى الى أكراد وأعراب أفسدوا فى الأرض فقهرم وأغذ أدوالهم . ولم يميح فيها أحدمن أهل العراق . وفيها توفى ن الاعيان (أحد بن عربن روح)

أبو الحسن النهر وانى ، كان ينظر فى الديار بدار الضرب ، وله شعر حسن ، قال : كنت بوماً على شاطئ النهر وان ، فسممت رجلا يتغنى فى سفينة منحدرة يقول :

وماطلبوا سوى قتلى \* فهان على ما طلبوا

قال فاستوقفته وقلت : أضف إليه غير . فقال :

عـلى قتلى الأحب \* ، في النمادي ، بالجفا غلبوا

٠,٠,٠

وبالمجران من عيني ه طيب النوم قد سلبوا وما طلبوا سوى قتلي » فهان على مما طلبوا

﴿ إسماعيل بن على ﴾

ابن الحدين بن مجد بن زنيويه ، أبو سعيد الزازى ، المروف بالسان ، شيخ المنزلة ، محم الحديث الكنير وكتب عن أربعة آلاف شيخ ، وكان عالما وفا فاصلاح اعتزاله ، ومن كلامه : من الم يكتب الحديث لم يتغرغر بحلاوة الاسلام ، وكان حنق المذهب ، عالما بالخلاف والفرائض والحساب وأسله الزجال ، وقد ترجه ابن عساكر في فاريخه فأطنب في شكره والتناء عليه .

(عر بن الشيخ أبي طالب المكي)

هيمة من على من عطية ، سمم أباء وابن شاهين ، وكان صدوقا يكني بأبي جمنر . ( محمد من أحمد )

ا بن عنان من الفرح الأزهر، أبوطالب الممروف بابن السوادي، وهوأخو أبي القاسمالأزهري

﴿ محد من أبي عام ﴾

الزينبي نقيب النقباء، قام ببعداد بعد أبيه مقامه النقابة .

نوفي عن نيف وثمانين سنة .

﴿ ثم دخلت سنة ست وأر بعين وأر بمائة ﴾

فها قررا السلطان طنرليك بلاد الروم بعد أخسه بلاد أذربيجان ، فقتم من بلاد الروم وسي وصل أنسياء حصنة ، ثم عاد سالما قاتم بآذر بهجاني سنة . وفيها أخسة قريش بن بعوان الأتبار ، وخطاب هما و بالموسل لطنرليك ، وأخرج منها لواب البساسيرى , وفيها دخل البساسيرى , بنداد مع بن خفاجة منصرفه من الوقعة ، وظهرت منه آ ارالفترة المخلافة ، فواسله الخطيفة التطب فضه ، وشرح في دى المهمة إلى الأتبار فأخذها ، وكان معه دبيس بيرهلي بن مزيد ، وخرب أما كن وحرق غيرها ثم أذن له الخليفة في الدخول إلى بيت النوبة لقبل الرقعة والمسادرة بي المنوبة المواق فيها الرقعة . وأسرت أما كن وحرق غيرها الارش وأنسرف إلى منزله ، ولم يعبر ، فقو يت الوحةة . ولم يحج أحد من أهل العراق فيها .

ومِن توقى فيها من الأعيان. ﴿ الحسين بن جعفر بن محد ﴾

ان داود ، أبو عبد الله السلماسي ، سمع ابن شاهين وابن حيويه والدارقطني ، وكان ثقة مأمونا مشهو راً بإصطناع المبروف ، وفصل الخاير ، موافقتاد الفقراء ، وكانرة الصددقة ، وكان قد أريد على الشهادة فابي ذلك ، وكان له في كل شهر عشرة دفانير فقة لأعله .

### ﴿ عبد الله بن مخد بن عبد الرحن ﴾

أو عبدالله الأصهائى ، الممر وف بابن البان، أحد تلامنة أبى حامد الاسغرابنى ، ولى قضا. الكرخ ، وكان يصلى بالناس التراو يح ، ثم يقوم بعد انصرافهم فيصلى إلى أن يطلع النجر ، و ر يما انتخى الشهر عنه ولم يضطجم إلى الأرض رحمه الله .

## ﴿ ثم دخلت سنة سبع وأر بعين وأر بعائة ﴾

فيها ملك طنرليك بغداد ، وهو أول ملوك السلجوقية ، ملكها و بلاد الدراق . وفيها تأكست الوسطة بين الخليفة والبساسيرى ، واشتك الأنراك منه ، وأطلق رئيس الرؤساء عبارته فيه ، وذكر أوست أنها ، وأنه كاتب المصريين بالطاعة ، وخلع ماكان عليه من طاعة الساسيين ، وقال الخليفة وليس إلا إملاكه . وفيها خلت الأسمار بنواحي الأهواز حتى بيم الكر بشيراز بألف دينار . وفيها وقست الفتنة بين السنة والزافشة على المادة ، فاقتدار اقتالا مستمراً ، ولا يمكن الدولة أن محجز وا بين الغرية من وقتم عقيمة ، محيث إنه الذرقة أن محيز وا بين كاتب ، وفيها وقت الأشاعرة أن يشهد الجمه ولا الجاعات .

قال الخطيب: كان أرسلان التركى المعروف بالبساسيرى قد عظم أمره واستمحل ، لمدم أقرانه من مقدى الأتراك ، واستولى على البلادوطاراجه ، وخالفة أمراء العرب والعجم ، ودعى له على كثير من المنابر العراقية والأهواز وتواحيما ، ولم يكن المخليفة قلع ولا وصل دونه ، ثم صح عند الخليفة سوء عقيدته ، وشهد عنده جاعة من الأتراك أنه عازم على بهب دار الخلافة ، وأنه بريد القبض على الخليفة ، ضندذك كانب الخليفة عهد بن ميكائيل بن سلجوق الملقب طفرليك يستنهفه على المسير إلى الدراق ، فاضف أكثر من كان مع البساسيرى وعادوا إلى بنسداد سريعاً ، ثم أجمع رأيهم على أقصد دار البساسيرى وهى في الجانب الغربي فأخرقوما ، وهدوا أبينها ، ووصل السلطان بطفرليك في بدنات وفي المناف المنابك المنافق المنافق وخضل المناطق المنافق المنافق وخضل المناطق المنافق المن

و فى بوم الثلاثاء عاشر ذى القعدة قلد أبو عبسه الله محمد بن على الدامناتي قضاء القضاة ، وخلع عليه به ، وذلك بعد موت ابن ما كولا ، ثم خلع الخليفة على الملك طفر لبك بعد دخوله بنعاد ييوم ، ورجع إلى داره و بين يديه الديادب والبوقات .

ر من هذا الشهر توقى ذخيرة الدين أبر العباس محد من الخليفة القائم بأمر الله ، وهو ولى عهدا بيه فعظمت الرزية به . وفيها استولى أبو كامل على بن محد الصليحي الهمداني على أكثر أعمال ابين ، وخطب الفاطميين ، وقطم خطبة العباسميين . وفيها كثر فساد الغز ونهبوا دواب النساس حتى بيح . التوريخمسة قراريط . وفيها اشتد الناد ، مكة وعدستالا قوات ، وأرسل الله علمهم جرادا فتعوضوا ، به عن الطعام ، ولم يحج أحد من أهل العراق .

ومن وفي فيها من الأعيان (الحسن بن على)

ان جمعر بن على بن محمد بن دان بن أبي داف المعجل قاضي القضاة ، المعروف بابن ما كولا الشافعي ، وقد ولى القضاء المسلمة في خلافة الشافعي ، وقد ولى القضاء المسلمة عشر بن وأر بعالة في خلافة المستمد ، وأثره أبنه القام إلى أن مات في هذه السنة ، عين لسم وسبعين سنة ، منها في القضاء سبم ومشر ون سنة ، وكان مينادينا لا يقبل من أحد هدية ولا من الخليفة ، وكان ميذكر أنه سمم من أبي عبد الله بن منده ، وله شعر حسن فنه :

تماني برهة من بعد شيب • فا أغنى الشيب عن التماني وسود عارضيه بلون تحضب • فل ينقمه تسويد الخضاب وأبدى للأحبة كل لعلف • فازادوا سوى فرط اجتناب سلام الله عودا بعد بدئ • على أيلم ريمان الشباب نولى هزمه يوما وأبق • بقلبي جسرة ثم اكتئاب في نالحسن بن على)

ان محمد من أبى الغهم أو القلسم التنوشي ، قال ان الجوزى : وتنوخ اسم لعدة قبائل اجتمعوا بالمبحر بين ، ومحالفوا عـلى التناصر والتلاز ، فسموا تنوخاً . ولد بالبصرة ســــنة خس وخـــــين وتلمائة ، وصم الحديث سنة سبعين ، وقبلت شهادته عندالحكام فى حداثته ، وولى القضاء بالمدائن وغيرها ، وكان صدونا مختاطاً ، إلا أنه كان عبل إلى الاعتزال والوفض .

﴿ ثم دخلت سنة ممان وأربعين وأربعالة ﴾

فى مرم الحنيس المان بنين من المحرم عقد الخليفة على خديجة بنت أخىالسلطان طنزلبك على صداق مائة ألف دينار، وحضرها العقد عميد الملك الكندرى، و زرطنزلبك، و بقية العاويين الرؤساء إلى الملك طنرلبك وقال له : أمير المؤمنين يقول لك قال الله تعالى ( إن الله يأمركم أن تودوا الامانات إلى أهلها ) وقد أمرني أن أنقل الوهيعة إلى داره المزيزة ، فقال : السمم والطاعة ، فذهبت أم الخليفة لدار الملك لاستدعاء العروس ، فجاءت معها وفي خدمتها الوزير عميــــد الملك والحشه فهُخلوا داره وشافه الوزير الخليفة عن عمها وسأله اللطف بها والاحسان إلبها، فلما دخلت إليه تسلت الأوض مراراً بين يديه ، فأدناها إليه وأجلسها إلى جانبه ، وأفاض علمها خلماً سنية وتاجا من جوهر تمين ، وأعطاها من الغدمائة ثوبديباجاً ، وقصيات من ذهب ، وطاسة ذهب قد نبت فيها الحوهر. والياقوت والغير وزج، وأقطعها في كل سنة من ضياعه ما ينل اثناً عشر ألف دينار ، وغير ذلك . وفها أمر السلطان طغرلبك ببناء أدار الملك العضدية فخربت محال كثيرة في عمارتها ، ونهبت العامة أخشابا كثيرة من دور الأثراك ، والجانب الغربي ، وباعوه على الحبارين والطباخين ، وغيرم . وفمارجم فلاء شديد على الناس وخوف ونهب كثير بينداد ، ثم أعقب ذلك فناه كثير بحيث دفن كثير من الناس بغير غسل ولا تكفين، وغلت الأشر بة وما تحتاج إليه المرضى كثيرا، واعترى الناس موت كثير، واغير الجو وفسد الهواء . قال ابن الجورى : وعرهذا الوباء والغلاء مكةوالحجاز وديار بكر والموصل و بلاد بكر و بلادالر وم وخراسان والجبال والدنيا كلها . هذا لفظه في المنتظم . قال: وورد كتاب من مصر أن ثلاثة من اللصوص نقبوا بمض الدور فوجــدوا عند الصباح موتى أحدهم على باب النقب ، والثاني على رأس الدرجة ، والثالث على الثياب التي كورها ليأخذها قلم عهل . وفعها أمر رئيس الرؤساء بنصب أعلام ﴿ وَفَى الكرَّمْ ؛ فانزعج أهلها لذلك ؛ وكان كثير الأذية الرافضة ، و إنما كان يدافع عنهم عميد الملك الكندوى ، و زير طنولبك . وفها هبت ربح شديدة ت. سحابة ترابية وذلك ضحى ؟ فأظلمت الدنيا ، واحتاج الناس في الأسواق وغيرها إلى السريج. قال ابن الجوزى : و في المشر الثاني من جادي الا خرة ظهر وقت السحر كوكب له ذؤابة طولها في الدين نحو من عشرة أفرع ، وفي عرض نحو البنراع ، ولبث كذلك إلى النصف من رجب ، ثم ىل . وذكر وا أبه طلم مثله عصر فملكت وخطب بها للمصريين. وكذلك بنداد لماطلم فهاملكت خطبها للمصريين . وفهاألزم الروافض بترك الأذان بحي على خير المدل ، وأمروا أن ينادي مؤذبهم فىأذان الصبح ، بعد حي على الفلاح : الصلاة خير من النوم ، مرتبن ، وأزيل ما كان على أبواب المساجد ومساجدهم من كتابة : محمدوعلي خسير البشر ، ودخل المنشدون من باب البصرة إلى باب الـكرخ، ينشدون بالقصائد التي فيها مدح الصحابة ، وذلك أن نوء الرافضة اضـحل ، لا ثن بني بويه كانوا حكاماً ، وكانوا يقو ونهم و ينصر ونهم ، فزالوا و بادوا ، وذهبت دولتهم ، وجاء بمدهم قوم آخر ون

من الأوالة السلجوقية الذين يحبون أهل السنة و والوجم و رفعون قدوم ، والله المحمود ، أبداً على طول ألمدى . وأمر رئيس الرؤساء الوالى بقتل أبي عبدالله بن الجلاب شيخ الروافض ، لما كان تظاهر به من الرفض والغلوفيه ، فقتل على باب دكانه ، وهرب أبوجمنر الطورس ونهبت داره . وفها جاء البساسيرى قبحه الله إلى الموسل ومه بره الدولة دبيس ، في جيش كثيث ، فاقتنل صحاحبها قريش وفصره قتلش بن عم طغر لك ، ووجد مارك الروم ، فهرمهما البساسيرى ، وأغذ الماركة وهرب أوقد كان الظهر الاسلام ظنا منه أنه ينفعه ، فالمنتفع ، فاقتنل عن عنظ المحمد بين فيها بالمكوفة و واسط وغيرها من البلاد . وعزم طغر للك على المسلم المناجرة البساسيرى فنهاه الخليفة عن ذلك لضيق الحال وغلاه الأسمار ، فلم يقبل المسلم المناجرة البساسيرى فنهاه الخليفة عن ذلك لضيق الحال وغلاه الأسمار ، فلم يقبل المسلم عليه نام عن الحرب من معه ، واعنق أنه رأى رسول الله يسابك في النام فسلم عليه فأعرض عنه ، فقال : يمكنك الله في الملاد ثم لا يقي والعناف من جلال الم طبية فأعرض عنى و فقال : يمكك الله في الملاد ثم لا توقي بحقاف من جلال الم المتبع في المناف من مناور والم وزيره أن بنادى في المبدل ، وأن لا يظل أحد أحدا . ولما الموسل فتح دونها بلادا ، ثم فتحها وسلمها إلى أخيه داود ، ثم سار منها إلى بلاد بكر فتح أمان . فتاك . فتضا وسلمها إلى أخيه داود ، ثم سار منها إلى بلاد بكر فتريرة هناك .

كثيرة منها سجلماسة ، أعمالها والسوس ، وتناوا خلقا كثيرا من أهلها ، وأول ملوك الملتمين رجل يقال له أبو بكر بن عمر ، وقد أقام بسجلماسة إلى أن توفى سنة فتنين وسنين كا سيأتى بيانه ، تم و لى بعده أبو نصر يوسف بن قاشفين ، وتلقب بأمير المؤمنين ، وقوى أمره ، وعلا قدر ، ببلاد المغرب . وفيها أثرم أجل الله تبليس النياز بينعاد ، عن أمر السلطان ، وفيها ولد لذخيرة الدين بعد موته من جارية له وقد ذكر ، وهو أبو القدم عبد الله المتسدى بأمر الله ، وفيها كان الغلاء والفناء أيضاً مستمر بن عدلى الناس ببنعاد وغيرها من البلاد ، على ما كان عليه الأمر في السنة الماضية ، فا فا فله وإنا إليه ولهمون ، ولم يحيح أحد من أهل العراق فيها .

وفعها ظهرت دولة الملشمين ببلاد المغرب ، وأظهر وا إعزاز الدين وكلة الحق واستولوا عــلي بلاد

وفيها توفى من الأعيان ﴿ على بن أحد بن على بن سلك ﴾

أبو الحسن المؤدب ، المعروف بالفالي (١) ، صاحب الأمالي ، وفالة قرية قريبة من إينج ، أمَّام

(١) لان صاحب الامال اسمه أنو على اسماعيل من القاسم ووفاته سنة ٢٥٦ فجمله صاحب الامالي خطأ بلا شك واتما هو الغال بالغاء كما في النجوم الزاهرة . بالبصرة مدة ، وسمع بها من عمر بن عبد الواحد الهاشمي وغيره ، وقدم بغداد فاستوطنها ، وكان الله في نفسه ، كثير الفضائل. ومن شعره الحسن :

لما تبدلت المحالس أوجهاً \* غير الذين عهدت من علماتها

ورأيتها محفوفة بسوى الأولى ، كانوا ولاة صدورها وفنائها

أنشدت بينا سائرا متقدما ، والعين قد شرقت بجارى مائها

أما الخيام فانها كخيامهم \* وأرى نساء الحي غير نسامًا

ومن شمره أيضاً: تصدر التدريس كل مهوس . بليد تسمى بالفقيه المدرس فحق لأهل الملم أن يتمثلوا \* ببيت قدم شاع في كل مجلس

لقد هزلت حتى بدا من هزالها 🔹 كلاها وحتى سامها كل مفلس

( محد بن عبد الواحد بن محد الصباغ)

الفقيه الشافعي، وليس بصاحب الشامل، ذاك متأخر وهذا من تلاميذ أبي حامد الاسفرايني، كانت له حلقــة تلفنوى بمجامع المدينة ، وشهد عند قاضي القضاة الدامغاتي الحنفي فقبله ، وقــد ممم الحديث من ابن شاهين وغيره ، وكان ثقة جليل القدر .

#### ﴿ هلال بن المحسن ﴾

ابن إبراهيم بن هلال ، أبو الخيرالكاتب الصابئ، صاحب الناريخ ، وجده أبو إسحاق الصابئ صاحب الرسائل، وكانأتوه صابئيا أيضا، أسلم هلال هذا متأخرا، وحسن إسلامه، وقد سمع في حال كفره من جماعة من المشابخ ، وذلك أنه كان يتردد إليهم يطلب الأدب ، فلما أسلم نفعه ذلك ، وكان ذلك سبب إسلامه على ما ذكره ابن الجوزى : بسنده مطولا ، أنه رأى رسول الله عليه في المنام مرارا يدعوه إلى الله عز وجل، ويأمره بالدخول فى الاسلام، ويقول له: أنت رجل عاقل، فلم تدع | دين الاسلام الذي قامت عليه الدلائل ? وأراء آيات في المنام شاهدها في اليقظة ، فمنها أنه قال له : ۗ إن امرأتك حامل تولد ذكر ، فسمه محمدا ، فولدت ذكرا ، فسماه محمداً ، وكناه أبا الحسن ، في أشياء كثيرة سردها ابن الجوزي ، فأسلم وحسن إسلامه ، وكان صــدوقا . توفى عن تسمين سنة ، منها في الاسلام نيف وأر بمون سنة .

# ( ثم دخلت سنة تسم وأر بمين وأر بمائة ﴾

فها كان الغلاء والغناء مستمر بن ببغداد وغيرها من البلاد ، بحيث خلت أكثر الدور وسدت على أهلها أنوامها بما فيها، وأهلها موثى فيها، ثم صار المار في الطريق لا يلقي الواحد بعد الواحـــد واً كل الناس الجيف والنتن من قلة الطمام ،ووجد مع امرأة فخذ كلب قد اخضر وشوى رجل صبية ۗ

ني الأنون وأكلها ، فقيل وسقط طائر ميت من حائط فاحتوشته خمسة أنفس فاقتسموه وأكلوه ، وورد كتاب من بخاري أنه مات في يوم وأحد منها ومن معاملها ثمانية عشر ألف إنسان، وأحصى من مات في هذا الوباء من تلك البلاد إلى نوم كتب فيه هذا الكتاب بألف ألف ، ومخسماته ألف وخسين ألف إ فعمان ، والناس بمرون في هذه البلاد فلا رون إلاأسواةا فارغة وطرقات خالية ، وأنواباً مغلقة ، ووحشة وديم أنس . حكاه ابن الجوَّرُي . قال : وجاء الهبرمن أذر بيمجان وتلك البلاد بالوباء العظيم ، وأنه لم يسلم من الله البلاد إلا العدد البسير جدا . قال : ووقع وباء بالأهواز و واط وأعمالها وغيرها ، حق طبق البلاد ، وكان أكثر سبب ذلك الجوع ، كان الفتراء يشوون الـكلاب وينبشون القبور ويشوون الموتى وياً كاونهم ؛ وليس للناس شــ مل في الليل والنهار إلا غسل الأموات ونجهزهم ودفتهم ، فكأن محضر الحفير فيدفن فيه العشرون والثلاثون ، وكان الانسان بينا هو جالس إذ انشق قلبه عن دم المهجة ، فيخرج منه إلى الفم قطرة فيموت الانسان من وقته ، وقاب الناس وتصدقوا بأكثر أموالهم فل يجدوا أحدا يقبل منهم ، وكان الفقير المعرض عليه الدنانير الكثيرة والدراهم والنياب فيقول : أنا أريد كسرة أريد ما يسد جوعي ، فلا يجد ذلك ، وأراق الناس الحو روكسر وأآلات الله. ، ولزم ا المساجد للمبادة وقراءة القرآن ، وقل دار يكون فنها خمر إلامات أهلها كليم ، ودخل على صريف له سبمة أيام في الغرع فأشار بيده إلى مكان فوجدوا فيه خابية من خمر فأراقوها فمات من وقته بسهولة ، ومات رجل في مسجد فوجدوا معه خمسين ألف درهم، فعرضت على الناس فلم يقبلها أحد فتركث في السجد تممة أيلم لا تريدها أحــد ، فلما كان بعد ذلك دخل أريمة ليأخــذوها فمانوا علمها ، فلم بخرج من المسجد منهم أحد حي ، بل مانوا جميعاً . وكان الشيخ أنو محمد عبد الجبار بن محمد يشتغل عليه سبمائة منفقه ، فمات وماتوا كلهم إلا انني عشر نفرا منهم ، ولما اصطلح السلطان دبيس بن على وجم إلى بلاده فوجدها خرابا لقلة أهلها من الطاعون ، فأرسل رسولا منهم إلى بعض التواحي فتلقاه طائفة فقناوه وشووه وأكاوه .

قال ابن الجوزى: وفي بيم الأربعاء لسبع بنين من جادى الاتخرة احترفت قطيمة عيدي وسوق المعام والكنيس، وأصحاب السقط و باب الشمير، ووسوق المطاربين وسوق المروس والاتمامليين، والجزارس والتاريخ والتاميمة وسسوق مخول ونهر الزجاج ومويقة ظالب والصفارس والمساغين وغير ذلك من المواضم، وهسفه مصيبة أخرى إلى ما بالناس من الجوع والغاد والفناء، من الناس حتى طفت النار فعملت أعمالما ، عانا لله و إنا إليه واجبون، وفها كثر العيارون بينداد، وأخذوا الأموال جهارا ، وكبسوا الدور ليلا ونهارا ، وكبست دار أبى جعرالطوسي متكام الشيسة ، وأحرقت كنبه وبا ترء ، ودغاره الدور ليلا ونهارا ، وكبست دار أبى جعرالطوسي متكام الشيسة ، وأحرقت كنبه وبا ترء ، ودغاره التي كان يستعملها في شلاته و بدعته ، و يدعو إلنها أهل

ملته و تحلته ، ولله الحمد . وفيها دخل الملك طغر لبك بغدادعائداً إليها من الموصل فنلقاه الناس والكبراء إلى أثناء الطريق، وأحضر له رئيس الرؤساء خلمة من الخليفة مرصعة بالجوهر فلبسها، وقبل الأرض تم بعد ذلك دخل دار الخلافة ، وقد ركب إلها فرسا من مراكب الخليفة ، فلما دخل على الخليفة إذا هو على سرير طوله سبعة أذرع ، وعلى كتفه البردة النبوية ، وبيده القضيب ، فقبل الأرض وجلس على سرير دون سرير الخليفة عثم قال الخليفة لرئيس الرؤساء: قل له أمير المؤمنين حامد لسميك شاكر لفعلك ، آنس بقر بك ، وقد ولاك جميع ما ولاه الله تعمالي من بلاده ، فاتق الله فما ولاك ، واجتهد في عمارة البلاد و إصلاح العباد ونشر العدل ،وكف الظلم ، ففسرله عميد الدولة ما قال الخليفة فقام وقيسل الأرض وقال: أنا خادم أمير المؤمنين وعبده ، ومتصرف على أمره ونهيه ، ومتشرف عا أهلق له واستعدمني فيه عومن الله أستماد المونة والتوفيق . ثم أمره الخليفة أن ينهض لليس الخلمة فقام إلى بيت في ذلك الهو ، فأفيض عليه سبم خام وناج ، ثم عاد فجلس على السر بر بعد ماقبل يد الخليفة ، ورام تقبيل الأرض فلم يتمكن من الناج ، فأخرج الخليفة سيفا فقله إياه وخوطب علك الشر قروالغرب، وأحضرت ثلاثة ألوية فعقد منها الخليفة لواء بيده، وأحضر العهد إلى الملك ،وقرى" بين يديه بحضرة الملك وأوصاه الخلفة يتقوى الله والصدل في الرعبة ، ثم نهض فقسل بد الخلفة ثم وضعها على عينيه ، ثم خرج في أمهـة عظيمة إلى داره و بين يديه الحجاب والجيش بكاله ، وجاه: الناس السلام عليه ، وأرسل إلى الخليفة بتحف عظيمة ، منها خسون ألف دينلو ، وخسون غلاما أثراكا ، بمراكبهم ومـــلاحهم ومناطقهم موخمــهائة ثوب أنواعا ، وأعطى رئيس الرؤساء خمسة آلاف دينار ، وحسين قطمة قباش وغير ذلك .

وفيها قبض صاحب مصر على وزيره أبي محمد الحسن بن عبد الرحن البازرى ، وأخسد خطه بتلافة آلاف دينار ، وأحيط على تمانين من أصحابه ، وقد كان هذا الوزير فقيها حنفيا ، بحسن إلى أهل المروأهل الحرمين ، وقد كان الشبخ أبو بوسف القزو بنى يتنى عليه و يمدحه . • وممن تونى فيها من الأعيان . (أحمد بن عبد الله بن سلمان)

این محسد من سایان بن أحمد بن سایان بن داود بن المطهر من زیاد بن و بیسه بن الحرث بن و بیسة بن آنور بن أسحم بن أوقع بن النمان بن عدى بن غطفان بن هرو بن بر یم بن خزعة بن تم الله بن أسسد بن و برة بن تعلب بن -لوان بن عران بن الجلف بن قضاعـــة أبو العلاء المعرى التنوخى الشاعر ، المشهور بالزندلة ، النادى ، صاحب الهواوين والمصنفات فى للشهر والفنة ، و له يوم الجمعة عند غر وب الشمس لثلاث بتين من و بيحالاً ول سنة تلاث وستين وتلايماته وأصابه جدوى وله أربع سنين أو سبع ، فذهب بصره ، وقال الشعر وله إحدى عشرة أو فنتا بحشرة سنة يا ودخل بغداد سنة تسعوتسدين وثلاثمائة ، فأنام بها سننة وسيعة أشهر ، ثم خرج منها طريداً منهزماً ؛ لأنه سأل سؤالا بشعر يدل على قلة دينه وعلمه وعقله قاتل :

تناقض فما لنا إلا السكوت له • وأن نموذ ، ولانا من النار

يد بخمس مثين عسجد وديت ﴿ مَا بَالْهَا قَطْمَتُ فَي رَبِّعَ دَيْنَارُ

وهذا من أفك يقول: السد ديما خسائة دينار ، فالكم تقطعوبا إذا سرقت ربع دينار ، وهذا من أفك يقول: السدديما خسائة دينار ، فالكم تقطعوبا إذا سرقت ربع دينار ، ليزمر الناسب أن يكون دينها كنيرة ليزمر الناس عن العدوان ، وأما إذا جنت هي بالسرقة فيناسب أن تقل قسم اودينها لينزجرالناس عن العران أوالهم ، ولهذا قال بصفهم : كانت نمينة لما كانت أمينة ، فلما خانت هانت. ولما عن ما المقتها على أخذه مهذا وأمثاله هرب ورجم إلى بلده ، ولان منزل ف فكان الإنجرج من قلعوم منه ، وكان أو السلاء بحب المتنبي ورفع من قدره و عدمه ، فري المنابي ويضم منه ، وكان أو السلاء بحب المتنبي ورفع من قدره و عدمه ، فجرى ذكر المتنبي في ذلك المجلس فنمه الخليفة ، فقال أبوالسلاء : لولم يكن للمتنبي الإقصيدته التي أولما هو المنازل في القلوب منازل ه لكماه ذلك . فنضب الخليفة وأمر به فسحب برجله على وجهه وقال : أخرجوا عني هذا الكلب من هذه على وجهه وقال : أخرجوا عني هذا الكلب من هذه التسيدة \* وذكر ما أراد هذا الكلب من هذه التسيدة \* وذكر ما أراد قول المنابي فيها :

وإذا أتنك مذمتي من ناقص \* فهي الدليل على أنى كامل

و إلا فالتنبي له قصائد أحسن من هذه ، و إنما أراد هذا . وهذا من فرط ذكاه الخليفة ، حبث تنبه لهذا . وقد كان المعرى أيضاً من الآذكياء ، ومكث المعرى خساً وأربعين ستة من عمره لا ياكل اللحم ولا الهبن ولا البيض ، ولا شيئا من حيوان ، على طريقة البراهمة الغلاصفة ، ويقال إنه اجتمع مراهب في بعض الصوامع في مجيئة من بعض السواحل آواه الليل عنده ، فشككم في دين الاسلام، وكان يتقوت بالنبات وغيره ، وأكثر ما كان يا كل المدسج ويتحلى بالدبس وبالتبن ، وكان لا يا كل بمنظرة أحد ، ويقول : أكل الاعمى عورة ، وكان في غاية الذكاء المغرط ، على ماذكر وه ، وأما ما بمنظرة عند من الأشياء المكفوبة المختلفة من أنه وضع تحت مدريره دوم فقال : إما أن تكون الساء متدار دوم ، أي أنه شعر من عند ، فهذا لا أصل له . وكذلك يذكرون عند أنه مرفى بعض أسفاره مكان فطأطأ رأسه قبل له في ذلك قال : أما هنا شجرة ؟ قالوا : لا ، فنظر وا فاذا أصل شجرة كانت هناك في المؤمم الذي عاطاً رأسه فيه ، وقد قطمت ، وكان قد اجتاز جها قديماً مرة فامره من كان معه مطاطأة رأسه لما جازوا تحتها ، فلما مرا المرة النائية طأطأ رأسه خوفا من أن يصيبه شمق منها ، فهذا عطاطاة رأسه لما جازوا تحتها ، فلما مها المرة النائية طأطأ رأسه خوفا من أن يصيبه شمق منها ، فهذا عطاطاً وأسه شمة ، منها ، فهذا عطاطاً وأسه هذا المراح الما المراح المنازة المناه عنها ، فلما على المناه المناه وقد المناه المناه المناه عنها ، فلما من كان مه المناه المناه المناه فلما على المناه ا

لا يصح . وقد كان ذكيا ، ولم يكن زكيا ، وله مصنفات كثيرة أ كثرها في الشمر ، وفي بعض أشماره ما يدل عـ لى زندقته ، والمحلاله من الدين ، ومن الناس من يمتذر عنـــه و يقول : إنه إنما كان يقول ذلك مجودًا ولعباً ، ويقول بلسانه ما ليس في قلبه ، وقـ د كان باطنه مسلما . قال أبن عقبل لما بلنه : وما الذي ألجأه أن يقول في دار الاسلام ما يكفره به الناس ? قال : والمثانقون مع قلة عقلهم وعلمهم أجود سياسة منه ، لأنهم حافظوا على قبائحهم في الدنيا وستروها ، وهذا أظهر الكفر الذي تسلط عليه به الناس و زندة. ، والله يعلم أن ظاهره كباطنه . قال ابن الجوزى : وقــد رأيت لا بي الملاء الممرى كنابا ساء الفصول والغايات ، في معارضة السور والآيات ، على حر وف المعجم في آخر كمانه | وهو في غاية الركاكة والبرودة ، فسبحان من أعمى بصره و بصيرته . قال : وقد نظرت في كتنابه المسمى زوم مالا يلزم، ثم أورد ابن الجوزي من أشعاره الدالة على استهناره بدين الاسلام اسيه كثيرة فن ذلك قوله :

إذا كان لا بحظى مرزقك عاقل \* وترزق مجنونا وترزق أحمقا فلا ذنب يا رب السماء على امرى \* رأى منك مالا يشتهي فترندقا

ألا إن البرية في ضلال م وقد نظر اللبيب لما اعتراها تقدم صاحب التوراة موسى ، وأوقع في الخسار من افتراها

وقوله

فقال رجاله وحي أناه « وقال الناظرون بل افتراها وما حجي إلى أحجار بيت \* كروس الحر تشرف في ذراها

إذا رجع الحلم إلى حجاء ، ماون بالذاهب وازدراها

عفت الحنيفة والنصاري اهندت ، ومود جارت والمجوس مضله وقوله اثنان أهل الأرض ذو عقل بلا عب دين وآخر ذو دين ولا عقل له

فلا تحسب مقال الرسل حقا \* ولكن قول زور سطروه وقوله.

فكان الناس في عيش رغيد \* فجاؤا بالحال فكدروه وقلت أنا معارضة عليه :

فلا تحسب مقال الرسل زوراً ، ولكن قول حق بلغوه وكان الناس في جهل عظم \* فجاؤا بالبيان فأوضحوه

إن الشرائم ألقت بيننا إحناً . وأورثتنا أفانين المداوات. وقوله

وهل أبيه تساء الروم عن عرض \* المرب إلا باحكام النبوات

وما حمدى لآدم أو بليه \* وأشهد أن كابهم خسيس وقوله

أفيقوا أفيقوا بإغواة فاتما ، دياناتكم مكراً من القدما وقو له صرف الزمان مفرق الالفين \* فاحكم ألمي بين ذاك وبيني وقو له نهيت عن قتل النفوس تعمداً \* و بعثت تقبضها مع الملكين وزعت أن لما معادآ ثانياً \* ما كان أغناها عن الحالين صحكناوكان الضحك مناسفاهة ، وحق لسكان البسيطة أن يبكوا وقو له تحطمنا الأيام حتى كأننا \* زجاج ولكن لا يمود له سبك أمور تستخف بها حلوم \* وما يدرى الفتى لمن الثبور وقو له كتاب محمد وكتاب موسى \* و إنجيل ابن مرَّم والزيور قالت معاشر لم يبعث إله مج إلى البرية عيساها ولا موسى وقو له وإنما حماوا الرحن مأكاة \* وصيروا دينهم في الناس الموسا الأشياء تدل على كفره و زندقته والمحلاله ، و يقال إنه أوصى أن يكتب على قدره : هذا جناه أبي على \* وماجنيت عـلى أحد معناه أن أماه نتزوحه لأمه أوقعه في هذه الدار، حتى صار بسبب ذلك إلى ما إليه صار، وهو لم يجن على أحد مذه الجناية ، وهذا كله كفر و إلحاد قبحه الله . وقد زعم بمضهم أنه أقلع عن هذا كله وقاب منه ، وأنه قال قصيدة يمتذر فها من ذلك كله ، و يتنصل منه ، وهي القصيدة التي يقول فها: يان برى مد البعوض جناحها \* في ظلمة الليل المهم الأليل وبرى مناط عروقها في نحرها \* والمن في تلك العظام النحل ا. نن على بتوبة عمدو بها \* ماكان منى فى الزمان الأول يوماً ، وقد زناه جماعة من أصحابه وتلامذته ، وأنشدت عند قبره ثمانون مرثاة ، حتى قال بعضهم في إن كنت لم ترق الدماء زهادة \* فلقد أرقت اليوم من جفني دما قال ابن الجوزي : وهؤلاء الذين رثوه والذين اعتقــدوه : إما جهال بأمره ، و إما ضلال على مذهبه وطريقه . وقــد رأى بمضهم في النوم رجلا ضريراً على عانقه حيتان مدليتان عــلي صدره ، رافعتان رؤسهما إليه ، وهما ينهشان من لحه ، وهو يستغيث ، وقائل يقول : هذا المعرى الملحد .وقد ذكره إبن خلكان فرفع في نسبه على عادته في الشعراء ، كما ذكرنا . وقد ذكر له من المصنفات كنباً |

كثيرة ، وذكر أن بعضهم وقف على المجلد الأول بعـــد المائة من كتابه المسمى بالأيك والنصون ،

وهو المروف بالهـز والردف، وأنه أخذالعربية عن أبيه واشتغل بمحلب على محمد من عبـد الله بن ســــد النحوى ، وأخذ عنه أو القاسم على بن الحسن الننوخى ، والخطيب أبو زكريا يحبي بن عـــلى النهر بزى ، وذكر أنه مكث خساً وأر بعين سنة لا يا كل اللحم على طريقة الحسكاء ، وأنه أوصى أن يكتب على قبره : هذا جناه أبى على ﴿ وماجنيت على أعد

قال این خلکان: وهذا أیضاً منصلق باعتقاد الحکیا ، فاهم یقولون اتخاذ الولد و إخراجه إلی هذا الوجود جنایة علیه ، لا نه یتمرض العوادث والا قات . قلت : وهذا یعل علی أنه لم یتغیرعن اعتقاده ، وهو ما یعتقده الحکیا، إلی آخر وقت ، وأنه لم یتلم عن ذلك كا ذكره بعضهم ، والله أعلم بظواهر الأمور و بواطنها ، وذكر این خلکان أن عین البخی كانت ناشه وعلیه بیاض ، وعینه البسری غارة ، وكان تحیفا نم أو رد من أشماره الجیدة أبدانا فنها قوله :

لا تطابن بآلة 20 رتبة • قلم البلينغ بغير جد مغزل سكن السها كان السهاء كلاهما • هذا له رمح وهذا أعزل ( الأستاذ أبو عنهان الصابوني )

إساعيل بن عبد الرحمن من أحد من إساعيسل من عامر من عابد النيسابورى، الحافظ الواعظ المنسر، قسم دمشق وهو ذاهب إلى الحج فسمع مها وذكر الناس، وقسد ترجعه ان عساكر مرجمة عظيمة، وأورد له أشياء حسنة من أقواله وشهره، فهن ذلك قبله:

> إذا لم أصب أموالكم وتوالكم » ولم آمل المعروف منكم ولا البرا وكنتم عبيدا للذى أنا عبده » فن أجل ماذا أنصب البدن الحرام، ما ابن عساك عن المام الحرم أنه قال كنت أددد أنا عكمة في المذاهب

وروى ابن عساكر عن إمام الحرم أنه قال: كنت أنردد وأنا يمكن في المداهب فرأيت النبي وهو يقول : عليك باعتقاد أبي عهان الصابوتي . رحمه الله تعالى .

# ( ثم دخلت سنة خمدين وأر بمائة )

قمها كانت فننه الخبيث البساسيرى ، وهو أرسالان التركى ، وذلك أن إبراهيم ينال أخا الملك طغرليك ترك الموصل الذى كان قد استعماد أخوه عليها ، وعدل إلى ناحية بلاد الجبل ، فاشتدعاه أخوه وخلم عليه وأصلح أمره ، ولكن فى غضون ذلك ركب البساسيرى ومعه قريش بن بدران أميرالمرب إلى الموسسل فأخذها ، وأخرب قلمها ، فسار إليه الملك طغرلبك سريماً فاستردها وهرب منه البساسيرى وقريش خوفا منه ، فتيمهما إلى نصيبين ، وفارقمه أخوه إبراهم ، وعصى عليه ، وهرب إلى همذان ، وذلك باشارة البساسيرى عليه ، فسار الملك طغرلبك و راه أخيه وترك عساكره وراه، فتعرفوا وقل من طقه مهم ، ورجمت زوجته الخاتون و وزيره الكندري إلى بنعاد ، ثم جاه الخابر

,أن أخاه قد استظهر عليه ، وأن طغرلبك محصو ر مهذان ، فانزعج الناس لذلك ، واضطر بت بغداد ، وحاء الخير بأن البساسيري على قصد بغداد ، وأنه قــد اقترب من الأنبار ، فقوى عزم الكندري على المروب، فأرادت الخاتون أن تقبض عليه فنحول عنها إلى الجانب الغربي، ونهبت داره وقطع الجنبر الذي بين الجانبين ، و ركبت الخاتون في جهو رالجيش ، وذهبت إلى همذان لا حجل زوجها ، وسار الكندري ومعه أنوشروان من تومان وأم الخانون المذكورة ، ومعهابقية الجيش إلى بلاد الأهواز و بقيت بغداد ليس ما أحد من القاتلة ، فعزم الخليفة على الخروج منها ، ولينه فعل ، ثم أحب داره والمقام مع أهله، فمكث فهما اغترارا ودعة، ولما خلى البلد من المقاتلة قبل للناس: من أراد الرحيل من بغداد فليذهب حيث شاء ، فانزعج الناس و بكي الرجال والنساء والأطفال ، وعبر كثير من الناس إلى الجانب الغر في ، و بلغت المعمرة دينارا ودينارين لعدم الجسر . قال ابن الجو زي : وطار في تلك الليلة على دار الخليفة نحو عشر يومات مجتمعات يصحن صياحًا مزعجًا ، وقيل لرئيس الرؤساءالمصلحة أن الخليفة برنجل لعدم المقاتلة فلم يقبل ، وشرعوا في استخدام طائفة من العوام ، ودفع إلىهم سلاح كثير من دار المملكة ، فلما كان وم الأحد الثامن من ذي القعدة من هذه السنة جاء المساسيري إلى بغداد ومعه الرايات البيض المصرية ، وعلى رأسه أعلام مكتوب علمها اسم المستنصر بالله أنو تمم معد أمير المؤمنين ، فتلقاه أهل المكرخ الرافضة وسألوه أن بجتاز من عندهم ، فدخل المكرخ وخرج إلى مشرعة الزاويا ، نخيمها والناس إذ ذاك في مجاعة وضر شديد ، ونزل قريش من بدران في نحو من واثق فارس على مشرعة باب البصرة ، وكان البساسيري قد جمع العيارين وأطمعهم في نهب دار الخلافة ، ونهب أهل الكرخ دو رأهـل السنة بباب البصرة ، ونهبت دار قاضي القضاة الدامغاني ، و علاك أكثر السجلات والكتب الحكية ، و بيعت المطارين ، ومبت دو رالمتعلقين بخد، ة الخليفة ، وأعادت الروافض الأذان بحي على خير العمل ، وأذن به في سائر نواحي بنداد في الجمات والجاعات وخطب ببغداد للخليفية المستنصر العبيدي ، على منارها وتخيرها ، وضر بت له السكة على الذهب والفضة ، وحوصرت دار الخلافة ، فجاحف الوزير أبو القاسم بن المسلمة الملقب برئيس الرؤساء ، عن معة من المستخدمين دومها فلم يفد ذلك شيئاء فركب الخليفة بالسواد والمردة ، وعلى رأسه اللواء و بيده معهن المصاحف على رؤس الرماح؛ و بين يديه الخدم بالسيوف ، ثم إن الخليفة أبخذ ذماماً من أمير المرب قريش لممنمــه وأهله ووزيرهُ آنَ السلمة ، فأمنــه على ذلك كله ، وأثرله في خيمة ، فلامــه رأى دوني ، ولا أنا دونك ، ومهما ملكنا بيني و بينك . ثم إن البساس يرى أخذ القاسم من مسلمة

فو بخة توبيخا مفضحاً ، ولا به لوما شديدا ، تم ضربه ضربا ، مرحاً ، واعتقله مهانا عنده ، ونهبت المامة دار الخلافة ، فلا بجمعى ما أخذوا منها من الجواهر والنفائس ، والدبياج والذهب والفضة ، والنياب والأثاش ، والدواب وغير ذلك ، تما لا بحد ولا يوصف . ثم اتفق رأى البساميرى وقريش على أن يسير وا الخليفة إلى أمير حديثة عانة ، وهو مهارش بن مجلى الندوى ، وهو من بنى عم قريش بن بدران ، وكان رجلا فيه دين وله مروأة . فلما بلغ ذلك الخليفة دخل على قريش أن لا بخرج من بغداد فلم يفد ذلك شيئا ، وسير م مع أصحابها في هو دج إلى حديثة عانة ، فكان عند مهارش حولا كاملا ، وليس معه أحد من أهاد ، فحكى عن الخليفة أنه قال لما كنت بحديثة عانة قت ليلة إلى الصلاة فوجدت في قلي حلاوة المناجاة ، ثم دعوت الله عز وجل ما سنح لى ، ثم قلت : اللهم أعدنى إلى وطنى ، واجم بيني و بين أهلي و و لدى ، و يسر اجهاعنا ، وأعدروض الانس زاهرا ، و ربع القرب عامراً ، وفلفال المزا و برج الجفا ، قال : فعمد عنه عالم الغراف الذات يقول : نعم نعم مع فقلت : هم فا رجل المزا و برج الجفا ، قال : فعمد عنه المؤل الغزات يقول : نعم نعم ، غم قلت : هم فعم نع منا الحول إلى الحول ، غاطب آخر ، ثم أخذت في السؤال والابتهال ، فسمعت ذلك الصائح يقول : إلى الحول إلى الحول ، هذه السنة ، و رجم إلها في ذى القدمة من السنة المذبلة ، وقد قال الخليفة النائم بأمر الله في معة مقامه علم هذه السنة ، ورجم إلها في ذى القدمة من السنة المذبلة ، وقد قال الخليفة النائم بأمر الله في معة مقامه علم علم المورية كل فيه حاله فنه :

سامت طنوني فيمن كنت آماه . « ولم يجل ذكر من واليت ف طدى 
تملوا من صروف الدهر كابم • فا أدى أحدا يحنو على أحد 
فا أرى من الأيام إلا موعماً \* فتى أرى ظنرى بذاك الموعد 
وى مر • كا قضيته • عالت نفسى بالحديث إلى غد 
أقبح بنفس تستريم إلى المني • وعلى مطامعها روح وتقتدى

وأما البساسير يوما اعتمده في بغداد: فأنه ركب هم عيد الأضعى وألبس الخطباء و المؤذين البياض ، وكذك أصحابه ، وعلى وأسه الأفرية المصرية ، وخطب الخليفة المصرى ، والروافض في غاية السرور ، والآذان بسائر العراق بحى على خير العمل ، وانتقم البساسيرى من أعيان أهل بغداد انتقاماً عظها ، وخرق خلقا من كان يعديه ، و بواليه ، انتقاماً عظها ، وغرق خلقا من كان يعديه ، و بواليه ، وأطهر المصل . ولما كان يوم الاثنين البلتين بقينا من ذى الحجمة أحضر إلى بين يديه الوزير ابن المسلمة الملقب رئيس الرؤساء ، وعليه جبة صوف ، وطرطور من لبد أحمر ، وفي وقبته مختلة من جاود كالتداويذ ، فأركب جلا أحر وطيف به في البلد ، وخلفه من يصفعه بقطمة جلد ، وحين اجتاز بالمكر خوات والميه خلقان المداسات ، وبصقوا في وجهه وامنوه وسيوه ، وأوقف بإذاء دار الخلافة وهو بالمكر والمنه وسيوه ، وأوقف بإذاء دار الخلافة وهو

فى ذلك يتاو قوله تمال ( قل اللهم مالك الملك ثوتى الملك من تشاه وتنزع الملك من تشاه وتعز من المسكر فألبس جلد ثور بقرنيه ، وعلق بكلوب فى شدقيه ، و وفع إلى الخشبة ، فجمل يضطرب إلى آخر النهار فات رحمه الله . وكان آخر كلامه أن قال : الحمد لله الذى أحياتي سعيدا ، وأماتي شهيدا . وفيها وقع برد بأرض العراق أهلك كنيرا من النلات ، وقدل بعض الفلاحين ، وزادت دجلة زيادة كثيرة ، وزازلت بغداد فى هذه السنة قبل الفتنة بشهر زلزالا شديدا ، فتهده تدور كثيرة ، ووددت الأخيار أن هدفه الزلزلة اتصات مهمذان و واسط ، وتمكريت ، وعانة ، وذكر أن الطواحين وقفت من شديها . وفيها كثرالنه بيغداد حتى كانت العبام تخطف عن الرؤس ، وخطفت عمامة الشيخ أن نصر الطباع ، وطيلسانه وهو ذاهب إلى صلاة الجمة .

و فى أواخر السنة خرج السلطان طغرلبك من همذان فقاتل أخاه وانتصر عليه ، ففرح الناس وتباشروا بذلك ، ولم يظهروا ذلك خوفا من البساسيرى ، واستنجد طغرلبك بأولاد أخيه داود -وكان قد مات ـ على أخيه إمراهم فغلبوه وأسروه فى أوائل سنة إحدى وخمسين ، واجتمعوا على عهم طغرلبك ، فساريم نحو العراق ، فكان من أمرهم ما سيانى ذكره فى السنة الآتية إن شاه الله. وفيها توفى من الأعيان . ﴿ الحسن بن محمد أبو عبدالله الوتى ﴾

وي من المرضى ، وهو شيخ الحربي ، وكان شافعي المذهب ، قتل في بعداد في فننة البساسيري ، ودفن

فى يوم الجمة يوم عرفة منها . ﴿ دَاوَدُ أَخُو طَنَرَلِبُكَ ﴾ وكان الأكبر منهم ، توفى فنهاوقام أولاده مقامه .

#### ﴿ أُنَّو الطَّيبِ الطَّبرِي ﴾

والمنقلة ، شبخ الشافعية ، طاهر من عبدالله من عامر من عرء و لد بآمل طبرستان سنة ممان وأربعين الدقيقة ، شبخ الشافعية ، طاهر من عبدالله من عامر والد بآمل طبرستان سنة ممان وأربعين و ولما يقال الحسوسة ، وأن القسام من يج ، تم اشتغل بينماد على أبي حامد المسروسية ، وأن القسام من يج ، تم اشتغل بينماد على أبي حامد الاستفرايين ، وضرح المختصر وفر وع امن الحداد ، وصنف في الأصول والجدل ، وغير ذلك من الدلوم الكثيرة النافعة ، وحمل من عبداد من الهارقطاني وغيره ، وولى القضاء مربع الكرخ بعد موت أبي عبد الله الصيدرى ، وكان ثقة دينا ورعا ، عالما إصوالانقة وفر وعه ، حسن الخلق سلم الصدر مواظبا على تعليم الله إلى المنافعة والمنافقة والمنافقة والمنافقة المنافعة المنافقة المنافقة المنافعة المنافقة المنافعة المنافعة المنافقة المنافعة المنافقة المنافعة المنافعة المنافقة المنافعة المنافقة المنافعة المنا

أصلحه ، فقال الشيخ : أسلمته لنصاحه ولم أسلمه لنمله السباحــة . وحكى ابن خلكان أنه كان له ولا خيــه عملمة واحدة ، وقميص واحـــد ، إذا البسهما هذا جلس الآخر فى البيت لا يخرج منه ، و إذا البسهما هــذا احتاج الآخر أن يقعد فى البيت ولايخرج منه ، و إذا غسلاهما جلسا فى البيت إلى أن بيبسا وقد قال فى ذلك أو الطيب :

يبيساً وقد قال في قام الواطيب. قوم إذا غساوا ثياب جمالهم \* لبسوا البيوت إلى فراغ الغاسل

وقد توفى فى هذه السنة عن مائة سنة وسنتين ، وهو صحيح الدقل ، والفهم ، والاعضاء ، يغنى و يشتغل إلى أن مات ، وقد ركب مرة سفينة فلما خرج منها قفز قفزة لا ليستطيعها الشباب فقيل له : ما هذا ما أما الطب ? فقال : هذه أعضاء حفظناها فى الشبيبة تنغمنا فى الدكبر رحمه ألله .

#### ﴿ القاضي الماوردي ﴾

صاحب الحاوى الكبير ، على من محمد بن حبيب ، أبو الحسن الماوردى البصرى ، شيخ الشافية ، صاحب المساوري ، شيخ الشافية ، وأدب الشافية ، وأدب الدين ، قال : بسطت الفقه في أربه آلاف ورقة ، يعني الاقتاع . وقد ولى الحكم في بلاد كثير ، وكان حلما وقوراً أدبياً ، لم بر أصحابه فراعه بها من الدهر من شاحة تحرزه وأدبه ، وقعد استقصيت ترجمته في الطبقات ، توفى عن ست وتمانين سنة ، ودعن ببلب حرب .

( رئيس الرؤساء أبو القاسم بن المسلمة )

على من الحسن من أحد من محمد من عر، و زير النائم بأمر الله ، كان أولا قد سمم الحدث من أبي أحد الفرضي وغيره ، ثم صار أحد المداين ، ثم استكنبه النائم بأمر الله واستو ذره ، وقنه رئيس الرؤساء ، شرف الوزراء ، جال الوزراء ، كان منضلهاً بعام كثيرة ، مع سداد رأى ، و وفور عقل ، وقد مكث في الوزاة تنفى عشرة سسة وشهرا ، ثم قنله البساسيرى بعد ما شهره كا تقدم ، وله من المسر ثنتان وحسون سنة وخسة أشهر .

# ﴿ منصور بن الحسين ﴾

أنو الفوارس الأسدى ، صاحب الجزيرة ، توفى فيها وأقاموا ولده بعده .

# ﴿ ثُم دخلت سنة إحدى وخمسين وأربعائة ﴾

استهات هذه السنة و بنداد في حكم البساسيرى ، يخطب فيها لصاحب مصر العاطمى و والخليفة العباسي على المتعالق العباسة على المتعالق الم

قبل له إن التبيع في هذا أكثر من المصلحة . فتركه ، ثم ركب إلى زيارة المشهد بالكوفة ، وعزم على عبو رسم جعفر اليسوق إلى الحائر لواه ، نفر كان عليه ، وأمر بأن تقل جنة ان مسلمة إلى ما يقارب الحريم الظاهري ، وأن تنصب على دجلة . وكنبت إليه أم الخليفة - وكانت عجوزاً كبيرة قد بلغت القسمين وهي مختفية في مكان - تشكو إليه الحابة والفتر وضيق الحال ، فأرسل إلها من نقلها إلى الحاسم من طعم . الحريم ، وأخدهها جاريتين ، و رتب لها كل مع اثنى عشر وطلا من خبر ، وأد بعة أرطال من لحم .

#### فصل

ولما خلص السلطان طغرلبك من حصره مهدان وأسر أخاه إبراهيم وقتله ، وتمكن في أمره ، وطابت نفسه ، ولم يبق له في تلك البلاد منازع ، كتيب إلى قر يش من بدران يأمره بأن يعيد الخليفة إلى وطنه ، وداره وتوعده على أنه إن لم يفعــل ذلك و إلا أحل به بأسَّا شديدا ، فكنب إليه قريش يتلطف به و يدخل عليه ،و يقول : أنا ملك على البساسيري بكل ما أقدر عليه ، حتى بمكنك الله منه ، ولكن أخشى أن أنسرع في أمر يكون فيه على الخليفة منسدة ، أو تبدر إليه بادرة سوء يكون عــلي عارها ، ولكن سأعمل عــلي ما أمرتني به بكل ماءكمنني ، وأمربرد امرأة الخليفــة خاتون إلى دارها وقرارها ، ثم إنه راسل البساسيري بمود الخليفة إلىداره ، وخوفه من جهة الملك طغر لبك ، وقال له فها قال : إنك دعوتنا إلى طاعــة المستنصر الفاطمي ، وبيننا وبينه ســــمائة فرســـخ ، ولم يأتنا رسول ولا أحد من عنده ، و لم يفكر في شي مما أرسلنا إليه ، وهذا الملك من وراثنابالمرصاد ، قريب منا ، وقد جادتي منه كتاب عنوانه : إلى الأمير الجليل علم الدين أبي المالي قريش من بدران ، مولى أمير المؤمنسين ، من شـــاهنشاه المعظم ملك المشرق والمعرب طغرلبك ، أبي طالب محمـــد من ميكائيل بن ســلجوق ، وعلى رأس الكناب العــلامة السلطانية بخط السلطان . حسبي الله ونعــم الوكيــل . وكان في الكتاب : والاكّ قد سرت بنا المقادر إلى هلاك كل عـــدو في الدين ، ولم يبق علينا من المهمات إلا خدمة سميدنا ومولانا القائم بأمر الله أمير المؤمنين ، و إطلاع أمهــة إمامته على سرً مر عزه، فان الذي يلزمنا ذلك، ولا فسحة في التقصير فيه ساعة من الزمان، وقد أقبلنا بجنود المشرق وخيولها إلى هــــــذا المهم العظيم ، وتريد من الأمير الجليل علم الدين إيانة النجح الذي وفق له وتفرد به ، وهو أن يتم وقاءه من إقامته وحسمته ، في باب سسيدنا ومولانا أمير المؤمنين ، إما أن يأتي به مكرماً في عزه و إمامته إلى موقف خــلافته من مدينة السلام ، و يتمثل بين يديه متولياً أمره ومنفذاً حكمه ، وشاهراً سميغه وقله ، وذلك المراد ، وهو خليفتنا وتلك الخمسمة بعض ما يجيب له ، وبحن نوليك الدراق بأسرها ونصفي لك مشارع برها و بحرها ، لإيطؤها حافر خيل من خيول العجم

شيراً من أراضي تلك المملكة ، إلامانيساً لمماونتك ومظاهرتك ، و إما أن محافظ على شخصه الغالى بتحو يله من القامة إلى حديث نحظي بخدمته ، فليمتنل ذلك و يكون الأمير الجليل مخديراً بين أن يلقاناً أو يقيم حيث شاء فنوليه العراق كاما ، واستخلفه في الخدمة الامامية ، وفصرف أعيننا إلى المالك الشرقة ، فرمننا لا تقنضي إلا هدفا .

فمند ذلك كتب قر يشإلي مهاوش من مجليالذي عنده الخليفة يةول له : إنالمصلحة تقتضي تسليم الخليفة إلى ، حتى آخذ لىولك به أمانا، فامتنع عليه مهارش وقال قدغرني البساسيري و وعدني بأشياء لم أرها ، ولست عرسله إليك أبداً ، وله في عنق أعان كثير ة لاأغدرها ، وكان مهارش هذا رجلا صالحاً ، فقال للخليفة : إن المصلحة تقتضي أن نسير إلى بلد بدر من مهلهل ، وننظر ما يكون من أمر السلطان طغر لبك ، فان ظهر دخلنا بفسداد ، و إن كانت الأخر ى نظر نا لأ نفسنا ، فانى أخشم مر. المساسيريأن بأتينا فيحصرنا . فقال له الخليفة : افعل مافيه المصلحة . فسارا في الحادي عشر مرز ذي القمدة إلى أن حصلابة لمه تل عكبرا ، فتلقته رسل السلطان طغر لبك بالهدايا التي كان أنفذها ، وجاءت الاخبار بأن السلطان طغرلبك قد دخل بفداد ، وكان نوماً مشهوداً ، غير أن الجيش نهبوا البلد غير دار الخليفة ، وصودر خاق كثير من التجار ، وأخذت منهم أموال كثيرة ، وشرعوا في عمارة دار الملك ، وأرسل السلطان إلى الخليفة مراكب كشيرة من أنواع الخيول وغيرها ، وسرادق وملابس ، وما يليق بالخليفة في السفر، أرسل ذلك مع الوزير عميــد الملك الكندري، ولما انتهوا إلى الخليفة أرسلوا بنلك الا كلت إليه قبل أن يصلوا إليه ، وقالوا : اضر بوا السرادق وليلبس الخليفة ما يليق به ، ثم نجبىء نحن ونستأذن عليــه فلا يأذن لنا إلا بعد ساعة طويهلة ، فلما فعلوا ذلك دخـــل الو ز مر ومن معه فقبلوا الأرض بين يديه ، وأخبرر . بسرور السلطان بسلامته ، و بما حصل من العود إلى بنداد، وكتب عبد الملك كتاباً إلى السلطان يدامه بصفة ماجرى، وأحب أن يضم الخليفة علامته في أعلا الكتاب ليسكون أقر لمين السلطان ، وأحضر الوزير دواته ومعها سيف وقال: هـذه خدمة السيف والقسلم ، فأعجب الخليفة ذلك ، وترحلوا من منزلهم ذلك بعمـد نومين ، فلما وصلوا النهر وان خرج السلطان لنلق الخليفة ، فلما وصل السلطان إلى سرادق الخليفة قبل الأرض سبيم مرات بين يدى الخليفة ، فأخذ الخليفة مخدة فوضعها بين يديه فأخــذها الملك فقيلها،، ثم جلس عليها كما أشار أ الخليفة ، وقدم إلى الخليفة الحبـل الباقوت الأحر الذي كان لبني نويه ، فوضمه بين يديه ، وأخرج اثنتي عشرة حبة من لؤلؤكبَّار، وقال أرسلان حانون \_ يدني زوجة الملك \_ نحدم الخليفة ، وسأله أن يسبح مهذه المسبحة ، وجمل يعتذر من تأخره عن الحضرة بسبب عصيان أخيه فقتله ، واتفق موت أخى الأكبر أيضاً ، فاشنغلت بترتيب أولاده من بمده ، وأنا شاكر لمهارش مما كان منــه من خدمة أمير المؤمنين ، وأنا ذاهب إن شاء الله خلف الكاب البساسيرى ، فأقتله إن شاء الله ، ثم أدخل الشام وأنعل بصاحب مصر ما ينبغى أن يجازى به من سوء المقابلة ، فدعا له الخلية ، وأعطى الخلية الله لله سيغاً كان معه ، ثم يبنى معه من أمور الخلافة سواه ، واستأذن الملك لبقية الجيبي أن يخدموا الخليفة ، فرفت الأستار عن جوانب المركات ، فلما شاهد الأثراك الخليفة قبداوا الارض ، ثم دخلوا بغداد بوم الاتنين لحس بقين من ذى القدة ، وكان بوماً مشهوداً ، الجيش كله معه والقضاة والأعيان والسلطان آخذ بالجام بغلثه ، إلى أن وصل باب المجرة ، ثم إنه لما وصل الخليفة إلى دار ممككته استأذنه السلطان في الذهاب وراه البساسيرى ، فأرسل جيشا من طحبة الكوفة لمتعود من الشهر ، وأما البساسيرى فائه مقم العشول إلى الشام ، وخرج هو والناس في الناسم والعشرين من الشهر ، وأما البساسيرى فائه مقم بواسط في جمع غلات وأمور دم بيما القتال السلطان ، وعنده أن الملك طفر لبك ومن عنده ليسوا بشئ . فإضاف منه ، وذلك لما يريده الله تعالى من إهلاكه إن شاء الله .

# ﴿ صفة مقتل البساسير ي وأخذه على يدي السلطان طغرلبك ﴾

لماسار السلطان و راء وصات السرية الأولى فاقوه بأرض واسط ومعه ابن ريد، فاقتناوا هنالت وانهزم أصحابه عنه ، ونحيا البساسيرى بنف على فرس، فنبعه بعض الغمان فرمى فرسه بنشابة فأقتنه إلى الأرض ، فجاء النسلام فضربه على وجهه ولم يرمغ ، وأسره واحد منهم بقال له كسكين ، فحز رأسه وحله إلى السلطان ، وأخذت الأمراك من حيش البساسيرى من الأموال ما عجزوا عن حمله والله وصل إلى السلطان أمران يذهب به إلى بنماد ، وأن بيمنع على رمح ، وأن يطاف به في المحال أو أن يتام حالياس والنساء الفرجة عليه ، فقعل ذلك، ثم نصب على الطابرة تحياه دار الخليفة ، وقد كان مع البساسيرى خلق من البناددة خرجوا مسه ، ثم نصب على الطابرة تحياه دار الخليفة ، وقد كان مع البساسيرى خلق من البناددة خرجوا مسه ، في ناس قليل إلى البطاحة ، ومعه أولاد البساسيرى وأمم ، وقد سلبه بها الأعراب فلي يتركزا لهمشيئاً . في ناس قليل إلى البطاحة ، ومعه أولاد البساسيرى وأمم ، وقد سلبه بها الأعراب فلي يتركزا لهمشيئاً . والأهواز ، وذلك لمكثرة الجيش وانتشاره وكثافته وقد مبت العساكر ما بين واسط والبصرة والأهواز ، وذلك لمكثرة الجيش وانتشاره وكثافته . وأما الخليفة فائه حين عاد إلى دارالخلافة جل عاية والى دارالخلافة جل بي يولى ذلك كام بنفسه لنفسه ، وعاهد الله أن كل صائما ، ولا يختمه في وضوئه وغسله أحد ، بين وعدى المه نيفسه لنفسه ، وعاهد الله أن كليع وقوى ذلك كام بنفسه لنفسه ، وعاهد الله أن كليع وقوى ذلك كام بنفسه لنفسه ، وعاهد الله أن كليع وقوى ذلك عام بعاته ينفسه عن من طابح وقال و ما عاقبت من عدى الله فيك بمثل أن تطبع الله فيه .

وفيها نولى الملك ألب أرسسلان بن داود بن مبكائيل بن سلجوق بلاد حران بصد وفاة أبيه ، بتتر برعمه طغرلبك ، وكان له من الأخوة سلمان وقاروت بك ، وياقوتى ، فنزوج طغرلبك بام سلمان . وفيها كان يمكة رخص لم يسمع بمثله ، بيع النمر والبركل مائتي رطل بدينار . ولم بمج أحــد من أهل العراق فيها ﴿ لَهِ عَلَيْهِ الرَّجَة أُرسَانُ أُو الحَمَلُونُ البساسير ي النركي ﴾

كان من مماليك ماه الدولة ، وكان أولا مملوكا لرجل من أهـل مدينة بــا ، فنسب إليه فقيل له البساسيرى ، وتلقب بالمك المظفر ، ثم كان مقدما كبيراً عند الحليفة القائم بأمر الله ، لا مقطم أمراً دونة ، وخطب له على منامر العراق كلها ، ثم طنى و بغى وتمرد ، وعنا وخرج على الخليفة والمسلمين ودعا إلى خلافة الفاطميين ، ثم اتقفى أجه في هذه السنة ، وكان دخوله إلى بنداد بأهله في سادس ذى القدة من سنة خسين وأر بعائة ، ثم اتفق خر وجهم منها فى سادس ذى القدة أيضاً من سنة إحدى وخسين ، بعد سنة كاملة ، ثم كان خر وج الخليفة من بقسداد فى يوم الثلااء الثانى عشر من كانون الأول ، بعد سنة شعسية ، الأول ، واتفق قتل البساميرى فى يوم الشلاكاء الثامن عشر من كانون الأول ، بعد سنة شعسية ، وذى الحجة منها . . 

﴿ وَلَمْكُ فَنْ ذَى الْمُعْمَالِيّاً النَّفْسُ ﴾ ﴿

أو على الشرمقائى المؤدب المترى الحافظ لقرآن والقراءات، واختلانها، كان ضيق الحال فرآه شيخه ابن السلاف ذات يوم وهو يأخم أو راق الخس من دجلة ويا كلها، فأعسلم ابن المسلمة بحاله، فأرسل ابن المسلمة غلاماً له وأمره أزيدهب إلى الخزانة التى له بمسجده فيتمغذ لها مفتاحاً غير مفتاحه، ثم كان كل يوم يضع فيها ثلاثة أرطال من خبز السميد، ودجاجة، وحلاوة السكر، فظن أبو عمل الشرمقائى أن ذلك كرامة أكرمه الله بها، وأن هذا العامام الذى يجده فى خزائته من الجنة، فكنمه

> من أطلموه على سر فبا\_ به ﴿ لم يأمنوه على الأسرار ماعاشا وأبدوه فلم يظفر بقريهم ﴿ وأبدلوه فكان الأنس إبحاشا

فلما كن في بعض الأيام ذا كره ان العلاف في أمره ، وقال له فيا قال : أراك قد سمنت فما هذا الأمر ، وأنت رجل فقير ? فجل يالوح ولا يصرح ، ويكني ولا يفصح ، ثم ألح عليه فأخيره أنه يجد كل يوم في خزانته من طعام الجنة مايكنيه ، وأن هذا كرامة أكرمه الله سها، فقال له : ادع لاين المسلمة فأنه الذي يعدل ذلك ، وشرح له صورة الحال ، فيكسره ذلك ولم يسجه .

### ﴿ على بن محود بن إبراهيم بن ماحره ﴾

أبو الحسن الروزق، مشيخ الصوفية، وإليه ينسب الرباط الروزى، وقد كان بني لأبي الحسن شيخه، وقد محمب أبا عبد الرحمن السلمي، وقال: محمبت ألف شبيخ، وأحفظ عن كل شيخ حكاية توفى فى رمضان عن خس وتمالين سنة.

#### ﴿ محد س على ﴾

ان الفتح من محمد بن عسلي بن أبي طالب الحر بي ، الممروف بالعشاري ، لطول جسده ، وقد سمم الدارقطني وغيره ، وكان ثقة دينا صالحاً ، توفى في حمادي الأولى منها ، وقد نيف على الثمانين

#### ﴿ الوتِي الفرضي ﴾

الحسين بن محمد بن عبد الله أنو عبد الله الوني ، نسبة إلى ون قرية من أعمال جهستان ؛ الغرضي، شييخ الحربي ، وهو أبو حكم عبـــد الله بن إبراهم ، كان الوتى إماماً في الحساب والغرائض، وانتفع الناس به ، نوفي فيها ببغداد شهيدا في فننة البساسيري والله أعلم .

# ﴿ ثم دخلت سنة اثنتين وخمسين وأر بمائة ﴾

في يوم الخيس السابع عشر من صفر ، دخل السلطان بغداد مرجعه من واسط ، بعــــد قتل البساسيري ، و في موم الحادي والمشرين جلس الخليفة في داره وأحضر الملك طغرلبك ، ومدماطا عظها فأكل الأمراء منه والعامة، ثم في نوم الخيس ثاني ربيع الأول عمل السلطان سهاها للناس، و في يوم النلاثا. ناسع جمادي الآخرة قدم الأميرعدة الدين أبو القاسم عبد الله من ذخيرة الدين من أمير المؤمنين القائم بأمر الله . وعمت ، وله من الممر يومئذ أر بع سنين ، صحب أبي الغنائم ، فتلقاه الناس إجلالا لجده، وقد ولى الخلافة بعد ذلك، وسمى المقتدى بأمرالله . وفي رجب وقف أبوالحسن محمد من هلال المتابي دار كتب، وهي دار بشارع ان أبي عوف من غر بي بغداد، ونقل إلىها ألف كتاب، عوضاً عن دار ازدشير التي أحرقت بالكرخ. وفي شعبان ملك محمود من نصر حلب وقلمتها لمتدحه الشدراء . وفهما ملك عطية من مرداس الرحبة ، وذلك كله منتزع من أيدى الفاطميين . ولم بميج أحد من أهل العراق فهما، غير أن جماعة اجتمعوا إلى الكوفة وذهبوا مع الخفراء . ﴿ أُبُو منصور الجيلي ﴾ وبمن توفى فمها من الأعيان .

من تلاميذ أبي حامــد، و لى القضاء بباب الطاق . وتبحو بم دار الخلافة ، ومهم الحــديث من جماعة . قال الخطيب : وكتبنا عنه وكان ثقة .

#### ﴿ الحسن بن محد ﴾

ان أبي الفضل أبو محمد الفسوى ، الوالي ، عمم الحديث ، وكان ذكيا في صناعة الولاية ، ومعرفة النهم والمتهومين من الغرماء ، بلطيف من الصنيح ، كما نقل عنه أنه أوقف بين يديه جماعة المهموا بسرقة لأبي بكو زيشرب منه ، فرمي به فانزعج الواقفون إلا واحداً ، فأمر به أن يقر ر ، وقال السارق يكون جرُّ بِنَا قويًّا ، فوجد الأمر كذلك ، وقد قتل مرة رجلا في ضرب بين يديه فادعى عليه هند القاشي أبي الطيب ، فحكم عليه بالقصاص ، ثم فادى عن نفسه عال جز يل حتى خلص .

#### ﴿ محد من عبيد الله ﴾

ابن أحمد بن محمد بن عروس ، أنوالفضل النزار ، انتهت إليه رياسة القتهاء المالكين بينداد، وكان من القراء الحجيدين ، وأهل الحديث المستندين ، محمع ابن حبانة والمخلص وابن شاهين ، وقد قبل شهادته أبو عبد الله الدامناتي ، وكان أحد المعداين .

### ﴿ قطر الندى ﴾

و يقال الدجى، و يقال علم ، أم الخليفة القائم أمرالله ، كانت مجوزاً كبيرة ، بلغت التسعين، وهى التى احتاجت فى زمان البساسيرى فأجرى عليها رزةا ، وأخدمها جاريتين ، ثم لم تمت حتى أفر الله عينها بولدها، ورجوعه إليها ، واستمر أمرهم على ما كانوا عليه ، ثم توفيت فى هذه السنة ، فحضر ولدها الخليفة جنازتها ، وكانت حافلة جدا .

### ﴿ ثم دخلت سنة ثلاث وخمسين وأر بمائة ﴾

فها خطب الملك طغر لبك ابنة الخليفة ، فانزعج الخليفة من ذلك ، وقال : هذا شي لم تجر العادة عنله ، ثم طلب شيينًا كنيرًا كهيئة الغرار . من ذلك ما كان لزوجته التي توفيت من الاقطاعات مأرض واسمط، وثلثماثة ألف دينار، وأن يقيم الملك ببغداد لا مرحل عنها ولا موماً واحدا، فوقع الاتفاق على بعض ذلك، وأرسل إلها عائة ألف دينار مع ابنة أخيمه داود زوجة الخليفة، وأشياء كثيرة من آ نية الذهب والغضة ، والنثار والجو ارى ، ومن الجواهر ألغان ومائتي قطعة ، من ذلك سبعائة قطمة من جوهر ، و زن القطمة ما بين الثلاث مثاقيل إلى المثقال ، وأشياء أخرى. فتمنغ الخليفة لفوات بعض الشروط، فغضب عيد الملك الوزير لمخدومه السلطان، وجرت شرورطويلة اقتضت أن أرسل السلطان كنابا يأمر الخليفة بانتزاع ابنة أخيبه السيده أرسلان خانون، ونقلها من دار الخلافة إلى دار الملك ،حتى تنفصل هذه القضية ، فعزم الخليفة على الرحيل من بغداد ،فالزعيج الناس لذلك ، وجاء كتاب السلطان إلى رئيس شحنة بنداد برشنق يأمره بمدم المراقبة وكثرة المسففي مقابلة رد أصحابه بالحرمان ، ويمرم على قبل الخاتون إلى دار المملكة ، وأرسل من يحملها إلى البلد التي هو فعها ، كلُّ ذلك غضباً عـلى الخليفة . قال امن الجوزي : وفي رمضان منها رأى إنسـان من الزمني رسول الله و المنام وهو قائم ومعه ثلاثة أنفس ، فجاءه أحدهم فقال له : ألا تقوم ? فقال : لا أستطيع ، أنا رجل مقعد ، فأخذ بيده فقال قم نقام وانتبه . فاذا هو قد مرأ وأصبح ممشى في حوائمه . وفي ربيع الآخر استورر الخليفة أبا الفتح منصور من أحمد من دارست الأهوازي ، وخلع عليه وجلس في مجلس الوزارة . و في جادي الا خرة لايلنين بقينا منه كسفت الشمس كسوفا عظمًا ، جميــم القرص غاب، فمكث الناس أربع سماعات حتى بدت النجوم وآوت الطيور إلى أوكارها، وتركت الطيران

لشدة الظاملة . وفيها ولى أنو تميم بن معز الدولة بلاد إفريقية . وفيها ولى ابن نصر الدولة أحمد من مروان الكردى ديار بكر . وفيها ولى قريش بن بدران بلاد الموصل ونصيبين . وفيها خلع على طراد ابن محمد الزيني الملتب بالسكامل نقابة الطالبيين ، ولتب المرتفى . وفيهاضين أبو إسحاق بن علاء المهودى ، ضياع الخليفة من صرصر إلى أواى ، كل سنة سنة وتمانين ألف دينار، وصبع عشرة ألف كر من غلة . ولم يميح أحد من أهل العراق هذه السنة .

ومن توفي فيها من الأعيان . ﴿ أحمد بن مروان ﴾

أبو نصر الكردى ، صاحب بلاد بكر ومبا فارقين ، اقده القادر نصر الدولة ، وملك هذه البلاد ثنين وخمسين سنة ، وتنعم تنجا لم يقع لأحد من أهل زمانه ، ولا أدركه فيه أحد من أقرائه ، وكان عنده خميائة سرية سوى من بخدمين ، وعنده خميائة خادم ، وكان عنده من المنتيات في كثير كل واحدة مشتراها خمسة آلاف دينار ، وأكثر ، وكان بحضر في مجلس، من آلات الهور والأواى ما يساوى مائق أعف دينار ، وتزوج بعدة من بنات الملوك ، وكان كثير المهادنة للموك ، إذا قصده عدو أرسل إلية بقدار ما يصالحه به ، فيرجع عنه .

وقد أرسل إلى الملك طارلبك مهدية عظيمة حين الك الدواق ، من فالكحبل مرياقوت كان البيابوية المتراه مدم بشى . كنير ، ومائة ألف دينار ، وغير ذلك ، وقد و زرله أبو القسام المعرى مرتبن ، ووزرله أيضاً أبو لصر محمد بن محمد بن حمير ، وكانت بلاده آمن البلاد ، وأطبها وأكمها عدلا ، وتدبلته أن الطيور تجيوع فنجم في الشناء من الحبوب التي في القرى فيصطادها الناس ، فأمر بفتح الاحمراء وإلقاء ما يكفها من الفلات في مدة الشناء ، في كانت تدكون في صيافته طول الشناء معدم على الشناء منا وكان في طيافته طول الشناء معدم على المعراء وإلى ها المعراء وإلى ها المعراء وإلى ها المعراء وكان له عبد عبد المعراء وكان له المعالم بين من المعراد أحداً من رعيته سوى رجدل واحد ، ولم تفته صلاة من كدرة مباشرته المات ، وكان له المعراد المعالم والمعربين من شوال منها .

# ﴿ ثم دخلت سنة أربع وخمسين وأربعائة ﴾

فهما وردت الكتب الكتبر ة من الملك طنرابك يشكو من قلة إنصاف الخليفة، وعدم واقته له ، و يذكر ما أسداه إليه من الخير والندم إلى ملك لا طراف، وقاض القضاة الدامنانى، فأشارأى الخليفة ذلك ، وأن الملك أرسل إلى نوابه بالاحتياط على أموال الخليفة ، كتب إلى الملك بجيمه إلى ماسال ، فلما وصل ذلك إلى الملك فرح فرحاً شديداً ، وأرسل إلى نوابه أن يطلقوا أملاك الخليفة ، واتقت الكامة بعد أن كادت تنفرق ، فوكل الخليفة في المقد ، فوقع المقد عديث تدريز بحضرة

الملك طغرابك، وعمل ساطاً عظاماً ، فلما جمى بالوكالة تام لها الملك وقبل الأرض عند رؤيتها ، ودعا الخليفة دعاء كثيراً ، تم أوجب المقد على صداق أربهائة أنف دينار، وذلك فى بوم الحميس الثالث عشر من شمهان من هاء السنة ، ثم بعث ابنة أخيه الحماتون زوجة الحليفة فى شوال بتحف كثيرة ، ويحره وذهب كثير ، وجواهر عديدة تمينة ، وهدايا عظيمة لأم العروس وأهلها ، وقال الملك جهيرة الناس : أنا عبد الحليفة ما يقيت ، لا أملك شيئاً سوى ما على من النياب ، وفيها عزل الخليفة وزر واستو ذراً با نصر محسد بن محمد بن مجبير ، استقدمه من ميانارقين ,وفيها عم الرخص جميع الارض حق بيم بالمبصرة كل أنف رطال بمر بنان قراريط ، ولم يميح فيها أحد.

ضحق بينع بالبصرة كل الف رطل عمر بنمان فراريط، ولم يحجع فيها احك. وممن توفى فيها من الأعيان ﴿ ثمال بن صالح ﴾

مُعرَالدُولة ، صاحب حالب ، كان حالمًا كر بما وقوراً . ذكر ابن الجوزى أناافراش تقــدم إليه لينسل يده نصدمت بلبلة الابريق ثنيته فسقطت فى الطست ، فعفا عنه

﴿ لَمُلْسُن بِنَ عَلَى بِنَ مُحْدٍ ﴾

أبو بجد الجوهر مى ، ولد فى شعبان سنة ثلاث وسنين ، وسمع الحديث على جماعة ، وتعرد مشايخ كنير بين ، منهم أبو بكر بن مالك النطب مى ، وهر آخر من حدث عنه ، توفى فى ذى القعدة منها ﴿ الحسين به أبى يُؤْمِد ﴾

أبو على الداغ . قال رأيت رسول الله ﷺ في المنام . فقلت : يارســـول الله ادع الله أن عيــتى على الاسلام . فقال : وعلى السنة ﴿ صعد بن عمد بن معمور ﴾

أبو المحاسن الجرجاتى ، كان رئيسا قديما ، وجه رسولا إلى الملك محمود بن سبكتكين في حدود سنة عشر ، وكان من القهاء العالما ، تخرج به جماعة ، وروى الحديث عن جماعة ، وعقد له مجملس المناظرة سلوان كذيرة ، وقدل ظلماً بالستراياذ في رجب منها رجه الله تعالى .

( ثم دخلت سنة خمس وخمسين وأر بعائة )

فيها دخل السلمان طغرلبك بنداد، وعزم الخليفة عـلى تلقيه ، ثم برك ذلك وأرسل و ذيره أبا نصر عوضاً عنه ، وكان من الجيش أذية كندرة للناس فى الطريق ، وتعرضوا للحرم حتى هجمواعلى النساء فى الحلمات ، فخلصين منهم العامة بعد جهد.فا فائه وإما اليه تراجون .

( ذ كر دخول الملك طغرلبك على بنت الخليفة )

لما استقر السلطان ببغداد أرسل و زيره عميد الملك إلى الخليفة يطالبه بنقل ابنته إلى دار المملكة فتمنع الخليفة من ذلك وقال : إنكم إنما سألم أن يعقد العقد فقط بحصول التشريف والتزميم لهابعود المطالبة ، فقردد الناس في ذلك بين الخليفة والملك ، وأرسـل الملك زيادة على النقد مائة أنف دينار قواة وخدين ألف دوم ، وتعما أخر ، وأشباء لطيفة ، فلما كان ليلة الانتين الجاس عشر من صفر رزقت السيدة ابنة الخليفة إلى دار المملكة ، فضر بت لهيا السرادقات من دجلة إلى دار المملكة ، وضر بت الديادت والبيوقات عند دخولما إلى الدار، فلما دخلت أجلست على سر بر مكال بالذهب، وصلى وجهها برقم ، ودخل الملك طفر الميك فوقف بين يدمها فقبيل الأرض ، ولم تقم له ولم تره ، ولا يحمل حجها برقم ، ودخل الملك طفر الميك فوقف بين يدمها فقبيل الأرض ، ولم تقمله و لم تره ، و بعث لها مع الخاتون (وجبة الخليفة عقدين ظاخر بن ، وقطمة يا قوت حمراء ، كبيرة عائلة ، ودخل من الشد فقيل الأرض وجلس على سرير بازامها ، ثم يخرج عنها وبيعث بالتحف والمسدايا ، ولم يكن منه إليها شي ، متعدار سبعة أيام ، سرير بازامها ، ثم يخرج عنها وبيعث بالتحف والمسدايا ، ولم يكن منه إليها شي ، متعدار سبعة أيام ، مرير بازامها ، ثم يخرج عنها وبيعث بالتحف والمسدايا ، ولم يكن منه إليها شي ، متعدار سبعة أيام ، عرب باذامه من واعتماه ، ومن هستم الأمراء ، ثم عرب لله سنو واعتماه ، ومن هستم الأمراء ، ثم عرب لله منه واعتماه ، ومن هستم واعتماد ، ومن علم به الخراء ، ثم عرب الما شي و المائدة اللها عن البلاد ، ثم يمود مها، فاذن له بعد يمن شديد ، ومنزن عظم ، غرج جها وليس معها من دار الخلافة سوى ثلاث نسوة ، مرم برسمها ، وقد تألمت والدنها لفتدها أنا شديدا ، وخرج السلطان وهو مربلانه سوى ثلاث نسوة ، مرم برسمها ، وقد تألمت والدنها لفتدها أنا شديدا ، وخرج السلطان وهو مربض مدنف ما يوس مدنف ما يوس مدنف ما يوس مدنف ما يوس مدن مدنف ما يوس مدنف ما يوس مدن ما يستم المنف ما يوس مدنف ما يوس مدنف ما يوس مدنف ما يوس مدنف ما يوس مدن ما يستم المنون ما يوس مدنف ما يوس مدن ما يوس مدنف ما يوس مند ما يوس مند ما يوس مدن ما يستم المدن ما يوس مدن ما يوس م

فلما كانت ليلة الأحد الرابع والنشرين من ومضان جاء الخير بأنه توفى فى امن الشهر ، فنار السهر ، فنار السيار ون فقتاوا. المعيد مى وسيمائة من أصحابه ، وجبوا الأموال ، وجبوا با كون و يشربون عسلى التجل خباراً ، حتى السلخ الشهر وأخذت البيعة بعده لولد أخيه سلجان بن داود ، وكان طفرلبك قد نص عليه وأدمى إليه ، لا نه كان قد تزوج بأسه ، واقتمت البكامة عليه ، ولم يبق عليه محوف إلا من جبة أخى سلجان ، وهو الملك عضد المدولة ألب أوسلان ، محمد بن داود ، فان الجيش كانوا بميلون إليه ، وقد خطب له أهل الجبل ومعه نظام الملك أبو على الحمن بن على بن إسحاق و ذير ، ، ولما رأى الكندرى قوة أمره خطب له بالرى ، نم من بعده لأخيه سلبان بن داود .

وقد كان الملك طفر لبك حلم كثير الاحتمال ، شديد الكتمان السر، محافظا حلى الصاوات ، وعلى صوم الاثنين والحنيس ، مواظبا على لبس البياض ، وكان عمره يوم مات سبعين سنة ، ولم يتمرك وقدا ، وملك بحضرة الفائم بأمر الله سبع سنين وإحدى عشر شهرا ، واثنى عشر يوماً ، ولما مات اضطر بت الأحوال وانقضت بعده جدا ، وعائت الأعراب فى سواد بضداد وأرض العراق ، ينهبون ، وقدفوت الزراعة إلا على المحاطرة ، فانزعج الناس الذاك .

 ملك الصليعى صاحب اليمن مسكة ، وجلب الاقوات إليها ، وأحسن إلى أهلها . و في أوائلها طلبت السبت أرسلان زوجة الخليفة النقلة من عنده إلى عها ، وذلك لما هجرها وبارت عنده ، فيعنها مع الوزير الكندرى إلى عها ، فلها وصلت إليه كان مريضاً مدنفا ، فأرسل إلى الخليفة يعنب عليه فى تهاونه مها ، فكتب الخليفة إليه ارتجالا :

ذهبت شُرَّتى وولى الغرام ، وارتجاع الشباب مالا برام أذهبت منى الليالى جديدا ، والليالى يضعفن والأيام فعلى ما عهدته من شبابى ، وعلى الغانيات منى السلام ومن توفى فها من الأعيان ﴿ زهير بن على من الحسن بن حزام ﴾

أو نصر الحرامي، ورد بغداد ونقة على الشيخ أبي حاسد الاسفراييي ، وسمم بالبصرة سنن أبي داود على القاضي أبي عمر ، وحدث الكثير ، وكان يرجم إليه في الفتاوي ، وحل المشكلات،

افی داود علی العاصی این سر ، و صحت بالمصایر ، و دان برسم ، بین کا مصارت ، فرن وکانت وفاته بانسرخس فیها . ﴿ سِمِید من سروان ﴾

صاحب آمد ، و يقال إنه سم ، فانتقم صاحب ميا فارقين ممن سمه ، فقطمه قطماً .

مواهب بو حسب ميكائبل بن سلجوق طغرابك ، كان أول ماوك السلاجفية ، وكان خيرًا مصليا ، محممه بن ميكائبل بن سلجوق طغرابك ، كان أول ماوك السلاجفية ، وكان خيرًا مصليا ، نظاعل الصلاة في أول وقنها ، يديم صيام الالتين والحفيس ، حلما عن أساء إليه ، كنوماً للاسرار

محافظا على الصلاة في أول وقمها ، يديم صيام الاثنين والخيس ، حليها عن أساء إليه ، كتوماً للاسرار سعيداً في حركاته ، ملك في أيام مسعود بن مجمود عامة بلاد خراسان ، واستناب أخاه داود وأخاه لأمه إبراهم بن نيال ، وأولاد إخوته ، على كنير من البلاد ، ثم استدعاه الخليفة إلى ملك بنداد كما تقدم ذلك كاه مبسوطا . نوفي في نامن رمضان من هذه السنة ، وله من العمر سبعون سنة ، وكان له في الملك

ويت كه ويسوعه . نوبي في فعن ويصفاع من صفه استه ، وبعثور مستعول سنه ، و داره در المعاد ثلاثون سنة ، منها في ملك العراق تمان سنين إلا نمانية عشر يوماً .

. ﴿ ثُم دخلت سنة ست وخمسين وأربعائة ﴾

فيها قبض السلطان ألب أرسلان على و زير عمه عميد الملك الكندرى ، وسجنه ببيته ثم أرسل إليه من قتله ، واعتمد فى الوزارة على نظام الملك ، وكان و زير صدق ، يكرم السلماء والنقراء ، ولما عصى الملك شهاب الدولة قداش ، وخرج عن الطاعمة ، وأراد أخذ ألب أرسلان ، خاف منه ألب أرسلان فقال له الوزير : أيها الملك لا تخف ، فاتى قد استممت لك جندا ما باورزوا عسكرا إلا كسروه ، كائنا ما كان ، قال له الملك : من هم ? قال جند يدعون لك و ينصرونك بالتوجه فى صلحاتهم وخلواتهم ، وهم المعلم والفقراء المسلحاء ، فطابت نفس الملك بذلك ، غين التتى مع قدام فم ينظره أن كمره ، وقتل خلقا من جنوده ، وقتل قدامش فى المركة ، واجتمعت الكاماء على ألب أرسلان . وفيها أرسل ولده ملكشاه وو زيره نظام الملك هذا في جنولاعظيمة إلى بلاد الكرخ ، فنتحوا حصونا كثيرة ، وغنموا أموالا جزيلة ، وفرح المسلمون بنصرهم ، وكتب كتاب ولده على ابنة الخان الاعظم صاحب ما وراه النهر ، وزفت إليه ، و زوج ابنه الا تخر بابنة صاحب غزنة ، واجتمع شمل الملكين السلجوق والمحمودي

وفيها أذن ألب أرسلان لابنة الخليفة في الرجوع إلى أبيها ، وأرسل مهها بعض القضاة والأمراء فه خاست بنداد في مجيل عظيم ، وخرج الناس لينظروا إليها ، فدخلت ليلا ، ففرح الخليفة وأهلها بذاك ، وأمر الخليفة بالدعاء لا أب أرسلان على المنابر في الخطب ، فقيل في الدعاء : اللهم وأصلح

بعالت ، وامر الخليقة بالدعاء لا لب إرسلان على المنابر في الخلطب ، فقيل في الدعاء : اللهسم وأصلح السلطان المنظم ، عصد الدولة ، وتاج الملة ، ألب أوسلان أبا شجاع محمد بن داود ، ثم أرسل الخلاية " آن الملك بالخلم والتقليد مع الشريف نقيب النقباء ، طراد بن محد ، وأبي عمد النميم ، وموفق الخلام واستغر أمر السلطان ألب أوسلان على العراق . قال ابن الجوزى : وفي ربيم الأول شاء في بغداد أن قوماً من الأكراف خرجوا بنصيدون فرأوا في البرية خياماً سودا ، صحوا بها لعاماً شديدا ، يوع يلا كثيراً ، ووقالا يقول ؛ قد مات سيدوك ، ثلك الجن ، وأى بلد لم يلطم به عليه ، ولم يتم نه ماتم في . وأب نقل المناف ، فات ألم ي بد تقد ، فا در الله ، فالد ، فات ألم ي بد تقد ، فا در الله ، فالد ، فت قد ، فا در الله ، فالله ، فالد ، فات ألم ، بد تقد ، فا در الله ، فالله ، فالله ، فالله ، فالد ، فالد ألم يا الله العاماً هو حد مع الخداط الد القام بالماء ، فالاتقام ألم ، في تقد ، في دا در الله ، فالله الماء الله ، فالله الماء العاماً هو حد مع الخداط الد القام بالماء ، فالاتقام ألم ، في تقد ، في دا در الله ، فالله الماء الله ، فالد الماء العاماً هو حد مع الخداط الد القام بالماء ، فالاتقام ألم ، فالم الماء العاماً هو تقد ، في الدولة الله ، فالله بالماء الماء العاماً هو تقد ، في الدولة الماء بالماء الماء الله الماء الماء الماء العام هو حد مع المناف الله الماء الله الماء ا

فيه . قال : فخرج النساء العواهر من حربم بضداد إلى المقار ياطمن ثلاثة أيام ، ويخرق تبايين و ينشرن شعورهن ، وخرج رجال من الفساق يضاون ذلك ، وفعل هذا واسط وخو زستان وغيرها من البلاد ، قال : وهذا من الحق لم ينقل منه . قال ابن الجوزى : وفي يوم الجمعة الى عشر شعبان هجم قوم من أصحاب عبد الصعد على أبى على من الوليد ، المدرس للمعترلة فسيوه وشنموه لامتناعه من الصلاة فى الجامغ ، وتدريسه للناس مهذا المذهب ، وأهانوه وجروه ، ولمنت المعترلة ، في جامع المنصور ، وجاس أبو صعيد من أبي عمامة وجعل بلعن المعترلة . وفي شوال ورد الخبر أن السلطان غزا بلعاً عظما

فيه سنالة ألف دنلمز، وألف بيمة ودمر، وقتل منهم خلقا كذيراً، وأسر خسائة ألف إنسان.
وفي أدي القعدة حسف بالناس وباء شديد ببضداد وغيرها من بلاد العراق، وغلت أسعار
الأدوية، وقل الترهسدى، ووزاد الحرفي تشارين، وقسد الحواء، وفي هذا الشهر خلع على أبي
المنام المعربن محمد من عبيد الله العادين، يتبابة الطالبين، وولاية الحج والمظاهم والتب بالظاهر

ذى المناقب ، وقرئ تغليده فى الموكب . وحج أهل العراق فى هذه السنة . ويمن توقى فيها من الأعيان . ﴿ ( ابن حزم الظاهرى )

هو الأمام الحافظ العلاسة ، أبو محمد على من أحمد من مسميد بن حرم بن غالب بن صالح بن خلف بن مبد من سميان من بزيد، وولى بزيد بن أبى سفيان صخر بن حرب الأموى ، أصل جده من فارس ، أسلم وخلف المذكور ، وهو أول من دخل بلاد المغرب منهم ، وكانت بلدهم قرطبة ، فولد ابن حزم هـ ذا بها فى ساخ رمضان ، سـ نة أربع ونمانين وثاباته ، فقرأ القرآن واشتغل بالدام النافسة الشرعية ، و برز فها وقال أهل زمانه ، وصنف الكنب المشهورة ، يقال إنه صنف أر بهائة مجلا في قريب من نمانين ألف و وقـ ة ، وكان أدبياً طبيباً شاعرا فسيحا ، لدفي الطب والمنطق كتب ، وكان من بيت وزارة و وياسة ، ووجاهة ومال وثروة ، وكان مصاحباً الشيخ أبى عمر بن عبد البر النمزى، وكان مناوئا فلشيخ أبى الوقيمة في الدليه سليان بن خلف الباجي ، وقد جرت بينهما مناظرات يطول ذكرها . وكان امن حزم كثير الوقيمة في الدلماء بلسانه وقله ، فأو وته ذلك حتما في قلوب أهل زمانه ، ومازالوا به حتى بغضوه إلى مادكهم ، فطردوه عن بلاده ، عن عائد والمناق في قرية له في شعبان من هذه السنة وقد جاوز التسعين . والسجب كل السجب منه أنه كان ظاهر يا حائراً في الفروع ، لا يقول : بشيء من التيلس لا الجلي ولا غيره ، وهذا الذى وضعه عند المله، ، وأدخل عليه خطأ كبيرا في نظره وتصرفه وكان مع هذا من أشعد الناس تأويلا في باب الأصول ، وآيات الصفات وأحديث المناق القرطي يه ذكره . كان أولا قد تضلع من علم المنطق ، أخداء عن مجد بن الحسن المذهجيى الكنائي القرطي هذكره أبين ما كولا وابن خلكان ، فضيد بذلك حاف في باب الصفات .

#### ﴿ عَبِدَ الواحد بن على من موهان ﴾

أبو القامم النحوى ، كان شرس الأخلاق جدا ، لم يلبس سراو يل قط ولا غطى رأسه ولم يقبل . عطاء لأحد ، وذكر عنمه أنه كان يقبل المردان من غمير ربية . قال ابن عقبل : وكان على مذهب مرجئة المنترلة ويننى خاود الكنارفي النار ، ويقول : دوام المقاب فى حق من لايجوز عليه التشفى لا وجه له ، مع ما وصف الله به نفسه من الرحة ، ويتأول قوله تمالى ( خالدين فيها أبدا ) أى أبدا من الاكاد . قال ابن الجوزى: وقد كان ابن برهان يقدح فى أصحاب أحمد و بخالف اعتقاد المسلمين لا نه قد خالف الأجماع ، ثم ذكر كلامه فى هذا وغير ، والله أعلم .

# ( ثم دخلت سنة سبع وخمسين وأر بعالة )

فها سارجاعة من العراق إلى الحج بمفارة ، فل يمكنهم المسير فسدلوا إلى الكوفة ورجموا . وفى ذى الحجة منها شرع فى بناء المدرسة النظامية ، وقض لأجلها دو ركثيرة من مشرعة الزوايا ، وباب البصرة . وفيها كانت حروب كثيرة بين تمم بن الدريزو باديس ، وأولاد حساد ، والعرب والمفارية بصنهاجة وزناتة . وحج بالناس من بفداد النقيب أفورالفنائم .

وفيها كان مقتل عيسد الملك الكندرى ، وهو منصور بن محسد أبو نصر الكندرى ، و زير طغرلبك ؛ وكان مسجونا سنة كامة ، ولما قتل حل فدفن عند أبيه بقرية كندرة ، من عمل طريثيث ، وليست بكندرة التى هى بالقرب من قروين . واستحوذ السلطان عيلى أمواله وحواصله ، وقد كان ذكماً فصيحاً شاعراً ، لديه فضائل جملة ، حاضر الجواب سريعه . ولمما أرسله طغرابك إلى الخلينة يطلب ابنته ، وامنتم الخليفة من ذلك وأنشد منشلا بقول الشاعر ، ما كل ها يشعى المر ، يدركه » فأجابه الوزير تممام قوله » تجرى الرياح عالا يشتهى السفن » فسكت الخلينة وأطرق . قنسل عن نيف وأربين سنة . ومن شهره قوله :

إن كان فى الناس ضبق عن منافسق • فالوت قد وسع الدنيا على الناس
مضيت والشامت المنبون يتبغى • كل لسكاس المنايا شارب حاسى
وقد بعنه الملاء طفر لبك يخطب له امرأة خوار زم شاه قنز وجها هو ، فحصاء الملك وأمره على عمله
فدفن ذكر ، مخزار زم ، وسفح دمه حين قنسل بمر و الروذ ، ودفن حسمه بقريته ، وحمل رأسه فدفن
بنيساور ، ونقل تحف رأسه إلى كرمان ، وأنا أشهد أن الله جامع الخلائق إلى ميقات يهم معلوم أمن
كانوا ، وحيث كانوا ، وعلى أى صفة كانوا سبحانه وتعالى .

# ﴿ ثُم دخلت سنة ثمان وخمسين وأربعائة ﴾

في يوم عاشوراء أغلق أهل الكرخ دكاكينهم وأحضروا نساء ينحن على الحسين ، كما جرت به عادتهم السالفة في بدعتهم المتقدمة المخالفة ، فحين وقع ذلك أنكرته العامة ، وطلب الخليفة أبا الغنائم وأنكر عليه ذلك . فاعتذر إليه بأنه لم يعلم به ، وأنه حين علم أزاله ، وتردد أهل الكرخ إلى الدنوان يمتذرون من ذلك ، وخرج النوقيم بكفر من سب الصحابة وأغلم البدع . قال ابن ألجوزي : في ربيم الأول ولدبياب الأزج صبية لما رأسان ووجهان ورقبتان وأربع أيد ، عــلى بدن كامل ثم مانت. قال: وفي جادي الآخرة كانت بخراسان زلزلة مكثت أياما ، تصدعت منها الجيال، وهلك جماعة ، وخسف بعــدة قرى ، وخرج الناس إلى الصحراء وأقاموا هنالك ، ووقع حريق بنهر يعلى فاحترق مائة دكان وثلاثة دور، وذهب للناس شيء كثير، ونهب بعضهم بعضاً. قال أن الجوزي و في شعبان وقم قتال بدمشق فأحرقوا داراً كانت قريبـة من الجامع، فاحترق جامع دمشق. كذا قال ابن الجوزي: والصحيح المشهور أن حريق جامع دمشق إنما هو في ليلة النصف من شعبان سنة إحدى وستين وأربمائة بمد ثلاث سنين مما قال ، وأن غلمان الفاطميين اقتتلوا مع غلمان العباسيين فألقيت نار بدار الامارة ، وهي الخضراء ، فاحترقت وتعدى حريقها حتى وصل إلى الجامع فسقطت سقوفه ، وبادت زخرفته ، وتلف رخامه ، و بق كأنه خربة ، وبادت الخضراء فصارت كوماً من تراب بمد ما كانت في غاية الاحكام والانتان ، وطبب الفناء ، ونزهمة المجالس ، وحسن المنظر ، فهي إلى ومنا هــذا لا يسكنها لرداءة مكانها إلا سفلة الناس وأسقاطهم ، ىعد ما كانت دار الخلافــة والملك إ والامارة ، منذ أسسها معاوية بن أبي سفيان ، وأما الجامع الأموى فانه لم يكن عــلي وجه الأرض أ

شى أحسن منسه ولا أبهى منظرا ، إلى أن احترق فهتى خرابا مدة طويلة ثم شرع الملوك في تجديد." وترميمه ، حتى بلط فى زمن العادل أبى بكر بن أبوب ، ولم يزالوا فى تحسين معالمه إلى زماننا هــذا ، فهائل وهو بالنسسية إلى حاله الأول كلا شئ ، ولا زال النحسين فيسه إلى أيام الأمير سيف الدين بتكذر بن عبد الله الناصرى ، فى حدود سنة ثلاث وسبعائة ، وما قبلها وما بعدها بيسير .

وفهارخصت الأسعار بينداد رخصاً كنيرا ، ونقصت دجلة نقصا بينا . وفيها أخذ الملك ألب أرسسلان العهد بالملك من بسمده لولده ملكشاه ، ومشى بين يديه بالنائسية والأسماء بمشون بين يديه ، وكان وماً مشهوداً . وحج بالناس فها نور الهمدى أبو طالب الحسين بن نظام الحضرتين الزيني وجاور مكة .

وفيها توفى من الأعيان . ﴿ الحافظ الكبير أبو بكر البهيق ﴾

أحمد بن الحسين من عملي من عبد الله بن موسى أبو بكر اليهه في ، له النصائيف الني سارت بها الركبان إلى سار الأمصار و ولدسنة أربع و نمانين و ثانياته ، و كان أوحد أهل زمانه في الاتقان و الحفظ و النقعة والنصيف ، كان فقيها عمدانا أمولياً ، أخذ الدلم عن الحاكم أبي عبد الله النيسابورى ، وصح على غيره شيئا كثيراً ، وجمع أشياء كثيرة الحفة ، لم يسبق إلى مثلها ، ولا يدرك فيها ، منها كتاب السنن الكبير ، و نصوص الشافعى كل في عشر بحدادات ، والسنن الصغير ، و الآسم الشافعة و المستقل ، والا تحدل ، منها كتاب والا تحدل ، والمستقل ، والمنافقة ، والبعث والنشو ر ، وغير ذلك من المصنفات الكبار والصغار المنيسة ، التي لا تسامى ولا تدانى ، وكان زاعدا متقالا من الدنيا ، كثير المبادة والوح ، وفي بيسابور ، وفتل ناوته إلى بهق في جادى الأولى منها .

#### ﴿ الحسن بن غالب ﴾

این عملی بن غالب من منصورین صماوك ، أو عملی التمیسی ، و پعرف باین المبارك المتری ، صحب این سممون ، وقرأ القرآن علی حروف أنكرت علیه ، وجرب علیه الكذب ، إما عدا و إما خطأ ، واتهم فی روایة كثیره ، وكان أبو بكر القروینی ممن یشكر علیه ، وكتب علیه محضر بعدم الاقراء بالحروف المذكرة ، قال أبو محمد السرقندی كان كذابا ، توفی فیها عن تنتین و نماین سنة ، ودفن عند ابراهم الحربی ، قال ابن خلسكان : أخذ الفقه عن أبی الفتح نصر من محمد السری المروزی ، ثم غلب علیه الحدیث واشتهر به ، ورحل فی طلبه .

#### ﴿ القاضي أنو يعلى بن الفرا الحنبلي ﴾

محمد بن الحسن بن محمد بن خلف بن أحمد الفرا القاضى ، أبو يعلى شيخ الحنابلة ، ومهمد منهمهم في الفروع ، ولد في محرم سنة نمانين وقالم قة ، وسمم الحديث الكذير، وحدث عن ابن حيابة . قال ابن الجوزى : وكان من سادات العلماء النقات ، وشهد عند ابن ما كولا وابن الدامنائى فتبلاه ، وقولى النظر فى الحكم بحرم الخلافة ، وكان إماماً فى الفقه ، له النصانيف الحسان الكثيرة فى مذهب أحسد ، ودرس وأفق سنبن ، وانهت إله رياسة المذهب ، وانتشرت تصانيفه وأصحابه ، وجمع الامامة والفقد والفياسد فى ، وصدن الحلق ، والتعبد والنقشف والحشوع ، وحسن السمت ، والصمت عما لا يعنى توفى فى الدشرين من روضان منها عن ممان وسبعين سنة ، واجتمع فى جنازته القضاة والأعيان ، وكان يومبان سنة ، واجتمع فى جنازته القضاة والأعيان ، وكان يوماً حاراً ، فأفطر بعض من اتبع جنازته ، وترك من البنين عبيد الله أيا القامم ، وأيا حارة ، وورآء بعضهم فى المنام فقال : ما فسل الله بك 7 فقال : رحمنى وغفر لى وأرك من مازلتى ، وجعل يعد ذلك بأصبحه ، فقال : بالعام 7 فقال : بل بالصدق .

﴿ ابن سيده ﴾

صاحب المحكم في اللغة ، أو الحسين على بن إسهاعيل المرسى ، كان إماماً حافظا في اللغة ، وكان ضرير البصر، أخذ علم العربية واللغة عن أبيه ، وكان أوه ضريراً أيضاً ، واشتغل على أبي الملاء صاعد البغدادى ، وله المحكم في مجلدات عديدة ، وله شرح الحاسة في ست مجلدات ، وغير ذلك ، وقرأ على الشيخ أبي عمر الطملنكي كتاب الغريب لأبي عبيسد سردا من حفظه ، فتحب الناس لفاك ، وكان الشيخ يقابل عا يقرأ في الكتاب ، فسع الناس بقرائته من حفظه ، توفي في ربيح الأول منها وله سنون سنة ، وقبل إنه توفي في سنة نمان وأر بعين ، والأول أصح ، والحة أعلم .

﴿ ثم دخلت سنة تسع وخمسين وأرامائة ﴾

فهما بني أبو سعيد المستوفى الملقب بشرف الملك ، مشهد الامام أبي حنيقة ببغداه ، وعقدعليه قمة ، وعمل بازائه مدرسة ، فدخل أبو جعمر من الدياضي زائراً لأ بي حنيفة فأنشد :

ألم تر أن العلم كان مضيماً \* فجمَّه هذا المفيب في اللحد

م و را با السمه . . كذاك كانت هذه الأرض مينة . فانشرها جود السيد أبي السمه . وفيها هيت رج حارة فات بسبها خلق كثير، ، وورد أن بينماد تلف شجر كثير من الليمون

والاترج . وفيها احترق قبر معروف الكرخى ، وكان سببه أن القيم طبيخ له ماه الشعير لمرضه فتعدت النار إلى الأخشاب فاحترق المشهد . وفيها وقع غلاء وفناء بعمشق وحلب وحران ، وأعمال خراسان بكيالها ، ووقع الفناء في الدواب : كانت تنتفخ رؤمها وأعيمها حتى كان الناس بأخذون حمر الوحش بالأ مدى ، وكانوا يانفون من أكابها .

قال ابن الجوزى في المنتظم : و في يوم السبت عاشر ذي القمسة جمع السيد أبو سمعد الناس ليحضروا الدوس بالنظامية بينداد ، ودين لندريسها وشيخها الشيخ أبا إسحاق الشيرازي، فلما تكامل اجناع الناس وجاء أبو إسحاق ليدرس لقيمه فقيه شاب فقال: يا سيدى تذهب تدرس فى مكان مقصوب ؟ فامنت أبو إسحاق من الحضور و ورجع إلى بيتسه، فأقيم الشيخ أبو نصر الصباغ فدس ، فأما يلم نظام المك ذلك تغيظ على المميد وأرسل إلى الشيخ أبى إسحاق فرده إلى الندر يس بالنظامية ، فى ذلى الحجة من هميذه السنة ، وكان لا يصبلي فيها مكتوبة ، بل كان يخرج إلى بعض المساجد فيصلى ، لما بالمنه من أنها مغصوبة ، وقد كان مدة تدريس ابن الصباغ فيها عشر بن يوساً ، ثم عاد أبو إسحاق إلىها . وفى ذلى القمية من هذه السنة قتل الصليحى أميرا اليمي وصاحب مكة قتله بعض أمراء النبي ، وخطب القائم بأمن الله العبادى . وفيها حج بالناس أبو الغنائم النقب .

أ بو عـلى العارسوسي ، و يغال له العراق ، لظرفه وطول مقامه مها ، سم الحسديث من أبى طاهر المخلص، وتفقه على أبي محمدالباق ، ثم على الشيخ أبي حامد الاسفر ايني ، وولى قضاء بلدة طرسوس إيركان من الفقها، الفضلاء المبرزين .

# ﴿ ثم دخلت سنة ستين وأر بعالة من الهجرة النبوية ﴾

قال ابن الجوزى: في جادى الأولى كانت زارلة بأرض فلسطابن ، أهلكت بلد الرملة ، ورست شراريف من مسجد رسول الله وقطي و طفت وادى الصفر وخيد ، والنقت الأرض عن كنوز كنيرة من المال ، وبلغ حسها إلى الرحية والكوفة ، وجاه كتاب بعض النجار فيه ذكر هذه الزارلة وذكر فيه أنها خسسا الرائمة جيما حتى لم يسلم منها إلا داران فقط ، وهلك منها خس عشرة أنف نسبة ، والنقت صغرة بيت المندس، ثم عادت فالتأسف أو البعر مسيرة بوم ، وسائح في الأرض وظهر في مكان الماء أشياء من واهر وغيرها ، ودخل الناس في أرضه يانتطون م فرجع عليهم فأهلك كثيراً منهم ، أو أكثرهم ، وفي وم النصف من جادى الا تخرة قرى الاعتقاد القادرى الخي الذي فيه مندس المناس بين المنارى الحياء الماضي للدي فيه التوسيد لاين خبير وجماعة النقاد، وأهل الدي ويه التوسيد لاين خبير وجماعة النقاد، وأهل المناسبة وأهل المنارى أو على المنارى أي جمغر من الوزير ابن جبير وجماعة النقاد، وأهل المناسبة وأهل البعرة ، وذكر بمحضر من الوزير ابن جبير وجماعة النقاد، وأهل المناسبة ، وذكل المناسبة ، وذكل المناحة النادر بالله مصنفه .

وفيها عزل الخليفة و زبره أبا نصر محمد من محمد من جيهير، الملقب فحر الدولة ، و بعث إليه يعاتبه فى أشياء كذيرة ، فاعتذر منها وأخسة فى الترفق والنذال ، فأجيب بأن مرحل إلى أى جهسة شاه ، فاختار ابن مزيد فباع أصحبابه أملاكهم وطاقرا نساهم وأخسة أولاده وأهل وجاه ليرك فى مستفينة لينحدر منها إلى الحلة ، والناس يقبا كون حوله لبكائه ، فلما اجتاز بدار الخلافة قبل الأرض دفعات والخليفة في الشباك ، والوزير يقول بالدير المهدنين الحيرش، وتوريق ، أولادي ، فأعيد إلى الوزارة بشغاعة دبيس من مزيد ، في السنة الا آنية ، وامند و الشعراء ، وفرح الناس موجوعه إلى الوزارة وكان موما شهوداً .

وفيها تُوفى من الأعيان ﴿ عبد الملك بن محد بن بوسف بن منصور ﴾

الملقب بالشيخ الأجل ، كان أوحد زمانه بالأمر بالمروف والنهى عن المنتكر ، والمبادرة إلى فيل المغيرة والنهاء عن أهل البدع واستاع الأيادى عند. أهابا ، من أهل السنة ، مع شدة القيام على أهل البدع واسمم ، وافتقاط المستورين بالبر والصدقة ، و إخفاه ذلك جهده وطاقته ، ومن غريب ما وقع له أنه كان يصل إنسانا في كل وم بمشرة د كانير ، كان يكتب ساممه إلى ابن رضوان ، قاما توفي الشيخ ما الرجل إلى ابن رضوان وقال : افته إلى على المنتج الأجل في قبل الشيخ الأجل في قبل المنتج ، فاما الله ابن رضوان : إنه قد مات و لا أصر في كل شيئا ، فإلى المنتج الأجل في قبل الشيخ الأجل في قبل المنتج الأجل في عليه ، تم النات فاذران وعالمه وترحم جرى له ، فقال : هذه سقطت مني البوم عند في بر عنها ، توفى في نصف المحرم منها عن خس وستين سنة ، وكان يوم موته وماً مشهوداً ، حضره خلق لا يدلم عددهم إلا أن عرض الله في الله . توفى في نصف المحرم منها عن خس وستين سنة ، وكان يوم موته وماً مشهوداً ، حضره خلق لا يدلم عددهم إلا أن عرف وبل أن غوم الله في على وم ، فلها . توفى في الله في على وم ، فلها . توفى في الله في عددهم الله في على وم ، فلها . توفى في الله في على وم ، فلها أن الله في الله في الله في الله في الله الله عددهم الله عددهم وبه الله في الله في الله في الله . والله عددهم وبه أن فرحه الله في الله في الله . والله عددهم الله في على وم ، فرحه الله في الله . والله عددهم الله عددهم الله عددهم الله عددهم الله عددهم الله عددة الله عددهم الله عددهم الله عددهم الله عددة الله عددة الله عددهم الله عددهم الله عددة الله عددهم الله عددهم الله عددة الله عددة الله عددهم الله عددة الله عددة الله عددة الله عدد الله عددة الله عددة

# ﴿ أَبُو جَمَعُر مُحَدُّ بِنَ ٱلْحُسِنِ الطَّوسِي ﴾

فقيه الشيمة ، ودفن في شهد على ، وكان مجاو راً به حين أحرقت دار ، بالكرخ ، وكتبه ، سنة نمان وأربهن إلى محرم هذه السنة فنوفي ودفن هناك .

#### ( ثم دخلت سنة إحدى استين وأربعالة )

فى ليلة النصف من شمبان منها كان حريق جامع دمشق. وكان سمبه أن غلمان الفاطميين والبسبين اختصوا فاقتيت كار بدار الملك، وهى الخضراء المناخة المجامع من جهة القبلة، فا حترفت، وسرى الحريق إلى الجامع فسقطت سسقونه و تناترت فصوصه المنحبة، و وقديرت معالمه ، و وتفاحت الفسيفاء التى كانت فى أرضه ، وعلى جدرانه ، وتبدلت بضدها ، وقد كانت مقوفه مذهبة كها ، والجانوات من فوقها ، وجمعوائت منافقة ، والانسان إذا أو أن وجمعوائه مذهبة ، اونة مصور فها جميع بلاد الدنيا ، يحيث إن الانسان إذا أرد أن يتفرج فى إقليم أو بلا يعتى فى طلبته في أواد أن يتفرج فى إقليم أو بمكان فى طلبته كان المرافقة مكان لا أقل به و وحمكة فوق الحمواب والبلاد كابا شرة وغربا ، كل إقليم فى مكان لا أقل به ، ومصور فيه كل بالمرافقة عنها ستوره وفي الجدران على أوابه النافذة إلى الصحن ، وعلى أصول الحيطان إلى مقدار الناث منها ستوره و وباقى الجدران

بالنصوص المادنة ، وأرضه كابا بالنصوص ، ليس فيها بلاط ، بحبث إنه لم يكن في الدنرا بناء أحسن منه ، لا قصو را المولال ولا غيرها . تم لما وقع هذا الحريق فيه تدلم الحال السكامل بصده ، مصارت أرضه طبنا في رس الله لنا و عبد السهائة سنة ، ن الهجرة ، وكان جميع ، اسعط ، نه من الرخام والفصوص والأخشاب وغييرها ، مود السهائة سنة ، ن الهجرة ، وكان جميع ، اسعط ، نه من الرخام والفصوص والأخشاب وغييرها ، مود السهائة سنة ، ن الهجرة ، وكان جميع ، اسعط ، نه من الرخام الله ين كل الدين المهرة و رسم ، في ذر المادل نور الدين محمود بن زنكي ، حين ولاه نظره ، مع الفضاء ونظر الأوقاف كام الدين كان المادل نور الدين محمود بن زنكي ، حين ولاه نظره ، مع الفضاء ونظر الأوقاف كان الدين المادل وكان المناب والله كان المناب خالة في زمن تذكير نائب الشام ، وقد الشام المناب والله أن الموادل والمناب والله وفيا المناب أيضاً في هذه السنة ، وكذاك شيخنا الذهبي ، وهرد الاسلام ، وغير واحد . والله أعلم وفيا تقب الحنابالذ على الشيخ أيضاً في هذه المنابذ على الشيخ أيضاً في مدن المنابلة على الشيخ أيضاً غلم علم عالم عدمه ، والحكن شرقه وفيا دالمنزل ، وإنما لاعذول ، وإنما لاعذه ، والحكن شرقه وفيا الدائل المادات كالمادة لله ، والمهود إلى أوب على من

وصها تعبث اختنابها على السيمية إلى الوقا في عاميل و وهو أن المجاهرة والرصوص إلى الله على من الوليد المشكل المسترك و والمهمورة بالاعترال و وإنما كان يتردد إليه ليحيط علما عدمه، والسكن شرقه الهمرى فشرق شرقة كادت روحه تمخرج معها ، وصارت فيه نزعة منه ، وجرت بينه و بينهم فننة طويلة وتأذى بسيمها جماعة منهم ، وما سكنت الفننة بينهم إلى سنة خس وستين ، ثم اصطلمحوا فها بينهم ، بعد اختصام كمجر .

وفها زادت دجلة على إحدى وعشرين ذراعاً حتى دخل الماء مشهد أبى حنيفة . وفها ورد الخدر بأن الأنشين دخل بلاد الروم حتى انهمى إلى غورية ، فقتــل خلقا وغم أموالا كثيرة . وفها كال رخص عظيم فى الكوفة حتى بيع السمك كل أر بعين رطلا يحبة . وفها حج بالناس أبو الغنائم الملوى وممن توفى فيها من الأعيان . ( الفورائى صاحب الابانة )

 ﴿ ثم دخلت سنة اثنتين وستين وأربعالة ﴾

قال ابن الجاوزي. فن الحوادث فيها أنه كان على ثلاث ساعات في بو م الثلاثاء الحادي عشر أ من جادى الأولى، ومو فامن عشر بن أذار، كانت زار لة عظيمة بالرماة وأعمالها، فنهم أكترها وإنهدم سورها، توعي ذلك بيت المقاس، فاباس، والمخيف إيليا، وجفل البحر حتى المكشفت أرضه، ومشى فاس فيه تم عاد وتذير، وانهدم إحدى زوايا جامع مصر، و: لذ في ساعتها زارلتان أخريان. وفيها توجه طاك الروم من قسطنطينية إلى الشام في نايائة ألف مقاتل، قاتل على منسج وأحرق القرى ما بين منهج إلى أرض الروم، وقد ل رجالهم وسبي نسامهم وأولادهم، وفزع المسلمون بحماب وغير ها مند، فزعا خطاع، فأنام سنة عشر بوماً ثم رده الله خاستا وهو حسير، وذلك إنة ما معهم من المبرة وهلاك أكتر جيشه بالجوع، وفق الحدوالمنة.

وفيها ضاقت النقة على أدير مدة فأخذ الذهب من أستار الكعبة والمزاب وباب الكعبة ، وفيها ضاقت النقة على أدير مكة فأخذ الذهب من أستار الكعبة والمزاب وباب الكعبة ، فضرب ذكك درام ودنائير ، وكذا فيل صاحب المدينة بالتناديل التي في المسجد النبوى ، وفيها كان غلام شديد عصر موى ثلاثة أقراس ، بعد أن كان لا الذية فا كان مناتها ، وأذنيت الدواب في لم يبق الصاحب مصر موى ثلاثة أقراس ، بعد أن كان لا المدد الكثير من الخيل والدواب ، ونزل الوزير بوماً عن بغلت ففقل الغلام عنها لضعفه من الجوع فأخذها ثلاثة فن الخيوم ها وأكبر على رجل بقنل العبيان والنساء ويدفن رؤسهم وأطرافهم ، ودبيع لمومهم ، فقتل وأنكل لحم ، وكان لا يجسر أحد أن يدفن مدت خال لا يخدم التلا ينبش فقيل وينهب منهم ، وكان لا يجسر أحد أن يدفن مدت خال لا يخدم الملا يعبد في عشر أل ينبش وعشر ون ألف نسلم على عالم من ذلك إحبيدى عشر أل دراح وعشر ون ألف نسلم على المناس الخياعة ، عما تهب من بغله الأملاك وغيرها ، دراح كان بعض هذه النائل الخياعة ، عالمه من بغلك بأراح هو وقدة وسبون ألف قطامة من القدم ، ويعت بياب النساء والحرال وغير ذلك بأرخص نمن وكانك إحبيدى عشر أل الدياح القدم ، ويعت بياب النساء والرجال وغير ذلك بأرخص نمن وكانك الأملاك وغيرها ، ولديا بعض هذه النائل الخياعة ، عما نهب من بغداد في وقعة البساسيرى ،

وفيها وردت التقادم من الملك ألب أرسلان إلى الخليفة , وفيها اسم ولى الدميد ابن الخليفة على وفيها وردت التقادم من الملك ألب أرسلان إلى الخليفة ، وفيها الدمية اور كتاب صاحب مكة إلى الملك ألب أرسلان وهو بخراسان بخبره باقامة الخطبة بمكة الفائم بأمر الله والسلطان ، وقطم خطبة المصريين ، فأرسل إليه بثلاثين ألف دينار وخلمة سنية ، وأجرى له في كل سنة عشرة آلاف دينار وفهما نزوج عميد الدولة ابن جهير بابنة نظام الملك بالرى ، ومع بالناس أبو الفنائم الداوى ،

وفيها نوفي من الأعيان والمشاهير . ﴿ الحسن بن على ﴾

وقوله

وقو له

ابن محمد أبو الجوائر الواسطى ، سكن بنداد دهرا طويلا ، وكان شاعرا أدباً ظ بنا ، لد سـ ف تذبين وخسين وتايانة ، ومات في هذه السنة عن مائة وعشر سنين . ومن مستجاد شره قدله

نذين وحمسين وتلمانه ، ومات في هده السنه عن مانه وعشر سدين . ومن مستجاد ندره قدله واحسرتي من قولها » قد خان عهدى ولها » وحتى من صيرني » وقفا عالما . ط

ماخطرت بخاطری ، إلا كستنى ولها

( محمد بن أحمد بن سهل )

الممر وف بابن بشران النحوى الواسطى ، ولد سنة نمانين وثلثائة ، وكان عالماً بالأدب ، وانتهت إليه الرحلة فى اللغة ، وله شعر حسن ، فمنه قوله :

يا شائداً القصور. مهلا \* أقصر فقصر النتي المات

لم يجنمع شمل أهل قصر \* إلا قصاراهم الشينات

و إنما الديش مثل ظل \* منتقل ماله ثبات ودعتهم ولى الدنيا مودعة \* ورحت ماليسوى ذكراهموطر

وقلت بالذي بهني المينهم \* كأن صفو حياتي بمدهم كدر

وبست يعدى بيبى مبيهم \* الفيته إن حدوا بالميس ينفطر لولا تعلل قلمي بالرجاء لهم \* ألفيته إن حدوا بالميس ينفطر

والست عيسهم بوم النوى محرت \* أوليهما الصوارى بالفلاجزر

واساعة البين أنت الساعة اقتربت \* يالوعة البين أنت المار تستمر

طلبت صديقًا في البرية / ا \* فأعياطلابي أنأصيب صديقًا

بلى من مهى بالصديق مجازه \* ولم يك في معنى الوداد صدوقا

فطلقت ود العالمين ثلاثة ﴿ وأصبحت من أسرا لحفاظ طليقا

الغرنج خمسة وثلانون ألفاء ومن الغزاة الذين يسكنون القسطنطينية خمسة عشر ألفاء ومعه مائة ألف نقاب وحفار، وألف روزجارى ، ومعه أو بعائة عجملة نحصل النعال والمسامير ، وألفا عجملة تحصل

السلاح والسروج والفرادات والمناجيق، منها منجنيق عدة ألف وماثنا رحل، ومن عزمه قبحه الله أن يبيد الاسلام وأهله، وقد أفعلم بطارقته البلاد حتى بنداد، وإستوصى الهها بالخليفة خيرا، وقتال

ان يبيد الاسلام واهمله ، وقد اقطع بطارقته البلاد حتى بنداد ، واستوصى نائبها بالخليفة خيرا ، فقال. له : ارفق بذلك الشبدخ فانه صاحبنا ، ثم إذا استوفقت بمالك العراق وخراسان لهم مالوا على الشام

وأهله ميلة واحدة ، فاستمادوه من أيدى المسلمين ، والقدر يقول (كمرك إنهم لني سكرتهم يممهون.)

فالتقاه السلطان ألب أرسلان في جيشه وهم تر يب من عشر بن ألفا ، عكان يقال له الزهوة ، في يوم الأربعاء لحس بقين من ذى القدمة ، وخاف السلطان من كثرة جند ملك الروم ، فأشار عايه الققيه أو نصر محمد بن عبد الملك البخارى بأن يكون وقت الوقعة بوم الجمة بعد الزوال حين يكون الخطباء أو نصر محمد بن عبد الملك البخارى بأن يكون وقت الوقعة بوم الجمة بعد الزوال حين يكون الخطباء وحجد في عزوجل ، ومرع خجه في التراب ودعالشه واستنصر ، عافزل نصره على المسلمان عن فوسه أكنافهم فقناوا منهم خلقا كثيرا . وأسر ملكهم أرمانوس ، أسره غلام رومى ، فلما أوقف بين يدى الملك ألب أرسلان ضربه بيده ثلاث ، قار ع وقال : لو كنت أنا الأسير بين يديك ما كنت تضل أقل : كل تجييع من المنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة النافقة والمنافقة المنافقة المنافقة النافقة والمنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة النافقة والمنافقة المنافقة المنافقة النافقة النافقة والمنافقة المنافقة المنافقة النافقة والمنافقة المنافقة المنافقة النافقة النافقة والمنافقة المنافقة المن

و الما خطب محود من مرداس الفائم والسلطان ألب أرسلان ، فبعث إليه الخليفة بالخليم والممدال والتحف ، والعهد مع طراد . و فوها حج بالناس أبو الفنائم العالوى ، وخطب ، كمة القائم ، وقطعت خطبة المصريين منها ، وكان يخطب لهم فيها من محو مائة سنة ، فانقطع ذلك .

وفيها نوفى من الأعيان . ﴿ أَحَدُ بَنْ عَلَى ﴾ .

ان ثابت بن أحمد بن مهدى ، أبو بكر الخطبب البضدادى ، أحد مشاهير الحفاظ ، وصاحب تاريخ بغداد وغيره من الصنفات العديدة المنبدة ، محو من سنين مصنفا ، ويقال بل مائة مصنف .
طالله أعلم . ولد سنة إحمدى وتسمين وثلثائة ، وقيل سنة تغنين وتسمين ، وأول ساعه سنة ثلاث وأز بهائة ، ونشأ ببضداد ، وتفقه عمل أبي طالب الطبرى وغيره من أصحاب الشبيخ أبي حاصد الاسفراين ، وصم المعديث الكثير ، ورحل إلى البصرة ونيساور وأسمهان وهمفان والشام والحجاز ، وسمى الخطيب الأنه كان بخطب بدرب ربحان ، وسم يمكة على الفاضى أبي عبد الله محمد بن سلامة القضاعى ، وفرأ صحيح البخارى على كركة بنت أحمد في خسة أيام ، ورجع إلى بغداد وحظى عند الوزير أبي القاسم بن مسامة ، ولما ادعى البود الخيارة أن معهم كنايا نبويا فيه ، إسقاط الجزية عنهم أوقف ابن مسلمة الخطيب على هذا الكتاب. فقال: هذا كذب، فقال له: وما الدايل على كذبه ? فقال : لأن فيه شهادة معاه ية من أبي سفيان و لم يكن أسلم موم خيبر ، وقد كانت خيبر في سنة سبع من الهجرة ، و إنما أسلم معاوية نوم الفنح ، فبه شهادة سعد من معاذ ، وقد مات قبل حيير عام الخندق سنة خمس . فأعجب الناس فلك . وقــد سبق الخطيب إلى هدا النقل ، سبقه محمد من جر مركما ذكرت ذلك في مصنف مفرد ، ولمــا وقِمت فننــة البساسيري ببغداد ســنة خمسين خرج الخطيب إلى الشام فأقام بدمشق بالمأذنة الشرقية من جلميها ، وكان يقرأ على الناس الحديث ، وكان حبو رى الصوت ، يسمم صوته من أرحاه الجامع كاما ، فاتفق أنه قرأ على الناس نوما فضائل المماس فشار عليه الروافض من أتباع الفاطميين ، فأرادوا قتله فتشفع بالشريف الزينبي فأجاره ، وكان مسكنه { بدار المقبقي ، نم خرج من دبشق فأقام عدينة صور ، فكتب شيدًا كثيراً من مصنفات أبي عمد الله الصورى بخطه كان يستميرها من روجت، ، فلم برل مقما بالشام إلى سنة ثنتين وستين ، ثم عاد إلى بغداد فحسدث بأشياء من مسموعاته ، وقد كان سأل الله أن ملك ألف دينار ، وأن يجدث بالناريخ ﴿ بجامع المنصور، فملك ألف دينار أو ما يقاربها ذهباً ، وحين احتضر كان عنده قريب من مائق ديناًر، فأوسى مها لأهل الحديث؛ وسأل السلطان أن مضى ذلك، فانه لا يترك وارثا، فأجبب إلى ذلك ، وله مصنفات كنديرة مفيدة ، منها كتباب النار بيخ ، وكتباب الركفاية ، والجامع ، وشرف أحمد ال الحديث ، والمتفق والمفترق ، والسابق واللاحق ، وتلخيص المتشابه في الرسم ، وفد ــل الوصل ، و رواية الآباء عن الأبناء ، ورواية الصحاب عن النابين ، واقتضاء العلم للمعل ، والفقيه والمتعقد ، وغـ ير ذلك. وقد سردها ابن الجوزي في المنتظم. قال ويقال: إن هذه المصنفات أكثرها لأبي عبد الله الصورى، أو اندأها فنهمها الخطيب، وجعلها لنفسه، وقيد كان الخطيب حسن القراءة فصيح اللفظ عارفا بِالأدب يقول الشعر ، وكان أولا يسكام عـلى مذهب الامام أحمــد مِن حنبل ، فانتقل عنسه إلى مذهب الشافعي ، ثم صارَّ بنكام في أصحاب أحمد و يقــدح فبهــم ما أمكنه ، وله دسائس عجيبة في ذمهم، ثم شرع ابن الجوزي ينتصر لأصحاب أحمد ويذكر مثالب الخطيب ودسائسه ، وما كان عليه من محبة الدنيا والميال إلى أهلها عا يطول ذكره ، وقد أو رد ابن الجو زي من شعره قصيدة جيدة المطلع حسنة المنزع أولها قوله :

لمعرك ما شجانی رسم دار \* وقفت به ولا رسم المغانی . ولا أثر الخیام أرأق دمعی \* لأجل تذکری عهد الفوانی ولا الئ الهوی موماً قیادی \* ولا عاصیته فننی عنانی ` ولم اطعه فی وکم فنیسل \* له فی الناس ما محصی دعانی

عرفت فعاله بدوى النصابي ﴿ مِمَا يَلْقُونَ مِنْ ذَلِّ الْوَانَّ طلبت أخاً صحيه الود عظى ، مايم الغيب مجنوظ اللسان فلم أعرف من الاخوان إلا \* نفاتاً في التماعد والنماني وعالَم دهرنا لا خبر فيهم ﴿ ترى صوراً تروق بالامعاني ووصف جميعهم هذا فما أن \* أفول سوى فلان أوؤلان ولما لم أجد حرا واتى \* علىما ناب بن صرف الزمان صبرت تكرماً لفراع دهرى \* ولم أجزع لما منه دهاني ولم أك في الشدائد مستكينا ، أفول لها ألا كفي كفاني ولكني صليب العود عود \* ربيط الجأش مجتمع الجان أبى النفس لا أخنار رزةا ، بجيُّ بغير سيقي أو سناني فعز في اظي باغيه مهوى ، ألذ من المذلة في الجنان وقد ترجمه ابن عساكر في ثاريخ ترجمة حسنة كمادته وأورد له من شم ، قمله : لا ينبطن أخا الدنيا لزخرفها ، ولا للذة عيش عجلت فرحا فالدهر أسرع شئ في تقلبه \* وفعله بين للخلق قد وضحا

توفي يوم الأثنين ضحي من ذي الحجمة منها ، وله ثنتان وسيعون سينة ، في حجرة كان يسكنها بدرب السلسلة ، جوار المدرسة النظامية ، واحتمل الناس بجنازته ، وحمل نعشه فيمن حمل الشيخ أبو إسحاق الشيرازي ، ودفن إلى جانب قبر بشر الحافي ، في قرر رجل كان قد أعده لفسه ، فستل أن يتركه للخطيب فشح به ولم تسمح نفسه ، حتى قال له بمض الحاضر من : بالله عليك لو جلست أنت والخطيب إلى بشرز أيكما كان بجلسه إلى جانبه ? فقال: الخطيب ، فقيل له: فاسمح له به ، فوهمه منه

كم شارب عسلا فيه منيته \* وكم مقلد سفا من قربه ذيحا

فدِفن فيه رحمه الله وسامحه ، وهو ممن قيل فيه و في أمثاله قول الشاعر : ما زلت تدأب في الناريخ مجتهداً \* حتى رأينك في الناريخ مكنوبا

﴿ حسان بن سعيد ﴾

امن حسان بن محمد من أحمد من عبد الله بن محمد من منايع من خالد من عبد الرحمن من خالد من الوليد المخزومي المنيمي ، كان في شبابه يجمع بين الزهد والتجارة حتى ساد أهل زمانه ، ثم ترك ذلك ، وأقيل على العمادة والزهد والبر والصلة والصدقة وغير ذلك ، و بناء المساجد والرباطات ، وكان السلطان يأتى إليه ويتمرك به ، ولما وقع الغلاء كان يعمل كل يوم شيتًا كثيراً من الخبز والأطعمة ، ويتصدق به أ

وكان يكسو فى كل سمنة قريباً من ألف فقير ثبابا وجبابا ، وكذلك كان يكسو الأرامل وغيرهن من النساء ، وكان يجيز البنات الأيتام وبنات الفقراء ، وأسقط شميتا كثيراً من المكوس «الوطائف السلطانية عن بلاد نيسابور، وقرأها وهو مع ذلك فى غابة النبذل والنباب والأطماء ، وترك الشهوات ولم يزل كذلك إلى أن توفى فى همذه السنة ، فى بلدة مرو الروز ، تغدده الله برحمته ، ورفع درجه، ولا ولاحب الله سعيا

(أمين بن محد بن الحسن بن حمزة )

أبو على الجمعتري فقيه الشيمة في زمانه ( محمد بن وشاح بن عبد الله ) أبو عمل ولي أبي عام محمد بن عملي بن الحسر. الزينبي ، سمع الحديث ، وكان أديبا شاعرا ، وكان ينسب إلى الاعتزال والرفض ، ودن شعر، قوله :

حملت المصالاالضيف أوجب حملها ﴿ على ولا أَنَّى مُعلَّت مِن السَّكَارِ

واكننى ألزنت نفسى حملها ٥ لأعلمها أن المقيم على سفر ( الشيخ الأجل أو عر عبدالبر النمري )

صاحب النصانيف المليحة الهءالة ، منها النم بد ، والاسنة كار ، والاستيماب ، وغير ذاك . ﴿ ان زيدون ﴾ الشاعر أحمد من عبد الله من أحمد بن غالب من زيدون أبو الوليد ، الشاعر

التي يقول فيها :

منم وبنا 10 أبنات جوانحنا ، شوقا إليكم ولا جنت مآفينا تـكاد حين تناجيكم ضارفا ، يقضى علمها الاسي لولانأسينا

بالامس كننا ولا نخشى تفرقنا ﴾ واليوم محن ولا برجى تلاقينا وهى طويلة وفيها صنة قوية مهيجة على البكاء ليكل من قرأها أو سممها، لأنه ما من أحد إلا

فارق خلاً أو حبيبًا أو نسيبًا ، وله أيضًا :

بنی و بینك ما لوشتت لم یضم • سر إذا ذاعت الاسرار لم یدّع یا بائدا حظه منی ولو بدّات \* لی الحیاة بحظی منه لم أبع یکنیك آنك لو حملت قلبی ما \* لانستطیع قلوب الناس یستطع ته احتمل واستطل أصبر وعزهن \* ولول أقبل وقل أسم ومر أطمع

قلت : الأقسيس هـ فالحو أنسز بن أوف الخوارزي ، ويلقب باللك المظم ، وهو أول من استماد بلاد الشام من أيدي الفاطميين ، وأزال الأذان منها مجي على خير العمل ، بعد أن كان يؤذن به على منارٌ ودشق وسائر الشام ، مائة وست سنين ، كان على أنواب الجوامع والمساجد مكتوب لعنة الصحابة رضى الله عنهم ، فأمن هـ ذا السلطان المؤذنين والخطباء أن يترضوا عن الصحابة أجمين ، ونشر المدل وأظهر السـنـة . وهو أول من أسس القلمــة بدمشق ، ولم يكن فيها قبــل ذلك معَّل يلتجيُّ إليه السامون من المدو ، فيناها في محلَّتها هذه التي هي فيها اليوم ، وكان موضَّعها بياب البلد يقال له باب المديد ، وهو تجاه دار رضوان منها ، وكان ابتسداء ذلك في السنة الآتية ، و إنما أكملها بعده الملك المظفر تنش من ألب أرسلان السلجوق كما سيأتي بيانه . وحج بالناس فيها مقطم الكوفة . وهو الأمير السكيني جنفل التركي، ويعرف بالطبويل، وكان قد شردخفاجة في البلاد وقهرهم، ولم يصحب معه سوى ستة عشر تركيا ، فوصل إلى مكة سالما ، ولما نز ل بيمض دورها كبسه بعض العبيه. فقتل منهم ، قتلة عظيمة ، وهزمهم هر عة شفيمة ، ثم إنه بعد ذلك إنما كان ينزل بالزاهر . قاله أبن المصر بعن ولله الحد والمنة .

( عمد بن علي ) وممن توفي فمها من الأعيان .

ان أحد بن عيسى بن موسى ، أبو بمام ان أبي القاسم بن القاضي أبي على الماشمي ، نفيب الماشميين ، وهو ابن عم الشريف أبي جعفر بن أبي موسى الفقيه الحنبلي ، روى الحديث وسمع منه أبو بكر من عبد الباقي ، ودفن بباب حرب .

( عمد بن القاسم )

ان حبيب بن عبدوس ، أبو بكر الصفار من أهل نيسابور ، سم الحاكم وأبا عبد الرحن السلمي وخلقاً ، وتفقه على الشيخ أبي محمد الجويني ، وكان يخلفه في حلقته ،

﴿ محد بن عبد الله ﴾

أبو الحسين البيضاوي الشافعي ، حتن أبي الطبيب الط<u>يب، عــلي أبنته ، سمم الحديث وكان ثقة</u> خيراً ، توفى فى شعبان منها ، وتقدم الصلاة علميــه الشيخ أنو نصر بن الصباغ ، وحضر جنازته أنو عبد الله الدامناني مأموماً ، ودفن بداره في قطيمة الكرخ.

(عد بن نصر بن صالح)

ا بن أدير حلب ، وكان قد ملكها في سنة تسع وخمسين ، وكان من أحسن الناس شكلا وفعلا . ﴿ مسعود بن المحسن ﴾

ابن الحسن بن عبد الرزاق بن جعفر البياضي الشاعر ومن شعره :

ليس لى صحب معين سوى الله \* يل إذا طال بالصدود عليا

أَمَّا أَشَكُو بِمِد الحبيبِ إليه \* وهو يشكو بعد الصباح إلينا يان لبست لهجره طول الضنا ، حتى خفيت إذا عن العواد

وأنست بالسهر العاوير فأنسيت \* أجفان عمني كنف كان رقادي

إن كان توسف بالجال مقطم اله اليدى فأنت مفتت الأكباد

# ﴿ الواحدي المفسم ﴾

على من حسن بن أحمد من على بن مو يه الواحدي ، قال امن خلكان : ولا أدرى هذه النسبة إلى ماذا ، وهو صاحب التفاسير الثلاثة : البسيط ، والوسيط والوجنر . قال : ومنه أخذ الغزالي أسهاء كتبه . قال : وله أسباب النزول ، والتحبير في شرح الأسهاء الحسني ، وقعد شرح دوان المتغيي ، وليس في شروحه مع كثرتها منله . قال : وقد رزق السمادة في تصانيفه ، وأجمع الناس على حسمها وذ كرها المدرسون في دروسهم ، وقــد أخذ النفسير عن النعالبي ، وقــد مرض مدة ، ثم كانت وفا:، | بنيسانور في جمادي الا خرة منها ﴿ فاصر بن محد ﴾

ابن على أبومنصور النركي الصافري، وهو والد الحافظ محسد بن ناصر، قرأ القرآن، ومعم الكثير ، وهو الذي تولى قراءة التاريخ عـلى الخطيب بجامم المنصور ، وكان ظريفا صبيحا ، مات شابا دون النلائين سنة في ذي القمدة منها ، وقد رئاه بمضهم بقصيدة طويلة أوردها كلها في المنتظم 🦸 وسف بن محمد بن الحسن 🦫 ابن الجوزي .

أبو القاسم الهمداني ، سمم وجمع وصنف وانتشرت هنه الرواية ، توفي في هذه السنة وقد كارب

التسمين .

وله أيضاً

﴿ ثُم دخات سنة تسم وسنين وأر بمائة ﴾ فها كان ابتداء عمارة قلمة دمشق ، وذلك أن الملك المعظم أنسر بن أوف الخوار زمي لما المترع دمشق من أيدى العبيديين في السنة الماضية ، شرع في بناء هذا الحصن المنبع بعمشق في هذه السنة وكان في مكان القلمة اليوم أحــد أنواب البلد، باب يعرف بباب الحديد، وهو الباب المقابل قدار رضوان منها اليوم، داخل البركة البرانية منها، وقــد ارتفع بعض أبرجتها فلم يتحكامل حتى انتزع ملك البلد منه الملك المظفر ناج الملوك تنش بن ألب أرسلان السلجوقي ، فأ كملها وأحسن عمارتها ، وابةي مها دار رضوان للحلك ، واستمرت عــلي ذلك البناء في أيام نور الدين محمود بن زنـكي ، ظما [ كان الملك صلاح الدين بن يوسف بن أيوب جدد فيها شيئا ، وابتنى له نائبه ابن مقــدم فيها دارآ 🏿 هائلة للمملكة ، ثم إن الملك العادل أخا صـلاح الدين ، اقتسم هو وأولاده أبرجهما ، فبني كل مك مهم برجاً منها جدده وعلاه وأطده وأكده . ثم جدد الملك الظاهر بيبرس منها البرج الغربي القبا ، ثم ابقني بعــده في دولة الملك الأشرف خليل بن المنصور ، نائبه الشجاعي، الطارمة الشهالية والقية الزرقاء وما حولها ، وفي الحرم منها مرض الخليفة مرضا شديدا فأرجف الناس به ، فرك حتى رآه الرصافة . و في شوال منها وقعت الفتنة من الحناطة والأشهد بة . وذلك أن إدر القشع ي قسدم بغداد فجلس يتكلم في النظامية وأحذ يذم الحنابلة وينسهم إلى التجسير، وساعده أبو سمد الصوفي، ومال معه الشيخ أنو إسحاق الشير ازى ، وكتب إلى نظام الملك يشكو إليه الحنابلة ويسأله الممونة علمهم ، وذهب جماعة إلى الشريف أبي جعفر بن أبي موسى شيخ الحنابلة ، وهو في مس عنه آخر ون ، واقتتل الناس بسبب ذلك وقتل رجل خياط من سوق النبن ، وجر ح آخر ون ، وثارت الفتنــة ، وكتب الشيخ أبو إسحاق وأبو بكر الشاشي إلى نظام الملك في كتابه إلى فخر الدولة ينــكر ماوقم، ويكره أن ينسب إلى المدرسة التي بناها شيء من ذلك. وعزم الشيخ أبو إسحاق على الرحلة من بغنداد غضباً ممنا وقم من الشرء فأرسل إليه الخليفة يسكنه ، ثم جمع بينه و بين الشريف أبي جعفر وأبي سمد الصوفي ، وأبي نصر بن القشيري ، عند الوزير ، فأقبل الوزير على أبي جعفر يعظمه في الفعال والمقال ، وقام إليه الشسخ أمو إسحاق فقال : أنا ذلك الذي كنت تمرفه وأنا شاب ، وهذه كتبى في الأصول ، ما أقول فها خلافا للأشعرية ، ثم قبل رأس أفي جعفر ، فقال له أبوجعفر : صدقت ، إلا أنك لما كنت فقيراً لم تظهر لنا مافي نفسك ، فلما حاء الأعوان والسلطان وخواجمه يزك.. يمني نظام الملك \_ وشيعت ، أبديت ما كان مختفيا فينفسك . وقام الشيخ أبوسعد الصوفي وقبل رأس الشريف أبي جعفر أيضاً وتلطف به ، فالنفت إليه مفضبا وقال : أمها الشيخ أما الفقهاء إذا تكاموا في مسائل الأصول فلهم فهما مدخل ووأما أنت فصاحب لمو ومهاع وتغيير ، فن زاحك منا على إطلاك ? ثم قال : أمها الوزير أبي تصلح بيننا ? وكيف يتم بيننا صلح ونحن نوجب مانمنقده وهم يحرمون ويكفرون 9 وهذا جد الخليفة القائم والقادر قد أظهرا اعتقادهما فلناس على رؤس يهاد عملي مذهب أهل السنة والجاعة والسلف، ونحن على ذلك كا وافق عليمه العراقمون والخراسانيون ، وقرى، على الناس في الدواوين كلها ، فأرسل الوزير إلى الخليفة يعلمه عاجري ، فجاء الجواب بشكر الجاعة وخصوصا الشريف أبا جعفر ، ثم استدعى الخليفة أبا جعفر إلى دار الخلافة السلام علمه ، والتبرك بدعائه ، قال أبن الجوزى: وفي ذي القمدة منَّها كثرت الأمراض في الناس بهغداد وواسط والسواد، وورد الخبر بأن الشام كذلك . وفي هذا الشهر أزيلت المسكرات والبغايا ببغداد ، وهرب النساق مهما . وفها ملك حلب نصر من محود من مرداس بعد وفاة أبيه . وفها نزوج

الأمير على بن أبي منصور بن قرامز بن علاء الدولة بن كالويهالستأرسلان خاتون بنت داود عام السلطان ألب أرسلان، وكانت زوجة القائم بأمر الله . وفيها حاصر الاقسيس صاحب دمشق مصر وضيق عــلل صاحبها المستنصر بالله ، ثم كر راجعاً إلى دمشق . وحج بالنــاس فيها الامير جنفل التركي (1) مقطم الــكوفة .

وممن توفى فيها من الأعيان ( اسفهدوست بن محمد بن الحسن أبو منصور الديلي )

الشاعر ، لتى أبا عبد الله بن المجاج وعبد الدرنز بن نباتة وغيرهما من الشعراء ، وكان شيعياً قناب ، وقال في قصيدة له في ذلك قوله في اعتقاده :.

> وإذا سئلت عناعتقادى قلتما ، كانت عليه مذاهب الأمرار وأقول خير الناس بعد محد ، ضديقه وأنيسه فى النار ثم الثلاثة بعده خير الورى ، أكرم مهم من سادة أطهار هذا اعتقادى والذى أرجوبه ، فوزى وعنق من عذاب النار ( طاهر بن أحد بن بإبشاذ )

أو الحسن البصرى النحوى ، سقط من سطح جامع عرو بن الداص بمصر فات من ساعته في رجب من هذه السنة . قال ابن خلكان : كان بمصر إمام عصره في النحو ، وقد المصنفات المنيدة من خلال من شلك مقدمته وشرحها وشرح الجل الزجاجي . قال : وكانت وظيفته بمصر أنه لا تكتب الوسائل في ديوان الانشاء إلا عرضت عليه فيصلح منها ما فيه خلل ثم تنفذ إلى الجهة التي عيفت لها ، وكان المحافظة في ديوان الانشاء إلا عرضت عليه في في الله شيئا أيضاً فالطائل به سريما ثم جاء فرصوا له شيئا أيضاً فالطائل به سريما ثم جاء فرصوا له شيئا أيضاً في المدوان الله يأكل هذا كان على على المعرود من في مطح هناك مفتبحوا من في الدائل المحافظة في منا المواقعة على يد غيره أفلار وتفي وأعبده وأعبده وأعبده وأعبده وأعبده وأعبده وأعبده وأعبده والمن قل يلدن في غرفة في جامع عرو بن العامى ، إلى أن مات كاذ كرنا ، وقد جمع تعليقه في النحو وكان قريبان خسة عشر مجلما ، ويسمونها تعليق الغرف .

ابن عربن أحمد بن المجمع بن محمد بن يحيى بن معبد بن هزار مرد ، أبو محمـــد الصريفيني ، و يعرف بابن الملم ، أحد مشا يخالحدث المسندين المشهو ربن ، تفرد فيه عن جماعة من المشا يخالطول (١) يعنى هو نسكل . كفا بهامش نسخة الآسنانة . عمره ، وهو آخر من حدث بالجمديات عن ابن حبانة عن أبى القاسم البغوى عن على بن الجمد ، وهو سهاعنا ، ورحل إليسه الناس بسببه ، وسمع عليه جماعة من الحفاظ منهم الخطيب ، وكان ثقة محمود الطريقة ، صافى العلوية ، توفى بصريفين فى جمادى الأولى عن خس وتمانين سنة . ﴿ حيان بين خلف ﴾

ابن حسين من حيان من محمد بن حيان من وهب من حيان أو مروان القرطبي عمولي بني أمية ، صاحب الريخ المفرس في مستين مجملها ، أثني عليه الحافظ . أبو على الفساني في فصاحته ومسدقه و بلاغته . قال : وسممته يقول : النهنئة بعد ثلاث استخفاف بالودة ، والتعزية بسد ثلاث إغراء بالمصيبة . قال ابن خلكان : توفى في ديدم الأول منها ، ورآه بضهم في المنام فسأله عن حاله فقال

# غفر لها . وأما النار بخ فندمت عليه ، ولكن الله بلطفه أقالي وعفا عني . ﴿ أَو لَصِرِ السِجرِي الوَابِلِي ﴾

ا نسبة إلى قرية من قرى سجستان يقال لها وابل ، سمع الكثير وصنف وخرج وأثام بالحرم ، وله كتأب الابانة فى الأصول ، وله فى الغروع أيضا . ومن الناس من كان يفضه فى الحفظ عى الصورى ﴿ محمد من على من الحسين ﴾

أبو عبد الله الانماطى ، المر'وف بابن سكينة ، ولد ســنة تـــــبن وثلاثمائة ، وكان كثير السماع ، ومـات عن تـــم وسبـــبن سنة والله سبــحانه وتعالى أعلم .

#### ( ثم دخلت سنة سبهين وأر بعائة من الهجرة )

قال ابن الجوزى : فى رسيم الأول منها وقعت صاعقة معدلة النو بة من الجانب التربى ، على مخالين فى مسجد فأحرقت أعالبها ، وصعد الناس فأطفأوا النار ، ونزلوا بالسعف وهو يشتمل فارناً . قال : و ورد كتاب من نظام الملك إلى الشيخ أبى إسحاق الشيرازى فى جواب كتابه إليه في شأن المنابلة ، ثم سهرده ابن الجوزى وصفحوته : أنه لا يمكن تدبير المذاهب ولا نقل أهلها عنها ، والغالب على تلك الناسة ، ثم سهر واضعت الأثمة والناس ، وقده معلوم فى السنة . فى كلام طويل . قال : و فى شوال منها وقت فتنة بين المنابلة و بين فتهاء النظامية ، وحمى لسكل من الغريقين ما النامة من الدوام ، وقتل بيعه م عوم من عشر من قتيلا وجرح آخرون ، ثم سكنت من الغريقية من المربقة من المربقة المنظمة من الدوام ، وقد المنابقة المنابقة من الدوام ، وقريفت المنابقة من المربقة المنابقة أبن الدوام ، في مم الأحد السادس والديم وريفت المنابقة من الورام ، في مم الأحد السادس والديم بن شوال ولدله ولد آخر وهو أبو علم علم المنابقة من المنابقة عكة ، علم المنابقة منه المنابقة عكة ، المنابقة عكة ، وذكرة ابن الجوزى أن الوزير ابن جهير كان قد عل منعراً هائلا لتقام عليه المنطبة عكة ،

نحين وصل إليها إذا الخطبة قد أعيدت للمصريين ، فكمر ذلك المنبر وأحرق . وممن توفى فعها من الاعبان ﴿ أحد من محمد من أحد من يعقوب ﴾

ابن أحمد أو بكر الدربوعي الم<del>ترق</del> آخر من حدث هن أبي الحسين من صحون وقد كان تقة منصداً حسن الطريقة ، كتب عنه الخطيب و قال : كان صدو قا . توفي في هذه السنة عن صبح وتمانين سنة .

# ﴿ أحدين محد ﴾

ان أحمد بن عبد الله أبو الحسن ابن النقور الدراز و أحد المسندين الممرين تفر د بلسخ كثيرة عن ابن حبان عن البنوى من أشياخه ، كنسخة هدبةوكامل بن طلمة وعرو بن زرارة وأبي السكن البكرى ، وكان مشكدراً منبحراً وكان يأخذ على إسماع حديث طالوت بن عبادة ديناراً ، وقد أفتاه الشيخ أبو إسحاق الشيرازى بجو از أخسة الأجرة على إسماع الحديث ، لاشتناله به عن السكس . توفى عن تسم وتمانين سنة .

# ﴿ أحد بن عبد اللك ﴾

ابن على من أحمد، أبو صالح المؤذن النيساوري الحافظ ، كتب الكثير و جمع وصنف ، كتب عن ألف شيخ ، وكان يعظ و يؤذن ، مات وقد جاوز الثمانين .

# ﴿ عبد الله من الحسن مِن على ﴾

. أوالقلم من أن محمد الحلال ، آخر من حدث من أبي حنص السكنانى ، وقد مهم السكثير ، روى عنه الخطيب ووثقه ، تونى عن خس و نمانين سنة ودفن بيباب حر ب

# ( عبد الرحمن بن منده )

ابن عمد بن إسحاق بن محمد بن يميي بن إبراهم أو القلم بن أبى عبد الله الامام ، سمع أباد و ابن مر دو به وخلقاً في أقاليم شق بتسافر البهاوجم شيئاً كنيراً ، وكان ذا وقار وسمت حسن ، واتباع السنة وفهم جيد ، كثير الأمر بالمروف والنهى عن المنسكر ، لا يخلف في الله لومة لاثم ، وكان مسمد ابن عمد الريحاني يقول : حفظ الله الاسلام به ، و يسبد الله الانصارى الحروى . توفى ابن منسده هذا بأصهان عن سبع وتمانين سنة ، وحضر جنازته خلق كثير لا يسلم إلا الله عز وجل ( عبد الملك بن محد )

## ﴿ الشريف أبوجنفر الحنبلي ﴾

عبد الله الذي مدى من أحد من عدن أراهم من عبد الله بن معبد بن العباس برت عبد الله بن معبد بن العباس برت عبد المطلب الماشية الماشاة العباد الزهادالمسهو رين المطلب الماشية الماشاة العبادة والقدالمسهو رين الماشية والنصل والعبادة والقديم في فقه بالأمر بالمد وف والنهى عن المذكر ، لا تأخذه في الله لومة المنافق المنافق أو يمال بن الغراء ، وزكاه شيخه عند ابن الماشقاتي قبله ، ثم ترك الشهادة ، وحين احتضر الماشية التائم بأمر الله أومى أن ينسله الشريف أبوجمعر هذا وأومى له بشيء كثير ، ومالجزيل، في دارالتلافة مكرماً معقلاً ، يعمل عليه الفتهاء وغيره ، و يتباون يعد ورأم ، ولم يزل هناك حتى الشنكي فأذن له في المدير إلى أحد فنولى عندهم المية المحاسف في صغر منها ، ودفن إلى جانب الشمكي فأذن له في المدير إلى أحد فنولى عندهم المية المحاسف في صغر منها ، ودفن إلى جانب الأمام أحد ، فانحذت المامة قبره مولا كل إلية أر بعا، يتر دون إليه ويقر ؤون الخابات عنده حتى الشاد ، وكان جاة ماقرى، عليه وأهدى في هشرة الاف خدة والله أقام .

# (عد بن عد بن عبدالله)

أبو الحسن البيضاوى ، أحد الفقهاء الشافعين بر بع السكرخ و دفن عند واله .

فها هك السلطان المك المنظر تاج الماوك ناش بن ألب أرسلان السلجوق دمشق وقتل سلكها إنسبس، وذك أن إقسيس بعث إليه يستمجد على المصريين، فلما وسلم إليه لم بركب انتقيه فأمر بقناه فقتل الساحته ، و وجد في خزائته حجر ياقوت أحو و زه سبعة حشر ، نقالا ، وستين حبسة لو لو كل حبة مها أذيد مون مثقال ، وعشرة آلاف دينار ومائق سرج ذهب وغير ذك . وقد كان إنسيس حفا هو أسريرة ، أزال الوفض عن أهل الشام ، وأبعل الأذان بحى على خير السل ، وأبعر و بالمترض عن السحابة أجدين ، وعر بدشق التلهة التي هي معقل الاسلام بالشام إلحم وس ، فرحما أن و بل بالرحة ثراء ، وبحل جنسة الفر دومي مأواه . وفها عزل الوزير ابن جهير باشارة نظام الملك ، بسبب ممالاته على الشافعية ، من كاتب المتندى نظام المك في إعادته فاعيد ولده وأطلق هو . وفيها قدم صعد الدولة جوهرا أسيرة إلى بنداد ، وضرب العليول على بابه في أوفات الصلوات ، وأساء الأحب على الخليفية ، وضرب طوالات الخيل على باب الفردومي ، فكوتب السلطان بالمره فيا، المرة فيا، الله عالم المرة فيا، السلطان بالمره فيا، المرة فيا، المرة فيا، المرة المراق المرة المرة . فيا المرة منان القرى أنابه الله . السلطان بالانك ، المرة في المناس مقطم السكونة جنفل القرى أنابه الله . السلطان بالانك . المائه . السلطان بالانكار عليه ، وحبع بالناس مقطم السكونة جنفل القرى أنابه الله . الموسول على المراقة عنفل القرى أنابه المناد . في المؤلف المرة عنفل الشرى أنابه الله . . وسيد بالناس مقطم السكونة جنفل القرى أنابه الله . . وحبع بالناس مقطم السكونة جنفل القرى أنابه المناد . . وممن توفي فيها من الاعيان ﴿ سعد بن على ﴾

رس محمد رعلى بن الحسين أو القاسم الزيجانى ، رحل إلى الآفاق ، وسمع الكثير ، وكان إساماً حافظاً متعبداً ، ثم انقطع فى آخر عمره ، كماة ، وكان الناس يتبر كون به. قال ابن الجوذى : ويقبلون ..

أ كثر مما يقبلون الحجر الأسود .

(سلم بنالجوزي)

نسبة إلى قرية من قرى دجيل ، كان عابداً (أهدا يقال إنه مكث مدة ينقوت كل يوم بزبيبة ، وقد سمم الحديث وقرى، عليه رحمه الله .

﴿ عبد الله بن شمعون ﴾

أبو أحمد الفقيه المالسكى القير واتى ، توفى ببغداد ودفن بياب حرب والله سبحانه وتعالى أعلم . (ثم دخلت سنة تنتين وسبعين وأر بعالة )

فيها ملك محود بن مسود بن محود بن سبكتكين صاحب غزنة قلاعا كثيرة حصينة من بلاد المند ، م عاد إلى بلاده سلل غاتاً . وفيها و لد الأمير أو جعفر بن المقتدى بالله ، و رينت له بغداد وفيها ملك صاحب الموصل الأمير شرف الدولة سلم بن قريش بن بدران المقيلي بعد وفاة أبيه . وفيها أمر السلطان بنغريق ابن عسلان الدودي صاحف السلطان بنغريق ابن عسلان الدودي صاحف السلطان بنغريق ابن عسلان الدودي صاحف المسلمة ، وأخذ من فخاره أربعائة ألف دينار ، فضمن خارتكين البصرة عائة ألف دينار والمسلمة من كل سنة . وفيها فتح عبيد الله بن نظام الملك تمكريت . وجع بالناس جنفل الغركي وقطعت خطبة المصريين عكة وخطب المقتدى والسلطان ملكشاء السلموق .

ومن نوفى فيها من الأعيان ﴿عبد الملك بن الحسن بن أحمد بن حبرون ﴾

أبو نصر منه الكذير وكان زاهدا عابدا ، يسرد الصوم ، و يختم في كل ليلة ختمة رحمه الله .

(عدين محدين أحد)

امن الحدين بن عبــد العزيز بن مهران المكبرى ، متم هلال الحفار ، وابن زوقو به والحمامى وغيرهم ، وكان فاضلا جيد الشعر ، فمن شعره قوله :

> أطيل فكرى فى أى ناس \* مضوا قدماً وفيمن خلفونا م الأحياء بعد الموت ذكرا \* ونحن من الحول الميتونا

تو في قررمضان منها وله سبعون سنة .

﴿ هياج بن عبد الله ﴾

الخطيب الشامي ، سم الحديث وكان أوحد زمانه زهدا وفقها واجتهادا في العبادة ، أقام بمكة مدة

تو فی فی رجب منها واسته رواده أبو بحر و زيراً المعتمد بن عباد ، حتی أخسه ابن ياسين قوطبة من يده فی سنة أو بعر زبانين ، فتل يومنه . قاله ابن خلسكان .

#### ﴿ كُرُ عَهُ بِنْتُ أَحِمْهِ ﴾

ان محمد من أبي حاتم المروزية ، كانت عالمة مالمة ، سحمت محميح البخاري على الكشميهني ، وقرأ علمها الائمة كالخطيب وأبي المنافر السماني وغيرهما .

# ﴿ ثُم دخلت سنة أربع وسنين وأربمائة ﴾

فها قام الشيخ أو إسعاق الشيرازى مع المنابلة فى الانكار على المسين ، والذين بيمون الحور ، وفى إيطال المواجرات ومن البنايا ، وكتبوا إلى الساطان فى ذلك فجات كتبه فى الانكار . وفيها كانت زازلة عظيمة ببضماد ارتجت لها الارض ست مرات . وفيها كان غلاه شديد وموقاب ذريع فى الحيوانات ، مجيث إن بعض الرعاة بخراسان قام وقت الصباح ليسرح بعنمه فاظاهن قمه من كابر ، وجاء سيل عظم و برد كبار أتماف شيئا كثيرا من الزروع والتمار بخراسان ، وفيها تزوج الأبر يعرف على بنيساور ، كان وكيل الساطان نظام الملك ، و وكيل الزوج عيسه الدولة ابن جهير ، وحين عقد المقد نابر على الناس جواهر افيسة .

ويمن توفى فيها من الأعيان ﴿ زَكُرُيا بن محمد بن حيده ﴾

أبو منصور النيسابورى ، كان بزعم أنه من ســـلالة عنمان بن عفان ، وروى.الحديث عن أبي بكر ُن المذهب ، وكان ثقة . نوفى فى المحرم منها وقد قارب النمانين .

## ﴿ محدين أح ﴾

ان محمد بن عبيد الله بن عبد الصدين المهندى بالله ، أبو الحسن الهاشمى ، خطيب جامع المنصو ر ، كان من يلبس القلانس العاوال ، حدث عن ابن زرقريه وغيره ، روى عنه الخطيب ، وكان ثنة عبدلا شهد عند ابن الدامناني وابن ما كو لا فقيلاه نوفى عن تمانين سبة ودفن بقرب قبر ( محمد بن أحمد بن شاره )

ان جمغر أنوعبد الله الأصفهائى ، ولى القضاء بدجيسل ، وكان شافعياً ، روى الجديث عن أبى عمر و بن مهدى ، نوقى بينداد ونقل إلى دجيل من عمل واسط ، والله سبحانه أعلم .

#### 🛊 ثم دخلت سنة خمس وستين وأر بمائة 🦫

فى "يوم الحنيس حادى عشر المحرم حضر إلى الديوان أبو الوفا عــلى بن محمد بن عقبــل البقبلُى الجنبلى ، وقد كتب على نفسه كتابا يتضمن توبته من الاعترال ، وأنه رجم عن اعتقاد كون الحلاج من أهل الحق والخير ، وأنه قدرجم عن الجزء الذي عمله في ذلك ، وأن الحلاج قد قتل باجماع علما. أهل عصره على زندقته ، وأنهم كاثوا مصيبين في قتله وما دوه به ، وهو يخطئ ، وأشهد عليه جماعة من الكتاب ، ورجم من الديوان إلى دار الشريف أبي جعفر فسلم عليه وصالحه واعتذر إليه ، فنظمه ( و وقة السلطان ألب أوسلان وملك ولده ملكشاه )

كان السلطان قد سارق أول هدفه السنة بريد أن يعز و بلاد ما وراء النهر ، فاتفق في بعض المنازل أنه غضب على رجل يقال له وصف الخوار زمى ، فاوقف بين يديه فشرع بماتبه في أشياء صدرت منه عنم أمر أن يضرب له أو به أو فادو يصلب بينها ، فقال السلطان : يا محنث ومثلي يقتل مكنذا ? فاحتد السلطان من ذلك وأمر بارساله وأخذ القوس فرماه بسهم فأخطأه ، وأقبل بوسف نحو السلطان تبرهى السلطان من فسر بو بخنجر كان معه في خاصرته فتناه ، وأدرك الجيش بوسف فتناو ، وقد جرح السلطان جرماً مسكراً ، فتوفى في خاصرته تناه ، وأدرك الجيش بوسف فتناه ، ويقال إن أهل بخارى لما اجتاز بهم نهب عسكره أشياء كثيرة ، لهم ، فدعوا عليه فهاك .

ولما توقى جلس وانده ملكشاه على سربر الملك ونام الأسراء بين يديه ، فعال له الوزير نظام المحلق : تسكلم أجا السلطان ، فعال : الأكبر منكم أبى والأوسط أخى والأصغر ابهى ، وسافيل ممكم مالم أسبق إليه . فأسكوا فاعاد النول فأجاء و بالسمع والطاعة . وظام بأهباء أمره الوزير نظام المحلق فإر فاق الجند مسجالة ألف ذينار ، وسار إلى مر و فعفوا جا السلطان ، وبا المج موته أهل بغداد أثام الناس له العزام ، وغانت الأسواق وأظهر الحليفة الجزء ، وخلمت ابنة السلطان زوجة المحلفة فيام ا وجلمت ابنة السلطان زوجة المحلفة فيام ا وجلمت على الله وتعالى والده ، وبات كتب ملكشاه إلى الخليفة يناسف فيها على والده ، ويسال أن تعام له الحكشاء على الوزير نظام ومعناه المحلف على الوزير نظام المحلف على الوزير نظام المحلف على الوزير نظام ومعناه المحلف المحلف المحلف المحلف المحلف المحلف المحلف المحلف في جبوش كثيرة قاصدا قتال ابن أخيه ملكشاه ، فالتنيا فاقتناه فانهزم أصحاب قاورت وأستر هو ، فالجابين أخيه ثم اعتذاء ثم أرسل إليه من قناه .

وفيها جرت فننة عظيمة بين أهل الكرخ وباب البصرة والقسلابين فاقتناوا فقبل منهسم خلق كثير ، واحترق جانب كبير من السكرخ، فانتقم المنولي لأهمل الكرخ من أهل باب البصرة، فأجد مهم أموالا كثيرة جناية لهم عملي ما صنبوا، وفيها أقيمت الدعوة العباسية ببيت المقدس. وفيها ملك صاحب محمرقند وهو محد الشكين مدينة ترمد. وفيها ضيع بالداس أبو الننائم الدلوى، وفيها توفى من الأعيان . ﴿ السلطان ألب أرسلان ﴾

الملتب بسلطان المالم ، ابن داود جنری بك ، بن ميكاليل بن سلجوق التركى ، صاحب المالك الملت ، ملك بسد عه طفر الك سبع سنين وستة أشهر وأبها ، وكان عادلا يسمير في الناس سيرة حسنة ، كر عارجها ، شفوةا على الرعية ، وفقا على القداء ، بارآ بأهله وأصحابه ومماليكم ، كنير الدعاء بعوام النهم به عليه ، كنير السعةات ، يتفقد الفقراء في كل ومضان مخمسة عشر ألف دينار ، ولا يوفى في زمانه جناية ولا مصادرة ، بل كان يقنع من الرعية بالخراج في قسطين ، ولقابهم ، كتب إليه بعض السماة في نظام الملك و زيره وذكر ماله في ممالكم فاستدعاء فقال له : خذ إن كان هذا محميط فهذب أخسلاتك وأصلح أحوالك ، و إن كذبوا فاغفر له زلته ، وكان شديد الحرص عمل حفظ مال الرعايا ، بانه أن خلاماً من غلمانه أخذ إزاراً لبض أصحابه فصلبه فارتدع سائر المماليك به خوفا من ساوته ، وترك من الأولاد ملكشاء و إياز ونكشر و بورى برس وأرسدان وارغو وسارة وعائشة . ساوته ي مولا عبد الدول عدد الله ، بارى رحمه الله .

#### ﴿ أَبِوالقاسم القشيرى ﴾

ضاحب الرسالة ، عبد السكر م من هوازن من عبد المطلب من طلحة ، أو القاسم التشييرى ، وأمه من بني سلم ، نوق أنوه وهو طفل فقرأ الأشه والمد بية ، وصحب الشيخ أيا على الدقاق ، وأخذ المقلم عن أبى بكر بن فورك وصنف الكثير ، وله النقم عن أبى بكر بن فورك وصنف الكثير ، وله النقم والرسالة التي ترجم فيها جماعة من المشاخخ الصالحين ، وحج سحمية إمام الحرمين وأبى بكر المبهق ، وكان يعظ الناس ، ثوق بنيساور في هذه السنة عن سبعين سنة ، ودفن إلى جانب شيخة أبى عدلي الدقق ، ولم يدخل أحد من أهله بيت كتبه إلا بصد سنين ، احتراما له ، وكان له فرس مركبها قد أهديت له ، فكان ، ذكره ابن الجوزى ، ثوقد أبني عليه المبهورية ، وقد ابن الجوزى ، وقد أبني عليه المبهورية ، ذكره ابن الجوزى ، وقد أبني عليه المبهورية ، وقد أبن الجوزى ، وقد أبني عليه المبهورية ، وقد أبني المبهورية ، وقد أبني عليه وقد أبني عليه المبهورية ، وقد أبني المبهورية ، وقد أبني المبهورية ، وقد أبني عليه المبهورية ، وقد أبني عليه المبهورية ، وقد أبني المبهورية ، وقد أبني المبهورية ، وقد أبني المبهورية ، وقد أبني المبهورية ، وقد أبنية المبهورية ، وأبنية المبهورية ، وأ

سبق الله وقتا كنت أخاو برجهم • وثغر الموى في روضة الأنس ضاحك أقنا زمانا والديون قربرة • وأصبحت بوماً والجنون سوافك وقوله لو كنت ساعة بيننامابيننا • وشهدت حين فراقنا الترديما أيقنت أن من الدموع محدنا • وعلمت أن من الحديث دموط وقوله ومن كان في طول الهوى ذاق سلوة • فافي من ليلي لها غير ذائق وأكثر شيئ نلته من وصالها • أماني لم تصدق كخطفة بارق

## (ابن صربر)

الشاعر امميه دلى بن الحسين من دلى من الفضل ، أو منصور الكانب المعروف بامن صر يعر وكان نظام الملك مقول له أنت صرّور لاصرّ بعر ، وقد هجاه بعضهم فقال :

لئن لقب الناس قدماً أباك ﴿ وسموه من شعه صر بعرا

فانك تنثر ما صره \* عقوقا له وتسميه شعرا

قال ابن الجوزى : وهذا ظلم فاحش فان شعره فى غاية الحسن ، ثم أورد له أبيانا حسانا فمن ذلك : أيه أحاديث فعان وساكنه • أن الحديث عن الاحباب أسار

أفتش الربح عنكم كلا نفحت \* من نحو أرضكم مسكا ومعطار

قال : وقد حفظ القرآن وسمع الحديث من ابن شيران وغيره، وحدث كثيرا ، وركب وماً دابة هو ووالدته فسقطا بالشونيزية عنها في بثر فمانا فدفنا بعر ر ، وذلك في صفر من هذه السنة ، قال ابن الجوزى : قرأت بخط ابن عقبل صر بعر جارنا بالرصافة ، وكان ينيذ بالالحاد ، وقدأورد له ابن خلكان شناء من أشغاره ، وأثني عليه في فنه والله أهل بحاله .

## ﴿ محمد من على ﴾

ان محمد من عبد الله من عبد الصعد من المهندى بالله ، أو الحسين ، و يعرف بامن العريف ، ولد سنة سبمين وثاناتة وسم الدار قعلى ، وهو آخر من حدث عنه في الدنيا ، وابن شاهين و تفرد عنه ، وسمع خلقا آخرين ، وكان تفقة دينا كثير "سادة ، والصيام ، وكان يقال له راهب بني هاشم ، وكان غز بر العلم والمقل ، كثير التلاوة ، وقبق القلب غز بر العمقة ، وقد رحل إله الطلبة من الآفاق ، ثم تقل محمه ، وكان يقرأ على الناس ، وذهبت إحسدى عينيه ، وخطب وله ست عشرة سنة ، وشهد عند الحسكام سنة ست وأربعائة ، وولى الحسكم سنة تسع وأربعائة ، وأغام خطابا بجام المنصور وجلم الرصافة سنا وسيعين سنة ، وحكم سنا وخسين سنة ، وتوفى في سلخ ذى التعدة من هذه السنة وقعد جاوز تسمين سنة ، وكان يوم جنازته يوماً مشهودا ، ورثيت له منامات صالحة حسنة ، رحمه الله وساعه و رحنا وساعتاء إنه قريب مجيب ، وحم ودود .

# ﴿ ثم دخلت سنة ست وسنين وأر بعائة ﴾

فى صفر منها جلس الخليفة جلوساً عاماً وعلى رأسه حديده الأمير عدة الدين ، أو القاسم عبد الله ابن المهنا ى بالله ، وعمره ومنه عمانى عشرة سسنة ، وهو فى غاية الحسن ، وحضر الأممراء والكبراء فقد الخليفة بيده لواء السلطان ملكشاه ، كتر الزحام يومها ، وهذا الناس بعضهم بعضاً بالسلامة .

#### ﴿ غرق بغداد ﴾

فى جادى الآجرة نول مطر عظام وسيل قوى كثير ، وسالت دجلة و ذادت جي غرقت جانباً كبيراً من بنداد ، حتى خاص فلك إلى دار الخلافة ، غرج الجوارى حاسرات عن وجوهان ، حتى صرن إلى الجانب الغربي ، وهرب الخليفة من مجلسه فلم يجد طريقا يسلكه ، غداد بعض الخدم إلى التابع ، وكان ذلك موماً عظام ، وأمراً هائلا ، وهاك الناس أموال كثيرة وجدا ، ومات تحت الردم خلق كثير من أهدل بغداد والغرباء وجاء على وجه السيل من الاختساب والأحطاب والوحوش والحيات شيء كثير جدا ، ومنقطت دور كثيرة في الجانبين ، وغرقت قبو ركتيرة ، من ذلك قبر الخياز ان ومقبرة أحسد من حنبل ، ودخل الماء من شابيك المارستان المنسست وأثانت السيل في المحلس شيئا كثيراً ، وصدم سور سنجار فوسه : وأخذ بابه من موضه إلى مسيرة أد بعة فراسخ وين ذي الحجة منها جاءت ربح شديدة في أرض البصرة فاتجيف منها نحو من عشرة آلاف نخلة . ومن توفي فيها من الأعيان ﴿ أحمد من محمد بن الحسن السمناني ﴾

الحمنني الأشهري . قال ابن الجوزي وهذا من الغريب، نزوج قاضي القضاة ابن الدامغاني ابنته وولاه نيابة القضاة ، وكان فتة نبيلا من ذوي الهيئات ، جاه ز التمانين .

ه بهیلا من دوی آهیمات ، جاه ر اعمالیل . ﴿ عبد العز مز بن أحمد بن علی ﴾

ابن سلمان، أبو محمد الكناتي الحافظ الدشقي ، سمع الكثير، وكان على من حفظه ، وكتب عنه الخطيب حديثا واحدا ، وكان مخلما ببلده ، ثقة نبيلا جليلا .

﴿ الماوردية ﴾

ذكر ابن الجوزى أنها كانت مجوزا صالحة من أهـل البصرة تعظ النساء بها ، وكانت تكنب وتقرأ ، ومكنت خسين سنة من عمرها لا تفطر نهارآ ولا تنام ليلا ، وتقنات بخبر الباقلا ، وتأكل من النين اليابس لاالوطب ، وشيئا يسيرا من العنب والزيت ، و رعا أكلت من اللحم الدسير، وحين توفيت تبم أهل البلد جنازتها ودفنت في مقار الصالحين .

﴿ ثُم دخلت سنة سبم وستين وأر إمائة ﴾

قى صغر منها مرض الخليفة القائم بأمر الله مرضاً شديما انتفخ منه حلقه ، وامتنع من الفصد ، فلم يزل الوزير غمر الدولة عليه حتى افتصد وانصلح الحال ، وكان الناس قد الزعجوا ففرحوا بعافيته وجاء فى هذا الشهر سيل عظيم قاسى الناس منه شدة عظيمة ، ولم تكن أكثر أبنية بغداد تمكاملت من الغرق الأول ، غفرج الناس إلى الصحراء فجلسوا على رؤس الناول تحت المطر ، ووقع وباه عظيم بالرحبة ، فات من أهاما قريب من عشرة آلاف، وكذبك وقع بواسط والبصرة وخو زسنان وأرض خراسان وغيرها والله أعلم .

## ﴿ صفة موت الخليفة القائم بأمر الله ﴾

لما افتصد في وم الخيس النامن والعشرين من رجب من نواسير كانت تعتاده من عام الغرقي ، ثم فام بعــد ذلك فانفجر فصاده ، فاستيقظ وقد سقطت قوته ، وحصل الاياس منه ، فاستدعى بحفيده وولى عهده عدة الدين أبي القاسم عبد الله بن محمد بن القامُ ، وأحضر إليه القضاة والفقهاء وأشهدهم عليه ثانيا بولاية العهد له من بعده ، فشهدوا ، ثم كانت وفاته ليلة الحيس الثالث عشر من شعبان عن أو دم والسمين سنة ، وتمانية أشهر ، وثمانية أيام، وكانت مدة خلافته أر بماً وأر بمين سنة وثمانية أشهر وخمسة وعشرين بوماً، ولم يمام أحــد من العباسيين قبله هذه المدة ، وقد جاوزت خلافــة أبيه قمله أربمين سنة ، فكان مجموع أيامهما خساً وتمانين سينة وأشهرا ، وذلك مقاوم لدولة بني أمية جميعها ، وقد كان القائم بأمر الله جميلا مليحا حسن الوجه ، أبيض مشربا بحمرة ، فصيحا و رعا زاهدا ، أديماً كاتبا بليغاً ، شاعراً ، كما تقدم ذكر شيء من شعره ، وهو بحديثة عانة ســنة خمسين ، وكان عادلا كثير الاحسان إلى الناس رحمه الله . وغسله الشريف أنوجعفر بن أبي موسى الحنبلي عن وصية الخليفة بذلك ، فلما غسله عرض عليه ما هنالك من الأثاث والأموال ، فلم يقبل منه شيئا ، وصلى على الخليفة في صبيحة موم الخيس المذكور، ودفن عند أجداده، ثم نقل إلى الرصافة، فقده مزار إلى الآن وغلقت الأسواق لموته ، وعلقت المسوح ، وناحت عليه نساء الما شمين وغيرهم ، وجلس الوزير ابن جهير وابنه للمزاء على الأرض ، وخرق الناس ثيابهم ، وكان يوما عصيبا ، واستمر الحال كذلك ثلاثة أيام ، وقد كان من خيار بني العباس دينا واعتقادا ودولة ، وقد امتحن من بيشهم بفتنة البساسيري التي اقتضت إخراجه من داره ومفارقته أهله وأولاده ووطنه ، فأقام بحديثة عانة سنة كاملة ثم أعاد الله تعالى عليه ندمته وخلافته . قال الشاعر :

#### . فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم ﴿ ﴿ إِذْهُمْ قَرْيُشُ وَ إِذْ مَامِنْلُهُمْ بِشُرِّ

. وقد تقدم له فى ذلك سلف صالح كما قال آمال ( ولقد فتنا سلمان وألقينا على كرسيه جسداً مم أثاب ) وقد ذكرنا ملخص ما ذكره المنسرون فى سورة ص ، و بسطنا السكلام عليه فى هذه القصة العباسية والفتنة البساميرية فىسنة خمسين ، و إحدى وخمسين ، وأر بعائة .

## ﴿ خلافة المقتدى بأمر الله ﴾

وهو أبو القاسم عسدة الدين عبد الله بن الأمير فخيرة الدين أبى القاسم محمد بن الخليفة القائم بأمر الله بن القادر الساسى ، وأمه أرمنية تسمى أرجوان، وتدعى قرة الدين ، وقد أدركت خلافة ولدها هذا ، وخلافة ولديه من بعده ، المستظهر والمسترشد . وقد كان أو ، توفى وهو حمل ، فحين ولد ذكرا فرح به جده والمسلمون فرحا شديدا ، إذ حفظ الله على المسلمين بقاء الخلافة في البيت القادرى ، لأن من عدام كنوا يتب لمنون في الاسواق . وبختلطون مع العوام ؛ وكانت القلوب تنفر من تولية مثل أوليك الخالسلانة على الناس ، ونشأ هذا في حجير جده الفام بأمر الله بربيه عا يليق بأمثاله ، و يدر به على أحسن السجايا والله الحد ، وقد كان المقتسدى حين ولى الخلافة عمره عشرين سنة ، وهو في غاية الجال خلقا وكانت بيمته معم الجمة الثالث عشر من شعبان من هذه السنة ، وجلس في دار الشجرة ، يقيم أديه ، وجاء الوزراء والأمراء والاشراف و وجوه الناس فيابهو ، ومحامة بيضاء الطبغة ، وطرحة قصب أدريه ، وجاء الوزراء والأمراء والأشراف و وجوه الناس فيابهو ، فكان أول من بايعه الشريف أو جعفر من أفي موسى الحنيل ، وأنشده قبل الشاع :

ثم أرجح عليه فلم يدر مابعده ، فقال الخليفة \* قو ول عا قال الكرام فعول \*

وبايده من شيوخ الدلم الشيخ أو إسحاق الشيرازى ، والشيخ أونصر بن الصباغ ، الشافعيان ، والشيخ أو مصر بن الصباغ ، الشافعيان ، والشيخ أو محمد التجييل الحنيلي ، و برز فصلى بالناس العصر ثم بعد ساعة أخرج ناوت جمده بميكن ووقار من غير صراح ولا نوح ، فصل عليمه وحمل إلى المقبرة ، وقد كان المقتدى شهما شجاعاً أيله كاما مباركة ، والرزق دار والملافة معظمة جدا ، وقصاغون المالوك له ، وتضافوا بين يديه ، وخطب له بالمرمين و بيت المقدس والشاء كلها ، واسترجع المسلمون الرهاوأ نطاكية من أيدى المدو ، وحرت بغداد وغيرها من البلاد ، واستوزر ابن جهيرتم أبا شجاع ، ثم أعاد ابن جهير وقاضيه الداماني ، ثم أبو بكر الشائي ، مولاد من خيار القضاة والوزراء ولله الحد .

و فی شعباز منها آخر ج المنسدات من الخواطئ من بضداد ، وأمرض أن ينادين على أغنسهن بالدار والنضيحة ، وخرب الحسارات ودور الزوافي والمفاقي ، وأسكنهم بالجانب الغرفي مع القال والصفار ، وخرب أبرجة الحسام ، ومنع اللهب بها ، وأمر الناس باحتراز عوراتهم في الحمامات ومنع أحمدات أصب بالحمامات أن يصرفوا فضلاهما إلى دجلة ، وألزمهم بحفر آبار لتلك المباه البقسفرة صيافة لماه الشرب . وفي شوال منها وقست نار في أماكن متمددة في بشداد ، حتى في دار الخلافة ، فأحرقت نبياً كنبراً من الدور والدكا كبن ، ووقع بواسط حريق في تسسمة أماكن ، واحترق فهما أربسة ويمانو روانا إليه راجون .

وفيها عمل الرصد للسلطان ملكشاه اجتمع عليه جاعة من أعيان المنجدين وأعنى عليه أموالا كثيرة ، و يق دائراً حتى مات السلطان فبطل .

و فى ذى المجة منها أعيدت الخطاب المصريين وقطمت خطبة العاسيين ، وفاك لما فوى أمر صاحب مصر بعدما كان ضعيفا بسبب غلاء بلده ، فل<del>ما رح</del>صت تراجع الناس إليها ، وطاب العيش بها ، وقد كانت الخطبة المباسبين بمكة منداً مين سنة وخسة أشهر ، وستعود كما كانت على ماسياتى . بيانه في موضه، وفي هــــــذا الشهر أنجهل أهل السواد من شــــدة الوباء وقلة ما. دجيلة وغصها . وحج والناس الشمريف أنوطالب الحسيني من محمد الزينبي . وأخذ البيعة للخليفة المقدسي بالحرمين .

وممن توفى فيها من الأعيان . ﴿ الخليفة العام بأمر الله ﴾

عبد الله، وقد ذكرنا سيئا من ترجمته عند وفاته

(الداوودي)

راوى صحيح البخارى ، عبد الرحن بن محد بن المطفر بن محد بن داود ، أبوالحسن ، بن أبى طاسة الداوودى ، ولد سسنة أربع وسبعين وثلاثائة ، سمم الكثير وعقه على الشيخ أبى حاسد الاسفرايى ، وأبى بكرالفغال ، وسمس أبا على الدقلق وأبا عبد الرحن السلى ، وكنت الكثير ودرس وأبى وسنف ، ووعظ الناس . وكانت له يد طولى في الدظام والنثر ، وكان مع ذلك كنسير الذكر ، لا يقتر السانه عن ذكر الله تدلى ، دخل موماً عايه الوزير نظام الملك فجلس بين يدبه فقال له الشيخ : إن الله تعامل عن يدبه فقال له الشيخ : إن الله تعامل عبد المورد والمرتب في هذه السنة المورد إلا التسبن . وكانت وقاته بيوشح في هذه السنة المحتجار (التسبن . ومن شعره الجاء القوى قوله :

كن فى الاجاماع بالناس تور ﴿ دَهَبِ النَّوْرُ وَادْلُمُ الفَالْامُ فَسَدُ النَّاسِ وَالزِّمَانِ جَيْمًا ﴿ فَلَى النَّاسِ وَالزَّمِانِ السَّلَامِ ﴿ أَنِو الحَسْنَ عَلَى بِنَ الحَسْنِ ﴾

ابن هلى بن أبى الطيب الباخر دى الشاعر المشهور ، المنتقل أولا على الشيخ أبى محمد الجويني تم ترك ذلك وعمد إلى الكناية والشعر ، فغان أفرانه ، وله دنوان مشهور فنه :

> و إن لا تكو لسع أصداغك التي • عقاربها في وجنتيك نجرم و كى لدر النفر منك ولي أب • فكيف ندم النحك وهو ينتم ' ( تم دخلت سنة تمان وسين رأر بهائة )

قال ابن الجوزى : جاء جراد في شمهان بهسدد الرمل والحصاء ما كل الغلات وآذى الداس ، وجاهوا فطحن الخروب بدقيق الدخن فاكاره ، ووقع الوباء ، ثم منع الله الجراد من النساد ، وكان يم ولا يضر ، فرخصت الأسمار ، قال : ووقع غلام شديد بد شق واستمر ثلاث سنين ، وفيها ملك فصر إبن مجود بن صالح بن مرداس مدينة منبج ، وأجلى عنها الروم وثق الحمد والمنة في ذى القمدة منها ، وفيها ملك الاقديس مدينة دمشق ، وأنهزم عنها المعلى بن حيدر كائب المستنصر العبيدى إلى مدينة بانباس ، وخطب فيها للفتدى ، وقعامت خطبة المصر بين هنها إلى الآن ولله الحدوالمنة ، فاستدعى المستنصر الابهدة عنده إلى أن مات في السجن . بهتی أهلهها و يعتمر فی كل موم ثلاث وات علی قدميه ، ولم يلبس فعلا منسة أقام ،مكة ، وكان بزود قبر النهی ﷺ مع أهل ،كمة ماشسيا ، وكذلك كان بزور قبر ابن عباس بالطائف ، وكان لا يدخر شيشا ، ولا يابس إلا قبصاً واحسها ، ضربه بعض أمراء مكة فی بعض فتن الروافض فاشتكی أياماً و مات ، وقد نيف علی النمانين رحمه الله ، والله سبحانه وتعالی أعلم .

# ﴿ ثُم دخلت سنة ثلاث وسبعين وأر بمائة ﴾

فهما استولى تكش أخو السلطان ماك شاء على بعض بلاد خراسان . وفها أذن الوعاظ في المجاهد من المواطق في المجاهد على المجاهد عن المتناز كانوا قد جداوا علمهم رئيسا يقال له عبد القادر المشمى ، وقد كاتبوه من الاقطار ، وكان الساعى له رجلا يقال له الم يعتبد عائم مراطا ، فيض من أمرهم أن يكونوا بمالتين المصريين ، فأمر له المنهم علمهم ، وحج بالناس جنعل .

ويمن توفي فيها من الأعيان ﴿ أحمد بن محمد بن عمر ﴾

ابن محمد بن إسماعيل ، أنو عبسه الله بن الأخضر المحدث ، سمع على بن شاذان ، وكان على مذهب الظاهرية ، وكان كثير النلاوة حسن السيرة ، متقللا من الدنيا فنوعاً ، رحمه الله .

#### ( الصليحي )

المتغاب على البن ، أبو الماس على بن مجمد بن على الملقب بالصليحى ، كان أبوه قاضياً بالبن ، وكان سليا ، وفاق المبد وكان سليا ، وكان اشهر أمره بين الناس أنه سيملك البن ، فنجم ثم كان يمل بالمبدي بهد قض عاصرت مهامة ، واستحوذ على بلاد البن بكالما في أقصر مدة ، واستوقق له الملك بها سنة خس وخسين ، وخطب للمستنصر المبيدى صاحب مصر ، فلما كان في هذا العام خرج إلى المبح في أبي فارس ، فلى فارس ، فلم تنز يسير ، فقاتل هو وأخره واستحوذ سعيد بن مجاح على مملكته وحواصلة ، ومن شعر الصليحى هذا قوله :

أنكمت بيض الهند محر رماحهم \* فرؤسهم عرض النتار نثار وكذا الملا لا يستباح نكاحها \* إلا يحيث تطلق الأعمار

#### (محد بن الحسين)

ان عبد الله بن أحمدين يوسف بن السُّبِائِيِّ، أبوعلى الشاعر البغدادى، أسند الحديث، وله الشعر الرائق فنه قوله: لا تظهرن لمسائل أو عادر ﴿ حَالَيْكَ فِي السراء والضراء . فارحة المتوجبين مرارة ﴿ فِي الفلب مثل شهاتة الاعداد وله أيضاً يفنى البخيل بجيع المال مدته » وللحوادث والوراث ما يدع كدودة النز ما تبنيه يختقها » وغيرها بالذى تبنيه ينتغم ﴿ يوسف بن الحسن ﴾

ان محمد من الحسن ، أبو القاسم المسكرى ، من أهل خراسان من مدينة زمجان ، ولد سنة خمس وتسمين وثلاثمائة ، وتفقه عــلى أبى إسحاق الشيرازى ، وكان من أكبر تلاميذ، ، وكان عامداً و رعاً خاشماً ، كثير البكا، عند الذكر ، مقبلاً على المبادة ، مات وقد قارب الثمانين .

# ( ثم دخلت سنة أربع وسبعين وأربعائة )

فيها ولى أبو كامل منصور بن نور الدرلة دبيس ما كان بليسه أبوه من الأعمال ، وخلع عليسه السلطان والخليفة . وفيها ملك شرف الدولة مسلم بن قريش حران ، وصلح صاحب الرهاه . وفيها فتح تنش بن ألب أوسلان صاحب دمشق مدينة انطرطوس . وفيها أرسل الخليفة ابن جهير إلى السلطان ملك شاد يتزوج ابنت فأجابت أمها بذلك ، بشرط أن لا يمكون له زوجة ولا سرية سواها ، وأن يكون سبعة أبام عندها ، فوتم الشرط على ذلك .

وفيها نوفى من الأعيان . ﴿ داود بن السلطان بن ملك شاه ﴾

فوجد عليمه أنوه وجداً كثيراً ، محيث إنه كاد أوم أن يقتل نفسه ، فنمه الامراء من ذلك ، وانتقل عن ذلك البلد وأمر النساء بالنبر عليه . ولما وصل الخبر لبغداد جلس و زير الخليفة الدراء . ﴿ القائس أنو الد الساحي ﴾

سلمان بن خلف بن سعمه بن أوب السجيبي الأندلسي الباجي النقيم المالدي ، أحد الحفاظ الملكي ، أحد الحفاظ الملكيم بن أو بدال المكتبر بن في الفقة والحديث ورحل فيه إلى بلاد المشرق سنة ست وعشر بن وأر بديات، فضمع هناك الكنير ، والجنم بأئمة ذلك الوقت ، كالقاضي أبي الطيب الطيرى ، وأبي إلمسحاق الشيوازى ، وجاور بمكة ثلاث سسنين مع الشيخ أبي ذر الهروى ، وأقام ببغماد ثلاث سسنين ، و بالوصل سنة عند أبي جمع الخطيب البغدادى وصحم منه الخطيب أيضاً ، وروى عنه هذين البيتين الحسنين .

إذا كنت أعلم علماً يقينا \* بأن جميع حياتى كساعة فلم لا أكون كضيف بهـا \* وأجعلها في صلاح وطاعة ،

نم عاد إلى بلده بعد اللات عشرة سنة ، وتولى القضاء هناك ، و يقال آية تولى قضاء حلب أيضاً ، قاله ابن خلكان . قال : وله مصنفات عديدة منها المنتق فى شرح الموطأ ، و إحكام الفصول فى أحكام الأصول ، والجرح والنعديل ، وغير ذلك ، وكان مولده سنة ثلاث وأر بعائة ، وتوفى ليلة الجنيس بين

المشاءين التاسع والعشرين من رجب من هذه السنة ، رحمه الله . ﴿ أَوِ الأَغْرِ دِبِيسِ مِنْ عَلَى مِنْ مَزُّ يَدُ ﴾

المقلب نور الدولة ، نوفى فى هذه السنة عن ثمانين سنة : مكث منها أميراً نيفاً وستين<sup>(١)</sup> سنة ، وقام مالاً مر من بعده ولده أنو كامل ، ولقب بهاء الدولة .

﴿ عبد الله بن أحمد بن رضوان ﴾

أبو القاسير البغدادي ، كان من الرؤساء ، ومرض بالشقيقة ثلاث سنين ، فسكث في بيت مظلم لابري ضوماً ولا يسمع صوتاً ﴿ ثم دخلت سنة خمس وسبعين وأر بمائة ﴾

فيها قدم مؤيد الملك فنزل في مدرسة أبيه ، وضر بت الطبول على بابه في أوقات الصلوات الثلاث . وفيها نفَّد الشيخ أنو إسحاق الشــيرازي رسولا إلى السلطان ملــكشاه والوزير نظام الملك ، وكان أبو إسجاق كما مر على بلدة خرج أهلها يتلةونه بأولادهم ونسائهم ، يتبركون به ويتمسحون بركابه ، نثروا عليه من لطيف ما عندهم ، حتى اجناز بسوق الأساكفة ، فلم يكن عندهم إلا مداساة الصغار فنثروها عليــه ، فجل يتعجب من ذلك . وفهما جددت الخطبــة لبنت السلطان ملكشاه من جهة الخليفة ، فطلبت أمها أر بمائة ألف دينار ، ثم اتفق الحال على خسين ألف دينار . وفيها حارب السلطان أخاه تتش فأسره ثم أطلقه ، واستقرت يده على دمشق وأعمالها . وحج بالناس جنفل .

﴿ عبد الوهاب بن محمد ﴾ ونوفي فها من الأعبان

ابن إسحاق بن محمد بن محيي بن منده ، أبو عمر الحافظ من بيت الحديث ، رحل إلى الاكماق ﴿ ابن ما كولا ﴾ وسمع الكثير، وتوفى بأصهان

الأمير أنو نصر على بن الوزير أبي القاسم هبــة الله بن على بن جمعر بن علـكمان بن محمد بن دلف بن أبي دلف التميمي ، الأثمير سعد الملك ، أنو نصر ابن تما كولا ، أحد أنَّة الحديث وسادات الأمراء ، رحل وطاف وسمم الكثير ، وصنف الا كال في المشتبه من أسماء الرجال ، وهو كتاب جليل لم يسبق إليه ، ولا يلحقُ فيه ، إلا ما استدرك عليه ابن نقطة في كتاب ساه الاستدراك . قتله مماليكه في كرمان في هذه السنة ، وكان مولده في سنة عشر بن وأر بمائة ، وعاش خمسا وخمسين سنة . قال ابن خلكان : وقيل إنه قتل في سنة نسم وسبعين ، وقيل في سنة سبم وثمانين . قال : وقــد كان أنوه و زير القائم بأمن الله ، وعمه عبد الله بن الحسين ولي قضاء بنداد : قال : ولم أدر لم سمى الأمير إلا أن يكون منسوبا إلى جدم الامير أبي دلف ، وأصله من جرباذتان ، وولد في عكمرا في شعبان سنة (١) كذا بالأصل و في المجوم الزاهرة أيضا. وفي الكامل لابن الأثير أن إمارته كانت سبعاد خمين سنة.

إحدى وعشرين وأر ببهائة . قال : وقد كان الخطيب البغدادى صنف كتاب المؤتنف جمع فيه بين كنابى الدارقطنى وعبد الذى بن سعيد فى المؤتلف والحتاف ، فجاء ابن ما كولا وزاد على الخطيب وسهاه كتاب الاكمال ، وهو فى غاية الاعادة ورفع الالتباس والضبط . ولم يوضع مثله ، ولا يحتاج هذا الأمير بسمه إلى فضيلة أخرى ، ففيه دلالة عدلى كترة اطلاعه وضبطه وتحريره و إثنانه . ومن الشعر المنسوب إليه قوله :

مسوب بي توه . قوض خيامك عن أرض نهان بها • وجانب الذل إن الذل بجننب وارحل إذا كان في الأوطان منقصة • فالنمل الرطب في أوطانه حطب

# (ثم دخلت سنة ست وسبعين وأر بمائة )

فيها عزل عبد الدولة بن جهير عن وزارة الخلافة فسار بأهله وأولاده إلى السلطان ، وقساوا نظام الملك و زير السلطان ، فعقد لولاه غير الدولة على بلاد ديار بكر ، فسار إليها بالخلع والسكوسات والساكر ، وأمر أن ينتزعها من ابن مروان ، وأن يخطب النفسه وأن يذكر اسمه على السكة ، فسا والساكر ، وأمر أن ينتزعها من أيديهم ، وبلا ملكهم على يديه كا سيأتى بيانه ، وسد و زارة الخلافة أو الفتح مففر ابن رئيس الرؤساء ، م عزل في شبان واستو زر أو شجاع محمد بن الحديث ، وقلب ظهير الدين، وفي جادى الآخرة ولى . ويد الملك أبا سعيد عبد الرحن ابن المأمون ، المتولى تدريس النظامية بعد وفاة الشيخ أبى إسحاق الديرانى . وفيها عصى أهل حران على شرف الدولة مسلم بن قريش ، فيا مغلم المنتخل المنتخل في نظام الملك ، وقال له سلمهم إلى حتى أبو الحاسن بن أبى الرضا ، وذكك لا نه وشي إلى السلطان في نظام الملك ، وقال له سلمهم إلى حتى أبو الحاسن بن أبى الرضا ، وذكك لا نه وشي إلى السلطان في نظام الملك ، وقال له سلمهم إلى حتى أب الاثراك ، وشرع يقول السلطان : هذا كا من أموالك ، وما وقفته من المدارس وأثر بط ، وكاه من الديل وأجره الى في الاكرة ، وما وقفته من المدارس وأثر بط ، وكاه شكره الى في الدين وأجره الى في الماكن ، وشرع يقول السلطان بقل أبى المحاسن ، وقد كان حضياً عنده ، وخصيصاً به وجها لديه وحبالديه ، وكان أباه عن كنابة الطفراء وولاها مؤيد الملك . وحج بالناس الامير جنفل الذكي مقطع الكوفة . وعن قرف فها من الأعيان : ( الشيخ أبو إسحاق الشيراذى )

إبراهيم بن على من يوسف الفير و زاباذى ، وهى قرية من قرى فارس ، وقبل هى مدينة خوارزم ، شييخ الشافعية ، ومدرس النظامية ببغداد ، ولدسنة ثلاث وقبل ست وتسمن وثلاثمائة ، وتفقه بفارس على أبى عبد الله البيضارى ، ثم قدم بفداد سنة خس عشرة وأر بهائة ، فنقه على القاضى أبى الطيب الطهرى ، وسمح الحديث من ابن شاذان والعرقانى ، وكان زاهدا عابداً ورعا ، كبير القدر منظماً محترما إماما في الفقه والأصول والحديث ، وفنهن كثيرة ، وله المصنفات الكثيرة النافسة ، كالمهنس في الملفه ، والتنبيه ، والنكت في الخلاف ، والله في أصول الفقه ، والتبصرة ، وطبقات الشافعية وغير ذلك . قلت : وقد ذكرت ترجمته مستقصاة حاولة في أول شرح التغييه ، توفي ليلة الأحمد الحادى والمشرين من جمادى الآخرة في دار أبي المظفر من رئيس الرؤساء ، وغسله أبو الوقا من عقيل الحنبلي وصلى عليه ببلب الفردوس من دار الخلافة ، وشهد الصلاة عليه المتندى بأمر الله ، وتقدم المسلاة عليه أبو الفتح المظفر ابن رئيس الرؤساء ، وكان مومنذ لابساً تمياب الوزارة ، تم صلى عليه مرة نانية . يجام القسر ، ودفن بباب إبرز في تربة مجاورة للناحية رحمه الله تعالى ، وقعد امتمحه الشعراء في حياته و بله شعر رائق ، فيما أنشده ابن خلكان من شعره قوله :

سألت الناس عن خل وفى \* فقالوا ما إلى هذا سبيل تمسك إن ظفرت بذيل حر \* فان الحر فى الدنيا قليل

قال ابن خلكان: ولما توفى عمل النقهاء عزاء، بالنظامية، وعين، ويد الملك أبا سمد المتولى مكانه، فلما بلغ الخبر إلى نظام الملك كتب يقول: كان من الواجب أن تعلق المعرسة سنة لأجله، وأمن أن يعرس الشيئع أنو نصر بن الصباغ في مكانه.

#### ﴿ طاهر بن الحسين ﴾

ابن أحمد بن عبد الله القواس ، قرأ القرآن وسمع الحديث وتفقه على القاضى أبى العلبب الطبرى وأنقى ودرس ، وكانت له حلقة بجمام المنصو ر المناظرة والفنوى ، وكان و رعا زاهسدا ملازما لمسجده خسين سنة ، توفى عن ست وتمانين سنة ، ودفن قريباً من الامام أحمد ، رحمه الله و إيانا .

## ﴿ محمد بن أحمد بن إسماعيل ﴾

أبو طاهر الأنبارى الخطيب ، و يعرف بابن أبى الصفر ، طاف البلاد وسمم الكثير ، وكان ثقة صالحا فاضلا عابدا ، وقد سمم منه الخطيب البغدادى ، و روى عنه مصنفانه ، توفى بالأنبار في جمادى الآنجرة عن نحو من مائة سنة ، رحمه الله .

#### ﴿ محمد بن أحمد بن الحسين بن جرادة ﴾

أحد الرؤساء ببغساد، وهو من ذوى التروة والمرومة ، كان يحرر ماله بشلانمائة ألف دينار، و وكان أصله من عكبرا فسكن بنداد، وكانت له بها دار عظيمة تشتمل على ثلاثين مسكنا مستقلا، وفيها حمام و بستان، ولها بابان، على كل باب مسجد، إذا أذن المؤذذ في إحداهما لا يسمع الاَخر من اتساعها، وقد كانت زوجة الخليفة التأثم حين وقعت فتنة البساسيرى في سنة خسين وأربعائة، نزلت عنده في جواره، وفيث إلى الأسير قريش بن بدران أسير العرب بشرة آلاف دينار، ليحمى له داره ، وهو الذى بنى المسجد المعر وف به ببغداد ، وقد ختم فيه القرآن ألوف من الناس ، وكان لا يفارق زى النجار . وكانت وفانه فى عاشر ذى القعدة من هـذه السسنة ، ودفن فى التر بة الحجاورة لتربة القزوينى ، رحمه الله و إيانا آمين .

# ﴿ ثُم دخلت سنة سبع وسبعين وأر بمائة ﴾

فيها كانت الحرب بين غر الدولة بن جهير و زير الخليفة و بين ابن مروان صاحب ديار بكر ، فاستو لى ابن جهير على ملك العرب وسهى حر عهم وأخذ البلاد ومعه سبف الدولة صدقة بن متصور ابن دبيس بن على بن مزيد الاسدى ، فاقتدى خلقا من العرب فشكره الناس على ذلك ، وامتدحه الشعراء . وفيها بعث السلطان عميد الدولة ابن جهير فى عسكر كنيف ومعه قسم الدولة اقستقر جد بنى أنابك ، اوك الشام والموسل ، فسارا إلى الموصل فلكوها . وفى شعبان منها ، فك سلمان بن قتلش من خيار الملوك سيرة ، له فى كل قرية وال وقاض وصاحب خبر ، وكان علك من السندية إلى منبع . وولى بسعه أخوه ابراهم بن قريش ، وكان مسجونا من سستين فأطلق وماك . وفيها ولد السلطان مستجر بن ملكشاه فى المشرين من رجب بسنجار . وفيها عصى تمكش أخو السلطان فأخذه السلطان فسند وسجه . وحج بالناس فى همية السنة الأمير جاز بكير الحسناتي ، وذلك لشكرى الناس من شدة سير جنول مم ، وأخذ المكوسات منهم ، سافر مرة من الكوفة إلى مكة فى سبعة عشر يوما . • وبن توفى فيها من الأعيان ﴿ أحد بن مجمد بن دو بست ﴾

أوسمد النيساورى ، شيخ الصوفية ، له رباط عمدينة نيساور يدخل من بابه الجل براكبه ، وحج مرات على النجر يد على البحر بن ، حين انقطت طريق مكة ، وكن يأخذ جماعة من الفقراء ويتوصل من قبائل العرب حتى يأتى .كة ، توفى في هذه السنة وقد جاوز التسمين ، رحمه الله و إيانا ، وأومى أن يخلفه ولده إبماعيل فأجلس في مشيخة الرباط .

# ﴿ ابن الصباغ ﴾

صاحب الشامل ، عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن جعفر ، الامام أو نصر ابن السباغ ، ولد سنة أربعائة ، وتفقه ببغداد على أبي الطبرى حتى فاق الشافعية بالمراق ، وصنف المصنف المضنف المفيدة ، منها الشامل في المذهب ، وهو أو ل من درس بالنظامية ، توفى في همذه السنة ودفن بداره في الكرخ ، ثم نقل إلى باب حرب رحمه الله ، قال ابن خلمكان : كان فقيمه المراقبن ، وكان يضامى أبا إسحاق ، وكان ابن الصباغ أعلم منه بالذهب ، وإليه الرحلة فيه ، وقد صنف الشامل في النفه والممدة في أصول الفقه ، وقولي تعريس النظامية أولا ، ثم عزل بعد عشرين

وماً بالشيخ أبى إسحاق، فلما مات الشيخ أبو إسحاق نولاها أبو سعد المنولى، ثم عزل بن العمباغ بابن المتولى، وكان فقة حجة صالحا، ولد سنة أر بدائة، أضر في آخر عمره، رحمه الله وإيانا.

﴿ مسعود بن ناصر ﴾

ابن عبد الله بن أحمد بن إساعيل ، أبو سعد السجرى الحافظ ، رحل في الحديث وسمع الكنير ، وجمع الكنب النميسة ، وكان صحيح الحلط ، صحيح النقل ، حافظا ضابطا ، رحمه الله و إيانا .

﴿ ثم دخلت سنة ثمان وسبعين وأر بمائة ﴾

فى المحرم منها زلزلت أرجان فهاك خاق كذير من الروم ومواشيهم . وفيها كنرت الأمماض بالحمي والطاعون بالعراق والحجاز والشام ، وأعقب ذلك موت الفجأة ، ثم ماتت الوحوش فى العرارى تم تم تلاها موت الهائم ، حتى عزت الألبان واللحمان ، ومع هذا كله وقست فننة عظيمة بين الرافضة والسنة فقت لخاق كذير فيها ، وفي ربيح الأول هاجت ربح سودا، وسفت رسلا ، وقساقطت أشجار كذيرة من النخل وفيرها ، ووقعت صواعق فى البلاد حتى ظن بعض الناس أن القيامة قد قامر أيجار كذيرة من النخل وقد الولة ابن جهير عمل الامكنيرة ، منها الطبول والبوقات ، وكثرت الصدقات ، وفيها استولى غر الدولة ابن جهير عمل بلاد كنيرة ، منها الطبول والبوقات ، وكثرت الصدقات ، وفيها استولى غر الدولة ابن جهير عمل بلاد كنيرة ، منها رمضان منها ولى أو بكر محمد بن مظفر الشامى قضاء القضاة ببغداد ، بعد وفاة أبى عبد الله الدامنانى، وختل عليمه فى الدولة ، ويتها أب على يدا لله الدامنانى، وكان عشر ، وكان خلسة بن الدولة ، وكان أنها أخر رسخان منها ولى أو بكر محمد بن مظفر الشامى قضاء القندى بأمر الله بجعيد الأمر بالمروف والنهنى وغل على كل عملة ، و إلزام أهل الذمة بلبس الغيار ، وكسر آلات الملامى ، و إراقية الحور ، عا المناد من البلاد ، أنابه الله ورحه .

ومَن تُوفَى فيها من الأَجِيانَ ﴿ أَحَمَّدُ بنِ مُحْمَّدُ بنَ الْحَسْنَ ﴾

ابن محمد بن إبراهيم بن أبى أوب ، أو بكر النوركى ، سبط الأستاذ أبى بكر بن فورك ، استوطن بنداد وكان متكاماً بعظ الناس فى النظامية ، فوقعت بسببه فتنة ببن أهل المذاهب . قال ابن الجوزى : وكان مؤثراً المدنيا لا يتحاشى من لبس الحربر ، وكان يأخذ مكس الفحر و وقع المداوة بين الحناية والأشاعرة ، مات وقد اف على السنين صنة ، ودفن إلى جانب قبر الأشعرى عشرعة الوالما .

أبو عبد الله المردوسي ، كان رئيس أهــل زمانه ، وأكلهم مرومة ، كان خدم في أيام بني نويه وتأخر لهذا الحين إوكانت الملوك تعظمه وتكانبه بعبده وخادمه ، وكان كذير الصـــدة والصـــلات والبر ، و بلغ من العمر خمسًا وتسمين سنة ، وأعد لنفسه قبرا وكفنا قبل موته بمخمس سنين . ﴿ أبو سعد المنهلي ﴾

عبد الرحمن بن المأمون بن على أمو سعد المنولى: مصنف النتمة ، ومدوس الظامية بمد أبي إسحاق الشيرازى ، وكان فصيحا بليفاً ، ماهرا بعام كغيرة ، كانت وفانه فى شوال من هذه السنة وله ستة وخسون سنة ، رحمه الله و إيانا ، وصلى عليه القاضى أمو بكر الشاشى .

﴿ إمام الحرمين ﴾

عبد الملك بن [ الشبيخ أبي محمد ] عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيويه ، أنو المعالى الجويني ، وجوين من قرى نيسانور ، الملقب بامام الحرمين ، لمجاورته ، مكة أربع سنين ، كان مولده في تسع عشرة وأر بمائة ، سمم الحديث وتفقه على والده الشيخ أبي محمد الجويني ، ودرس بمده في حلقته ، وتنقه على القاضي حسين ، ودخل بغداد وتفقه سها ، وروى الحــديث وخرج إلى مكة فجاور فها أربع سنين ، ثم عاد إلى نيسانور فسلم إليه الندريس والخطابة والوعظ ، وصنف نهاية المطلب في دراية المذهب ، والبرهان في أصول الفقه ، وغير ذلك في عاوم شتى ، واشتغل عليه الطلبة و رحلوا إليه من الأقطار، وكان بحضر مجلسه ثلاثمائة منفقه، وقد استقصيت ترجمته في الطبقات، وكانت وفاته في الخامس والعشرين من ربيع الأول من هذه السنة ، عن سبع وخمسين سنة ، ودفن مداره ثم نقل إلى جانب والده . قال ابن خليكان : كانت أمه جارية اشتراها والده من كسب مده من النسخ ، وأمرها أن لا تدع أحمدا برضعه غميرها ، فاتفق أن امرأة دخلت عليها فأرضعه مرة فأخسذه الشيخ أنومحمد فنكسه ووضع يده على بطنه ووضع أصبعه فى حلقه ولم نزل به حتى قاء مافى ا بطنسه من ابن تلك المرأة . قال : وكان إمام الحرمين ريما حصل له في مجلسه في المناظرة فتور ووقفة فيقول: هذا من آثار تلك الرضعة . قال : ولما عاد من الحجاز إلى بلده نيسانور سلم إليه المحراب والخطابة والتدريس ومجلس النذكير يوم الجمة ، وبقى ثلاثين سينة غير مزاحم ولا مدافع ، وصنف في كل فن ، وله النهاية التي ما صنف في الاســـــلام مثلها . قال الحافظ أبو جمعر : سممت الشيخ أبا إسحاق الشيراوي يقول لامام الحرمين : يا مفيــد أهل المشرق والمغرب ، أنت اليوم إمام الأئمة . ومر • تصانيفه الشامل في أصول الدين ، والبرهان في أصول الفقه ، وتلخيص النقريب ، والارشاد ، والمقددة النظامية ، وغياث الأمم (١) وغـير ذلك ممـا ساه ولم يتمه . وصـلي عليـه ولده أبو القاسم وغلةت الأسواق وكسر تلاميذه أفلامهم ـ وكانوا أربعائة ـ ومحارهم ، ومكنوا كذلك سنة ، وقد رثى عراثى كثيرة فمن ذلك قول بمضهم :

(١) عد ابن خلكان من تصانيف إمام الحرمين «مغيث الخلق في اختيار الحق» ولكن لو كان هذا الكتاب من والهاتالذ كرمان كثير وهومنا غرعن ابن خلكان فهذا الكتاب معسوس على إمام الحرمين. قلوب العالمين على المقالى • وأيام الورى شبه اللبالى أيشمر غصن أهل العلم بوماً • وقد مات الامام أبو المعالى ﴿ محمد بن أحمد بن عبد الله بن أحمد ﴾

أو على بن الوليد ، شبيخ المعتراة ، كان مدراً لهم فأذكر أهل السنة عليه ، فانم بينه خسين سنة إلى أن توفى في ذى الحجة شها ، ودفن في مقبرة الشونيزي ، وهنا هو الذي تناظر هو والشبيخ أو يوسف الغزويني المعترل المفسر في إلاحة الوالدان في الجنة ، وأنه يباح لأهل الجنة ولما الوالدان في أدوارهم ، كا حكى ذلك أن المناسر في إلاحة الوالدان في الجنة ، وأنه يباح لأهل الجنة ولما الوالدان في أدوارهم ، كا حكى ذلك أن العن عنها ، وكان حاضرها ، فال هذا إلى إياحة ذلك ، لأنه مأمون المنسدة هنالك ، وقال أو يوسف : إن همذا لا يكون لا في الدنيا ولا في الا تحرة ، ومن أين الله أن يكون لهم أدوار ? وهذا السفو – وهو الدبر – إنما خلق في الدنيا خلاجة السباد إليه ، كا أنه مخرج كم ضمر فلا يحتلجون إلى أن يكون لهم أدوار ، ولا يكون لهذه المسألة صورة بالتكلية . وقد روى هذا الربل حلينيا واحدا عن شيخه أفي الحسين البصرى بسنده المنقد م ، من ظريق شعبة عن منصور والم المنسدي من أبى مسمود البدرى أن رسول الله يحقي قال : « إذا لم تستح فاصنم ما ششت ، وقد روى هذا المحدي عن من الله يعدنه ما ششت ، وقد يبول في البالوعة في الله أن يحدثه فامني ، فروى له همذا المحديث بالمحديث . وكان إذ ذاكي يماني الشمراب - فسأله أن شعبة مر عمل الشعبي قبل أن يشتغل بهم الحديث ... وكان إذ ذاكي يماني الشمراب - فسأله أن بحدثه فاستره ، فتاب وأناب ، محدثه فاستنم ، فسل سكينا وقال : إن لم تحدثي و إلا تغلث ، فروى له هذا المحديث ، فتاب وأناب ،

# ﴿ أُوعِبِدِ اللهِ الدامناني القاضي ﴾

محد من على من الحسين من عبد الملك من عبد الوهاب من حويه الدامنانى ، قاضى القضاة البيدى ، وأبى القضاة البيدى ، وأبى الحسن البيداد ، مولده في سنة نمان عشرة وأر بعاثة ، فتفته بها على أبى عبد الله السيدى ، وأبى الحسن والقدورى ، وسمح الحديث منهما ومن ابن التقور والخطيب وغيره ، وبرع في الدقة ، وكان له عقل وأفر ، وتواضع زائد ، واذبت إليه رياسة الفقها ، وكان قصيحاً كغير العبادة ، وقيد كان فقيراً في المتداء طلبه ، عليه أطار رقة ، تم صادرة إليه والقضاء بعد ابن ما كولا ، في سنة تسم وأر بعين وكان القائم بأمر الله يكره ، والسلمان طغرابك ينظمه ، وباشر الحكم تلاتين سنة في أحسن سيرة ، وعليه اللمانة والديانة ، مرض أبناك يسيرة تم توفى في الرابع والمشرين من رجب من هذه السنة ، وقد الموز الثمانين ، ودفن بدار ، بدرب الملابين ، تم نقل إلى شهد أبى حنيفة رحه الله .

﴿ محمد بن على من المطلب ﴾

أبو سعد الأديب ، كان قد قرأ النحو والأدب واللغة والسير وأخبار الناس ، ثم أقلم عن ذلك كله ، وأقبل على كثرة الصلاة والصدقة والصوم ، إلى أن توفي في هذه السنة عن ست وتمانين سنة ، ﴿ محد من طاهر العباسي ﴾

ارحمه الله .

ويعرف بان الرجيحي ، تفقه على ابن الصباغ ، وناب في الحسكم ، وكان محمود الطريقة ، وشهد عند ان الدامناني فقبله . ﴿ منصور بن دبيس ﴾

ان على بن مزيد، أنو كامل الأمير بعد سيف الدولة، كان كثير الصلاة والصدقة، نوف في رجب من هذه السنة ، وقد كان له شعر وأدب ، وفيه فضل ، فن شعره قوله :

فان أنالم أحمل عظما ولم أقد ﴿ لهاما ولم أصبر على كا, معظم ولم أحجز الجانى وأمنع جوره ﴿ غداة أنادى اللهخار وأنتمى فلا نبضت لي همة عربية \* إلى المحدثر في درى كل محرم

( هبة الله بن أحمد من السيبي )

[ قاضي الحريم بنهرمعلي ، و] مؤدب الخليفة المقندي أمرالله ، سمم الحديث ، وتوفى محرم هذه السنة ، وقد حاوز الثمانين ، وله شعر جيد، فمنه قوله :

> رجوت الثمانين من خالق ه لما جاء فمها عن المصطفى فبلننها فشكرا له ٥ وزاد ثلامًا بها إذومًا وإنى منتظر وعده \* لينجزه لي فعل أهل الوفا ﴿ ثُم دخلت سنة تسم وسبعين وأربمائة ﴾

وفيها كانت الوقعة بين تتش صاحب دمشق وبين سليان بن قندش صاحب حلب وألطاكية وتلك الناحية ، فانهزم أصحاب سلمان وقتل هو نفسه مخنجر كانت معه ، فسار السلطان ملكشاه من أصهان إلى حلب فملكها ، وملك مابين ذلك من البلاد التي مر بها ، مثل حران والرها وقلمة جمير ، أ وكان جمبر شيخًا كبيراً قــد عمى ، وله ولدان ، وكان قطاع الطريق يلجأون إلىها فيتحصنون بهــا ، فراسل السلطان سابق من جمبر في تسليمها فامتنع عليه ، فنصب عليها المناجيق والغرادات ففنحها إ

وأمر بقنل سابق ، فقــالت زوجته : لا تقتله حتى تقتاني معه ، فألقـــاه من رأسها فتكسر، ثم أمر | بتوسيطهم بعد ذلك فألقت المرأة نفسها وراءه فسلمت ، فلامها بعض الناس فقالت: كرهت أن يصل ا إلى النركي فيبق ذلك عارا على ، فاستحسن منها ذلك ، واستناب السلطان على حلب قسم الدولة أ اقسنسقر التركي وهو جد نور الدين الشهيد، واستناب على الرحبة وحران والرقة وسروج والخابور: عسد من شرف الدولة مسلم وزوجه بأخنه زليخا خاتون ، وعزل فخر الدولة بن جهير عن ديار بكر ،
وسلمها إلى المميد أبى على الباحق ، وخام على سبف الدولة صدقة بن دبيس الأسدى ، وأقره على
عمل أبيه ، ووخل بغداد فى ذى القمدة من هذه السنة ، وهى أول دخلة دخلها ، فزار المشاهد والتبور
ووخل على الخليفة فقبل يده و وضعها على عينيه ، وخلع عليه الخليفة خلما سنية ، وفوض إليه أمور
الناس ، واستمرض الخليفة أمراء وانظام الملك واقف بين يديه ، يدرفه بالأمراء واحدا بمد واحد،
باسمه وكم جيشه وأنطاعه ، ثم أفاض عليه الخليفة خلماً سنية ، وخرج من بين يديه فنزل مدرسة
النظامية ، ولم يكن رآما قبل ذلك ، فاستحسنها إلا أنه استصفرها ، واستحسن أهلها ومن مها وحمد
المه وسأل الله أن يجدل ذلك خالصاً فوجمه الكريم ، ونزل بخزانة كنها وأملى جزأ من مسموعاته ،
فسمه المحدثون منه ، و ورد الشيخ أبو القاسم على بن الحسين الحسنى الدوسى إلى بنداد فى تجمل
فضمه المحدثون منه ، و ورد الشيخ أبو القاسم على بن الحسين الحسنى الدوسى إلى بنداد فى تجمل

وقى ربيع الآخر فرغت المنارة بجامع النصر وأذن فها، وفى هذه السنة كانت زلازل هاالة المحلواق والجزيرة والشام، فهدمت شيئا كنيراً من العموان، وخرج أكثر الناس إلى الصحواء ثم والحز روج بالنساس الأمير خارتكين الحسناني، وقطعت خطبة الصريين من مكة والمديسة، وقلعت الصفائح التى على باب الكمية التى علمها ذكر الخليفة المصرى، وجدد غيرها علمها، وكتب علمها اسم المقتدى، قال ابن الجوزى: وظهر رجل بين السندية وواسط بقطم الطريق وهو مقطوع البيد اليدسرى، يعنى القال في أمرع مدة ، ويغرص دجلة في غوصنين، ويقال الفريق وهو مقطوع اليد اليدسرى، يعنى القال في أمرع مدة ، ويغر عدل وغرج من المراق سالما، قال : وفيها توفى فقير في جامع المنصور فوجد في مرقعته سنائة دينار مغربية ، أي صحاحاً كبارا ، من أحسن الذهب. قال وفيها على سيف الهولة صدفة مناط السلطان جلال الدولة أفى الفتيح ملكشاه . اشتمل على قال رأس من المنم، ومائة جمل وغيرها ، ودخله عشر ون ألف من من من السلام ، وصاحاحيه من أمناف المبارة في المنافق بيده منه شيئا أيسراء منه شيئا أيسراء من المنافق عن الوالوس ، من أودناف المبارة المبارة المنافق ، وألوان من تمائيل الند والمسك والدنير وغير ذلك ، فد فيه مهاطا خاصاً وأصر فوالله أعلم .

وممن توفى فيها من الأعيان ﴿ الأمير جعفر بن سابق القشيرى ﴾

الملقب بسابق الدين ، كان قد تملك قلمة جمبر مــدة طويلة فنسبت إليه ، و إنما كان يقال لهـا

قبل ذلك الدوشرية ، نسبة إلى خلام النمان بن المنفر ، ثم إن هذا الأمير كبر وعمى ، وكان له ولدان يقطمان الطريق ، فاجناز به السلطان ملكشاه بن ألب أرسلان السلجوق وهو ذاهب إلى حلبً فأخذ القلمة وقته كما تقدم . ﴿ الأمير جنفل قتلم ﴾

أدير الحاج ، كان مقطما الدكوفة وله وقعات مع العرب أعر بت عن شجاعته ، وأرعبت قله مهم وشقهم في البلاد شفر مفر، وقد كان حسن السيرة محافظا على الصولوات ، كتير الثلارة ، وله آثار حسنة بطريق مكة ، في إسلاح المصافع والاماكن التي تحتاج إليها الحجاج وغيرهم ، وله مدرسة على الحنفية يمشهد تونس بالكوفة ، و بني مسجدا بالجانب الغربي من بغداد على دجلة ، عشرعة الكرخ . توفى في جادى الأولى منها رحمه الله ، ولما بلغ نظام الملك وفاته قال : مات ألف رجل ، والله أعلم .

#### ﴿ على من فضال الشاجمي ﴾

أبو على النحوى المغر في ، له المصنفات الدالة عـلى علمه وغزارة فهمه ، وأسند الحديث . تو فى فى ربيم الأول منها ودفن بياب إمرز .

# ﴿ على من أحدالتسترى ﴾

كان مقدم أهل البصرة في المال والجاه ، وله مراكب تعمل في البحر ، قرأ القرآن وسمم الحديث وتفرد برواية سنن أبي داود , توفي في رجب منها .

#### ( محمى من إسماعيل الحسيني )

كان فقيها على مذهب زيد بن على بن الحسين ، وعند معرفة بالأصول والحديث .

# (ثم دخلت سنة ثمانين وأر بمائة )

فى المحرم منها نصل جهاز ابنة السلطان ملكشاه إلى دار الخلافة على مائة وثلاثين جملا مجلة بالديباج الروسى، غالبها أوانى الذهب والغضة ، وعلى أديع وسبعين بغلة مجلة بأقواع الديباج الملكى وأجراجها وقلائدها من الذهب والغضة ، وكان على ستة منها اثنا عشر صنعوقا من الفضة ، فيها أنواع الجواهر والحلى ، و بين يدى البغال ثلاث وثلاثون فرسا علها مراكب الذهب ، مرصمة بالجواهر ، و وبث الخليفة لتلقيم الوزير ومهد عظم مجمل بالديباج الملكى عليه صنائح الذهب موصع بالجوهر ، و بعث الخليفة لتلقيم الوزير أباشجاع ، و بين يديه نحو من ثلاثمائة موكية غير المشاعل لخلعة الست خاتون امرأة السلطان تركان خاتون ، حماة الخليفة ، وسأها أن تحمل الوديمة الشريفة إلى دار الخلافة ، فأجابت إلى ذلك ، فحضر الوزير نظام الملك وأعيان الأمراء و بين أيدسهم من الشموع والمشاعل مالا يحصى ، وجامت نساء الأديرات كل واحدة منهن فى جماعها وجواديها ، و بين أيديهن الشموع والمشاعل ، ثم جامت الخاتون ابنة السلطان زوجة الخليفة بسد الجميع ، في محفة مجلة ، وعلها من الذهب والجواهر مالا تحصى قيمته ، وقد أحاط بالمحنة مائتا جارية تركية ، بالمراكب المزينة العجيبة عما يجهر ن الأبصار ، فلدخلت دار الخلافة على هذه الصفة ، وقد زين الحريم الطاهر وأشعلت فيه الشعوع ، وكانت ليسلة مشهودة للخليفة ، هائلة جدا ، فلما كان من الله أحضر الخليفة أمراء السلطان ومد سهاطا لم يرمثله ، عم الحاضرين والغائدين ، وخلع على الخاتون زوجة السلطان أم العروس ، وكان أيشاً ومام شهودا ، وكان السلطان منفياً في الصيد ، تم قدم بعد أبام ، وكان الدخول جما في أول السنة ، ولعت من الخليفة في ذي القصدة ولدا ذكرا زيفت له بضاد ، وقبها ولد السلطان ملكشاه ولد ساء محودا ، وهو الذي ملك بعده . وفيها جمل السلطان ولده أباشجاع أحمد ولى العهد من بعده ، ولقبه ملك الماوك ، عضد الدولة ، وناح الماة ، عدة أمير المؤمنين ، وخطب له بنك على المنابر ، ونثر الذهب على الخطباء عند ذكر اسمه . وفيها شرع في بناء الناجية في باب إمرز وعملت بستان وغرست النخيل والفواكم هنالك

> وحمل سور بأدر السلطان، والله أعلم . ومن توفى فيها من الأعيان . ﴿ إِمِهَاعِيلَ مِنْ إِبِرَاهِمِ ﴾

ان موسى من سعيد ، أبو القامم النيسابورى ، رحل في الحديث إلى الآقاق حتى جاوز ماوراه النهر ، وكان له حظ وافر في الأنب ، ومعرفة العربية ، توفي بنيسابور في جادى الأولى منها .

﴿ طاهر بن الحسين البندنيجي ﴾

أبو الولة الشاعر ، له قصيدنان في مدح نظام الملك إحداهما معجمة والأخرى غير منقوطة ، أولها : لاموا ولو علموا ما العرم ما لاموا ﴾ ورد لوسهم همّ وآلامُ

توفى ببلده فى رمضان عن نيف وسبمين سنة .

﴿ محمد بن أمير المؤمنين المقتدي ﴾

عرض له جدرى فحات فيها وله تسم سنين ، فحزن عليه والده والناس ، وجلسوا العراء ، فارسل إلهم يقول :إن لنا في رسول الله أسوة حسنة ، حين نوفي ابنه إبراهم ، وقال الله تعالى ( والذين إذا أصابهم مصيبة تالوا إما لله وإنا إليه راجعون ) ثم عزم على الناس فانصرفوا .

(عدين عدين زيد)

ابن على من موسى بن جعفر بن محسد بن على بن الحسين بن عسلى بن أبى طالب ، أبو الحسن المحسيني ، الملقب بالرتفى ذى الشرفين ، ولد نسسنة خس وأر بدائة ، وسمم الحديث الكدير ، وقرأ أ بنفسه على الشيوخ ، وصحب الحافظ أبا بكر الخطيب ، فصارت له معرفة جيدة بالحديث ، والحميم عليه الخطيب شيئا من صرياته ، ثم انتقل إلى سحوقند وأملى الحديث بأصهان وغيرها ، وكان برجم إلى عاملك كامل ، وفضل وضرودة ، وكانت له أموال جزيلة ، وأملاك مقسمة ، ولنمة وافرة ، يقال إنه ملك

أربعين قرية ، وكان كتير الصدقة والدر والصباة للماء والنقراء ، و بلفت زكاة ماله الصادت عشرة آلات دينار غير المشور ، وكان له بسنان ليس لملك منسله ، فطلبه منه ملك ما و راء النهر ، واسمه الخلصر بين إبراهم ، عارية لينتزه فيه ، فأبي عليه وقال : أعميره إياه ليشرب فيه الحمز بمد ما كان مأوى أهل اللم والحديث والدين ? فأعرض عنه السلمانان وحقد عليه ، ثم استدعاء إليه ليستشيره في بعض الأ ، ورعلي المادة ، فلما حصل عنده قبض عليه بسجه في قلمته ، واستحوذ على جميع أملاكه وحواصد وأمواله ، وكان يقول : ما يحققت محمة نسبي إلا في هذه المصادرة : فإني ربيت في النم فيكنت أقول : إن مثل لا بد أن يبتلي ، ثم منعوه الطمام وانشراب حتى مات رحمه الله .

﴿ محمد من هلال من الحسن ﴾

أبو الحسن الصابي ، الملتب بغرس النمسة ، سمم أبه وابن شاذان ، وكانت له صدقة كذيرة ، ومعروف ، وقد ذيل على تاريخ أبيه الذي ذيله على تاريخ ثابت بن سنان ، الذي ذبله على تاريخ ابن جربر الطبرى ، وقد أنشأ دارا بينداد ، ووقف فيها أربسة آلاف مجلد، في فنوز ، العلم ، وترك حين مات سيمين ألف دينار، ودفن عشهد على .

﴿ هَبَّةُ اللهُ مِنْ عَلَى ﴾

ان محد بن أحمد بن المجل أبو نصر ، جمع خطاباً ووعظاً ، وهم الحديث على مشايخ عديدة ، ونوفى شابا قبل أوان الرواية . ﴿ أُنَّو بكر من عمر أمير الملامين ﴾

كان في أرض فرغانة ، اتفق له من الناموس مالم يتفق لغير د من المارك ، كان مركب معه إذا سار لقنال عدو خمسهائة ألف مقاتل ، كان يعتقد طاعته ، وكان مع هذا يقيم الحدود و يحفظ محارم الاسلام ه<sup>ياه</sup> و يحوط الدين و يعسمبر في الناس سيرة شرعية ، مع صحة اعتقاده ودينه ، وموالاة الدولة العباسية ، أصابته نشابة في بعض غزواته في حلقه فقتلته في هذه السنة .

#### 🖈 ﴿ فاطمة بنت على ﴾

المؤدية الكاتبة ، وتعرف ببنت الأقرع ، سمت الحديث من أنى عمر من مهدى وغيره ، وكانت تمكنب المنسوب على طريقة ابن البواب ، ويكتب الناس علمها ، ويخطها كانت الهدنة من الدوان إلى ملك الروم ، وكنيت مرة إلى عميسه الملك الكندى رقمة فأعطاها ألف دينار ، توفيت فى المحرم من هذه السنة ببغداد ، ودفت بباب إبرز .

# ﴿ ثم دخلت سنة إحدى وثمانين وأر بعائة ﴾

فهما كانت قتن عظيمــة بين الروافض والسنة ببضــداد ، وجرت خطوب كنيرة . وفي ربيع الأول أخرجت الأنراك من حريم الخــلاقة ، فــكان في ذلك قوة للخلافة . وفيها ملك مسعود من الملك المؤيد بن إبراهيم بن مسعود بن محمود بن سبكتكين بلاد غزنة بعد أبيه . وفيها فتح ملكشاه مدينة سمرقند . وحبع بالناس الأمير خارتسكين .

وجمن توفى فيها من الاعيان . ﴿ أَحمد بن السلطان ملكشاه ﴾

وكان ولي عهد أبيه . توفى وعمره إحسدى عشرة سسنة ، فمكث الناس في العزاء سبعة أيام لم

بركب أحد فرساً ، والناس ينحن عليه في الأسواق ، وسود أهل البلاد التي لا بيه أبوامهم . ﴿ عبد الله من محمد ﴾

ابن على من محمد ، أبو إسهاعيل الأنصارى الهروى ، روى الحديث وصنف ، وكان كشيرالسهر بالايل ، وكانت وناته جراة في ذى الحجة عن ست وعانين سنة . وحج بالناس فها الوزير أبو أحمد ، واستناب ولده أبا منصور ونقيب النقباء طراد من محمد الزيني .

# ﴿ ثم دخلت سنة ثنتين وثمانين وأر بمائة ﴾

فى المحرم درس أبو بكر الشاشى فى المدرسة التاجية بباب إبرزه التى أنشأها الصاحب علج الدين أبو المنتائم على الشافعية . وفيها كانت فتن عظيمة بين الوافض والسنة ، ووفيوا المصاحف ، وجرت حو وب طويلة ، وقتل فيها خلق كثير ، نقل ابن الجوزى فى المتنظم من خط ابن عقيل أنه قتل فى حدة السنة قريب من ما ثقى رجل ، قال : وسب أهل الكرخ الصحابة وأزواج النبي و المحلقة على من فعل ذلك من أهدل الكرخ ، و إنما حكيت حدماً ليم ما فى طوايا الروافض من الخبث الدين الاسلام وأهله ، ومن المداوة الباطئة الكامنة فى قلوبهم ، فله ولرسوله وشريعته ، وفيها على السلطان ملكشاه ما وراه النهر وطائعة المحكية من نقاك الناحية ، بسمه حروب عظيمة ، ووقعات هائلة . وفيها استولى جيش المصريين على عدة بلاد من بلاد الشام . وفيها عرت منازة جامع حليل أوبها أوسلت الخلون بنت السلطان امرأة الخليفة تشكو إلى أبها إعراض الخليفة عنها ، فيها بالتنب وجاعة من أعيان الأمراء ، وخرج ابن الخليفة أوالفنط والوزير فضيماها إلى النهر وان منها بالتنب وجاعة من أعيان الأمراء ، وخرج ابن الخليفة أوالفنط والوزير فضيماها إلى النهر وان عزاما ببغياد صبعة أيام ، وأرسل الخليفة إلى السلطان أميرين لتعزيته فيها . وحج بالناس خارتكين . ومن توفى فيها من الأعيان . ( عبد الصدين أحدين على)

المغروف بطاهر، النيسانوري الحافظ، رحل وسم الكنير، وخرج، وعاجله الموت في هذه السنة حدان وهو شاب. (على من أي يَمَكُي)

مه ان وهو صاب . أبو القاسم الدبوسي ، مدرس النظامية بعد المتولى ، سمع شيئا من الحديث ، وكان فقيها ماهرا ، ﴿ عاصم بن الحسن ﴾

وحدلباً باهرا

ابن محمد بن على بن عاصم بن مهران ، أبو الحسين العاصمي ، من أهل الكرخ ، سكن ماب الشمير

له في على قوم بكاظمة ، ودعتهم والركب معترض لم تترك العبرات مد بعدوا ، لى مقلة ترثو وقعنسض رحاوا ندسى واكف هطل ، جار وقلبى حشوه موض وتموضوا لا ذقت تقده ، عنى ومالى عنهم عوض أفرضهم قلمي على تقة ، منهم فاردوا الذي اقترضوا

قلبی علی همه هم مهم ماردوا اندی الارطور ( محمد بن أحمد بن حامد ) ·

ابن عبيد، أبو جعفر البخاري المتكلم المعنزلي ، أقام بيغداد وتعرف بقاضي حلب ، وكان حنقي المذهب في الفروع ، معنزليا في الأصول ، مات بيغداد في هذه السنة ، دفن بيال حرب.

## ﴿ محد من أحد من عبد الله كه

ان محد بن إساعيل الأصهاق ، المروف عساية ، أحد المخاط الجوالين الرحالين ، سمع الكثير وجمع الكتب ، وأقام مراة ، وكان صالحا كثير الديادة ، توفي بنيساور في فتى الحجة من هذه السنة المراجع الكتب ، المراجع المراجع

والله آعل في الحرم منها ورد إلى الفقيه أبى عبد الله العلبرى منشور نظام الملك بتدريس النظامية ، فدرس في الحرم منها ورد إلى الفقيه أبى عبد الله العلبرى منشور نظام الملك بتدريس النظامية ، فدرس بها ، ثم قدم الفقيه أبو محمد عبد الوهاب الشيرازى فى ربيع الاحرم منها عنشور بتدريسها فاتفق كان ينظر فى النومرة ، وها الموادى الأولى دهم أهل البصرة رجل يقال له بليا ، كان ينظر فى النجوم ، فاستنوى خلقا أن أهلها وزعم أنه المهدى ، وأحرق من البصرة شيئا كثيراً ، من ذلك دار كتب وقفت على المسافر، في الاسلام منها ، وأتلف شيئاً كثيراً من الدواليب والمسافر وغير ذلك . وفيها خلع على أبى القدام طراد الزينجي بتقابة المباسيين بعد أبيه ، وفيها استفى على معلى الصبيان أن عنموا من المساجد صيانة لها ، فأفنوا عنهم ، ولم يُستَثَنَ منهم سوى رجل كان فقيها شافعيا يدرى كيف تصان المساجد ، واستعل المفتى بقوله عليه الصلاة والسلام «مدوا كل خوخة الاخوخة أبى بكر » وحج بالناس خار تكين على العادة .

كل خوحه الاحوحه أبي بدر ؟ وحج بالناس حمار مدين على العاده . ومن توفى فيها من الأعيان ﴿ الوزير أبو نصر بن جهير ﴾

ابن محمد بن محمد بن جهير عميد الدولة أحد مشاهير الوزراء ، وزر للقائم ، ثم لولده المقتدى ، ثم

عزل ملكشاه السلطان و ولى ولده غر الد؛ لة ديار بكر وغــيرها، مات بالموصل ومي بلده التي ولد بها وفعها كان مقتل صاحب اليمن الندايجي وقد تقدم ذكره .

#### ﴿ ثُم دخلت سنة أر بع وتمانين وأر بمائة ﴾

فى المحرم منها كتب المنجم الذى أحرق البصرة إلى أهل واسط يدعوم إلى طاعته و يذكر فى كتابه أنه المهدى صاحب الزمان الذى يأمر بالمر وف و ينهى عن المنكر ، و مدى الحلق إلى الحق ، فى كتابه أنه المهدى ما حدث المناب ، و إن عدائم خسف بكم ، فلكنوا بالله و بالامام المهدى . وفيها أثرم أه اللهمة بلبس النيار و يشهد الزنار ، وكذاك نساؤم فى الحيامات وغيرها ، وفي جادى الأولى قدم الشيخ أو حامد محد بن محد النزالى الطوبى من أصبهان إلى بقداد على تدريس النظامية ، ولقبه نظام الملك و يولقه . وقله المثال ذين الدين شرف الأعة . قال ابن الجوزى : وكان كلامه متبولا ، وذكاؤه شديدا ، وفى رمضان منها عزل الوزير أو شجاع عن وزارة الخلافة فانشد عندعزله :

#### تولاها وليس له عدو ، وفارقها وليس له صديق

ثم جاه كتاب نظام الملك بأن بخرج من بغداد، فخرج منها إلى عدة أما كن، فلم تطبله، فمزم على الحج ، تم طابت نفس النظام عليه فبعث إليه يسأله أن يكون عديله في ذلك ، وناب ابن الوصلايا في الوزارة ، وقد كان أسلم قبل هذه المباشرة في أو ل هذه السنة . وفي رمضان منها دخل السلطان ملكشاه بنداد وومه الوزير نظام الملك ، وقد خرج لتلقيه قاضي القضاة أبو بكر الشاشي ، وابن الموصلايا المسلماني ، وجاءت ملوك الأطراف إليه للسلام عليه ، منهم أخوه ناج الدولة تتش صاحب دمشق، و إمّابكه قسم الدولة اقسنقر صاحب حلب. و في ذي القعدة خرج السلطان ملكشاه وابنه وابن ابنته من الخليفة في خلق كثير من الكوف. . وفيها استو زر أبو منصور بن جهير وهي النوبة الثانية لوزارته للمقتدى ، وخلم عليه ، وركب إليه نظام الملك فهنأه في داره بباب العامة ، وفي ذي الحجة عمل السلطان الميلاد في دجلة ، وأشملت نيران عظيمة ، وأوقدت شموع كثيرة ، وجمت المطربات في السمريات، وكانت ليلة مشهودة عجيبة جدا، وقد نظم فها الشعراء الشعر، فلما أصبح النهار من هذه الليلة جي إلخبيث المنجم الذي حرق البصرة وادعى أنه المهدى ، محولاعلي جمل ببغداد. فطافوا به بغداد ثم صلب بمد ذلك . وفيها أمر السلطان ملكشاه جلال الدولة بمارة جامعه المنسوب إليه بظاهر السور. وفي هذه السنة ملك أمير المسلمين يوسف بن تاشفين بسيد صاحب ملا: المغرب كثيراً من بلاد الأندلس، وأسر صاحبها المتمدين عباد وسجنه وأهله، وقد كان المتمد هذاموصوفا بالكزم والأدب والحلم ، حسن السيرة والعشرة والاحسان إلى الرعية ، والرفق مهم ، فحزن الناس عليه ، وقال في مصابه الشعراء فأكثروا . وفيها ملكت الغرنج مدينة صقليّة من بلاد المغرب ، ومات ملكهم فقام وله مقامه فسار في الناس سعرة ملوك المسلمين ، حتى كا نه منههم ، لما ظهر منه من الاحسان إلى المسلمين . وفيها كانت ذلازل كثيرة بالشام وفسيرها ، فهدمت بليانا كثيراً ، من جلة ذلك تسمون برجاً من سور إفطاكية ، وهلك محت المدم خاق كثير . وحج بالناس خارتكين . ومن نوفي فيها من الأعيان . ﴿ عبد الرحن بن أحمد )

ويمن نولى قبها من الاعيان.

أبو طاهر والد بأصبهان، وتقعة بسعرقند ، وهو الذى كان سبب فنحها على يد السلمان الله
شاه ، وكان من رؤساء الشافعية ، وقد حمم الحديث الكثير . قال عبد الوهاب بن منده : لم تر فقها
في وقتنا أنصف منه ، ولاأهم . وكان فصيح اللهجة كثير المروء غزير النعمة ، توفيبغداد ، ومشى
الوزراء والكبراء في جنازته ، غير أن النظام ركب واعتـفر بكبر سنه ، ودفن إلى جانب الشيخ
أبي يسحاق الشيرازى ، وجاء السلمان إلى التربة . قال ابن عقبل : جلست بكرة العزاء إلى جانب 
نظام الملك والمارك قيام بين يديه ، اجترأت على ذلك بالملم . حكاه ابن الجلوزى .

( مجمد من أحمد من على ) ( محمد من أحمد من على )

أبو نصر المروزى ، كان إماماً في القراءات ، وله فيها المصنفات ، وسافر في ذلك كثيراً ، واتعق له أنه غرق في البحر في بعض أسسفاره ، فينها المرج برفه ويضعه إذ نظر إلى الشمس قسد زالت ، فنوى الوضوء والندس في المساء ثم صعد خذا خشبة فركها وصلى علمها ، وروقه الله السلامة بعركة امتناك للأمر ، واجتهاده على العمل ، وعاش بعد ذلك دهرا ، وتوفى في هذه السنة ، وله نيف وتسعون سنة .

أو بكر الناصح الفقيه الحنفي المنس المنتكام المعترلى ، ولى القضاء بنيسابور ، ثم عزل لجنونه وكلامه وأخذه الرشا ، وولى قضاء الرى ، وقد سمم الحديث ، وكان من أكامر العلماء . وفى فى رجب مهما .

سبد. جد الماوك الارتقية الذين هم ماوك ماردين ، كان شهما شجاعا عالى الهمة ، تغلب على بلاد كثيرة وقد ترجه ابن خلكان وأرخ وفاته مهذه السنة .

. . ( ثم دخلت سنة خمس وثمانين وأر بمائة ) .

فها أمر السلطان ملكشاً وبيناء سو رسوق الدينة المروفة بطنولبك ، إلى جانب دار الملك ، وجدد خاناتها وأسواقها ودو رها، وأمر بجديد الجلم الذي تم على يد هارون الحادم، في سنة أربع وعشر من خسائة ، ووقف على فصب قبلته بنفسه ، ومنجمه إبراهيم حاضر، و ونقلت أخشاب جامع سامرا ، وشرع نظام الملك في بناء دارله هائلة ، وكذلك تاج المساك أبو الننائم ، شرع في بناء دار

هائلة أيضاً ، واستوطنوا بغداد . وفى جمــادى الأولى وقع حريق عظيم ببغــداد فى أماكن شقى ، فياطني وحتى هلك للناس شيء كذبر، فما عمروا بقدر ما حرق وما غرموا . وفي ربيم الأول خرج السلطان إلى أصهان ، و في صحبته ولد الخليفة أبوالفضل جعفر ، ثم عاد إلى بغداد في رمضان ، فبينما هو فى الطريق يوم عاشوراء عدا صبى من الديلم على الوزير لظام الملك، بعــد أن أفطر، فضر به بسكين فقضى عليه بمدساعة ، وأخذ الصبي الديلمي فقتل ۽ وقِد كان من كبار الوزراء وخيار الأمراء وسنذكر شيئا من سرته عند ذكر ترجمته ، وقدم السلطان بداد في رمضان بنية غير صالحة ، فلقاء الله في نفسه ما تمناه لأعدائه ،وذلك أنه لما استقر ركابه ببغداد ، وجاه الناس للسلام عليه ، والنهنئة بقدومه ، وأرسل إليه الخليفة مهنئه ، فأرسل إلى الخليفية بقول له : لا بد أن تنزل لى عن بفيداد ، وتتحول إلى أي البِـــلاد شئت . فأرسل إليه الخليفة يستنظره شهراً ، فرد عليه : ولا ساعة واحدة ، فأرسل إليه يتوسل في إنظاره عشرة أيام، فأجاب إلى ذلك بعد تمنع شديد، فما استم الأجل حق خرج السلطان موم عيـــد الفطر إلى الصيد فأصابته حيى شديدة ، فأقتصد فما قام منها حتى مات قبل العشرة أبام ولله الحسد والمنة . فاستحوذت زوجته زبيدة خاتون عسلي الجيش، وضبطت الأموال والأحوال جيدا ،وأرسلت إلى الخليفة تسأل منه أن يكون و لدها محود ملكا بعد أبيه ، وأن يخطب له على المناسر، فأجابها إلى ذلك ، وأرسل إليه بالخلع ، و بعث يعزيها وبهيئها مع وزيره عميد الدولة ان جهير، وكان عمر الملك محود هذا يومنذخس سنين ، ثم أخذته والدته في الجيوش وسارت به محمو أصهان ليتولُّخك له الملك، فلمخاوها وتم لهم مرادم ، وخطبٌ لهذا الغلام في البلدان حتى في الحرمين ، واستوزر له تاج الملك أبا الغنسائم المرزبان بن خسرر، وأرسلت أمــه إلى الخليفة تسأله أن تمكون ولايات الديل إليه ، فامنتم الخليفة و وافقه الغزالي على ذلك ، وأفتى العلماء يجواز ذلك ، منهم المنطبب ابن محمد ألمانين ، فلم يسل إلا بقول الغزال ، وانحاز أكثر جيش السلطان إلى ابنه الآخر بركيار ق فبايموه وخطبوا له بازى ، وانفردت الخاتون وولدها وممهــم شردْمة قليلة من الجيش والخاصكية ، فأعنت فيهم الاثين ألف ألف ديسار التنال بركيارق بن ملكشاه ، فالتقوا في ذي الحجة فكانت الخاتون هي المنهزمة ومعها وادها.و في صحيح البخاري « ان يفلح قوم و لوا أمرهم امرأة » . و في ذي القمدة اعسترضت بنو خفاجة العجيج فقاتلهم من في الحجيج من الجند مع الأمير خسارتسكين، فهزموهم ، ونعبت أموال الأعراب ولله الحسد والمنة . وفيها جاء كَرَدُ شديد عظيم بالبصرة ، وزن الواحدة منها خسة أرطال ، إلى ثلاثة عشر رطلا ،فأتلفت شيئا كثيراً من النخيل والأشجار ، وجاء ر يح عاصف قاصف فألقي عشرات الألوف من النخيل ، فانا لله و إنا إليه راجبون ( وما أصابكم من مصيبة فها كمابت أيديكم و يعنو عن كثير) وفيها ملك تاج الدولة تنش صاحب دمشق مدينة حمص،

وقلمة غزنة ، وقلمة فاميه ، ومعه قسيم الدولة أقسنقر ، وكان السلطان قد جهز سرية إلى البن صحبة سعد كوهرائين الدولة وأمير آخر من النركان ، فدخلاها وأساءا فيها السيرة فنوفى سعد كوهرائين يوم دخوله إليها في مدينة عدن ولله الجدوالمنة .

وممن توفى فيها من الأعيان . ﴿ جعفر بن يحيى بن عبد الله ﴾

أو الفضل المنمى ، المروف بالمحكاك المكى ، رحل طلب الحديث إلى الشام والمراق وأصهان وغير ذلك من البلاد ، وسمم الكنير وخرج الأجزاء ، وكان حافظا متقنا ، ضابط الديباً ، ثقة صدوقاً ، وكان براسل صاحب مكة ، وكان من ذوى الهيئات والمروءات ، ظرب التمانين ، رحمه الله 1

الحسن بن على بن إسحاق ، أنو على، و زر للملك ألبأرسلان و ولده ملكشاه تسما وعشر بن سنة ، كان وري خيار الوزراء ، ولد بطوس سنة ثمان وأر بمائة ، وكان أبوه ون أصحاب محمود من سبكتكين ، وكان من الدهاقين ، فأشغل ولده هذا ، فقرأ القرآن وله إحدى عشرة سنة ، وأشغله بالمر والقراءات والنفقه على مذهب الشافعي ، وسماع الحديث واللغة والنحو ، وكان عالى الهمة ، فحصل من ذلائـُطرةا صالحًا ، ثم ترقى في المراتب حتى و زرالسلطان ألبأرسلان بن داودين ميكائيل بن سلجوق ثم من بعده لملكشاه تسماً وعشرين سنة ، لم ينكب في شيء منها ، و بني المدارس النظامية ببغداد ونيسابرر وغيرهما، وكان مجاسه عامرا بالفقهاء والملماء، بحيث يقضي معهم غالب نهاره، فقيل له : إن هؤلاء شغارك عن كثير من المصالح، فقال : هؤلاء جمال الدنيا والآخرة ، ولو أجلسهم على رأسي لما استكثرت ذلك ، وكان إذا دخل عليه أنو القاسم القشيري وأنو المعالى الجويني قام لهماوأجلسهما مه في المقمد، فاذا دخل أنو على الفارندي قام وأجلســه مكانه، وجلس بين يديه ، فموتب في ذلك فقال: إنهما إذا دخلا على قال ; أنت وأنت ، يطر وني و يعظموني ، و يقولوا في ما ليس في ، فأزداد [] بهما ما هو مركو ز في نفس البشمر، و إذا دخل على أنو علىالغارندي ذكرني عيو بي وظلمي، فأنكسر فأرجم عن كذير من الذي أما فيه . وكان محافظا على الصلوات في أوقاتها ، لا يشغله بعـــد الأذان شفل عنها وكان بواظب على صيام الاثنين والخيس ، وله الأوقاف الدارَّة ، والصدقات البارة وكان يمظم الصوفية لمظمازائداً ، فعوتب في ذلك، فقال : بينما أناأخدم بعض الملوك جاءني نوما إنسان فقال لى : إلى من أنت تخدم من تأكله المكلاب عدا ؟ اخدم من تنفعك خدمته ، ولا تخدم من تأكله الـكلاب غداً . فلم أفهم ما يقول ، فاتفق أن ذلك الأمير سكر تلك الليــلة فخرج في أأنناء الابل وهو تمل، وكانت له كلاب تفترس الغرباء بالابل، فلم تمرفه فمزقته، فأصبح وقـــد أكلته

الكلاب، قال: فأنا أطلب مثل ذلك الشيخ. وقد سمم الحديث في أما كن شقى ببنداد وغيرها ،

وكان يقول: إنى لأعلم بأنى لست أهلا الرواية ولكنى أحب أن أربط فى قطار تفلة حديث رسول الله عليه الله على الله على المنام إبليس نفلت له: ويحك خلقك الله وأمرك بالسجودله مشافهة فأبيت ، وأنالم يأمرنى بالسجودله مشافهة وأنا أسجد له فى كل يوم مرات، وأنشأ يقول:

من لم يكن الوصال أهلا \* في كل إحسانه ذنوب \*

وقد أجاسه التمندى مرة بين يديه وقالله : ياحسن ، رضى الله عنك برضا أمير المومنين عنك ، وقد ملك ألوقا من الغرك ، وكان له بنون كذيرة ، و زر منهم خسة ، و زر ابنه أحد السلطان محمد ع ملك شاه ، ولا نبر المهمنين المسترشد الله ،

وخرج نظام الملائم مع السلطان من أصبهان قاصداً بنداد في مستهل رمضان من هذه السنة ، فلما كان اليوم المشر اجتاز في بعض طريق، بقرية بالقرب من نهاوند، وهو يسابره في محنة ، فقال : 
قد تقل همنا خلق من الصحابة زمن عر ، فعاو بي لمن يكون عنده ، فاقتى أنه لما أفطر جاءه صبى في 
هيئة مستغيث به ومعه تصة ، فلما انتهى إليه ضربه بسكين في فؤاده وهرب ، وعتر بطنب الحليمة 
فأخذ فقتل أو ومكث الوزير ساعة ، وجاءه السلطان يموده فلت وهو عنده ، وقد انهم السلطان في 
أمره أنه هو الذي ما لا عليه ، فلم تقلل مدته بعدده سوى خسة وثلاثين بوما ، وكان في ذلك عبرة 
لاولى الألباب . وكان قد عزم على إخراج الخليقة أيضاً من بنداد، فاتم له ماعزم عليه ، ولما بلغ 
أهل الإلباب . وكان قد عزم على إخراج الخليقة أيضاً من بنداد، فاتم له ماعزم عليه ، ولما يلغ 
أهل المتعراء لمنزاء ثلاثة أيام ، ورئاه الشعراء 
أهل بضائد ، منهم ، قاتل من عطية قتال :

كان الوزير نظام المك الواؤة ﴿ يَتَبِمَةُ صَاعُهَا الرَّحَنِ مِن شَرِفُ عَرْتَ فَلِمْ تَمِنَى الآيَّامِ قِيمَهَا ﴿ فَوَدَهَا غَيْرَةً مِنْهُ إِلَى الصَّدَّفِ وأَثْنَى عَلَيْهُ غَيْرٍ وأَحَدَ حَتَى ابنِ عَتَيْلِ وابنِ الجَوْزِيُّ وغَيْرِهُمَا رَحِّهُ اللَّهِ.

﴿ عبدالباق بن محمد بن الحسين ﴾

ابن داود بن ياتيا ، أبو القامم الشاعر ، من أهل الحريم الظاهرى ، ولد سنة عشر وأربعائة ، وكان ماهرا ، وقد درماه بعضهم باعتقاد الأوائدل ، وأنكر أن يكون فى الساء شهر من ماء أو شهر من لبن، أو نهر من خمر ، أو نهر من عسل ، يعنى فى الجنة ، وما سقط من ذلك قطرة إلى الأرض إلا هذا الذى هو يخرب البيوت و جسم الحيطان والسقوف ، وهذا السكلام كفر من تاثله ، تقله عنمه ابن الجرزى فى المنتظم ، وحكى بعضهم أنه وجد فى كفنه مكتوبا حين مات هذين البيتين .

> زلت الجار لا يخبب ضيفه ، أرجى تجانى من عذاب جهم وإلى على خوف من الله واثق ، بانمامه والله أكرم منعم

#### ﴿ مالك بن أحمد بن على ﴾

امن إبراهم ، أبوعبد الله البانياء في الشامى ، وقد كان له اسم آخر محمته به أمه «على أبوالحسن» فغلب عليه ماساء به أبره ، وما كناه به ، محم الحديث على مشايخ كثيرة ، وهوآخر من حدث عن أبي الحسن من الصلت ، هلك في حريق سو ق الريحانيين ، وله تمانون سنة، كان تقةعند المحديين . ﴿ السلطان ملكشاه ﴾

جلال الدين والدولة ، أبو الفتح ملكشاه ، ابن أبي شجاع ألب أرسلان بن داود بن ميكائيل امن سلجوق نفاق التركى ، ملك بعد أبيه وامتدت مملكته من أقصى بلاد الــترك إلى أقصى بلاد البمن ، وراسله الملوك من سائر الأقالم ، حتى ملك الروم والخزر واللان ، وكانت دولته صارمــة ، والطرقات في أيامه آمنة ، وكان مع عظمته يقف للمسكين والضعيف ، والمرأة ، فيقضي حوائجهم ، وقد عر المارات الهائلة ، و بني القناطر، وأسقط المكوسوالضرائب ، وحفر الأمهار الكبار ، و بني مدرسة أمى حنيفـة والسوق، و بني الجامع الذي يقال له جامع السلطان ببغــداد، و بني منارة القرون من صيوده بالكوفة ، ومثلها فها و راء النهر ، وضبط ماصاده بنفسه في صيوده فكان ذلك أبحواً من عشرة آلاف صيد ، فتصدق بمشرة آلاف درهم ، وقال : إنى خائف من الله تعالى أن أكون أزهقت نفس حيوان لغير مأكله ، وقد كانت له أفعال حسنة ، وسيرة صالحة ، من ذلك أن فلاحا أنهي إليه أن غلمانا له أخذوا له حمل بطيخ ، فغتشوا فاذا في خيمة الحاجب بطيخ فحملو . إليه ، ثم استدعى بالحاجب فقال: من أين الدهندا البطبيع 8 قال: جاء به الغلمان ، فقال: أحضرهم، فذهب وأمرهم بالهرب فأحضره وسلمه لاملاح ، وقال : خذ بيده فانه مملوكي ومملوك أبي ، و إياك.أن تفارقه ، ثم رد على الفلاح ألحل البطيخ ، فخرج الفلاح بحمله وبيده الحاجب ، فاستنقذ الحاجب نفسه من الفلاح بثلاثما تقديذار. ولما توجه لقتالأخيه تتش اجتاز بطوس فدخلها لزيارة قبر على من موسى الرضى، وممه فظام الملك ، فلما خْرجا قال للنظام : مم دعوت الله ? قال : دعوت الله أن يظفرك على أخيك . قال : لكني قلت اللهم إن كان أخى أصلح للمسلمين فظفره بي، و إن كنت أنا أصابح لهم فظفرني به ، وقد سار بمسكره من أصبهان إلى أنطاكيـة فما عرف أن أحــدا من جيشه ظلم أحــدا من الرعيــة ، وكانوا مئين ألوف ، واستمدى إليه مرة تركافي أن رجلا افتض بكارة ابنته وهو يريد أن يمكنه من قتله ، فقال له : ياهذا إن ابنتك لو شاءت ما مكنته من نفسها ، فإن كنت لابد فاعلا فاقتلها معه ، فسكت الرجل ، فقال له الملك : أو تفعل خيراً من ذلك ? قال : وما هو ? قال : فان بكارثها قد ذهبت ، فزوجها من ذلك الرجل وأنا أمهرها من بيت المال كفايتهما ، فغمل . وحكى له بمض الوعاظ أن كسيري اجتاز موماً في بمض أسفاره بقرية وكان منفرداً من جيشه ، فوقف على باب دار فاستستى فأخرجت إليه جارية إنا.

فيه ماه قصب السكر بالثلج ، فشرب منه فأعجبه فقال : كيف تصنعون هذا ? فقالت : ﴿إِنَّهُ سَهُلِ عَلَيْنَا اعتصاره على أيدينا، فطلب منها شربة أخرى فسذهبت لتأتيسه مها فوقع في نفسه أن يأخذ هسذا المكان منهم و يعوضهم عنمه غيره ، فأبطأت عليمه نم خرجت وليس معها شي ، فقمال : مالك ٢ فقالت : كأننية سلطاننا تغيرت علينا ، فنمسر على اعتصاره \_ وهي لاتعرف أنه السلطان \_ فقال : اذهبي فانك الآن تقــدرين عليه ، وغير نينه إلى غيرها ، فذهبت وجاءته بشربة أخرى سريطً فشريها وانصرف . فقال له السلطان : هذه تصلح لى ولكن قص على الرعبة أيضاً حكاية كسر ع الأخرى حين اجتاز بيسنان وقد أصابته صفرا. في رأسه وعطش، فطلب من ناطوره عنقودا من حصرم، فقال له الىاطور: إن السلطان لم يأخدحقه منه ، فلا أفدرأن أعطيك منه شيئا . قال : فعجب الناس من ذكاء الملك وحسن ا ستحضاره هذه في مقابلة تلك. واستمداه رجلان من الفلاحين هل. الأمير خارتكين أنه أخذ منهما مالا جز بلا وكسر ثنيتهما ، وقالا : سمعنا بمدلك في العالم ، فأن أقدتنا منه كما أمرك الله و إلا استمدينا عليك الله موم القيامــة ، وأخذا بركابه ، فنزل عن فرسه وقال لهما : خذاً بكمي واسحباني إلى دار نظام الملك :فهابا ذلك ، فمزم عليهما أن يغملا ، ففعلا ماأمرهما به ، فلما بلغ النظام بحيُّ السلطان إليه حرج مسرعاً فقال له الملك : إنى إنما قلدتك الأمر لتنصف المظاهم ممن ظلم، فكتب من فوره فعزل خمارتكين وحدل أقطاعه ، وأن برد إلىهما أموالهما ، وأن يقاما ثنيقيه إن قامت عليه البينة وأمر لها الملك من عنده عائة دينار ، وأسقط مرة بعض المكوس ، فقال له رجل من المستوفين : يا سلطان المالم ، إن هذا الذيأسقطته يمدل سهائة ألف دينار وأكاثر، فقال : ويحمك إن المال مال الله ، والعباد عباد الله ، والبلاد بلاده، وإنما أردت أن يبيّر هذا لي عند الله ، ومن نازعني في هـــذا ضربت عنقه . وغننه امرأة حسناه فطرب وناقت نفســـه إلمها، فهم مها فاستدعى القاضي فزوجه بها.

وقد ذكر ابن الجوزى عن ابن مغيسل أن السلطان ملك شساء كلن قد فسدت عقيدته بسبب وقد ذكر ابن الجوزى عن ابن مغيسل أن السلطان ملك شساء كلن قد فسدت عقيدته بسبب مماشرته لبخس الباطنية ثم تنصل من ذلك و راجع الحق ، وذكر ابن عقيل أنه كتب له شيئا في إثبات السائع ، وقد ذكرنا أنه لما رجع آخر مرة إلى بنداد فدرم على الخليفة أن يخرج منها ، طاستنظره عشرة أيام فرض السلطان ومات قبل انتضاء الدشرة أيام ، وكانت و ناته في ليلة الجمسة النصف من شوال من صبح وثلاثين سنة وخسة أشهر ، وكان مدة ملكه من ذلك تسع عشرة سسنة وأشهرا ، ودفن بالشونيزى ، ولم يومل عايه أحد لكنان الأمر ، وكان مرضه بالحى ، وقبل إنه مم ، والله أعلم .

#### ﴿ باني الناجية ببغداد ﴾

المرزبان بن خسرو، تاج الملك ، الوزير أبو الغنام بانى الناجية ، وكان مدرسها أبو بكر الشاشى و بنى تربة الشيخ أبى إسحاق، وقد كان السلطان ملسكشاه أراد أن يسنوز ره بعد نظام الملك فمات سريعاً ، فاسنوزر لولد، عجود ، فلما قبره أخوه مركبارق قنله غلمان النظام وقطعوه إربا إرباً في ذى الحجة من هذه السنة . ﴿ ﴿ هَبَةَ اللهُ مِن عَبِد الوارث ﴾

ابن على من أحمد نورى، أبو القاسم الشهرازى، احد الرحالين الجوالين في الآقاق، كان حافظًا عقة ديناً ورعا ، حسن الاعتقاد والسيرة ، له ناريخ حسن ، ورحل إليه الطلبة من بنسداد وغسيرها والله أعلم.

فيها قدم إلى بغداد رجل يقال له أردشير من منصور أبو الحديث العبادى ، مرجعه من المجح ، فيها قدم إلى بغداد رجل يقال له أردشير من منصور أبو الحديث العبادى ، مرجعه من المجح ، وتترك النظامية فوصل الناس في مجلسه ، وكان والمجلس بعد ذلك ، وترك كثير من الناس ولاتوا المساجد ، وأريقت الحور وكثير من الناس ولاتوا المساجد ، وأريقت الحور وكبرت الملاسى ، وكان الرجل في قدم صلاً ، له عبادات ، وفيه زهد وافر ، وله أحوال صلاحة ، وكان الناس مزدحون على قضل وضوئه ، و رعا أخفوا من البركة التي يتوضأ منها ما «البركة ، ونقل ان البورى أنه الشهى ، من هل بعض أسحابه توا شابك قبل بحاده فلم بجده ، فرجع فوجد الشيخ في خاوته ف أل هرجه البور إلى الشيخ أحدا قبيل له جامت امرأة فقالت إلى غزلت بيدى غزلا و بنه وأنا أحب أن أشترى الشيخ طرقة فانتم من ذلك فبكت فرحها ، وقال : اذهبي طاقترى ، فقالت أماذا تشمى ؟ فقال : الشيخ علمة فانتم من ذلك فبكت فرحها ، وقال : اذهبي المشمى : دخلت علمه وهو يشرب ، وقا نقلت في نغسي : لينه أعطاقي فضله لا شربه اغتظ القرآن . وكانت له عبادات ، ثم انتق أنه تمكم في بيع النواضة بالصحيح فنع من الجاوس وأخرج من الباله .

وبسعدان به مسهورة من ألب أرسلان لنفسه بالسلطانة ، وطلب من الخليفة أن يخطب له بالدراق فيها خطب تنش بن ألب أرسلان لنفسه بالسلطانة ، وطلب من الخليفة أن يخطب له بالدراق أتستقر صاحب حلب ، و بوران صاحب الرها ، فتنح الرحبة ، ثم سار إلى الموصل فأخذها من يد صاحبها إبراهم من قريش بن بدران ، وهزم جبوشه من بنى عقيل ، وقتل خلقا من الامراء صمراً ، وكذلك أخذ ديار بكر ، واستو زر الكافرين غرالدولة بن جبير ، وكذلك أخذ همان وخلاط ، وفتح أذر بيجان استفحل أدره ، ثم فارقه الأميران أفسنقر و بوران فسارا إلى الملك مركما رق و بي تنش وحده منطع فيه أخره مركبا رق فرجم تنش فاحقه قسم الدولة اتسنقر وبوران بباب حلب فكسرهما وأسر بوران واقسنتر فصابهما و بدت برأس بوران فعايف به حران والرها وملكها من بصده . وفيها وقعت الفننسة بين الروانض والسنة ، وانتشرت بينهم شرور كنيرة ، وفي الني شعبان والد المخليفة ولده المسترشد بافي أبومنصو راانضل بن أبي العباس ، أحد بن المستظهر ، ففرح الخليفة به وفي ذي القدة دخل السلطان بركبارق بنداد ، وخرج إليه الوزير أبومنصور بن جهير ، وهناء عن الخليفة بالقدوم ، وفيها أخذ المستنصر العبيدى مدينة صور من أرض الشام ، ولم يحج فيها أحد من أهل العراق .

ومن توفي فهما من الأعيان. ﴿ جِعْرِ بن المقتدى بالله ﴾

من الحاتون بنت السلطان ملـكشاه ،في جادى الأولى ، وجلس الوزير للعزاء والدولة اللاته ، ﴿ سابان بن إبراهــم ﴾

ابن محمد بن سلمان ، أبو مسمود الأصهائي ، سمم الكثير وصنف وخرج على الصحيحين ، وكانت له ، موقة مبيدة بالحديث ، سمم ابن مردويه وأبا لهم واللوقائي ، وكتب عن الخطيب وغيره ، وفي في ذي القددة عن تسم ونمانين سنة .

﴿ عبد الواحد بن أحمد بن المحسن ﴾

الدشكرى، أبو سعد الفقيه الشافعى، صحب أبا إســحاق الشيرازى، وروى الحديث، وكان مؤلفاً لأحل الملم، وكان يقول: مامشى قدمى هاتين في الدة قط، بوفى في رجب منها ودفن بيالبحرب ( علم بن أحد بر وسف )

أو الحلسن المكارى ، قدم بنداد ونزل برباط الدو رى ، وكانت له أربطة قد أنشأها ، سمم الحديث و روى عنه غير واحد من الحداظ ، وكان يقول : رأيت رسول الله ﷺ في المنام في الروضة فقلت : يارسول الله أوصى ، فقال : علمك باعتقاد أحمد بن حديل ، ومذهب الشافعى، وإياك ومجالسة أهمل البدع ، توفى في الحرم منها . ﴿ على بن محمد بن محمد ﴾

ع . روى المرابع الأنباري ، و يعرف ابن الأخضر ، سمع أبا عمد الرضي ، وهوآ خرمن حدث أموالحدين الخصايب الأنباري ، و يعرف ابن

عنه ، توفى في شوال ننها عن خس وتسمين سنة : ﴿ أبو نصر على من هبة الله المعروف بابن ما كولا ﴾

مو بر سسنة ثنتين وأر بمائة ، وسمم الكذير وكان من الحفساظ ، وله كتلب الاكبال في المؤتلف والمختلف ، جمع بين كتاب عبد الذي وكتاب الدارقطاني وغيرهما، و زاد عليهما أشمياء كنيرة ، بهمة حسنة مفيدة نافعة ، وكان محويا معرزاً ، فصيح العبارة حسن الشعر . قال ابن الجوزى : وسممت شيخنا عبد الولهاب يطمن فى دينه ويقول : المعلم يحتاج إلى دين . وقتـــل فى خوزستان فى هـــــــــــــــــــــــــ السنة أو التى بمدها ، وقدجاو ز الثمانين . كنا ذكره ابن الجوزى ] (١٠ .

# ﴿ ثم دخلت سنة سبم وتمانين وأر بمائة ﴾ فمما كانت وفاة الخليفة المقتدى وخلافة ولده المستظهر بالله .

#### ﴿ صفة دوته ﴾

لما قدم السلطان بركبار في بنداد ، سأل من الخليفة أن يكذب له بالسلطنة كتابا فيه المهد إليه فكنب ذلك ، وهيئت الخلم وعرضت على الخليفة ، وكان الكتاب مع الجمعة الرابع عشر من المحرم ثم قدم إليه الطمام فتناول منه على المادة وهو في غاية الصحة ، ثم غسل يده وجلس ينظر في المهد بدما وقع عليه ، وعنده قورمانة تسمى شمس النهار ، قالت : فنظر إلى وقال : من هؤلاء الأشخاص الذين قد دخلوا علينا بغير إذن ? قالت : فالنفت فم أر أحدا ، ورأيته قد تغيرت حالته واسترخت يداه ووجلاه ، والمحلت قواء ، وسقط إلى الأرض ، قالت : فظنت أنه غشى عليه ، فحلات أزرارثيابه فاذا هو لا يجيب داعيا ، فأغلقت عليه الباب وخرجت فأعلت ولى المهد بذلك ، وجاء الأمراء ورض الدولة يعرونه بأييه ، و منتونه بالخلافة ، فيايده .

# ﴿ ذَكُرُ شَيُّ مِن تُرْجِمَةُ الْمُقْتِدِي بِأَمْرِ اللَّهُ ﴾

هو أمير المؤدنين المتندى بالله أو عبد الله بن الذخيرة ، الأمير ولى المهد أبى العباس أحمد ، ابن أمير المؤدن المتندى بالله ، أو كله المهاس أحمد ، الأمير المؤدن القائم بأمر الله ، بن القادر بالله المباشك ، وكان المقتدى أبيض حلو الشهائل ، عرب في أيام حمل كنيرة ، من بنداد ، وفي عن بنداد المغنيات وأرباب الملاجى والممامى ، وكان غير و آعلى حمر بمالناس ، آمراً بالمهر وف ناهيا عن المنسك ، حسن السيرة ، وحمد الله ، توفى يوم الجمعة وابع على حمد المعروب من هذه السنة ، وله من العمر نمان وثلاثون سنة وتمان شهور وقسمة أيام ، خلافته من ذلك تسع عشرة سنة وتمان شهور إلا يومين ، وأخنى موته ثلاثة أيام حتى توطعت البيسة لابنه المستظهر ، تم على ودفن في ترجم والله أعلى .

# ﴿ خلافة المستظهر بأمر الله أبي العباس ﴾

لمساتوفى أبوه يوم الجمة أحضروه وله من الممر ست عشرة سنة وشهران، تعبويع بالخلافة ، وأول من بايسه الوزير أبو منصور ابن جهير ، ثم أخذ البيمة له من الملك ركن الدولة بركيارى بن ملكشاه ثم من بقية الأمراء والرؤساء، وتمت البيمة تؤخمة له إلى ثلاثة أيام ، ثم أظهر التابوت يوم

<sup>(</sup>١) زيادة من المصرية .

الثلاناء الثامن عشر من المحرم ، وصلى عليه ولده الخليفة ، وحضر الناس ، ولم بمحضرالسلطان ، وحضر أكثر أمرائه ، وحضر الغزالى والشانق وابن عقبل ، وبايعوم بوم ذلك ، وقد كان المستظهر كرم الأخلاق حافظا للمراكن فصيحاً بليفا شاعراً مطبقاً ، ومن لطيف شعره قوله :

> أذاب حرالجوى فى القلب ما جدا ، وماً مددت على رسم الوداع يدا فكيف أسلك نهيج الاصطبار وقد ، أرى طرائق من بهوى الهوى قددا قد أخلف الوعد بدر قد شففت به ، من بعد ما قد وفي دهرا بما وعدا

إن كنت أقض عهد الحب فى خلدى ﴿ مَن لِمِد هَذَا أَفَلاَ عَالِمَتِهُ أَمِدًا وفرض المستظهر أمور الخلافة إلى وزيره أبى منصور عجيد الدولة بن جبير، فدرها أحسن

تدبير ، ومهد الأمور أتم تمهيد ، وساس الرعايا ، وكان منخيارالوزراء ، وفى فالث عشر شعبان عزل الحلميقة أبا بكر الشاشى عن القضاء ، وفوضه إلى أبى الحسن ابن العامنانى . وفها وقعت فتنمة بين السنة والروافض فأحرقت محال كثيرة ، وقتل للس كثير ، فانا لله وإنا إليه راجعون . ولم يحج أحد لاختلاف النبلاطين . وكانت الخطبة السلطان بركبارق ركن الدولة مع الجمة الرابع عشر من الحرم

> وهو اليوم الذى توفى فيه الخليفة المقندى بعد ما علم على توقيعه . ومن توفى فيها من الأعيان . ﴿ آفسنتر الأنابك ﴾

الملقب قسيم الدولة السلجوقى ، و يعرف بالحاجب ، صاحب حلب وديار بكر والجزيرة ، وهو جد الملك فور الدين الشهيد من زنكي من أفسنقر ، كان أولا من أخص أصحب السلطان ملكشاه من أب أرسلان السلجوقى ، ثم ترقت منزلته عنده حتى أعطاه حلب وأعمالها باشارة الوزير فظام الملك وكان من أحسن الملوك سيرة وأجوده معربرة ، وكانت الرعية معه في أمن ورخص وعدل ، ثم كان موته على المالة المسالة الموزير المالة على المالة المسالة الموزير عن ملكشاه ، فقرا عنده وتركاه ، فهرب إلى دمثق ، فلما تمسكن ورجما قاتلها أبن أخيه مركبارق من ملكشاه ، فقرا عنده وتركاه ، فهرب إلى دمثق ، فلما تمسكن ورجما قاتلهما بعب حال فقتله وأخذه بالادهما إلا حلب فاتها استقرت لولد آفستفر زنسكي فها بعد ، وذلك في مناة الملاث وعشر بن وخمالة كم سيأتي بيانه . وذكر ابن خلكان أنه كان علوكا للسلطان ملكشاه ، هو يو يوزان صاحب الرها ، فلما ملك تشرحلب استنابه بها فعمى عليه فقصده وكان قد ملك دمشق أبي قور الدين ، فقبره و هده الدين ذلك ، وهو أبو تور الدين ، فقبره و هده الدين ذلك ، وهو أبو تور الدين ، فقبره ، محماد أدخله ولده الها من فوق الصور ، فدفته بها .

﴿ أمير الجيوش بدر الجال ﴾ صاحب جيوش مصر ومدىر المالك الفاطمية ، كان عاقلا كر يما محباً للمداء، ولهم عليه رسوم:دارة تمكن فى أيام المستنصر تمكنا عظها ، ودارت أزمة الأمو رعلى آرائه ، وفتح بلادا كثيرة ، وامتدت أيامه و بمد صيته وامتدحته الشمراء . ثم كانت وفاته فى ذى القمدة منها ، وقام بالأمر من بصده ولاه. ﴿ اللَّه فضل

وقد تقدم شي من ترجمنه .

#### ( الخليفة المستنصر الفاطمي )

سعد أبو يمم معدن أبى الحسن على بنالحاكم ، استمرت أيامه ستين سنة ، ولم يتنق هذا خلايفة قبله ولا بعده ، وكان قد عهد بالأمر إلى ولعد نزار ، غلمه الأفضل بن بعر الجمالى بصد موت أبيه . وأمر الناس مجاده را أحمد بن المستنصر أخاه ، ولقبه بالمستعلى ، فهرب نزار إلى الاسكندرية فجمع الناس عليه فبايعوه ، ونولى أمره تأخى الاسكندرية : جلال الدولة بن عمار ، فقصده الأفضل فحاصره وقائلهم نزاد وهزنهم الأفضل وأسر القافعى ونزار ، فقتل القاضى وحبس نزار بين حيطين حتى مات ، واستقرً . المستعلى في الخلافة ، وعمره إحدى وعشر ون سنة .

# ( محدين أبي هاشم )

ا أمير مكة ، كانت وفاته فنها عن نيف وتسمين سنة .

# ( محود بن السلطان ملكشاه ﴾

كانت أمه قد عقدت له الملك ، وأنفقت بسببه الأموال ، فقاتله بركيارق فكسره ، ولزم بلده أصبان ، فات بها في هذه السنة ، وحمل إلى بنداد فدفن بها بالنر بة النظامية ، كان من أحسن الناس وجها ، وأظرفهم شكلا ، توفى في شوال منها ، ومانت أسه الخاتون تركيان شاه في رمضان ، فاتحل نظامه ، وكانت قد جعت عليه الساكر ، و منعت أزمة أمور المملكة إليه ، ومملكت عشرة آلاف محمدك تركى ، وأنفت في ذلك قريباً من ثلاثة آلاف أنف دينار ، فأمحمل النظام ولم تحصل على طائل ، والله سجانة أعلى .

# ﴿ ثُم دخلت سنة ثمان وثمانين وأر بعائة ﴾

فها قدم بوسف من أبق التركافى من جهة تنش صاحب دستى إلى بنداد لأجل إقامة الدعوى له ببنداد ، وكان تتش قد توجه لقتال أخيه بنساحية الرى ، فلما دخسل رسوله بنداد ها وو وخافوه واسدعاه الخليفة قتر به وقبل الأرض بين بدى الخليفة ، وتأهيباً هل بغداد له ، و فبانوا أن يتهجهم، فنينا هو كذلك إذ قدم عليه رسول أخيه فأخيره أن تتش قتل في أول من قتل في الوقعة ، وكانت وفاته في سايع عشر صفر من هذه السنة ، فاستفعل أمر مركيار ق ، واستقل بالأمور ، وكان دقاق بن تتش مع أبيسه حين قتل ، فسار إلى دشق فل كها ، وكان نائب أبيسه عليها الأمير ساوت كنن ،

واستو زر أبا القاسم الخوار زمي ، وملك عبد الله بن تتش مدينة حلب ، ودير أمر مملكته جناح الدولة امن اتكين، ورضوان بن تثش صاحب مدينة حماه ، و إليه تنسب بنو رضوان مها . وفي توم الجمة التساسم عشر من ربيع الأول منها خطب لولى العهد أبي المنصور الفضل بن المستظهر ، ولقب بذخيرة الدين . وفي ربيم الا كر خرج الوزير ابن جهير فاختط سورا على الحريم ، وأذن الموام في الممل والتغرج أأظهر وا منكرات كثيرة ، وسخافات عقول ضميفة ، وعملوا أشياء منكرة، فبعث إليه ان عقيل أقعة فها كلام غليظ ، و إنكار بنيض . وفي رمضان خرج السلطان بركيارق فعدا عليه فداوى، فلم يتمكن منه، فمسك فموقب فأقر علىآخرين فلم يقرأ فقتل الثلاثة . وجاء الطواشي منجهة الخليمة مهنئا له بالسلامة . و في ذي القعدة مها خرج أبو حامدالغزالي من بغداد متوجها إلى بيت المقدس اركا لتذريس النظامية ، زاهدا في الدنيا ، لابساً خشن الثياب بعدناعها ، وناب عنه أخوه في التدريس ثم حج في السنة التالية ثم رجع إلى بلده ، وقد صنف كتاب الإحياء في هذه المدة ، وكان يجتمع إليه الحالق الكثير كل يومِف الرباط فيسممونه . و في يوم عرفة خام على القاضي أبي الفرح عبدالرحمن من هبة الله من البستي ، ولتب بشرف القضاة ، و رد إلى ولاية القضاء بالحر م وغيره . وفها اصطلح أهل الكرخ من الرافضة والسنة مع بقية المحال، وتزاو روا وتواصلوا وتواكلوا ، وكان هذا من العجائب، وفها قتل أحمد من خاقان صاحب سمرقند ، وسببه أنه شهد عليه بالزندقة غنق وولى مكانه ابن عمه مسمود . وفيها دخل الأتراك إفريقية وغدروا بيعيي من يميم من المعز بن باديس، وقبضوا عليه، ومُلكوا بلاده وقناوا خلقا ، بعد ما جرت بينه و بينهم حروب شديدة ، وكان مقدمهم رجل بقال له شاه ملك ، وكان من أولاد بعض أمراء المشرق ، فقـــه مصر وخدم مها ثم هرب إلى المغرب ، ومعهُ جماعة فغمل ماذكر . ولم يحيج أحد من أهل العراق فمها .

ومن توفى فيها من الأعيان ﴿ الحسن بن أحمد بن خيرون ﴾

أبو الفضل المعروف باس الباقلاني ، سمم الكثير ، وكتب عنه الخطيب ، وكانت له معرفة جيدة ، وهو من النقات ، وقبله الدامناني ، ثم صار أمينا له ، ثم ولى إشراف خيزانة الثلات . ثوفي في رجب عن نفتين وتمانين سنة . ﴿ نتش أبو المظافر ﴾

ناج الدولة من المبدأوسلان ، صاحب دمشق وغيرها منالبلاد ، وقد تروج امرأة على امناخيه مركبارق من ملكشاه ، ولكن قدر الله ومانت ، وقد قال المنفي :

ولله سر في علاك وإما \* كلام المدى ضرب من المذيان

قال ابن خلكان : كان صاحب البلاد الشرقية فاستنجده أنسز في محاربة أمير الجيوش من جمة صاحب مصر، فلما قدم دمشق لنجدته وخرج إليه أنسره أسم بمسكه وقدله ، واستحود هوعي.دمشق واعمالها فى سنة إحدى وسبمين ، ثم حارب أنسر فقنسله ، ثم تحارب هو وأخوه بركبارق ببسلاد الرى ، فكسره أخوه وقتل هو فى المركة ، ومملك ابنه رضوان حلب ، و إليه تفسب بنو رضوان مها ، وكان ملكه علمها إلى سنة سبع وخسيين وخمياته ، محته أمه فى عنقود عنب ، فقالم من بعده ولعه تاج الملك ورى أربع سنين ، ثم إبنه الآخر ثمي الملك إما عبل ثلاث سنين ، ثم قتلته أمه أيضا ، وهي زمرد خاتون بنت جاولى ، وأجلست أخاه شهاب الدين محود بن بورى ، فمك أربع سنين ، ثم ملك مخير الدين أتق من سنة أربع وثلاثين إلى أن انتزع الملك منه فرر الدين محود زنكى كاسيائى . وكان إقابك الساكر بدمشق أيام أتو معين الدين ، الذى تفسب إليه المهينية بالنور ، والمدرسة المهينية بدمشق .

# ﴿ رَزِّقَ اللهُ مِنْ عَبِدُ الوهابِ ﴾

ابن عبد اليمز بر أبو محمد التمنيمي أحد أنمة القراء والفقهاء على مذهب أحمد، وأممة الحديث، وكان له مجلس الوعظ، وخلاقة الفتوى بجيام المنصور، ثم بجام القصر، وكان حسن الشكل محببًا إلى العالمة له شعر حسن، وكان كثير العبادة، فصيح العبدارة، حسن المناظرة. وقد روى عن آبائه حديثا مسلسلا عن على بن أبى طالب أمقال: هفت العم بالعمل فان أجابه و إلا ارتحل. وقد كان ذاوجاهة عند الحليفة، عند في مهام الرسائل إلى السلطان. وفي يوم الشكاه النصف من جادى الأولى من هذه السنة ، عن نمان ونمائين سنة، ودفن بداره بباب المراتب إذن الخليفة، وصلى عليه ابنه أوالفضل القرويني ﴾

عبد السلام من محمد من وسف من بندار الشيخ، شيخ المفرزة، قرأ على عبد الجبار من أحمد الهمدانى، ورحل إلى مصر، وأقام مها أر بدين سنة ، وحصل كنباً كثيرة ، وصنف تفسيراً في مسيحاتة مجملا . قال ابن الجوزى : جمع فيه المحب، وتنكام على قول تعالى ( واتبعواماتناوا الشياطين على ملك سليمان في مجملا كامل . وقال ابن عقبل : كان طويل اللسان بالم فارة ، و بالشعر أخرى ، وقد بحمع الحديث من أبى عمر بن مهدى وغيره ، ومات ببغماد عن ست وتسمين سنة . وما تزوج إلا في تحر عره .

محمد بن الحسين بن عبد الله بن إبراهم ، أبو شجاع ، الملقب ظهير الدين ، الروذراورى الأصل الأهوازى المولد ، كان من خيار الوزراء كذير الصدقة والاحسان إلى الملماء والفقهاء، وسمع الحمديث من الشبيع أبى إسحاق الشيرازى وغييره، وصنف كتبًا، منها كتابه اللهى ذيله عسلى يجارب الأمم . ووزر الخليفة المقدى وكان علك سأنة أنف دينسار ، فأفقتها في سبيل الخيرات والعبدنات ، ووفف الوقوف الحسنة ، وبنى المشاهسه، وأكثر الاقعام على الأرامل والأبتام ، قال له رجل: إلى جانبنا أولمة لها أو بهة أولاد وهم عراة وجياع ، فبحث إليهم مع رجل من خاصته نققة وكدوة وطماماً ، وتزع عنه ثبابه في البرد الشديد ، وقال : ولله لا ألبسها حتى ترجع إلى بخبرهم ، فنقه الرجل الرجل مسرعا بما أرسله على يديه إليه من موالماً ولله أخبره أنهم فرحوا بذلك ودعوا للو زير ، فتدر بذلك ولبس ثيبا به . وجئ إليه مرة مهاأتف سكرية فلما وضمت بين يديه تنفص عليه بمن لا يقدر علمها ، فأرسلها كالها إلى المساجد ، وكانت كثيرة جدا ، فأطمها الفترا ، والسيان وكان كثير التواضع مع الناس ، خاصهم وعامهم ، ثم عزل عن الوزارة فسار إلى الحج وجاو ربالمدينة ثم مرض ، فلما تقل في المرض جاء إلى الحجرة النبوية فقال : يارسول ألله قال الله تعالى (ولو أنهم ثم مرض ، فلما تقل في المرض جاء إلى الحجرة النبوية فقال : يارسول ألله قال الله تعالى (ولو أنهم أن خطوا أنفسهم جاؤك فاستنفر وا الله واستنفز لهم الرسول لوجعوا الله توابا رحها ) وها أنا قسجتنك أستنفر الله من دوي وأدجو شفاعتك بوم القيامة ، ثم مات من يومه ذلك رحمه الله ، ودفن في أستنفر .

عد بن المقافر بن بكران الحوى أبو بكر الشاقى ، و لد سنة أر بعائة ، و تققه ببلد ، ثم حج فى منة صبح عشرة وأر بعائة ، وقدم بغداد فنققه على أق الطيب الطبرى وسمع بها الحديث ، وشهد عند ابن العامناني فقبله ، و لازم مسجده خسا و خسين سنة ، يقرئ الناس و يقتههم ، ولما مات العامغانى سلطان عقلية ، ولا من صاحب صديد ، ولم يغير ملب ولا ما نام ، ولم يأسل وأعنهم ، لم يقبل سلطان عقلية ، ولا من صاحب صديد ، ولم يغير ملب ولا ما نكه ، ولم يأسل القصاء أجراً ولم يستنب أحدا ، بل كان يباشر القصاء أجراً ولم على المتضاء أجراً ولم يعتب لا بينة ، إذا قامت عنده قرائ النهمة ، حتى يقروا ، ويذكر أن فى كلام الشافى ما يدل على هذا . وقد صنف كتابا فى ذلك ، ونصره ابن عقبل فها كان يتماطاء من الحكم بالقرائ ، واستشهد له بقوله تعالى ( إن كان قبصه قد من قبل) الآية . وشهد عنده يوجر له من كبار الفقهاء وللناظرين يقال له المشطب من أحمد من أسامة الفرغائى ، فل يقبله ، الما وأى عليه من الحرير وخاتم الذهب، وقالله المدعى : إن السلطان وو زيره ، نظام الملك يلبسان الحرير والذهب ، فقال القافي الشاعى : والله لو سميدا يقبل به عندى على باقة بقلة ما قبلتهما ، ولهدت شهادتهما . وشعد مرة فقيه فضل من أهل منحبه فل يقبل ، فقال الدائم الشائم الك يلبسان الحرير والذهب ، فقال القائم الشائمي : والله لو مندى على باقة بقلة ما قبلتهما ، وطبح بطرة وعند كل حاكم إلا أنت ؟ فقال له : لا أقبل لك شهرة ، أن رأينك تغتسل فى الحام ويانا غير مستور المورة ، فلا أنت ؟ فقال له : لا أقبل لك شهران من هذه السنة عن بمان ونماني مناه ومدنى بالقرب من ان شريخ .

# (أبو عبد الله الحيدي)

عد بن أبي نصر قنوح بن عبد ألله بن حيد، الأنداسي ، من جزيرة بقال لها برقة قريبة من الأنداس، و من جزيرة بقال لها برقة قريبة من الأنداس، قندم بنداد فسم مها الحديث، وكان حافظا مكترا أديباً ماهما اء عنيفا نزها ، وهو صاحب الجمع بين الصحيحين، وله غير ذلك من المستفات، وقيد كتب مصنفات ابن حزم والخطيب، وكانت وفاته ليدلة الثلاما، السابع عشر من ذى الحجة ، وقد جاو زالتسمين ، وقيره قربب من قير بشرا لحافى بينداد . ﴿ هبة الله ابن الشيخ أبى الوفا بن عقيل ﴾

بشرا الحافى ببغداد . كان قد حفظ القرآن وتنقه وظهر منه نجابة منم وطن فأنفق عليه أبوه أموالا جزيلة فل يفد شيئا فقال له ابنه ذات يوم : يا أبت إنك قد أكثرت الأدوية والادعية ، يشل في اختيار فلحفى واختيار

الله في ، قال أوه : فعلمت أنه لم يوفق لهذا الكلام إلا وقد اختير للحظوة والله سبحانه أعلم .

قال ابن الجوزى في المنتظم: في هـ نه السنة حكم جهاته المنجدين أنه سيكون في هـ نه السنة مل طوفان قر يب من طوفان توح و شاح السكلام بذلك بين العرام وخافوا ، فاستدعى الحليفة المستظهر ابن عشبون المنجم ف أنه عن هذا السكلام فنهان : إن طوفان توح كان في زمن اجتمع في بحر الحوت الطوالع السبمة بموالا أن فقد اجتمع في بعد أنه بعض ممها زحل ، فلا بد من وقوع طوفان في بعض المبلاده والأوب أنها بغداد. فقدم الخليفة إلى وزيره المسلاح المسيلات والمواضع التي يختفى انفجار الما منها ، وجمل النالس ينتظر ون ، فجاء الخدير بأن المجاج حصارا الوادى المناقب بعد نخلة فأناهم سيلام عليم ، فا نجاء منهم إلا من تماق برقس الجيال ، وأخذ الماء الجال والرجال والرحال ، فلم الخليفة على المناقب بعد نخلة طليفة على المناقب بعد نخلة الماء على المناقب بعد نخلة الماء على المناقب بعد نخل مسابر تو يش ، وغرقه بعد حصار تسمة أشهر . وفيها ملك تم بن المعزالمة ربي مدينة قايس وأخرج منها أخاء عر ، فقال خطيب سوسة في فلك أبياناً .

. ضمك الزمان وكان باني عابساً • لما فتحت بحد سيفك تابسا وأتبتها بكرا وما أمهرتها • إلا قنا وصوارما وفوارساً الله يعلم ما جنيت تمارها . • إلا وكان أبوك قبلا غارساً من كان في زرق الاستخاصاً • كانت له قال البلاد عرائسا

و فى صغر منها درس الشبيخ أبو عبد الله العابرى بالنظامية ، ولام إياها فحر الملك بن نظام الملك و زير بركيارق . ونها أغارت خناجة على بلاد سيف الدولة صدقة من ديد بن منصور بن دبيس وقصدوا شهد الحدين بالحائز ، وتظاهر وافيه بالمنكرات والفساد، فكبسهم ثميه الأميرصدقالملة كور ، ومن توقى فيها من الأعيان ﴿ عبد الله بن إبراهم بن عبد الله )

أخو أبي حكم المغيرى، وخير: إحدى بلاد فارس، حمم الحديث وتفقه على الشبخ أبي إسحاق الشهر ازى، وكانت له معرفة بالنرائض والأدب والقنة ، وله مصنفات ، وكان مرضى الطريقة ، وكان يكتب المصاحف بالأجرة ، فبيها هو فات يوم يكتب وضع النالم من يده واستند وقال : والله الن كان هذا مرة اإنه لطيب ، ثم مات .

### ( عبد الحسن بن على بن أحد الشنجي )

الناجر ، و يعرف بابن شهدا. مكة ، بضدادى ، مجتم الحديث السكنير ، ورصل وأكثر عن المعايب وهو بصور، وهو الذى حمله إلى العراق ، فلهذا أهدى إليه المطيب تلزيخ بغداد بخطه ، وقد روى عنه في مصنفاته ، وكان يسميه عبدالله ، وكان تقة .

#### ( عبد الملك من إبراهيم ) .

أبو بكر الدقاق ، ويعرف بابن الحاشنة ، كان معروقاً بالافادة وجودة القراءة وحسن الخلط وصحة النقل ، جمع بين علم القراءات والحديث ، وأكثر عن الخطيب وأصحاب المحامس . قال : لما غرقت بنداه غرقت دارى وكنبى فلم يبنى لى شئ ، فاحتجت للى النسخ فكنبت صحيح مسلم فى الله المنتق الله المنتق الله المنتق مرات ، فنست فرأيت ذات ليلة كأن القيامة قمد قامت وقائل يقول أبن ابن الحاضنة ? فجنت فأدخلت الجنة فلما دخلتها استلقيت على تفلى ووضعت إحدى وجلى على الأخرى وقلت : استرحت من النسخ ، ثم استيقات والقلم في يدى والنسخ بين يدى .

# ﴿ أَمُو المُظْفَرِ السَّمَانِي ﴾

منصو رس محد بن عبدالجبار بن أحد بن محد، أبو المظفر السممانى ، الحافظ ، من أهل مرو، تنقه أولا على أبيه في مذهب أبي حنيفة ، ثم انتقل إلى مذهب الشافعي فأخذعن أبي إسحاق وابن الصباغ ، وكانت له يد طولى فى فنون كتبيرة ، وصنف النفسير وكتاب الانتصار فى الحيديث ، والبرهان والقواطع فى أصول الفقه ، والاصطلام وغير ذلك ، و وعظ فى مدينة نيسابور ، وكان يقول: ما حفظت شيئا فنسينه ، وسئل عن أخبار الصفات فقال : عليكم بدين المجائز وصبيان السكناتيب، وسئل عن الاستوا، فقال :

جثبانی لتملما سر شعدی ه مجدانی بسر سعدی شحیحا إن سعدی لمنیة المتدی ه جمت عفة ووجها صبیحا توفی فی ربیع الأول من هذه السنة ، ودفن فی مقدرة سرورحه الله تمالی و إیانا آمین . ( ثم دخلت سنة تبسمین وار بدائة من الهجرة )

فيها كان ابتسداء ، الله الخوار زمية ، وذلك أن السلطان بركبارق ، الله خبا بلاد خراسان بمد متنا عبد أرسان المد المدروف بالملك صنجر ، وجعل إنابكه الأمير قاج ، و و زبره أبو النتح على بن الحسين العانواتي ، واستعمل على خراسان الأمير حيثي بن البيرشاق ، فولى مدينة خوار زم شابا يقال له محد بن أنوشبتكين ، وكان أبوه من أمراء السلاجقة ، والنيا هو في أدب وفضيلة وحسن سديرة ، ولما ولى مدينة خوار زم لقب خوار زم شاه ، وكان أول المركم ، فأحسن المديرة وعلى الناس بالجيل ، وكان أك والده من بعده الشهر جرى على سيرة أبيه ، وأنهم ، فأحسن المديرة وعالم الناس بالجيل ، وكان أك واد من بعده الشهر جرى على سيرة أبيه ، وأنهم المناس المخالف سنجر وأحبه الناس ، وارتفت منزلته . وفيها خطب الملك وضوان ابن ناج الملك تنش المخاليمة الفاطمي المستمل ، وفي شوال قتل رجل باطني عند باب النوبي كان قد شهد عليه عدلان أحدهما ابن عقيل أنه دعاهم إلى مندهم فيمل يقول أتشاوني وأنا أقول لا إله إلا الله إلا وفي رمضان منها قسل مرشو أحد أكار الأمماء وكان أول من تولى شعنة بضماد . ومعج بالناس وي رمضان منها قسل برشو أحد أكار الأمماء وكان أول من تولى شعنة بضماد الدولة أونصر منجلال الدولة أويا المولة أويا المداني وميان المحتفية المناس المكشاه قد أقعله المدان ودرعا قول وغيرهما .

وممن توفى فيها من الأعيان (أحمد بن محمد بن الحسن)

ان على بن زكريا بن دينار، أبويعلى المبدى البصرى، ويعرف بابن الصواف، ولد سنة أربعالة، وصم الحديث، وكان زاهدا منصوة، وفقيها مدرساً، ذا سمت ووقار، وسكينة ودين، وكان علامة في عشرة علوم، قوفى ومضان منها عن تسعين سنة رحمه الله.

#### (المعمر بن محمد)

این المممر من أحمد من محمد، أبو الغنائم الحسینی ، سم الحمدیث ، وکان حسن الصورة کر م الاخلاق کثیر النمبد ، لا یعرف أنه آذی مسلملولاشتم صاحباً . نوفی عن نیف وسنین سنة ، وکان نقیباً فندین وثلاثین سنة ، وکان من سادات فریش ، وتولی بعده ولده أبو الفتوح حبدرة ، ولفب بالرضی ذی الفخرین ، ورداه الشعراء بایبات ذکرها ابن الجوزی.

﴿ يُعْيِي بِنِ أَحْدُ بِنِ مُحْدُ بِنَ عَلَى الْبُسْتَى ﴾

سمع الحديث و رحل فيه ، وكان ثقة صالحا صدوقاً أديباً ، عمر ماثة سنة ونلقى عشرة سنة وثلاثة أشهر ، وهو مع ذلك محميح الحواس ، يقرأ عليه القرآن والحديث، رحمه الله و إيانا آمين .

# ﴿ ثم دخلت سنة إحدى وتسمين وأر بمائة ﴾

في جادى الأولى منها ملك الافرنج مدينة إنطاكية بعد حصار شديد ، مواطأة بعض المستحفظين على بعض الأمراج ، وهرب صاحمها ياغيسيان فى نفر يسير ، وترك مها أهله وماله ، ثم إنه ندم فى أثما الحاربي ، ومرك مها أهله وماله ، ثم إنه ندم فى أثما الحاربي ، وما الحاربي نه ما أحمله وماله ، ثم إنه ندم فى وترك مها أهله وماله ، ثم إنه ندم فى وترك مها الحاربي المالا الأمير كر موقا صاحب الموصل جمع عساك كذيرة ، واجتمع عالمه دفاق صاحب دشق ، وجناح الدولة صاحب حمى وغيرهما ، الموصل جمع عالم دفاق صاحب وسن وغيرهما ، أوالا بحرياته ، فا الله أو إنا إليه واجمون . ثم صارت الفرنج والمالا النيم النافي وتله المنافق والمنافق والمنافق المنافق والمنافق والمنافق والمنافق المنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق المنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق المنافق والمنافق والمنافق المنافق والمنافق والمنافق المنافق المنافق والمنافق والمنافق

ومن توفي فيها من الأعيان ﴿ طراد بن محد بن على ﴾

فى مقابر الشهداء رحمه الله ﴿ المظفر أبو الفتح ابن رئيس الرؤساء أبي القاسم ﴾

أن المسلمة كانت داره مجماً لأهل العملم والدين والأدب، وبها نوفي الشيخ أو إسحاق الشهرازي، ودفن عند الشيخ أبي إسحاق في تربته .

( ترحمنات سنة تغنين وقد مين وأر بهائة ) \_ وفيها أخفت الفرنج بيت المقدس لل كان ضحى بوم الجمعة فسيم بقين من شميان سنة قنين وقد مين وأر بهائة ، أخسنت الغريج المنهم الله بيت المقدس مرفه الله ، وكانوا في محو ألف أن مقاتل ، وقابا في وسطه أو يعد من سنين أنف قبيل من المسلمين ، وجاسوا خلال الديار ، وتبروا ماعلوا تقبيرا . قال ابن الجوزى ، وأخفوا من حول الصخرة اثنين وأر بعين قد مديلا من فضة ، ونة كل واحد منها ثلاثة آلاف وسئاته دره ، وأحسفوا تنو رآ من فضة زنته أر بعون رطلا بالشامى ، وثلاثة وعشر بن قند بالا من ذهب ، وذهب الناس على وجوهم هار بين من الشام إلى العراق ، مستفيئين على الغرج إلى الخليفة والسلطان ، منهم الناس على وجوهب وذهب منها بين من الشام إلى العراق ، مستفيئين على الغرج إلى الخليفة السلطان ، منهم القائم أو السلطان وجوهب الخليفة السلطان عنه منهم أمو المناس على المناس على المناس على المناس على المناس المناس على المناس المناس على المناس الم

الناس فلم بعد ذلك شيئا ، فانا لله و إنا إليه راجعون ، فقال فى ذلك أبو المظفر الأبيوردى شعراً : مزجنا دمانا بالدموع السواجم ﴿ فلم يبق منا عرضة العراجم

> وشر سلاح المرء دمع يريقه • إذا الحرب ثبت الاهابالصوارم فأيها بنى الاسلام إن وراءكم • وقائع بلحقن الذرى بالمناسم وكيف تنام الدين مل جفونها • على هفوات أيقلت كل فائم ، وإخرانكم بالشام يضحى منيابه • فلهورالمذاكراً وبطون القشاعم

و إخوانكم بالشام يضعق مقيلهم • ظهورالمذاكراو بطون القشاعم تسومهم الروم الهوان وأنم • تجرون ذيل الخفض قبل المسالم

ومنها قوله :

وبين اختلاس العلمن والضرب وقفة • نظل لما الولدان شيب القوادم وتلك حروب من ينب عن شمارها • ليسلم يقرع بعدها سن نادم سَلَمْنَ بأيدى المشركين قواضبا • سنفيد منهم في السكلي والجماهم يكاد لمن المستجهب بطيبة • ينادى بأعلا الصوت ياآل هاشم أرى أمتى لا يشرعون إلى العدا • رماعهم والدين واهى الدغام ويجتنبون النار خوة من الردى • ولا يحسون العار ضرية الازم أبرضى صناديدالأعاريب بالأذى ٥ وينضى على ذل كاة الأعاجم فليتهمو إذ لم يقودوا حمة ٥ عن الدين ضنوا غيرة بالمحارم وإن زهدواني الأجر إذحسالوغي ٥ فيلا أثر وغية في الملقائم

وفيها كان ابتسداه أمر السلطان محسد بن ملكشاه ، وهو أخو السلطان سنجر لأبيسه وأمه ، واستفحل إلى أن خطب له ببغداد فى ذى الحجة من هسذه السنة . وفيها ساز إلى الرى فوجد زبيدة خاتون أم أخيه بركبارق فأس بخنقها ، وكان عمرها إذ ذاك تنتين وأر بمين سنة ، فى دى الحجة منها وكانت له مع بركبارق خمس وقعات هائلة . وفيها غلت الأسعار جدا ببغداد ، حتى مات كثير من الناس جوعا ، وأصابهم وباه شديد حتى عجزوا عن دنن الموتى من كترتهم .

ومِن توفى فيها من الأعيان ﴿ السلطان إبراهيم بن السلطان محود ﴾

امن مسعود بن السلطان محود بن سبكتدكين ، صاحب غزنة وأطراف الهند ، وحدا ذهاء و تلت الله حرمة وأبه عظيمة عظيمة على المسلطان بركيارق في المحرمة وأبه عظيمة ، وهيبة وافرة جدا ، حكى السكل الهرامى حين بعشه السلطان بركيارق في وسالته إليه عما شاهده وجلسه ، وما رأى عنسه من الأموال والسعادة الدنيوية ، قال : وأبت شيئا عجيباً ، وقد وعظام عديث « لمناديل سعد بن معافى الجنة خور منا هنكى . قال : وكان لا يبنى لنفسه منزلا إلا بنى قبل مسجداً أو مدرسة أو رباطا ، توفى في رحب منها وقد جاوز اللسمين ، وكانت مدة ملكه منها لنتين وأر بمين سنة .

﴿ عبد الباقي من موسف ﴾

ابن على بن صالح ، أو تراب البراعى ، ولد سنة أحدى أوار بدائة وتفته على أن الطبب الطبرى وسم الحديث عليه وعلى غيره ، م أقام بنيسابور ، وكان بمعنظ شيئا كثيرا من الحكايات والملح ، وكان صوراً منقلا سيئا كثيرا من الحكايات والملح ، منشوراً من الله عن الدنيا ، على بدى طريقة الساف ، جاوه ، والله جالوس ساعة في هذه المسلة على مارة القلب أحب إلى مما على الأرض من شيء ، وقلم المالة الحيا المالة الحيا المالة الحيا المالة المنافق المراقب ، وقلم مالة الطالب أحب إلى مما على الأرض من شيء ، والله النافق وراه ذلك ، والله النافق من الله والدار الا خرة ، وما هو سبب فوز المتين ، وسمادة المؤمنين ، توفى رحمه الله في ذي القيدة من هدة السنة عن ثلاث ، تسمن منة رحمه الله آمين .

﴿ أبوالقاسم ابن إمام الحروب ﴾ قتله دهن الباطنية بنيسابور رحمه الله ورحم أباه .

### (ثم دخلت سنة ثلاث وتسمين وأر بعائة )

في صفر منها دخل السلطان تركيارق إلى بغداد، ونزل مدار الملك، وأعيدت له الخطبة، وقطمت خطبة أخيه محمد، و بعث إليه الخليفة هدية هائلة ، وفرح به العوام والنساء ، ولكنه فيضيق من أمر أخيه محمد ، لاقبال الدولة عليه ، واجتماعهم إليه ، وقلة ما معه من الأموال ، ومطالبة الجند له بأرزاقهم ، فعزم على مصادرة الوزير ابن جهير ، فالتجأ إلى الخليفة فمنمه من ذلك ، ثم اتفق الحال على المصالحة عنه عائة ألف وستين ألف دينار، ثم سار فالنتي هو وأخوه محمد مكان قريب من همدان فهزمه أخوه محمد ونجاهو بنفسه في خسين فارساً ، وقتل في هذه الوقعة سعد الدولة جوهر آيين الخادم ، وكان قدىم الهجرة في الدولة ، وقد ولي شـحنة بغداد ، وكان حلما حسن السيرة ، لم يتعمد ظلم أحد ولم مر خادم ما رأى ، من الحشمة والحرمة وكثرة الخدم ، وقد كان يكثر الصلاة بالليل ، ولا يجلس إلا على وضوء ، ولم يمرض مدة حياته ولم يصدع قط ، ولما جرى ما جرى في همذه الوقعة ضعف أمر السلطان بركيارق، ثم تراجع إليه جيشه وانضاف إليه الأمير داود في عشرين ألفاء فالتق هووأخوه أمع أخيه سنجر فهزمهم سنجر أيضاً وهرب في شرذمة قليلة ، وأسر الأمير داود فقتله الأمير برغش أحد أمراء سنجر،فضعف ىركيارق وتفرقت عنەرجاله، وقطمت خطبته من بغداد فيرا بىع عشر رجب وأعيدت خطبة السلطان محمــد . و في رمضان منها قبض على الوزير عميــد الدولة بن جهير ، وعلى أخويه زعيم الرؤساء أبي القاسم ، وأبي البركات الملقب بالكافي ، وأخــذت منهم أموال كثيرة ، وحبس بدار الخلافة حتى مات في شوال منها . وفي ليلة السابع والعشرين منه قتل الأمير بلكابك سره; رئيس شحنة أصمان ، ضر به باطني بسكين ف خاصرته وقد كان ينحر ز منهم كثيرا ، وكان يدرع . محت ثيابه سوى هذه الليلة ، ومات من أولاده في هذه الليلة جماعة ، خرسج من داره خمس جنائز من صبيحها. وفعهاأقبل المكالفرنج في ثلاثمائة ألف مقاتل فالنقى معه ستكين ابن انشمند طايلو، إنابك دمشق الذي يقال له أمين الدولة ، واقف الأمينية بدمشق و بيصرى ، لا التي بيمليك ، فهزم الأفرنج وقنــل منهم خلقا كنيرا ، بحيث لم ينج منهم ســوى ثلاثة آلاف ، وأكثرهم جرحي ــ يعني الثلاثة آلاف \_ وذلك في ذي القمدة منها ، ولحقهم إلى ملطية فملكها وأسر ملكها ولله الحد . وحج بالناس الأمير النونتاش التركي وكان شافعي المذهب.

وممن نوفى فيها من الأعيان ﴿ عبد الرزاق الغرنوي الصوفي ﴾

شبیخ رباط عنل :حج مرات علی التجرید ، مات وله نصو مائه سنة ، ولم یتر ك كفنا ، وقدقالت له امرأنه لما احتضر : سنفتضح البوم . قال : لم ؟ قالسله : لأ نه لا توجد لك كفن ، فقال لما : لوتركت كفنا لا فنضحت ، وعكسه أنو الحسن البسطامی شبیخ رباط ابن المحلبان ، كان لایلبس إلاالصوف شناه وصيفاً ، و يظهر الزهد، وحين توفى وجــد له أر بعة آلاف دينار مدفونة ، فتعجب الناس من حالمهما فرحر الله الأول وسامح الثاني .

# ﴿ الوزير عميد الدولة بن جهير ﴾

محمد بن أفى نصربن محمد نزجهير الوزير، أبو منصور، كان أحد رؤساء الوزراء ، خدم الاتة من الخلفاء ، وزر لاثنين سهم ، وكان حلما قليل العجسلة ، غير أنه كان يشكلم فيه بسبب الكبر، ، وقد ولى الوزارة مرات ، يعزل ثم يعاد ، ثم كان آخرها هسنم المرة حبس بدار الخسلافة فلم يمخرج من السجن إلامينا ، في شوال منها .

#### ﴿ ابن جزلة الطبيب ﴾

يحيى بن عيسى بن جزاة صاحب المهاج في الطب ، كان نصرانيا ثم كان بتردد إلى الشيخ أبي على بن الوليسد المغر في يشتغل عليم في المنطق ، وكان أبو عملي يدعو ، إلى الاسملام و موضح له الدلالات حتى أسلم وحسن إسلامه ، واستخلفه الدامغاتي في كنب السجلات ، ثم كان يطبب الناس بعد ذلك بلا أجر ، و ر بما ركب لهم الأدوية ، ن ماله تبرعا ، وقد أوصى بكتبه أن تكون وقنا بمشهد أفي حنيفة رحه الله و إيانا آمين ،

### ﴿ ثم دخلت سنة أر بع وتسعين وأر بمائة ﴾

فها عظم الخطب بأصهان وتواحها بالباطنية فقتل السلطان منهم خلقا كثيراً ، وأبيحت داره وأموالهم المسامة ، وتودى فيهم إن كل من قدرتم عليه منهم فاقتاده وخسفوا ماله ، وكانوا قداست و ذوا على منه والو قلمة ملكوها في سنة زلات وعانين ، وكان الذى ملكها الحسن بن صباح ، أحد دعامهم ، وكان قد دخل مصر وتعلم من الزادقية الذين بهاء نم صار إلى تلك الذواحى ببلاد أصبهان ، وكان لا يدعو إليه من الناس إلا عبياً جاهلا، لا يعرف عينه من نهاله ، تم يعلمه العسل بالجوز والشونيز ، حتى يحرق مزاجه ويضد دماغته ، تم يند كر له أشياه من أخبار أهمل البيت ، ويكنب له من أناو يل الزافقية الضيلال ، أنهم خللوا ومنعوا حتهم الذى أوجبه الله لهم ورسوله ، تم يقول له فاذا كانت الخوارج تقاتل بني أمية لحيلي بن يقول له فاذا كانت الخوارج تقاتل بني أمية لحيلي ، فأنت أحق أن تقاتل في نصرة إمامك على بن ويظل بل المنافق عليه بني بن المنافق عليه بني من المنافق ويقبله عن ذلك ، و بعث إليه بعناوى للمنافق المنافق المنافقة عليه بشرو رسولا إلى مولاه ، فاشرأبت وجوه الحاضرين ، تم قال لشاب منهم ، اقتل نفسك ، فأخرج سكينا المعافق المنافقة المنا

فضرب بها غلصمت. فسقط مينا ، وقال لا خر منهم : ألق نفسك من هذا الموضع ، فرمى نفسه من رأس القلمة إلى أسفل خندقها فتقطع . ثم قال لرسول السلطان • هذا الجواب. فنها امننع السلطان من مراسلته . همكذا ذكره ابن الجوزى ، وسيأتى ما جرى للسلطان صلاح الدين توسف من أبوب فانح بيت المقدس وما جرى له مع سنان صاحب الايوان مثل هذا إن شاه الله تعالى .

إو في شهر ومضان أمر الخليفة المستظهر بالله بعنتج جامع القصر وأن لا يُمبيض وأن يصلى فيه التعاوي و في التعاوي على التعاوي التعاوي التعاوي على التعاوي التعاوي على التعاوي التعا

ويمن توفى فيها من الأعيان ﴿ أَحَمَّدُ بِرَ مَحْمَدٍ ﴾

ان عبد الواحد من الصباح، أبو منصور، عسم الحدث وتبقه على القاضى أبى الطبيب الطهرى تم على ابن عمه أبى نصر من الصباح، وكان فقيها فاضلا كنير الصلاة يصوم الهجر، وقدولى القضاء مر بع الـكرخ والحسبة بالجانب الغربى.

#### ﴿ عبد الله من الحسن ﴾

ابن أبى منصور أبو عمد الطبسى ، رحل إلى الا كاق وجمّع وصنف ، وكان أحد الحفاظ المكثرين تقة صدوقا علما بالحديث ورعا حسر. الخلق

# ( عبد الرحن بن أحد )

· اين محمد أنو محمد الرزازالسرخـــى ، نزل مر و وسمع الحـــدث وأمل ورحل إليه العلماء ، وكان حافظا لمذهب الشافعي منديناورعا ، رحمه الله .

### ﴿ عَزْ بَرْ بَنْ عَبِدُ الْمُلْكُ ﴾

منصور أو الممالى الجيل القاضى الملقب سيد له ، كان شافعيا فى الغروع أشهرياً فى الأصول ، وكان حاكما بياب الأزج ، وكان بينــه و بين أهل باب الأزج من الحنابلة شــنـآن كبر ، مهم رجلا ينادى على حارله ضائع فقــال : يدخل باب الأزج ويأخـــة بيد من شاه . وقال وبما للنقيب طراد الزيابى : لوحاف إنسان أنه لا برى إنسانا فرأى أهــل باب الأزج لم يحنث . فقال له الشريف : بين طائر قوماً أو بعين يوماً فهو منهم . ولهذا لما مات فرحوا بموته كنيرا .

#### ﴿ محد بن أحد ﴾

ابن عبد الباق بن الحسن بن محمد بن طوق، أبو الفضائل الر بعى الموصلي ، تفقه على الشيخ أبي إسحاق الشيرازي ، وسمم من القاضي أبي الطيب الطهري ، وكان تفة صالحا كتب الكثير .

#### ﴿ محد بن الحسن ﴾

أو صبه الله المرادى ، نرل أوان وكان مقرئا فقها صالحا ، له كرامات ومكاشفات ، أخذ عن القاضى أن يعلى بن الفراء الحديث وغيره . قال ابن الجوزى : بلغنى أن ابناله صغيراً طلب منه غزالا وألج عليه ، فقال له : يا بنى غدا يأتيك غزال . فلما كان الغد أتت غزال فصارت تنطح الباب بقرنها حتى فتحته ، فقال له أنوه : يا بنى أتنك الغزال .

#### ﴿ محمد بن على بن عبيد الله ﴾

ابن أحمد بن صللح بن سلمان بن ودعان ، أبو نصر الوصل القاضى ، قدم بنداد سـنة ثلاث وتسمين ، وحدث عن عمه بالأر بعين الودعانية ، وقمد سرقها عمة أبو الفتح بن ودعان من زيد بن رفاعة الهاشمين ، فرك لها أسانيد إلى من بعد زيد بن رفاعة ، وهي موضوعة كاما ، وإن كان في بعضها معانى محيحة والله أعلم.

أو سعد المستوفى شرق الملك الخواوزي ، جليل القدر ، وكان متعصبا لا صحاب أي حنيقة ، ووقف لهم مدرسة بمر و ، ووقف فيها كتبا كذيرة ، و بني مدرسة ببغداد عنــــ باب الطاق ، و بني القبة على قدر أبي حنيفة ، و بني أربطة في المفاوز ، وحمل خيرا كذيراً ، وكان من آكل الناس ما كلا ومشربا ، وأحسبهم ملبسا ، وأكثرهمالا ، ثم نرل العمالة بعدهذا كله ، وأقبل على السيادة والاشتغال

# بنفسه إلى أن مات . ﴿ محمد بن منصور القسرِ ى ﴾

المبروف بسيدخراسان ، قدم بنداد أيام طنرلبك وحدث عن أى حض عر بن أحمد بن سيرور، وكان كثير الرغبة فى الخسير، وقف بمرومدوسة عسلى أبى بكر بن أبى المظفر السممائى وورتنه . قال ابن الجوزى : فهم يتولونها إلى الآن ، و بنى بنيسا بورمدوسة ، وفها تربته . وكانت وفاته فى شوال من عندالسنة .

#### ﴿ نصر بن أحمد ﴾

ابن عبد الله بن البطران الخطابي النزار القارئ . ولد سنة تمان وتسمين وثلثاته ، وسمم الكثير وتفرد عن ابن زرقو به وغيره ، وطال عمره ، ورحل إليه من الاكافى ، وكان سحيح الساح ] ( ' ( ا) زيادة من المصرية .

# ( ۲۱ \_ البداية \_ ثاني عشر )

# ﴿ ثُم دخلت سنة خمس وتسمين. وأر بعائة ﴾

في ذاك المحرم منها قبض على أبى الحسن على س محدالمر وف بالسكيا الهراسي ، وعزل عن تعدل بس النظامية ، وذاك أنه رماه بعضهم عند السلطان بأنه باطئ، فشهد له جماعة من الماء - منهم ابن عقبل - ببراء نه من ذاك ، وجاءت الرسالة من دارا علاقة مع الثلاثاء بخلاصه . وفها في مو الثلاثاء الحلاى عشر من الحجرم جلس الخليفة المستظهر بدار الخلافة وم الثلاثاء المبددة والقضيب بيده ، وجاء الملككان الأخوان محدوستمر أبناء ملكشاه ، فقسلا الارض وخلع علمها الخلع السلطانية ، على محمد سيفا وطوة وصوار لؤلؤ وأفراساً من مراكبه ، وعلى سنجر دون ذلك ، وولى السلطان عمد الملك ، واستنابه في جميع ما يتماتي بأمرا خلافة ، وون ما أغلق عليه الخليفة بابه ، تم خرج السلطان عمد في نامع عشرالشهر فارجف الناس، وخرج ركبارق وأقبل السلطان عمد قبل المحدوج وب كثيرة وأمرت محد وجرى عليه مكر وه شديد ، كما سيأتي بيانه . وفي رجب . مها قبل القاضي أبو الحسن الدامة القونوي فوعظ الناس وكان شافعياً أشعر يا ، فوقمت فتنة بين المنابلة والأخمرية بينداد . ونها ومع حريق عظم بينداد ، وفيها وتم عريق عظم بينداد ، ومع المعلى واحب سيف الدولة صدقة بن منصور وبها ومبس واحب الحلة .

ومن توفى فيها من الأعيان ﴿ أبو القاسم صاحب مصر ﴾

الخليفة الملتب بالسنعلى ، فى ذى الحجة منها ، وقام بالأمر بعده ابنه عــلى وله تسع سنبن ، ولقب بالآخر, أحكام الله .

# ( محد بن حبة الله )

أبو نصر القافق البندنيجي الفعر برآلفةيه الشافعي ۽ أخسة عن الشينخ أبي إسحاق ثم جاو ر عكة أو بعين سنة ، يفتي و يدرس و بروي الحديث و يحجج ، ومن شعره قوله :

عدمتك نسى ما تمل بطالتى ﴿ وقد مر أصحان وأهل مردى أعاهد ربى ثم أنقض عهده ﴿ وأثرك عربى تعرض شهونى وزادى قليل ما أواه مبلنى ﴿ ألزاد أبكى أم ليمد مسافتى ﴿ ﴿ ثم دخلت سنة ست وتسمين وأربيائة ﴾

فها حاصر السلطان بركبار قباخاه محمداً بأصهبان ، فضاقت على أهلها الأرزاق ، واشتد الغلاء عندهم جدا ، وأخذ السلطان محسد أهلها بالصادرة والحصار حولهم من خارج البلد ، فاجتمع علمهم الخوف والجوع ، ونقص من الا وال والا نعمل والنموات ، ثم خرج السلطان عجد من أصبهان هار با فارسل أخوه فى أثره مملوكه إياز، فلم يتمكن من القبض عليه ، ومجا بنفسه سللا . قال ابن الجوزى : و فى صغر منها زيد فى أقداب قاضى القضاء أنى الحسن بن الدامغانى ثاج الاسلام . و فى ربيع الأول قطمت الخطبة المسلاماين ببغساد ، واقدصر عمل ذكر الخليفة فها ، والدعاء له ، ثم الذق الأخوان بركيارى وعد، فاتهزم محد أيضاً ثم اصطلحا . وفها ملك دفاق بن تقش صاحب دمشق مدينة الرحبة . وفيها تنسل أبو المظفر الخجندى الواعظ بالرى ، وكان فقها شافعاً سرساً ، قدله رافضى علوى فى المنت ، وكان طلا فاسلا ، كان نظام الملك نزوره وبعظه . وحج بالناس خارتكين .

وممن توفى فيها من الأعيان ﴿ أَحَدُ بِنَ عَلَى ﴾

ابن عبد الله بن سوار، أبو طاهرالمترى ، صاحب المصنفات في علوم القرآن ، كان ثقة ثبتالمأمونا عالما ميذا الشأن ، قد جاوز الخانين

# ﴿ أُنَّو الممالي ﴾

أحد الصاحاء الزهاد ، فرى الكرامات والمكاشفات ، وكان كثير العبادة متقللا من الدنيا ، لا يابس صيفا ولا شناء إلا قيصاً واحدا، فإذا اشتد البرد وضع على كتفه منزرا ، وذكر أنه أصابته فاقة شديدة في شهر رمان ، فدرم على الذهاب إلى بعض الأصحاب ليستقرض من شيئا ، قال : فيها أنا أريده إذا بطائر قد مقط على كتفى ، وقال يا أبا المالى أنا الملك الفلافى ، لا تمض إليه نحن نأتيك به ، قال فبكر إلى الرجل . رواه ابن الجوزى في منتظمه من طرق عدة ، كانت وفاته في هذه السنة ، ودفن قريباً من قبر أحد .

# ﴿ السيدة بنت القائم بأمر الله ﴾

أمير المؤمنين التي نزوجها طفركبك ، ودفنت بالرصافة ، وكانت كثير ة الصدفة ، وجلس لعزائها في بيت النو بة الوزىر ، والله أعلم .

(ثم دخلت سنة سبع وتسمين وأز بمائة)

فيها قصد الغريم لمنهم الله الشام فقاتلهم المسلمون فتناوا من الغرنج اتنى عشر ألفا ، ورد الله الذين كنروا بنيظهم لم ينالوا خيرا ، وقد أسر في همند الوقعة بردويل صاحب الرها . وفها مقطت منارة واسط وقد كانت من أحسن المنار ، كان أهماليلد يتنخرون بها ويقبة المجاج ، فقاسمقطت مع لأهل البلد بكاء وعويل شديد، ومع هنا الم بياك بصوبها أحد ، وكان بناؤها في سنة أربع وثلاثات في زمن المتسدر . وفيها تأكد الصلح بين الانحوين السلطانين بركيارق ومحد ، و بعث الدين المهاري و إلى الأمير إياز . وفيها أحذت مدينة عكا وغيرها من السواحل ، وفيها احتولى الأمير المواقع منصور صاحب الحلة على مدينة واسط . وفيها وفي المادي تقش منينة المنطل والحد المنازلة و المنازلة من المنازلة على المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة على المنزلة واسط . وفيها احتولى الأمير المنازلة المنا

صاحب دمشق ، فأهام مملوكه طندكين ولدا اه صديراً مكانه ، وأخذ البيمة له ، وصار هو أثابكه بدير المملكة مدة بدمشق . وفيها عزل السلطان سنجر و ربره أبا الفتح الطغرائي ونفاء إلى غزنة . وفيها ولى أبو نصر نظام الحضريين دوان الا نشاء ، وفيها قبل الطبيب الماهر الحاذق أبو فعم ، وكانت

له إصابات عجيبة . وحج بالناس فها الأمير خارتكين . ومن نوفي فها من الأعيان ﴿ أَرْدَشِير مِنْ مُنْصُورٍ ﴾

وسي وفي مهم المحادى الواعظ ، تقدم أنه قدم بنداد فوعظ مها فأحبته العامة في سنة ست وممانين وقد كانت له أحوال جيدة فها يظهر واقه أعلم

( إماعيل بن محد)

ابن أحمد بن عبان ، أتوالفر ج القومسانى ، من أهل همدان ، سمم من أبيه وجده . وكان حافظا سن المعرفة بالرجال وأنواع الفنون، مأمونا .

﴿ العلاء من الحسن من وهب﴾

ان الموصلايا، سعد الدولة، كانب الانشاء بمعداد، وكان نصرانياً فأسلم في سنة أربع وتمانين فك في الرياسة مدة طويلة، محوا من خس وستين سنة، وكان فصيح العبارة، كثير الصدقة، (وموفى عن عمر طويل (عد بن أحد بن عمر)

تُمولده فى سنة سبع، وقيل تسع ، وأر بعالة وَالله أعلم . ﴿ ثم دخلت سنة نمان وتسمين وأر بعالة ﴾

رم مستنين وشهور؟ فيها توفي السلطان بركيارق وعهد إلى ولده الصغير ملكشاه ، وعمره أر دم سستين وشهور؟

وخطب له ببغداد ، ونترعند فركم الدنانيم والدرام ، وجعل أثابكه الأمير اياز والله بجلال الدولة ، تم جاء السلطان يحد إلى بغداد غرج إليه أهر الدولة ليتلقره وصالحوه ، وكان الذي أخذ البيمة بالصلح الكيا المراسى ، وخطب له بالجانب الغربي ، ولا بن أخيه بالجانب الشرق ، ثم قتل الأمير إياز وحملت إليه الخلم والدولة والدست ، وحضر الوزير سعد الدولة عند الكيا المواسي ، في درس النظامية ، ليرغب الناس في الملم ، وفي كامن رجب منها أزيل النياز عن أهل الذسة الذين كانوا ألوه في سنة أر مع وتمانين وأربعاته ، ولا يعرف ماسبب ذلك . وفها كانت حروب كذير قما بين المصريين والفريم ، فتداوا من الفرنج خلقا كثيرا ، ثم أديل علم الفرنج فتلوا منه خلقاً .

ومن نوفى فيها من الأعيان ﴿ السلطان بركبارق بن ملكشاه ﴾

ركن الدولة السلجوق ، جرت له خطوب طو بلة وحروب هائلة ، خطب له ببغداد ست مرات ،

ثم تنقطع الخطبة له ثم تماد ، مات وله من العمر أربع وعشر و ن سنة وشهو رآ ، نم قام من بعده ولده ملكشاه ، فلم يتم له الأمر بسبب عمه محمد .

﴿ عيسى سَ عبد الله ﴾

القاسم أبو الوليد الغزنوي الأشعري، كان متعصبا للأشعري ، خرج من بغداد قاصداً لبلده

🛊 محد بن أحد بن إراهم 🗲 فتو في باسفرايين .

ابن سلفة الأصماني ، أبو أحمد ، كان شيخًا عفيفا ثفية ، سمم الكثير ، وهو والد الحافظ أبي طاهر السلق الحافظ

﴿ أُنَّو على الخيالي الحسين من محمد ﴾

ابن أحمد النساني الأندلسي، مصنف تقييد المهمل على الألفاظ، وهو كتاب مفيدكثير النفع وكان حسن الخط عالما باللهــة والشعر والأدب، وكان يسمع فيجامع قرطبة، توفي ليلة الجمعة لثنتي

عشرة خلت من شمان ، عن إحدى وسبعين سنة .

﴿ محد بن على بن الحبين بن أبي الصقر ﴾

أبو الحسن الواسطي، ممم الحديث وتفقمه بالشيخ أبي إسحاق الشيرازي، وقرأ الأدب وقال الشعر . من ذلك قوله :

من قال ليجاه ولي حشمة \* ولي قبول عند مولانا

ولم يعد ذاك بنفع على \* صديقه لا كان ما كانا

﴿ ثم دخلت سنة تسم وتسمين وأر بمائة ﴾ في المحرم منها ادعى رجل النبوة بنواحي مهاوند ، وسمى أر بمة من أصحابه بأسهاء الخلفاء الأربيمة ا

فاتبمه على ضلالته خلق من الجهلة الرعاع ، و باعوا أملاكهم ودفعوا أنمانها إليه ، وكان كر بما يعطى من ا قصده ما عنده ، ثم إنه قتل بنلك الناحية . ورام رجل آخر من ولد ألب أرسلان بنلك الناحية الملك |

فلم يتم أمره ، بل قبض عليه في أقل من شهرين ، وكانوا يقولون ادعى رجل النبوة وآخر الملك ، فما كان بأسرع من زوال دولتهما . و في رجب منها زادت دجلة زيادة مظيمة ، فأتلفت شيئا كثيرا من الغلات ، وغرقت دو ركنيرة ببضداد . وفها كسر طنتكين أنابك عســـاكر دمشق الغرنج ، وعاد ا

مؤيداً منصوراً إلى دمشق ، و زينت البلد زينة عجيبـة مليحة ، سروراً بكسره الغرنج . وفنها في رمضان منها حاصر الملك رضوان من تتش صاحب حلب مدينة نصيبين ، وفنها و رد إلى بنداد ملك من الملوك وصحبته رجل يقال له الفقيه ، فوعظ الناس في جامع القصر . وحج بالناس رجل من أقر باء

الأمير سيف الدولة صدقة .

ويمن توفى فيها من الأعيان ﴿ أَبُو النَّتِحِ الحَاكِمِ ﴾

ميم الحديث من البهبتي وغيره ، وعلق عن القانمي حسين طريقه وشكره في ذلك ، وكان قد تفته أولا على الشيخ أبي على السنجي ، ثم تفقه وعلق عن إنام الحرسين في الأصواغ بحضرته ، واستجاده وولى بلده مدة طويلة ، وفاظر ، ثم ترك ذلك كاء وأقبل على العبادة وتلاء قالورك ، قال

واستجاده و وبي بلده مده هو يعد ، واعام : ابن خملكان : و بني الصوفية رباطا من ماله ، ولزمالنميد إلى أن مات فى مسابل المحرم من هذه السنة . ﴿ محمد من أحمد ﴾

ابن محمد بن على من عبد الرزاق، أبو منصو ر الحناط، أحــد التراء والصلحاء، خم ألوة من الناس، وسمح الحــديث الكثير، ، وحين توقى اجتمع العالم فى جنازته اجهاعا لم يجتمع لغير ، • اله ، ولم يعهد له فظير فى تلك الأزمان . وكان عمر، وم توقى سبماً وتسمين سنة رحمه الله ، وقد رناه الشمراء ، ورآء بعضهم فى المنام فقال له : ما فعل بك ربك ? فقال : غفرلى بتعليمىالصبيان الفائحة .

### ﴿ محد بن عبيد الله بن الحسن ﴾

ا بن الحسين ، أو الغرج البصرى قاضها ، همم أبا الطبب الطابرى والمالوردى غيرهما ، و رحل فى طلب الحديث ، وكان عابداً خاشماً عند الذكر . ﴿ مهارش بن مجلى ﴾

أمير العرب بمعمينة غانة ، وهو الذى أودع عنده القائم بأمر الله ، حين كانت فننة البساسير ى، فأكرم الخليفة حيني ورد عليه ، ثم جازاه الخليفة الجزاء الأوفى ، وكان الأمير مهارش هذا كذير الصدقة والصلاة ، توفى فى هذه السنة عن ممانين سنة رحمه الله تعالى .

# ( ثم دخلت سنة خمسائة من الهجرة )

قال أبو داود في سنته : حدثنا حجاج بن إبراهم حدثنا ابن وهب حدثني معاوية بن صالح عن عبدالرحمن بن جبيرع من أبيه عن أبي أملية المشتى قال قال رسول الله ﷺ و ان يسجرالله هذه الأمة من نصف وم » . حدثنا عر و بن عبان حدثنا أبو المنيرة حدثني صفوان عن شريع بن عبيدعن سعد ابن أبي وقاص عن النبي ﷺ أنه قال : « إنه لا رجو أن لا يحجز أمتى عند ربما أن يؤخرها نصف وم . قبل لسعد : وكم نصف وم ؟ قال : خميائة سنة » . وهذا من دلائل النبوة . وذكر هذه المدة لا ينفى زيادة علما ، كا هو الواقع ، لأنه عليه السلام ذكر شيئا من أشراط الساعة لا بد من وقوعها كا أخير سواه سواه . وسائى ذكرها فها بعد زماننا ، وبالله السنمان .

وبما وتع في همة ه السنة من الحرادث أن السلطان عجمه بن ماكمشاه حاصر قلاعا كشديرة من حصون الباطنية ، فافتنج منها أماكن كذيرة ، وقتل خلقا منهم ، منها قلمة حصينة كان أبوء قد بناها بالقرب من أصبمان ، في رأس جبل منبع هناك ، وكان سبب بنائه لها أنه كان مرة في بعض صيوده فهرب منه كلب فاتبعه إلى رأس الجبل فوجده ، وكان معه رجل من رسل الروم ، فغال الرومى : لو كان معنا الجبل بيلادنا لا تخذنا عليه قامة ، فعدا هذا الدكلام السلطان إلى أن ابتنى في رأسه قلمة أمم عليها ألف أنف دينار ، وماثنى أف دينار ، ثم استحود عليها بعد ذلك رجل من الباطنية يقال له أحمد من عبدالله بن عطاه ، فنعب السلمون بسبها ، فحاصرها ابنه السلطان عهدسته حقيا افتتحها ، عنما الرجل وحشى جلده تبنا وقطع رأسه ، وطاف به في الأقاليم ، ثم تقض هذه القلمة حجرا ، والمقت منا الرجل وحشى جلده تبنا وقطع رأسه ، وطاف به في الأقاليم ، ثم تقض هذه القلمة حجرا الداس يتشامون بهذه القلمة ، يقولون : كان دليها كابا ، والمشير بها كافرا ، والمتحصن بها ونديقا . وفها وقنت حروب كثيرة بين بنى خاملة و بين بنى عبادة ، فقهرت عبادة خفاجة وأخذت بنارها المتقلم منها . وفيها استحود سيف الدولة تصدقة على مدينة تكريت بعد قنال كثير . وفيها السلمان على مدانة له وهزء أسحابه من الأمير جكرمش من خيار الأمراء سيرة وعدلا بعد مناقاته وهزم أسحابه وأسره ، ثم قنله بعد ذلك وقد كان جكرمش من خيار الأمراء سيرة وعدلا واحسانا ، ثم أقبل قلج أرسلان من قدلم شامر الموصل فانفزعها من الأمراء سيرة وعدلا الرحمة ، فأخذها ثم أقبل إلى قنال قلع فكسره وأقلع قليع نفسه في النهر الذى الخاور فهلك . وفيها المرحة ، فأخذها ثم ألمن المورا فانقال من الفريقين طائفة كبيرة ، ثم كانت الهرعة على الفر جورفة الحد رب الدالين .

# ﴿ قتل فخر الملك أبو المظفر ﴾

و في وم ماشو راء منها قتل خُر المك أو المطنر بن نظام الملك ، وكان أكبر أولاد أبيه ، وهو و زير السلطان سنجر بنيسابور ، وكان صائماً ، قتل باطنى ، وكان قد رأى في تلك اللهة الحسب بن على وهو يقول له : عجل البنا وأفطر عندا اللهة ، فاصبح متمجها ، فنوى الصوم ذلك الليوم ، وأشار إليه بعض أصحابه أن لا يخرج ذلك اليوم من المنزل ، فاخرج إلا في آخر النهار فرأى شباباً ينظم و في يده رقسة أن خاله الرفرة مناوله الرقمة فيينا هو يقر وها إذ ضربه بمختجر بيده فقتله ، فأخذ الباطاني فرفع إلى السلطان فقر ره فأتر على جاعة من أصحاب الوزير أنهم أمزه ، بذلك ، وكان كافياء فقتل وقتلو المنافئة الوزير أبها القائم على بن جهيد وخرب داره التي كان قد بناها أبوه ، من خراب بيوت الناس ، فكان في ذلك عديرة وموعظة الدوى البصائر والنهى ، واستنيب في الوزارة القاضى أبو الحسن الدامناني ، وممه آخر ، ومنج بالناس فيها الأمير تركان واحمه البون ، من جهة الأمير حمد بن ملكشاه .

وفيها نوفي من الأعيان ﴿ أحمد بن محمد بن المظفر ﴾

أو المفافر الخوافي النقيم الشافعي . قال ابن خلكان : كان أنظر أهل زمانه ، تقته على إمام

الحرمين ، وكان أوجــه تلامدته ، وقد ولى القضاء بطوس ونواحيها ، وكان مشهوراً بحسن المناظرة و إلحام الخصوم . قال والخوافي بفتح الخاء والواو نسبة إلى خواف ، فاحية من نواحي نيسا مور .

﴿ جعفر بن أحمد ﴾

ابن الحدين بن أحمد بن جعفر السراج ، أبو محمد القارى البندادى ، ولد سمنة ست عشرة وأربهاته ، وقرآ الفرآن بالروايات ، وسعم الكثير من الأحاديث النبويات ، من المشابخ والشيخات في بلمان متباينات ، وقد خرج له الحافظ أبو بكر الخطيب أجزاء مسموعاته ، وكان صحيح النبت ، حيد الذهن ، أدبياً شاعراً ، حسن النظم، نظم كتاباً في القراءات ، وكتاب التنبيه والخرق وغير خلك ، ومن شعره قوله :

والحالمان الذين بجهام ، أضحوا يدبيون المحار والمحار والمحالين المحام الأساور والمحار عرب عن المحار المحار والمحار المحار عمل المحار والمحار المحار والمحار وا

وذكر له ابن خلـكان أشماراً رائقة منها قوله : ومدع شرخ الشباب وقد • عممه الشيب عـلى وفرته

ومنع سرح السباب وقد ، عممه السيب على وقرله

( عبد الوهاب بن محمد )

این عبد الوهاب بن مبد الواحد بن محمد الشیرازی الفارسی ، سمم الحدیث الکشیر ، و تفقه و ولاه فظام الملک تدریس النظامیة ببضداد ، فی سنة ثلاث وتمانین ، فدرس مها مدة ، وکان بملی الأحادیث ، وکان کشیرالنصحیف ، ووی مرة حدیث و صلاة فی اثر صلاة کتاب فی علیین» . فقال: كتاب في غلس . ثم أخذ يفسر ذلك بأنه أكثر لاضامتها . ( محد بن إبراهيم )

ابن عبید الأسدى الشاعر ، لق الخنیسی انهامی ، وكان مغرماً بما يمارض شعر ، ، وقد أقام بالهن و بالمراق تم بالمجازم بخراسان ، ومن شعره :

فلت ثقات إذ أتيت مرارا • قال ثقلت كاهلى بالأيادى قلت طولت قال بل تعاولت • قلت وزقت قال حبل ودادى ( يوسف بن على )

أو القدم الزنجاتي الفقيه ، كان من أهل الديانة ، حكى عن الشيخ أبي إسحاق الشيرازى عن القاسم أبي المحاق الشيرازى عن القاسم أبي الماسمية أبي همررة أبي الماسمية أبي همرارة أبي الماسمية الشيطة عنه المسلم عن الماسمية الماسمية الماسمية المسلمية عن المسلمية المسل

قها جدد الخليفة الخلع على و زيره الجديد أبى المدالى هبة الله بن محمد بن المطلب ، وأكمه وعظم ، و في ربيع الا تخر منها دخل السلطان محمد إلى بغداد فتلقاد الوزير والأعيسان ، وأحسن إلى أهاما ، و في ربيع الا تخر منها دخل السلطان عحد إلى بغداد فتلقاد الوزير والأعيسان ، وأحسن صاحب الحلق وتشكر بت بسبب أنه آوى رجلا من أحداثه يقال له أبو دلف سرحان الديلمى، صاحب ساوة ، و بدث إليه ايوسله إليه فلم يغدل ، فأوسل إليه جيشاً فهزموا جيش صحدة ، وقد كان جيشه عشر بن ألف فارس والاتين ألف راجل ، وقتل صدقة في المركة ، وأسر جاعة من رؤس أصحابه عياد أن زوجته خمائة ألف دينار ، وجواهر نفيسة ، قال ابن الجوزى : وظهر في هذه السنة مبية عيام المبارا والناس ، وما في نفوسهم من الفائر والنيات ، ويالغ الناس في أواع الحيل عليها لبدلوا حالها فلم يعلموا ، قال ابن عقيسل : وأشبكل أميها على المداء والخواص والعوام عليه سأوها عن نقوش الخواتم المغابرة بالصبة ، وعن أنواع النصوص وصفات الأشخاص وما في داخل البنادق من المشمع والعابن المختلف ، والحرق وغير ذلك فتخبر به سواء بسواء بسواء بسواء ، حق بالخرة أمو عبيد على ضاحب طرابلس إلى بفسداد يستنفر المسلمين طرافر نميء ، فأكرمه السلمان غيرات الدين عمد ولم وتمديده على صاحب طرابلس إلى بفسداد يستنفر المسلمين طرافر نقتال الغرنج غيات الدين عمد ولم والما ، وغما هم المناس المدين على الدنيج من القائم فيال الدني عمد ولم والمارا ، وغما هما المناس الهرب غمد ولم والمارا ، وغما عليه وبهث معه الجيوش الكنيرة القال العزيم غيات الدين عمد ولم المارا ما مارا المناس المنا

وجمن توفي فنها من الأعيان . ﴿ تَمْمُ مِنْ الْمُورِ مِنْ الْدُرِ مِنْ الْدِيسَ ﴾

صاحب إفريقية ، كان من خيار اللوك حلما وكرما ، و إحسانا ، ملك سنا وأربعين سنة ، وعمر تسما وتسمين سنة ، وترك من البنين أنهد من مائة ، ومن البنات سنين بفتا ، وملك من بعده ولده

يحيى ، ومن أحسن ما مدح به الأمير تميم قول الشاعر :

أصح وأعلى ما معمناه في الندا ، من الخبر المروى منذ قدم أحاديث ترومها السيول عن الحيا ، عن البحر عن كف الأمير تمم

(صدقة بن منصور)

ابن دبيس بن على بن مزيد الأسدى ، الأميرسيف الدولة ، صاحب الحلة وتكريت و واسط وهُيرِها ، كان كر بماعفيفا ذا ذمام ، ملجأ لكل حائف يأمن في بــلاده ، ومحت جناحه ، وكان يقرأ الكتب المشكلة ولا بحسن الكتابة ، وقد اقنى كنباً نفيسة جداً ، وكان لا يغزوج على امرأة قط ، ولا يتسرى على سرية حفظا الغمام ، ولئلا يكسر قلب أحد ، وقد مدح بأوصاف جميلة كثيرة جماً. قتل في بعض الحروب ، قتله غلام اسمه برغش ، وكان له من الممرتسع وخسون سنة رحمه الله تعالى .

﴿ ثم دخلت سنة ثنتين وخسائة ﴾

في يوم الجمة الثاني والمشرين من شعبان تزوج الخليفة المستظهر بالخاتون بفت ملكشاه أخت السلطان محمد ، على صداق مائة ألف دينار ، ونثر الذهب ، وكتب المقد بأصهان . وفها كانت الحروب الكثيرة بين الاابك طفتكين صــاحب دمشق وبين الفرنج. وفعها ملك سعيد من حميد الممرى الحلة السيفية . وفها زادت دجلة زياد. كثميرة فغرقت الغلات فغلت الأسمار بسبب ذلك غلاء شديداً . وحج بالناس الأمير قماز .

وممن توفي فمها من الأغيان ﴿ الحسن العلوى ﴾

أبوهاشم ابن رئيس همدان ، وكان ذأمال جزيل ، صادره السلطان في بعض الأوقات بتسمائة ألف دينار ، فو زنها ولم يسم فيها عقاراً ولا غيره .

﴿ الحسن بن على ﴾

أبو الغوارس من الخازن ، الكاتب المشهور بالخط المنسوب . توفى في ذي الحجة منها . قال أبن خلكان : كتب بيده خيهائة ختمة ، مات فجأة .

﴿ الروياتي صاحب البحر ﴾

عبد الواحد بن إسهاعيل ، أنو المحاسن الروياني ، من أهل طبرستان ، أحد أمَّة الشافعية ، وقد سنة خس عشرة وأر بماثة ، و رحل إلى الآكاق حتى بلغ ما و راء النهر ، وحصل علوماً جمة ، وممع الحسديث الكذير، وصنف كنباً في المذهب، من ذلك البحر في النروع، وهو حافل كامل شامل المسلمية الكذير، وصنف كنباً في المنحورك عرج ، وكان يقول : لو احترقت كنب الشافعي أمليتها من حفظى ، قتل ظلما بوم الجمسة ، وهو بوم عائدو راء في الجلم بهنان ، قتله رجل من أهلها رجعه الله . قال ابن خلكان : أخذ الفقه عن ناصر المروزى وهلق عنه ، وكان الروائي الجلم السلميم والحريمة الوافرة ، وقد صنف كنباً في الأصول والغروع ، منها بحو المنهب ، وكتاب مناصيص الامام الشافعي ، وكتاب الكافي ، وحلية المؤمن ، وله كتب في الخلاف أيضا .

(بميي بن علي)

ابن محمد من الحسن من بسطام ، الشيبائي التبريزى ، أمو زكريا ، أحسد أغة الغة والنحو ، قرأ ا على أبي الملاء وغيره ، وتضرج به جماعة منهم منصور بن الجواليق . قال ابن ناصر ، وكان ثقـة في النقل ، ولمالمسنفات الكثيرة . وقال ابن خسرون : لم يكن مرضى الطريقة ، نوفي في جمادى الا خرة ودفن إلى جانب الشيخ أبي إسحاق الشبرازى بياب إبرد والله أعلم .

( ثم دخلت سنة ثلاث وخسائة ) فها أخذت الفريج مدينة طرابلس وقسلوا من فها من الرجال، وسبوا الحرم والأطفال ؟ وغدوا الأشنة والأموال، ثم أخذوا مدينة جبلة بعدها بشر ليال، فلا حولولا قوة إلا بالشالكبر المثمال، وقد هرب مهم غو الملك بن عمار، فقصد صاحب همثن طفتنكين فا كرمه وأقطته بلاداً المثمال، وقد هرب مهم غو الملك بن عمار، فقصد صاحب همثن طاقت كبن فا كرمه وأقطته بلاداً

المتعنل، وللعرب منهم الباطنية على الوزير أبي نصر بن فظام ا**لك** فجرحه تم أخذ الباطني فستى كثيرة . وفيها وتب بعض الباطنية فأخذوا فتناوا . وحج بالناس الأمير قباز . الحر فأتر على جاعة من الباطنية فأخذوا فتناوا . وحج بالناس الأمير قباز .

وممن توفي فيها من الأعيان . ﴿ أَحَدَ بَنْ عَلِيهِ ﴾

این أحد ، أبو بكر الداوى ، كان يمسل فى تجصيص الحيطان ، ولا ينتش صورة ، ولا يأخذ من أأحد ، أبو بكر الداوى ، كان يمسل فى تجصيص الحيطان ، ولا ينتش صورة ، ولا يأخذ من أحد شيئا ، وكانت له أملاك ينتغم منها ويتقوت ، وقد مجم الحديث من الفته ، وكان إذا حج بزور القبور بمكة ، فاذا وصل إلى قبر الفضيل بن عياض بخط أقبو فى جانب خطا بعصاء و يقول يا رب هينا ، فقيل أنه حج فى هـنم السنة فوقف بعرفات مجما فتوفى بها من آخر ذلك البوم ، فضل وكفن وطيف به حول البيت ثم دفن إلى جانب الفضيل بن عياض فى ذلك المسكان الذى كان بخطه بمصاء ، وبلغ الناس وفاته ببنداد فاجتمعوا المصلاة عليه صلاة النائب ، حتى لومات بين أظهرم لم يكن عندم مزيد على ذلك الجع ، رحمه الله .

ابن سمدويه الفتيان الدهقاني ، رُحلٌ في طلب الحديث ، ودار الدنيا ، وخرَّج وانتخب ، وكان

له فقه فى هذا الشأن ، وكان ثقة ، وقد محمح عليه أبو حامد الذرالى كناب الصحيحين . كانت وفاته يسرخس فى هذه السنة . ﴿ ﴿ عجد و نعرف أخى حاد ﴾

وكان أحـــد الصلحاء الــكبار ، كان به مرض مزمن ، فرأى النبى ﷺ فى المنـــام فعوفى ، فلزم صحِداً له أر بعين سنة ، لا يخرج إلا إلى الجمــة ، وانقطع عن خالطة الناس ، كانت وفاته فى هذه السنة ، ودفن فى زاوية بالقرب من قبر أبى حنيفة رحمه الله .

ر ثم دخلت سنة أربع وخسمائة ﴾

فى أولها تجوز جاعة من البغاددة من النتهاء وغيرهم، ومنهم ابن الذاغوق، الخروج إلى الشام لأجل الجهاد، وقتال الغريج، وفلك حين بلغهم أنهم فتحوا مدائن عديدة، من ذلك مدينة صيدا في ربيح الأول ، وكذا غيرها من المدائن، ثم رجع كثير منهم حين بلغهم كنرة الغرنج. وفها تعست خاتون بنت ملكشاه زوجة الخليفة إلى بنشداد فنزلت في دار أخها السلطان محمد، ثم حل جهازها على مائة واثنين وستين جلا، وسيمة وهشر بن بنلا، و رينت بنداد المدومها، وكان دخولها على الخليفة في الدية العاشرة من رمضان، وكانت ليلة مشهودة. وفيها درس أبو بكر الشائع بالنشائية مع الناجية، وحضر عنده الوزير والأعيان. وحج بالنساس قياز، ولم يتمكن الخراسانيون من الحج من العطرة والعائم وقائد الماء.

وممن نوفي فيها من الأعيان ﴿ إدريس بن حمزة ﴾

أبو الحسن الشائس الوطل الشافى ، أحمد فحول المناظرين عن مذهب الشافى ، تفقه أولا على نصر بن إبراهيم ، ثم بينداد على أن إسحاق الشديرازى ، ودخل خراسان حتى وصل إلى ما وراء النهر ، وأقام بسموقند ودرس عدرسها بى أن توفى فى هذه السنة .

#### (على س محد )

ان على بن حاد الدين ، أو الحسن الطبرى ، ويعرف بالكيا المراسى ، أحد النقها ، الكار ، من رقس الشافسية ، ولد سنة خسين وأربعاته ، واشتغل على إمام الحرمين ، وكان هو والغزالى أكبر التلامذة ، وقد ولى كل مهما تدريس النظامية ببغداد ، وقدد كان أبو الحسن هذا فصيحاً جبورى الشرحت جيلا، وكان يكر دلمن إبليس على كل مراقة من حماق النظامية بنيسابور سبعمرات ، وكانت المسوت جيلا، وكان من أكار الفضلاء وسادات المراق صبيب مرقة ، وقد سمع الحديث الكثير ، واظر وأفى ودرس ، وكان من أكار الفضلاء وسادات النقباء ، وله كتاب برد فيه على ما اغرد به الامام أحد بن حنبل في مجلد ، وله غيره من المصنفات ، وقد أنهم في وقد أنهم في وقد من العلماء ببراءته من ذلك منهم أب عقول من هذه السنة عن أربع وخسين سنة منهم ابن عقيل ، فأعيد إليه . وفي في بوما جنس مشهر هامة من العلماء ببراءته من ذلك

ودفن إلى جانب الشيخ أبى إسحاق الشيرازى . وذكر ابن خلكان أنه كان بحفظ الحديث و يناظر 
به ، وهو القائل : إذا جالت فرسان الاعاديث في مبادين الكفاح ، طارت رقوس المقايس في مهاب 
الرابح ، وحكى السابى عنه أنه استغنى في كتبة الحديث هل يدخلون في الوسية الفقها ، ? فأجاب ؛ فم 
لقوله مخطل الحيل أمني أر بدبن حديثا بعنه الله عالما » . واستغنى في بزيد من معارة فذك 
عنه تلاحباً وفسقا ، وجوز شنمه ، وأما الغزالي فانه خالف في ذلك ، ومنم من شستمه ولمنه ، لأ نه 
مسلم ، ولم يثبت بأنه رضى بقتل الحديث ، ولو ثبت لم يكن ذلك مسوغا المنه ، لأن الفاتل لا يلمن ، 
لا سها و باب التو بة مفتوح ، والذي يقبل التو بة عن عباده غفو روحيم . قال الغزالي ؛ وأما المترحم عليه في جلة المسلمين والمؤمنين ، هوماً في المعلوات . 
غليب فجائز ، بل مستحب ، بل محن نترجه الكيا هذا ، قال :والكيا كبير القدر مقدم معظم والمة أعل . 
ذكر ابن خلكان مبسوطا بلغفا في ترجه الكيا هذا ، قال :والكيا كبير القدر مقدم معظم والمة أعل .

فيها بعث السلطان غيات الدين جيشا كنيا، محبة الأمير مودود من زدكي صاحب الوصل ، في جلة أمراء وتواب ، مهم سكان القطبي ، صاحب تدريز ، وأحمد يل صاحب مراغة ، والأمير إيلنازي صاحب ماردن ، وعلى الجميع الأمير مودود صاحب الموسل ، لقنال الفريج بالشام ، فانتزعوا من أيدى الفريح حصولا كثيرة ، وقناوا منهم خلقا كنيرا وقد الحمد ، ولما دخلوا دمشق دخل الأمير مودود إلى جلمها ليصلى فيه فجاءه باطنى في زي سائل فطلب منه شيئا فاعطاه ، فلما اقترب منه ضربه في فواده فات من ساعته ، ووجد رجل أعمى في سطح الجامع ببغداد معه سكين مسموم فقيل إنه كان بر يد قتل الخليفة . وفها ولد الخليفة من بنت السلطان و الدفضر بت الدباب والبوئات ، ومات له ولد وهكذا الدنيا فرضي بواته وجلس الو زبر الهناء والدزا . وفي رمضان عزل الوزير أحمد من النظام ، وكانت معه وزارته أو يع سنين و إحمدى عشر شهرا . وفيها حاصرت الفريح مدينة صور ، وكانت بأيدى المصريين ، عليها عزائلك الاعز من جهنهم ، فقاتلهم قتالا شديداً ، ومنها منها جيداً ، حتى في ما عنده من النشاب والمدد ، فلمد طنت كين صاحب دمث ، وأوسل إليه الصدد والا الات مناة نحسة مرخصة .

وممن تُوفى فيها من الأعيان أبو حامد الغزالي .

#### (عدىن عدىن عد)

أو حامد الغزالي ، ولد سنة خسين وأر بعائة ، وتقله على إمام الحرمين ، و برع في علوم كثيرة ، وله مصنفات منتشرة في فنون منصددة ، فكان من أذكاء السالم في كل ما يشكام في ، وساد في

شهيبته حتى أنه درس بالنظامية ببغداد ، في سنة أربع وتمانين ، وله أربع وثلاثون سنة ، فحضر عند. رؤس الملماء ، وكان تمن حضر عنـــده أبوالخطاب وابن عقبل ، وهما من رؤس الحناطة ، فتعجبوا من فصاحته واطلاعه، قال ان الجو زي : وكتبوا كلامه في مصنفاتهم ، ثم إنه خرج عن الدنيا الكلية وأقبل عــلي المبادة وأعمال الاَّخرة، وكان مرتزق من النسخ ، ورحل إلى الشام فأقام مها بدمشق و بيت المقدس مدة ، وصنف في هذه المسدة كتابه إحياء علوم الدين ، وهو كتاب عجيب ، يشتمل على علوم كثيرة من الشرعيات ، وممز وج بأشسياء لطيفة من التصوف وأعمـــال القلوب ، لكن فيه أحاديث كثيرة غرائب ومنكرات وموضوعات ، كما وجــد في غير. من كتب الغروع التي يستدل بها على الحلال والحرام ، فالكتاب الموضوع للرقائق والترغيب والترهيب أسهل أمراً من خيره ، وقد شنع عليه أبو الغرج ابن الجوزى ، ثم ابن الصلاح ، في ذلك تشنيماً كثيرا ، وأداد الماذرى أن جوق مواضم إحياء علوم الدين ، و بين زيفها في مصنف مفيد ، وقد كان الغزالي يقول : أفامزجي البضاعة في الحديث، ويقال إنه مال في آخر عمره إلى سماع الحــديث والتحفظ الصحيحين، وقد صنف امن الجوزى كتابا عــلى الأحياء وسماه علوم الأحيا بأغاليط الاحيا ، قال ان الجوزى : ثم ألزمــه بمض الوزراء بالخروج إلى نيسانور فدرس بنظاميُّها، ثم عاد إلى بلده طوس فأقام مها ، وابتني رباطا وأتخذ ـنة ، وغرس فيها بستانًا أنيقًا ، وأقبل على تلاوة القرآن وحفظ الأحاديث الصحاح ، وكانت وفاته في يوم الاثنين الرابع عشر من جمادي الآخرة من هذه السنة ، ودفن بطوس رحمه الله تمالي ، وقد سأله بعض أصحابه وهو في السياق فقال: أوصني ، فقال : عليك بالاخـــلاص ، ولم بزل يكر رها ﴿ ثم دخلت سنة ست وخمسائة ﴾

قى جادى الآخرة منها جلس أن الطبرى مدرساً بالنظامية وعزل عنها الشاشى . وفيها دخل الشيخ الصلح أحد البياد بوصف بن داود إلى بضداد ، فوعظ الناس ، وكان له القبول النام ، وكان شاهياً وقت كانت له أحوال صالحة ، خواد ويكن أن إلى إسحاق الشيرازى ، ثم اشتغل بالمبادة والزعادة ، وكانت له أحوال صالحة ، خواد وبل مرة يقال له ابن الساق مسألة نقال : له اسكت فاى أجد من كلامك واتحة الكفر ، ولملك أن توت على فير دين الاسلام ، فانق بعد حين أنه خرج ابن السقا إلى بلاد الروم في حاجة فننصر هناك ، فإنا فيه و إنا المبادد الروم في حاجة فننصر هناك ، فإنا فيه كل الشاتي فقالا له : إن كنت تنكلم على مذهب الأشعرى و إلا فاسكت ، فقال : لامتما بشبابكا ، فأنا شابين ، ولم يبلغا سن الكورة . دحج باناس فيها أمير الجيوش بطن المغادة ، وفالهم عطش .

وممن توفى فيها من الأعيان (صاعد بن منصور)

امن إسهاعيل من صاعد ، أمو العلاء الخطيب النيسامورى ، سمع الحديث المكتبر ، وولى الخطابة بعد أبيه والتدريس والنذ كبر ، وكان أمو العالى الجويني يقى عليه ، وقد ولى قضاء خوارزم .

﴿ محد بن موسى بن عبد الله ﴾

أبو هبد الله البلاساء في التركى المنتى ، ويعرف باللابشى ، أورد عند الحافظ ابن عساكر حديثا وذكر أنه ولى قضاء بيت المقدس ، فشكوا منه فعزل عنها ، ثم ولى قضاء دمشق ، وكان غالياً في مذهب أبى حنية ، وهو الذي رتب الاتامة مننى ، قال إلى أن أوال الله ذلك بدولة الملك صلاح اللهين و قال : وكان قد عزم على نصب إلمام حنى بالجابع ، فامتنع أطرد مشق من ذلك ، وامتندوا من الصلاة خلفه ، وصداوا بأجهم في دار الخبل ، وهي التي قبل الجامع مكان المدرسة الا مينية ، وما يجهو وها وحدها الطرقات الأربعة ، وكان يقول : لو كانت لي الولاية لا عند من أصحاب الشافي الجزية ، وكان مبغضاً لا صحاب مالك أيضاً ، قال : ولم تكن سيرته في القبضاء عودة ، وكانت وفاته وم الجلم عشر من جادى الا خودة ، وكانت وفاته وم

﴿ المعبر بن المعبر ﴾

أبو سعد من أبي عمار الواعظ ، كان فصيحاً بلينا ماجنا ظريفا ذكياً ، له كابات في الوعظ حسنة و رسائل مسموعة مستحسنة ، توفى في ربيح الأول منها ، ودفن بباب حرب .

﴿ أُنُّو عَلَى الْمُعْرَى ﴾

كان عابدا زاهــداً ، يتقوت بأدنى شيء ، ثم عن له أن يشتغل بعلم الـكيمياء . فأخذ إلى دار الخلافة فإ يظهر له خبر بعد ذلك . ﴿ نزمة ﴾

له هم يغير نه عبر بعد دلك . أم وقد الخليفة المستظهر بالله ، كانت سوداء محتشمة كر بمة النفس ، توفيت بوم الجمة 'ناف عشر,

شوال منها . ﴿ أَبُو سَعَدَ السَّمَالَى ﴾

مصنف الأنساب وغييره ، وهو تاج الاسلام عبد الكريم بن محسد بن أن المظفر المنصور عبد الجبار السمعاتى ، المروزى ، الفقيه الشافعى ، الحافظ المحدث ، قوامالدين أحد الأثمة المصنفين رحل وسمع الكثير حتى كتب عن أربعة آلاف شيخ ، وصنف التفسير والناريخ والأنساب والديل هلى تاريخ الحطيب البندادى ، وذكر له ان خلكان مصنفات عديدة جدا ، منها كتابه الذي جمع فيه ألف حديث عن مائة شيخ ، وتكلم عليها إسنادا ومتنا ، وهو مفيد جدا رحمه الله .

( ثم دخلت سنة سبع وخسالة )

فها كانت وقعة عظيمة بين المسلمين والفرنج في أرض طعرية ، كان فها ملك دمشق الا المك

طنتكين ، ومعه صاحب سنجار وصاحب ماردين ، وصاحب الموسل ، فبزءوا الفرنج هز به فاضحة ، وتنافرا منه م جاتماك يبرا ، وفقا والمنه والمنافر المنه وقال المنه والمنه المنه والمنه المنه والمنه المنه والمنه المنه والمنه المنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه المنه والمنه والمن

المنام بام بيودند وفي اربام فريه عن المناطقة الى بكر بن الحسين البهيق) ومن نوفي فيها من الأعيان ﴿ (إسهاعيل بن الحافظ أبي بكر بن الحسين البهيق)

مهم الكثيروتنقل في البلاد ، ودرس عدينة خوارزم ، وكان فاضلا من أهل الحديث ، مرضى الطريقة ، وكانت وفاته بيلده بهتي في هذه السنة .

# ﴿ شجاع بن أبي شجاع ﴾

فارس بن الحسين بن فارس أبو غالب الذهلي الحافظ ، سمم الكثير ، وكان فاضلا في هذا الشأن وشرع في تنسم فاريخ الخطيب ثم غسله ، وكان يكثر من الاستنفار والنو بة لائه كتب شعر ابن الحجاج سيم مرات ، توفى في هذا المام عن سبم وسيمين سنة .

# (عد بناحد)

ان محد بن أحد بن إسحاق بن الحسين بن منصور بن معاوية بن محسد بن عمان بن عنبة بن معسد بن عمان بن عنبة بن مسة بن مسة بن معاوية بن أبي معنيان بن صحر بن حرب ، الأموى أبو المنظر بن أبي العباس الأبيوردي الشاعر ، كان طالم باللغة والأنساب ، معم الكنير وصنف ناريخ أبي ورد ، وأفسساب العرب ، وله كتاب في المؤتاف والحنيات ، وغير ذلك ، وكان ينسب إلى الكبر والتيه الزائد ، حتى كان يدعو في صلاته : اللهم ملكني مشارق الأرض ومنازيها ، وكتب مرة إلى الخليفة الخادم المعاوى ، فكشط الخليفة المهاوى ، ومن شعره قوله :

تنكر لى دهرى ولم يدر أننى ، أهز وأحداث الزمان تمون وظارِبريني الدهر كيف المدارد ، و بت أريه الصبركيف يكون

### ﴿ محد بن طاهر ﴾

ابن على بن أحمد ، أبو الفضل المقدسي الحافظ ، ولد سسنة نمان وأر بسين وأر بعائة ، وأول ساعه

سنة سنين ، وسافر في طالب الحسديث إلى بلاد كند يرة ك وسم كثيراً ، وكان له معرفة جيدة بهذه السناعة ، وصنف كتباً في إحدة الساع ، وفي النصوف ، وساق فيه أحديث منكرة جدا ، وأورد أحاديث محميحة في فيره وقد أثنى على حفظه غير واحد من الأئة . وذكر ابن الجوزى في كتابه هذا الذي ساه . « صفة النصوف ، وقال عنه يضحك منه من رآه ، قال وكان داودى المذهب ، فين أثنى عليه أثنى لأجل حفظه الحديث ، وإلا فا يجرح به أولى . قال : وذكره أو سحد السمائي وانتصر له بغير حجة ، بعد أن قال سألت عنه شبخنا إساعيل من أحد المللمي فأكر الثناء عليه ، وكان منه ، قال ومحمنا أبا الفضل من ناصر يقول : محمد من طاهر لا يحتج به ، صف في جواز النظر إلى المرد ، وكان يذهب مدهب الاباحية ، ثم أورد له من شعره قوله في هذه الأبيات .

دع النصوف والزهد الذي اشتنات ، به خوارج أقوام من الناس ومج على دير داريا فان به الره ، بان ما بين قسيس وشاس واشرب معتقة من كف كافرة ، تسقيك خرين من لحظ ومن كاس ثم استمع رنة الاوثار من رشأ ، مينهف طرفه أمضى من الماس فنى بشير اصرى في الناس مشهر ، مدون عنده في صدر قرطاس لولا نسم بدا منكم بروحى ، لكنت محترقا من حر أغالمي

ثم قال السمعاني : لدله قد ثاب من هذا كله . قال ابن الجوزى : وهـ نما غير مرضى أن يذكر جرح الائمة له ثم يعتذر عن ذاك باحثال توبنه ، وقــدذكر ابن الجوزى أنه لما احتضر جمل بردد هذا البيت . وما كنتم تعرفون الجفا ﴿ فَمَنْ نُوى قَدْ تَعْلَمُ

سبيب . ثم كانت وفاته بالجانب الغربي من بعداد في ربيع الأول منها .

# ﴿ أُنُّو بَكُرُ الشَّاشِّي ﴾

صاحب السنظهر مى محمد من أحمد من الحسين الشاشى ، أحسد أنمة الشانيمة في زمانه ، ولد فى المحرم سنة سبع ومشرايين وأر بهاتة ، وصم الحديث عسلى أبى يعلى من الفراء ، وأبى بكر الخطيب ، وأبى إسحاق الشهرازى ، وتفقه عليه وعلى غير ه، وقرأ الشامل على مصنفه ابن الصباغ ، واختصره فى كتابه الذى جمه للمستظهر باقة ، ومهاه حلية العاماء بصرفة مذاهب الفقهاء ، و يعرف بالمستظهرى، وقد درس بالنظامية ببغداد ثم عزل عنها وكان ينشد :

تملم يا فتى والعود غض ﴿ وطينك لين والطبع قابل غسبك يانتي شرفا وغرا ﴿ سكوت الحاضر مروانت قائل توفى سعر يوم السبت السادس عشر من شوال منها ، ودفن إلى جانب أبي إسحاق الشيرازي بياب إمرز . ﴿ المؤمن بن أحمد ﴾

ابن على من الحسين من عبيد الله ، أبو نصر الساجى المقدمى ، سمم الحديث الكذير ، وخر ج وكان محميح النقل ، حسن الحظ ، مشكور السيرة لطيفاً ، اشتغل فى الفقه عـلى الشيخ أبى إسحاق الشهرازى مدة ، ورحل إلى أصبهان وغيرها ، وهو مصدود من جملة الحفاظ ، لا سها المتون ، وقد تكام فيه ابن طاهى . قال ابن الجوزى : وهو أحق منه بذلك ، وأين النريا من النرى ? توفى المؤنمن وم السبت نانى عشر صفر منها ، ودفن ببل حرب والله أعل

# ﴿ ثم دخلت سنة ثمان وخسمائة ﴾

فها وقع حريق عظيم ببغداد . وفها كانت زلزلة هائلة بأرض الجزيرة ، هدمت منها ثلاثة عشر مرجاً ، ومن الرها بيونا كنيرة ، و بعض دور خراسان ، ودوراً كنيرة في بلاد شقى، فهلك من أهلها تحومن مائة ألف، وخسف بنصف قلعة حران وسلم لصفها، وخسف عدينة هميساط وهلك تحت الردم خلق كنير . وفها قنل صاحب حلب ناج الدولة ألب أرسلان بن رضوان بن تتش ، قنله غلمانه، وقام من بعمده أخوه سلطان شاه من رضوان . وفها ملك السلطان سنجر بن ملكشاه بلاد غزنة ،وخطب له مها بعد مقاتلة عظيمة ، وأخذ منها أموالا كثيرة لم ير مثلها ، من ذلك خس تيجان قيمة كل الجرمنها ألف ألف دينار، ومسبعة عشر سريراً من ذهب وفضنة، وألف والانمائة قطعة مصاغ مرصَّة ، فأقام بها أربعين بوماً ، وقرر في ملكها بهرام شاه ، رجل من بيت سبكتكين ، ولم يخطب مها لا حد من الساجوقية غير سنجر حذا ، و إنما كان لها ملوك سادة أهل جهاد وشنة، لا يدسر أحد من الملوك علمهم ، ولا يطبق أحد مقاومتهم ، وهم بنو سبكنكين . وفيها ولى السلطان محسد للأمير آقسنقر البرشتي الموصل وأعمالها ، وأمر ، عقاتلة الغراج ، فقاتلهم في أواخر همانه السنة فأخذ منهسم الرها وحر بمها و برو ج وسميساط ، ونهب ماردين وأسر ابن ملكها إياز إيلغازي ، فأرســل السلطان محمد إليه من يمدده ففر منه إلى طغنكين صاحب دمشق ، فاتفقا على عصيات السلطان محمد، فجرت بينهما و بين نائب حص قرجان من قراجة حروب كثيرة ، ثم اصطلحوا. وفها ملكت زوجة مرعش الافرنجيــة بعد وفاة زوجها لعنهما الله . وحج بالناس فيها أمير الجيوش أنو الخير بمن الخادم ، وشكر الناس حجهم معه .

### ﴿ ثُم دخات سنة تسم وخمسائة ﴾

فيها جهز السالهان غياث الدين محمد بن ملكشاه صاحب العراق حيشا كثيفا مع الأمير برشق ابن إيلغازى صاحب ماردين إلى صاحب دمشق طفتكين ، و إلى آفسنقر العرشق ليقاتلهما، لأجل عصباتهما عليه ، وقطع خطبته ، و إذا فرغ منهما عمد لتنال الغرنج . فلما اقترب الجيش من بلاد الشام هريا منه وتحيزا إلى الغرنج ، وجاء الأمير برشق إلى كفرطاب فنتحها عنوة ، وأخد ما كان فيها من النساء والفرية ، وجاء صاحب إنطاكية روجيل فى خميائة فارس وألني راجبل ، فبكبس المسلمين فقتل منهم خلقا كثيراً ، وأخد أموالا جزيلة وهرب برشق فى طائفة قليلة ، وتمزق الجيش الذى كان معه شد مذر ، فانا لله و إنا إليه راجبون . وفى ذى القمدة منها قدم السلمان بحدالى بعداد ، وجاء إليه طفتكين صاحب دمشق معتدراً إليه ، عقلع عليه ، ورضى عنه ورد، إلى عمله . وفيها توفى من الأعيان .

ريم و ك من ابن أحمد من على أبو عثمان الأصبهاني أحد الرحالين في طلب الحمديث، وقد وعظ في جامع المنصور ثلاثين مجلساً، واستملي عليه محمد من ناصر، ونوفي بأصهان .

﴿ منجب بن عبد الله المستظهري ﴾

أبو الحسن الخادم ، كان كذير العبادة ، وقد أثنى عليه محمد بن ناصر ، قال : وقف على أصحاب الحدث وقفاً ﴿ عبد الله بن المبارك ﴾

ابن موسى ، أبو الدركات السقطى ، سهم الكثير و رحل فيه ، وكان فاضلاعا رفا باللغة ، ودفن بباب

حرب ﴿ يَعِينَ بِن تَمِمِ بِن المَمْ بِن المَمْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ ﴾ صلحب إفريقية ، كان من خيار اللوك ، عارفاً حسن السيرة محباً للقراء والعلماء ، وله علمهم

صاحب إو بعيه ، كان من حيار الملوت ، عادلا حسن السير و حية للمعراء والمعاه ، و له معتاج. أو زاق ، مات وله اثنتان وخمسون سنة ، وترك ثلاثين ولداً ، وظام بالأشرمن بعد، وللده على .

﴿ ثم دخلت سنة عشر وخمسائة ﴾

فهما وقع حريق ببنداد احترقت فيه دو ركتير تمسها دار نور المدى الزيفي ، و رواط جرز و ر ودار كتب النظامية ، وسلمت الكتب لان الفتها، فتامعة . وفيها قتل صاحب مراغة في مجلس السلطان محد ، قتله الباطنية ، وفي مو ماشو راء وقعت فتنة عظيمة بين الروافض والسنة بمشهد على ابن موسى الرضا بمدنية طوس ، فقتل فيها خلق كثير . وفيها سار السلطان إلى فارس بعد موت المهما خوط عليها من صاحب كرمان . وحج بالناس بطرا الخادم ، وكانت سنة مخصبة آمنة وأله الجدد. ومن توفى فيها من الأعيان . ( عقيل من الامام أبي الوقا)

على من عقبل الحنبل ، كان شاماً قد مرع وحفظ القرآن وكتب وفهم المسائى جيدا ، ولما نوفى صبر أوه وشكر وأعلم النجد ، فقرأ قارى. فى العزاء ( قالوا يا أمها العزيز إن له أيا شسيخا كبيرا ) الآية ، فيكى ابن عقبل بكاء شديداً .

# ﴿ على بن أحد بن محد ﴾

ابن الرزاز، آخر من حدث عن ابن مخلد بجزه الحسن بن عرفة ، وتفرد بأشياء غير . . توفي فيها عن سبع وتسمين سنة . (محمد بن منصور )

ابن محمد بن عبد الجبار، أبو بكر السمعاني ، سمع الكثير وحدث و وعظ بالنظامية ببغداد ،

ابني تعدين المسلم المسلم . وأمل بمرو مائة وأربعين مجلساً ، وكانت له معرفة المة بالحديث ، وكان أديباً شاعرا فاشلا ، له قبول عظيم في القلوب ، توفي بمرو عن ثلاث وأربعين سنة .

### ( محد بن أحمد بن طاهر)

ابن أحمد بن منصور الخازن ، فقيه الامامية ومفتهم بالكرخ ، وقد صمع الحديث من الننوحي وابن غيلان ، نوفي في رمضان منها .

# (محد بن على بن محد)

أبو بكر النسوى ، الفقيه الشافعي ، سمع الحديث ، وكانت إليه تزكية الشهود ببغداد ، وكان فاضلا أديباً ورعا . (عفوظ بن أحمد)

ابن الحسن ، أبو الخطاب الكناوذاني ، أحد أعّه الحنابلة ومصنفهم، صمع الكثير وتعقه بالقاضى أبي يعلى، وقرأ الغرائص عـلى الوتى ، ودرس وأنتى وناظر وصنف فى الأصـول والغر وع ، وله شعر حسن ، وجمع قصيدة يذكر فيها اعتقاده ومذهب يقول فيها :

دع عنك تذكار الحليط المتحد \* والشوق محو الآنسات الخرد

والنوح في تذكار سعدى إنما \* تذكارسعدى شغل من لم يسعد

واسمع معانی إن أردت که و م الحساب وخه بقولی تهندی . وذكر تمامها وهی طویلة، كانت وفاته فی جادی الآخرة من هذه السنة عن تمان وسیمین سنة، وصلی علیه بجامع القصر، وجامع المنصوب ودنن بالترب من الامام أحمد .

# ( تم دخلت سنة إحدى عشرة وخمسمائة )

فى رابع صغر منها انكسف التمر كموة كاياً ، وفى تلك اللبلة هجم الفرنج على ربض هاد فقتلوا خلقا كثيرا ، ورجعوا إلى بلادهم وفيها كانت زارة عظيمة ببغدادسقط منها دوركثيرة بالجالب الغر في وغلت الفلات بها جدا ، وفيها قتل لولؤ الخادم الذى كان استحوذ على مملكة حلب بعد موت أستاذه رضوان بن تنشى ، قتله جماعة من الأتراك ، وكان قد خرج من حلب متوجها إلى جسبر ، فنادى جماة من مماليكه وغيرهم أرنب أرنب ، فرموه بالنشاب موهمين أنهم يصيدون أوتها قتلاه ، وفيها كانت وفاة غيث الدين السلطان محمد بن ملكشاه بن ألب أرسلان بن داود بن ميكائيسل بن سلجوق ، سلطان بلاد العراق وخراسان وغير ذلك من البلاد الشاسمة . و الأقاليم الواسعة . كان من خيار المسلوق و الشرة ، و لل حضرة الوفاة خيار المسلوق و أحسنه من بيرة ، و لل حضرة الوفاة استدعى والده محودة وضمه إليه و بكى كل منهما ، ثم أمره بالجلوس عل سر را المدكة ، وعمره ، إذ ذلك أربعة عشر سسنة ، فجلس وعليه الناج والسوادان وحكم ، ولما نوق أبوه صرف الخزائن إلى المساكر وكان فيها إحسدى عشر ألف ألف دينار ، واستتر الملك له ، وخطب له بينداد وغيرها من البلاد ، وما تساسل المسلمان محمد عن تسع والملائين سنة وأربعة أشهر وأياً . وفها ولد الملك الدادل تورائدين منة وأربعة أشهر وأياً . وفها ولد الملك الدادل تورائدين منة وأدبعة شهر وأياً . وفها ولد الملك الدادل تورائدين

وممن توفى فيها من الأعيان . ﴿ القاضى المرتضى ﴾

أبو محمد عبد الله بن القامم بن المظفر بن عـلى بن القامم الشهر زورى، والد القاضى حمال الدين عبد الله الشهر زورى، قاضى دمشق في أيام نور الدين، اشتغل ببغدادونفته مها، وكان شافعى المذهب، بارعا دينا ، حسن النظم، وله قصيدة في عـلم التصوف، وكان يشكلم على القلوب، أورد قصيدته بقامها ابن خلكان لحسنهما وفصاحها، وأولها:

> لمت نارم وقد عسمس ألق • لومل الحادى وحار الدايل فناملتها وفكرى من البي • نعليل ولحظ عبني كايل وفوادى ذاك الفؤاد المدنى • وطور ذاك الفرام الدخيل

البيل ما جنتكم زائراً \* إلا وجدت الأرض تطوى لى ولا تنيت العزم عن بابكم \* إلا تعدّرت باذيالى -

وله يا قلب إلى مقى لا يفيد النصح « دع مزحك كم جنى عليك الزح ما جارحة منك غذاها جرح « ماتشعر بالخار حتى تصحو

ما جورجه منت عصف جرح ° مانسعر «بدار سى تصدو توفى فى هذه السنة . قال ابنخلكان : وزم عماد الديّن فى الخريدة أنه توفى بعمد العشر بن وخسائة فالله أعلى . ﴿ محمد بن سعد﴾

وحمدها دهاه اهم. ابن نبهان ، أبو على السكاتب ، سمع الحديث وروى وعمر مائة سنة وتغير قبل موته ، وله شعر حسر ، فمنه قوله في قصيدة له :

> لى رزق قدره الله ، نم ورزق أنواه حتى إذا استوفيت منه ، الذى قدرلى لا أنداه قال كرام كنت أغشام ، في مجلس كنت أغشاه صار ابن نهان إلى ربه ، برحمنا الله وإياه

# ﴿ أمير الحاج ﴾

بمن من عبد الله أنو الخير المستظهري ، كان جواداً كر عاً ممد ماً ذا رأى وفطانه أقامة ، وقد سمع الحديث من أبي عبد الله الحسين من طلحمة النمالي بافادة أبي نصر الأصميهائي ، وكان يؤم به في الصلوات ، ولما قدم رسولا إلى أصهان حدث مها . توفى في ربيع الآخر من هذه السنة ودفن بأصهان ﴿ ثم دخلت سنة ائتنى عشرة وخميائة ﴾

فيها خطب السلطان محمد من ملكشاه بأمر الخليفة المستظهر بالله ، وفيها سأل دبيس من صدقة الأسدى من السلطان محمود أن برده إلى الحلة وغــيرها ، بما كان أبوء ينولاه من الأعمال ، فأجابه إلى ذلك ، فعظم وارتفع شأنه .

# ﴿ وَفَاةَ الْخَلِيفَةُ الْمُسْتَظُّهُرُ بِاللَّهُ ﴾

هو أبو العباس أحمد من المتندى ، كان خيراً فاضلاذ كيا بارعا ، كتب الخط المنسوب ، وكانت أيله ببنداد كأمها الاعياد ، وكان راغباً في البر والخير ، و سادا الي فلك ، لا مرد سائلا ، وكان ج ل المسمكم العين المواقع المواقع النائل ، ولا يقع بالمباشرين ، وقد ضبط أمور الخلافة جيدا ، وأحكم او علمها ، وكان لديه علم كثير ، وله تسعر حسن . قد ذكر قاء أولا عنسه ذكر خلافته ، وند ولى عند اس عقيل وابن السنى ، وصلى عليه ولده أبو منصور الفضل وكبر أدبها ، ودفن في حجرة المنافق ومن العجب أنه لما مات السلطان ملكشاه مات بعده المقتمى ، ثم لما مات السلطان عمد مات بعده المنظم هذا ، في سادس عشر ربيح الاخر ، وله من العمر إحدى وأربعون سنة ، وثلانة أسهر وأحد عشر يوماً .

# ﴿ خلافة المسترشد أمير المؤمنين ﴾

أو منصو رالفضل بن المستظهر: لما توفى أوه كا ذكر تا ويع له بالخلافة ، وخطب له على المنابر وقد كان ولى الدهد من بنده مدة تلاث وعشر بن سنة ، وكان الذي أخد البيمة له عاضى الفشات والمن الدائمة المنابر المنابق ، ولما استقرت البيمة له هرب أخوه أبو الجسن في سفينة ومعه ثلاثة نفز ، وقصد دييس بن صدقة بن منصو ربن دبيس بن على بن ربد الأسدى بالحلة ، فأكرمه وأحسن إليه ، فقال أخوه الحلمية المستمشد من ذلك ، فوال دبيساً فوقيك مع تقيب النقباء الزيابي ، فهرب أخوا علم بقد من فارسه بن على من دبيس فأرسل إليه جيشاً فأجأزه إلى العربة، فلحقه عطش شديد ، فلقيه بدويان فسقياه ماه وحلام الى بغداد ، فأحضره أخوه اليه فاعتنقا وتباكيا ، وأنزله الخليفة داراً كان يسكنها قبل الخلافة ، وأحسن إليه ، ملبب ناسه ، وكانت مدة غيبته عن بنداد إحدى عشر شهرا ، واستقرت الخلافة بلا منابقة الملائمة المستمرشد . وفها كان غلاء شديد ببنداد ، واقعلم النيث وعدمت الأقوات ، وتعاقم أمن منازعة للمستمرشد . وفها كان غلاء شديد ببنداد ، واقعلم النيث وعدمت الأقوات ، وتعاقم أمن

العيارين ببغداد ، ومهبوا الدور مهارا جهاراً ، ولم يستطح الشرط دفع ذلك . وحج بالناس في هذه السنة الخادم

ويمن توفى فيها من الأعيان ﴿ الخليفة المستظهر ﴾

كا تقدم . ثم توفيت بعده جدته أم أبيه المقندى .

﴿ أُرجِوانِ الأرمنية ﴾

وتدعى قرة العــين ، كان لها بر كثير ، وممر وف ، وقد حجت ثلاث حجات ، وأدركت خلافة إنها المقندى ، وخلافة ابنه المستظهر ، وخلافة ابنه المسترشد ، ورأت للمسترشد ولدا .

> . ﴿ بَكُرُ سُ مُحدُ سُ عَلَى ﴾

﴿ الحسين بن محد بن عبد الوهاب ﴾

الزينبي ، قرأ الترآن ، وسمم الحديث ، وتعنه عـلى أبى عبد الله العالمغانى ، فبرع وأفنى ودرس عشهد أبى حنيفة ، ونظر فى أوقافها ، وانتهت إليـه رياسة مذهب أبى حنيفة ، ولقب نور الهدى ، وسار فى الرسلية إلى الملوك ، و ولى نقابة الطالبيين والمبلسيين ، ثم استهنى بمدشهو ر فنولاها أخوه طراد . توفى مع الاثنين الحادى عشر من صغر ، وله من المعر ثنان وتسهون سنة ، وصلى عليه ابنه أمو القاسم على ، وحضرت جنازته الأعيان والملماء ، ودفن عند قبر أبى حنيفة داخل القبة .

( يوسف بن أحمد أبو طاهر )

و يعرف بابن الجزرى ، صاحب الحزن في أيام المستظهر ، وكان لا يوفى المسترشد حقه من التعظيم وهو و لى العهد ، فلما صارت إليه الخلافة صادره بمائة ألف دينار ، ثم استقر غلاماً له فأوماً إلى بيت فوجد فيه أز بهائة ألف دينار ، فأخذها الخليفة ثم كانت وفاته بعد هذا بقليل بهذا العام .

﴿ أَبُو الفضل بن الخازن ﴾

كان أديبا الطيفا شاعرا فاضلا فمن شعره قوله :

وافيت منزله نلم أر صاحبا \* إلا تلقانى بوجه ضاحك والبشر في وجه النلام نتيجة \* لقدمات ضياء وجه المالك

والبشر فى وجه النلام نتيجة ﴿ لَنَدَمَاتَ ضَيَاءُ وَجِهُ الْمَاكُ ودخلت جنتهوزرت جعيمه ﴿ فَشَكَّرت رضوانا ورأَفَةُ مَالِكُ

# ﴿ ثم دخلت سنة ثلاث عشرة وخمسمائة ﴾

فيها كانت الحروب الشديدة بين السلطان مجود بن محمد و بين عمد السلطان سند بر س ملكشاه وكان النصر فيها لسنجر ، فطيب له ببندا في سادس عشر جادى الأولى و هذه السنة ، وقطعت خطبة ابن أشيه في سائر أعمله ، وفيها سارت الغرج إلى مدينة حاب فقتحوها عنوة وملكوها ، وقالو من أهلها خاتما ، فسائر إليهم صاحب ماردين إيلفازى بن أرقق في جيش كثيف ، فيزوم وطقهم إلى جبل قد تحصنوا به ، فقتل منهم هناك ، قنلة عظيمة ، ولله الحد ، ولم يفلت سهم إلا اليسير » وأسر من مقدميم نيفا وتسدين وبلا اليسير » وأسر من مقدميم نيفا وتسدين رجلا ، وقتل فيدن قتل سيرجال صاحب إنطاكية ، وحمل رأسه إلى بينداد ، فقال وقد باله مبائنة فاحشة :

قل ما تشاء فقواك المقبول \* وعليك بعد الخالق النمويل واستبشر القرآن حين نصرته \* وبكي لفقد رجاله الانجيل

وفيها قتل الأمير منكورس الذى كان شحنة بنداد ، وكان ظالما غائمًا مى السيرة ، قنامالسلطان مجود من محمد صبراً بين يديه لأمو ز : منها أنه تزوج سرية أبيه قبل انقضاء عدمها ، ونهم ما فعل وقد أواح الله السدين منه ما كان أظله وأغشه ، وفيها تولى تضاء قضاة بنسداد الأكل أو القاسم ابن على من أبي طالب من محمد الوينهي ، وخلم عليه بعد موت أبي الحسن الدامناتي ، وفيما ظهر قبر إبراهم الخليل عليه السلام وقبر ولدبه إسحاق ويقوب ، وشاهد ذلك الناس ، ولم تبل أجسادم ، وعنسده عندايل من ذهب وفضة ، ذكر ذلك ابن الخاز في قاريخه ، وأطال نقله من المنتظم لابن

الجوزى والله أهلم. ويمن توفى فعها من الأعيان ( ابن مقيل )

مل بن عقبل بن مجد ، أو الوظ شبيخ المنابلة ببنداد ، وصاحب الفنون وفيرها من التصانيف المنبقة ، ولد سنة إحدى وثلاثين وأربعائة ، وقرأ القرآن على امن سبطا ، وسعم الحديث الكذير ، وتققه بالتاضى أبي يدلى بن الفراء ، وقرأ الا دب على أن برهان ، والغرائض على عبد الملك الهدائى ، والوعظ على أبى طاهم بن الدلاف ، صاحب ابن سمون ، والأصول على أبى الوليد الممترلى ، وكن يجيم مجميع الملاء من كل مذهب ، فرعا لامر بهض أصحابه فلا يلوى علمهم ، فلهذا برز على أقرائه وصاد أهدل زمين مؤرة وكثرة المنتفال ، وقعد وعظ فى بعض الأحيان فرقت فننه فنرك ذلك ، وقد متمه الله يجيم حواسه إلى حين موته ، توفى بكرة الجمة بالى جاذى الأولى من هذه السنة ، وقد جاز زالنائين ، وكانت جنازته حافلة جماً ، ودفن قريباً من قد الامام أحد ، إلى جانب الخادم مخاص رحه الله .

# ﴿ أُوالْحُسنَ عَلَى بِنَ مُحَدُ الدَّامِنَانِي ﴾

فاضى القضاة ان قاضى القضاة ، ولد فى رجب سـنة ست وأربعين وأربعائة ، وولى القضاه بباب الطاق من بنداد وله من الممر ست وعشر ون سنة ، ولا يعرف حاكم قضى لأربعة من الخلفاء غـير ، إلا شريح ، ثم ذكر إمامته وديانته وصيانته بما يدل على تحوته ، وتفوقه وقوته ، ثولى الحكم أربعا وعشر بن سنة وستة أشهر ، وقيره عند مشهد ألى حنيفة .

### ﴿ المبارك من على ﴾

امن الحسين أم سسمه الخرص ، سمع الحديث وتقته على مذهب أحمد ، وزاظر وأفق ودرس ، وجمع كنبا كثيرة لم يسبق إلى مثلها ، وقاب فى القضاء ، وكان حسن السيرة جميل الطريق ، سديد الاقضية ، وقد بنى مدرسة بباب الأرج وهى المنسوبة إلى الشيخ عبد القادر الجميلى الخبيلى ، ثم عزل عن القضاء وصودر بأموال جزيلة ، وذلك فى سنة إحدى عشرة وخسائة ، وتوفى فى المحرم من هذه السنة ودفن إلى جانب ألى بكر الخلال عند قبر أحمد .

#### . ﴿ ثم دخلت سنة أربع عشرة وخسائة ﴾

في النصف من ربيع الأول منها كانت وقعة عظيمة بين الأخوين|السلطان محود ومسعودا بني عد من ملكشاه عند عقبة اسداباذ ، فانهزم عسكر مسعود وأسر و زبره الأستاذ أبو إساعيل وجماعة من أمرائه ، فأمر السلطان محود بقتل الوزير أبي إسهاعيل ، فقتل وله نيف وستون سنة ، وله تصانيف في صناعة السكتيمياء . ثم أرسل إلى أخيه مسعود الأمان واستقدمه عليه ، فلما التقيابكيا واصطلحا . وفيها نهب دييس صاحب الحلة البلاد، و ركب بنفسه إلى بغداد، ونصب خيمته بازاء دار الخلافة، وأظهر ما في نفسه من الضغائن ، وذكر كيف طيف رأس أبيـه في البلاد ، ومهدد المسترشد ،فأرسل إليه الخليفة بسكن حأشه و يعسده أنه سيصلح بينه و بين السلطان محود ، فلما قسدم السلطان محود بغداد أرسل دييس يستأمن فأمنه وأجراه على عادته ، ثم إنه نهب جسر السلطان فركب بنفســـه السلطان لقتاله واستصحب معه ألف سمفينة ليعبر فهما ، فهرب دبيس والنجأ إلى إبلغازي فأقام عند. منه ، ثم عاد إلى الحلة وأرسل إلى الخليفة والسلطان. يمتذر إلىهما مما كان منه ، فلم يقبلا منه ، وجهز إليه السلطان جيشا فحاصروه وضيقوا عليه قريباً من سنة ، وهو ممتنع في بلاده لايقدر الجيش على الوصول إليه . وفها كانت وقعة عظيمة بين الكرج والمسلمين بالقرب من تغليس ، ومع الـكر ج كغار الفقحاق فقتلوا من المسلمين خلقا كثيراً ، وغنموا أموالا جزيلة ، وأسروا نحواً من أربعة آلاف أسير، كانا لله و إنا إليه واجعون. ونهب الكرج تلك النواحي وفعلوا أشياء منكرة ، وحاصر واتغليس مدة ثم ملكوها عنوة ، بعد ما أحرقوا القاضي والخطيب حين خرجوا إليهم يطلبون منهم الأمان ، وقتلوا عامة أهلها ، وســـبوا الذرية واستحوذوا عــلى الأموال ، فلا حول ولا قوة إلا بالله . وفيها أغار

وفيها تمردت الميارون ببغداد وأخذوا الدور جهاراً ليلا ونهاراً ، فحسبنا الله ونهم الوكيل . وفيها كان ابتداء ملك محمد من تومرت ببلاد المغرب، كان ابتداء أمر هذا الرجل أنه قدم في حداثة سنه من بلاد المغرب فسكن النظامية ببغداد، واشتغل بالملم فحصل منه جانبا جيدا من المرور والأصول ، على الغزال وغيره، وكان يظهر النعبد والزهــد والورع ، وربما كان يسكر على الغزالي حسن ملابسه، ولا سما لما لبس خلم التدريس بالنظامية ، أظهر الانكار عليه جدا ، وكذلك على غيره ، ثم إنه حبم وعاد إلى بلاده ، وكان يأمر بالمعر وف و ينهى عن المنسكر و يقرى. النــاس القرآن و يشغلهم في الفقه ، فطار ذكره في الناس ، وأجتمع به يحيي بن تميم بن المعز بن باديس صاحب بلاد إفريقية ، فعظمه وأكرمه ، وسأله الدعاء ، فاشتهر أيضا بدلك ، و بعد صيته ، وليس معه إلا ركوة وعصا ، ولا يسكن إلا المساجـــد ، ثم جمل ينتقل من بلد إلى بلد حتى دخــل مرا كش ومعه تديــــده عبد المؤمن من على ، وقد كان توسم النجابة والشهامة فيه ، فرأى في مرا كش من المنكرات أضماف ما رأى في غيرها ، من ذلك أن الرجال يتاشمون والنساء عشين حاسرات عن وجوهمن ، فأخــ نـ في إنكار ذلك حتىأنه اجتازت به في بعض الأيام أخت أمير المسلمين توسف ملك مراكش وما حولم . وممها نساء مثلها را كبات حاسرات عن وجوههن ، فشرع هو وأصحابه في الانكار علمهن ، وجعلوا يضر بون وجوه الدواب فسقطت أخت الملك عن دابتها ، فأحضره الملك وأحضر النقهاء فيظهر علمهم بالحجة ، وأخذ يهظ الملك في خاصة نفسه ، حتى أبكاه ، ومم هـ نـا نفاه الملك عن بلده فشرع يشنم علمه و يدعو الناس إلى قتاله ، فاتبعه على منك خاق كثير ، فجهز إليه الملك جيشا كشيفا فهزمهم اس نومرت ، فعظم شأنه وارتفع أمره ، وقو يت شوكنه ، وتسمى بالمهـدى ، وسمى نجيشه جيش الموحدين وألف كنابا في النوحيد وعقيدة تسمى المرشدة ، ثم كانت له وقمات مع جيوش صاحب مرا كش فقتل منهم في بعض الأيام نحواً من سبمين ألفا ، وذلك باشارة أبي عبدالله النومرني ، وكان ذكر أنه نزل إليه ملك وعلمه القرآن والموطأ ، وله بذلك ملائكة يشهدو ن به في بئر سهاه ، فلما اجتاز به وكان قد أرصد فيه رجالاً ، فلما سألهم عن ذلك والناس حضور ممه على ذلك البئر شهدوا له بذلك ، فأسر حينته بعلم البائر علمهم فمانوا عن آخرهم ، ولهذا يقال من أعان ظالما ساط عليه . ثم جهز ابن نومرت الذي لقب نفسمه بالمدي حيثاً علمهم أبو عبد الله النومرتي ، وعبسد المؤمن ، لمحاصرة مراكش ، غرج إلبهم أهلها فاقتناوا قنالا شديدا ، وكان في جملة من قنل أبو عبد الله التومرتي هذا الذي رحم ن الملائكة تخاطبه، ثم افتقدوه في القتلي فلم يجدوه، فقالوا : إن الملائكة رفعته، وقد كان عبدالمؤمن هنه والناس في المركة ، وقتل بمن معه من أصحاب المهدى خلق كنير ، وقــد كان حبن جهز الجيش

ر يضاً مدنها ، فلما جاءه الخبر ازداد مرضاً إلى مرضه ، وساءه قتل أبي عبد الله التومزي ، وحمل الأمر من بعده لعبد المؤمن من على ، ولقبه أمير المؤمنين . وقد كان شابا حسنا حازماً عاقلا ، ثم مات ابن تومرت وقد أتت عليه إحدى وخمسون سنة ، ومدة ملكه عشر سنين ، وحين صار إلى عبدالمؤمن ابن على الملك أحسن إلى الرعايا ، وظهرت له سيرة جيدة فأحيه الناس ، وانسمت ممالكه ، وكثرت جيوشه ورعيته ، ونصب السداوة إلى تاشعين صاحب مراكش ، ولم بزل الحرب بيهما إلى سسنة خمس وثلاثين ، فمات تاشمغين فقام ولده من بعمده ، فمات في سنة تسم وثلاثين ليلة سبح وعشرين من رمضان ، فتولى أخوه إســحاق بن على بن بوسف بن ناشفين ، فسار إليــه عبد المؤمن فملك تلك النواحي، وفتح مدينة مراكش، وقتل هنالك أنما لا يعلم عددهم إلا الله عز وجل، قتل ملكما إسحاق وكان صغير السن في سنة تنتين وأربسن ، وكان إسحاق هذا آخر ملوك المرابطين ، وكان ملكهم سبمين سنة . والذين ملكوا منهم أربعة : عـلى وولده نوسف ، وولداه أنو سفيان و إسحاق ابنا على المذكور، فاسـتوطن عبد المؤمن مدينة مراكش، واسـنقر ملكه بتلك الناحية، وظفر في سيئة ثلاث وأر بدين بدكالة وهي قبيدلة عظيمة نجو ماثني ألف راجدل وعشرين ألف فارس مقاتل ، وهم من الشجمان الأبطال ، فقتل منهم خلقا كثيرا ، وجما غفيرا ، وسي ذرارهم وغمر أموالهم حتى إنه بيمت الجارية الحسناء بدراهم معدودة ، وقد رأيت لبمضهم في سميرة ابن تومرت هذا بجـــلدا في أحكامه و إمامته ، وما كان في أيامــه ، وكيف تملك بلاد المغرب ، وما كان يتعاطاه من الأشياء التي توهم أنها أحوال برة ، وهي محالات لا تصدر إلا عن فجرة ، وما قتل من الناس وأزهق

من الأنفس . ومن توفى فيها من الأعيان ﴿ أحمد بُن عبد الوهاب بن السنى ﴾

أبو البركات ، أسند الحديث وكان يعلم أولاد الخليفة المستغلم ، فلما صارت الخلافة إلى المسترشد ولاه الحزن ، وكان كنير الأموال والصدقات ، يتعاهد أهــل العلم ، وخلف مالاكنيرا حزر عائقى ألف دينار ، أوصى منه بثلاثين ألف دينار لمكة والمدينة ، توفى فيها عن ست وخمسين سنة وثلاثة ـأشهر ، وصلى عليه الوزير أبو على بن صدقة ، ودفن ببلب حرب .

( عبد الرحيم بن عبد الكبير )

ابن هوازن ، أبو نصر التشيرى ، قرأ على أبيه و إمام الحرمين ، وروى الحديث عن جماعة ، وكان ذا ذكاء وفعانة ، وله خاطر حاضر جرى ، ولسان ماهر فصيح ، وقد دخل بفداد فوعظ مهانوقع بسبه فننة بين الحنابلة والشافعية ، فحبس بسبها الشريف أبو جمفر بن أبى موسى ، وأخرج ابن القشير ى من بنداد لاطفاء الفننة فعاد إلى بلده ، توفى في هذه السنة .

#### ﴿ عبد العزيز بن على ﴾

ابن حامد أبو حامد الدينورى ، كان كثير المال والعسدةات ، ذا حشمة وتروة و وجاهة عــد الخليفة ، وقد روى الحديث ووعظ ، وكان مليح الابراد حلو المنطق ، توفى بالرى والله أعلم .

# ﴿ ثُم دخلت سنة خُس عَشر وخَسَمَائة ﴾

فها أقطم السلطان محود الأمير إيلغازي مدينة ميا فارقين ، فبقيت في يد أولاده إلى أن أخذها صلاح الدين موسف من أموب، في سنة تمانين وخسمائة . وفيها أفعام آقسنقر البرشتي مدينة الموصل لقتال الغرنج ، وفيها حاصرماك بن بهرام وهو ابن أخيى إبلغازي مدينة الرها فأسرملكها جوسكان الأفرنجي وجماعــة من رؤس أصحابه وسجنهم بقلمة خرتىرت . وفـهــــا هبت ربح سوداء فاستمرت ثلاثة أيام فأهلكت خلقا كثيرا من الناس والدواب . وفها كانت زلزلة عظيم ٪ بالحجاز فتضمضم بسبها الركن المماني، وتهدم بعضه، وتهدم شيء من مسجد رسول الله علي . وفيها ظهر رجل علوى مكة كان قد اشتغل بالنظامية في الفقه وغيره ، يأمر بالمعروف وينهمي عن المنكر ، فاتبعه ناس كثير فنفاه صاحبها ابن أبي هاشم إلى البحرين . وفيها احترقت دار السلطان بأصبهان ، فلم يبق فيها شيء من الا آثار والقماش والجواهر والذهب والفضة سوى الياقوت الأحر ، وقبل ذلك بأسبوع احتر ق جامع أصبهان ، وكانجامها عظما ، فيه من الأخشاب مايساوي ألف دينار ، ومن جلة مااحترق فيه خسائة مصحف ، من حملها مصحف بخط أبي من كسب ، فافا أله و إنا إليه راجمون . وفي شمبان منها جلس ألخليفة المسترشد في دار الخلافة في أمهة الخلافة ، وجاء الاخوان السلطان محمود ومسمود فقبلا الأرض ووقفا بين يديه ، فخلع عــلى محود سبع خلع وطوقا وسوارين وناجا ، وأجلس عــلى كرسي و وعظه الخليفة ، وتلا عليه قوله تن ، ( فمن يعمل مثقال ذرة خيراً برء ومن يعمل مثقال ذرة شرآ بره ) وأهمره بالاحسان إلى الرعايا ، رحقمه له لواهين بيده ، وقلده الملك ، وخرجا من بين يديه مطاعين منظمين ، والجيش بين أيدمهما في أمة عظيمة جداً . وحج بالناس قطر الخادم .

وممن توفی فیها . ﴿ وَمُعَيِّمُ بِينَ أَبِيعُهُمْ فَي مُهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ ۚ وَحَجَّ بِالنَّمِى عَلَمُو ا وممن توفی فیها . ﴿ ابن القطاع اللَّمُوى أَبِوالقلَّمِ عَلَى مِنْ جَعَمَر مِنْ مُحَمَّدُ ﴾

ان الحسين بن أحد بن محمد بن زيادة الله بن محمد بن الأغلب السمدى الصقلى ، ثم المصرى اللغوى المصنف كتاب الأفعال ، الذى برزفيه على ابن القوطية ، وله مصنفات كثيرة ، قدم مصر فى حدود سنة حسمائة لمسا أشرفت الغرج على أخذ مقتلية ، فأكرمه المصر بون وبالغوا فى إكرامه ، وكان ينسب إلى التساهل فى الدين ، وله شعر جيد قوى ، مات وقد جاوز النمانين .

﴿ أَبِو القاسم شاهنشاه ﴾

الأفضل بن أمير الجيوش بمصر، مسدر دولة الفاطميين، و إليه تنسب قيسرية أمير الجيوش

يصر ، والعامــه تقول مرجوش ، وأبوه باني الجامع الذي بشغر الاسكندرية بسوق العطارين ، ومشهد الرأس بعدة لان أيضاً ، وكان أوه فائب المستنصر على مدينة صور ، وقيل على عكا ، ثم استدعاه إليه في فصل الشتاء فرك البحر فاستنابه هلي ديار مصر، فسائد الأمور بعد فسادها ، ومات في ســنة ثمان وثمانين وأر بمائة ، وقام في الوزارة ولده الأفضل هــذا ، وكان كأبيه في الشهامة والصرامة ، ولما مات المستنصر أقام المستملي واستمرت الاثمو رعلي يديه ، وكان عادلا حسن السيرة، موصوفا بجودة السريرة ظلُّه أعلم ، ضربه ف اوى وهو راكب فقتله في رمضان من هذه السنة ، عن سبح وخسين سنة ، وكانت إمارته من ذلك بعد أبيه نمان وعشر بن سنة ، وكانت داره دار الوكالة اا يوم عصر ، وقد وجد له أموال هــديدة جدا ، تنوق العــد و الاحصاء ، من القناطير المفنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ،والجواهر النعائس، فانتقل ذلك كاه إلى الخليفة الناطعي، فجمل في خزانته، وذهب جامعه إلى سواء الحساب، على الفتيل من ذلك والنقير والقطمير واعتاض عنه الخليفة بأبي عبدالله البطائحي، ولقب المأمون. قال ابن خلكان: ترك الأفضل من الذهب الصدين سنائة ألف ألف دينار مكر رة ، ومن الدراهم مائتين وخسين أردبا ، وسسيمين ثوب ديباج أطلس ، وتلاتين راحلة أحقاق ذهب عراق، ودواة ذهب فها جوهرة باتني عشر ألف دينار، ومائة مسهار ذهب زنة كل مسهار مائة منقسال ، في عشرة مجالس كان بجيلس فها ، عسلي كل مسهار منديل مشدود بذهب ، كل منديل على لون من الألوان من ملابسه ، وخماءًة صندوق كسوة البس بدنه ، قال : وخلف من الرقيق والخيل والبغال والمراكب والمسك والطيب والحلي ما لا يعلم قدر ه إلا الله عز وجل، وخلف من البقر والجواميس والغنم مايستحبي الانسان من ذكره ، و بلغ ضان ألبانها في سنة وفاته ثلاثين ألف دينار، وترك صندوقين كبيرين مماوءين إبر ذهب برسم النساء .

﴿ عبد الرزاق بن عبد الذي ﴾ ابن على من إسحاق الطوسى ، ابن أخى نظام الملك ، تنقه باسام الحرمين ، وأفقى ودرس وفاظر ، وزر للملك سنح. ﴿ خاتون السفرية ﴾

ورور منظمة السلمان ملكشاه ، وهي أم السلمانين مجمد وسنجر ، كانت كثيرة الصدقة والاحسان إلى حظية السلمان مكل منة سبيل يخرج مع الحجاح ، وفيها دين وخير ، ولم زل تبحث حتى عرفت مكان أمها وأهلها ، فبمنت الأموال الجزيلة حتى استحضرتهم ، ولما قدمت علمها أمها كان لها عنها أو بعين منة لم ترها ، فأحبت أن تستمل فهمها فجلست بين جواريها ، فلما سممت أمها كلامها عرقها فقامت البها فاعتنقا و بكيا ، ثم أسلمت أمها على يدمها جزاها الله خيرا ، وقعد تفردت بولادة ملكين من ملوك المسلمين ، في دولة الأنواك والمجم ، ولا يعرف لها نظير في ذلك إلا المسير من ذلك ، وهي ولادة بنت الدباس ، ولدت لعبد الملك الوليد وسليان ، وشاهوند وادت الوليد يزيد و إبراهيم ، مقد وليا الخلالة أيضاً ، والخيزران و لدت المهدى الهادى والرشيد .

#### ﴿ الطغرائي ﴾

صاحب لامية المجم ، الحدين بن على بن عبد الصده ، ويد الدين الأصبهائي ، السيد فحر الكتاب اللبثى الشاعر ، الممروف بالطغرائي ، ولى الوزارة بأربل مدة ، أو رد له ابن خلسكان قصيدته اللامية التي ألفها في صنة خس وخمهائة ، في بنداد ، يشرح فيها أحواله وأمو ره ، وتعرف بلامية المجبر أولها :

أصالة الرأى صانتنى عن الخطال • وحلية النضل زانتنى لدى المطال
جمدى أخيراً ومجدى أولا شرع • والشمس أدالضمى كالشمس في الطلل
فيم الاثانة بالزوراء 7 لا سكنى • بها ولا ناتنى فيها ولا جمل
وقد سردها ابن خلكان بكالها، وأورد له غير ذلك من الشعر والله أعلم.

# ( ثم دخلت سنة ست عشرة وخمسمائة )

ق الحرم مها رجع السلطان طنوليك إلى طاعة أخيه عمود ، بعد ما كان قعد خرج عنها ، وأبنا بدد أدر بيجان . وفيها أقعلم السلطان عبود مدينة واسط لا قسنتر مضاة إلى الموسل ، فسير الها محدد الدين وزيري من آسنقر ، فأحسن السيرة بها وأبان عن حزم وكناية . و في صغر منها قتل الوزير السلطان عمود أبو طالب السيري ، قتله باطرة ، وكان قد بر للسير إلى همذان ، وكانت قد خرجت دوجته في القالب المال عمود أبو طالب السيري ، قتله باطرة ، وكان قد بر للسير إلى همذان ، وكانت قد خرجت دوجت في القالب المال عن وجوهم ، قد هن بعد العز ، واسست قد من سعدة ألم بالمال مكانه شمي الدين الملك عامان بن نظام المالك . وفيها أقتل آفستة ودبيس و و لده ، ورفيها إلى القالمة ، فعند ذاك آذى دبيس تاك الناحية الله ، و رز الخليفة أخير موسلم منطقة عربر المللية أيضاً ، فنودى في بغداد المغر و ج لقتاله ، و رز الخليفة مرا معمود وليس السواد ، وطبح أموال الخليفة أيضاً ، فنودى في بغداد المغر و ج لقتاله ، و رز الخليفة عنه والمسترة و بيده القضيه ، وفي وسلم منطقة حربر صدو الدين من إماميل ، وتقليه الكل ، وتقيب النقباء على من طراد الزبيع ، وشيخ المبين و معن بديه الاماء يضر بن بالدفوق والمخالف المبيئ من المنافق والمخالف المبيئ منه المنافق والمخالف المبيئة وقبل وبين بديه الاماء يضر بن بالدفوق والمخالف بالملاهى ، والتيق الذر بقال ، وقد شهر الخليفة سينه وكر واقترب من المركة ، فحسل عنتر من أبى المسرك على مينة الخليفة فكسرها وقتل أديرها م حل مرة نابة فكشفهم كلاولى فحل عليه عماد السكر على مينة الخليفة فكسرها وقتل أديرها م حل موة نابة فكشفهم كلاولى فحل عليه عماد السكر على مينة الخليفة فكسره وتل أديرها م حل مينة الخليفة فكسرها وقتل أديرها م حل موة نابة فكشفهم كلاولى فعل عليه عماد السكرة و المنتق المنافقة على ميناء المنافقة عدر الموسل عليه عدد المسكرة وقتل أديرها م حل موة نابة فكشفهم كلاولى فعل عليه عماد السكرة وقتف المنافقة على ميناء المنافقة عدر المنافقة عدر

الدين زنكي ابن آفسنتر فأسر عنتر وأسر معه بديل بن زائدة ، ثم أنهزم عسكر دبيس والقوا أفلسهم في الماء ، فغرق كذير منهم ، فأس الخليفة بضرب أعناق الاسارى صبراً بين يديه ، وحصل نساء دبس وصراريه تحت الاسر ، وعاد الخليفة إلى بنماد فعضلها في بوم عاشر راء من السنة الاكتبة ، وكانت غيبته من بنداد سنة عشر بوا، وأما دبيس فانه تجا بنف وقصد غيرة ثم إلى المنتق فصحبه إلى البيمرة فعند خلها ونهمها وقتل أو يرها ، ثم خاف من البرشتي غفر حمها وصار على البرية والتحق باللك طفرل أخى السلطان محود . وفيها ملك السلطان سجود . وفيها ملك السلطان محود . وفيها ملك السلطان سجود . وفيها ملك السلطان محود . وفيها ملك السلطان عبود . وفيها ملك المنازة بن بد وفقة أبيه ، وملك أخوه سليمان مياذة بن . وفيها هنك جاء من من المنازق بن . وفيها هنك جاء من المنازق بن . وفيها هنك جاء من المنازق بن . وفيها هنك جاء من المنازة بن . وفيها هنك جاء من المنازة بن ومنها هنك جاء من المنازة بن . وفيها هنك جاء من المنازة بن ومنها للك بنداد فوعظوا بها ، وحصل لهم قبول تهم من الدوام . وحمج بالناس قطر الخادم .

ومن نوفى فيها من الأعيان . ﴿ عبد الله من أحمد ﴾ ابن عرب من أبى الأشمث ، أبو محمد السمرقندى ، أخو أبى القاسم ، وكان من حفاظ الحديث ، وقد زعم أن عنده منه ماليس عند أبى زرعة الرازى ، وقد محميا لخطيب مدة وجمع وألف وصنف و رحل إلى الآكاق ، نوفى مو الاثنين الثانى عشر من ربيع الأول مها عن تمانين سنة .

#### . ﴿ على من أحمد السمير مي ﴾

نسبة إلى قرية بأصبهان ، كان وزير السلطان مجود ، وكان مجاهراً بالظام والنسق ، وأحدث على الناس ، مكوسا ، وجددها بعدما كانت قد أزيات من مسدة متطاولة ، وكان يقول : قد استحييت من كثرة ظلم من لا ناصر له ، وكنرة ما أحيدت من السنن السيئة ، ولما عزم على الخروج لل ممغان حضر المنجبين فضر بوا له تخت رمل الساعة خروجه ليكون أسرع لمودته ، نظرج في تلك الساعة و بين يديه السيوف المساولة ، والمماليك الكثيرة والمعدد البلوم في قائم عنه عنه شئلة بنا ، بل جامه بن هند من بن يديه على مراكب المالية على المراكب من وجوههن ، قد أبد لمن الله المبد المز ، والخوف بعد الآمن ، والحزن بد السرور والذرح ، جزاء وظا ، وذلك مع الثلاثاء سلخ صغر ، وما أشبه حالمن بقول أف المتاهمة في المناهمة ا

رحن فی الوشی علمهن المسوح • کل بطاح من الناس له مِم یطوح لتمونن ولو عمرت ما عمر نوح • فعل نفسك م إن كنت لابد تنوح ( الحربرى صاحب المقامات)

القاسم بن على بن محمد بن محمد بن عبان ، فو الدولة أبو محممد الحويري . مؤلف المقامات التي

سارت بفصاحتها الركبان، وكاد يريوفيها عـلى سحبان، ولم يسبق إلى مثلها ولا يلحق، والـ سنة ست وأر بدين وأر بمائةومهم الحديث واشتغل باللغة والنحو ، وصنف فيذلك كله ، وفاق أهل زمانه ، و مرز على أقرانه ، وأقام ببغداد وعمل صناعة الانشاء مع الكتاب في باب الخليفة ، ولم يكن بمن تنكر بدمهته ولاتنمكر فكرته وقر بحته . قال امن الجوزي : صنف وقرأ الأدب واللمة ، وفاق أهل زمانه بالذكاء والفطنة والنصاحة ، وحسن العبارة ، وصنف المقامات المعروضة التي من تأملها عرف ذكاء منشَّما ، وقدر ، وفصاحته ، وعلمه . توفي في هذم السنة بالبصرة . وقد قيل إن أبا زيد والحارث بن همام المطهر لاوجود لهما، و إنما جمل هذه المقامات من باب الأمثال، ومنهم من يقول أبو زيد بن سلام السر وجي كان له وجود، وكان فاضلا ، وله علمومعرفة باللهة فالله أعلم . وذكر ابن خلكان أن أبا زيد كان اسمه المطهر بن سلام ، وكان بصريا فاضلا في النحو واللغة ، وكان يشتغل علميه الحر مرى بالبصرة ، وأما الحارث بن همام فانه غني بنفســه ، لما جاء في الحــديث كلـكم حارث وكلـكم همام. كـذا قال ابن خلكان . وإنما الفظ المحفوظ « أصدق الأسماء حارث وهمام » لأن كل أحد إما حارث وهو الفاعل ، أو همام من الهمة وهو المزم والخاطر ، وذكر أن أول مقامة حملها الثامنة والأربعون وهي الحرامية ، وكان سبمها أنه دخل علمهم في مسجد البصرة رجل ذو طمر بن فصيح اللسان ، فاستسموه فقال أو زيد السروجي ، فعمل فيه هذه المقامة ، فأشار عليه و زبر الخليفة المسترشد جلال الدين عميد الدولة أبو على الحسن بن أبي المدرين صدقة ، أن يكمل عليها تمام خسين مقامة . قال ابن خلكان : كذا رأيته في نسخة بخط المصنف ، على حاشيتها ، وهوأصح من قول من قال إنه الوزير شرف الدين أبو نصر أنو شروان بن محمد بنخالد بن محمدالقاشاني ، وهو و زير المسترشد أيضاً ، و يقال إن الحريري كان قد عملها أر بدين مقامة ، فلما قدم بغداد ولم يصدق في ذلك لعجز الناس عن مثلها ، فامتحنه بعض الوزراء أن يعمل مقامة فأخـــذ الدواة والقرطاس وجلس ناحيــة فلم يتيســر له شيء ، فلما عاد إلى بلمــه عمل عشرة أخرى فأنها خمسين مقامسة ، وقد قال فيه أنو القاسم على بن أفلح الشاعر ، وكان من جهلة المكذبين له فيها :

شيخ لنا من ربيمة الفرس < ينتف هننونه من الهوس · أنطته الله وان بالحرس · أنطته الله وان بالحرس

ومعنى قوله بالمشان هو مكان بالبصرة ، وكان الحريرى صدر ديوان المشان ، ويقال إنه كان فعم الخلق ، فاتعق أن رجلا رحل إليه فضاواً وأزداه فقهم الحريرى ذلك فأنشأ يقول :

> ما أنت أول سار غره قم • وراثدا أهبيته خضرة الدمن ناختر لندلك فيرى إننى رجل \* مثل المديدى ناسمه بى ولاترتى

ويقال إن المعيدى اسم خصان جواد كان فىالعرب ذميم الخلق والله أعلم . ﴿ البنوى المنسر ﴾

الحسين بن مصعود بن مجد البغوى ، صاحب النفسير وشرح السنة والتهذيب في الفته ، والجم بين الصحيحين والمصابيح في الصحاح والحسان ، وغير ذلك ، اشتغل على القاضي حسين و برع في هذه الدلوم ، وكان علامة زمانه فيها ، وكان دينا و رعا زاهما عابداً صالحا ، توفى في شوال منها وقيل في سنة عشر ظالة أعلم ، ودفن مع شيخه القاضي حسين بالطالقان والله أعلم .

﴿ ثُم دخلت سنة سبع عشرة وخسائة ﴾

فى سرم عاشو راء منها عاد الخليفة من الحلة إلى بنداد ، ويدا منصو را من قدال دبيس . وفيها عزم الخليفة على طهو ر أولاد أخيه ، وكانوا الني عشر ذكرا ، فو ينت بغداد سبعة أيام بزينة لم بر مناما . وفي شميان منها دمس المعدد المبيق مدرساً بالنظامية ببغداد ، وناظراً علمها ، وصرف الباترجي عنها ، ووقع بينه و بين الفقها، فننة بسبب أنه تطهم حاجة ، واكنى عائق طالب مهم ، علم بن ذلك على كثير مهرسم . وفيها سار السلطان مختوبه إلى بلاد الكرج وقد وقع بينهم و بين الفنجاق خلف فقاتلهم فهزمهم ، ثم عاد إلى همدان . وفيها طلك طفتكن صاحب دمشق مدينة حماد بعدواة صاحبها قرابا ، وقد كان طالما غائدا . وفيها عزل نقيب العاديين وهدمت داره وهو على من أفلح ، لا أنه كان عينا الدبيس ، وأميف إلى على من طراد نقابة العاديين مع نقابة الساسيين .

ويمن نوفى فيها من الأعيان . ﴿ أَحَمَّدُ بِنْ مُحَّمَّ ﴾

- اين على من صدقة ، النغلبي ، المعروف باين الخياط الشاعر الدمشق، الكاتب ، له دوان شعر مشهو ر . قال اين عساكرخم به شعر الشعراء بعشق ، شعره جيد حسن ، وكان مكتراً لحفظ الأشعار المتقدمة وأخبارهم ، وأورد له اين خلكان قطعة جيدة من شعره من قصيدته التي لولم يكن له سواها لكنته وهي التي يقول فعها :

خدا من صبا مجد أمانا لقلبه • فقد كاد رياها يطير بلبه

و إياكما ذاك النسيم. فانه ، متى هبكانالوجدأ يسرخطبه

خليلي ، لو أحبيما الملما ، محل الموى من مغرم القلب صبه

تذكر والذكري تشوق وذوالموى \* يتوق ومن يملق به الحب يصبه

غرام على يأس الهوى و رجائه 🔹 وشوق على بعد المزار وقر به

وفي الركب مطوى الضاوع على جوى . متى يدعه داعي الغرام يلبه

إذاخطرت من جانب الرمل نفحة • تضين منها داؤه دون صحبه

ومحنجب بين الأسئة معرض • وفيالقلب من أعراضه مثل حجبه أغار إذا آتست في الحلى أَبِّة • حذارا وخوفا أن تكون لحبه

توفى في رمضان منها عن سبع وتسمين سنة بدمشق.

# ﴿ ثُمَّ دُخلت سنة ثمان عشرة وخممائة ﴾

فيها ظهرت الباطنية بآمد فقاتلهم أهلها فتناوا منهم سبهائة. وفها ردت شحنكية بنداد إلى مده الدولة رفت الخير بنداد الله مده و ورد الخير بأن دبيساً قد النجا إلى جائز ليك وقد اتفتا على أخذ بنداده فاخذ الناس بالناهب إلى تنالها ، وأمر أن دبيساً قد النجا إلى جائز ليك وقد اتفتا على أخذ بنداده فاخذ الناس بالناهب إلى قنالها ، وأمر حضا بالدود إلى الوصل، فاستناب على البهرة محاد الدين زنكي من آقسنقر. وفي ربيع الأول حن الملك حسام بمرفاش من إيلغازي من أرتق صاحب حلب ، وفيد ملكها بعد ملكها بالك من مراد والمودين فأخذت منه بعد ذلك ، أخذها آقسنقر مشانة إلى الموسل ، وفيها أرسل الخليفة القاضي أبا صد الهروى ليخفاب له ابنة الساطان سنجر ، وشرع الخليفة في بناء دار على حافة دجلة لأجل الدوس ، وحج بالناس جال الدولة إقبال المسترشدي .

وممن توفي فيها من الأعيان ﴿ أحد بن على بن برهان ﴾

أو الفنح ، و يرف بابن الحامى ، تعقه على أبى الوقا بن عقيل ، و برع في مذهب الامام أحد ، ثم نقم عليه أصحابه أشسياد ، فحدله ذلك على الانتقال إلى مسفحب الشانعي ، فاشنفل عسلى النزاك والشاشي ، و برع وساد وشهد عند الزياجي فقيله ، ودرس في النظامية شهراً . توفي في جمادي ودفن بياب إرز .

( عبد الله بن مجمد بن جعفر )

أبوعلى الدامغانى ، صمم الحسديث وشهد عنسد أبيه ولاب فى الكرخ عن أخيه ، ثم نرك ذلك كله ، وولى حجابة باب النو بى ، ثم عزل ثم أعيد . نوفى فى جمادى . ﴿ أحمد بن مجمد ﴾

ابن إبراهم أبو الفضل الميداني ، صاحب كتلب الأمثال ، ليس له مثله فى بابه ، له شعر جيد ، نوف يوم الأر بساء الخامس والمشترين من رمضان والله صبحانه أعلم .

﴿ ثُم دخلت سنة تبسم عشرة وخسمائة ﴾

فيها قصد دبيس والسلطان طغرل بغداد لبأخساها من يد الخليفة ، فلما اقتربا منها برز إلهما الخليفة في جحفسل عظيم ، والناس مشاة بين يديه إلى أول منزلة ، ثم ركب الناس بعسد ذلك ، فلما أمست اللية التي يقتناون في صبيحتها ، ومن عزمهم أن يتهبوا بغداد ، أوسسل الله مطراً عظها ، ومرض السلطان طغرل فى تلك الليلة، فنفرقت تلك الجوع ورجموا عسل أعقامهم خالبين خالفين، و والتجا دبيس وطغرل إلى الملك سنجر وسالاء الأمان من الخليفة ، والسلطان محمود، فحيس دبيساً فى قلمة ووشى واش أن الخليفة بريد أن بستار بالملك ، وقد خرج من بضداد إلى اللان لمحاربة الأعداء، فوقع فى نفس سنجر من ذلك وأضهر سوا ، مع أنه قد زوج ابنته من الخليفة. وفها قتل القاضى أبو سعد من نصر من منصور الهر وى جمدان ، قتلته الباطنيسة ، وهو الذى أرسله الخليفة إلى سنجر ليخطب ابنته . وحج بالناس قطاز الحادم .

وممن توفي فمها من الأعيان . ﴿ آفسنقر البرشق ﴾

صاحب حلب ، قتلته الباطنية \_ وهم الفداوية \_ في مقصورة جامعها وم الجمعة ، وقد كانتركيا جيد السيرة ، محافظا على الصلوات في أوقاتها ، كشبير الدر والصدقات إلى الفقراء ، كثير الاحسان إلى الرعايا ، وقام في الملك بعده ولده الساطان عرائدين مسمود ، وأقره السلطان محمود على عمله .

( بلال بن عبد الرحن )

این شریح بن عمر من أحمد بن محمد من ابراهیم من سلمان من بلال من رایح ، مؤدن وسول الله ﷺ ، رحل وجال فی البلاد ، وکان شیخاً جهو ری الصوت ، حسن القراءة ، طیب النفمة توفی فی مده السنة بسمرقند رحمه الله .

﴿ القاضي أبو سعد المروى ﴾

أحمد (<sup>()</sup>من نصر ، أحد مشاهير الفقها ، وصادة السكاراه ، قتلته الباطنية مهمدان فيها . ( ثم دخلت سنة هشرين وخسائة )

فيها تراسل السلطان محرو والخليفة على العسلطان هنوم وأن يكونا عليه ، فلما علم بذلك سنجر كتب إلى ابن أخيه محمود ينهاه و يستميل إليه ، و بحضر من الخليفة ، وأنه لا تؤمن عائلته ، وأنه بواث من المنه ، وأنه ورجع عن عزمه ، وأقبل ليدخل بغداد علمه ذلك، فكتب إليه الخليفة بنهاه عن ذلك لفة الاقوات بها ، غلم بقسل منه ، وأقبل ليد ، فلما أزف قدومه خرج الخليفة من داره وتحبير إلى الجانب الغربي فشق عليه ذلك وعلى الناس ، ودخل عبد الأضمى تقطب الخليفة الناس بنفسه ، تعلية عظيمة بلينة قصيحة جداً ، وكبر وراء مخطباء الجوام ، وكان وما مشهودا ، وقد سردها ابن الجوترى بطولها و رواها عن من حضرها ، مع غاض النصاة الربايي ، وجاعة من المدول ، ولما ترل الخليفة عن المنبر ذيح البدنة بيسه ، ودخل السرادق وتباكى الناس . أه ودعوا الخليفة بالتوفيق والنصر ، ثم دخل السلطان محبود إلى بنداد يوم الثلاثاء الثامن عشر من ذى (١) كفا . وفي ابن الأبير محمد بن نصر . الحجة ، فنزلوا في بيوت النـاس وحصل للناس منهــم أذى كنير في حر عهم ، ثم إن السلطان راسل الحليفة في الصلح فأبي ذلك الحليفة ، وركب في جيشه وقاتل الأثراك ومعه شرذمة قليلة من المقاتلة ، ولكن العامة كلهم معه ، وقتل من الأتراك خلقا ، ثم جاء عماد الدين زنكي في جيش كثيف من واسط في سفن إلى السلطان نجدة ، فلما استشعر الخليفة ذلك دعا إلى الصلح ، فوقع الصلح بين السلطان والخليفة، وأخذ الملك يستبشر بذلك جداً ، ويعتسفر إلى الخليفة عما وقع، ثم خرج في أول السنة الآتية إلى همذان لمرض حصل له . وفها كان أول مجلس تكلم فيه أبن الجوزى على المندر يعظ الناس ، وعمره إذ ذاك ثلاث عشرة سنة ، وحضره الشيخ أبو القامير على بن يعلى العاوى البلخي ، وكان نسيباً ، علمه كلمات ثم أصعده المنهر فقالها ، وكان نوما مشهودا . قال ابن الجوزى : وحزر الجم يومئذ بخمسين ألفا ، والله أعلم . وفهما اقتتل طفتكين صاحب دمشق وأعداؤه من الفرنج فتتل منهم خلقا كثيراً ، وغنم منهم أموالا جزيلة ولله الحمدوالمنة ،

﴿ أحمد بن محمد بن محمد ﴾

وممن نوفى فيها من الأعيان أبو الفتح الطوسي الغزالي ، أخو أبي حامد الغزالي ، كان واعظا مفوها ، ، ذا حظ من الـكملام والزهد وحسن التأتي ،وله نكت جيدة ، ووعظ مرة في دار الملك محرد فأطلق له ألف دينار ، وخرج فاذا على الباب فرس الوزير بسرجها الذهب، وسلاحها وما علمها من الحلى، فركمها، فبلغ ذلك الوزير فة ال : دعوه ولا برد على الفرس؛ فأخذها الغزالي ، وسمم من: ناعورة تثن فألقي علمها رداءه فتمرق قطما قطما . قال ابن الجوزي : وقد كانت له نـكت إلا أن الغالب على كلامه النخليط والأحاديث المُوضوعة المصنوعة، والحكايات الفارغة، والمعانى الفاسدة، ثم أورد ابن الجوزي أشياء منكرة من كلامه فالله أعلم، من ذلك أنه كان كلا أشكل علميسه شي رأى رسول الله ﷺ في اليقظة فسأله عن ذلك فعله على الصواب، وكان ينعصب إلى بليس و يمتذرله، وتكلم فيه ابن الجوري بكلام طويل كثير . قال ونسب إلى محبة المردان والقول بالمشاهدة فالله أعلم بصحة ذلك .قال ابن خلمكان: | كان واعظا مليح الوعظ حسن المنظر صاحب كرامات و إشارات ، وكان من الفقها. ، غير أنه مال إلى الوعظ فغلب عليه ودرس بالنظامية نيابة عن أخيه لما نزهد، واختصر إحياء علوم الدين في مجلد سماه « لباب الاحيا » وله الذخيرة في علم البصيرة ، وطاف البلاد وخدم الصوفية بنفسه ، وكان مائلًا إلى الانقطاع والعزلة والله أعلم بحاله .

# ﴿ أحدين على ﴾

ابن محمد الوكيل ، الممر وف بابن برهان ، أبو الفتح الفقيه الشافعي ، تفقه على الغزالي وعلى الكيا الهراسي ، وعلى الشاشي ، وكان بارعا في الأصول ، وله كتاب الذخيرة في أصول اللقه ، وكان يعرف فنونا حَيْدة ، بعينها . وولى تدريس النظامية ببغداد دون شهر .

( مرام بن مرام )

أبو شجاع البيم ، سمم الحــديث و بنى مدرسة لأصحاب أحــد بكلواذى ، و وقف قطمــة من أملاكه على الفقهاء بها .

#### ( صاعد بن سيار )

ان محدين عبدالله بن إبراهيم أبو الأعلا الاسحاق الهر وى الحافظ ، أحد المنتنين ، معمالحديث وتوفى بمتورج قرية على باب هراة .

# ﴿ ثم دخلت سنة إحدى وعشرين وخمائة ﴾

استهلت هذه السنة والخليفة والسلطان محود متحار بان والخليفة في السرادق في الجانب الغر مي، فلما كان يوم الأر بعاء رابع الحرم توصل جماعة من جنـــد السلطان إلى دار الخلافة فحصل فيها ألف مقاتل علمهم السلاح، فتهبوا الأموال، وخرج الجواري وهن حاسرات يستغنن حتى دخلن دار الخانون . قال ابن الجــوزى : وأ ما رأيتهن كلفاك ، فلما وقع ذلك ركب الحلميفة في جيشــه وجيُّ بالسفن وانقلبت بغداد بالصراخ حتى كأن الدنيا قدزلزلت ، وثارت العامة مع جيش الخليفة فكسروا جيش السلطان وقت لوا خلقا من الأمراء ، وأسروا آخرين ونهبوا دار السلطان ودار و زيره ودار طبيبه أبي البركات ،وأخذوا ما كان في دار ه من الودائم ، ومرت خبطة عظيمة جدا ، حتى أنهم نهبوا الصوفيــة ، برباط نهرجو ر ، وجرت أمو ر طويلة ، ونالت العامــة من السلطان ، وجعلوا يقولون له يا باطني تقرك الفرنج والروم وتقاتل الخليفة ، ثم إن الخليفة انتقل إلى داره في سابع الحرم ، فلما كان في يوم عاشو راء تماثل الحال وطلب السلطان من الخليفة الأمان والصلح ، فلان الخليفة إلى ذلك ، وتباشر النساس بالصلح ، فأرسل إليه الخليفة نقيب النقباء وقاضي القضاة ، وشبيخ الشيوخ و بضماً وثلاثين شياهداً ، فاحتبسهم السلطان عنيده سنة أيام فساء ذلك الناس ، وخافوا من فتنة أخرى أشد من الأولى ، وكان يرنقش الزكوي شحنة بنداد يغرى السلطان بأهل بغداد لينهب أموالهم ، فل يقبل منه ، ثم أدخل لأولئك الجاعـة فأدخاو عليه وقت المغرب فصلي بهم القاضي وقرأوا عليــه كُتاب الخليفة ، فقام قامًا ، وأجاب الخليفة إلى جميع ما اقترح عليه ، ووقع الصلح والتحليف ، ودخل جيش السلطان وعمق غاية الجهد من قلة الطمام عندهم في المسكر ، وقالوا: لو لم يصالح لمتناجوعا ، وظهر من السلطان حلم كنير عن العوام ، وأمر الخليفة برد ما نهب من دور الجند، وأن من كنم شيئًا أبيح دمه. و بعث الخليفة على من طراد الزينبي النقيب إلى السلطان سنجر ليبعد عن بابه دبيسا ، وأرســـل ممه الخلم والاكرام ، فأكرم سنجر رسول الخليفة ، وأمر بضرب الطبول عـــلي بابه في ثلاثة

أوقات ، وظهر منه طاعة كنيرة ، ثم مرض السلطان مجود ببداد فأ مم، الطبيب بالانتقال عنها إلى هذان ، فسار في ربيح الاتخر فوضع شحنكية بنداد إلى عماد الدين زدكي ، فلما وصل السلطان إلى هذان بعث على شحنكية بنداد مجاهد الدين بهروز ، وجعل إليه الحاة و بدت عماد الدين زنسكي إلى الموصل وأعالها . وفيها درس الحسن بن سلهان بالنظامية ببنداد . وفيها و رد أبو الفتوح الاسفر اين فوعظ ببغداد ، فأورد أحاديث كنيرة منسكرة جدا ، فاستقيب منها وأمر بالانتقال منها إلى غيرها فشد معه جاعة من الأكار و ردو و إلى ما كان عليه ، فوقع بسبيه فتن كثيرة بين الناس ، حتى رجه بعض العاملة بالأسواق ، وذلك لأنه كان يعلم عبارات لا يحتاج إلى إبرادها ، فغيرت منه قلوب العامة وأبغضو ، وجلس الشيخ عبد القادر الجيل فتكم على الناس فأعجبهم ، وأحبوه وتركوا ذاك . وفيها قدل السلطان سنجر من الباطنية اثنا عشر ألفا . وحج بالناس قطة الحادم .

وممن توفى فيها من الأعيان ﴿ محمد من عبد الملك ﴾ ابن إبراهيم من أحمد ، أبو الحسن بن أبى النضل الهمذائى النرضى ، صاحب الناريخ من بيت الحديث . وذكر ابن الجوزى عن شيخه عبـــد الوهاب أنه طمن فيـــه . نوفى فجأة فى شوال ، ودفن إلى جانب ابن شريح .

# ﴿ فَاطْمَةً بِنْتَ الْحُسِينَ بِنَ الْحُسَنَ بِنَ فَصَلَّوْ يَهِ ﴾

معمت الخطيب والن المسلمة وغيرها، وكانت واعظة لها رياط بمنسع فيه الزاهدات، وقد ممم عليها ابن الجو زى مسند الشافع, وغيره .

# ﴿ أُو محد عبد الله من محد ﴾

ابن السبد البطليوسى ، ثم الننسى صاحب المصنفات فى اللغة وغيرها ، جمع المثلث فى مجالدين ، و زاد فيه على قعارب شيئا كثيرا جدا ، وله شرح سقط الزند لأبى العلاء ، أحسن من شرح المصنف وله شرح أدب الكاتب لابن قنيبة ، ومن شعره الذى أو رده له ابن خلكان .

أخر العلم حى خالد بعد موته \* وأوصاله. نحمت النراب رميم وذوالجهل ميت وهوماش على الذي \* يظن من الاحياء وهو عـديم ﴿ ثم دخلت سنة اثنتين وعشرين وخسائة ﴾

فى أولها قدم رسول سنجر إلى الخليفة يسأل منه أن يخطب له على منابر بنداد، وكان يخطب له فى كل جمة بجامع المنصور . وفيها مات ابن صدقة و زير الخليفة ، وجمل مكانه نقيب النتباء . وفيها اجتمع السلطان محمود بعد، سنجر واصطلحا بعد خشونة ، وسلم سنجر دبيساً إلى السلطان محمود على أن يسترضى عنه الخليفة و يعزل زنكى عن الموصل ، ويسلم ذلك إلى دبيس ، واشتهر في ربيمالاً ول ببغداد أن دبيساً أقبل إلى بغداد في جُيش گُذيف، فكتب الخليفة إلى السلمان محود: لأن لم تكف دبيسا عن القدوم إلى بغداد و إلا خرجنا إليـه ونقضنا ما بيننا و بينـك من العهود والصلح. وفيها بمثل الاتابك زنكي من آفسنقر مدينة حلب وما حولها من البـلاد. وفيها ملك لاج الملوك مورى من ملتنكين مدينة دمشق بعــد وفاة أبيه ، وقد كان أوه من مماليك ألب أرسلان ، وكان عافــلا حادماً عادلاخيرا، كذير الجهاد في الفرنج رحمه الله . وفيها عمل ببغداد مصلي للعبد ظاهر باب الحلية ، وحوط عليه ، وجعل فيه قبلة. وحج بالناس قطار الخادم المنقدم ذكره .

عيد ، وجد فيها من الأعيان (الحسن بن على بن صدقة)

أبو على و زير الخليفة المسترشد، توفى في رجب منها . ومن شعره الذي أو ردله ابن الجوزي وقد بالع في مدح الخليفة فيه وأخطأ :

وجدت الورى كالماء طمما ورقة ۞ وأن أسير المؤمنين زلاله

وصورت معنى المقل شخصاً مصورا • وأن أمير المؤمنين مثاله

فلولامكان الشرع والدين والنقي \* لقلت من الاعظام جل جلاله

این أبی القاسم اللامننی ، من أهـل محرقند ، روی الحدیث وتقه ، وکان یضرب به المثل فی المناظرة ، وکان خیرا دینا عـلی طریقة السلف ، مطرحاً الشكاف أماراً بالمروف ، قدم من عنــد الحاقان الدی ماه المروف ، قدم من الملحة ، نقبل له آلا تحج عامل هفا و نقال : لأأجمل الحج تها له الماه الماه ماه الماه الماه ماه الماه به الماه الماه ماه الماه الماه ماه الماه الماه ماه الماه الم

( الحسين س على )

🔌 طفتكين الاقابك 🆫

مهاحب دمشق الدركي ،أحد غلمانُ تنشى ، كان من خيارالماوك وأعدلهم وأكارهم جهاداً للفرنج ، وقام من بعده ولده اج الماوك بوري .

· ( ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين وخسائة )

في الحرم منها دخل السلطان محود إلى بفسداد، واجبد في إرضاء الخليفة عن دبيس ، وأن يسلم إليه بلاد الموصل ، فامتنع الخليفة من ذك وأبي أفيد الاباء ، هذا وقد تأخر دبيس عن الدخول إلى بفداد ، ثم دخابها و ركب بين النساس فلمنوه وشتموه في وجهه ، وقسم عماد الدين زمكي فبفل السلطان في كل سنة مائة ألف دينار ، وهدايا وتمنا ، وااثرم التخليفة عنابها على أن لا ولى دبيساً شيئا وعملى أن يستمر زنكي صلى عمله بالموصل ، فأقره على ذلك وضلع عليه ، ورجع إلى محمله فلك حلب وحمل أن يستمر زنكي صلى عمله بالموصل ، فأقره على ذلك وضلع عليه ، ورجع إلى محمله فلك حلب وحمله ، وأسر صاحبها سونج بن ناج الماوك ، فا فنسدى نفسه بخمسين ألف دينار ، وفي بوم الاتنين سلخ رسيم الآخر خلع السلطان على نقيب النقباء استقلالا ، ولا يعرف أحد من الساسيين باشر الوزاة غيره ، و في رمضان منها جاء دبيس في جيش إلى الحلة فلكها وحخلها في أسحابه ، وكانوا للوزاة غيره ، و في رمضان منها جاء دبيس في جيش إلى الحلة فلكها وحخلها في أسحابه ، وكانوا أن خسائة فالديرا ، و بعث إلى الحليفة أن من عالى الحرب ، و بعث إلى الحليفة أن من منازء واستخدم قريباً من عشرة آلاف مقانل ، وتفاقم الحال وأمره ، و بعث إلى الحليفة من من النورية فا نقطع خبره ، و في هذه من أناو على البحرية قال المحمدة فأجد منها حواصل السلطان والحليفة ، مم دخل البرية فا نقطع خبره ، و في هذه الشام منهم . وفيها حاصرت الغربج مدينة دستى غرج إليم أهلها ، قاتاله م قتالا شديدا ، و بعث أهل دمشق عبد الله الواحدة أهل المحمد منها الواحد والمحمد عنها منها منهم . وفيها حاصرت الغربج ماعة من التجار يستفيش بالخليفة ، وهموا بكسر منبر الجلم ، أهل مسكنت إلى السلطان ليبعث لهم جيثاً يقانون الغربج ، في الأمور ، فإ يبعث من وقد فعها من نقسارة أله من عنده ، فإن السلمين بعزوم وقتالوا منهم عشرة آلاف ، ولم بقات منهم سوى أربين فنسا وأقد الحد والمنة . وقتل سحنه من هزية من صاحب إنطا كية . وفيها تخيط الناس في الحج حتى ضاق الوقت بسبب فننة دبيس ، حتى حج مهم بونقس الزكوى ، وكان اسمه بناجى . ومن توفى فيها من الأعيان . 

﴿ أسعد بن أولى فيها من الأعيان . ﴿ أسعد بن أولى فيها من الأعيان . ﴿

المهنى أبر النتح ، أحد أنّه الشاهية في زمانه ، تفقه على أبى المظفر السمة في ، وصاد أهل زمانه و برع وتعرد من بين أقرائه ، وولى تعريس النظامية بينداد ، وحصل له وجاهة عند الخاص والعام وعلى عنه تعليقة في الخلاف ، ثم عزل عن النظامية مسار إلى همذان فحات بها في هذه السنة رحمالة ﴿ ثم دخلت سنة أربع وعشرين وخسائة ﴾

فيها كانت زازلة عظيمة بالعراق مهم بسبها دور كثيرة بينداد . ووقع بأرض الموصل مظر عظيم فسقط بعضه نارا تأجيج فأحرقت دوراً كثيرة ، وخلقا من ذلك المطر وتهارب الناس . وفيها وجد ببنداد عقارب طيارة لها شوكتان ، فخاف الناس منها خوفا شديدا . وفيها ملك السلطان سنجر مدينة سحرقند وكان بها مجد من خاقان . وفيها ملك محاد الدين زنكي بلاداً كثيرة من الجزيرة وهمامع الفريح ، وجرت معهم حروب طويلة ، فصر عليم في تلك المواقف كلها ولله الحد . وقتل خلقا من جيش الروم حين قدوا الشام ، ومدحه الشعراء على ذلك ،

#### (قتل خليفة مصر)

و فى الله ذى القدة قتل الخليفة الغاطمي الا حَمْ بِأَحْكُامِ اللهُ مِن المُستملي صاحب مصر ، قتله الباطنية وله من العمر أربع وثلاثون سسنة ، وكانت مدة خلافته تسمًا وعشرين سنة وخسة أشهر ونصفا ، وكان هو العاشر من ولد عبيد الله المهدى ۽ ولما قتل تغلب على الديل المصرية غلام من غلماته أرمني فاستحوذ عـلى الأمور ثلاتة أيام حتى حضر أبو على أحمد بن الأفضال بن بعد الجالى فأقام الخليفة الحافظ أيا الميمون عبدالمجيد بن الأمير أبى القلم بن المستنصر ، وله من العمر نمازوخسون سنة ، ولما أقامه استحوذ على الأمور دونه وحصر ، في مجلسه ، لا يدع أحمدا يدخل إليه إلا من بريد هو ، وقتل الأموال من القصر إلى داره ، ولم يبق المحافظ سوى الاسم فقط .

أبو إسحاق السكامي من أهل عُزة ، جاوز النّمانين ، وله شعر جيد في الأتراك. فنه : في فنية من جيوش الترك ما تركت ﴿ الرعد كراتهم صونا ولا صينا

قوم إذا قو بلوا كانوا ، بلائكة • حسنا و إن قوتلوا كانوا علاية الله قدم المجمة بيننا وله المتعادية المتعاد

ألق الهزير فلا أخلف وثوبه • ويروعنى نظرالفزال إذا دنا وله إنما هذه الحياة مناع • والسفيه الغوى من يصطفيها

منا مضى فات والمؤمل غيب • ولك الساعة التى أنت فها وله أيضاً قالواهجرت الشهر قات ضرورة • باب الدواعى والبواعث مغلق خلت الديار فلا كريم مرتجبى • منه النوال ولا مليح يشق

ومن المجالب أنه لا يشترى • و بخان فيه موالكساد و يسرق كانت وفاته فى هذه السنة ببلاد ملخ ودفن بها . ومما أنشده ابن خلسكان له :

إشارة منك تكفينا وأحسن ما ﴿ رد السلام عداة البين بالسم حتى إذا طاح عنهاالمرط من دهش ﴿ وانحل بالفم سلك العقد في الظلم تبسبت فأضاء الليل فالنقطت ﴿ حبات منتثر في ضوء منتظم ﴿ الحسين بن مجد ﴾

ابن عبد الوهاب من أحمد من محمد من الحسين من عبيد الله من القاسم من عبد الله بن سلمان من وهب الديلس أبو عبد الله الشاعر الممر وف بالبارع، قرأ القراءات وسمم الحديث، وكان عارة بالنحو والمنة والأدب، وله شمر حسن، توفى في هذه السنة وقد جاوز التمانين.

# (محد من سعدون بن مرجا)

أبو عامر العبدرى القرشى الحافظ ، أصاء من بيروق تمن بلاد المغرب و بفداد ، وصمع مها على طراد الزينبي واطيدى وغير واحد، وكانت له معرفة جيدة بالحديث، وكان يذهب في الغروع مذهب

الظاهرية . توفى في ربيع الآخر في بغداد .

﴿ ثِم دخلت سنة خمس وعشرين وخسائة ﴾

فها صل دبيس عن الطريق في البرية فأسره بعض أمراء الأعراب بأرض الشام ، وحمله إلى ملك دمشق بورى بن طنتكين ، فباعه من زنكي من آ قسنقر صاحب الموسل بخمسين أأف دينار فلما حصل في يعد لم يشك أنه سهلك ، لما بينهما من المداوة ، فأ كرمه زنكي وأعطاء أموالا جزيلة وقعمه واخترمه ، ثم جامت رسل الخليفة في طلبه فبنثه مهم ، فلما وصل إلى الموسل حبس في قبلتهما. وفيها وقع ين الأخوين مجود ومسعود ، فتواجها القنال ثم اصطلحا . وفيها كانت وفق الملك مجود من ملكشاء فأتم في الملك مكانعة أنه داود ، وجمل له إنابك و زير أبية وخطب له بأ كانر السلاد.

وعلى فيه بالمصنف الشيخ أبي إسحاق الشيرازي، وكان شيخًا لطيفًا ، عليه نور العبادةُوالم معم الحديث وتقته بالشيخ أبي إسحاق الشيرازي، وكان شيخًا لطيفًا ، عليه نور العبادةُوالم قال ابن الجوزي أنشدني:

> على كل حال الحبل الحزم عدة • تقدمها بين النوائب والدهر، ان نلت خيراً نلته مربمة • وإنقسرت عنك الامورفس عذر قال وأنشدي أضاً:

ابست توب الرجاوالناس قدرقدوا • وقت أشكو إلى مولاى ما أجد وقلت یا عدتی فی كل نائبة • ومن علیه لكشف الضر أعتمد وقد مددت یدی والضر شتمل • إلیك یا خبر من مدت إلیه ید قلا تردنها یارب خائبة • نبحر جودك بروی كل من برد ( الحسن بن سلیان )

امن عبد الله من عبد الذي أبو على الفقيه مدرس النظامية ، وقد و عظ بجامع القصر ، وكان يقول ما في الفقه منهمي ، ولا في الوعظ مبتــدى . نوفي فيها وغســله القاضي أبوالعباس من الرطبي ، ودفن عند أن إسحاق . ﴿ حاد من مسلم ﴾

الرحيى الدباس، كان يذكر له أحوال ومكاشفات واطلاع على منيبات، وفير ذلك من المقامات، ورأيت ابن الجوزى يشكل فيه ويقول : كان عريا من العلوم الشرعية ، و إنما كان ينفق على الجهال وذكر عن ابن عقيل أنه كان ينفر بنسه ، وكان حساد الدباس يقول : ابن عقيل عسدوى . قال ابن الجوزى : وكان الناس ينذرون له فيقبل ذلك ، ثم ترك ذلك وصار يأخذ من المنامات و ينفق على أصحابه . تونى في رمضان ودفن بالشونزية .

#### ﴿ على بن المستظهر بالله ﴾

أخو الخليفة المسترشد ، توفى فى رجب منها وله من العمر إحدى وعشر ون سنة ، قترك ضرب الطبول وجلس الناس للعزاء أياماً . ﴿ عجد بن أحمد ﴾

اين أبى الفضــل الماهاتى ، أحد أيّة الشافعـــة ، تقة بامام الحرمين وغير ، ، ورحل فى طلب الحديث ، ودرس وأفتى وغاظر . توفى فها وقد جاو ز التسمين ، ودفن بقر ية ماهان من بلاد مهو ، ﴿ محود السلطان بن البيلطان ملكشاء ﴾

> كان من خيار الملوك ، فيه حلم و إناة وصلابة ، وجلسوا للمزاء به ثلاثة أيام سامحه الله . ﴿ هية الله بن محمد ﴾

اين عبد الواحد بن العباس بن الحصين ، أبوالقاسم الشيبانى ، راوى المسند عن على بن المهنب عن أبى بكر بن مالك عن حبد الله بن أحمد عن أبيه ، وقد سمع قديمًا لأنه واد سنة ثلثين وثلاثين وأر بهائة ، وباكر به أبوء فاسمه ، ومعه أخوه عبدالواحد ، على جاعة من علية المشابخ ، وقدروى عنه ابن الجوزى وغير وأحد ، وكان ثقة تبتا صحيح الساع ، نوفى بين الظهر والمصر يوم الأربعاء منها وله ثلاث وتسعون سنة ، رحمه الله ، والله سبحانه أعلم .

# ( ثم دخلت سنة ست وعشر بن وخسائة )

فها قدم مسعود من محد من ملكشاه بغداد وقدمها قراجا الساق ، وسلجوق شاه من محد ، وكل منهما يطلب الملك لنفسه ، وقدم عماد الدين زنكي لينضم إليهما فتلقاه الساق فيزمه فيرب منه إلى تكريت ، نقدمه النب قامتها نجم الدين أبوب واله الملك صلاح الدين بوسف ، فانج بيت المقدس كل سيأتي إن شاه الله ، حتى عاد إلى بلاده ، وكان حمنا هو السبب في مصير نجم الدين أبوب إليه ، كا مسياتي إن شاه الله تحسل نجم الدين أبوب إليه ، ومعلم وملجوق شاه اجتماع فاصطلحا و ركبا إلى الملك سنجر واقتنالا ممه ، وكان جيشه ماثة وستين ألفا وكان جيشهما قريباً من ثلاثين ألفا ، وكان جله من قتل بينهما أر بدين ألفاً ، وأسر جيش سنجر قراجا الساق فقتله صديراً بين بديه ، ثم أجلس طنول بن مجمد على سر بر الملك ، وخطب له عمل المنابر ، ورجم سنجر إلى بلاده ، وكتب طنول إلى دبيس و زنكي ليذهبا إلى بشداد ليأخذاها ، فألم بين فيرز إليهما الخليفة فيزمهما ، وقتل خلقا من أصحابهما ، وأزاح الله شرها عنه وقال أخذها إلى داره واستو زر بعده أبا النتح ، يانس الحافظي ، وقتبه أمير الجيوش ، ثم احتال التي كان أخذها إلى داره واستو زر بعده أبا النتح ، يانس الحافظي ، وقتبه أمير الجيوش ، ثم احتال المقترد و وله عن بن طرادازينهي فقتله واسبه و وتعلى بن طرادازينه بين طرادازين يعلى أخذها إلى داره واستو زر بعده أبا النتح ، يانس الحافظي ، وقتبه أمير الجيوش ، ثم احتال المقترد و وله حسنا وخطب له على المقترد و وله حسنا وخطب له عبل المنابر والمها الخليفة له وسبح والله المسترد و دره وله عبل بن طرادازينهي به طرادازينهي

واسنو زر أنو شروان بن خالد بعـــد تمنع . وفيها ملك دمشق شمس الملوك إسهاعيـــل بن بودى بن طنتكين بعدوناة أبيه ، واستو زر يوسف بن فيروز ، وكانخيرا ، ملك،بلادا كنيرة ، وأطاعه إخوته ومن نوفي فيها من الأعيان . ﴿ ﴿ أَحَدَ مِنْ عَبِيدَ اللَّهِ ﴾

ان محد بن عبيد الله من محد من أحد من حداث بن عر بن عبدى بن إراهم بن غنت بن تريد السلمى ، ويعرف بابن كادش المدكيرى ، أبوالهز البغدادى ، سمح الحديث الكذير ، وكان بهده و برو يه وهو آخر من روى عن الماوردى ، وقد أنمى عليه غير واحد ، مهم أوجد بن الخشاب ، وكان مجد بن ناصر يتهمه و برميه بأنه اعترف بوضع حديث فاقة أعلم ، وقال عبد الوهاب الأنماطى كان مخلطا ، توفى في جادى الأولى منها . ﴿ عجد بن محد بن الحسين ﴾

ابن القاضى أبى يعلى بن الغراء الحنبيل، ولدفى شعبان سنة إحدى وخمسين وأر بعائة ، سممأباه وغيره، وتقده واظر وأفنى ودرس، وكان له بيت فيه مال فعدى عليه من الليل فقتل وأخذ ماله ، ثم أظهر الله عر وحل علم قاتله فقتلوه .

# (ثم دخلت سنة سبع وعشرين وخسائة )

فى صغر مها دخل السلطان مسود إلى بنداد نقلب له بها وخلع عليه الخليفة وولاه السلطنة وند الدنانير والدرام على الناس ، وخلع على السلطان داود بن عمود ، وفيها جمع دبيس جماً كثيرا والمراح ، فأوسل إليه السلطان جيشاً فكر وه وفرقوا تحمله ، ثم إن الخليفة عراع لما أطر جها إلى الموسل ليأخذه امن زنكى ، فعرض عليه زنكى من الأموال والتحف شيئا كثيرا ليرجع عنه فل يقبل ، ثم بنا أن السلطان مسمود قد اصطلح مع دبيس وخلع عليه ، فكر راجماً سريماً إلى بنداد سللا معظما . وفيها مات ابن الزاعوقي أحد أنمة المنابلة ، فطلب حافته ابن الجوزى ، وكان شابا ، فصلت لنبره ، ولكن أذن له الوز رانوشروان في الوعظ ، فتكلم في هذه السنة على الناس في أما كرمتمددة من بنداد ، وكثرت مجاله وازدهم عليه الناس . وفيها ملك شمس الملوك إساعيل صاحب دمشق من بنداد ، وكثرت مجاله وازدهم عليه الناس . وفيها ملك شمس الملوك إساعيل صاحب دمشق من بنداد ، وكانت بيد ذلكي . وفي ذك المجهة بهب التركان مدينة طرابلس وخرج إليهم القومص ما فاتما نوفر و فيها مدة طريقة ، حتى طال الحصار عامد موفرا . وفيها تول شمس الملوك أخاه سونج ، وفيها اشترقوا . وفيها تول شمس الملوك أخاه سونج ، وفيها اشترت الغربية قلمة حصن القدموس بالشام فسكنوها وحاربوا من جاورهم من المسلمين والغراج . وفيها اقتبلت الغربج فيها بيهم من المسلمين والغربج . وفيها اقتبلت الغربج فيها بيهم من قتالا شديدا فحق الله بسبب ذلك خلقا كثيرا ، وغرام فيها اقتبلا المادم وكذا في التي بعدها وقبلها .

وتوفى فيها من الاعيان ( أحمد بن سلامة )

ابن عبد الله بن مخلد بن إبراهم ، أبو السباس بن الرطبي ، تفقه على أبي إسحاق وابن البصباغ ببغداد ، و بأصبهانء لمحمد بن ثابت الخجندى ، تم نولى الحسكم ببغداد بالحريم والحسبة ببغداد ،

.. وكان يؤدب أولاد الخليفة، توفى في رجب منها ودفن عند أبي إسحاق .

﴿ أَسْعِدُ بِنَ أَبِي نَصْرِ بِنَ أَبِي الفَصْلُ ﴾

أو الفضل الميهى مجد الدين أحد أنة الشافعية ، وصاحب الخلاف والطروقة ، وقد درس بالنظامية في سنة سبع عشرة وخمائة الله سنة ثلاث وعشر بن فعزل عنها ، واستمر أسخابه هناك وقد تقدم في سنة سبع عشرة أنه ولها ، وأنه توفى في سنة ثلاث وعشرين . وقال ابن خلكان : توفى سنة سبع وعشرين . ﴿ إِنِّ الزَّافِرِي الْحَدِيلِ ﴾

على من عبد الله من نصر من السرى الزاغونى، الامام المشهور، قرأ القراءات ومحم الحديث واشتغل بالفق والنحو واللغة ، وله ألمصنفات الكثيرة في الأصول والغروع، وله يد في الوعظ، واجتمم الناس في جنازته، وكانت حافلة جدا .

# ﴿ الحسن بن محد ﴾

این إراهیم البورباری ، من قراء أصبهان ، سمع الحدیث ورحل وخرج ، وله فاریخ ، وکان یکنب حسناً و يقرأ فصيحاً ، نوفي بأصبهان في هذه السنة .

#### ﴿ على من يعلى ﴾

این عوض ، أبو القاسم الساوی الهروی ، صمع مسند أحد من أبی الحصین ، والترمدی من أبی عامر الأزدی ، وكان یعظ الناس بنیسابور، ثم قسم بنداد فوعظ مها ، فحصل له القبول النام ، وجمع أموالا وكتبا . قال این الجوزی : وهو أول من سلكهی فی الوعظ ، وتكامت بین بدیه وأماً صنع ، وتكامت عند الصرافه .

# ا عدر أحد

ابن يحيى أبو عبد الله العباق الدبياجي ، وكان بينداد يعرف بالقدسي ، كان أشعري الاعتقاد روعظ الناس بيغداد ، قال ابن الجوزي : سمعته ينشد في مجلسه قوله :

دع دنوعي بعق لى أن أنوحا ﴿ لم تدعل الذب قلماً صميحاً أخلقت مهجى أكف المعامى ﴿ وَلِمَالَى الشَّيْبِ فَيَا فَصَيْحاً كا قلت قد برا جرح قلبي ﴿ عاد قلبي من الذبوب جريحاً

إنما النوز والنعم لعبد ، جاء في الحشر آمنا مستريحاً

#### (عدبن عد)

این الحسین بن محمد بن أحمد بن خلف بن حازم بن أبی پسلی بن الفراء الفقیه این الفقیه ، ولدسنة سبع وخسین وأر بمائة ، سمع الحمدیث وکان من الفقهاء الزاهدین الأخیار ، توفی فی صغر منها .

ابن أبي بكر محمد بن حمديس الأُرْدى الصقلى الشاعر المشهور، أنشد له ابن خلسكان أشعاراً رائقة فنها قوله :

> قم هاتمها من كف ذات الوشاح \* فقد نمى الليل بشير الصباح باكر إلى الفذات واركب لها \* سوابق اللهو ذوات المراح من قبل أن ترشف شمس الضحا \* ريق النوادى من تنور الاتاح ومن جلة معانيه النادرة

زادت على كعل الجفون تكعلاً \* وتسيم فصل السهم وهو قنول ﴿ ثم دخلت سنة ثمان وعشرَ بن وخسائة ﴾

فها اصطلح الخليف و زنكى . وفها فتح زنكى قلاعا كثيرة ، وقسل خلقا من الغربج . وفيها فتح شمس الملاك الشقيف تيروت ، وفهب بلاد الغربج . وفها قدم سلجوق شاه بغداد فتزل بدار المملكة وأكرمه الخليفة وأرسل إليه عشرة آلاف دينار ، ثم قدم السلطان مسهود وأكثر أصحابه ركاب على الجال الفلة الخيل . وفها تولى إمرة بنى عقيسل أولاد سليان بن مهارش العقيل ، إكراماً جدهم . وفيها أعيد ابن طراد إلى الوزارة ، وفيها خلم على إقبال المسترشدى خام الملوك ، ولقب ملك العرب سبيف الدولة ، ثم ركب في الخلم وحضر الدوان . وفيها قوى أمر الملك طغرل وضعف أمن الملك مسعود

ومن نوفي فيها من الأعيان ﴿ أَحَدُ بن على بن إبراهم ﴾

أبو الوفا الغيرو ز الإدى ،أحد مشايخ الصوفيــة ، يسكن رباطالزو زقى ، وكان كلامه يستحلى ، وكان بحفظ من أخبار الصوفية وسيرهم وأشمارهم شيئا كثيراً .

# ﴿ أَبُوعَلَى الفَارَقَ ﴾

الحسن بن إبراهم بن مرهون أبو على الغارق، و لد سنة ثلاث وثلاثين وأر بعائة، ووتقه بها على أبى عبد الله محمد بن بيان الكاز روتى صاحب المحامل، ثم على الشيخ أبى إسحاق وابن الصباغ، وسمع الحديث وكان يكر د عـلى المهذب والشامل، ثم ولى القضاه بواسط، وكان حسن الســيرة جيد السـريرة، ممتما بعقله وحواسه، إلى أن توفى فى محرم هذه السنة عن ست وصبعين سنة.

### (عبدالله من محد)

ابن أحمد بن الحسن ، أو مجمد بن أبى بكر الشائق ، سمم الحديث وتفقه على أبيه ، وفاظر وأفتى وكان فاضلا واعظا نصيحا منوهاً ، شكره ابن الجو زي فى وعظه وحسن نظمه ونثره ، ولفظه ، توفى فى الحرم وقد قارب الحسين ، ودفن عند أبيه .

# (محدين أحد)

ابن على بن أبى بكر العطان ، و يعرف بابن الحسلاج البغدادى ، سمم الحديث وقرأ القراءات ، وكان خيرا زاهداً عابداً ، يتبرك بدعائه و زار .

# ( محمد من عبد الواحد الشافعي )

أو رشيد ، من أهل آمل طبرستان ، ولد سنة أربع وثلاثين وأربعائة ، وحج وأقام بمكة ، وصحم من الحديث شيئا يسيراً ، وكان زاهد آم متعلماً عن الناس مشتغلا بنفس ، وكب مرة مع أيجار فى البعد فأوفوا على جزيرة . فقال : دعوى فى هذه أعيدالله تعالى ، فنا نموه فأبي إلا المقام هما . فتركوه و الروا فردتهم الربح إليه فقالوا : إنه لا يمكن المسير إلا بك ، وإذا أردت المقام هما فارجع إليها ، فسار معهم ثم رجع إليها فاظم هما مدة ثم ترسل عنها ثم رجع إلى بلده آمل فات بها رحمه الله، ويقال إنه كان يقتات فى تلك الجزيرة بأشياء موجودة فها ، وكان بها قسبان يبتلع الأنسان، وبها عين ماه يشرب منها ويتوضأ منها ، وقبره مشهور بآمل بزار .

# ﴿ أُمُّ الخَلَيْفَةُ ﴾

المسترشد توفيت ليلة الانتين بمد المتمة قاسع عشر شوال منها والله سبحانه أعلم .

﴿ ثم دخلت سنة تسع وعشرين وخسائة ﴾

فيها كافت وفاة المسترشد و ولاية الراشد ، وكان شبب ذلك أنه كان بين السلطان مسمود و بين الخليفة واقع بكير ، اتنفى الحال أن الخليفة أراد قعلم الخليفة له من بنداد فاتفق موت أخيه طغرل بن عصد من ملكشاه ، فسار إلى البلاد فلكها ، وقوى جأشه ، ثم شرع بجعم العساكر ليأخذ بنداد من الخليفة ، فلما هم الخليفة بنائدا من وقوم الخليفة بنائدا من المنافقة بدلك الزعج واستمد للناك ، وقفز جماعة من رؤس الأمراء إلى الخليفة خوفا على أغسهم من مسطوة الملك محود ، وركب الخليفة من بدنوفي جماعا من وجيع الأصناف ، فشوا بين يديه أو ل منزلة حتى وصل إلى السرادق ، و بعث بين يديه مقلمة وأرسل الملك مسمود مقدمة علمهم دبيس بن صدقة بن منصو ( م فجرت خطوب كثيرة ، وحاصل الأمم أن الجيشين التقيافي عاشر رمضان يوم الاثنين فاتناوا قتالا شديداً ، ولم يقتل من الصغين سوئ خسة أغلس ، ثم حل الخليفة على جيش مسعود فهزمهم ، ثم تراجعوا غجراء الخليفة فهزموجم

وقتاوا منهم خلقا كثيرا وأسر والخليفة ، ثم نهبت أموالهم وحواصلهم ، من جملة ذلك أربعة آلاف ألف دينار، وغير ذلك من الأثاث والخام والا ۖ نية والنماش ، فانا لله و إنا إليه راجعون . وطار لمطيمو في الأقاليم بذلك ، وحين بلغ الخبر إلى بغداد الزعج الناس لذلك ، وزارلوا زلزالا شديدا ، صورة ومهني ، وجاءت العامة إلى المنار فكسر وها وامتنعوا من حضور الجاعات ، وخرج النساء في البلد حاسرات ينحن على الخليفة ، وما جرى عليــه من الأسر ، و تأسى بأهل بنداد في ذلك خلق كثير من أهل البلاد ، وتمت فننة كبيرة وانتشرت في الأقاليم ، واستمر الحال على ذلك شهر دي الفعاة والشناعة في الأقاليم منتشرة ، فـكنب الملك سـنجر إلى ان أخيه بحذره غب ذلك عاقبـة ما وقم فيه من الأمر العظيم ، و يأمره أن يميد الخليفة إلى مكانه ودار خلافته ، فامتثل الملك مسعود ذلك وضرب الخليفة سرادق عظم ، ونصب له فيه قبة عظيمة وتحمها سر رهائل ، وألبس السواد على عادته وأركبه بعض ما كان يركبه من مراكبه ، وأمسك لجام الغرس ومشى في خدمته ، والجيش كالهم مشاة حتى أجلس الخليفة على سريره ، ووقف الملك مسمود فقبل الأرض بين يديه وخلم الخليفة عليه ، وجي بدبيس مكتوفا وعن عينه أميران ، وعن يساره أميران ، وسيف مسلول ونسعة بيضاء ، نطرح بين يدى الخليفة ماذا يرسم تطبيباً لقلبه، فأقبسل السلطان فشفع في دبيس وهو ملتى يقول المفويًّا أمير المؤمنين ، أنا أخطأت والمفو عند المقدرة . فأمر الخليفة باطلاقه وهو يقول : لا تغريب عَلَيْكُمُ اليوم يَغْفُر اللهُ لَكُم . فنهض قائمًا والنمس أن يقبل يد الخليفة فأذن له فقبلها ، وأمرهما على وجهه وصدره . وسأل المنو عنه وهما كان منه ، واستقر الأمر على ذلك، وطار هذا الخبر في الآفاق وفرح الناس بذلك ، فلما كان مستمل ذي الحجة جاءت الرسل من جهة الملك سنجر إلى ابن أخيه يستحثه على الاحسان إلى الخليفة ، وأن يبادر إلى سرعة رده إلى وطنه ، وأرسل مم الرسل جيشا ليكونوا في خدمة الخليفة إلى بنداد ، فصحب الجيش عشرة من الباطنية ،فلما وصل الجيش.حماما على الخليفة فقتلوه في خيمته وقطهوه قطماً ، ولم ياحتي الناس منه إلا الرسوم، وقتلوا معه أصحابه منهم عبيد الله بن سكينة ، ثم أخذ أولئك الباطنية فأحرقوا ڤبحهم الله ، وقيل إنهم كانوا مجهزين لقنله فالله أعلم . وطار هذا الخير في الآكاق فاشند حزن الناس على الخليفة المسترشد، وخرجت النساء في بغداد حاسرات هن وجوههن ينحن في الطرقات ، فتــّل على باب مراغــة في موم الخيس ســـابــم عشر ذي الحجــة وحملت أعضاؤه إلى بنداد، وعمل عزاؤه ثلاثة أيام بعد ما يو يم لولده الراشد، وقد كان المسترشد، شجاعا مقداما بعيد الهمة فصيحاً بليفا ، عذب الكلام شحسن الابراد ، مليح الخط ، كثير العبادة عبما إلى المامة والخاصة ، وهو آخر خليفة رؤى خطيباً ، قنــل وعمره خس وأربعون سنة ، وثلاثة شهر، وكانت مدة خلافته سبـم عشرة سنة وسنة أشهر وعشرين بِما ، وكانت أمه أم ولدمن الأثراك

﴿ خلافة الراشد بالله ﴾

رحه الله .

أبي جعفر منصور بن المسترشد ، كان أبوء قد أخذ له العهد ثم أراد أن يخامه فلم يقدر على ذلك لأنه لم يندر • فلما قتل أبوء بياب مراضة في بوم الحيس السابع عشر من ذى القعدة من سنة تسع وعشر بين وخسياتة ، بإيه الناس والأعيان ، وخطب له عـلى المنار بيغداد ، وكان إذ ذاك كبيرا له أولاد ، وكان أبيض جسها حسن اللون ، فلما كان بوم عرفة من هذه السنة جي بالمسترشد وصلى عليه ببيت النوبة ، وكتر الزحام ، وخرج الناس لصلاة العيد من الندوهم في حزن شديد عل المسترشد ، وقد غلير الزفض قليلا في أول أيام الزاشد .

ومن توفى فيها من الأعيان ﴿ أحد بن محد بن الحسين ﴾

ابن همرو، أبوالمظفر بن أبي بكرالشاشي، تعقه بأبيه واخترمته المنية بمد أخيه ولم يبلغ سزالرواية

﴿ إساعيل بن عبد الله ﴾

ابن على أبو القلم الحاكم ، تفقه بامام الحرمين ، وكان رفيق الفزالى يحترمه و يكرمه ، وكان فقيها بارعا ، وعابدا و رعا ، ترفى بطوس ودفن إلى جانب الغزالى .

﴿ دبيس بن صدقة ﴾

ابن منصور من دبيس من على من مزيد ، أبو الأعز الأسدى الأمير من بيت الاسمرة وسادة الاهراب ، كان شجاعا بطلاء فعل الأعاميل وتمرق في البلاد من خوفه من الخليفة ، فلما قتل الخليفة عالى بعده أو بعنه واللائدين وما ، تم أتهم عند السلطان بأنه قد كاتب زنكي ينها، عن القدوم إلى السلطان ، ويحدره منه ه و يأمره أن ينجو بنفسه ، فبعث إليه السلطان علاماً أومياً فوجده منكماً رأسه يفكر فيخيمته ، فما كاله حق شهر سيفه ففسر به فأبار رأسه عن جنته ، و يقال بل استدعاه السلطان فرق بديه عليه أعلى .

﴿ طُفرلِ السلطان بن السلطان محد بن ملكشاه ﴾

توفى بهمذان يوم الأربعاء ثالث المحرم منها.

﴿ على من محمد النروجاني ﴾

كان عابدا زاهداً ، حكى ابن الجوزى عنــه أنه كان يقول بأن القدرة تتملق بالمستحيلات ، ثم أشكر ذلك وعدره لعدم تعقله لما يقول ، ولجمله .

﴿ الفضل أبو منصور ﴾

أمير المؤمنين المسترشد ، تقدم شيُّ من ترجمته والله أعلم .

### ﴿ ثم دخلت سنة ثلاثين وخمسائة ﴾

فيها وتع بين الخليفة الراشدو بين السلطان مسمود بسبب أنه أوسل إلى الخليفة يطلب منه ما كان كتبه له والده المسترشد حين أسره ، التزم له بأر بهائة ألف ديشار ، فامتنع من ذلك وقال : ليس بيننا و بينكم إلاالسيف ، فوقع بينهما الخلف ، فاستجاش السلطان بالعساكر ، واستهمض المحلمة الا مراء ، وأرسل إلى حاد الدين زنكي فياء والنف على الخليفة شلائق ، وجاء في خصون ذلك السلطان داود من محمد بن ملكشاه ، فطب له الخليفة المائق ، وبداء ومش الجيش بين بدين من ملكشاه ، فطب له الخليفة إلى خلام بغداد ومش الجيش بين بدين كا كانوا يداملون أباه ، وذلك بوم الأربهاء سلخ شبان ، وخرج السلطان داود من جانب آخر ، فالما بلغتم كترة جيوش السلطان مجود حسن عماد الدين زنكي التخليفة أن يذهب مصمه إلى الموسل ، بلغيم كترة جيوش السلطان مجود حسن عماد الدين زنكي التخليفة أن يذهب مصمه إلى الموسل ، وأنتى دخول مسمود إلى بغداد في غيبتم مو م الاثنين دابع شوال ، فاستحوذ عسلى دار المخلافة على الجيمة أن يذهب مصمه إلى الموسل ، فيها جيمه ، أم استخلص من نساه الخليفة ومظاياه الحلى والمصاغ والتباب التي الزيفة ، وغير ذلك ، وجم التشاة والفقها ، وأرز لهم خط الراشد ، أنه من خرج من بضداد التنال السلطان فقيد خلم غيش من المنافذة ، فأذى من أنتى من القيما ، وكانت خلافته إحدى عشر شهرا وإحدى عشر شهر وما ، واستدعى عشر وما ، واستدعى عشر بوما ، واستدعى عشر بها ، واستدعى عشر بوما ، واستدعى السلطان بسمه المتنفي بن المنتهار فيويع باخلامة عوضا عن ابن أخيه الراشد بالله .

# ﴿ خلافة المقتنى لأمر الله ﴾

أى عبد الله بن المستظهر ، وأمه صغراء اسمى نسجا ، ويقال لهاست العمادة، وله من العمو ومئذ أر بدون سنة ، وريم بالخلافة بعد خلع الراشد بيومين ، وخطاب له على المنابر يوم الجمعة العشرين من ذى القمدة ، ولتب بالفتنى لأنه يقال إنه رأى رسول الله ﷺ وهو فى المنام وهو يقول له سيصل هذا الأمر إليك فاقتف بى ، فصار إليه بعد سنة ألم فلقب بذلك

#### ﴿ فائدة حسنة ينبغي الثغبه لها ﴾

ولى المتنفى والمسترشد الخلافة وكانا أخوين ، وكذلك السفاح والمنصور ، وكذلك الهادي والرشيد ، البنا المهدى ، وكذلك السواح والمستسد ، وكذلك السوائ والمستسبد والمسترفية والمستسبد والمستسد ، والمستسبد والمستسد ، والمستسبد ،

وممن توفى فيها من الأعيان ﴿ محمد بن حمويه ﴾

ان محمد بن حويه أبو عبد الله الجويني ، روى الحديث وكان صدونا مشهو را بالم والزهد،وله كراملت ، دخل إلى بنداد فلما ودعهم بالخروج منها أنشدهم :

التن كان لى من بعدعود إليكم • نصيب لبانات النؤاد إليكم و إن تكن الأخرى والديب غيره • قضاء و إلا فالسلام عليكم

﴿ محمد من عبد الله ﴾ إلى إلى من إلى مقربات إلحالة عصم الحديث وكان يعظ الناء

امن أحمد من حبيب ، أو بكر السامرى، المعروف إن الخباز ، معم الحديث وكان بعظ الناس على طريق النصوف ، وكان ابن الجوزى فيمن تأديب به ، وقد أثنى عليه وأنشد عنه من شعره : كيف احتيال وهذا في الهوى حالى • والشوق أملك لى من عذل عذالى

دیم احتیان وهمه می هموی خانی که وانستونی این کا ما داد و و استالی و اشتالی و اشتالی

و فيم انسكو وفي حجي له سطل مي جنون بين مستمون السكان وكانت له معرفة بالفقه والحديث ، وقد شرح كتاب الشهاب ، وقد ابتنى رباطا ، وكان عنده فيه جماعة من المتعبدين والزهاد ، ولما احتضر أوصاهم بتقوى الله عز وجل والاخلاص فيه والدين ، فلمافرغ

شرع في النزع وعرق جبينه فمد يده وقال بيتا لغيره :

- هاند بسطت يدى إليك فردها ۞ بالفضل لا بشمانة الأعداء ثم قال : أرى المشايخ بين أيسهم الأطباق وهم بلتظرونني ، ثم مات ، وذلك ليسلة الآربعاء فصف رمضان ودفن برباطه ، ثم غرق رباط، وقبره في سنة أربعين وخسمائة ،

﴿ محمد من الفضل ﴾

ابن أحمد بن محمد بن أبي العباس أبو عبد الله الصاعب في الفراوى ، كان أبوه من ثغر فراوه . وسكن نيسابور ، فولد له مها محمد هذا ، وقد سمم الحسديث الكذير على جماعة من المشايخ بالا فاق ، وتقعه وأفتى واغلز ووعظ ، وكان ظر بغا حسن الوجب جميل المماشرة كثير النبسم ، وأملى أكتر من الله على ، ورحل إليه الطلبية من الا فاق حتى يقال الغراوى ألف داوى ، وقبيل إن ذلك كان مكتو با في خاتمه ، وقد أسمم صميح مسلم قر بياً من عشر بن مرة ، توفى في شوال منها عن تسمين سنة .

فيها كثر موت الغياة بأصبهان فسات ألوف من الناس ، وأغلقت دور كشيرة . وفيها نزوج الخليفة بالحاتون فاطمة بنت محمد بن ملكشاه على صداق مائة ألف دينار، فحضر أخوها السلطان مسعود العقد وجماعة من أعيان الدولة والوزراء والأمراء، ونثر على الناس أفراع النثار . وفيها صلم أهل بنداد رمضان ثلاثين موماً ولم يروا الحلال ليلة إحدى وثلاثين ، مع كون الساء كانت مصحبة . قال ابن الجوزى: وهمذا عنى ثم يقع مشله . وفيها هرب و زير مساحب مصر وهو المج الدولة بهرام النصرانى ، وقد كان بمسكر في البلاد وأسساء السيرة ، فتطلبه الخليفة الحافظ حتى أخذه فسجنه نم أطلقه فنرهب وترك الدمل ، والمي المستوز و بسده رضوان بن الربحيني ولقبه الملك الأفضل ، ولم يلقب و وزير قبله بهذا من وقيم الخليفة حتى قناد واستقل بتدبير أموره وحده . وفيها طلح بالشام سحاب أسود أظامت له الدنيا ، ثم ظهر بعده سحاب أحركا نه نار أضامت له الدنيا ، ثم جانت ربح عاصف أفت أشجاراً كثيرة ، ثم تم ظهر بعده سحاب أحركا نه نار أضامت له الدنيا ، ثم جانت ربح عاصف أفت أشجاراً كثيرة ، ثم أم وقع مطر شديد ، وسقط برد كبار . وفيها قصد ملك الزوم بلاد الشام فأخذ بلاداً كثيرة ، من أ يدى الدرج ، وأطاعه ابن اليون ملك الأرس .

ومن توفى فيها من الأعيان . ﴿ أحمد بن محمد بن ثابت ﴾

ان الحسن أو سعد الخجندى، تقه عـلى والده الامام أبى بكر الخجندى الأصبهائى ، . ولى تعريس النظامية ببنداد مراراً ، ويعزل عنها ، وقد سمم الحديث ووعظ ، وتوفى فى شعبان منها ، وقد قارب التسمين . . . ﴿ هِمِهُ اللّٰهُ بِنِ أَحَدٍ ﴾

ابن عمر الحربرى ، يعرف بابن الطبر ، سمع الكثير وهو آخر من روى عن أبى الحسن ابن زوج الحرة ، وقد حدث عنه الخطيب ، وكان ثبنا كثير الساع ، كثير ألذ كر والتلاو ة ، ممناً بحواسه وقواه ، إلى أن توفى في جادى الأولى عن سك وتسمين سنة .

# ﴿ ثُم دخلت سنة ثنتين وثلاثين وخسائة ﴾

فيها قتل الخليفة الراشد المخلوع، وذلك أنه اجتمع معه الملك داود وجماعة من كبار الأمراء، نقصدوا قتال مسعود بأرض مراغة فيزمهم و بعد شماهم، وقد لم منهم خلقا صبراً عميهم صدقة بن دبيس ، وولى أخاه محمداً مكانه على الملة ، وهرب الخليفة الراشد الحلوع، فسنطن أصبان فقتله رجل من كان بخدمه من الخراسانية ، وكان قد برأ من وجمع أصابه ، فقنلوه في الخامس والمشرين من ربضان ، ودفع المحمدة رجل من التجاريقال له راست الفارسي ، بنانية عشر ألف دينار ، أمه أم ولد ، وفعها كمى السكمية رجل من التجاريقال له راست الفارسي ، بنانية عشر ألف دينار ، وذلك لا نه لم تأتها كمى السكمية رجل من التجاريقال له راست الفارسي و في المقامة عليمة بدلاد الشام والجزرة و المراق ، فانهسم شيء كثير من البيوت ، ومات تحت الهسم خلق كثير . وفها أخسد الملك عاد الدين زنكي مدينة حص في المحرم ، وتروج في رمضان بالست زمرد خاتون ، أم صاحب ديش و مى التي تنسب إليها الخالونية البرانية . وفيها ملك صاحب الروم مدينة براعة ، وهي على ديشة ، ومى التي تنسب إليها الخالونية البرانية . وفيها ملك صاحب الروم مدينة براعة ، وهي على منة فراسخ من حلب ، فجاء أهلها الذين نجوا من القتل والسي يستغيثون بالسلوين بينداد ، فنمت سنة فراسخ من حلب ، فجاء أهلها الذين نجوا من القتل والسي يستغيثون بالسلون بينداد ، فنمت خلطبة بيغداد ، وجرت فتن طويلة . وفيها نزوج السلطـان مسعود بسفرى بنت دبيس بن صدقة و زينت بنداد لذلك سبمة أيام . قال ابن الجوزى : فحصل بسبب ذلك فساد عريض طويل منتشر، ثم تزوج ابنة عمه فزينت بنداد ثلاثة أيام أيضا . وفيها ولد السلطان الناصر صلاح يوسف من أبوب ابن شارى بقلمة تحكريت .

ونمن توفي فيها من الأعيان ﴿ أحمد من محمد ﴾

أو بكر من أبى الفنح الدينو رى الحنبسل ، سمع الحديث وتقعه عسلى أبى الخطاب السكلوذانى وأفتى ودرس وفاظر ، كان أسعد المهمى يقول عنه : ما اعترض أبو بكر الدينو رى على دليل أحد إلا تلمه ، وقد تخرج به امن الجو زى وأنشد :

> تمنيت أن يمسى فقيها مناظرا ﴿ بِنهِر عِياء والجنون فنون وابس اكتساب المال دون شقة ﴿ تلقيمًا ، فالم كِف يكون ؟ ﴿ عبد المنم من عبد الكرم)

ابن هوازن ، أبو المظفر التشيرى، آخر من بتى منهم ، سمم أباء وأبا بكر البهبتى وغيرهما ءوسم منه عبد الوهاب الانماطي ، وأجاز ابن الجوزى ، وفارب التسمين .

( محمد من عبد الملك )

ابن محمد بن عمر ، أبو الحسن الكريني ، مهم الكنير في بلاد شق ، وكان فقيها منتياً ، تقله بأي إسحاق وغيره من الشافعية ، وكان شاعرا فصيحاً ، وله مصنفات كنيرة منها الفصول في اعتقاد الأثمة النحول ، يذكر فيد مذاهب الساف في باب الاستفاد ، ويحسكي فيه أشياء غربية حسنة ، وله تفسير وكتاب في الفقه ، وكان لا يقنت في النجر ، ويقول : لم يصح ذلك في حديث ، وقدكان إمامنا الشافعي يقول : إذا صح الحديث فهومذهبي ، واضر بوا بقول الملاقط . وقد كان حسن الصورة جبل الماشة ، وورن شعره قوله :

> تناءت داره عنى ولكن • خيال جماله فى القلب ساكن إذا امتلاً الغواد به فاذا • يضر إذا خلت منه الأماكن

يْرَفّ وقد تارب التسمين. ﴿ الخليمة الراشد ﴾

منصور من المسترشد، قتل بأصهان بعد مرض أصابه ،فقبل إنه سم ، وقبل قتلته المباطنية ، وقبل قتله الغراشون الذين كانوا يلون أمره فالغة أعلم . وقد حكى ابن الجوزى عن أبى بكر الصولى أنه قال الناس يقولون كل سادس يقوم بأمر الناس من أول الاسسلام لا بدأن يختلم . قال ابن الجوزى : بقاملت ذك فرأيته عبداً قيام رسول الله ﷺ تم أبو بكر ثم عرثم عثمان ثم على تم الحسن خلمه معاوية ثم يزيد ومعاوية بن يزيد ومروان وعبسه الملك ، ثم عبدالحة من الزييد فخلع وقتل ، ثم الوايسد ثم سلمان ثم عمر بن عبد الدزيز ثم يزيد ثم هشام ثم الوايدين يزيد فخلع وقتل ، ولم ينتظم لبنى أميةبعده أمر حتى كام السفاح العبابي ثم أخره المنصور ثم المهدى ثم الهادى ثم الرشيد ثم الأمين نظلم وقتل ، ثم المأمون والممنصم والوائق والمنوعل والمنتصر ثم المستمين فخلع ثم قتل ، ثم المعنز والمهندى والمستمد والممنصد والمكتنى ثم المتنمو نظلم ثم أعيد فقتل ، ثم الناجر والراضى والمنتق والمكتنى والمطبع ثم الطائع غفله ، ثم القادر والقائم والمقتدى والمستظهر والمسترشد ثم الراشد فخلع وقتل .

## ﴿ أَنُو شروان بن خالد ﴾

ان محمد التاشاقي القبيى ه من قرية قين من كاشسان ، الوزير أبو نصر ، و و رو السلطان محود و و رو السلطان محود والمنطقة المسترشد، وكان عاقلا مهيباً عظيم الخلقة ، وهوالذي ألزم أبا محمد الحربي بتمكيل المتامات، وكان سبب ذلك أن أبا محمد كان جالساً في مسجد بني حرام في محاة من محال البصرة ، فدخل عليه شيخ ذو طعر بن فقد الوار من أنت ؟ قال أوار جل من سروج ، يقال لى أبو زيد . فعمل الحربري المتامة الحرامية واشتهرت في الناس ، فلما طالعها الوزير أنوشروان أعجب بها وكف أبا محمد الحربري أن يزيد عليها غديرها فواد عليها غيرها إلى تمام خميين مقامة ، فهي هذه المشيورة المتداولة بين الناس ، وقد كان الوزير أنوشروان كرعا ، وقد مدحه الحربري صاحب المتامات .

الا ليت شعرى والتنى الله • وإن كان فيه راحة الأخى الكرب أتدون أنى منتاست دار؟ • يعلبنى فى الديل جنباً لمل جنب وأذ كر أيام التلاقي فائتنى • لتذكرها بادى الامى طائر الله وأذ كر أيام التلاقي فائتنى • لتذكرها بادى الامى طائر الله فو الله أو أنى كنمت مواكم • بلا كان مكترماً بشرق ولا غرب وما شجا قلبى المنى وشفه • رضاكم باهمال الاجابة عن كتبى وقد كنت لاأغشى مم الذنب جفوة • فقد صرت أخشاها ومالى من ذنب ولا سرى الوفد المراقى تحوكم • وأعوز فى المسرى إليكم مم الركب جملت كتابى نائباً عن ضرورتى • ومن لم يجد ماه تبعم بالترب ويصده أيضاً بضمة من جوارحى • تنبيكم عن سرحالى وتستبي ويصده أيضاً بضمة من جوارحى • تنبيكم عن سرحالى وتستبي ويصده أيضاً بضمة من جوارحى • مكرمة ، حسبى اعتذار كم حسبى ويست أرى اذ كاركم بعد خيركم • عكرمة ، حسبى اعتذار كم حسبي

### ﴿ ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة ﴾

فيها كانت زائلة عليمة عمدينة جبرت فحات بسبها مائنا ألف وثلاون ألفاء وصار مكانها ماه أسود عشرة فراسخ في مثلها، و زال أهل حلب في المة واحدة تمانين مرة . وفيها وضع السلمان عجود مكوسا كثيرة من الناس ، وكثر الأدعية له . وفيها كانت وقعة عظيمة بين السلمان سنجر وضوار زم شاه ، فهرمه سنمبر وقتل والده في المركة ، فجزن عليه والده حزنا شديداً . وفيها تحل صاحب معمل شهاب الدين محمود من تاج الملاك ودرى من طنتكين ، قتله الائة من خواصه ليلا وهريوا من المقامة ، فأدرك اثنان فصلها وأفلت واحد . وفيها عزل الديود والنصارى عن المباشرات ثم أعيدوا

قبل شهر وحج بالناس فيها قطز الخادم . وفها توفى من! لأعيان ﴿ زَاهُرُ مِنْ طَاهُرُ ﴾

امن محمد 4 أو القاسم من أبي عبد الرحمن من أبي بكرالسحامي المحمث المكتر، الرحال الجوال، صمح الكثير وأمل بجامع نيساور ألف بجلس ، وتكام فيه أو صعد السحائي، وقال: إنه كان يخل بالصاوات م وقد رد امن الجوزي على السمعاني بسنو المرض ويقال: إنه كان به مرض يكثر بسببه جمع الصاوات فالله أعلم ، بلغ خماً وتمانين سنة توفى بنيساور في دبيح الاكتر، ودفن يتبرته.

( بحيي بن بحيي بن علي )

ابن أفلج ، أبوالقلم الدكاني ، وقد تبلع عليه المترشد واتبه جال المك ، وأمطاد أربهة دور ، وكانت له دار إلى جانهن فهدمن كابن واتحد مكانين داراً هائلة ، طولها ستون فراعا في عرض أد بدين ذراعا ، وأطلق له الخليفة أخشاجا وآجرها وطرازاتها ، وكتب صلحها أشدارا حسنة من نظم وقط غيره ، فن ذلك ما هو على باب دارها :

إن أمجب الراؤن من ظاهرى . فباطنى الو علموا أمجب شد بانى من كفه مزنة ، بخبل منها الدارض الصيب

ورفعت روضة أخلاقه \* في ديار تورها مذهب

صدر كسى صدرى من نوره ، شمساً على الأيام لا تغرب

## وعلى الطر ز مكنوب :

ومن المرودة النقى • ما عاش دار فاخره فاقتع من الدنيا جا • واصل دار الآخره هاتيك وافيت بما • وعد سردان باتره

و في موضع آخر مكتوب :

وناد كأن جنان الخ ه المأعارته من حسبهارونقا وأعطيته من حادثات الزما ه ن أن لا يلم به موبقا فأضحى ينبئه على كل ما « بنى مغربا كان أو مشرقا تظل الوفود به عكمنا « وعسى الضيوف به طرقا بقيت له يا جمال الملو « كوذاالفضل مهماأردت البقا وسالمه فيك ريب الزما « ن ووقيت فيه الذي يتق

فما والله صدقت هذه الأمانى ، بل عما قريب اتهمه الخليفة بأنه يكاتب دبيساً فأبر بخراب داره تلك فل بيق فيها جدار ، بل صارت خربة بهدما كانت قرة الديون من أحسن المقام والقرار ، وهذه حكمة الله من تقلب الليل والنهار ، وما مجرى عشينة الأقدار ، وهى حكمته فى كل دار بنيت بلاً شر والبطر ، وفى كل لباس لبس على النيه والكبر والأشر ، وقد أو رد له ابن الجوزى أشماراً حسنة من نظمه ، وكالت من نثره فن ذلك قوله :

دع الموى لا ناس يعرفون به • قد مارسوا الحب حق أصعبه أدخلت نفسك فها لست يجربه • والشي صعب على من لا يجربه أمن الصطبار وإن لم تستطم خلدا • فرب مدوك أمر عز مطلبه أمن الفلاع على قلب يغيرى • فى كل يوم يسيينى تقلبه تأرج الربع من نجه بهيجه • ولامم البرق من نفيات يطربه هذه الخليف وهاتيك منى • فترفق أبها الحادى بنا واحبس الرك علينا سا ت • نندب الدار ونبكي الدنا فلت أعددت البكا • ولذا اليوم الدموع تقتنى زماننا كان وكنا جيرة • فأعاد الله ذاك الزمنا بيننا يوم التبلاف نلتتي • كان من غير تراض بيننا بيننا يوم التبلاف نلتتي • كان من غير تراض بيننا (م دخلت سنة أربم ونلايين وخسائة)

وقوله

فيها حاصر زندي دستى فحصنها الأنابك معين الدين بن عاوك طنتكين ، فاتفق موت ملكها جال الدين محود بن بورى بن طنتكين ، فأرسل معين الدين إلى أخيه مجير الدين أتق ، وهو بممليك فملك دمشق ، فذهب زندكي إلى بمليك فأخذها واستناب علمها نحيم الدين أبوب صلاح الدين . وفيها دخل الخليفة عبلى الخانون فاطمة بنت السلطان مسمود ، وأغلقت بنداد أيما . وفيها نودى الصلاة على رجل صالح فاجتم الناس عدرسة الشيخ عبد القادر فاتفق أن الرجل عطس فأفاق ، وحضرت جنازة رجل آخر غيره فصلى عليه ذلك الجمع الكثير. وفها نقصت المياه من سارً الدنيا وفيها ولد صاحب حماء تق الدين عمر شاهنشاه من أنوب بن شارى .

ومه وي عبد الأعيان . (أحمد بن جعفر) ومن توفي فيها من الأعيان .

ابن الفرح أبو المباس الحربي، أحد العباد الزهاد، معم الحديث وكانت له أحوال صالحة ، حق

كان يقال : إنه كان يرى فى بعض السنين بعرفات ، ولم يحج فى تلك السنة .

## ﴿ عبد السلام بن الفضل ﴾

ا أبو القاسم الجيل ، صمم الحديث وتفقه على الكيا الهراسي ، و مرع في الاصول والفروع ، وغير. ذلك أنه و ولى قضاه البصرة وكان من خيار القضاة .

### ( ثم دخلت سنة خس وثلاثين وخسائة )

فهما وصلت الدردة والقضيب إلى بنداد ، وكانا مع المسترشد حين هرب سنة تسع وعشرين ، وخسائة فحفظهما السلطان سنجر عنده حتى ردهما في هدفه السنة . وفيها كملت المدرسة السكمالية الملسو بة إلى كال الدين ، أبي الفتوح حمزة بن طلحة ، صاحب المخزن ، ودرس فيها الشيخ أبو الحسن الحلى ، وحضر عنده الأعيان .

## ومن توفى فيها من الأعيان ( إسماعيل بن عمد )

ابن على ، أبو القاسم الطلحى الأصهانى، سمم الكثير، و رحل وكتب وأملى بأصهان، قريبًا من ثلاثة آلاف مجلس، وكان إماما فى الحديث والنقه والنفسير واللغة ، حافظا منقنا، توفى ليلة عيد الأصحى وقد فارب النمائين، ولما أراد الغاسل تنحية الخرقة عن فرجه ردها بيد، وقيل: إنه وضع يدم على فرجه ( محمد بن عبد الباق)

ابن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحن بن الربيح بن ثابت بن وهب بن مسجمة بن المشايخ ، الحارث بن عبد الله بن كعب بن مالك الا فصارى ، سمح الحمديث وتفرد عن جامة من المشايخ ، وأمل الحمديث في جامع القصر ، وكان مشاركا في علم كثيرة ، وقد أمر في صغره في أيدى الروم فأرادو ، على أن يتكلم بكلمة الكفر فل يفسل ، وتعلم مهم خط الروم ، وكان يقول من خدم المحار خدمت المنار ، ومن شعره الذي أورده له ابن الجوزى عنه وهميه منه قوله :

احظ لمانك لا تبع شلانة • سنومال ، إن سئلت ، ومذهب فيل الثلاثة تبتل بثلاثة • مكفر و بحاسد ومكنب

وقوله: لى مدة لا بد أبلنها ه علمه انقضت مت لو عاندتني الاسد ضارية ، ما ضرقي ما لم يجبي الوقت قال ابن الجوزى: بلغ من العمر ثلاثا وتسمين سنة ، لم تتغير حواسه ولا عقله ، نوفى ثانى رجب منها . وحضر جنازته الأعيان وغيرهم ، ودفن قريبا من قدر بشر .

( بوسف بن أبوب )

ابن الحسن بن زهرة ، أبو يعتوب الهمذاني ، تعته بالشبيخ أبى إسحاق ، وبرع في الفته والمناظرة ثم ترك ذلك واشتغل بالعبادة ، وصحبالصالحين ، وأقام بالحبال ، ثم عاد إلى بنداد فوعظ مها ، وحصل له قبول . نوفى في ربيح الأول بمعض قرى هراة .

#### ﴿ ثم دخلت سنة ست وثلاثين وخسمائة ﴾

فها كانت حروب كثيرة بين السلطان سنجر وخوار ذم شاه ، فاسبتموذ خوار ذم على مرو بسد هزيمة سنجر فنتك مها ، وأساء الندبير بالنسبة إلى الفقهاء الحنفية الذين مها ، وكان جيش خوار زم تلايمائة أنف مقاتل . وفيها تحمل عمل دمشق النهر و ز ، وخلع نهر و زشحنة بنسداد على ا حباب صباغ الحر بر الرومى ، و ركب هو والسلطان مسعود في سنينة في ذلك النهر ، وفرح السلطان بذلك ، وكان قد صرف السلطان عمل ذلك النهر سبعين أنف دينار . وفيها حجع كال الدين طلحة صاحب الحزن لا وعاد فترهد وترك الدمل ولزم داره . وفيها عقدت الجمعة بمسجد العباسيين باذن، الخليفة . وحج بالناس قعاز .

وممن توفى فيها من الأعيان . ﴿ إِسهاعيل بن أحمد بن عمر ﴾

ابن الأشمث ، أبو القامم بن أبى بكر السموقىــدى الدمشق تم البندادى ، محمع الكثير وتفرد بمشايخ ، وكان ساعــه صحيحاً ، وأملى بجبامع المنصور بجالس كثيرة نحو الانحاثة مجلس ، نوفى وقــد جاوز النافين

ابن محمد بن على ، أبو محمد بن الطراح المدس ، ولد سنة قسم وعشر بن وأر بعالة ، وصمم المكشير وأسمم ، وكان شيخاً حسنا مهيباً كثير الغبادة ، توفى فى رمضان منها .

## ﴿ ثم دخلت سنة سبع وثلاثين وخسمائة ﴾

فيها ملك هماد الدين زنكي الحديثة ، وقال آلمهارش منها إلى الموسل ، ورتب فيها نوابا منجهته . ( ثم دخلت سنة نمان وثلاثين وخسائة )

فهما مجبرز السلطان مسعود لياخذ الموصل والشام من زنكى ، فصالحه على ماتة ألب دينار ، فدفع إليه منها محشر بين أفف دينار ، وأمللق له الباقى ، وسبب ذلك أن ابنه سيف الدين غازى كان لامزال فى خدمة السلطان مسعود . وفيها منك زنكى بعض بلاد بكر . وفيها حصر الملك سنجر خوارزم شاه ، ثم أخذ ، . مالا وأطلقه . وفيها وجدرجل يضف بصبى فالتى من رأس منازة ، وفى ليلة الثلاثاء الرابع والمشرين من ذي القمدة زلزلت الأرض. وحج بالناس قطز.

وممن توفى فبها من الأعيان (عبد الوهاب بن المبارك )

ابن أحمد، أبو البركات الا تماملي ، الحافظ الكبير ، كان ثقــة دينا ورعا ، طليق الوجه ، سهل

الأخلاق ، توفى فى المحرم عن ست وتسمين سنة .

#### ( على بن طراد )

ابن محمدالزينبي ، الوزير العباري ، أبو القاسم نقيب النقباء على الطائفتين ، في أيام المستظهر ، و و زر المسترشد ، وتوفى في رمضان عن ست وسيمين سنة .

## ( الزمخشری محمود )

ابن عربن محمد بن عمر ، أو القاسم الزخشرى ، صاحب الكشاف في التفسير ، والمفسل في المسير ، والمفسل في النحو وغير ذلك من المصنفات المفيدة ، وقد سمم الحديث وطاف البلاد ، وجاور عكمة مدة ، وكان يظهر مذهب الاعتزال و يصرح بذلك في تفسيره ، ويناظر عليه ، وكانت وفاته بخواد زم ليلة عرفة منها ، عن ست وصبين سنة .

## ( ثم دخلت سنة تسع وثلاثين وخسمائة )

فيها أخذ العاد زنكي الرهاوغيرها من حصون الجزيرة من أيدى الغريج، وقتل منهم خلقا كثيراً وسبي نساء كثيرة، وغم أموالا جزيلة، وأزال عن المسلمين كربا شديداً . وحج بالناس قطز الخادم وتنافس هر وأمير مكة فنهب الحجيج وهم يطوفون .

وفيها توفى من الأعيان ﴿ إبراهيم بن محمد بن منصور ﴾

ابن عمر أبو الوليد الكرخي ، تفقه باني إسحاق وأبي ســعد المنولي ، حتى صار أوحد زمانه فقها وصلاحاً ، مات في هذه السنة . ﴿ سعد من مجمد ﴾

ابن عمر أبو منصور النزار، متم الحديث وتقة بالنزالي والشاشي والمتولي والكيا، وولى تعديس النظامية ، وكان له همت حسن ، ووقار وسكون ، وكان بوم جنازته مشهوداً ، ودفن عند أبي إسحاق .

# (عربن إراهم)

ابن محمد بن أحمد بن على بن الحسين بن على بن حزة بن يجي بن الحسين بن زيد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب ، القرشى العلوى ، أبو البركات السكوف ، ثم البندادى ، مهم الكثير وكتب كثيراً ، وأغام بعمش مدة ، وكان له معرفة جيدة بالفقه والحديث والتضير والفة والأحب ، وله تصانيف في المنجو ، وكان خشن العيش ، صابراً محتسباً ، نوفى في شعبان من هذه السنة عن سبح وتسمين سنة رحمه الله تعالى .

## ﴿ ثم دخلت سنة أر بعين وخمسائة ﴾

فيها حصر على بن دبيس أخاه محسلاً ولم بزل بمحاصره حتى اقتلع من يده الحلة وملكها ، و فى رجب شها دخل السلطان مسمود بغداد خوفا من اجماع عباس صاحب الرى ، ومحمد شاه بن محمود ، ثم خرج منها فى رمضان ، وحج بالناس أرجوان ممسلوك أسير الجيوش بسبب ما كان وقع بين قطز وأمير مكة فى السنة الماضية .

ومن توفى فيها من الأعيان ﴿ أحد بن محد ﴾

أبن الحسن بن على بن أحمد بن سلميان ، أبو سعد الأصبهانى ، ثم البندادى ، ممم الحديث وكان على طريقة السلف ، حلو الشائل ، مطرح الكافة ، در بما خرج إلى السوق بقميص وقالسوة . وحج أحد عشر حجة ، وكان بملي الحديث و يكذر الصوم ، توفى بنهاوند فى ربيح الأول من هذه السنة ، ( على بن أحمد )

ابن الحسين بن أحمد ، أبو الحسن النَّرَدَى ، تقف بأبى بكر الشاشى ، وصم الحديث وأسمه ، وكان له ولاُخيه قبص واحد ، إذا خرج هذا لبسه وجلس الاُخرق البيت عربيانا ، وكذا الاَخر . (موهوب بن أحمد )

این محمد من الخضر، أو منصو ر الجوالیق ، شیخ الف فی زمانه ، باشر مشیخة الفة بالنظامیة بعد شیخه الفه بالنظامیة بعد شیخه أبی زکر یا التعریزی ، وکان پوم بالمتنق ، ور بما قرأ الخلیفة علیه شیئا منالکتب ، وکان علا متاب الله منافق می المتحد کنید الفکر ، وکان فید کننة ، وکان بجلس إلی جانبه المغربی ، بر المنامات ، وکان فاضلا لکنه کان کثیر النمامی فی مجلس ، فقال فیمها بعش الأدیاه :

بنداد عندى ذنها لع ينفرا • عبومها مكشوفة لن تسترا كون الجواليق فيها ممليا • لغة وكون المغربي سعرا ماسور الكنته يقول فصاحة • ويوم يقظته يعبر في الكرا (ثم دخلت سنة إحدى وأربيين وضهائة)

ف ليلة مستهل ربيح الأول منها احترق القصر الذي بناه المسترشد ، وكان في غاية الحسن ، وكان في غاية الحسن ، وكان الخليفة المتنق قد انتقل بجواريه وحظاياه إليه ليقيم فيه ثلاثة أيام ، فاحر إلا أن ناموا احترق عليهم القصر بسبب أن جارية أخنت في يدها شمة فعلق لهما ببعض الاخشاب ، فاحترق القصر وسا الله الخليفة وأهله ، فأصبح فتصدق بأشياء كثيرة ، وأطلق خلقا من الحبسين . وفي رجب منها وقع بين الخليفة والسلطان مسعود واقع فيعث الخليفة إلى الجواع والمساجد فاعلقت ثلاثة أيام ، حتى

اصطلحا. وفي يوم الجمعة نصف ذي القعدة جلس ابن العبادي الواعظ فنكلم والسلطان مسعود حاضر ، وكان قد وضع على الناس في البيع مكسا فاحشا ، فقال في جملة وعظه : ياسلطان العالم ، أنت تطلق في بعض الأحيان للمغني إذا طربت قريباً بما وضعت على السلمين من هذا المكس، وفيهني مغنياوقد طربت فهب لي هذا المكس شكراً لنعم الله عليك . فأشار السلطان بيده أن قدفعلت ، فضج الناس بالدعاء له ، وكتب بدلك سجلات ؛ ونودى في البلد باسقاط ذلك المكس ، ففرح الناس مذلك ولله الحد والمنة . وفها قل المطر جدا ، وقلت مياه الأنهار ، وانتشر جراد عظم ، وأصاب الناس دا. في حلوقهم ، فمات بذلك خلائق كثيرة فانا لله و إنا إليه راجعون . وفيها قتل الملك عماد الدين زنكي بن قيم الدولة التركي صاحب الموصل ، وحلب وغـــيرها من البلاد الشامية والجزيرة ، وكان محاصراً قلمة جمير، وفيها شهاب الدين سالم بن مالك العقيلي، فبرطل بعض مماليك زنكي حتى قتلوه في الليلة الخامسة من ربيع الأول من هذه السنة . قال العهاد الكاتب : كانسكرانا فالله أعلم . وقدكان زنكي من خيار الماوك وأحسنهم سيرة وشكلا ، وكان شجاعا مقداماحازماً ، خضعت له ماوك الأطراف، وكان من أشد الناس غيرة على نساء الرعية ، وأجود الملوك معاملة ، وأرفقهم بالعامة ، وقام بالأمر من يمده بالموصل ولده سيف الدولة ، وبحلب نور الدين محود ، فاســـــماد نور الدين هذا مدينة الرها ، وكان أوه قــد فتحها . فلما مات عصوا فقهرهم نور الدين . وفها ملك عبـــد المؤمن صاحب المغرب وخادم ابن تومرت جزيرة الأندلس ، بعــد حروب طويلة . وفيها ملكت الفرنج مدينة طرابلس الغرب، وفيها استعاد صاحب دمشق مدينة بعلبك. وفيها جاء نجم الدين أبوب إلى صاحب دمشق فسلمه القلمة وأعطاه أمز به عنده بدمشق. وفيها قتل السلطان مسمود حاجبه عبد الرحن من طغرلبك وقتل عباساً صاحب الري ، وألتي رأسه إلى أصحابه فالزعج الناس ونهبوا خيام عباس هذا ، وقد كان عباس من الشجمان المشهورين ، قاتل الباطنية مع محدومه جوهر ، فلم يزل يقتل منهم حتى بني مأذنة من رؤسهم بمدينة الري . وفيها مات نقيب النقباء ببغداد محمد من طراد الزينبي ، فتولى بعده على من طلحة الزينبي . وفيها سقط جدار على ابنــة الخليفة ، وكانت قد بلغت مبالغ النساء ، فماتت فحضر جنازتها الأعيان . وحج بالناس قطز الخادم .

ومن نوفي فيها من الأعيان . ﴿ زَنَّكُ بِنُ آفَسْنَقُرُ ﴾

تقدم ذكر شىء من ترجمته ، وهو أبو نور الدين محود الشهيد ، وقد أطنب الشيخ أبو شامة فى الروضتين فى ترجمته ، وما قبل فيه من نظم وندر رحمه الله .

💊 سعد الخير 🆫

محمد من سهل من سعد ، أبو الحسن المغر في الأندلسي الأنصاري ، رحل وحصل كتبًا نفيسة ،

وروی عنــه ابن الجوزی وغیره ، وقد أومی عند وفاته أن يصلی عليه الغرنوی ، وأن يدفن عند قبر عبدالله من الأمام أحمد ، وحضر جنازته خلائق من الناس .

﴿ شافع من عبد الرشيد ﴾

ابن القاسم ، أبو عبد الله الجيل الشافعي ، تعقه على الكياو على النزالي ، وكان يسكن البكرخ ،

وله حلقة مجامع المنصور في الرواق . قال ابن الجوزى وكنت أحضر حلقته . ﴿ عبد الله بن على ﴾

ابن أحمد من عبد الله ، أبو محمد سبط أبى منصور الزاهـــ ، قرأ القراءات وصنف فها ، وسمع الحدث الكنير، واقتنى الكتب الحسنة ، وأم فى مسجده نها وخسين سنة ، وعلم خلقاً القرآن . قال ابن الجوزى : ما سمعت أحداً أحسن قراءة منه ، وحضر جنازته خلق كنبر .

﴿ عباس شحنة الرى ﴾

توصل إلى أن ملكها ثم قتله مسعود ، وقد كان كنير الصدقات والاحسان إلى الرعية ، وقتل من الباطنية خلقا حتى بنى من رؤسهم منارة بالرى ، وتأسف الناس عليه .

(محمد بن طراد)

ابن محمد الزينبي ، أبو الحسن نقيب النقباء ، وهو أخو على بن طراد الوزير، مهم الكذير من أبيه ومن حمه أبي نصر وغيرهما ، وقارب السبعين .

(وجيه بن طاهر)

ابن مجمد من مجمد ، أبو بكر الشحامي ، أخو زاهر ، وقد سمم الكثير من الحديث ، وكانت له معرفة به ، وكان شيخا حسن الوجه ، سريع اللمعة ، كثير الذكر ، جمع الساع إلى الممل إلى صدق اللهجة توفي سنداد في هذه السنة .

﴿ ثم دخلت سنة ثنتين وأر بعين وخسمائة ﴾

فها ملكت الغرنج عدة حصون من جزيرة الأندلس . وفيها ملك نور الدين بن محود زنكي عدة حصون من يد الغرنج بالسواحل . وفيها خطب المستنجد بالله بولاية العهد من بعد أبيه المتنفى . وفيها نولى عون بن يمجي بن جسيرة كتابة ديوان الزمام ، وولى زعم الدين يمجي بن جميز صدية الحزن المممورة . وفيها اشته الغلاء بافر يقية وهلك بسببه أكثر الناس حتى خلت المتازل ، وأقتلت الماقل. وفيها نزوج سيف الدين غازى بنت صاحب ماردين حسام الدين تمرئلش بن أرتق ، بعد أن حاصره فصاحله عملى ذلك ، فحملت إليه إلى الموسل بعد سنتين ، وهو مريض قد أشرف على الموت ، فلم يسخل جاحق مات ، فنولى بعده على الموسل أخوه قطب بن مودود قذوجها . قال ابن الجوزى : وفى صغر رأى رجل فى المنام قائلايقول له :من زار أحمد بن حنبل غفر له . قال فلم يبق خاص ولاعام إلا زاره . قال ابن الجوزى : وعقدت يومندثم بجلسا فاجتمع فيه ألوف من الناس .

ومن توفي فيها من الأعيان . ﴿ أَسعد بن عبد الله ﴾

ابن أحمد بن محمــد بن عبــدالله بن عبد الصمد بن المهتدى بالله ، أو منصور ، سمم الحــديث الـكنير ، وكان خيراً صالحًا ممتما بمواسه وقواء ، إلى حين الوفاة . وقدجاو زالمائة بنحو من سبع سنين ﴿ أو مجمد عبد الله بن مجمد ﴾

ابن خلف من أحمد من عمر اللخمى الأنداسي ، الرباطي الحافظ ، مصنف كتاب اقتياس الأفوار والتماس الأزهار ، في أنساب الصحابة ورواة الآكار، وهو من أحسن النصانيف الكبار، قسل شهيداً صبيحة من الجمة المشرين من جمادي بالهرية .

## ﴿ نصر الله بن محمد ﴾

ابن عبد القوى ، أبو الفتح اللاذق المصيمى الشافعى ، تفقه بالشيخ فصر بن إبراهم المقدمى ، بصور ، وسمم مها منه ومن أبى بكرالخطيب ، وسمم ببنداد والأنبار ، وكان أحد مشامخ الشام ، فقهاً فى الأصول والغروع ، توفى فيها وقد جاوز التسمين بأربع سنين .

﴿ منة الله بن على ﴾

ان عمد من حرة أبو السعادات ابن الشجرى النحوى ، ولد سنة خسين وأربعالة ، ومعم الحديث وانهت إليه رياسة النحاة . قال سمت بينا في النم أبلغ من قول مكو به :

وما أنا إلا المسك قد ضاع عند كم ، يضيع وعند الأكثرين يضوع

﴿ ثُم دخلت سنة ثلاث وأر بعين وخمسائة ﴾

فيها استفات بجير الدين من أنابك دمشق بالملك نور الدين صاحب حلب على الغرجي ، وكب مريداً فالتي معهم بأرض بصرى فهزمهم ، ورجع فنزل على الكسوة ، وخرج ملك دمشق بجمير الدين أرقق خدمه واحترمه وشاهد الدماشة حرمة نور الدين حتى تعنوه ، وفيها ملكت الغرج المهدية وهوب منها صاحبها الحسن بن على بن يجيى بن تميم بن المعز بن باديس بن منصور بن يوسف بن بليكين بأهله وخاف على أمواله فتمرقت في البلاد ، وترزق هو أيشاً في البلاد ، وأكام الأقطار ، وكان أكبدا ملكهم في سنة خس وثلاثين والايماثة ، فعنحل الغرج إليها وخزائها مشحونة بالحواصل والأموال والعدد وغير ذلك ، فانا فله وإنا إليه راجعون ، وفهما حاصرت الغرج وهي مسمين أف مقاتل ، ومهم ملك الألمان في خلق لا يعلمهم إلا الله عزوجل ، دمشق وعلم بحير الدين أوتى وأنابكه مدين الدين ، وهو مدير المملكة ، وذلك يوم السبت سادس ويبع

الأول، فخرج إليهم أهلها في مائة ألف وثلاثين ألفا ، فاقتتلوا مهم قتالا شديداً ، قتل من المسلمين في أول بوم نمحو من مائتي رجل ، ومن الغرنج خلق كذير لا محصون ، واستمر الحرب مدة ، وأخرج مصحف عنان إلى وسط صحن الجامع ، واجتمع الناس حوله يدعون الله عز وجل ، والنساء والأطفال مكشفي الرؤس يدعون ويتبا كون ، والرماد مغروش في البلد ، فاستغاث أرتق بنو رالدين محمود صاحب حلب وبأخيه سيف الدين غازي صاحب الموصل، فقصداه سريماً في نحو من سبمين ألفا بمن انضاف إلىهم من الملوك وغيرهم ، فلما عممت الغرنج بقدوم الجيش تحولوا عن البــلد ، فلحتهم الجيش فتناوا منهم خلقا كثيراً ، وجمًّا غفيراً ، وقتلوا قسيسًا معهم اسمه إلياس ، وهو الذي أغراهم بدمشق ، وذلك أنه افترى مناماً عن المسيح أنه وعده فتح دمشق ، فقتل لعنه الله ، وقد كادوا يأخذون البلد ، ولكن الله سلم، وحماها بحوله وقوته . قال تمالي ( ولولا دفع الله الناس بمضهم ببمض لهممت صوامع و بيح وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ) ومدينة دمشق لاسبيل للأعداء من الكفرة علمها ، لأنها الحلة التي أخبر رسول الله عَيَاليُّ عنها أنها معقل الاسلام عند الملاحم والفتن ، و مها ينزل عيسى ابن مرم ، وقد قتل الغرنج خلقا كثيرا من أهل دمشق ، وممن قتلوا الفقيه الكبير الملقب حجة الدين شيخ المالكية بها ، أبو الحجاج بوسف بن درناس الفيدلاوي ، بأرض النيرب، ودفن مقار باب الصغير ، وكان مجير الدين قــ صالح الفرنج عن دمشق ببانياس ، فرحلوا عنهـا وتسلموا بأنياس . وفيها وقع بين السلطان مسمود وأمرائه ففارقوه ، وقصدوا بنداد فاقتتلوا مع العامة ، فقتلوا منهم خلقا كثيرا من الصفار والكبار ، ثم اجتمعوا قبال الناج وقبلوا الأرض واعتــ ندوا إلى الخليفة مما وقم ، وساروا نحو النهر وان فتفرقوا في البلاد ، ومهبوا أهلها ، فغلت الأسعار بالعراق بسبب ذلك . وفيها ولى قضاء القضاة ببغداد أبو الحسن على بن أحمد بن على بن الدالمْغاني ، بعـــد وفاة الزينيي . وفيها ملك سولى بن الحسين ملك النغور مدينــة غزنة ، فذهب صاحبها بهرام شاه بن مسعود من أولاد سبكنكين إلى فرغانة فاستغاث بملكها ، فجاء بجيوش عظيمة فاقتلع غزنة من سولى ، وأخذه أسيراً فصلبه ، وقد كان كر عا جوادا ، كثير الصدقات .

وممن نوفى فيها من الأعيان . ﴿ إبراهيم بن محمد ﴾

این نهاد بن محرز الندوی الرقی ؛ معم الحدیث وتقف، بالشاشی والفزالی ، وکتب شیئا کنیرا من مصنفاته ، وقرأها عنلیه ، وصحبه کنیرا ، وکان مهیباً کنیر الصمت ، توفی فی ذی الحجة منها وقد جاوز النمانین.

اين شادى ، استشهد مع نور الدين ، وهو والد الست عذار ، وافغة العذارية ، وتنتي الدين عمر واقف النقوية .

## ﴿ عِلَى بِنِ الْمُسَمِّنِ ﴾

ان محمد بن على الزيني ، أبو القاسم الأنكسل بن في طالب نور الهدى بن أبى الحسن نظام الحضرتين ابن قبيب النقباء أبى القاسم بن الفاضي آبى نمام السباسى ، فاضى القضاة ببغداد وغيرها ، معمد الحيديث ، وكان فقيماً وثيساً ، وقورا حيس الهيئة والسبت ، قليل السكلام ، سافر مع الخليفة الراشد إلى الموصل، وجرت له فصول ثم عاد إلى بقداد فات بها في هذه السنة ، وقد جاوز السنين ، وكانت جنافة في هذه السنة ، وقد جاوز السنين ،

النندلاوى، شيخ المالكية بعمشق، قتل يوم السبت سادس ربيع الأول قريباً من الربوة فى أرض النير ب، هو والشيخ عبد الرحن الجلجولى، أحد الزهاد رحمهما الله تعالى، والله سبحانه (ثم دخلت سنة أربع وأربعين وخميائة)

فهما كانت وفاة القاضي عياض من موسى من عياض من عمر و بن موسى بن عياض بن محمد بن موسى من عياض اليحصي السبتي ، قاضها أحدمشا بخ العلماء المالكية ، وصاحب المصنفات الكثيرة المفيدة ، منها الشفا ، وشرح مسلم ، ومشارق الأنوار ، وغير ذلك ، وله شعر حسن ، وكان إماما في علوم كثيرة ، كالفقه واللغة والحديث والأدب، وأبام الناس، ولد سنة ست وأربمين وأربمائة ، ومات يوم الجمة في جمادي الآخرة ، وقيل في رمضان منهذه السنة ، عدينة سبتة . وفها غزا الملك نور الدين محود بن زنــكي صاحب حلب بلاد الفرنج، فقتل منهم خلقا، وكان فيمن قتــل البرنس صاحب إنطاكية ، وفتح شيئا كثيرا من قلاعهم ولله الحمد. وكان قد استنجد يممين الدين بن أنابك دمشق ، فأرسل إليه بفريق من جيشه صحبة الآمير مجاهد الدينبن مروان بن ماس ، نائب صرخد فأ لهوا بلاء حسنا ، وقد قال الشعراء في هذه الغز وة أشــعارا كثيرة ، منهم ابن القيسراني وغيره ، وقد سردها أبو شامة في الروضتين . وفي نوم الأر بماء ثالث ربيم الاَّخر استوزر للخلافة أنوالمظفر يحبي بن هبير ة ، ولقب عون الدين ، وخلم عليه . و في رجب قصد الملك شاه بن محمود بغداد ومعه خُلق من الأمرا. ، ومعه على بن دبيس وجماعة من التركان وغيرهم ، وطلبوا من الخليفة أن يخطب له فامتنع من ذلك ، وتكر رت المكاتبات ، وأرسل الحليفة إلى السلطان مسمود يستحثه في القدوم ، فهادى عليه وضاف النطاق ، واتسم الخرق على الراقع ، وكتب الملك سنجر إلى ابن أخيه يتوعده إن لم يسرع إلى الخليفة ، فما جاء إلافي أواخر السنة ، فانقشمت تلك الشرور كلما ، وتبدلت سرورًا أجمها . وفي هذه السنة زلزلت الأرض زلزالا شديداً ، وتموجت الأرض عشر مرات ، وتقطم جبل يحلوان ،وانهدم الرباط النهر جو ري ، وهلك خلق كندر بالبرسام ، لا ينكلم المرضى به حتى موتوا . وفها مات سيف الدين غازي بن زنــكي صاحب الموصل ، وملك بعده أخوه قطب الدين مودود بن

زنكى ، وتزوج بامرأة أخيه التي لم يعنفل مها ، الخاتون بنت بمرتاش بن إيلغازى بن أرتق ، صاحب ماردين ، فولدت له أولادا كلهم ملكوا الموسل ، وكانت هذه المرأة تضع خاوها بين خسة عشر ملكا. وفيها سار تور الدين إلى سنجار نفتحها ، فجيز إليه أخوه قطب الدين مودود جيشا ايرده هنها ، ثم اصطلحا فعوضه ، مها الرحية وحمى ، واستمرت سنجار لقطب الدين ، وعادتور الدين إلى بله. ثم غزا فيها الغرغ فقتل منهم حلقا وأسر البرنس صاحب إنطاكية ، فحدمه الشعراء منهم الفتح التيسرائي بقصيدة يقول في أولها :

هذى الدرائم لا ما تنعق القضب • وذى المكارم لاما قالت الكتب وهذه الهمم اللانى متى خطبت • تعترت خلفها الأشمار والخطب صافحت يا ابن محادالدين ذروعها • براحة المسامى دونها تعب ما زال جدك يبنى كل شاهقة • حتى بنى قبة أونادها الشهب

وفيها فتح نور الدين حصن فاميا وهو قريب من حماه . وفيها مات صاحب مصر الحافظ الدين الله عبد الجيد بن أبي القامم من المستنصر، فقام بالأمر من بسده ولده الفافو إساعيل ، وقد كان أحد بن الأ فضل من أمير الجيوش قد استحود على الحافظ وخطب له عصر ثلاا ، م آخر الأمر أفن المحد بحي على خير الدمل ، والحافظ هذا هو الذي وضع طبل القولنج الذي إذا ضربه من به القولنج يخرج منه القريب فرض بالحجاج الأمير قطار الخادم فرض بالكوفة فرجع واستخلف على الحجاج مولاء قباز ، وحين وصوله إلى بغداد توفى بعد أيام ، فطلمت الدرب في المجاج فرقفوا لهم في الطرح أم في الحجاج مولاء قباز ، وحين وصوله إلى بغداد توفى بعد أيام ، فقالمت الدرب في المجاج فرقفوا فتناوا أكثره وأخذوا أموال الناس ، وقل من سلم فيمن عبا ، فانا لله وإليه والمحدون . وفيها مات تعبل الدين من أنابك المساكر بعدشق ، وكان أحد مماليك طنتكين، وهو والدالمت خاتون زوجة تو الدين ، وهو واقف المدرسة المينية ، داخل باب الذرج ، وقيره في قبل الدين أوتن وحدة المراب المناسبة المرانية ، عمل المسامية المرانية ، عملة الموفق وأخيه ذين الدولة حيد دار البطيخ ، ولمامات معين الدين قويت شوكة الوزير الرئيس مؤيد الدولة على أن الصوف وأخيه ذين الدولة حيد من مدار المالية المرانية ، اقتضت أنهما جندا من العامة والدولة ما يقاومه فاقتلوا فقتل خلق من الفريقين . ثم وقع الصلح بعد ذلك . ومن توفى فيها من الأعيان هو أحد من نظام الملك مجود المام من الأعيان هو من مؤلم من الأعون من في مام الأعيان هو أحد من نظام الملك بهد

أبو الحسن عملى من نصر الوزير المسترشد ، والسلطان محمود ، وقد سمم الحديث ، وكان من خيار الوزراء . ﴿ أحد بن محمد ﴾

ابن الحسين الارجاني، قاضي تستر، روى الحسديث وكان له شعر رائق يتضمن مماني حسنة

**ف**ن ذ**ك تول** :

ولما بلوت الناس أطلب عنده . أخا تقة عند اعتراض الشدائد تطعمت في حالى رخاء وشدة . وقاديت في الأحياه طل من ساعد؟ فلم أو فيا سرقى غير حاسد فطانت ود العالمين جيمه . ورحت فلا ألوى على غير واحد تمتما يا ناظرى بنظرة . وأوردتما قلبي أمر الموارد أسبى كنا عن فوادى طانه . من البنى سمى التين في قتل واحد والقانسي عياض بن موسى الديق) صاحب التصانيف المنيدة ومن شعره قوله : في إلى أنى منذ لم أركم . كماثر خانه ريش الجناحين الله يعلم أنى منذ لم أركم . كماثر خانه ريش الجناحين

وقد ترجمه ابن خلكان ترجمة حسنة .

## (عيسى بن هبة الله)

ولو قدرت ركبت الريح نحوكم \* فان بعدكم عنى جنى حينى

ان عيسى ، أبو عبد الله النقاش ، سمع الحديث ، مولده سنة سبع وخمسين وأربعائة . ثال ابن الجرزى : وكان ظريفا خفيف الروح ، له نوادر حسنة رأى الناس ، وعاشر الا كياس ، وكان يحضر مجملسى و يكانينى وأكانيه ، كتبت إليه مرة فعظمته فى الكتباب فكتب إلى : قد زدتنى فى الخطاب حتى خشيت نقصاً من الزيادة ، وله :

إذا وجد الشيخ في نفسه \* نشاطا فذك موت ختى الست ترى أن ضوء السرا \* ج له لمب قبل أن ينطق ( غازى بن آفسنتر )

الملك صيف الدين صاحب الموصل ، وهو أخو تور الدين مجمود ، صاحب حلب ثم دمشق فيا 
بهد ، وقيد كان سيف الدين هذا من خيار الملوك واحستهم سيرة ، وأجودهم سربرة ، وأصبحهم 
صورة ، شجاعا كر ما ، يذبح كل يوم لجيشه مائة من النتم ، ولماليك ثلاثين وأساً ، وفي يوم الديد 
أف رأس بدرى البقر والدجاج ، وهو أول من حمل على رأحه سنجق من ملوك الأطراف ، وأمر 
الجند أن لا يركوا إلا يسيف ودوس ، وبني مدرسة بالوصل ورباطا الصوفية وامتدحه الحيص بنيص 
ما الحياد أن الدينار عيناً ، وخلفة . ولما توفى بالحي في جمادى الاكترة دفن في مدرسة المذكور ، وبال 
من الدمر أو بدون سنة ، وكانت مدة ملكه بعد أبيه ثلاث سنين وخسين يوماً ، وحمه الله .

#### ﴿ قطر الخادم ﴾

أمير الحاج مدة عشر بن سنة وأكثر، سمم الحمديث وقرأ على ابن الزاغونى، وكان يحب الم والصدقة، وكان الحاج معه فى غاية الدعة والراحمة والأمن، وذلك لشجاعته ووجاهته عند الخلفاء والمارك، توفى ليلة الثلاثاء الحادى عشر من ذى القعدة ودفن بالرصافة.

### ﴿ ثُم دخلت سنة خمس وأر بمين وخمسائة ﴾

فهما فتح تور الدين محمود حصن فاسية ، وهو من أحصن القلاع ، وقيل فتحسه فى التي قبلها .
وفيها قصد دمشق ليأخذها فلم ينقى له ذلك ، خليم عيلى ملكها بحير الدين أرفق ، وعلى و زبر ، امن
الصوق ، وتقر رت الخطباتية مها بعد الخليفة والسلطان ، وكذلك السكة . وفيها فتح تور الدين حصن
إعزاز وأسر ابن ملكها ابن جوسلبق ، ففرح المسلمون بذلك ، ثم أسر بعده والده جوسلبق الفرتجيم ،
فتزايدت الفرحة بذلك ، وفتح بلاداً كثيرة من بلاده . وفي الحوم منها حضر وسف الدمشقي تعديس
النظامية ، وخلم عليه ، ولما لم يكن ذلك باذن الخليفة بل بمرسوم السلطان وابن النظام ، منه من ذلك
فارم بيته ولم يعد إلى المدرسة بالكابية ، وتولاها الشيخة أبو النجيب باذن الخليفة ومرسوم السلطان.

قال ابن الجوزى : في هذه السنة وقع مطر باليمن كله دم ، حتى صبع ثياب الناس . وممن توفي فيها من الأعيان ﴿ الحسن من ذي النون ﴾

امن أبى القاسم ، من أبى الحسن ، أبو المفاخر النيسابورى ، قدم بفداد فوعظ مها ، وجعل ينال من الأشاعرة فأحبته الحذابلة ، ثم اختبرو ، فاذا هو معنز لى ففترسوقه ، وجرت بسببه فتئة ببغداد ، وقد سم منه امن الجوزى شيئا من شهره ، من ذلك :

مات الكرام ومروا وانقضوا و ، ومات من بعدهم تلك الكرامات وخلفوني في قوم ذوى يد \* لوأبسروا طبق ضيف في الكريما توا

( عبد الملك من عبد الوهاب *)* 

الحنبلى القاضى سهاء الدين ، كان يعرف مذهب أبى حنيفة وأحمــد ، ويناظر عنهما ، ودفن مع أبيه وجده بقبور الشهداء .

#### ﴿ عبد الملك بن أبي نصر بن عمر ﴾

أبو المعالى الجبلى ، كان فقيها صالحا متعبدا فقيرا ، ليس له بيت يسكنه ، و إنما يبنيت فى المساجد المهجورة ، وقد خرج مع الحجيج فأتام بمكة يعبد ربه ويغيد العلم ، فكان أهلها يتنون عليه خيرا ( الفقيه أبو بكر بن الثعربي )

المالكي ، شارح الترميذي ، كان فقيها عالما ، و زاهيدا عابدا ، وهم الحديث بعيد اشتغاله في

الفقه ، وصحب الغزالى وأخذ هنه ، وكان يتهمه برأى الفلاســفة ، ويقول دخل فى أجوافهم فلم يخرج منها والله سبحانه أعلم . (نم دخلت سنة ست وأر بدين وخسهائة )

فيها أغار جيش السلطان على بلاد الاساعيلية ، فتغلوا خلقا و رجعوا سالين . وفيها حاصر نور الدين دستى شهورا تم ترحل عنها إلى حلب ، وكان السلح على يدى البرهان البلخى . وفيها اقتتل الديم وجيش نور الدين ظاهرتم المسقون وقتل منهم خلق ، ظانا أله و إنا إليه راجعون . ولما وقع هذا الأخرج وجيش من ور الدين فاهراء الترك التوقي و الدين وترك الترك وهيم علم بناؤا به حتى أسر وه في بعض متصيداته خاصل تور الدين فكبس التركان وأخذ منهم جوسليق أسيراً ، وكان من أهيان الكفرة ، وأعظم النجمة ، من ما ترو الدين إلى بلاده فأخذها كابا عا فيها. المنجمة عام من التركان واخذه منهم جوسليق أسيراً ، وكان من أهيان الكفرة ، وأعظم وفي ذي الملجمة جاس ابن المبادئ في جامع المنصور و وتكام ، وعنده جاعة من الأعيان ، فكادت المخابلة يثير ون فتنة ذلك اليوم ، ولكن لعلف الله وسلم ، وحيج بالناس فيها قباز الأوجواني . ومن توفي فيها من الأعيان الشيخ .

﴿ رهان الدين أنو الحسن بن على البلخي ﴾

شبيخ الحنفية بدمشق ، درس بالبلخية ثم بالخانونية البرانيـــة ، وكان عالما عاملا ، و رعا زاهدا ، وهفن بمقار باب الصغير .

﴿ ثُم دخلت سنة سبع وأر بمين وخمسائة ﴾

فها توفى السلطان مسمود وقام بالأمر من بعده أخره ملكشاه من محود ، تم جاه السلطان محد وأخذ أطلك واستقر له ، وقتل الأمير خاص بك ، وأخذ أمواله وألقاه الكلاب ، وبلغ الخليفة أن واسعط قد تخيطت أيضا ، وكل الأمير خاص بك ، وأخذ أمواله وألقاه الكلاب ، وبلغ الخليفة أن واسط قد تخيطت أيضا ، وكر على الكوفة والحلة ، ثم عاد إلى بغداد فزيفت له البلد . وفيها ملك عبد المؤمن صاحب المغرب بحياية وهي بلادبني خاصرها ، وأخد كران كرماه كهم يحيى من عبد العزيز من حاد ، ثم جهز عبد المؤمن جيشاً إلى صنهاجة فحاصرها ، وأخد أموالها . وفيها اقتنل السلطان سنجر وملك الغور علاء الدين المسين من الحسن أول مدكم م فكسر مسنجر وأسره ، فلما أحضره بين يديه قال له : ماذا كنت تصنع في لواسرتني الأورج قيدا من فضة وقال : كنت أقدك بهذا ، فعني عنه وأطلقه إلى بلاده ، فسار إلى غزة فانقرعها من يد صاحبها جرام شاه السبكتنكين ، واستخلف عليها أخاه سيف الدين فعرب خسرو من مجرام من فهرب خسرو من مجرام شاه قصليه ، ومات جرام شاه قصليه ، ومات جرام شاه قصليه ، ومات جرام شاه قد يكاف الدور إلى حيارا المدين فهرب خسرو من مجرام شاه فصليه ، ومات جرام شاه قرية فسار إليه علاه الدين فهرب خسرو من مجرام شاه فصليه ، ومات جرام شاه قدرية فسار إلي عداد الدين فهرب خسرو من مجرام وسلمه القداد معال البلد عليه المناه عليها مناه عليها العاد الدين فهرب خسرو من مجرام شاه ومات عرام شاه فسايه ، ومات جرام شاه ومات عرام شاه فسايه عليها أعداء سيف الدين فعرب خسرو من مجرام مناه فسايه عالمها أعداء سيف الدين فعرب خسرو من مجراء من ومن خرو من مجراء مناه المهاد ومات عرام شاه قدين ومات عرام شاه قد يكان المناه السبك المهاد المناه السبك كن المهاد المناه السبك المهاد المهاد المناه السبك كناك المهاد ومات عرام شاه قد يكان المناه المناه السبك المهاد المهاد المناه المناه السبك المهاد السبك المهاد المناه السبك المهاد المها

ومن توفى فيها من الأعيان . ﴿ ( المظفر بن أردشير ) أبو منصور العبادى ، الواعظ ، شمم الحديث ودخـل إلى بنداد فأمـلى و وعظ ، وكان الناس يكتبون ما يعظ به ، فاجتمع له من ذلك مجلدات . قال ابن الجوزى : لا تسكاد محمدفي المجلد خمس كانت جيدة ، وتسكم فيه وأطال الحط علمـه ، واستحسن من كلامه قوله : وقد مقط مطر وهو يعظ

... الناس، وقد دُهب الناس إلى تحت الجدران، فقال لا تفر وا من رشاش ماه رحمة قطر من سعاب فعمة ، ولكن فر وا من رشاش فار اقتدح من زناد الغضب. توفي وقد جاو زا لخسين بقليل. ﴿ مسمر د السلطان ﴾

صاحب العراق وغيرها ، حصل له من التمكن والسعادة شيء كثير م يحصل لغيره ، وجرت له خطوب طويلة ، كا تقدم بعض ذلك ، وقداً سر في بعض حرو به الخليفة المسترشد كا تقدم ، توفى موم الأربعاء سلخ جادى الاخرة منها .

## 🔌 يعقوب الخطاط الكاتب 🦫

توقى بالنظامية ، فجاء ديوان الحشر ليأخذوا ميرائه فنعهم الفقهاء فجرت فننة عظيمة آل الحال إلى عزل المدرس الشبخ أبى النجيب وضر به فى الديوان تعز بوآ .

(ثم دخلت سنة نمان وأر بعين وخمسائة )

فها وقع الحرب بين السلطان سنجر و بين الأنراك ، فقتل الأنراك من جيشه خلقا كنير امحيث صارت القنل مثل الناول الدفليمة ، وأسروا السلطان سنجر وقناوا من كان معه من الأمراء صبرا ، ولما أحضروه قاموا بين يديه وقبلوا الأرض له ، وقالوا نحن عبيمك ، وكانوا عدة من الأمراء الكبار من مماليكهم ، فاقام عندهم شهرين ثم أخفوه وساروا به فسنطوا مرو ، وهى كرسى مملكة خراسان ، 
فسأله بعضهم أن بجملها له إقطاعاً ، فتال سنجر هذا لا يمكن ، هدند كرسى المملكة ، فضحكوا منسه
وخرطوا به فترل عن سرسر المملكة ودخل خانقاه ، وصار فقسيرا من جملة أهلها ، وقاب عن الملك
واستحوذ أولئك الأتراك عمل البلاد فنههوها وتركوها قاعا صفضاء ، وأفسدوا في الارض فسادا
عر يضاً ، وأقاموا سلمان شاء ملكا ، الم تقال أيام حتى عزلو ، ، ولوا ابن أخت سنجر الخافان محود
ابن كوخان ، وتفرقت الأمور واستحوذ كل إنسان منهم على ناحية من تلك الممالك ، وصارت الدولة
دولا . وفيها كانت حروب كذيرة بين عبد المؤمن وبين العرب ببلاد المنوب . وفيها أخفت الفرنج
مدينة عسقلان من ساحل غزة . وفيها خرج الخليفة إلى واسط في جحفل فأصلح شأنها وعاد إلى
بغداد . وحج بالناس فها قباز الأرجواني .

وفمها كانت وفاة الشاعر بن القرينين الشهيرين في الزمان الأخير .

#### ﴿ بالغرزدق وجرير ﴾

وهما أبو الحسن أحد من منير الجوئي بحلب، وأبوعبد الله محد من نصر من صغير التيسراتي الحلبي بعدش ، وعلى من الهلار الملقب بالمعادل و زير الطاهر صاحب مصر، وهو باني المدرسة بالاسكندرية الشافية المحافظ أبي طاهر السافى ، وقد كان العادل هذا ضد اسمه ، كان ظاهداً غشوماً حطوماً ، وقد

ترجه ان خلكان ﴿ تم دخلت سنة تسع وأو بعين وخسماته ﴾

فيها ركب الخليفة المنتنق في جيش كنيف إلى تكريت فحــاصر قلميها ، ولتي هناك جماً من الأثراك والتركان ، فأظفره الله بهم ، ثم عاد إلى بنداد

﴿ مَلْكُ السَّلْطَانَ نُورَ الدِّينَ الشَّهِيدُ بِدَمْشَقَ ﴾ `

وجاءت الأخبار بأن مصر قد قتل خليفتها الظافر ، ولهمييق مهم إلا صبى صغير ابن خس شهور ، قد ولو غالمهم ولقبوه النائر ، فكتب الخليفة عهمها إلى نو رالدين مجود من زنكي بالولاية عليم بلاد الشام والديوا المصرية ، وأرسله إلهما . وفيها هاجت ربح شديدة بعد المشاء فيها نار نخاف الناس أن تلكون الساعة ، وزلالت الأرض وتغير ماه دجلة إلى الحرة ، وظهر بارض واسط بالأرض دم لا يعرف ما مسببه ، وجاءت الاخبار عن الملك سنجر أنه في أسر المترك ، وهوفى عابة الذل والاهانة ، وأنه يبكى على نفسه كل وقت . وفيها انترع نور الدين مجود دهشق من بد ملكها نور الهن أوتق ، وذلك لموه سيرته وضعف دولته ، ومحاصرة العالمة له في القلمة ، مع وزير ، مؤيد الدولة على بن العوق ، وتغلب الخلام عطاء على الملكة مع ظلمه وغشمه ، وكان الناس يدعون ليلا ومهاوا أن يبعلم بالملك نور الدين ، واعق مع ذلك أن الغريج أخذوا عسلان غون نور الدين على ذلك ، و يحناف الوصول إليهم ، لأن دمشق بينه و بينهم ، و يحتمى أن يحاصروا همشق فيشق على أهلها ، و يحتاف أن برسل بجير الدين إلى الفرنج فيخافونه كا جرى غير مرة ، وفك أن الفرنج لابر يدون أن عمل نور الدين دمشق فيقوى بها عالمم ولا يطبقونه ، فأوسل بين يديه الأخير أسد الدين شير كو، ف ألف فارس في صفة طلب الصلح ، فل يلتفت إليه بجير الدين ولاعده شيئا ، ولا خرج إليه أحد من أعيان أهل البلد ، فكتب إلى تور الدين بغير كو، كم الملك تور الدين في جيشه فنزل عيون الفاسري من أحيات أهل البلد ، فكتب إلى قو يب من الباب الشرق ، فنتجها قهرا ودخل من الباب الشرق ، فنتجها قهرا ودخل من الباب الشرق بعد حصار عشرة أيام ، وكان دخوله في يوم الأحد عاشر صفر من هذه السنة وتحسن بجير الدين في القلمة فأنزله منها عوض مدينة حمل ودخل نور الدين إلى القلمة واستقرت يده على دمشق وقد الحد ، وفادى في البلد بالأمان والبشارة بالخير ، ثم وضع عنهم المكوس وقرئت عليهم النواقيع على المنابر ، ففرح النساس بذلك وأ كتروا الدياه له ، وكتب ماوك الفرنج إليه بهنونه بعمشق ويقتر بون إليه ، وبخضون له .

وممن توفى فيها من الأعيان . ﴿ إلرئيس مؤيد الدولة

على من الصوفى و زير دمشق لمجير الدين ، وقــد فار على الملك غير مرة ، واستنمحل أمره ، تم يقع الصلح بينهما كا تقدم . ﴿ عطاء الخادم ﴾

أحد أمراء دمشق ، ، وقد تنتَّب على الأمو ر بأمر بحير الدين، وكان ينوب عـلى بملبك فى بعض الأحيان ، وقد كان ظالما غاثما وهوالذى ينسب إليه مسجدعطا، خارج باب شرقى والله أعلم . ( نم دخلت سنة خسين وخميائة هجرية ) .

فيها خرج الخليفة فى نجيل إلى دموقا فحاصرها غرج إليه أهلها أن برحل عنهم هان أهلها قد هلكوا من الجيشيين ، فأجابهم و رحل عنهم ، وعاد إلى بنداد بعد شهر بين ونصف، ثم خرج نحو الحلة والسكوفة والجيش بين يديه ، وقال له سلبان شاه أناولى عهد سنجر ، هان قر رتنى فى ذلك و إلا فأنا كأحد الاشماء ، فوعده خيراً ، وكان يحمل الناشسية بين يدى الخليفة على كاهله ، فهد الأمو ر ووطدها ، وسلم على مشهد على إشارة بأصبعه ، وكأنه خاف عليه غائلة الروافض أوأن يعتقد فى نفسه من القبر شيئاً أو غير ذلك ، والله أعلم .

﴿ فتح بعلمك بيد نور الدين الشهيد ﴾

وفيها افتنح نور الدين بعبك عودا على بدء وذلك أن مجم الدين أبوب كان ثائباً جا على البلد والقلمة فسلمها إلى رجل يقال له الضحاك البقاعى ، فاسستحوذ عليها وكاتب نجم الدين لنور الدين ، ولم يزل نور الدين يتلطف حتى أخذ القلمة أيضا واستدعى بنجم الدين أبوب إنه إلى دمشق فأقطعه إقطاعاحسنا، وأكرمه من أجل أخيه أسد الدين، فانه كانت له البد الطولى في فتح دمشق، وجمل الأمير شمس الدولة توران شاء بن نجيم الدين نسحنة دمشق، نم من بعده جمل أخاه صلاح الدين توسف هو الشحنة ، وجعله من خواصه لا يفار قه حضرا ولا سفرا، لأنه كان حسن الشمكل حسن اللسب بالكرة ، وكان قور الدين يحب لعب المكرة لتدمين الخيل وتعليمها المكر والفر، وفي شحنة صلاح الدين توسف يقول عرقاة [ وهو حسان بن نمير الكبلي ] الشاعر :

رویدکم یالصوص الشام \* فاتی لکم ناصح فی مقال فایا کم وسمی النبی وسف \* رب الحجا والکمال فذاك مقطم أیدی النسا \* وهذا مقطم أیدی الرجال

وقد ملك أخاه وران شأه بلاد البمن فيما بمد ذلك ، وكان يُلقب شمس الدولة .

وممن توفى فيها من الأعيان . (محمد بن ناصر)

ابن محد بن على الحافظ ، أو الفصل البندادى. ولد ليلة النصف من شعبان سنة سبم وستين وأربعائة ، وصم الكثير، وتفرد عشايخ ، وكان حافظا ضابطا مكثرا من السنة كثير الذكر مسريم العمة ، وقد تفرج به جاعة منهم أبو الفرج ابن الجوزى ، سمى بقراءته مسند أحمد وغيره من الكتب الكبار ، وكان يقى عليه كثيرا ، وقد رد على أبى سعد السمائي في قوله : محمد بناهمر يحب أن يقم في الناس ، عال بان الجوزى : والسكلام في الناس بالجرح والتعديل ليس من هذا القبيل، و إنما ابن السمهائي بحب أن يعصب على أمحاب الامام أحمد ، نعوذ بالله من سوءالتصد والتعصب، توفى محمد بن ناهمر ليلة النائاء النامن عشر من شعبان منها ، عن ثلاث وتمانين سنة ، وصلى عليه مرات ، ودفن بياب حرب

## ﴿ مِحلَى بن جميع أبو المعالى ﴾

المخرّ ومى الأرسوق ثم المصرى فاضها، الغقيه الشافى، مصنف الفخارُ وفها غرائب كثيرة وهى من الكتب المفيدة . ﴿ ثم دخلت سنة إحدى وخمسين وخمسائة ﴾

قى المحرم دخل السلطان سلمان شاه بن محمد بن ملكشاه إلى بغداد وعلى وأسه الشمسية ، فنلقاه الوزير ابن هبيرة وأدخيله على الخليفة ، فقبل الأرض وحلفه على الطاعة وصفاه النيبة والمناصحة والمهودة ، وخلع عليه خلع الماوك ، وتقر وأن الخليفة المراق ولسلمان شاه ما يفتحه من خراسان ، ثم خطب له بيغداد بعد الملك سنجر ، ثم خرج منها فى ربيح الأول فاقتتل هو والسلطان محمد بن محمود بن ملكشاه ، فهزمه محمد وهزم عسكره ، فقح ب مهز وما فتلاه فائب قطب الدين مودود بن زرك ، صاحب الموسا ، وهذا من أغرب

الاتفاقات . وفيها ملكت الغرمج المهدية من بلاد المنرب بصد حصار شديد . وفيها فقح نور الدين عود بن زنكي قامة تل حازم واقتلمها من أيدى الغرمج ، وكانت من أحصن القسلاع وأمنع البقاع ، وذلك بعد قتال عظم وقعة هاالله كانت من أكبر الفتوحات ، وامتدحه الشعرا، عند ذلك . وفيها هرب الملك سنجر من الأسروعاد إلى ملكه عرو ، وكان له في يد أعدائه محوم من خس سنين . وفيها ولى عبد المؤمن ملك الغرب أولاده على بلاد ، استناب كل واحد منهم على بلد كبير ، وإقلم متسم .

وسبب ذلك أن السلطان محد بن محود بن ملكشاء أرسل الى المتنفي يطلب مه أن يخطب له المتنفي يطلب منه أن يخطب له المبدء وجبه إلى ذلك ، فسار من همان إلى بنداد ليحاصرهاء فاعبل الناس وحسن الخليفة البد ، وجاء السلطان محد فحصر بنداد ، و وقف تجاء التاج من دار الخلافة في جحفل عظم ، و رموا نحوه النشلب ، وقاتلت العامة مع الخليفة قتالا شديدا بالنقط وغيره ، واستمر القتال مدة ، فبينها م كنك إذ جاء الخير أن أعاء قد خلفه في حمان ، فاقسم من بنداد اليم أو ربيع الأول من سنة النتين وخسين ، وتفرقت عنه الدساكر الذين كأنوا معه في البلاد ، وأساس الناس بعد ذلك القتال موض شديد، وموت ذريع ، واحترقت محال كثيرة من بنداد ، واستمر فك فيها مدة شهر ين . وفيها أملاق أبو الوليد البدر بن الوزار بن هبيرة من قلمة تمكر يت ، وكان معتقلا فيها من مدة ثلاث سنين ، فتاتماه الناس إلى أثناء الطريق ، وامتدمه الشمراء ، وكان من جلهم الأبله الشاعر ، أنشد الور قسيدة يقول في أولها :

بأى السان الرشاة ألام ، وقد علموا ألى سهرت والمواع الله أن قال :

ويستكثرون الوصل لم ليلة • وقد مر عام بالصدود وعام فطرب الوذير عند ذلك وخلع عليه ثيابه وأطلق له خسين دينارا ، وحج بالناس تجاذ. ومن نوفى فهامن الأعيان . ﴿ على من الحسين ﴾

أبو الحسن الغزنوى الواعظ ، كان له قبو ل كثير من العامة ، و بلت له الخاتون زوجة المستظهر رباطا بباب الازج ، ووقفت عليــه أوقاظ كثيرة ، وحصل له جاه عريض وزار ، السلطان . وكان حسن الابراد مليح الوعظ ، بحضر مجلسه خلق كثير وجم غفيرمن أصناف الناس . وقد ذكر ابن الجوزى أشياء من وعظه ، قال وسمعت موماً يقول : حزمة حزن خير من أعدال أصال . ثم أشفد :

كمسرة لى فى الحشا ، من و لد إذا نشا ، أملت فيه رشده ، فما يشاء كما نشا قال وسمته وما ينشد: بعسدئی قومی علی صنعتی » لأننی فی صنعتی فارس

سهرت في ليلي واستنعسوا ، وهل يستوى الساهر والناعس؟

قال : وكان يقول : ولون البود والنصارى فيسبون بيبكر فى مع عيد كم ، ثم يصبحون يجلسو ن إلى جانبكم ? ثم يقول : ألا هل بلنت ؟ قال : وكان يقشيع ، ثم سبى فى منعه من الوعظ ثم أذن له ، ولكن ظهر الناس أمر العبسادى ، وكان كثير من الناس يجلون إليه ، وقعه كان السلطان يعظمه و بحضر مجلسه ، فلما ملت السلطان مسمود ولى الفزنوى بعده ، وأمين إهانة بالغة ، فرض ومات فى هـنـه السنة ، قال ابن الجوزى : و بلغنى أنه كان يعرق فى نزعه ثم يفيق وهو يقول : رضى وتسليم ، ولما مات دفن فى رباطه الذى كان فيه .

#### ﴿ محمود من إسماعيل من قادوس ﴾

أبو الفتح الدياطي ، كاتب الانشا بالديار المصرية ، وهو شيخ الفاض الفاضل ، كان يسميه ذا البلاغتين ، وذكره العماد السكاتب فى الجريدة . ومن شعوه فيمن يكر رالشكبر و بوسوس فى نية الصلاة فى أولها :

> وفاتر النية عنينها • معكنرة الرعدةوالهمزة يكبر التسمين في مرة \* كأنه يصلي على خزة ﴿ الشسخ أبوالسيان ﴾

لبا بن محمد المدروف بابن الحوراني ، النقيه الزاهد العابد الفاضل الخاشم ، قرأ القرآن وكناب التنفيه على مدهب الشافعي ، وكان حسن المعرفة بالفئة ، كثير المطالعة ، وله كلام بؤثر عنه ، ورأيت له كتابا يخطه فيه النظائم التي يقولما أصحابه وأتباعه بلهجة غريبة ، وقد كان من نشأته إلى أن توقى على طريقة صالحة ، وقد زاره الملك نور الدين محمود في وباطه يداخل درب الحجر ، ووقف عليه شيئا ، وكان توم الثلاثاء ، كانت ربيع الأول من هذه السنة ، ودفن مقابر الباب الصندر ، وكان يوم جدازته موماً مشهودا ، وقد ذكرته في طبقات الشافعية رحمه الله .

## ﴿ عبدالغافر من إسهاعيل ﴾

ابن عبد القادر بن مجد بن عبد النافر بن أحمد بن سعيد، الفارسي الحافظ، تقه بامام الحرمين وصم الكثير على جده لائم أبي القامم القشرى، ورحل إلى البلاد وأسم، وصنف المفهم في غريب مسلم وغيره، وولى خطابة نيسابور، وكان فاضلا دينا حافظاً.

﴿ ثُم دخلت سنة ثنتين وخسين وخسائة ﴾

استهلت هذه السنة ومحسد شاه بن محود محاصر بغداد والعامسة والجند من حبة الخليفة المقنني

يقاتلون أشد القنال ، والجمة لاتفام لمدّر القنال ، والفننة منتشرة ، ثم يسر الله بدهاب السلطان ، كا تقسم في السنة التي قبلها ، وقعه بدها البلوزي في هذه السنة فعلول . وقعها كانت زلزلة عظيمة بالشام ، هلك بسبها خلق كنير لا يسلمهم إلا الله ، وتهدم أكثر حلب وحماه وشهر وحص عظيمة بالشام ، هلك بسبها خلق كنير لا يسلمهم إلا الله ، وتهدم أكثر حلب وحماه وشهر وحص شهر فل ابن الجوزي : وأما شهر فل يسلم منها إلا امرأة وخلام لها ، وهلك الباقون ، وأما كفر طاب فلي يسلم من أهلها أحد ، وأما فلدي فساحت فلمنها ، وتل حران انتسم نصه بن فابدى نواويس و بيونا كنيرة في وصطه . قال : وهلك من مدائن الغريم عني من قيه من العناز فهلكوا عن آخرهم ، فلم يأت أحديد أل عن أحد منهم، وقد ذكر هذا الفصل الشيخ أبو شامة في كناب الروضنين منتقمى ، وذكر ما قاله الشعراء من القصائد في ذلك . وفيها الشيخ أبو شامة في كناب الروضنين منتجر جميع بلاده . وفيها فتح السلطان محود بن محله بدخاله سنجر جميع بلاده . وفيها فتح السلطان محود بن خلك مدينة بملبك ، وكان مها الضحاك البقاعى ، وقد قيل إن ذلك كان في سنة شين فرض الشام بمرضه أع وقد تقده ذلك . وفيها حرض نو رالدين فرض الشام بمرضه أع موفي فترح المدون فرما شديدا ، واستولى أخوه قطب الدين موض الشام بمرضه أع موفي فترح المدون فرما شديدا ، واستولى أخوه قطب الدين موض الشام بمرضه أع موفي فترح المدون فرما شديدا ، واستولى أخوه قطب الدين مودود صاحب الموصل على جزيرة ابن عمر. وفيها المدون فرما شديدا ، واستولى أخره قطب الدين مودود صاحب الموصل على جزيرة ابن عمر. وفيها

عمل الخليفة بال المكبة مصفحا بالذهب، وأخذ بابها الأول فجداد نصب الونا. وفيها أغارت الاساعيلية على حجاج خراسان فلم يبد بخراسان حتى على حجاج خراسان فلم يبد بخراسان من أكلوا الحشرات، وذيح إنسان منهم رجلا علو يا فطبخه وباعه في السوق، فحين ظهر عليه قتل. [ وذكر أبو شلمة أن فتح بانياس كان في هذه السنة على يد نور الدين بنفسه ، وقد كان معين الدين سلمها إلى الغريم حين حاصر وا دمشق، فوصفهم بها ، وقيل ملكها وغم شدينا كثيراً ] . وفيها قدم الشيخ أبو الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السنجرى ، فسموا عليه البخارى في دار الر بينداد ، وحج بالناس قباز .

ومن توفى فيها من الأعيان . (أحد بن محد)

ابن عمر بن محمد بن أحمد بن إساعيل ، أبو الليث النسق من أهل معرقند ، سمع الحديث وتفقه و وعظ ، وكان حسن السمت ، قسم بنداد فوعظ الناس ، ثم عاد إلى بلده فقنله قطاع الطريق رحمه ﴿ أحمد من بختيار ﴾

ابن على بن محمد ، أبو العباس الماردانى الواسطى قاضيها ، سمع الحديث وكانت له معرفة ثامة فى الأدب والفة ، وصنف كنبا فى التاريخ وغيرذلك ، وكان ثقة صدوقاً توفى ببغداد وصلى عليه بالنظامية

#### ( السلطان سنجر )

ابن الملك شاه بن ألب أرسلان بن داود بن مبكائيل بن سلجوق ، أبو الحارث والمجمد أحمد ، والتب بسنجر ، مولده فى رجب سنة تسع وسسمين وأر بعائة ، وأثام فى الملك نيغا وستين سنة ، من ذلك استقلالا إحدى وأر بعين سنة ، وقد أسره الغز نحوا من خس سنين ، ثم هرب منهم وعاد إلى ملكه بمرو ، ثم توفى فى ربيع الأول من هذه السنة ودفن فى قبة بناها ساها دار الأ تحرة رحمه الله . ﴿ محمد من عبد الطيف ﴾

ابن محمد من ثابت ، أبو بكر الخجندى الفقيــه الشافعى ، ولى تدريس النظامية بيغداد ، وكان يناظر حسنا و يعظ النـــاس وحوله السيوف مسلة . قال ابن الجوزى : ولم يكن ماهرا فى الوعظ ، وكانت حاله أشبه بالوزراء من العلماء ، وتقدم عند السلاطين حتى كانوا يصدرون عن رأيه ، توفى

بأصبهان فجأة فيها . ابن محمد بن الحل أنو الحسن بن أبى البقاء ، سمم الحديث وتفقه على الشاشى ، ودرس وأفقى ، وتوفى فى عرم هذه السنة ، وتوفى أخره الشبخ أنو الحسين بن الحل الشاعر فى ذى القعدة منها .

﴿ يميى بن عيسى ﴾ ابن إدريس أبو البركات الأنبارى الواعظ ، قرأ الترآن وسم الحديث وتفقه و وعظ الناس على ابن إدريس أبو البركات الأنبارى الواعظ ، قرأ الترآن وسم الحديث وتفقه و وعظ الناس على طريقة الصالحين ، وكان يبكي من أول صوده إلى حين نروله ، وكان زاهدا عابدا ورعا آمراً بالمدوف الحيا عن المندكر ، ورزق أولازاً صالحين ميام بأحياء الخلفاء الأربعة ، أبو بكر وهم وحجان وعلى وحفظهم القرآن كابم بنفسه ، وخم خلقا كثيرا ، وكان هو و زوجته يصومان الدهر ، ويقومان الليل ، ولا يقال المال على المحافى اللهم لا تعينى المال كانت له كرامات ومنامات صالحة ، ولما مأت قالت زوجته اللهم لا تعينى المده ، فاتت بعد بخمسة عشر يوما ، وكانت من الصالحات رحمها الله تعالى .

## ﴿ ثم دخلت سنة ثلاث وخمسين وخمسائة ﴾

فهما كتر فساد الذركان من أصحاب ابن برجم الا موانى، فجير اليهم الخليفة منكورس (١١ المسترشدي في جيش اكتيف ، فالتقوا معهم فهزمهم أقبح هزية ، وجاؤا بالأساري والرؤس إلى بنداد . وفيها كانت وقعة عظيمة به بن السلطان محود و بين النز ، فكسر وه رومهوا البلاد ، وأقاموا بمروتم طلبوه اليهم نقاف على نصه فأرسل وللمه بين بديه فل كرموه ، تم قدم السلطان علمهم فاجتمعوا عليه وعظموه . وفيها وقعت فنذة كمديرة بمرو بين فقيه الشافعية المؤيد بن الحسين ، وبين نقيب السلوبين بها أبي القلم زيد بن الحسن ، فقتل منهم خلق كنير ، وأحرقت المدارس والمساجد والأسواق ، وانهزم المؤيد (1) كذا في الأصل وفي ان الأثير ه خطاد بين » .

الشافعي إلى بعض القلاع . وفيها ولد الناصر لدين الله أوالعباس أحمد بن المستفق بأس الله ، وفيها خرج المتنفى محو الأنبار متصيداً وعبر الفرات و زار الحسين ومضى إلى واسط وعاد إلى بنداد ، ولم يكن ممه الوزير . وحج بالناس فيها قياز الأرجواني . وفيها كسر جيش مصر الفرنج بأرض عسقلان كسروم كسرة فجيمة صحيبة الملك صالح أبو النسارات ، فرس الدين طلائع بن رزيك ، وامت حمد الشمراء . وفيها قدم الملك نور الدين من حلب إلى دمشق وقد شفى من المرض ففرح به المسلمون ، وخرج إلى قتال الفرنج ، عاتبرة جيشه و بني هو في شرفة قبلة من أصحابه في نحو السدو ، فرموم بالسهام السكتيرة ، ثم خاف الفرنج أن يكون وقوفه في هذه الشرفة القابلة خديمة لجيئ كين إليهم ، ففر وا متهزمين ولله الحد .

## ومن توفى فيها من الاعيان ﴿ عبد الأول بن عيسى ﴾

این شمیب بن إبراهم بن إسمعانی ، أبو الوقت السجزی الصوفی المروی ، راوی البخاری وسند الداری ، وادی البخاری وسند الداری ، والمنتخب من مسند عبد بن حمید ، قدم بغداد فسم علیه الناس هذه الكتب ، وكان من خیار المشایخ وأحسنهم سمنا وأصبرهم عملی قرادة الحدیث ، قال این الجوزی ، أخیری أبو عبد الله محمد بن الحسين الشكر بن الصوف قال أسندته إلى فات ، وكان آخر ماتكام به أن قال (بالبت قومی یعلمون عا غفر لی رفی وجعلنی من المكرمین ).

## ( نصر بن منصور )

ان الحسين بن أحمد بن عبسه الحالق العطار ، أبو القساسم الحراثي كان كنير المال ، يعمل من صدقانه المعروف الكنير من أنواع النربات الحسنة ، ويكثر تلاوة القرآن ، و يحافظ عسلي الصلوات في الجاهة ، ورؤيت له منامات صالحة ، وقارب المخانين رحه الله

#### ﴿ مِحمى بن سلامة )

ابن الحسين أمو الفصل الشافى ، الحصكفي نسبة إلى حصن كيفا ، كان إماماً في علوم كثيرة من الفقه والاكداب ، اظام نائرا ، غير أنه كان ينسب إلى الغلو في التشيع ، وقد أورد له ابن الجوزى قطعة من فظمه ، فمن ذلك قوله في جملة قصيدة له :

تقاسموا بوم الوداع كبدى . فليس لى مندتولوا كبد على الجنون رحلواو في الحشا . نزلوا وماء عينى وردوا وأدمى مستوحة وكبدى . متروحة وعلى ماقد بدوا وصبوقى دائمة ومتلق . دامية وتومها مشرد تيمنى منهم غزال أغيد . يا حبذا ذاك الدزال الأغيد

حسامه مجرد وصرحه \* ممرد 'نوخده مورد وصدغه فوق احرار خده ، مبلبل معقرب مجمد كانما نكمته وريقه \* مسك وخمر والثنايا ىرد يقعده عند القيام ردفه • وفي الحشامنه المقيم المقعد له قوام كقضيب بانة ، متز قصداً ليس فيه أود وهى طويلة جدا ، ثم خرج من هذا النغزل إلى مدح أهل البيت والأثمة الانهى عشر رحمهمالله وسائل عن حب أهل البيت . هل أقر إعلامًا به أم أجحد ؟ هیهات ممزوج بلحمی ودمی ، حبهم وهو الهدی والرشد حيدرة والحسنان بعده ، ثم على وابنه محد وجعفر الصادق وأبن جعفر ، موسى ويتلوه على السيد أعنى الرضى ثم ابنه محمد \* ثم على وابنه المسدد والحسن الثاني ويتلو تلوه \* محمد بن الحسن المفتقد فانهم أتمتى وسادتى ، وإن لحاتى بعشر وفندوا أَمَّةً أَكُم بِهِم أَمَّةً \* أَسَاؤُهُم مسرودة تطرد ه مجج الله على عباده ، وهم إليه منهج ومقصد قوم لهم فضل ومجد باذخ \* يعرفه المشرك والموحد قوم لمم في كل أرض مشهد . لا بل لهم في كل قلب مشهد قوم منى والمشمران لهم ، والمروتان لهم والسجد قوم لمم مكة والأبطح والخ . يف وجمع والبقيع الغرقه ثم ذكر بلطف مقتل الحسين بألطف عبارة إلى أن قال:

يا أهل بيت المصطفى يا • عدى ومن على حبهم أهتمه أثم إلى الله غداً وسيلتى • وكبف أخشى وبكم أعتضه وليكم فى الحراف فى الرافط مخله وليكم فى الحراف فى الرافط مخله ولست أهواكم بينض غيركم • إلى إذا أشتى بكم لا أسعه فلا يظن رافضى أننى • واقتنه أو خارجى منسه عجد والخلفاء بعده • أفضل خلق الله فيا أجه م أسسوا قواعد الدين لنا • وهم بنوا أوكانه وشيدوا

ومن يحن أحمد في أصحابه ، فخصمه موم المماد أحمد

هذا اعتقادى فالزموه تفلحوا ، هذا طريق فاسلكوه تهتدوا
والشانعى مذهبى ، لأنه في قوله مؤيد
اتبمته في الأصل والفرع مما ، فليتبعني الطالب المرشد
إتى باذن الله ناج سابق ، إذا وني الظالم تم المفسد
ومن شعره أيضاً:

إذا قل مالى لم مجيدتى جازعا ، كثير الأسى معرى بعض الانامل ولا بطرآ إن حبدد الله نعمة ، ولو أن ما أوتى جميع الناس لى (ثم دخلت سنة أربم وخسين وخسائة)

فيها مرض الخليفة المتنق مرضاً شديدا ، ثم عوفى منه فريدت بنداد أياما ، وتصدق بصدقات كثيرة ، وفيها استماد عبد المؤمن مدينة المهدية من أيدى الغرج ، وقد كافرا أخدوها من المسلمين في سنة ثلاث وأربيين . وفيها قاتل عبد المؤمن خلقا كثيرا من الغرب حتى صارت عظام القنل هناك كالل العظيم ، وفي صغر منها سقط برد بالعراق كبار ، ونة البردة قريب من خمسة أوطال البندادى ، فيالك بذلك شئ كثير من الفلات ، وخرج الحليفة إلى واسط فاجناز يسوقها ورأى جامعها ، وسقط عن فرسه فشيح جبينه ، نم عوف . وفي ربيح الآخر زادت دجلة ريادة عظيمة ، فنوق بسبب ذلك محال كثير تمن بغداد ، حتى صار أكثر الدوريها تلولا ، وغرقت زيادة عظيمة ، فنوق بسبب ذلك محال كثير تمن بغداد ، حتى صار أكثر الدوريها تلولا ، وغرقت نربة أحمد ، وخسفت هناك القبور ، وطفت الموتى على وجه الماء ، قاله ابن الجوزى : وفي هذه السنة كذيرة ناصمة بلاد الشام فرده الله خائبا كثر المرض والموت ، وفيها أقبل ملك الروم في جمافل كثيرة ناصمة بلاد الشام فرده الله خائبا خاستا ، وذلك لضيق حالهم من الميرة ، وأمير المسلمون ابن أختمه ولله الحد . وحج بالناس فها قازالاً رجواني .

وممن توفى فيها من الأعيان ﴿ أحد بن معالى ﴾

ا بن بركة الحربي ، تفته بأبي الخطاب السكارذاني الحنبلي ، و برع وناظر ودرس وأفقى ، ثم صار بعد ذلك شافعياً ، ثم عاد حنبلياً ، و وعظ ببنداد و نوفى فى هذه السنة ، وذلك أنه دخلت به راحلته فى مكان ضيق فدخل قر يوس سرجه فى صدر ، فمات .

﴿ السلطان محمد بن محمود بن محمد بن ملكشاه ﴾

لما رجع من محاصرة بغداد إلى همذان أصابه مرض السل فلم ينجح منه ، بل توفى فى ذى الحجة منها ، وقبل وفاته بأيلم أمر أن يعرض عليه جميع ما يملكه و يقــدر عليه ، وهو جالس فى المنظرة ، فركب الجيش بكيله وأمضرت أمواله كاما ، وبماليسكه حتى جواريه وحظاياه ، فجمل بيبكى و يتول : هذه العساكر لا يدفعون عنى متقال فرة من أمر ربى ، ولا بزيدون فى عمرى لحظة ، ثم ندم وناسف على ما كان منه إلى الخليفة المتنتى ، وأهل بغداد وحصارهم وأذيهم ، ثم قال : وهندا علزائن والأموال والجواهر لو قبلهم ، لله المكتب بغداث بجدت بغلك جميعه المحفظا والجوارى الحسان والماليك لو قبلهم فداه منى لكنت بغلاث بمحاله . ثم قال : (ما أغنى عنى ماليه هلك عنى سلطانيه ) ثم فرق شيئا كثيراً من ذلك من تلك الحدواصل والأموال ، وتوفى عن ولد مسنير، ، واجتمت العساكر والأمراء على عمه سايان شاه بن محمد بن ملكشاه ، وكان مسجونا بالوصل فأفرج عنبه والمقلمت العساكر السلطنة ، وخعاب له على منابر تلك البلاد سوى بغداد والعراق . والمة سبحانة أعلى .

. ( ثم دخلت سنة خس وخسين وخسائة )

فهما كانت وفاة الخليفة المقنفي بأمر الله .

## ﴿ أُو عبد الله محدين المستظهر بالله ﴾

مرض بالتراق وقبل بدمل خرج بحلقه ، فقات لياة الأحد الى ربيع الأول منها عن ست وستن سنة ، إلا تمانية وعشر بن موما ، ودن بدار الخلاقة ، ثم نقسل إلى الذرب ، وكانت خلافته أر بما وعشر بن سنة والاقة أشهر وسنة وعشر بن موما ، وكان شهما شجاعا مقداما ، يباشر الأمور بنفسه ، و إشاهد الحروب و بيغل الأموال الكنيرة لأصحاب الأخبار ، وهو أول من استبدالراق منفردا عن السلطان ، من أول أيام الديل أيله ، وتمكن في الخلافة وحكم على السكر والأمراء ، وقد وافق أباه في أشياء ، من ذلك مرضه بالتراق، وموته في ربيم الأول ، وتقدم موت السلطان محمد شاه قبله بالسلمان محمد بنلاقة أشهر ، و يصد غرق بنداد بسنة مات أبوه ، وكذلك هذا . قال عنيف النامع: وأيت في المنام قائلا يقول ؛ إذا اجتمعت غلاث عات مات الأون ، ويفي خساً وخسين وخسائة .

## ﴿ خلافة المستنجد بالله أبو المظفر يوسف بن المنتنى)

لما توفى أبوه كما ذكرًا بو يع بالخلافة في صبيعة مِع الأحد فافى دبيع الأول من هدف السنة ، بايعد أشراف بني العباس ، ثم الوزير والتضاة والدلماء والأمراء وعره بومند خس وأربعون سنة ، وكان رجد لا صلفا ، وكان ولى عهد أبيه من مدة متطالات ، ثم عل عزاء أبيه ، ولما ذكر اسمه يوم الجمسة فى الخطبة نثرت الدرام والتنافير على الناس ، وفرح المسلمون به بعد أبيه ، وأثر الوزير ابن هبيرة على منصبه ووعده بذلك إلى الممات ، وعزل قاضى التضاة ابن الدامناني وولى مكانه أبا جعفر من عبد الواحد ، وكان شيخاً كبيرا ، له ساع بالمديث ، وباشر الحكم بالكوفة ، ثم توفى في ذى الحدة منها . وفى شوال من هذه السنة اتفق الأنواك بباب همــذان على سلمان شاه ، وخطبوا لارسلان شاه من طغرل ، وفيها توفى .

#### ﴿ الفائز خليفة مصر الفاطمي ﴾

وهو أو اللهلم عيسى بن إساعيل الظافر ، توفى فى صغر مها وعره بوسنة إحدى عشرة مسنة ،
ومدة ولايت من ذلك ست سنين وشهران ، وكان مدير دولته أو الغازات . ثم قام بعده الداخد آخر
خلفائهم ، وهو أو جحد عبد الله بن وسمف بن الحافظ ، ولم يكن أبوء خليفة ، وكان بوسنة قد المعز
الاستلام ، فقام بتدبير عملكته الملك الصالح طلائم بن رزيك الوزير ، أخذ له البيمة و ووجه بابنته ،
وجهزها بجهاز عظم بمجز عنه الوصف ، وقد عمرت بعد زوجها العاضد و رأت زوال دولة الغاطميين
على يد الملك صلاح الدين بن موسف ، فى سنة أربع وسستين كا سيأتى . وفها كانت وقاة السلمان
الكبير صاحب غزنة . (خسروشاه بن ملكشاه)

ان برام شاه بن مسمود بن إبراهم بن محود بن سبكتكين ، من بيت ملك و رياسة باذخة ، برتونها كابرا عن كابر ، وكان من سادات الماوك وأحسنهم سيرة ، يحب اللم وأهله ، توفى في رجب منها ، وقام بمده ولده ملكشاه ، فسار إليه علاه الدين الحسين بن النور فحاصر غزنة فل يقدر علمها، و رجم خالباً . وفها مات.

#### (ملكشاه من السلطان محمود من محمد من ملكشاه )

السلجوق بأصبهان مسموماء فيقال إن الوزير عون الدين بن هبيرة دس إليه من سقاه إياد والله أعلى وفيها مات أمير الحاج .

## ﴿ فَمَازَىٰ عَبِدُ اللَّهُ الْأَرْجُوانِي ﴾

مقط عن فرسه وهو يلسب بالكرة عيدان الخليضة ، فسال دماغه من أذنه فلت من صاحته ،
وقد كان من خيار الأمراء ، فتأسف الناس عليه ، وصضر جنازته خلق كثير، مات في شعبان منها،
إله عبم بالناس فيها الا مير مرغش مقطع الكوفة . وحبج الأمير الكبير شيركو، من شافتي ، مقدم حساكر
الملك فور الدين ، وتصدق بأموال كثيرة ، وفيها استوفي القائمي ذكى الدين أمو الحسن على بن عهد
ابن يميي أبو الحسن القرضي من القضاء بدمشق ، فأعفد نور الدين ، وولى مكانه القائمي كال الدين
عمد من مبد الله الشهر زورى ، وكان من خيار القضاء وأكثرم صدقة ، وله صدفات جارية بعده ،
وكان عالماً ، وإليه ينسب الشباك الكالى الذي يجلس فيسه الحكام بسد صلاة الجمة من المشهد
الغرى بالجامم الأموى ، والى أمال.

وممن توفى فيها من الأعيان . ﴿ الأمير مجاهد الدين ﴾.

نزاو بن مادين الكردى ، أحد مقدى جيش الشام ، قبل نور الدين و بعد ، وقد ناب فى مدينة مرد من النورية مرد ، وقد ناب فى مدينة مرد ، وكان شهدا شجاعا كنير البر والصدقات ، وهو واقف المدرسة المجاهدية بالقرب من النورية جوار الخيميين ، وله أيضا المدرسة المجاهدية داخل باب النراديس البرائي ، و بها قبره ، وله السبع المجاهدي داخل باب الزيادة من الجامع مقصورة المقشر، وفى بداره في صغر منها ، فحل إلى الجامع وصلى عليه نم أعيد إلى مدرسته ودفن بها داخل باب الغراديس ، وتأسف الناس عليه .

#### ﴿ الشيخ عدى من مسافر )

اين إساعيل بن موسى بن مروان بن الحسن بن مروان المكارى ، شيخ الطائفة المدوية ، أصله من البقاع غر في دمشق من قرية بيت نار ، ثم دخل إلى ينداد فاجتمع فيها بالشيخ عبد القادر والشيخ حساد الدباس ، والشيخ عقبل النبجى ، وأبى الوظ الحساداتى ، وأبى النجيب السهر وردى وغيرم ، ثم انفرد من الناس وتحلى بجيل مكار و بنى له هناك زاوية واعتمده أهل تلك الناحية اعتماداً بلينا ، حق أن منهم من يناو غالم كثيرا منكراً ومنهم من يجبله إلما أو شريكا ، وهذا اعتماد فاحش يودى إلى الخروج من الدين جاة ، مات في هذه السنة بزاويته وله سبعون سنة رحمه اله أ.

#### ﴿ عبد الواحد من أحمد ﴾

این محمد من حمزة ، أبو جمعتر الثقنی ، قاضی قضاة بضداد ، ولیما بصد أبی الحسن الداستانی فی أول هذه السنة ، وكان قاضياً بالكرفة قبل ذلك ، توفی فی ذی الحجة منها وقد ناهر النمانین ، و و لی بعده امنه جمعتر ، والفائر صاحب مصر ، وقباز تقدما فی الحمادث .

#### (عدين عد)

امن على من مسلم أمو عبد الله الزبيدى ، ولد بمدينة زبيد باليمن سنة تمانين تقريباً ، وقدم بغداد سنة تسم وخمسائة ، فوعظ وكانت له معرفة بالنحر والأدبي ، وكان صبو را عسلى الفقر لا يشكو حاله إلى أحد، وكانت له أحوال صالحة رحمه الله ، والله سبحانه أعلم .

### ﴿ ثم دخلت سنة ست وخسين وخسانة ﴾

فيها قتل السلطان سلمان شاه بن محمد بن ملكشاه ، وكان عنده اسهراه وقلة مبالاة بالدين ، مدمن شرب الحرفي ومضان ، فنار عليه مدير مملكته بزديار الحادم فقنله ، وبايع بصده السلطان أرسلان شاه بن طغرل بن محمد من ملكشاه . وفيها قتل الملك الصالح فارس الدين أبو الفارات طلالم ابن رزيك الأرمى ، و زير الماضد صاحب مصر ، ووالد زوجته ، وكان قد حجر على الماضد لصفره واستحوذ على الأمور والحاشية ، و و زر بعده ولده رزيك ، ولقب بالعادل ، وقد كان أبوء الصالح كر ما أديبًا ، يجب أهل الدام و يحسن إليهم ، كان من خيار المارك والو زراء ، وقد امتحده غير واحد من الشعراء ، قال ابن خلكان : كان أولا متوليًا عنية بنى الخصيب ، ثم آل به الحال إلى أن صار و زير العاضد والفائر قبله ، ثم قام فى الوزارة بعده ولده العادل ر زيك بن طلائع ، فلم يزل فيها حتى اغترعا منه شاور كما سيأتى . قال : والصالح هذا هو بافى الجامع عند باب زوية ظاهر القاهرة ، قال : ومن المجالب أنه ولى الوزارة فى قاسع عشر شهر وقتل ، من دار الوزارة إلى الترافة فى تاسع عشر شهر ، وزالت دولتهم فى نامع عشر شهر آخر ، قال ومن شعره ما رواه عنه زين الدين على بن تجا الحنيل

مشيبك قد محى صنع الشباب • وحل الباز فى وكر الغراب

تنام ومقلة الحدثان يقظى ، وما ناب النوائب عنك ناب وكيف نفاد عمرك وهو كنز ، وقد أنفتت منه للحساب

كم ذا رينا الدهر من أحداثه \* عبراً وفينا الصدوالاعراض

ندى المات وليس بجرى ذكره ، فينا فتذكرنا به الأمراض

ومن شعره أيضاً قوله :

4

أى الله إلا أن يدوم لنا الدهر • ويخدمنا في ملكنا الدروالنصر علمنا بأن المال تنفى ألوفه • ويبقى لنا من بعدمالاً جروالذكر خاطئا الندى بالبأس حتى كأننا • سحاب لديه البرق والرعدوالقطر وله أيضاً وهو مما نظمه قبل موته بثلاث ليال:

[ نحن في غالة وتوم والمو \* ت عيون يقظانة لا تنام ] قد رحلنا إلى الحام سنيد \* لبتشعري. يوكون الحام؟

ثم قدله غلمان الداضد فى النهار غيلة وله إحدى وسنون سسنة ، وخلع على ولده العادل بالوزارة و رئاه عمارة التميمى بقصائد حسان ، ولما نقل إلى تر بنه بالتوافة سار الداضد معه حتى وصل إلى قبر م فدفنه فى التناوت . قال ابن خلمكان : فعمل الفقيه عمارة فى النانوت قصيدة فجار فيها فى قوله :

وكأنه نابوت موسى أودعت \* فى جانبيه سكينة ووقار

وفيها كانت وقمة عظيمة بين بني خفاجه وأهــل الكوفة، فقناوا من أهل الكوفة خلقا، منهم الأ. وقبها الكرفة خلقا، منهم الأ. يو قبهر وجرحوا أمير الحاج برغش جراحات، فنهض إليهــم وقرير الخلافة عون الدين بن هبيرة ، فنهمهم حتى أوغل خلفهم فى البرية فى جيش كنيف، فينميدا بطلبون المغور، وفيها ولى مكة الشريف عيــى من قاسم بن أبى هاشم ، وقيــل قاسم ، من أبى فليــة بن قاسم من أبى هاشم ، وقيــل قاسم ، وأب الله يكلف أحد من الباعة فى عرض الطريق، أمر الخليفة بازالة الدكاكين الني تضيق الطريق، إ

لئلا يضر ذلك بالمازة . وفيها وقع رخص عظيم ببغسداد جدا . وفيها فنحت المدرسة التي بناها ابن الشمحل في المامونية ودرس فيها أبو حكيم إبراهيم بن دينار الهر والى الحنبلي ، وقد توفى من آخرهذه السنة ، ودرس بعده فيها أبو الفرج ابن الجوزى ، وقسد كان عنده معيداً ، ونزل عن تعديس آخر بياب الأزج عند موته .

ومن تونى فيها من الأعبان . (حزة بن على بن طلعة )

أو الفتوح الحاجب ، كان خصيصاً عند المسترشد والمتنفى ، وقد بنى مدرسة إلى جانب داره ، وحج فرجم متزهدا ولزم بيته معظما نحواً من عشر بن سنة ، وقد امتدحه الشعراء فقال فيه بعضهم : يا عضد الاسلام با من سحمت ، إلى الملا همته الفاخره

كانت ال الدنيا فلم ترضها ، ملكا فأخلدت إلى الا خره

(ثم دخلت سنة سبع وخسين وخساتة)

فها دخلت الكرج بلاد المسلمين فتناها خلقا من الرجال وأسر وا من الدراوى ، فاجتمع طولك الساحية : إبلد كرصاحب أفراعة ، وابن سكان صاحب خلاط ، وابن آفسنة رصاحب مراعة ، وساح والدوا إلى بلادهم في السنة الاتهة فنهيوها ، وأسر وا فزارجم ، والتقوا معهم فكسروهم كسرة فطيعة منكوة ، مكنوا يتناون فههم ويأسرون ثلاثة أيام . وفي رجب أهيسة موصف الفشق إلى تعديس النظامية بعدة عزل ابن نظام الملك بسبب أن امرأة ادعت أنه تزوجها فأشكر ثم اعلاف ، فعزل عن التعديس . وفيها كلت المعرسة التي يناها الوزير ان هبيرة بياب البصرة ، ووتب فيها

مدرساً وفقيهاً ، وحج بالناس أمير الكوفة برغش . ومن توفى فيها من الأعيان . ﴿ شجاع شيخ الحنفية ﴾

ومن وفي مها من الشهد، وكان شبيخ الحنفية بمشهد أبي حنيفة ، وكان جيد الكلام في النظر، أخذُ هنه الحنفية . ( صدقة من وزير الراحظ)

دخل بنداد ووعظ مها وأظهر تقشفا، وكان عبل إلى التشيع وعلم الكتلام، ومع هذا كله واج عند الدوام و بعض الأمراه، وحصل له فنوح كنير، ابتى منه رباطا ودفن فيه سامحه الله تعالى .

بنت جاولي أخت الملك دقماق بن تنش لأمه ، وهى بانية الماتونية ظاهر دمشق عند قرية صنعاء يمكان بقال له تل التعالب ، غربي دمشق ، عسل جانب الشرق القبل بصنعاء الشسام ، وهي قرية مبر وفة قديما ، وأوقتهما على الشيخ برهان الدين على بن مجمد الباخي الحنني المنقدم 3 كره ، وكانت زوجة الملك فورى بن طنتكين ، قولدت له ابنيت فيمس الملاك إسهاعيل المذكور ، وقد ملك بعد أبيه وسار سيرته ، ومالاً الفرنج على المسلمين وم " بتسليم البلد والأموال إليهم فتناوه ، وتعلك أخوه وفلك بد مراجبهما ومساعدتها ، وقد نزوجها الاقابكي وتدكي صاحب حلب طمعاً في أن يأخذ بسبهما دمشق محمب العلماء والصلمين ، وقد نزوجها الاقابكي وتدكي صاحب حلب طمعاً في أن يأخذ بسبهما دمشق بضد الخافر والمحافرة ، بل ذهبت إليه إلى حلب ثم عادت إلى دمشق بعد وفاته ، وقد دخلت بضداد وسارت من هناك إلى الحجاز ، وجاورت ممكة سنة ، ثم جامت فاقلت بالمدينة النبوية حتى ماتت مها ودفنت بالمتيع في هذه السنة ، وقد كانت كثيرة البر والصدقات والصلاة والصوم ، قال السبط ولم تمت حتى قل ما بيدها ، وكانت تفر بل القمح والشمير وتتقوت بأجرته ، وهذا من تمام الخير والسمادة وحسن الخاتة رحمها الله تمان الم والله أعلم .

﴿ ثم دخلت سنة ثمان وخسين وخسمائه ﴾

فيها مات صاحب المغرب عبد المؤمن بن على التومرتى ، وخلفه في الملك من بعده ابنة بوسف وصل أباه إلى مراكش على صفة أنه شريض ، فضا وسلما أغلير موته فيزاه الناس و بايسوه على الملك من بعد أبيه ، ولكن من المداليوس هذا حازما شجاعا ، جواداً معظماللشريعة ، وكان من لا يحافظ على السلوات في زمانه بقتل ، وكان إذا أذن المؤذن وقبل الأذان يردحم الحلق في المسلجد ، وكان حس الصسلاة ذا طما نينة قبها ، كثير الخشوع ، ولكن كان سفا كا المداء ، حق المسلجد ، وكان حال المداء ، حتى على الذنب الصغير ، فأصره إلى الله يحكم فيه عما يشاه ، وفيها قتل سيف الدين عجد من علاء الدين على أحد ، وتنه فالمرة للي الله يحكم أبيه عما المشاه والشبحة في رجله فنزل رجل كردى فقطمها فسالر في أحد ، وضها أمرا خليفة بالكن تو رالدين فركب فوسه والشبحة في رجله فنزل رجل كردى فقطمها فسالر أو رالدين فيرجا ، وأدركت الغريم ذلك الكردى فقتاء ، رحمه الله ، فأحسن فرزالدين إلى ذريته ، وكان الأسلود من المؤلفة وقتل من تخلف منهم ، وذلك الافسادم ورحمه الله من المناف عبد شاه ، وتحريضهم الما تعلى أحد أو بعم يشاه ، وقبل المناف المناف المناف ومن المناف أو المناف المناف الكنيد ، وحج بالناس فيها الأمير مرغش الكبيد . وعن قوى فها من الأعيان السلمان الكبير .

# ﴿ أَبِو محمد عبد المؤمن بن على ﴾

القيسى الكوفى تلميذ ابن التومرت، كان أبوء يعمل فى الطين فاعلا، غين وقع نظر ابن التوموت عليه أحبه وتفرس فيه أنه شجاع مسيد، فاستصعبه فعظم شأنه ، والتفت عليه العساكر التي جمها ابن التومرت من المصامدة وغديرهم، وحاديوا صاحب مراكش عدلى من يوسف من تاشفين، مملك الملتمين، واستحوذ عبد المؤمن على وهران وتلمسان وفاس وسلاوسيتة، مثم حاصر مراكش أحد عشر شهراً فافتتحها فى سنة ثنتين وأربعين وخسمائة ، وتمهدت له الممالك هنالك ، وصفا له الوقت وكان عاقلا وقو را شكلا حسنا عباً للخير ، توفى فى هذه السنة ومكث فى الملك ثلاثا وثلاثين سسنة ، وكان يسمى نفسه أمير المؤمنين رحمه الله .

## ( طلحة بن على )

ابن طراد ، أبو أحدال بني ، نتيب النتياء ، مات فجأة وولى النتابة بعده وقده أبو الحسن على وكان أمرد فمزل وصودر فى حله السنة .

#### (عد بن عبدالكريم)

امن إبراهم ، أو عبد الله المروف بابن الأنبارى كاتب الانشاء ببغداد ، كان شيخًا حسنا ظريفا واغرد بصناعة الانشاء ، و بعث رسولا إلى الملك سنجر وغسيره ، وخسدم الملوك والتخلفاء ، وقارب التسمين . ومن شعره في هي الدنيا والصور :

یا من هجرت ولا تبالی ، هل ترجع دولة الوسال هل اطمع یا عذاب تلبی ، أن يتم في هواك یال ما ضرك أن تعلقی . في الوسل بموعد الحال أهواك وأنتحظ غيرى ، یا قاتلتی فا احتيالی أیم عنائی قبل سود ، ما أشبهن بالیالی الدفل فیك یعلقونی ، عن حیك مالهم ومال یا مازینی الساد عنها ، الصب أنا وأنت سالی والتول بتركها صواب ، ما أحسته لو استوی فی طافت تعیلی ثلاثا ، والهمبود بعد فی خیالی طافت تعیلی ثلاثا ، والهمبود بعد فی خیالی ( نم دخلت سنة تسم وخسین وخسائة )

فها قدم شاور بن مجير الدين أو شجاع السمدى الملقب بأسير الجيوش ، وهو إذ ذاك وور الديل المصرية بعد آل رزيك ، لما قتل الناصر رزيك بن طلائع ، وقام في الوزارة بعده ، واستفحل أمره فها ، كار عليه أدير يقال له الضرغام بن سسوار ، وجع له جوعا كثيرة ، واستظير عليه وقتل وقديه طبياً وسابان ، وأسر الثالث وهو الكامل بن شاور ، فسجت ولم يقتله ، ليد كانت لا بيه عنده، واستوزر ضرغام وقتب بالنصور ، غرج شاور من الديار المصرية عاربا من العاضد ومن ضرغام ، ملتجنا إلى تور الدين مجود، وهو فازل مجوسق الميسدان الأخضر ، فأحسن ضباقته وأنزله بالجوسق المذكر ، وطلب شاور منه عسكراً ليكونوا معه ليفتح سهم الدياد المصرية ، وليكون لنور الدين تمث منها، فأرسل مصه جيشا عليه أسد الدين شيركره بن شادى، فله ادخاوا بلاد مصر خرج إليهم الجيش الذين بها فاقتناوا أشد التنال، فهزمهم أسد الدين وقتل منهم خلقا، وقتل ضرغام بن 
سواد وطيف مرأسه في البلاد، واستتر أمر شاور في الوزارة، ويمهد حاله نم اصطلح الماضدوشاور 
على أسد الدين ، ورجم عما كان عاصد عليه نور الدين ، وأمر أسد الدين بالرجوع فل يقبل منه ، 
وعاث في البلاد، وأخذ أموالا كثيرة ، وافتتح بلدانا كثيرة من الشرقية وفيرها، فاستغاث شاور 
عالم ممثاث الذيم الذي بستملان، واسمه مرى ، فأقبل في خاق كثير فتحول أحد الدين إلى بلبيس 
وقد حصها وشمنها بالمحدد والآكات وغير فلك ، فحمره و فها نمائية أشهر ، وامنتم أسد الدين 
وأصحابه أشد الامتناع ، فيها م على ذلك إذ جاحت الانجبار بأن الملك نور الدين قد اغتم غيبة 
المرتبح بضار إلى بلادم فقتل منهم عالم كثيرا ، وفتح حارم وقتل من الفرع بها خلقا ، وسار إلى 
بانياس ، فضمف صاحب عسقدان الفريجي ، وطلبوا من أسد الدين الصلح فأجامهم إلى ذلك ، 
وقبض من شاورستين ألف دينار، وخرج أسد الدين وجيشه فساروا إلى الشام في ذي الحجة . 
وقبض من شاورستين ألف دينار، وخرج أسد الدين وجيشه فساروا إلى الشام في ذي الحجة . 
وقبض من شاورستين ألف دينار، وخرج أسد الدين وجيشه فساروا إلى الشام في ذي الحجة . 
وقبق من شاورستين ألف دينار، وخرج أسد الدين وجيشه فساروا إلى الشام في ذي الحجة . 
وقراء هو من ها وستونا المناس و وقعة حارم وقال من الصلح في المحبة . 
وقبط من شاورستين ألف دينار، وخرج أسد الدين وجيشه فساروا إلى الشام في ذي الحجة . 
وقد على المناس و المنا

فتحت في رمضان من هذه السنة ، وذلك أن نور الدين استغاث بدساكر المسلمين فجاؤه من كل فيج لبأخذ تأره من الفرنجي فالتق معهم على حادم فكسرهم كسرة فظيمة ، وأسر البرنس ببعند صاحب إلى المناوع على الماد والدول صاحب الروم ، وابن جوسليق ، وقتل منهم عشرة نقط ، وقبل عشر أن الحجة منها فتح نو و الدين مدينة فإنياس ، وقبل إنه إنما فتحها في سنة ستبه فاقة أعلم . وكان معه أخوه نصر الدين أمير أميران ، فأصابه سسهم في إحدى عينية فأذهبها ، فقال له الملك نور الدين : فو نظرت لما أعد الله كان من الأجر في الا تحرة لاحببت أن تفعيد الأعرق ، وقال لابن مدين الدين : إنه الدوم بردت جلة والدك من الأجر مم الا محفر الم عالم الدين على من المبعد وقال علم من المبعد والدك من الأحجر، على المناطقة علم علم المناطقة المناطقة على مناطقة المناطقة على مناطقة المناطقة في المناطقة المناطقة

وممن توفى فيها من الأعيان . ﴿ جَالَ الدين ﴾

و زيرصاحب الموصل، قطب الدين مودود من زنكي، كان كنير المعروف، واجمعه محد من على ابن أبي منصور، أبوجمفر الأسههائي، المانسيها لحال، كان كنير الصدقة والبر، وقد أثر آ الواحسنة يمكن والمدينية، من ذلك أنه سساق عينا إلى عرفات، وحمل هناك مصاف، ووبني مسجد الخيف. وهرجه ، وعملها بالرخام، وبني على المدينة النبوية سوراً ، وبني جسراً على دجلة عند جزير قامن عر بالمجر المنحوت ، والحديد والرصاص، و بن الربط الكثيرة ، وكان يتصدق في كل موم في بابه 
عائة دينار ، ويفتدى من الأسارى في كل سنة بعشرة آلاف دينار ، وكان لا ترال صدقاته وافعة إلى 
الققهاء والفقراء ، حيث كاتوا من بغداد وغيرها من البلاد ، وقد حيس في سنة نمان وخسين ، فذ كر 
العنهاء وهو يذكر الله حتى توفى في شميان من هذه السنة ، ثم طار عنب ودفن في وباط بناه النفسه 
عنده وهو يذكر الله حتى توفى في شميان من هذه السنة ، ثم طار عنب ودفن في وباط بناه النفسه 
بالوصل ، وقد كان بينه و بين أسد الدين شيركوه من شادى مواخاة وعهد أمها مات قبل الآخران 
عمله إلى المدينة النبوية ، فحل إليها من الموصل على أعناق الرجال ، فا مهرا به على بلمة إلاصلوا 
عليه وترحوا عليه ، وأثنوا خيرا ، فصارا عليه بالوصل وتكر بت و بغداد والحلة والكوفة وفيدو مكة 
ومايف به حول الكمبة ، ثم حل إلى المدينة النبوية فعنن مها في رباط بناه شرق مسجد النبي عليه 
قال ابن المورا وي وابن الساعى : ليس بينه و بين حرم النبي عليه وقوره سوى خسة عشر ذراعا . 
قال ابن الساعى : ولما صلى عليه بالحاة صعد شاب فتراً فانشد :

سرى ننشه على الرقاب وطالما • سرى جوده فوق الركاب ونائله عر على الوادى فنتنى رماله • عليه وبالنادى فنتنى أرامله ومُنْ توقى بعد الحسين ﴿ إِسْ الحَاذِنِ الكَاتِ ﴾

أحمد من محمد بن الغضل بن عبد الخالق أمر الفضل المعروف بابن الخارن الكانب البغدادى الشاعر . كان يكتب جيداً فاتما ، اعنى بكتابة الخابات ، وأكثر ابنه فصر الله من كتابة المقامات ، وجمع لابنه دموان شهر أورد منه ابن خلكان قطعة كبيرة .

#### ﴿ ثم دخلت سنة ستين وخمسائة ﴾

الطحان الذى جدد جام العقيمية ببغداد ، واستأذن الخليفة في إقامة الجمعة فيمه ، فأذن له فى ذلك ، وكان قد اشترى ما حوله من القبور فأضاف ذلك إليه ، ونيش الموتى منها ، فقيض الله له من نبشه من قبر ، بعد دفته ، جزاء وفاقا .

#### ﴿ عد من عبد الله من العباس من عبد الحيد ﴾

أبو عبد الله الحراني ، كان آخر من بقي من الشهود المقبولين عنــد أبي الحسن الدامغاني ، وقد

ميم الحديث ، وكان لطيفا ظر يفاءجم كتابا ساه روضة الأدباء ، فيها تنف حسنة .قال ابن الجوزى زرته بوماً فأطلت الجلوس عنده فقلت : أقوم فقد تقلت ، فأنشدنى :

لأن سنمت إبراما وتقلا ، زيارات رفعت بهن قدرى فما أبرمت إلا حيل ودى ، ولا تقلت إلا ظهر شكرى

ه ارست مید حبل ودی ما رو است. ( مرجان الخادم )

كان يقرأ القراءات ، وتقله لمذهب الشافعي ، وكان يتمصب على الحنابلة و يكرهم ، و يعادى الوزير ابن هبيرة وابن الجويزهي معاداة شــديدة ، و يقول لابن الجوزى : مقصودى قلم مذهبكم ، وقطم ذكركم . ولما توفى ابن هبيرة في هذه السنة قوى علىن الجوزى وخافه ابن الجوزى ، فلما توفى في هذه السنة فرح ابن الجوزى فرحا شديداً ، توفى [ في ذي القمعة منها .

ی فرخا سدیدا ، نوی و ک دی انتصاف مهم . ( این التلمید )

الطبيب الحاذق الماهر، اسمه هبة الله من صاعب توفى ] عن خس وتسمين سنة ، وكان موسماً عليه فى الدنيا، وله عند الناس وجاهة كبيرة ، وقد توفى قبحه الله على دينه ، ودفن بالبيمة المتيقة ، لا رحم الله إن كان مات نصرانياً ، فانه كان بزعم أنه مسلم ، ثم مات على دينه .

﴿ الوزيرانِ هبيرة ﴾

يمبي بن عمد بن مبيرة ، أو المظافر الوزير الخلافة عون الدين ، مصنف كتاب الافصاح ، وقد قرأ الترآن وسم الحديث ، وكانت له معرفة جيدة بالنحو واللغة والعروض ، وتفقه على مذهب الامام أحمد ، وصنف كتباً جيدة مفيدة ، من ذلك الافصاح في مجالتات ، شرح فيه الحديث وتمكام على مذاهب العاما ، وكان على مذهب السلف في الاعتقاد ، وقد كان فقيرا لامال له ، ثم تعرض المخدمة إلى أن وزر المفتنى ثم لابنه المستنجد ، وكان من خيار الوزراء وأحستهم سورة ، وأبعدهم عن الظالم ،

وكان لا يلبس الحرير ، وكان المُقنقى يقول ما وزر لبنى العباس منله ، وكذلك ابنه المستنجد ، وكأن المستنحد معجباً به ، قال صرجان الخادم سمعت أمير المؤمنين المستنجد ينشمه لابن هبيرة وهو بين يديد من شعره .

نمره . صفت نستان خصناك وعنا ، فذكرهما حتى القيامة يذكر وجودك والدنيا إليك فقيرة ، وجودك والمروف في الناس يشكر فلو رام يا يميى مكانك جعر ، ويميى لكفا عنه يميى وجعفر ولم أرمن ينوى لك السوما أبا ، المظفر إلا كنت أنت المظفر

وقد كان يبالغ فى إقامـة الدولة العباسية ، وحسم مادة الملوك السلجوقية عنهم بكل ممكن ،

حتى استقرت إخلافة في الدراق كله ؛ ليس للدوك معهم حكم بالكلية ولله الحد . وكان يعتد في داره الهماء مجلساً للمناظرة وبيحثون فيه ويناظر ون عنده ؛ يستنيدمنهم ويستنيدون منه عافقي وما أنه كلم رجلا من الفقها كله فهما شاعة قال له : يا حمار ء ثم نسم قال : أريد أن تقول لى كا قلت لك ، فلمنتم ذلك الرجل ، فصالحه على مائق دينار . مات فجأة ، و وقال إنه محمه طبيب فسم ذلك الطبيب بدستة أشهر ، وكان الطبيب يقول محمته فسممت . مات يوم الأحد الثاني عشر من جادى الأولى من هذه السنة ، عن إحدى وستين سنة ، وغسله ابن الجرزى ، وحضر جنازى خلق كشور وجم غفير جدائة والتهما بباب البعمرة غفير جدائة إوقد رئاه الشدراء عراقى كثيرة .

## ( ثم دخلت سنة إحدى وستين وخسائة )

فيها قنح نور الدين محود حصن المنيعارة [ من الشام] وقتل عنده خلق كثير من الفرنج، وغنم أموالا جريلة. وفيها هرب عز الدين بن الوزير ابن هبيرة من السجن ، ومعه بماوك تركى، فنودى عليه في البلد من رده فله مائة دينسار، ومن وجد عنده هدمت داره وصلب عملي بابها، ودبحت أولاده بين يديه ، فدلم رجل من الأعراب عليه فأخذ من بستان فضرب ضربا شديعاً وأعيد إلى السجن وضيق عليه . وفيها أظهر الروافض سيالصحابة وتظاهر واباشياء منكرة ، ولم يكولوا يتمكنون منها في هذه الأعصار المنتدمة ، خوفا من ابن هبيرة ، ووقع بين الدوام كلام فيا يتماق بخاق الترآن .

وحج بالناس برعس . ومن بوفي فهما من الأعيان ( الحسن بن العباس )

ومي روي العليب من رسم ، أبو عبد ألله الأصهائي ، كان من كبار الصالحين البكائين ، قال : حضرت مِماً مجلس ماشاده وهو يشكام عملي الناس فرايت رب العرة في هذه اللية وهو يقول لى : وقفت عملي مبتدع وسممت كلا، ٩ لا حر منك النظر في الدنيا ، فأصبح لا يبصر وعيناه منتوحتان ﴿ عبد العز يزين الحسن ﴾

امن الحباب الأخلي السعدى القانق ، أبو المصالى البصرى ، المعروف بابن الجليس ، لأنه كان يجالس صاحب مصر ، وقد ذكره العماد فى الجزيدة ، وقال : كان له فضل مشهر روشيم مأثور: فن ذلك قوله :

ومن عجب أن السيوف لديهم • تميض دما والسيوف ذكرر وأعجب من ذا أنها في أكنهم • تأجج للراً والأكف بحور

#### ﴿ للشيخ عبد القادر الجيلي ﴾

ابن أبي صالح أبر محمد الجيلى ، وقد كان بني مدرسة فنوضها إلى الشيخ عبد الذادر ، فكان يشكل على أبي سيد الحرمي الحنبلى ، وقد كان بني مدرسة فنوضها إلى الشيخ عبد الذادر ، فكان يشكل على الناس بها ، و يعظهم ، واتنع به الناس انتفاعا كثيرا ، وكان له همت حسن ، وصمت غيرالأ مر إلى والتهى عن المشكر ، وكان فيه ترهد كثير وله أحوال صالحة ومكاشفات ، ولا تباه وصحافها فيه مقالات ، و يذكر ون عنه أقوالا وأفعالا ومكاشفات أكثرها مثالاة ، وقد كان صالحا ورعا ، وقد صنف كتاب الفنية وفتوح الفيب ، وفيهما أشياء حسنة ، وذكر فيهما أحاديث ضعيفة وموضوعة ، وبالجانة كان من صادات المشاجع ، إقولي إوله تسمون سنة ودفن بالمدرسة التي كانت له .

## ﴿ ثُم دخلت سنة ثنتين وستين وخمسائة ﴾

فهما أقبات الغريج في جعافل كنيرة إلى الديار المصرية ، وساعدهم المصريون فتصرفوا في بعض البلاد ، فيلم ذلك أسد الدين شيركو، فاستأذن الملك نور الدين في العود إليها ، وكان كنير الحنق على الوزير شاور ، فأذن له فسار إليها في ربيع الآخر ومعه ابن أخيه صلاح الدين يوسف بن أبوب وقد وتع في النفوس أنه سيدلك الديار المصرية ، وفي ذلك يقول عرقة المسمى بحسان الشاعر :

والأنراك قد أزممت \* مصر إلى حرب الأعاريب

رب كا ملكها يوسف • الصديق من أولاد يعتوب فلكها فى عصرنا يوسف • الصادق من أولاد أبوب من لم نزل ضراب هام العدا • حقا وضراب العراقيب

ولما بلغ الوزير شاور قدوم أسد الديمهموالجيش معه بعث إلى الفرنج فجاؤا من كل فج إليه ،
و بلغ أسد الدين ذلك من شأنهم و إنما معه ألغا فارس ، فاستشار من معه من الأمراء فكلهم أشار
عليه بالرجوع إلى نور الدين ، لكنرة الفرنج ، إلا أميراً واحسلها يقال له شرف الدين برغش ، فانه
قال : من خاف القتل والأسر فليقد فى بينه عند زوجته ، ومن أكل أموال الناس فلا يسلم بلادم
إلى العدو ، وقال مثل ذلك ابن أخيه صلاح الدين يوسف بن أبوب ، فعزم الله لهم فساروا نحوالفرنج
فاقتناوا هم وإيام قتالا عظها ، فقناوا من الفرنج مقتلة عظهية ، وهزموهم ، ثم قتاوا منهم خلقا لا يعلمهم
إلا الله عز وجل ، ويقه الحد .

﴿ فتح الاسكندرية على يدى أسد الدين شيركوه ﴾

 والمعربين اجتمعوا على حصار الاسكندرية ثلاثة أشهر لينتزعوها من يد صلاح الدن ، وذلك في غيبة عه في الصعيد ، وامنتع فيها صلاح الدين أشد الامتناع ، ولكن ضاقت عليم الأقوات وضاق عليم الحال جدا ، فسار اليم أسد الدين فصالحه شار الوزير عن الاسكندرية بخمسين ألف دينار ، فأجابع إلى ذلك ، وخرج صلاح الدين ضها وسلمها إلى المصربين ، وعاد إلى الشام في منتصف شوال ، وقرر شساو ر الفرع على مصر في كل سنة مائة ألف دينار ، وأن يكون لهم شعنة بالقاهرة ، وأعلام من الرحم بعد أن كان الملك نور الدين أعقيم في بلاده ، وفتح من بلادهم حصونا كثيرة ، الأموال ولله الحد ، وكان مصه أخوه قليرا من النساء والأطفال ، وفتم شيئا كثيراً من الأمتمة شعبان منها كان قد مد و كثيراً من الأمتمة شعبان منها كان قدوم أبو حلمد عد بن محد الأصبائي ، الأموال ولله الحد ، وكان مصه أخوه قلب الدين ، ودود فأطاق أن الصلمة عد س محد الأصبائي ، على المنافق المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة منافقة المنافقة المنافقة المنافقة و كان مسهد النور وي الشافية داخل باب الفرح ، فنسبت إليه لسكنام ما ، فيقال لما الله ينه م ولدين تدريها في سنة سبع وستين بعد الشيخ القيم ابن عبد الأول من جاء للسلام عليه تجم الدين أبوب كانت له وبه ، مرقة من تكريت ، فاسدحه الماد بقصيدة ذكرها أبو المدم ، وكان أسد الدين وصلاح الدين بعام وللية صلاح الدين المهار بقصيدة ذكرها أبو المدم ، وكان أسد الدين وصلاح الدين وصلاح الدين المارة هينات الدين المارو المدن وصلاح الدين وصلاح الدين على أنها ولاية صلاح الدين الموار المصرية حيث شاء ، وكان أنه العدالة المدين الموار المدين وصلاح الدين وصلاح الدين عصر فيشره فيها ولاية صلاح الدين الموار المدرو وصلاح الدين وصلاح الدين وصلاح الدين الموار المدين وصلاح الدين الموار المدين وصلاح الدين الموار المدين وصلاح الدين وصلاح الدين الموار الدين عصر فيشرو من الموارقة من تكريت ، فاسدت المهار المعلور المحدود عليه عمد المواركة عن المواركة من تكر عد المواركة المواركة عن المواركة على المواركة عن المواركة على المواركة عن المواركة عن المواركة عن المواركة على المواركة عن المواركة على المواركة على المواركة على المواركة عن المواركة عن المواركة عن المواركة عن المواركة عن المواركة ع

يقول: ويستقر بمصر وسف وبه \* تقر بعد الننائي عبن يعقوب ويلتقي نوسف بها باخرته \* والله بجمهم من غير تأميب

تم تولى هماد الدين فتابة الانشاء للملك نور الدين محمود . وبمن توفى فيها من الأعيان . ﴿ رغش أمير الحاج سنين متعددة ﴾

كان مقدما على العساكر ، خرج من بغداد لقنال شملة النركاني فسقط عن فرسه فمات.

ر عمرج من بعداد الممال علم المروبي فسطط عن مرك. ﴿ أبو المعالى الكاتب ﴾

محمد بن الحدر بن محمد بن على بن حمدون ، صاحب النذكرة الحمدونية ، وقدولى دموان الزمام مدة ، توفى فى ذى القمدة ودفن بمقابرقريش .

🧚 الرشيد الصدقى 🗲 .

کان یجلس بین یدی العبادی عـلی الـکرمـی ، کانت له شـیبة و محت و وقار ، وکان یدمن حضو ر الساعات ، و مرقص ، فاتفق أنه مات وهو پرقص فی بعض الساعات .

(١) بياض بنسخة الاستانة ولم يكن بالمصرية بياض.

#### ﴿ ثم دخلت سنة ثلاث وستين وخسائة ﴾

فى صغر منها وصل شرف الدين أبو جعفر بن البلدى من واسط إلى بنداد ، فخرج الجيش التلقيه والنقيبان والقاضى ، ومنى الناس بين يديه إلى الدبوان فجلس فى دست الوزارة ، وترى عهده ولتب بالوز بر شرف الدين جلال الاسلام معر الدولة سيد الوزراء مسدوالشرق والنرب . وفيها أفسدت خفاجة فى البلاد ومبوا الذى ، فخرج البهم جيش من بنداد فهر بوا فى البرارى فى العصرار فاقحسر الجيش عنهم خوفا من العاش ، فكر وا على الجيش فتناوا منها وصلت المرأة الملك نور الدين محبود أسر الجيش منهم خلقا فاسروا على الأسواد ، وفى أسوال منها وصلت المرأة الملك نور الدين محبود ابن ونكى إلى بضماد تريد الحج من هناك ، وهى الست عصمت الدين خاتون بلت مدين الدين ، ومنها الخدم والخدام ، وفيهم صمنعال الخادم والخدام ، وفيهم صمنعال الخادم ، وخما مات قاضى قضاة بضماد كرمة عاشر البلد عن حاكم ثلاً الإعامات وأكرمت غاية الاكرام . وفيها الحدين قضى الفضاة فى رابع رجب .

وممن توفى فيها من الأعيان ﴿ جَعْفُر بن عبد الواحد ﴾

أبو البركات النقنى ، قاضى قضاة بنداد بعد أبيه ، ولد سنة تسع وهشر بن وخمسائة ، وسبب وفاته أنه طلب منه مال وكله الوزير ابن البلدى كلاما خشنا فخاف فرمى الدم ومات .

﴿ أبوسعه السمعاني ﴾ عبد الكريمن محد من منصور ، أبوسعه السمعاني ، رحل إلى بنداد فسمع بها وذيل على تاريخها نظر الندادي ، وقد القر مال الله من الله الله المنافقة على الريخها

العنطيب البندادى ، وقد اقت ابن الجوزى في المنظم ، وذكر عنه أنه كان يتمصب على أهل مذهبه ، و يعادن في جماعة منهم ، وأنه يترجم بمبارة عامية ، مثل قوله عن بمض الشيخات إنها كانت عفيفة . وعن الشاعر المشهور بمبرص بيص إنه كانت له أخت يقال لها دخل خرج ، وغير ذاك .

( عبد القاهر بن محمد ﴾

ان عبدالله أو النجيب السهر وردى ، كان يذكر أنه من سلالة أبى بكر الصديق رضى الله عنه سمح الحديث وتفقه وأفنى ودرس بالنظامية وابتنى لنفسه مدرسة و رباطا ، وكان مع ذلك متصوفا يعظ الناس ، ودفن مدرسته . ﴿ محمد من عبد الحبيد ﴾

ابن أبى الحسين أبو الفتح الزازى ، الممر وف بالسلاء العالم ، وهو من أهل محوقند ، وكان من الفحول فى المناظرة ، وله طريقة فى الخلاف والجدل ، يقال لها التعليقة العالمية . قال ابن الجوزى وقد قدم بغداد وحضر مجملسى ، وقال أبو سعد السيمائى : كان يدمن شرب الحر . قال وكان يقول ليس فى الدنيا أهليب من كتاب المناظرة و باطبة من خمر أشرب منها . قال ابن الجوزى : ثم بلغنى عنه أنه أقلع عن شرب الخر والمناظرة وأقبل على النسك والخير .

﴿ بُوسف بن عبد الله ﴾

ابن بندار الدمشق ، مدرس النظامية ببنداد ، تفقه على أسمد المهنى ، و برع في المناظرة وكان يتمصب الأشعرية ، وقد بعث رسولا في هذه السنة إلى شملة التركاني فات في تلك البلاد .

﴿ ثم دخلت سنة أربع وسنين وخمسائة ﴾

فها كان فتح مصر عـلى يدى الأمير أسد الدين شيركوه وفيها طفت الفرنج بالديار المصرية ، وذلك أنهم جعلوا شاو رشحنة لهم بها ، وتحكموا في أموالها ومساكنها أفواجاًأفواجاً ، ولم يبق شئ من أن يستحوذوا علمها و يخرجوا مها أهلها من المسلمين ، وقد سكنها أكثر شجمانهم ، فلما سمم الفريج بذلك جاؤا إلىها منكل فج وناحية صحبة لك عسقلان في جحافل هائلة ،فأول ما أخذوا مدينة بلبيس وقتلوا من أهلها خلقا وأسروا آخرين ، ونزلوا هها ونزكوا هها أثقالهـــم ، وجملوها موثلا ومعقلا لهم ، ثم مباروا فنزلوا على القاهرة من ناحية باب البرقيسة ، فأمر الوزير شاور النساس أن يحرقوا مصر ، وأن يفنقل الناس منها إلىالقاهرة ، فنهبوا البلد وذهب للناس أموال كثيرة جدا ، و بقيت النار تعمل في مصر أر بمة وخسين وما، فعند ذلك أرسل صاحبها العاضم يستفيث بنور الدين، و بعث إليه بشعور نسائه يقول أدركني واستنقذ نسائي من أيدي الفرنج ، والنزم له بشك خراج مصر على أن يكون أسد الدين مقما مها عندهم ، والذرم له بأقطاعات ذائدة على الثلث،فشرع تور الدين في تجهز الجيوش إلى مصر ، فلم استشمر الوزير شاور يوصول المسلمين أرسل بن ملك الفريم يقول قد عرفت محبتي ومودتي لكم ، ولكن العاصد و لمسلمين لا موافقوتي على تسليم البلد ، وصالحهم ليرجعوا عن البلد بألف ألف دينار ، وعجل لهم من ذلك تمانمائة ألف دينار ، فانشمر وا راجعين إلى بلادهم خوفا من عساكر نور الدين ، وطمعاً في السودة إلىها مرة ثانية ، ومكزوا ومكر الله والله خير الماكرين . ثم شرع الوذير شاور في مطالبــة الناس بالذهب الذي صالح به الغريج وتحصيله ، وضيق عــلى الناس مع ما الهم من الضيق والحريق والخوف، فجبر الله مصابهم يقدوم عساكر المسلمين علمهم وهلاك الوزير على يدمهم، وذلك أن نور الدين استدعى الأمير أسد الدين من حمن إلى حلب فساق إليه هذه المسافة وقطعها في يوم واحــد، نانه قام من حمص بمد أن صلى الصبح ثم دخل منزله فأصاب فيه شيئا من الزاد، ثم ركب وقت طاوع الشمس فدخل حلب على السلطان نور الدين من آخر ذلك اليوم ، و يقال إن لهذاً لم يتغق لغير ه إلا للصحابة ، فسر بذلك نوء الدين فقدمه على العساكر وأنعم عليه عائتي ألف دينار وأضاف إليه من الأمراء الأعيان ، كل مهم يبتني عسمير ، وضي الله والجهاد في مبيله ، وكان من جلة الأمراء ابن أخيه صلاح الدين يوسف بن أبوب ، ولم يكن منشرحاً لخروجه هذا بل كان كارهاً

له ، وقد قال الله تمالي (قل اللهم مالك الملك ) الآية ،وأضاف إليه سنة آلاف منالغركمان ، وجمل أسدالدين مقدماً على هذه المساكر كلها ، فسار بهم من حلب إلى دمشق ونور الدين معهم ، فجهزه من دمشق إلى الديار المصرية ، وأقام نور الدين بدمشق ، ولما وصلت الجيوش النو رية إلى الديارالمص وجدوا الفريج قد انشمر وا عن القاهرة راجمين إلى بلادهم بالصفقــة الخاسرة ، وكان وصوله إلهما في سابع ربيع الآخر ؛ فـ دخل الأمير أسد الدين على العاضد في ذلك اليوم فخلع عليـ ه خلمة سنية فلبسها وعاد إلى مخيمه بظاهر البلد ، وفرح المسلمون بقــدومه ، وأجريت علمهم الجرايات ، وحملت إلهم النحف والكرامات، وخرج وجوه الناس إلى الخيم خدمة لأسد الدين، وكان فيمن جاء إليه المخيم الخليفة العاضد متنكراً ، فأسر إليه أموراً مهمة منها قتل الوزير شاور، وقر ر ذلك معه وأعظم أمر الأمير أسد الدين ، ولكن شرع عاطل عاكان التزمــه للملك نور الدين ، وهو مع ذلك يتردد إلى أسد الدين، و بركب معــه ، وعزم على عمل ضيافة له فنهاه أصحابه عن الحضو ر خوفا عليه من غائلته ، وشاورو ه في قتل شاور فلم يمكنهم الأمير أسد الدين من ذلك ، فلما كان في بعض الأيام جاءشاو ر إلى منزل أسد الدين فوجده قد ذهب لزيارة قبر الشافعي ، و إذا ابن أخيه نوسف هنالك فأمر صلاح الدين نوسف بالقبض على الوزير شاور، ولم مكنه قتله إلا بمد مشاورة عمه أسد الدين وانهزم أصحابه فأعلموا العاضد لعله يبعث ينقذه ، فأرسل العاضد إلى الأمير أسد الدين يطلب منه رأسه ، فقتل شاه ر • أرسلوا برأســه إلى العاضد في سابع عشر ربيـع الاّخر ، ففر ح المسلمون بذلك وأمر أسد الدين بنهب دار شاور ، فنهبت ، ودخل أسد الدين على العاصد فاستوزره وخلع عليه خلمة عظيمة ، ولقبه الملك المنصور، فسكن دارشاو روعظم شأنه هنالك، ولما بلغ نور الدين خبر فتح مصر فرح بذلك وقصدته الشعراء بالنهنئة ،غـير أنه لم ينشرح لكون أسِد الدين صارو زيراً للماضد ، وكذلك لما انتهت الوزارة إلى ابن أخيه صلاح الدين ، فشرع نورالدين في إعمال الحيلة في إزالة ذلك فلم يتمكن ، ولا قدر عليه ، ولا سما أنه بلغه أن صلاح الدين استحوذ علىخزان الماضد كماسياً في بيانه إن شاء الله ، والله أعلم . وأرسل أسد الدين إلى القصر يطلبكاتباً فأرسلوا إليه القاضي الفاضل رجاء أن يقبل منه إذا قال وأفاض فما كانوا يؤملون ، و بعث أسم الدين العال في الأعمال وأقطم الاقطاعات، و ولى الولايات، وفرح بنفسه أياما معدودات، فأدركه حمامه في يوم السبت الثاني والعشرين من جمادي الا آخرة من هذه السنة ، وكانت ولايتمه شهرين وخسة أيام ، فلما توفي أسد الدين رحمه الله أشار الأمراء الشاميون على الماضم بتولية صلاح الدين يوسف الوزارة بعد عمه ، فولاه الماضد الوزارة وخلم عليه خلمة سنية ، ولقبه الملك الناصر .

## ﴿ صفة الخلعة التي لبسها صلاح الدين يومنذ ﴾

مما ذكره أبو شامة في الروضتين عمامة بيضاء تنيسي بطرف ذهب، وثوب ديبقي بطراز ذهب وجية بغار از ذهب، وطيلسان بطراز مذهبة ، وعقد جوهر بعشرة آلاف دينار ، وسيف محل بخمسة آلاف دينار ، وحجزة بثمانية آلاف دينار ، وعلماطوق ذهب وسر فسار ذهب مجوهر ، و في رأسها مائتا حبة جوهر ، وفي قوائمها أربعة عقود جوهر ، وفي رأسها قصة ذهب فيها تندة بيضاء بأعلام بيض ومع الخلعة عدة بقج ، وخيل وأشياء أخر ، ومنشور الوزارة ملفوف بثوب أطلس أبيض ، وذلك في يوم الاثنين الخامس والعشرين من جمادي الآخرة ، من هذه السنة ، وكان يوما مشهوها ، وسار الجيشُ بكاله في خدمته ، لم يتخلف عنه سوى ءين الدولة الياروقي ، وقال : لا أخدم نوسف بمدنور الدين ، ثم سار بجيشه إلى الشام فلامه نور الدين على ذلك ، وأقام الملك صلاح الدين ممسر بصفة نائب للملك نو رالدين ، يخطب له على المنامر بالديار المصرية ، و يكاتبه بالأمير الاسفهلار صلاح الدمن و يتواضم له صلاح الدين في الـكتب والملامة ، لـكن قد النفت عليه القلوب ، وخضمت له النفوس ، واضطهد العاضد في أيامه غاية الاضطهاد، وارتفع قدر صلاح الدين بين العباد بتلك البلاد ، و زاد في إقطاعات الذين معه فأحموه واحترموه وخدموه، وكتب إليه نو رالدين يعنفه على قبول الوزارة بدون مرسومه ، وأن يقبر حساب الديار المصرية ، فلم يلتفت صلاح الدين إلى ذلك وجمل نور الدين يقول في غضون دلك: ملك ابن أموب. وأرسل [صلاح الدين] إلى نور الدين يطلب منه أهله و إخوته وقرابته ، فأرسلهم إليه وشرط علمهم السمع والطاعة له ، فاستقر أمره عصر وتوطأت دولته بذلك ، وكل أمره وتمكن سلطانه وقويت أركانه. وقد قال بعض الشعراء في قتل صلاح الدين لشاو رالو زير هيا لمصر حور نوسف ملكها \* بأمر من الرحمن كان موقونًا

هيا لمصر حور نوسف ملكها \* بامر من الرحمن كان موقوله وما كان فنهاقتل نوسف شاورا \* عائل الاقتل داود جالونا

### ﴿ ذَكَرَ قَتَلَ الطُّواشِّي ﴾

مؤتمن الخلافة وأصحابه على يدى صلاح الدين و وذلك أنه كتب من دار الخلافة بمصر إلى الغرج ليقدموا إلى الديار المصرية ليخرجوا منها الجيوش الاسلامية الشامية ، وكان الذي يضد بالسكتاب إليهم الطواشى مؤتمن الخلافة ، مقدم المساكر بالقصر ، وكان حبشياً ، وأرسل المكتاب مع إنسان أمن إليه ، فصادفه في بعض الطوروق من أنكر حاله ، فحدله إلى الملك صلاح الدين قررة ، فأغرج الكتاب ففهم صلاح الدين الحال فكتمه ، واستشعر الطواشى ، وكان الدولة أن صلاح الدين قد اطلم على الأمر فلازم القصر مدة طويلة خوفا على نفسه ، ثم عن له فى بعض الأيام أن خرج اللي التصيد ، فأرسل صلاح الدين إليه من قبض عليه وقتله وحمل رأسه إليه ، ثم عزل جميع الخدام الذين يلون خدمة القصر، واستناب على القصر عوضهم بها، الدين قراقوش ، وأمره أن يطاله، مجميع الأمور، صغارهاوكبارها ﴿ وقعة السودان ﴾

وذلك أنه لما قتل الطواشى موتمن الخلافة المبشى، وعزل بقية المختساء غضبوالذلك ، واجتمعوا قر بياً ويسخسين أننا ، فاقتداء الم وجيش صلاح الدين بين القصرين ، فقتل خلق كنوير من الفريقين ، وكان للهجية ويقام منه وكان للهجية السروات منظرة العاضد ، فقول المدود ، وجاءهم منه سهام قتل كان ذلك بأمر العاضد ، وقيل لم يكن بأمره ، ثم إن أخا الناصر تورشاه فهم الدولة وكان حاضراً للحرب قد بعنه نور الدين الأخيب ليشد أزره ما أمر باحراق منظرة العاضد ، فقتح الباب وتودى إن أمير المؤدن بن ين أظهر كم ، ومن بالام كم فقوى الشائديون وضعف جأش السودان جاء وأرسل السلطان إلى محلة السودان المهرونة بالمصورة ، التى الشائديون وضعف جأش السودان جاء وأرسل السلطان إلى محلة السودان المهروفة بالمصورة ، التى خيراً ، ثم طلبوا الأمان فأجام إلى ذلك ، وأخرجهم إلى الجنزة ، ثم غرجهم السيف فقتل منهم خلقا أخور الماك صلاح الدين فقتل أكثرهم إيضاً ، ولم يعنى أغرب عادية عاولة نورشاه أخوا الماك صلاح الدين فقتل أكثرهم إيضاً ، ولم يعين منهم إلا القليل ، فذلك بيونهم خلوية ، والماك والمنافقة عادلة والماك صلاح الدين فقتل أكثرهم أيضاً ، ولم يعين منهم إلا القليل ، فذلك بيونهم خلوية ، المعافرة عادية ، المنافقة عادية ، المنافقة عادية ، المنافقة المورود المورود الدين فقتل أكثرهم أيضاً ولم يعين منهم إلا القليل ، فذلك بيونهم خلوية ، المنافقة عادلة ، المنافقة عادلة ، المنافقة عادلة و المنافقة عادلة و المنافقة عادلة و المنافقة المنافقة المنافقة عادلة و المنافقة على المنافقة عادلة و المنافقة على المنافقة المنافقة المنافقة عليدة والمنافقة على المنافقة المنافقة المنافقة على المنافقة المنافقة على المنافقة عادلة والمنافقة على المنافقة على

وفيها افتنح نور الدين قلمة جعبر وانتزعها من يد صاحبها شهاب الدين مالك بن عسل المقبل وكانت في أيدسهم من أيام السلطان ملكشاء . وفيها احترق جامع حلب فجستعد نور الدين . وفيها مات مايزوق الذي تنسب إليه المحلة بظاهر حلب .

وُمُثُنُّ تُوفِي فِها مِن الأعيان .

# ﴿ سعد الله بِن نصر بن سعيد الدجاجي ﴾

أبو الحسن الواعظ الحنبل ، ولدسنة نمانين وأر بعائة ، وهم الحديث وتفقه ووعظ ، وكان لطيف الوعظ ، وقد أننى عليه ان الجوزى في ذلك ، وذكر أنه سئل مرة عن أحاديث الصفات فنهى عن النموض لذلك وأنشد :

أي النائب النصبان يا نفس أن رضى • وأنت الذي صيرت طاعته فرضا فلا تهجري من لا تطقين هجره • وإن هم بالهجران خديك والأرضا وذكر ابن الجوزي عنه أنه قال: خفقت مرة من الخليفة فينف في هاتف في المنام وقال في اكتبر

ادفع بصبرك حادث الأيام • وترج لطف الواحد السلام لا تيأسن وإن تضايق كرما • ورماك ريب صروفها بسهام فله تمالى بين ذلك فرجة \* نخفى على الافهام والأوهام

كم من نجا من ين أطراف القنا ﴿ وَفَرْ يَسَةُ سَلَمَتُ مِنْ الضَّرَعَامِ فَ فَهِ شَمِيانَ مَنْهَا عِنْ أَرْ بِمَ وَنَمَا نِيْنِ سَنَّةً ، وَدَفَى عَنْدُ رِبَاطُ الزُّورِيُّ مِنْ تَمَلُ إِلَّ

توفى فى شعبان منها عن أربع ونمانين سنة ، ودفن عند رباط الزو رى ثم نقل إلى مقبرةالامام ( شاور بن مجبر الدين )

أبو شجاع السعدى، الملقب أدير الجيوش، وزير الديار المصرية أيام الداضد، وهو الذي انتزع الوزارة من يقدى رزيك، وهو أول من استكتب القاضى الفاضل، استدعى به من اسكندرية من بال السدرة غيض مندية وقضياته . في المسادرة غيض عنده والمحصر منه الكتاب بالقصر، لما رأوا من فضل وفضياته . في المسادرة منهم همارة المحق حيث يقبل:

ضجر الحديد من الحديد وشاور ٥ من نصر دين محمد لم يضجر

حلف الزمان ليأتين عنله • حنثت عينك إراضان فكفر ولم يزل أمره قامًا إلى أن فار عليسه الأمير ضرغام بن سوار فالتجا إلى نور الدين فارسل ممه الأمير أسد الدين شيركره فنصر وه على عدوه ، فنكث عهده فلم يزل أسد الدين حتما عليه حتى قتله في هذه السنة ، عمل يدى ابن أخيه صلاح الدين ، ضرب عنقه بين يدى الأمير جردنك في السابع عشر من ربيع الآخر ، واستوز ربده أسد الدين ، فلم تطل مدته بعده إلا ثهرين وخسة أيام . قال ابن خلكان : هو أبو شجاع شاور بن مجدر الدين بن نزاد بن عشار بن شاس بن منيث ابن حبيب بن الحادث بن ربيه بن مخيس بن أبي ذؤجيج عبد الله وهو والدحلية السعدية ، كذا قال ، وفها قال نظر اقصر هذا النسب لبعد المدة والله أعلى .

### ﴿ شيركوه من شادي ﴾

أسد الدين الكردى الزوزارى وهم أشرف شعوب الا كرادي وهو من قرية يقال لها در بن من أعمال أفرار بيجان ، خدم هو وأخوه نجم الدين أوب وكان الاكبر \_ الأمير مجاهد الدين نهرو زاخادم شعنة العراق ، فاستناب بحيم الدين أوب على قامة تكريت ، فانعتى أن دخلها عاد الدين زنكى هار با من قراجا الله. ق ، خاصتنا إليه وخدما ، نم اتفتى أنه قتل رجلا من العامة فأخرجها نهرو زمن القلمة فأخرجها نهرو زمن على القلمة عند والدين عود ، فاستناب أوب على المبدئ وصال أسد الدين عند واده نور الدين محود ، فاستناب أوب على المبدئ و وأقوه ولده نور الدين ، وصال أسد الدين عند نورالدين أكبر أمرائه ، وأخسهم عنده وأقسلمه الرحبة وحمد مع ماله عنده من الاتطاعات ، وذلك الشهامة بوشجاعته وصرامته وجهاده فى الديم في المهم معددات وقعات منتبرات ، ولا سبا بوم فتح دمشى ، وأعجب من ذلك ما فعاد بديار مصر ، بل الله بالرحبة ثراه وجمل الجنة مأواه ، وكانت وفائه مع الدينة أوق حصل إلا ، وذلك

فى النائى والمشرين من جمادى الآخرة من همذه السنة رحمه الله . قال أبو شامة : و إليه تنسب الخاتفاة الأسدية بالشرق القبـلى ، ثم آل الأمم من بمده إلى ابن أخيه صـلاح الدين يوسف ، ثم استوسق له الملك والممالك هنالك .

## ﴿ محد بن عبدالله بن عبد الواحد ﴾

ابن سلمان المعروف بابن البطى ، سمع الحديث الكثير ، وأصمع ورحل إليه وقارب التسمين .

#### ﴿ محد الفارق ﴾

أبو عبد الله الواعظ ، يقال إنه كان يحفظ نهيج البلاغة و يعبر ألفاظه ،وكان فصيحاً بليغاً يكتنب كلامه و بوى عنه كتاب يعرف بالحركم الغارقية .

#### ا ( المعمر من عبد الواحد )

امن رجار أبو أحمد الأصهاني أحد الحفاظ الوعاظ ، روى عن أمحاب أبي لهم ، وكانت له معرفة جيدة بالحديث ، توفي وهو ذاهب إلى الحج بالبادية رحمه الله .

### ﴿ ثم دخلت سنة خمس وستين وخسمائة ﴾

فى صغر مبها حاصرت الغربج مدينة دمياط من بلاد مصر خدين بوماً ، يحيث ضيقوا على أهلها ، وقد أما أما كذيرة ، جاءوا البهاس البر والبحر رجاء أن علكما الديارالمصر يتوخوفاً من استياد المسلمين القدس ، فكتب صلاح الدين إلى نور الدين يستجده عليهم ، ويطلب منه أن يوسل إليهامداد من الجبوش ، فانه إن خرج من مصر خلفة أهلها بسوه ، و إن قعد عن الغرج أخفوا دمياط وجهلوها معقلا لهم يتقوون بها على أخذ مصر ، فأرجل إليه نورالدين ببعوث كثيرة ، عتب بعضها بعضاً ثم إن نور الدين اغتيرة ، يتبع بعضها بعضاً ثم إن نور الدين اغتيم غيبة الغرج عن بدائهم فصحه اليهم فى جبوش كثيرة ، فيسم خلال دياره ، وغم من أموالهم وقترا وسي شيئاً كثيراً ، وكان من جلة من أرساء إلى صلاح الدين أوه الأمير نجم التين أبوب ، في جيش من تلك الجيوش، ومعه بقية أولاده ، فناتله الجيش من مصر، وخرج الساضد الدين أبوب ، في جيش من تلك الجيوش، ومعه بقية أولاده ، فناتله الجيش من مصر، وخرج الساضد الدين أبوب ، في جيش من تلك الجيوش، ومعه بقية أولاده ، فناتله الجيش من مصر، وخرج الساضد الدين أبوب المنافذ المنافذ عن المنافذ المنافذ عن دياط من أوالهم ، فيزاه الله عن المدلم ، وقتل خلقاً من رجالهم ، وسي كثيراً من نسائم وأطفالهم وغيرا من أن منامها من أن يلتف عن المسلمين خيراً . ثم سار نور الدين في جدى الانتراء عن المسلمين خيراً . ثم سار نور الدين في حدد كالانترو المنافذ عن منافذ على المنافذ والمنافذ عن أن يلتما وكن بلنه أن مقدمين من الغراع قد أقبل المنافذ وداتل عناف في خلك قصيداً ، ولد المنافذ عن درياط فرح نور الدين فرحاً شديداً ، وأنشد الشمراء كل منهم في خلك قصيداً ، وقد كان الغريم عن درياط فرح نور الدين فرحاً شديداً ، وأنشد الشمراء كل منهم في خلك قصيداً ، وقد كان

الملك نور الدين شديد الاهام قوى الاغام بذلك ، حتى قرأ عليه بعض طلبة الحديث جزماً في ذلك فيه مديث مسلسل بالتبسم ، فعالمب منه أن يتبسم ليمسل التسلسل ، فامنتم من ذلك ، وقال : إلى لاستحى من الله أن براى متبسما والمسلمون يحاصرهم الغزيج بقتر ديباط ، وقد ذكر الشيخ أبو شامة أن إلمام مسجد أبى الدرداء بالقالمة المنصورة ، رأى في تلك اللية التي أجل فها الغزج عن دهباط رسول الله وقول: سلم على نور الدين و بشره بأن الذريح قد رحلوا عن دهباط ، فقلت: يا رسول الله بأى علامة 7 فقال : بعلامة مما مسجد بوم تل حارم وقال في سجوده : اللهم انصر دينك ومنهو حودالكاب 7. فقا على نور الدين عنده الصبح بشره بذلك وأخيره بالملامة ، فقا جاء إلى عنده الصبح بشره بذلك وأخيره بالملامة ، فقا جاء إلى عنده الرائم في الدين : قل ما أمرك به رسول لله وقائلية وقرماً بذلك ، فقال الدين تصديقاً وفرماً بذلك ، ثم كشفوا الأمر كا أخير في المنام .

قال المهاد الكانب: وفي هذه السنة عر الملك نور الدين جامع داريا ، وعر مشهد أي سلمان الهاراتي بها ، وشي بعشق . وفيها حاصر الكرك أربعة أيام ، وفارقه من هناك نجم الدين أوب والدين أن يأمن ابنه مسلاح الدين أن يأمن ابنه مسلاح الدين أن يأمن ابنه مسلاح الدين أن يغطب بمصر الخليفة المستنجد بافة الدباسي ، وذلك أن الخليفة بعث يماتبده في ذلك . وفيها قدم الفرخ من السواحل المنعو الكرك مع تبيب بن الرقيق وابن التنقرى ، وكانا أشجم فرسان الفرنج، فقصدهما نور الدين ليقابلهما لحادا عن طريقه . وفيها كانت زلالة عظيمة بالشام والجزيرة وهمت أكثر الأرض ، وتهدمت أسوار كثيرة بالشام ، ومقعلت دور كثيرة على أهلها ، ولا سيا بعمشق وحداء وحلب و بعلبك ، ستعلت أسوارها وأكثر قلمتها ، فجدد نور الدين عمارة أكثر ماوتم مهند الأماكن .

وفيها توفى ﴿ الملك قطب الدين مودود بن زنكى ﴾

أخو تور الدين مجود صاحب الموصل ، وله من العمر أد بعون سنة ، ومدة ملكه منها إحمدى وعشر و رسنة ، وكان من خيار الملاك ، عجبها إلى الرعية ، عطوة عليم ، محسنا إليهم ، محسنا الشكل . وعلك من بعده ولده سيف الدين غازى من الست خاتو ن بنت تمر تلش بن إيلغازى بن أرقق أصحاب ماردين ، وكان مدر مملكته والمنحكم فها نفر الدين عبد المسيح ، وكان ظالما غاتما ، وفها كانت حروب كثيرة بين ملوك الغرب بجزيرة الأندلس ، وكذلك كانت حروب كثيرة بين ملوك الشرق . أيضاً . وحج بالناس فعها ونها قبلها الأمير برغش الكبرى ولم أو أحداً من أ كامر الأعيان توفى فها. (ثم دخلت سنة ست وسنين وخسالة)

فيها كانت وفاة المستنجد وخلافة ابنيه المستضور ، وذلك أن المستنجد كان قد مرمض في أول مد مرض في أول المستنجد عن مرض في أول المد و مرض في المد و الناس بذلك ، ثم أدخل الطبيب إلى الحام و به ضمن شديد فات في الحام ، و يقال : إن ذلك كان باشارة بعض الدولة على الطبيب إلى الحام و به ضمن شديد فات في الحام ، و يقال : إن ذلك كان باشارة بعض الدولة على الطبيب ، استمجالا لموته ، وفي يوم السبت بسد الظهر التي ربيم الآخر عن نمان وأربين سنة ، وكانت مدة خلافته إحدى هشرة سنة وشهراً، وكان من خيارالخلفاء وأعدلم وأرفقهم بالدولق مكما ، وقد شفع إليه بعض أصحابه في ربيم المرس والفرائب ، ولم يترك بالدولق مكما ، وقد شفع إليه بعض أصحابه في ربيم شرع مو بذل فيه عشرة آلاف دينار والمتني

رجل تدرير : بدل فيه عسره المحقم المستنجد أسمر طويل اللحيسة ، وهو الثانى والشبلاتين من عشله لأربح المسلمين من شره ، وكان المستنجد أسمر طويل اللحيسة ، وهو الثانى والشبلاتين من العباسيين وذلك فى الجل لام باء ولهذا قال فهه بعض الأدباء :

أصبحت لب بنى الدباس جملتها ٥ إذا عددت حساب الجل الحلفا وكان أمارا بالمعروف نها، عن المنكر ، وقد رأى فى منامه رسول الله ﷺ وهو يقول له : قل اللهم اهدى فيمن هديت ، وعافى فيمن عافيت ، دعاء القنوت بهاس ، وصلى عليه مع الأحد قبل الظهر ، ودفن بدار الخلافة ، ثم تقل إلى الترب من الرصافة رحمه الله تعالى .

(خلافة المستضىء)

وهر أو محمد الحسن بن بوسف المستنجد بن المتنقى، وأمه أرمنية تدعى عصمت، وكان مولده في شميان سنة ست ومحلاين وخسابة. بو يع بالخلافة هم مات أوه بكرة الأجد ناسع ربيع الآخر، و بايعه الناس ، ولم يل الخلافة أمساءه المسن بدما لحسن بن على غيرهذا ، وواقته في الكنية أيضاً ، وعلم محمد على الناس أكثر من ألف خلمة ، وكان بوما مشهودا ، وولى قضاء قضاة بنداد الروح ابن الحدثني بم الجمدة حادى عشرين ربيع الآخر، وخلع بل الوزير وهو الأستاذ عضد الدولة ، وضر بت على بابه الدبابات ثلاثة أوقات الفجر والمنوب والمشاه ، وأمر سبمة عشر أميراً من الماليك وأذن الرطاط فتمكلموا بعد مامنموا معة طويلة ، لما كان بحدث بسبب ذلك من الشرور العلويلة ، ثم كثر احتجابه ، ولما جامت البشارة مولايته إلى الموصل قال الهاد الكاتب :

> قد أضاء الزمان بالسنفى، • وارث البرد وابن عم النبي جاء بالحق والشريعة والمد • ل فيا مرحبا بهذا الحجي فهنيتا لأهل بنداد فازوا • بمد بؤس بحل عيش هنى ومفى إن كان في الزمن المظ • لم بالسود في الزمان المفي

وفيها سار الملك تورالدين إلى الرقة فأخذها ، وكذا نصيبين والخالور وسنجار ، وسلمها إلى زوج ابنته ابن أخيه مودود من هادالدين ، ثم سار إلى الموصل فأقام بها أربعة وعشرين بوما، وأقرها على ابن أخيه سيف الدين ظنري بن قطبالدين.مودود ، مع الجزيرة ، و زوجه ابنته الأخرى ، وأمر بمارة جلعمها وتوسعته مووقف على تأسيسه بنفسه ، وجعل له خطيبًا ودرسا للفقه ، و و لى الندر لس للغقيــه ألمي بكر البرقاني ، تلميذ همه من يحبي تلميذ الغزالي ، وكتب له منشوراً بذلك ، ووقف على الجامع قرية من قرى الموصل، وذلك كله بإشارة الشييخ الصالح المسابد عمرالملا، وقد كانت له زاوية يقصد فيها ، وله في كل سنة دهوة في شهر المولد ، محضر فنها عنده الملوك والأمراء والعلماء والوزراء و محتفل بذلك ، وقد كان الملك تو رائدين صاحبه ، وكان يستشيره في أموره ، ويمن يستمده في مهماته وهو الذي أشار عليه في مدة مقاءه في الموصل بجميح مافيله من الخيرات ، فلهذا حصل بقدومها على على الموصل كل ملسرة ، واندفست عنهم كل مضرة ، وأخرج من بين أظهرهم الظالم الغاشم فخرالدين هبد المسيح ، ومهاه عبد الله ، وأحـــنــه ممه إلى دمشق فأقطمه إقطاعا حسنا ، وقد كان عبد المسيح هذا نصرانيًّا فأظهر الاسلام، وكان يقال إن له كنيسة في جوف داره، وكان سيُّ السيرة خبيث السريرة في حق العلماء والمسلمين خاصة ، ولما دخل نور الدين الموصــل كان الذي استأمن له نور الدين الشيخ عر الملاء وحين دخل نور الدين الموصل خرج إليه ابن أخيه فوقف بين يديه فأحسن إليه وأكرمه ، وألبسه خلمة جاءته من الخليفة فدخل فمها إلى البله في أمهة عظيمة ، ولم يدخل تورالدين الموصلحق قوى الشتاء فأنام بها كما ذكرنا ، فلما كان في آخر ليلة من إقامته بها رأى رسول الله ﷺ يقول له : طابت لك بلدك وتركت الجهاد وقتال أعداء الله ? فنهض من فوره إلى السفر، وما أصبح إلا سائراً إلى الشام ، واستقفى الشيخ ابن أبي عصرون ،وكان معه على سنجار ونصيبين والخابور، فاستناب فها ابن أبي عصرون نوابا وأصحابا .

وقبها عزل صدلاح الدين قضاة مصر لا نهم كانوا شيمة ، وولى قضاء القضاة بها لصدر الدين عبد الملك بن درباس الماردائي الشافعي ، فاستناب في سار الممادلات قضاة شافعية ، و بني معوسة الشافعية ، و اخرى الممالكية ، واشترى ابن أخيب في الدين عمر داراً تعرف عنازل العز ، وبسلها مدرسة الشافعية ووقف عليها الروضة وغيرها . وعر صلاح الدين أسواد السله ، وكفك أسواد اسكندرية ، وأحسن إلى الرعايا إحسانا كثيراً ، وركب فأغار على بلاد الغزيج بنواجي عسقادن وغرة وضرب قلمة كافت هم على أيلة ، وقتل خلقا كثيراً من مقاتلتهم ، وتلتي أهله وهم قادمون من الشام ، واحتم شعله مهم بعد فرقة طو . . وفيها قعام صلاح الدين الأذان بحي على خير العمل من ديار مصر كاب ، وشرع في تحيد العمل من ديار مصر

وممن نوفى فيها من الأعيان . ﴿ طَاهِرَ بِنَ مُحْمَدُ بِنَ طَاهِرٍ ﴾

أبو زرعة المقدسي الأصل ، الرازى المولد ، الهمداني الدار ، ولد سنة إحدى وتمانين وأر بعمائة وأجمعه والده الحافظ محمد بن طاهرالكذير ، ومما كان برو يه مسندالشافعي ، توفي سهمدان بوم الأر بساء سام ر بميع الآخر ، وقد قارب التسمين .

#### ﴿ نوسف القاضي ﴾

أبو الحجاج بن الخلال صاحب ديوان الانشاء بمصر ، وهو شبيخ القاضى الفاضل فى هذا الذن ، اشتغل عليه فيه فعرع حتى قدر أنه صار مكانه حين ضعف هن القيام بأعباء الوظيفة لكبره ، وكان القاضى الفاضل يقوم به و بأهل حتى مات ، ثم كان بسد موته كنير الاحسان إلى أهله رحمم الله . ﴿ وسف بناخليفة ﴾

المستنجد بالله بن المقنفي بن المستظهر ، تقدم ذكر وفاته وترجمته ، وقد نو في بعده عمه أبو لصر ابن المستظهر بأشهر ، ولم يدق بعده أحد من والدالمستظهر ، وكانت وفاته بوم الثلاثاء النامن والعشر بن من ذى القعدة منها . . . . ﴿ ثم دخلت سنة سبع وستين وخمسائة ﴾

### « فيها كانت وفاة العاضد صاحب مصر » \* أيار مرت المنا العراد العراد العراد العراد من أمالا

فى أول جمة منها ، فأمر صلاح الدين يقامة الخطبة لبنى المباس بمصر وأحملها فى الجمة الثانية ، وكان بوماً مشهودا ، ولما انهى الخدر إلى الملك ثور الدين أوسل إلى الخليفة يمله بدلك ، مع ابن أبى عصر ون شهاب الدين أبى الحالى ، فزينت بنداد وغلقت الأسواق ، وحملت القباب وفر حالمسلمون في مصر ويماً شديدا ، وكانت قد قطمت الخطبة لبنى العباس من ديار مصر سبنة تسم وخسين وثلاثمائة فى خلافة المطبع الدياسي ، حين تنلب الفاطميون على مصر أيام الممرز الفاطمي ، بالى القاهرة ، إلى هذا الاس ، وذلك مائتا سنة ونمان سنين ، قال ابن الجوزى ، وقعد ألفت فى ذلك كتابا سميته النصر على مصر .

والداضد فى الفقة القاطع ، « لا يصفد شجرها » لا يقطع ، و به قطعت دولتهم ، واسحه عبد الله ويكنى بأبى محد من بوسف الحافظ بن المستنصر بن الحاكم بن الدر بز بن المدر بن المنصور القاهرى، أبى الغنام بن المهدى أولهم ، كان مولد العاصد فى سنة ست وأر يعين ، فعلش إحدى وعشر بن سنة وكانت سيرته مندمومة ، وكان شيمياً خيينا ، لو أمكنه قتل كل من قدر علمية من أهل السنة ، واتفتى أنه لما استعر أم الملك صلاح الدين رمع بالخطية لبنى العباس عن مرسوم الملك ثور الدين ، وذلك أن المناسعة بعث كل المستجد إذ ذلك مدتما مر يضا، في تعلى مواهد من المناسعة مرض فكانت واتاته فى يوم

عاشوراه ، فحضر الملك صلاح الدين جنازته وشهد عزاه ، و بكي عليه وتأسف ، وظهر منه حزن كثير عليه ، وقد كان مطلم اله و المراده به ، وكالالعاصد كريماً جواداسامحه الله . ولما مات استحوذ صلاح الدين على القصر بما فيه ، وأخرج منه أهل الساضد إلى دار أفردها لهم ، وأجرى علمهم الأرزاق والنقات المنية ، والعيشة الرضية ، عوضاً عماظهم من الخلاقة ، وكان صلاح يقنهم على إقامة الخطبة لبي المباس بمصر قبل وفاة العاضد ، وهلا مبر بها إلى بعد وفاته ، ولكن كان ذلك قدرا مقدوراً . وما نظامه العماد في ذلك :

نوفي اللماضد الدعى فما • ينتح ذو بدعة بمصر فما وعصرفرءونهاانقضي وغدا \* توسفها في الأمور محتكما قد طفئت جمرة الغواة وقد ، دالختهمن الشرك كل ماأضطرما وصار شمل الصلاح ملتمًا \* مهًا وعقد السداد منتظما لما غدا مشمراً شعار بني ال • مياس حقا والباطل اكتما وبات داعي التوحيد منتظرا \* ومن دعاة الاشراك منتقما وظل أهل الضلال في ظلل \* داجية من غبائة وعمى وارتكس الجاهلون في ظلم \* لما أضاءت منامر العلما وعاد بالمستضى معتلياً \* بناء حق بعد ما كان منهدما أعيدُت الدولة التي اضطهدت \* وانتصر الدين بمدما اهتضا واهتزءمف الاسلام من جلل \* وافتر ثغر الاسلام وابتسما واستبشرتأوجه الهدى فرحا ، فليقرع الكفر سنه ندما عاد حريم الاعداء منتهك الـ \* حمى وفي الطفاة منقسما قصور أهل القصور أخربها 🔹 عاصَّر بيت من الحكال سا أزعج بعد السكوت ساكنها ۞ ومات ذلا وأنفه رغما ومما قيل من الشعر ببغداد يبشر الخليفة المستضى بالخطبة له بمصر وأعمالها :

بل من التمر ببعداد يبسر المحيد السطعي بالحدث به مصروا عامد المهنيك يا مولاى فتح تتابعت • إليك به خوض الركائب توجف أعدت به مصراً وقد حال دونها • من الشرك يأس في لها الحق يقذ ف فعادت بحمد الله باسم إمامنا • تقيه على كل البلاد وتشرف ولا ذرو إن ذلت ليوسف مصره • وكانت إلى عليائه تتشوف فنها مه خلقا وخلقا وعفة • وكلعن الرحن في الارض يخلف فنها مه خلقا وخلقا وعفة • وكلعن الرحن في الارض يخلف

كشفت بها عن آل هاشم سبة \* وعاراً أبي إلا بسيفك يكشف وقد ذكر ذلك أنو شامة في الروضتين ، وهي أطول من هذه ، وذكر أن أبا الفضائل الحسين من محمد من مركات الوزير أنشدهاللخليفة عند موته بمد منام رآه ،وأراد بيوسف الثاني المستنجد، وه ذكر ابن الجوزي : أنها أنشدت في حياة المستنجمة ، ولم يخطب مها إلا لابنمه المستضىء ، فجرى المقال باسم الملك الناصر صـــلاح الدين يوسف من أبوب ، وقد أرســـل الخليفة إلى الملك تور الدين معظمة لما بشر بالخطبة له بمصر، وكذلك الدلك صلاح الدين إلى الديار المصرية ومعها أعـــلام سود ولواء ممةود ، ففرقت عــلي الجوامع بالشام و بمصر . قال ابن أبي طي في كنابه : ولما تفرغ صــلاح الدين من توطيب المملكة و إقامة الخطبة والنعزية ، استعرض حواصل القصرين فوجب فعهما من الحواصل والأمتمة والا كلت والملابس والمغارش شيئا باهرا ، وأمراً هائلا ، من ذلك سبعائة يتيمة من الجوهر ، وقضيب زورد طوله أكثر من شبر وصحكه نحو الاجهام ، وحبل من يا قوت ، و إبريق عظيم من الحجر المانع لا وطبل القولنج إذا ضرب عليمه أحد فيه ربح غليظة أو غميرها خرج منه ذلك الريم من ديره ، و ينصر ف عنه ما يحده من القولنج ، فاتفق أن بعض أمراء الا كراد أخذه في يده ولم يدر ما شأنه ، فضرب عليه فحبق \_ أى ضرط \_ فألقاه من يده على الأرض فكسره فبطل أمره ، وأما القضيب الزمرد فان صلاح الدين كسره ثلاث فاق فقسمه بين نسائه ، وقسم بين الأمراء شيئا كنيرا من قطع البلخش والياقوت والذهب والغضة والأناث والأمتمة وغسير ذلك ، ثم باع ما فضل عن ذلك وجمع عليه أعيان التجار، فاستمر البيم فيا بقي هنالك من الأثاث والأمتمة نحواً من عشر سنين ، وأرسل إلى الخليفة ببغداد من ذلك هدايا سنية نفيسة ، وكذلك إلى الملك نور الدين، أرسل إليه من ذلك جانباً كذيراً صالحا، ولم يدخر لنفسه شيئا مما حصل له من الأموال، بل كان يعطى ذلك من حوله من الأمراء وغييرهم، فيكان مما أرسله إلى نور الدين ثلاث قطع بلخش زنة الواحدة إحدى وثلاثون مثقالاً ، والأخرى ثمانية عشر مثقالاً ، والثالثة عشرة مثاقيل ، وقيل أكثر مع لا كن كثيرة ، وسنون ألف دينار ، وعطر لم يسمع عشمله ، ومن ذلك حمارة وفيل عظيم جدا ، فأرسلت الحارة إلى الخليفة في جملة هدايا . قال ابن أبي طي : ووجد خزانة كتب ليس لها في مدائن الاسلام نظير ، تشتمل على ألني ألف مجله ، قال ومن عجائب ذلك أنه كان بها ألف ومائنان وعشر ون نسخة من الربخ العامري ، وكذا قال العاد السكاتب : كانت الكتب قريبة من مائة وعشر من ألف مجلد . وقال ابن الأثير : كان فها من الكتب بالخطوط المنسوبة مائة ألف مجلد، وقد تسلمها القاضي الفاضل ، فأخذ منها شيئا كثيراً مما اختاره وانتخبه ، قال وقسير القصر الشهالي بين الأمراء فسكنوه ، أسكن أباه نجمالدين أنوب في قصرعظم على الخليج، يقال له اللؤلؤة، الذيفيه بستان|الكافوري أ

وأسكن أكثر الأمراء فى دور من كان ينتمى إلى الفاطميين، ولا يلقى أحد من الأتراك أحداً من أولئك الذين كانوا بها من الأكار إلا شلحوه تبايه ونهبوا داره ، حتى تمزق كدير مهــم فى البلاد ، وتغرقوا شذرمذر وصاروا أيدى سبا .

وقد كانت مدة ملك الفاطميين مائتين وتمانين مسنة وكسراً ، فصاروا كأمس الذاهب كأن لم يغنوا فيها . وكان أول من ملك منهيم المديء وكان من سلمة حدادا اسمه عسيد، وكان موديا ، فدخل بلاد المغرب وتسمى بعبيد الله ، وادعى أنه شر بف علوى فاطمى ، وقال عن نفسه إغه المهدى كما ذكر ذلك غير واحد من الدلماء والأثمة بعد الأر بمائة كما قد يسطنا ذلك فما تقدم ، والمقصود أن هذا الدعى الكذاب راج له ما افتراه في تلك البلاد ، ووازر ه جماعة من الجيلة ، وصارت له دولة وصولة ، ثم تمكن إلى أن بني مــدينة سماها المهدية نسبة إليــه ، وصار ملكا مطاعا ، يظهر الرفض و ينطوي على الكفر المحض ، ثم كان من بعده ابنه القائم محمد ، ثم ابنه المنصور إسماعيــل ، ثم ابنه الممز ممد ، وهو أول من دخل ديار مصرمنهم ، و بنيت له القاهرة المعزية والقصران ، ثم ابنه العزيز نزار، ثم ابنه الحاكم منصور، ثم ابنه الطاهر عدلي، ثم ابنه المستنصر معد، ثم ابنه المستعلى أحمد، ثم ابنه الآمر منصور، ثم ان عمه الحافظ عبد المجيد، ثم ابنه الظافر إساعيل، ثم الفارُّ عيسى، ثم ابن عمه الماضد عبد الله وهو آخرهم ، فجملتهم أربعة عشر ملكنا ، ومدتهم ماثنان ونيف وممانون سنة ، وكذلك عدة خلفاء بني أمية أربعة عشر أيضاً ، ولكن كانت مدتهم نيفا وتمانين سنة ، وقد نظمت أمهاء هؤلاء وهؤلاء بأرجو زة تابعة لأرجو زة بني العباس عند انقضاء دولهم ببغداد ، في سنة ست وخمسين وسنمائة ، كما سيأني . وقد كان الفاطميون أغنى الخلفاء وأكثرهم مالا ، وكاثوا من أغنى الخلفاء وأجبرهم وأظلهم ، وأنجس اللوك لديرة ، وأخبتهم سريرة ، ظهرت في دولتهم البدع والمنكرات وكثر أهل الفساد وقل عندهم الصالحون من العلماء والعباد، وكثر بأرض الشام النصرانية والدرزية. والمشيشية ، وتعلب الفرنج على سواحل الشام بكالة ، حتى أجذوا القدس ونابلس وعجلون والغرو و بلاد غزة وعسقلان وكرك الشو بك وطهريةو بانياس وصور وعكا وصيدا و بيروت وصفد وطرابلس و إنطاكية وجميع ما والى ذلك ، إلى بلاد إياس وسيس ، واستحوذوا عل بلاد آمــ والرها ورأس المين و بلاد شتى غـــير ذلك ، وتناو ا من المــلمين خلقا وأيما لا يحصمـــــــــ إلا الله ، وسبوا ذرارى المسلمين من النساء والولدان بمــا لا يحدولا نوصف ، وكل هذه البلاد كانت الصحابة قـــــــ فتحوها وصَّارت دار إسلام ، وأخذوا من أموال المسلمين مالا يحدولا بوصف ، وكادوا أن يتغلبوا على دمشق ولكن الله سلم ، وحين زالت أيامهم وانتقض إبرامهـم أعاد الله عز وجل هذه البلاد كلما إلى المسلمين محوله وقوته وجود. و رحمته ، وقد قال الشاعر المعروف عرقلة :

أصبح الملك بعد آل على • مشرة بالماوك من آل شادى وغدا الشرق يحسد الغر • بالقوم فصر زهو على بنداد ما حووها إلا بعزم وحزم • وصليل النولاذ في الأكباد لا كفرعون والعززومن • كان مها كالخطيب والاستاد

قال أبوشامة : يسنى بالاستاد كأنه تور الاخشيدى ، وقو له آل على يسنى الفاطميين على زعمهم ولم يكونوا ظطبيين ، و إنما كانوا ينسبون إلى عبيد ، وكان اسمه سميداً ، وكان بهوديا حداداً بسلمية ، ثم ذكر ما ذكر أه من كلام الأنمة فيم وطنيهم فى نسبهم . قال وقد استقصيت الكلام فى مختصر ناريخ دسشق فى نرجة عبد الرحن بن إلياس ، ثم ذكر فى الروشنين فى هدا الموضع أشياء كثيرة فى غضون ما ستنه من قبائهم ، وما كانوا يجهر ون به فى بعض الأحيان من الكفريات ، وقد تقمم من ذلك شى كثيرة فى نراجهم ، قال أبو شامة وقد أفردت كتابا مجينه و كشف ما كان عليه بنو عبيد من الكفر والسكف والسكيد ، وكذا صنف الملماء فى الرد عليم كثباً كثيرة ، من أجل ما وضع فى ذلك كتاب القاضى أو بكر الباقسائل ، الذى ساء « كشف الأسرار وهنك الاستار » وما أحسن ما قاله بعض الشعراء فى بنى أوب عدمهم على ما فعلوه بديار مصر :

أبدتم من بلى دولة الكفر من ﴿ بنى عبيد عصر إن هذاهوالفضل وَنَادَةَ شَيْعِيةً باطنية ﴿ مجوس وما في الصالحين لهم أصل يسرون كفرا يظهرون تشيعاً ﴿ ليستروا سامور عهم الجهل

يسرون سرور سهور مهم المجهور وفيها المنشور بدلك وفيها استط الملك صلاح الدين عن أهدل مصر المكوس والفرائب، وقرى المنشور بدلك على وفيها أستط الملك صلاح الدين عن أهدل مصر المكوس والفرائب، وقرى المنشور بدلك الدين عن المسلم أنه يقده أن نور الدين غزا في معاند الشريع في السواحل فأهل جهاباً ساكت الدين يلتقيه بالمساكر المسرية إلى بلاد الدكوك وكتب إلى صلاح الدين يلتقيه بالمساكر المسرية إلى بلاد الدكوك، ليجتما هنالك ويتفقاعل المسائل التي يمود فقعها على المسلمين، فقوم المسرية إلى بلاد الدكوك، ليجتما هنالك من بلاد المريع أن المسلم في المسلم في المسلم في المسلم في المسلم في المسلم في المسلم المسلم في المسلم المسلم في المسلم في المسلم وانتزاعها من صلاح الدين وقواتها غيره، ولما بالمع هذا المبرسلاح الدين صالى بذلك فرعه، وذكر ذلك بحضرة الأمراء الدين والشه وقصدا أنور الدين لنقاتلنه ونشتمه الأمير والشه وقصدا أور الدين لنقاتلنه ونشته الأمير والكبراء، فبلدا ران المنين لنقاتلنه ونشته الأمير والدين لنقاتلنه ونشته الأمير والدين المقاتلة ونشته الأمير والدين المقاتلة ونشته الأمير

نجم الدين أبوب والدصلاح الدين وسبه وأسكنه ، ثم قال لابنه : اسمه ما أقول لك ، والله ما همنا أحد أشمق عليك مؤومن خالك هذا \_يعنى شهاب الدين الحارب \_ ولورأينا تور الدين ابدارها إليه و لمجاب الموافق المنافق عليك مؤومن خالك هذا \_يعنى شهاب الدين الحارب \_ ولو كتب إلى أن أبسئك إليه مع نجاب المناف الأرض بين يديه ، وكذاك يقتم الأراف والذهاب ، فلما خلى بابنه قال له : أمالك عقل ؟ تذكر مثل هذا الكلام فتره عليه ، فلا يبقى عند تور الدين أهم من قصلك وقتالك وخراب دياراً ، وأعارنا ، ولو قد رأى الجيش كابم نور الدين لم يبق ممك واحد منهم ، وقتالك وخراب دياراً ، وأعارنا ، ولو قد رأى الجيش كابم نور الدين لم يبق ممك واحد منهم ، ولا تعلى إليه ، ولكن أبث المبال الدين منك واحد منهم ، السلطان إلى قتالى ؟ ابعث إلى بنجاب أو جمال حتى أجى ممه إلى بين يديك . فبعث إليه بنظك فلم أمر المنافق المبال بنير ، ه وكان أمر الله قدراً مقدوراً .

وفهما أنخذ نور الدين الحام الهوادى ، وذلك لامتداد مملكته واتساعها ، فانه ملك من حد النوبة إلى همذان لايتخالها إلا بلاد النريج ، وكابم تحت قهره وهدنته ، ولذلك أنخذ فى كل قلمة وحصن الحام التى مصل الرسائل إلى الا فاق أسرع مدة ، وأيسر عدة ، وما أحسن ما قال فيهن القاض القاضل الحام ، لاتكمة الماك ، وقد أطنب ذلك الهاد الكاتب ، وأطرب وأعجب وأغرب .

وممن توفى فيها من الأعيان . ﴿ عبد الله من أحمد ﴾

ابن أحمد بن أحمد أو محمد بن الخشاب، قرأ القرآن وسمع الحديث، واشتغل بالنحو حتى ساد أهل زمانه فيهما، وشرح الجل لعبد القاهر [ الجرجاتى ] ووكان وجلا صالحاء نطوعا، وهذا نادر في النحاة، توفى في شعبان من هذه السنة ودفن قريبا من الامام أحمد، ورؤى في المنام فقيل له مافعل الله بك ? فقال غفر في وأدخائي الجنة إلا أنه أعرض عنى وعن جماعة من العلماء تركوا العمل واشتغلوا بالقول، قال ابن خلكان : كان مطرحاً للكامة في مأكاه وملبسه، وكان لا يبالى بمن شرق أو غرب.

#### ﴿ محدين محدين محد)

أبو المظفر الدوى، تنقه على محمد بن يحيى تلميذ الغزالى، وفاظر ووعظ ببغداد، وكان يظهر مذهب الأشعرى، و يشكله في الحفايلة مات في رمضان منها .

### ﴿ ناصر بن الجوني الصوفي ﴾

كان عشى فى طلب الحديث حافياً ، توفى ببغداد . قال أبو شامة : وفيها توفى .

## ﴿ نَصَرَ اللَّهُ [ بن عبد الله ] أبو الفتوح ﴾

الاسكندري الممروف بابن قلاقس الشَّاعر بعيذاب، توفي عن خمس وأربعين سنة .

والشبخ أو بكر يممي من سمدون القرطبي ، نريل الموصل المقرى النحوى ، قال : وفعها ولد الدرنر والظاهر ابنا صلاح الدين ، والمنصور عمد من قلى الدين عمر . ﴿ تم دخلت سنة نمان وستين وخمسائة ﴾

قيها أرسل نور الدين إلى صلاح الدين وكان الرسول الموقع خالد بن القيسرانى - ليقيم حساب الدين المرسرة و الدين إلى صلاح الدين وكان الرسول الموقع خالد بن القيسرانى - ليقيم حساب الدين المدينة خراجاً منها فى كل عام . وفيها حاصر صلاح الدين المكرك والشو بلك فضيق على أهلها ويوخرب أما كن كثيرة من معاملاتها ، ولكن لم يفافر بها عامه ذلك . وفيها اجتمعت الفريج بالشام تقصد درع (١٠) ، فوصلوا إلى محسكين فير ز إليهم نور الدين فير بوا منه إلى الدور، ثم إلى السوداء ، ثم إلى الشور، ثم إلى السواد، منم إلى الشامة و منها المحتمعت الفريج الدين المنافرة عنائب المنافرة عنائب المنافرة على مقالها وهو حصن يقال له إبرع ، ولما راقعا بلدة قبلة الجلاوى لا يفي خواجها بكاتبها ، استخاف على المعنس المذكور وجلا من الأكواد يقال له إبراهم ، فجداً مقدماً الموافقة في إلى جاءها من الأكواد يقال له إبراهم ، فجداً مقدماً أحوالهم وحسنت أحوالهم هناك . بحضن إبراء ، والفاق إلى المناشم .

وفيها كانت وفاة الأسير نجم الدين أبوب من شادى والدصلاح الدين ، سقط عن فوسه فات وسنائى على ترجمته في الوفيات . وفيها سار الملك نور الدين إلى بلاد عز الدين فلج أرسلان من مسعود ان قلج أرسلان من المسلود في الوفيات . وفيها سار الملك نور الدين إلى بلاد عز الدين قلج أرسلان من مسعود وعلى في كل منهما بالمطبين . قال المهاد : وفيها وصل الفقيه الامام الكبير قطب الدين النيسابورى ، وهو فقيه عصره و فسيمج وحده ، فسر به نور الدين وأنزله بحلب عدرسة باب ألعراق ، ثم أنى به إلى حديق ف مدرس بزاوية جامع الذربية المهر وفة بالشيخ نصر المقدمي ، ثم نزل بمدرسة الحاروق ، ثم شرح نور الدين بانشاء مدرسة كبيرة الشافعية ، فادركه الأجل قبل قبل ذلك . قال أبو شامة : وهى المادلية الكبيرة التي عرهابيد ذلك المشالسات المادلية ، من نوب وضم الدين من أبي عصرون من نباد وقعد أدى الرسالة بالخلفية الباسية بالديل المعربة ، ومعه توقيع من الخلافة باقعاع حوب عاد ومر بهين لنور الدين ، وقيها وقعت عماد الدين زنكي ، فاراد نور الدين المساعى . بينداد مدرسة على حافة المدرعة ، ويمها حديث المساعى . بناها و مركنيرة بين سلطان شاه و بين اعدائه ، استقصاها ابن الأنبر وابن الساعى . (ا) كذا في الاصل . وفي ان الأنبر ونين الساعى .

وفيها هزم ملك الأرمن مليح من ليون عسائر الروم، وغنم منهم شيئا كثيراً ، و بعث إلى نوراالدين أبدوال كثيرة ، وتسلانين رأسا من رؤس كبارم ، فأرسساما نور الدين إلى الخليفة المستفى. . وفيها بعث صلاح الدين سرية صحبه فرافرش مملوك تقى الدين عر ابن شاهنشاه إلى بلاد إفريقية ، فملكوا طائفة كنيرة منها ، من ذلك مدينة طرابلس الغرب وعدة مدن معها .

وممن توفى فيها من الأعيان ﴿ إِيلَا كُوْ الْعَرَ فِي الْآمَابِكِي ﴾

صاحب أذر بيجان وغيرها ، كان مماوكا للكال السميرمى ، و زير السلطان محمود ، ثم علا أمهه وتمكن وطلك بلاد أدر بيجان و بلاد الجبل وغسيرها ، وكان عادلا منصفا شجاعا محسنا إلى الرعمية ، توفى جمدان ﴿ الأمير نجم الدين أبو الشكر أبوب بن شادى ﴾

این مروان ، زاد بعضهم بصد مروان بن یدةوب ، والذی علیه جهورهم آنه لا یعرف بصد شادی أحد فی نسبهم ، واغرب بعضهم و زعم أنهم من سلالة مروان بن محمد آخر خلفاء بنی أمیة ، وهنا لیس بصحبح ، والذی نسب الیه ادعاء هذا هو أبو النداء اساعیل بن طنتکین بن أبوب بن شادی و یعرف باین سیف الاسلام ، وقد ملك الهن بعد أبیه فتماظم فی نشسه وادعی الخلافة وتلنب بالاسام الهادی بنور الله ولمجوا بذلك وقال هو فی ذلك :

وأنا الهادى الخليفة والذى ، أدوس, وقاب النلب الضمرالجرد ولا بد من بنداد أطوى روعها ، وأنشرها نشر الشهاس على البرد وأنسب أعلامى على شرقاتها ، وأحبي بها ما كان أسه جدى ويخطب لى فيها على كل منهر ، وأظهر أمن الله في النور والنجد

وما ادعاه ليس بصحيح ، ولا أصل له يستمد عايد ، ولا مستند يستند إليه ، والمتصود أن الأمير تجم الدين كالمستند إلىه ، والمتصود أن الأمير تجم الدين كان أسن من أخيسه أسد الدين شير كوه ، ولد بأرض الموسل ، كان الأمير تجم الدين شير كوه ، ولد بأرض الموسل ، كان الأمير تجم الدين شعر كوه ، ولا متاز قلمة تكريت ، فحكم الدين شعر كون من أكم الناس ، ثم أقطها الملك مصود لمجاهد الدين تهر و زشحنة المراق ، فاستمر فيها ، فاجتاز به في بعض الأحيان الملك عماد الدين زنكي منهزماً من قراجا الساق فآواه وخدمه المنت أن تجم الدين أبو واحاته وأقام عنده مدة خسة عشر بوساً ، ثم أرتحل إلى بلده الموسل ، ثم اتفق أن تجم الدين أخوه أسد الدين شير كوه ، وهمذا يخلاف الذي ذكره ابن خلكان ، فانه قال : وجست جارية من بعض الخلام ف ذكرت له أنه تمرض لها استهسلار الذي بباب القلمة ، نفرج إليه أسد الدين فعلنه بحرب أخوه تمرد بالدين قطنة بحربة فقسله ، غوسه أخوه تجم الدين وكتب إلى مجاهد الدين مهر و ريخمره بصورة الحال ، فكتب إليه يقول : إن أباكا كانت

له على تحدة ، وكان قد استنابه في هذه القلمة قبل ابنه مجم الدين أيوب ، و إنى أكره أن أسوه كا ، ولكن انتقلا منها ، فخرجهما ثمر و زمن قلمته ، وفي ليهات خروجه منها ولد له الملك الناصر صلاح الدين يوسف . قال نشامت به انقدى بلدى و وطنى ، فقال له بعض الناس : قد مرى ما أنت فيه من التشاقع بهذا المولود فيا يؤدنك أن يكون هذا المولود ملكا عظام له مست ؟ فكان كاقال ، فاقصلا يخدمة الملك عماد الدين وتذكى أفى نو رالدين ، م كانا عند نو رالدين متعدمان عنده ، وارتفعت متواته ما وعظاما ، فاستناب نور الدين تجم الدين أبوب على بعلبك ، وكان أسد الدين من أكر أموالاد ، ثم كان من أمره ما ذكرناه في أمراك وكان أسد الدين من أكر بدخوله الديل المصرية . ثم إنه في ذى الحجة من هذه السابع مناشر بين من وصه فات بعد تمانية أيام في اليوم السابع والمشرين من ذى الحجة من هذه السنة ، وكان ابنه صلاح الدين محاصر الكرك غائباً عنه ، فلما بلغه خبر موته قالم المينة ، وضاف المناسد :

وتعطف يد الردى في غيبتي \* هبني حضرت ، فكنت ماذا أصنع ?

وقد كان مجم الدين أوب كنير الصلاة والصدقة والصيام ، كريم النفس جوادا ممدها . قال ابن خلكان : وله خانقاء بالديار المصرية ، ومسجد وقداة خارج باب النصر من القاهرة ، وقفها في سنة ست وستين . قلت : وله بدمش خانقاء أيضاً ، تعرف بالنجدية ، وقد استنابه ابنه على الديار المصرية حين خرج إلى الكرك ، وحكم في الخزائلة ، وكن من أ كرم الناس، وقد امتده الشمراء كالمهادوغيره ورثو ، عراث كنيرة ، وقد ذكر ذلك ، سنقمى الشيخ أبو شامة في الروشنين ، ودفن مع أخيه أسد الدين بدار الامارة ، كالمهادوغيره الدين بدار الامارة ، ثم نقلا إلى المدينة النبوية في سنة تمانين ، ف مدفنا بعربة الوزير جال الدين الموسل ، الذي يقويلي إلا متدار سبعة عشر ذراعا ، فدفنا عنده . قال أبو شامة : وفي هذه السنة توفى ملك الرافعة والناسة .

#### ﴿ الحسن من ضافى من مزدن التركى ﴾

كان من أكار أمراء بنداد المنحكين في الدولة ، ولكندكان رافضياً خبينا متصباً للروافض، وكانوا في خفارته وجاهه ، حتى أراح الله المسلمين منه في هذه السنة في ذي الحجة منها ، ودفن بداره تم قال إلى مقام قريش فله الحمد والمنة ، وحين مات فرح أهل السنة بمرته فرحاً شديدا، ، وأظهر وا الشكر لله ، فلا مجد أحماً منهم إلا مجمد الله ، فغضب الشيمة من ذلك ، ونشأت بينهم فننة بسبب ذلك . وذكر ابن الساعى في تاريخيه أنه كان في صغره شابا حسنا مليحاً معشوفا للا كام من الناس . قال ولشيخنا أفي الهن الكندى فيه ، وقد رمدت عينه : بكل صباح لى وكل عشية • وقوف على أبوابكم وسلام وقدقيل لى يشكوسقاما بعينه • فها نحن منها نشتكي ونضام ( نم دخلت سنة تسع وستين وخميالة )

قال ابن الجوزي في المنتظم : إنه سقط عندهم ببغداد برد كبار كالنارنج، ومنه ما وزنه سبعة أرطال ، ثم أعقب ذلك سبل عظم ، و زيادة عظيمـة في دجلة ، لم يعهد مثالها أصلا ، فخرب أشياء كثيرة من الممران والقرى والمزارع ، حتى القبور ، وحرج الناس إلى الصحراء ، وكثر الضجيج والانتهال إلى الله حتى فرج الله عز وجل، وتناقصت زيادة الماء بجمد الله ومنَّه ، قال: وأما الموصل فانه كان بها نحو ما كان سنداد وانهدم بالماء نحو من ألق دار، واستهدم بسبيه مثل ذلك ، وهلك تحت الردم خلق كثير ، وكذلك الفرات زادت زيادة عظيمة ، فملك بسبها شي كثير من الفرى ، وغلت الأسمار بالمراق في هذه السنة في الزروع والثمار، ووقتم الموت في الغنم ، وأصيب كثير ممن أكل منها بالمراق وغيرها . قال ابن الساعي : وفي شوال منها نوالت الأمطار بديار بكر والموصل أربمين يوما وإيلة لم يروا الشمس سوى مرتين لحظنين يسيرتين ، ثم تستتر بالفيوم ،فتهدمت بيوت كثيرة ، ومساكن على أهلها، و زادت الدجلة بسبب ذلك زيادة عظيمة ، وغرق كثير من مساكن بنداد والموصل ، ثم تناقص الماء باذن الله . قال ابن الجوزى : وفي رجب وصل ابن الشهر زورى من عند نور الدين وممه ثياب مصرية ، وحمارة ملونة جلدها مخطط مثل الثوب المتابي . وفيها عزل ابن الشامي عن تدريس النظاميــة وولمها أبوالخير القزويني. قال : وفي حمادي الآخرة اعتقل المجير الفقيه ونسب إلى الزندقة و الأنملال وترك الصلاة والصوم ، فنضب له ناس وذكوه وأخرج ، وذكر أنه وعظ بالحدثية فاجتمع عنده قريباً من ثلاثين ألفا . قال النالساعي : وفيها سقط أحمد بن أمير المؤسنين المستضيِّ من قبة شاهقة إلى الأرض فلم ، ولكن نبت يده المني وساعده اليسرى ، وانسلخ شيُّ من أنفه، وكان ممه خادم أسود يقال له تجاح، فلما رأى سيده قد سقط ألقي هو نفسه أيضاً خلفه، وقال : لا حاجة لى في الحياة بعده ، فسـ لم أيضاً ، فلما صارت الخلافة إلى أبي العباس الناصر \_ وهو هــذا الذي قد سقط ــ لم ينسها لنجاح هــذا ، فحكمه في الدولة وأحسن إليه ، وقد كانا صغير بين لما ســةطنا . وفيهــا سار الملك نور الدين نحو بلاد الروم وفي خــدمنه الجيش وملك الأرمن وصاحب ملطية ، وخاق من الملوك والأمراء ، وافتتح عدة من حصوتهم ، وحاصر قلمة الروم فصالحه صاحبها بخمسين ألف دينار جزية ، ثم عاد إلى حلب وقد وجد النجاح في كل ماطلب ، ثم أتي دمشق مسر وراً محبوراً . وفيها كان فتح بلاد الهن للملك صلاح الدين ، وكان سبب ذلك أن صلاح الدين بلغه أن بها رجلاً يقال له عبد النبي من مهدى ، وقد تغلب علمها ودعا إلى نفسه وتسمى بالامام ، وزعم أنه

سيملك الأرض كلها، وقد كان أخوه على بن مهدى قد تغلب قبله علمها ، وانتزعها من أيدى أهل زبيد، ومات سنة ستين فلكها بعده أخوه هذا ، وكل منهما كانسيي، السيرة والسريرة ، فعزم صلاح لدين لكثرة جيش،وقوته على إرسال سرية إليه ، وكانأخوه الأكبر **شمس الد**ولة شجاعا مهيباً ب**طلا** وكان بمن يجالس عمارة البمني الشاعر ، وكان حمارة ينعت له بلاد البمن وحسنها وكثرة خيرها ، فحداه ذلك علىأن خرج في تلك السرية في رجب من هذه السنة ، فورد مكة فاعتمر مها ثم سار منها إلى زبيد ، غرج إليه عبد النبي فقاتله فهزمه توران شاه ، وأسر ، وأسر زوجته الحرة ، وكانت فمات أموال جزيلة فاستقرها عــلى أشياء جزيلة ، وذخائر جليلة ، ونهب الجيش ذبيه ، ثم توجه إلى عدن فقاتله السر ملكها فهزمه وأسره، وأخسة البلد يهسنور من الحصار، ومنم الجيش من نهجها، وقال ما جننا لنخرب البلاد ، و إنما جننا لممارتها وملكها ، ثم صارف الناس سيرة حسنة عادلة فأحبوه ، ثم تسل بقية الحصون والمعاقل والمحالف، واستوسق له ملك البمن بمحدَّافير، وألق إليه أفلاذ كنده ومطاميره، وخطب الخليفة العباسي المستفيَّ ، وقتل الدعي المسمى بعبد الذي ، وصفت البمن من أكدارها ، وعادت إلى ما سبق من مضارها ، وكنب بذلك إلى أخب الملك الناصر يخوره عا فنحر الله علمه ، وأحسن إليه ، فكتب الملك صلاح الدين بذلك إلى نور الدين ، فأرسل نور الدين بفلك إلى الخليفة يبشر ، بنتح العن والطبعة بها له . وفعها خرج الموفق خالد من القيسراك من العيار المصرية ، وقد أقام بها الملك الناصر حساب الديار المصرية وماخرج من الحواصل حسب ما رسم به الملك تور الدين كما تقدم ، وقد كاد صلاح الدين لما جاءته الرســالة بذلك يظهر شق الدصا و بواجه بالحمالة والا باء ، لكنه عاد إلى طباعه الحسنة وأظهر الطاعة المستحسنة ، وأمر بكتابة الحساب وتحر بر الكتاب والجواب، فيادر إلى ذلك جاعة الدواوين والساب والكتاب، ويبث مم أن القيسراني مدية سنية ومحف هائلة هنية ، فن ذلك خسر خمات شريفات منطات بخطوط مستويات ، ومائة عقدمن الجواهر النفيسات، خارجاً عن قطع الباخش واليواقيت، والفصوص والثياب الفاخرات، والأواني والآباريق والصحاف الذهبيات والفضيات، والخيول المسومات، والغلمان والجوارى الحسان والحسنات، ومن الذهب عشرة صناديق مقفلات مختومات، مما لا يدرى كم فنها من مثين ألوف ومئات ، من الذهب المصرى المد للنفقات. فاما فصلت الدير من الديار المصرية لم تصل إلى الشام حتى أن نور الدين مات رحمه الله رب الأرضين والسموات ، فأرســل صلاح الدين من ردها إليه وأعادها علميه ، و يقال إن منها ما عدى علميه وعلم بذلك حين وضعت بين يديه . ﴿ مَتَنَلَ عَمَارَةً بِنَ أَبِّي الْحُسنَ ﴾

ابن زيدان الحكمي من قحطان ، أبو محمــد الملقب بنجم الدين اليمني الفقيه الشاعر الشافعي ،

وسبب قنله أنه اجتمع جاهةمن رؤس الدولة الفاطمية الذين كانوا فيها حكاماً فانفقوا بينهمأن بردوا الدولة الفاطمية ، فكتموا إلى الفريم يستدعونهم إليهم ، وهينوا خليفة من الفاطمين ، ووزيرا وأمراء وفق في غيبة السلطان ببلاد الكرك، ثم انفق مجيشه فحرض عمارة اليمني شمس الدولة توران شاه على المدير إلى المن ليضمف بذاك الجيش من مقاومة الفرنع ، إذا قدموا لنصرة الفاطميين ، فرج توران شاه ولم يخرج معه همارة ، بل أقام بالقاهرة يغيض في هذا الحديث ، ويداخل المسكلمين فيه و يصافعهم ، وكان من أكابر الدعاة إليه والحرضين عليه ، وقد أدخلوا ممهم فيه بعض من ينسب إلى صلاح الدين ، وذلك من قلة عقولهم وتسجيل دمارهم، فعالهم أحوج ما كانوا إليه وهو الشبيخ زين الدين على من نجما الواعظ ، فانه أخبر السلطان بما تمالوا وتعاقدوا عليه ، فأطلق له السلطان أموالا جرياة ، وأناض عليه حالا جيلة ،ثم استدعام السلطان واحدا واحداً فقر رم فأقر وابدلك ، فاعتقلهم ثم استفتى الفقها. في أمرهم فأفتوه بقتلهم ، ثم عنسد ذلك أمر بقتل وؤسهم وأعيانهم ، دون أتباعهم وغلماتهم ، وأمر بنني من بق من جيش العبيدين إلى أقصى البلاد ، وأفرد ذرية العاضد وأهل بينه في داو ، فلا يصل إليهم إصلاح ولا إفساد ، وأجرى علمهم ما يليق مهم من الأر زاق والثياب ، وكان هـــارة مماديا القاضي الغاضل ، فلما حضر عمارة بين يدى السلطان تام القاضي الفاضل إلى السلطان ليثمغ فيه عنده فتوهم همارة أنه يسكلم فيه ، فقـال : يا مولانا السلطان لا تسمع منــه ، فغضب الغاضل وخرج من القصر ، فقال له السلطان : إنه إنما كان يشغم فيك ، فندم ندماً عظما . ولما ذهب به ليصلب مر بدار الفاضل فطلبه فتغيب عنه فأنشد :

عبد الرحيم قد احتجب ۞ إن الخلاص هو العجب

قال ابن أبى طى : وكان الذين صلبوا الفضل بن السكامل القاضى ، وهو أبو القاسم هبة ألله بن ع.د الله بن كامل قاضى قضاة الديار المصرية زمن الفساطميين ، و يلقب بفخر الامناء ، فكان أول من صلب فها قاله العماد ، وقسد كان ينسب إلى نضيسة وأهب ، وله شمر رائق ، فن ذلك قوله فى

غلام رفاء يارافيا خرق كل ثوب ، وما رفاحبه اعتقادى

عمى بكف الوصال رفو 🔹 ما مزق الهجر من فؤادى

وابن هبد القومى داعى الدعاة ، وكان يدلم بدفائن القصر فيوقب ليدل علمها ، فامتنع من ذلك فماث واندوست . والعو برس وهو فاظر الديوان ، وتولى مع ذلك القضاء . وشبر يا وهو كانب السر . وعبد الصعد الكانب وهو أحد أمراء المصر بين ، ونجاح الحمامى ومنجم نصرانى كان قد بشرهم بأن هذا الأمر يتم بعلم النجوم . ﴿ وعمارة العمني الشاعر ﴾

وكان عمارة شاعراً مطبقاً بليفاً فصيحاً بالا يلمق شأوه في هذا الشأن ، وله ديوان شعر مشهور وقد ذكرته في طبقات الشائدية لأنه كان يشتغل بمنصب الشافعي ، وله مصنف في الفرائض ، وكتاب المنافع المنافع الشائدية لأنه كان يشتغل بمنصب الشافع ، وله مصنف في الفرائض ، وكتاب

الوزراء الغاطميين ، وكتاب جمع سيرة تغيسة التي كان يعتقدها عوام مصر ، وقد كان أديبا فاضلا قتميًا ، غير أنه كان ينسب إلى موالاة الفاطميين ، وله فيهم و فى وزراجم وأمراجمهمدائح كذيرة جدا وأقل ما كان ينسب إلى الرفض ، وقد اتهم بالزنعةة والكفر المحض ، وذكر العهاد فى الجريدة أنه قال

واقل ما فان ينسب إلى الوطن و في قصيدته التي يقول في أولما :

العلم مذ كان محتاج إلى العلم • وشفرة السيف تستخفى عن القلم وهي طويلة جدا ، فها كفر وزندقة كثيرة . قال وفيها :

قد كان أول هذا الدين من رجل ﴿ سَعَى إِلَى أَنْ دَعُوهُ سَيْدُ الأَمْمُ

قال الداه فأفتى أهل العلم من أهل مصر بقنله ، وحرضوا السلطان على المناة به و يمثله ، قال و يجوز أن يكون هذا البيت معمولًا عليه والله أهلم . وقد أورد امن الساعى شيئا من رقيق شعره فمن ذلك

قوله يمدح بمض الملوك :

إذا ثابلت بشرى جبينه ، فارقنه والبشر فوق جبينى وإذا لنمت بمينه وخرجت من ، بابه لم الملوك بمينى

ومن ذلك قوله :

لى في هوى الرشم المغرى اعفار • لم يبق لى مدا قسر العمع إنكار لى في القدود وفي لتم ندو • دوفي ضم النهود لبانات وأوطار هذا اختيارى فوافق إن رضيت به • و إلا فدعني لما أهوى وأختار

ومما أنشده الكندى في عمارة البني حين صلب:

عمارة فى الاسلام أبدى جناية ، وبايع فيها بيعة وصليبا وأسى شر بك الشرائ ف بعض أحمد ، وأصبح في حب الصليب صليبا سيلتي غدا ماكان يسمى لنفسه ، ويستى صديدا في لغلى وصليبا

قال الشيخ أبو شاسة : قالاً ول صليب النصيارى ، والثانى بمنى مصاوب ، والنسالث بمنى التوبى ، والنسالث بمنى التوبى ، والرابع ودك العظام . ولما صلب الملك الناصر هؤلاء موم السبت الثانى من شهر ومصان من هذه المستة بين التصرين من التاهرة ، كتب إلى الملك نور الدين يعلمه بما وتم منهم وجهم من الخرى والنسكال ، قال العماد : فوصل السكتاب بذلك يوم توفى الملك فور الدين وحمد الله تقالى ،

وكذك قتل صلاح الدين رجلا من أهل الاسكندرية يقال له قديد القناجي ، كان قد افتتن به الناس ، وجعلوا له جزءاً مرّ أ كماجهم ، حتى النساء من أمرالهن ، فأحيط به فأراد القفاجي الحلاص ولات حين مناص ، فقتل أســوة فيدن سلف ، ومما وجد من شــمر عمارة برقى الماضد ودولته وأيله .

أمنى على زمان الامام الداخد ، أسف الدنيم على فراق الواحد في على حجرات قصرك إذ خلت ، يا ابن النبى من ازدحام الوافد وعلى انفرادك من عسا كرك التى ، كانوا كأمواج الخلفيم الراكد قلمت ، وتمن أحرهم فكبا ، وقصر عن صلاح الفاسد فعمى الليالي أن ترد إليكم ، ما عود تكم من جيل أعوائد وله من جاة قصيدة :

یا عادلی فی موی ابناء فاطنة \* ان الملامة ان قصرت فی عدل بالله زرساحة القصرین وابلگسمی \* لاعل صفین [ البکا] ولا الجل وقل لا هلهما والله ما النحمت \* فیکم قر وحی ولاجرحی تمنسل ماذا تری کانت الافریم فاعلة \* فی نسل ابنی أمیر المؤمنین علی .

وقد أورد له الشبخ أبو شامة في الروضتين أشعاراً كثيرة ، من مدائحه في الفاطميين ، وكذا ابن خلكان . . . . . . . ( ابن قسرول )

صاحب كتاب مطالع الأنوار ، وضعه عـلى كتاب مشارق الأنوار لقاضى عباض ، وكان من علماء بلاده وفضلائهم المشهو ربن ، مات فجأة بمدصلاة الجمة سادس شوال منها عن أربع وستين سنة قاله ابن خلكان والله سبحانه وقعالى أعلم .

## فصل

فق وفاة الملك المادل نور الدين محود بن زنكي بن آ قسنةر التركى السلجوق
 فق هذه السنة وذكر شيء من سيرته المادلة الكاملة »

هو الملك الدادل نور الدين أبو القاسم مجود من الملك الانابك قسم الدولة محاد الدين أن سيدا زمكي الملقب بالشهيد من الملك آقسنقر الاتابك الملقب بقسم الدولة التركي السلجوقي مولام ، وقد وقت مالوع الشمس من موم الأحد السابع عشر من شوال سمنة إحدى عشرة وخسائة بحلب ، و نشأ في كفالة والده صاحب خلب والموصل وغيرهما من البلدان الدكثيرة الكبيرة ، وتسلم الترآن

والغر وسية والرمي ، وكان شهماً شجاعاً ذا همة عالية ، وقصد صالح، وحرمة وافرة وديانة بينة ، فلما قتل وه سنة إحدى وأر دبن وهو محاصر حمير كا ذكرنا ، صار الملك بحلب إلى ابنه نور الدين هذا ، وأعطاه أخوه سيف الدين غازي الموصل ، ثم تقدم ، ثم افتتح دمشق في سنة تسم وأر بمين فأحسن إلى أهلها و بني لهم المدارس والمساجد وألر بط ، و وسع لهم الطرق على المارة ، و بني علما الرصافات ووسم الأســواق ، ووضم المكوس بدار الغنم والبطيخ والمرصد ، وغير ذلك ، وكان حنفي المذهب يحب العلماء والفقراء و يكرمهم و يحترمهم ، و يحسن إليهم ، وكان يقوم فى أحكامه بالمصدلة الحسنة ، وأتباع الشرع المطهر، و يعقد مجالس العدل و يتولاها بنفسه، و يجتمع إليه في ذلك القاضي والفقهاء والمفتيون من سائر المذاهب ، ويجلس في نوم الثلاثاء بالمسجد المعلق ، الذي بالكشك ، ليصل إليه كل واحد من المسامين وأهل الذمة ، حتى يساومهم ، وأحاط السو ر على حارة المهود ، وكان خراباً ، وأُغلق باب كسان وفرح باب الفرح، ولم يكن هناك قبله باب بالـكاية، وأظهر ببلاده السنة وأمات البدعة ، وأمن بالتأذين بحي على الصلاة حي على الفلاح ، ولم يكن يؤذن مهما في دولتي أبيه وجده ، و إنما كان يؤذن بمحى على خير العمل لأن شعار الرفض كان ظاهراً مها، وأقام الحدود وفتح الحصون ، وكسر الغرنج ممالزاً عديدة ، واستنقذ من أيديهم معاقل كثيرة من الحصون المنيمة ، التي كانوا قد استحوذوا علمها من معاقل المسلمين ، كما تقدم بسط ذلك في السنين المتقدمة ، وأقطم العرب إقطاعات لنلا يتمرضوا للحجيج، و بني بدمشق مارستاناً لم ببن في الشام قبله مثله ولا بعد. أيضاً ، ووقف وقفاً على من يعلم الأينام الخط والقراءة ، وجعل لهم نفقة وكسوة ، وعلى المجاورين بالحرمين وله أوقاف دارة على جميع أنواب الخير ، وعلى الأرامل والمحاويج ، وكان الجامع دائراً فولى نظره القاضي كمال الدين محمد من عبد الله الشهز و رى الموصلي ، الذي قــدم به مولاه قضاء قضاة دمشق ، فأصلح أموره وفتح الشاهد الأربعة ، وقد كانت حواصل الجامع مها من حين احترقت في سنة إحدى وسـتين وأربعائة ، وأضاف إلى أوقاف الجــامع المعلومة الأوقاف التي لايه, ف واقفوها ، ولا يعرف شر وطهم فهاءوجعلها فلماً واحماً ءوسمى مال المصالحءو رتب عليه لذوى الحاجات والفقراءوالمساكين والأرامل والأيتام وما أشبه ذلك . وقد كان رحمه الله حسن الخط كثير المطالعــة الكتب الدينية ، مُتِّبِماً للاَّ فار النبوية ، محافظاً على الصلوات في الحاءات ، كثير النلاوة محبًّا لفعل|لخيرات ، عفيف البطن والفرج مقتصداً في الانفاق على نفسه وعياله في المطعم والملبس، حتى قيل: إنه كان أدني الفقراء في زمانه أعلا نفقة منه من غير ا كنناز ولا استئنار بالدنيا ، و لم يسمم منه كلة فحش قط ، في غضب ولا رضى ، صموتاً وقو رآ . قال ابن الأثير : لم يكن بمد عمر من عبد العزيز مثل الملك نور الدين ، ولا كتر تحوياً للمدل والانصاف منه ، وكانت له دكاكين بحمص قد اشتراها بما يخصـه من المغانم ،

فكان يقتات منها ، و زاد امرأته من كراها على نقتها علمها ، واستهنى الملها، في مقدار ما يحل له من بيت المال فكان يقتار امرائه من كراها على نقتها علمها ، واستهنى الملها، في مقدار ما يحل له من بيت المال فكان يقتار له والان يد عليه شيئا ، ولو مات ، وكان يكثر اللسب بالكرة فعاتبه الرحل والمالي على الميل والمالي وال

مثل الرزق الذي تطلبه ، مثل الظل عشى ممك أنت لا تدركه مستمجلا ، طافا وليت عنه تبمك

وكان فقيها على مذهب أبي حديثة ، وجمع الحديث وأسمعه ، وكان كثير الصلاة الليل من وقت السحر إلى أن مركب :

جمع الشجاعة والخشوع الديه • ما أحسن الشجان فى الحراب وكذاك كانت زوجته عصمت الدين خاتون بنت الاتابك مسين الدين تمكنر القيام فى الديل فناست ذات ليلة عن وردها فأسبحت وهى غضبى ، فسألما نور الدين عن أمرها فذ كرت نومهاالذي فوت علمها وردها ، فأمر نور الدين عند ذاك بضرب طلمانانة فى القلمة وقت السحر لتوقط النائم ذلك الوقت لقيام الذيل ، وأعمل الضارب على الطبلخانة أجراً جزيلا ، وجراية كثيرة

فَالِبَسُ الله حَاتِيكَ النظام وإن • بلين تحت النرى عفوا وغفرانا ستى ثرى أودعوه رحمة ملأت • مثوى. قبورهم روحاً وريحانا

وذكر ابن الأثير أن الملك نور الدين بينا هو ذات بوم يلمب بالكرة إذ رأى رجلا بحدث آخر و بوع ألم نور الدين ، فبحث آخر و بوع ألم نور الدين ، فبحث آخر و بوع ألم نور الدين ، فبحث آخر و مع نوم الدين المن الما كم ، فلما رجع الحاجب إلى نور الدين وأعلمه بندك أنى المنافق الشهرزورى ، وأصل نور الدين إلى القاضى أن لا تماماني إلا معامانة الخصوم ، فين وصلا وقف نور الدين مع خصيبه بين يدى القاضى ، حتى انفصلت الخصوم ، فين وصلا وقف نور الدين مع خصيبه بين المنافق الشهرزورى ، وأصل نور الدين مع خصيبه بين المنافق ، حتى انفصلت الخصوم ، فين مسلام أعلن من المخصوم ، فين المنافق المنافق الشهرة والدين حتى ، بل تبت المخال على المخالف أحد عن المخصوم المخالف المنافق الشهرة إلى الشرع إذا دعى إليه ، فاتما تحين معاشر المحكام أعلانا وأدنانا شجئكة لرسول الفتوكيلي ولشرعه

فنحن قائمون بين يديه طوع مراسميمه ، فما أش به امتثلناه ، وما تهانا عنمه اجتنبناه ، وأنا أعلم أنه لاحق لارجل عندي ، ومع هـذا أشهدكم أني قد ملكته ذلك الذي ادعى به و وهبشه له . قال ان الأثير: وهو أول من ابتني داراً للمدل؛ وكان يجلس فها في الأسبوع مرتين، وقيل أربع مرات، وقيل خمس. ويحضر القاضي والفقهاء من سائر الممذاهب، ولا يحجبه يومنذ حاجب ولا غيره بل يصل إليه القوى والضعيف ، فكان يكلم الناس ويستفهمهم ويخاطهم بنفسه ، فيكشف المظالم ، و ينصف المظلوم من الظالم ، وكان سبب ذلك أن أسمد الدين شيركوه من شادى كان قد عظم شأنه عند نور الدين ، حتى صار كأنه شريكه في الماكمة ، واقتنى الأملاك والأموال والمزارع والقرى ، وكان ربما ظلم نوابه جيرانه في الأراضي والأملاك العمال ، وكان القاضي كال الدين ينصف كار من استمداه على جميع الأمراء إلا أسمد الدين هذا فما كان سجم عليه ، فلما ابتني نور الدين دار العدل تقدم أسد الدين إلى نوابه أن لا يدعوا لأحد عنده ظلامة ، و إن كانت عظيمة ، فان زوال ماله عنده أحب إليه من أن براه نور الدين بمين ظالم ، أو بوقفه مع خصم من العامة ، ففعلوا ذلك ، فلما جلس نور الدين بدار المملل منة متطاولة ولم ير أحدا يستعدى عملي أسد الدين ، سأل القاضي عن ذلك فأعلمه بصورة الحال، فسجدنور الدين شكراً لله، وقال الحمد لله الذي أصحابنا ينصفون من أنفسهم. وأما شجاعته فيقال: إنه لم بر على ظهر فرس قط أشجم ولا أثبت منه ، وكان حسن الامب بالـكرة وكان ريما ضربها ثم يسوق وراءها و يأخذها من الهوى بيده ، ثم برمها إلى آخر الميدان ، ولم بر جوكانه يعلو على رأسه، ولا برى الجوكان في يده، لأن الكرساتر لها، ولكنه استهانة بلمب الكرة، وكان شجاعا صموراً في الحرب، يضرب المنل مه في ذلك ، وكان مقول : قد تعرضت الشهادة غير مرة فلم يتغق لى ذلك ، ولو كان في خير و لى عند الله قيمة لر زقنهما ،والاعمال بالنية . وقال له مومّاً قطب الدين النيسانوري: بالله يا مولانا السلطان لا تخاطر بنفسك فانك لو قتلت قتل جميم من معك ، وأخنت البلاد، وفسد حال المسلمين. فقال: له اسكت يا قطب الدين فان قولك إساءة أدب على الله ، ومن هو محمود ? من كان يحفظ الدين والبلاد قبلي غير الذي لا إله إلا هو ? ومن هو محمود ? قال فبكي من كان حاضرا رحمه الله .

بهى من مان حاصر و مدايد . وقد أمر بنفسه فى بعض الغزوات بعض ماوك الافرنج فاستشار الأمراء فيه هل يقتله أو يأخذ ما يبذله من المال ? وكان قد بدل له فى فداء نفسه مالا كثيرا ، فاختلفوا عليه تم حسن فى رأيه إطلاقه وأخذ الفداء منه ، فبعث إلى بلده من خلاصته من يأتيه بما افتدى به نفسه ، فجاء به سريما فأطلقه نور الدين ، غين وصل إلى بلاده مات ذلك الملك ببدلده ، فأمجب ذلك نور الدين وأصحابه ، و بنى من فلك المال المرستان الذى بدمشق ، وليس له فى البلاد نظير ، ومن شرطه أنه على الفقراء والمساكين و إذا لم يوجد بعض الأدوية التي يعز وجودها إلا فيه فلا يمنع منه الأغنياء ، ومن جاء إليه فلا يمنع من شرابه ، ولهذا جاء إليه نور الدين وشرب من شرابه رحمه الله .

قلت : ويقول بعض الناس إنه لم تخمد منه النار منـــذ بني إلى زماننا هذا ظلَّهُ أعلم . وقد بني الخانات الكثيرة في الطرقات والأبراج ، و رتب الخفراء في الأما كن المحوفة ، وجعـل فيها الحـام والمشايخ والصوفية و يكرمهم و يعظمهم ، وكان يحب الصالحين ، وقد نال بعض الأمراء مرة عنده من يعض الفقياء ، وهو قطب الدين النبسايو ري ، فقال له نو ر الدين : و محك إن كان ما تقول حقا فله من الحسنات الكثيرة الماحية لذلك ما ليس عندك مما يكفر عنه سيثات ما ذكرت إن كنت ص على أنى والله لا أصدقك ، وإن عدت ذكرته أو أحدا غير ، عندى بسو، لأوذينك ، فكف عنه ولم يذكره بعد ذلك. وقد ابتني بدمشق داراً لاستماع الحديث و إسماعه. قال امن الأثير : وهو أول من بني دار حديث ، وقد كان مهيبا وقوراً شديد الهيبة في قلوب الأمراء ، لاينجاسر أحد أن يجلس بين يديه إلا باذنه ، ولم يكن أحد من الأمراء بجلس بلا إذن سوى الأمير نجم الدين أنوب ، وأما أسد الدين شيركوه ومجمد الدين مزالداية نائب حلب ، وغيرهما من الأكارفكانوا يقفون بين يديه ، ومع هذا كان إذا دخل أحد من الفقهاء أو الفقراء قام له ومشى خطوات وأجلسه معه على سجادته فى وقار وسكون ، و إذا أعطى أحــداً منهم شيئا مستكثراً يقول : هؤلاء جند الله و بدعائهم ننصر على الأعداء، ولهم في بيت المال حق أضعاف ما أعطهم ، فإذا رضوا منا ببعض حقهم فلهم المنة علينا. وقد سمم عليه جزء حديث وفيه « فخرج رسول الله مِتَنْكَالَةٍ متقادا السيف» فجمل يتعجب من تغييرعادات الناس لما ثبت عنه عليه السلام ، وكيف ىر بط الاجناد والأمراء على أوساطهم ولا يضاون كما فعل رسول الله ﷺ ، ثنم أمر الجند بأن لا يحملوا السيوف إلا منقلهما ، ثم خرج هو في اليوم الثاني إلى الموكب وهو متقلد السيف وجميع الجيش كذلك ، بريد بذلك الاقتداء برسول الله ﷺ فرحمه الله. وقص علميه وزيره موفق الدين خالد من محمد من نصر القيسراني الشاعر أنه رأى في منامه كأنه يغسل ثمياب الملك نور الدين ، فأمره بأن يكتب مناشير يوضم المكوس والضرائب عن البلاد ، وقال له هــذا تأويل رؤياك . وكتب إلى الناس ليكون منهم في حل بما كان أخــذ منهم ، ويقول لهم إنما صرف ذلك في قتال أعدائكم من الكفرة والذَّب عن بلادكم ونسائكم وأولادكم. وكتب بذلك إلى سائر ممالكه و بلدان سلطانه ، وأمر الوعاظ أن يستحلوا له من التجار ، وكان يقول في سجوده : اللهم ارحم المـكاس العشار الظالم محود الكاب، وقــل إن برهان الدين البلخي أنكر عــلي الملك نور الدين في استمانته في حر وب الكفار بأموال المكوس، وقال له مرة :كيف تنصرون وفي عساكركم

الخور والطبول والزمور ? ويقال إن سبب وضعه المسكوس عن البلاد أن الواعظ أبا عثمان المنتخب ابن أبي محمد الواسطى \_ وكان من الصالحين السكبار ، وكان هذا الرجل ليس له شىء ولا يقبل من أحد شيئا ، إنما كانت له جبت يلبسها إذا خرج إلى مجلس وعظه ، وكان يجمنس في مجلس وعظه الألوف من الناس \_ أنشد نور الدين أبيانا تنضين ما هو متلبس به في ملكم ، وفيها تخويف وتحذير شديد له : —

مثل وقوفك أبها المغرور • يوم القيامة والسها بمور إن قبل نور الدين وحت سلما • فاحفر بأن بيق ومالك نور أبيت وحت سلما • فاحفر بأن بيق ومالك نور أبيت وحت المحام تعنفا • وعليك كاسات الحرام تدور ماذا تقول إذا تقلت إلى البل • فردا وجاءك منكر ونكير ٤ ماذا تقول إذا ققت بموق • فردا ذيلا والحساب عدير ٤ وتعلقت غاطم وأنت ف • يوم الحساب مسلسل مجرور و وددت أنك ما وليت ولاية • يوما ولا عال الائام أمير و بقيت بعد المز رهن حذيرة • في عالم الموقى وأنسيت ومثرت عرباً وإنا يا كانا م أمير وحسمت الموروسيسكالممور وحسمت المناز عياق الخراب وجسمكالممور أرضيت أن عياق لميز و أبيت أن عياق لميز والمنت أن عياق لميز و أبيت أن عياق لميز و أبيت أن عياق لميز و أبيت مناز من مناز ومناز عياق المراب وجسمكالممور أرضيت أن يحيل مناز و من تبدو الور أرضيت أن يحيل عرب و أبداً وأنت معذب مهجور من المداد و يوم تبدو الدور

فلما ميم تور الدين هذه الأبيات بكي بكاء شديداً ، وأمر بوضم المكوس والفسرائب في سائر البلاد . وكتب إليه الشيخ تحم الملا من الموسل وكان قد أمر الولاة والأمراء بها أن لايفسلوا بها أمراً جني يملوا الملابه ، فأ أمره به من شيء امتئاده ، وكان من الصلفين الزاهدين ، وكان تور الدين بنترض منه فى كل رمضان مايفطر عليه ، وكان برسل إليه بغنيت وركاق فيفطر عليه جميع رمضان به فسكل رمضان به في كل رمضان مايفطر عليه جميع رمضان به في كل رمضان مايفطر عليه ، وكان برسل إليه بغنيت وركاق فيفطر عليه جميع رمضان به في كل ورفسان في البرية من يجيى، يشهد له 1 فككتب ومثل هذا لا يجيى والله بنا وصله ورفاة أخذ إنسان في البرية من يجيى، يشهد له 1 فككتب إليه الملك نور الدين على ظهر كتابه : إن الله خالى الناء للا حاجة بنا إلى الزيادة على ماشرعه الله تعالى ولوعاً أن في الشرية زيادة في المسلمية الشرعها الله تعالى الناء للا حاجة بنا إلى الزيادة على ماشرعه الله تعالى

فن زاد نقسه زعم أن الشريعة ناقصة فهو يكملها بزيادته ، وهفا من الجرأة على الله وعلى ما شرعه ، والمقول المظلمة لا متهدى ، والله سبحانه بهسدينا و إياك إلى صراط مستقم . فلما وصل الكتاب إلى الشيخ عمر الملاجم الناس بالموصل وقرأ علمهم الكتاب وجمل يقول : انظر وا إلى كتاب الزاعد إلى الملك ، وكتاب المك بل الزاهد ،

وجاه إليه أخو الشيخ أبى البيان يستمديه على رجل أنه سبه ورماه بأنه براقى وأنه وأنه ، وجمل يبالغ فى الشكاية عليه عقبل له السلطان: أليس اقدتمالي يتول (و إذا خاطهم الجاهلون قالوا سلاما) وقال ( وأحرض عن الجاهلين ) فسكت الشيخ و لم يحرجوا با . وقد كان نور الدين يستقده و يستقد أخاه أبا البيان ، وآناه زائرا مرات ، ووقف عليه وقفا . وقال الفقية أبو الفتح الأشرى معيدالنظامية بينمادا ، وكان تور الدين محافظا على الصلوات فى بينمادا ، وكان تور الدين عافظا على الصلوات فى اوقام على جاءة بنام شروطها والتيام جها بأركاتها والعلمانينة فى ركوبها وسجودها ، وكان كثير الصلاة من الصوفية عن يعتمد على قطم أنهم دخلوا بلاد القدمى الزيارة أيم أخذ القدس الفرنج فسمهم من الصوفية عن يعتمد على قولم أنهم دخلوا بلاد القدمى الزيارة أيم أخذ القدس الفرنج فسمهم بية ولون : إن القسم أبن التسم عين ون نور الدين له معافة سر، عانه لم يظهر وينمو علينا بكثرة جنده وجيشه ، وإنما ينظر علينا وينصر علينا بكثرة المناه يستحيب له ويعطيه مؤلم ويناه ويناه والما في الذاء وصدادة البرل ، فانه يصلى بالليل ويرفع بده إلى الله ويدها في المناه ويناه . هذا كلام الكذار في حقه .

وحكى الشيخ أو شامة أن ور الدين وقف بسنان المدان سوى النيفة التي تليد نصفه على العليب المدرسة التي تليد نصفه على العيب جامع دمة في ، والنصف الآخر يقسم عشرة أجزاء جزان على تطبيب المدرسة التي أشأها العنفية ، والتمانية أجزاء الأخرى على تطبيب المساجد الشمة ، وهي مسجد الصالحين بحبل قيسون وجام القلمة ، ومسجد عطية ، ومسجد ابن لبيد بالسقار ، ومسجد المام عين الملق ، ومسجد المام المام ، والسجد الذي جدده ور الدين جوار بيمة المهود ، المباس بالصالحية ، ومسجد دار المعلم عشر جزء من النصف . ومناقبه وما أره كثيرة جداً ، وقد ذكر انه بندة من ذاك يستدل بها على ما وراها .

وقسد ذكر الشبيخ شهاب الدين فى أول الروضين كثيرا من محاسنه ، وذكر ما مدح به من التصائد ، وذكر الشبيخ شهاب الدين في التوليد المهمرية تمهمات ، ثم توفى صلاح الدين هم بعزله عنها واستنابة غيره فيها غير صمة ، ولكن يدوقه عن ذلك و يصده قسال الغزيج ، واقتراب أجله ، فلما كان فى هذه السنة سـ وهى سنة تسع وسنين وخسائة سـ وهى آخر هدته ، أضعر على الدخول إلى الديار المصرية وصدة عاد ، وأوسل إلى هدا كر بلاد الموسل وغيرها ليكوفا بيلاد الشام وغظا لها من الذرجي غيبته

و ركب هو في جمهور الجيش إلى مصر ، وقدخاف منه الملك صلاح الدين خوفا شديداً ، فلما كان نومًا عيد الفطر من هذه السنة ركب إلى الميدان الأخضر القبلي وصلى فيه صلاة عيد الفطر، وكان ذلك نهار الأحد، ورمى العتق في الميدان الأخضر الشهالي، والقدريقول له: هذا آخر أعيادك، ومد في ذلك البوم مماطا حافلاً ، وأمر بانتهابه ، وطهر ولده الملك الصالح إسماعيل في هـــذا البوم ، و زينت له البلد ، وضربت البشائر للميدوالختان ، ثم ركب في موم الاثنين وأكب على العادة ثم لسب بالكرة في ذلك اليوم ، فحصل له غيظ من بعض الأمراء \_ ولم يكن ذلك من سجينه \_ فبادر إلى القلمة وهو كذلك في غاية الغضب ، والزعج ودخل في حيز سوء المزاج ، واشتغل بنفسه وأوجاعه ، وتسكرت عليه جميع حواسه وطباعه ، واحتبس أسبوعا عن الناس ، والناس في شغل عنه عاهم فيه من اللعب والانشراح في الزينة التي نصبوها لأجل طهور ولده ، فهذا يجود مروحه ، وهذا يجود بموجوده ، سرو رآ بذلك ، فانعكست تلك الافراح بالأثراح ، ونسخ الجدذلك المزاح ، وحصلت للملك خوانيق في حلقه منعته. من النطق، وهذا شأن أوجاع الحلق، وكان قد أشير عليه بالفصد فلم يقبل، وبالمبادرة إلى المعالجة فل يفعل ، وكان أمر الله قــدرا مقــدوراً . فلما كان نوم الأر بماء الحادى عشر من شوال من هـــنــه السنة قيض إلى رحمة الله تعالى عن تمان وخمسين سينة ، مكث منها في الملك تمان وعشرين سنة رحمه الله ، وصدلي عليــه بجامع القلمة بدمشق ، ثم حول إلى تربتــه التي أنشأها للحنفية بين باب الخواصين ، و باب الخيميين على الدرب ، وقبره بها نزار ، و يحلق بشــباكه ، و يطيب و يتبرك به كل مار ، فيقول قبر نور الدين الشهيد ، لما حصل له في حلقه من الخوانيق ، وكذا كان يقال لابنــه الشهيد ويلقب بالقسيم ، وكانت الفرنج تقول له القسيم أبن القسيم . وقــد رثاه الشعراء بمراث كثيرة قد أوردها أبو شامة ، وما أحسن ما قاله ال اد :

عبت من الحوت لما نى . إلى ملك فى سجايا ملك و ركبت ثوى الفك السند . برفى الأرض وسط فلك وقال حسان الشاعر المقتب بالمرقلة فى مدرسة ثور الدين لما دفن بها رحمه الله تمالى . ومدرسة سندرس كل شئ ، و تبقى فى حمى علم ونسك تضوع ذكرها شرقا وغربا ، بنور الدين محود من زدكى يقول وقوله حق وصدق ، بنير كنامة و بغير شك

يسون رود منهي رئيس عسبير صديد و پدير مهد دمشق في المدائن بيتملكي ﴿ وهذى في المدان بنتملكي ﴿ ﴿ صفة نور الدين رحمه الله تمالي ﴾

كان طويل القامة أسمر اللون حلو العينين وإسع الجبين ، حسن الصورة ، تركى الشبكل ، ليس له لحمة إلافى حسكه ، مهيباً متواضعاً عليه جلالة ونور ، يعظم الاسلام وقواعد الدين ، ويعظم الشرع

## فصل

فلما مات نور الدين في شوال من هذه السنة بو يع من بعده بالملك لولده الصالح إسهاعيل ، وكان صغيراً ، وجعل أنابكه الأمير شحس الدين من مقدم ، فاختلف الأمراء وحادت الآراء وظهرت الشرو و ، و دكترت الحو ر ، وقد كانت لاتوجد في زمنه ولا أحد يجسر أن يتسلملي شيئامنها ، ولامن الفواحش ، وانتشرت الفواحش وظهرت حتى أن ابن أخيب سيف الدين غازى من مودود صاحب الموصل لما يحقق موته \_ وكان محصو را منه \_ نادى مناديه بالسياعة باللعب واللهب واللهر والشراب والمسكر والعارب ، ومع المنادى دف وقدح ومزمار الشيطان ، فانا قد وإنا إليه راجعون . وقد كانابن أخيه هذا وغيره من الماوك والأمراء الذين له حكم علمهم ، لا يستطيع أحد منهم أن يضل شيئا من المناكر والفواحش ، فلما مات مرح أمرهم وعانوا في الأرض فسادا وتحقق قول الشاعر :

ألا فاسة في خمراً وقل لي هي الحز \* ولا تسقني سرا وقد أمكن الجهر وطمعت الأعداء من كل جانب في المسلمين ، وعزم الغرنج على قصد دمشق وانتزاعها من أيدي المسلمين ، فير ز إليهم أمن مقدم الأنابك فواقعهم عند بانياس فضعف عن مقاومتهم ، فهادتهم مدة ، ودفع إلىهم أ.والا جزيلة عجلها لهم ، ولولا أنه خوفهم بقدوم الملك الناصرصلاح الدين نوسف من أنوب لما هادنوه . ولما بالنم ذلك صلاح الدين كتب إلى الأمراء وخاصة ابن مقدم يلومهم على ما صنعوا من المهادنةودفعر الأموال إلى الغرنج، وهم أقل وأذل، وأخبرهم أنه على عزم قصد البلاد الشاميةليحفظها من الفرنج، فردوا إليه كتابا فيه غلظة ، وكلام فيه بشاعة ، فلم يلتفت إليهم ، ومن شدة خوفهم منه كتبوا إلى سبف الدين غازى صاحب الموصل لمملكوه عليهم ليدفع عنهم كيد الملك الناصر صلاح الدين صاحب مصر ، فلم يفعل لأنه خاف أن يكون مكيدة منهم له ، وذلك أنه كان قد هرب منه العاواشي سمد الدولة مستبكين الذي كان قد جمله الملك نور الدين عينا عليه ، وحافظا له من تعاطى مالا يلميق من الفواحش والحمر واللعب واللهو . فلما مات نور الدين ونادى في الموصل تلك المناداة القبيحة خاف منه الطواشي المذكور أن يمسكه فهرب منه سرا ، فلما تحقق غازي موت عمه بعث في إثر هذا الخادم ففاته فاستحوذ على حواصله ، ودخل الطواشي حلب ثم سار إلى دمشق فاتفق مع الأمراء على أن يأخــذوا امن نور الدين الملك الصالح إمهاءيل إلى حلب فير بيــه هنالك مكان ربي والمه ، وتدكون دمشق مسلمة إلى الأثابك شمس الدولة من مقدم ، والقلمة إلى الطواشي جمال الدين ريحان . فلما سار الملك الصالح من دمشق خرج ممـه الـكبراء والأمراء من دمشق إلى حلب، وذلك في الثالث والعشر بن من ذي الحجة من هذه السنة ، وحين وصاوا حلب جلس الصبي على سر برملكها واحتاطوا على بنى الداية فمس الدين من الداية أخو مجد الدين الذى كان رضيع تو رالدين ، و إخوته اللائلة ، وقد كان فمس الدين على رالدين يسلم إليه فيربيه ، لأنه أحق الناس بذلك ، فغيبوا ظنه وسجنوه و إخوته فى الحب ، فكتب الملك مسلاح الدين إلى الامراء [يلومهم] على ما فعلوا من تقبل الولد من دهشق إلى حلب ، ومن حسيهم بنى الداية وهم من خيار الأمراء ورؤس الكبراء ، ولم لا يسلموا الولد إلى جميد الدين من الداية الذى هو أحفل عنسه تور الدين وعند الناس منهم . فكتبوا إليه يسيئون الأدب عليه ، وكل ذلك مزيده حنا علمهم ، ويرضه على النعم بالمرم الأثم المائل ، كان ياده المناه إلى أول السنة الآكية .

# وممن نوفى فيها منَ الأعيان والمشاهير .

#### ( الحسن بن الحسن )

این أحد من محد المطار، أبو الملاء أطمعا أقى الحافظ ، سمم الكتبر و رحل إلى بلدان كثيرة ، اجتمع بالمكتبر و رحل إلى بلدان كثيرة ، اجتمع بالمكتبر القدارة و واشتغل بعلم القراءات واقامة ، حتى صار أوحد زمانه فى علمي الكتاب والسنة ، وصنف الكتب الكثيرة المفيدة ، وكان على طريقة حسنة سخياً عابدا زاهدا محبح الاعتقاد حسن السمت ، له ببلده المكانة والقبول النام ، وكانت وفاته ليلة الحيادي عشر من جاد الا تحوة من هذه السنة ، وقد جاوز الثانين بأر بصة أشهر وأيام . قال ابن الجوزى : وقد بلننى أنه رؤى فى المنام أنه فى مدينة جميع جدوانها كتب وحوله كتب لا تعد ولا محمى ، وهو مشتغل عطالمها ، فقبل له : ما هذا ? فقال سألت الله أن بسئطنى عا كنت أشتفل به في الدنيا فأعطائى . وفها توفى \* ﴿ الأهدازى ﴾

خازن كتب مشهد أبي حنيفة ببغهاد ، توفي فجأة في ربيع الأول من هذه السنة .

# ( محود بن زنكي بن آ قسنقر )

السلطان الملك المدان نور الدين ، صاحب بلاد الشام وغيرها من البلدان الكتيرة الواسمة ، كان مجاهدا في الغريج ، آمراً بالمروف ناهياً عن المنكر ، محباً للمداء والفقراء والصالمين ، مبغضاً للفظاء محميح الاعتقاد .وثراً لا تشال الخاير ، لا يجسر أحد أن يظلم أحدا في زمانه ، وكان قسد قم المناكر وأهلها ، ورفع الملم والشرع ، وكان مدمنا لقيام الليل يصوم كنيرا ، و يتنيع نفسه عن الشهوات ، وكان يحب النيسير على المسلمين ، و برسل البر إلى العلماء والفقراء والمساكين والأيتام والأرامل ، وليست المدنيا عنده بشيء رحمه الله و بل تراه بالرحة والرضوان ، قال ابن الجوزى : استرجم تو رافعتهن محمودين رنكى رحمه الله تمالى من أيدى الكفار نيفا وخسين مدينة ، وقد كان بكاتبني وأكياتيه ، قال : ولما حضرته الوقة أخد المهد على الأمراه من بعده لو لده \_ يدى السلخ إساعيل \_ وجدد المهد مع صاحب طرابلس أن لا يغير على الشام في المدة التي كان ماده فيها ء وقلك أنه كان قد أسره في بعض غز واته وأسمر معه جماعة من أهل وولته ، فانعدى نفسه منه بثلاثمائة ألف دينار وخسائة حصان وخسائة أو ردية ومثلها برانس ، أى لوس ، وقطور وال وخسائة أسير من المسلمين ، وعاهده أن لا يغير على بلاد المسلمين لمدة سبمة سنين وسبعة أشهر واسبة أيام ، وأخذ منه رمان على فتح بيت من أولاده وأولاداً كامر الفريح و بطارقتهم ، فان نكث أراق دمام ، وكان قد عزم عمل فتح بيت المسلمين شرفه الله ، فواقته المنية في شوال من هذه السنة ، والأعمال بالنبات ، فعصل له أجر ما نوى ، وكانت ولايته كمان وعشرين سنة وأشهرا ، وقد تقدم ذلك ، وهذا متنفي ما ذكره ابن الجوزى ومناه .

على من نصر الأربل النقيه الشانعي ، أول من درس بأوبل في سنة ثلاث وثلاثين وخسائة ، وكان ناضلا دينا ، انتخ به الناس ، وكان قد اشتقل على الكيا الهراسي وغير ، مبنداد ، وقدم دمشق فأرسه ابن عساكر في هذه السنة ، وترجمه ابن شخلكان في الوفيات ، وقال قيره مزار ، وقد زرته غير مرة ، ورأيت الناس يتنابو ن قيره وينبركون به ، وهذا الذي قاله ابن خلسكان بما يشكره أهل الم عليسه وعلى أمنساله بمن ينظم القيور . وفيها هك مك الذير عربي لمنته الله ، وأشانه هك مستلان ومحوها من البلاد ، وقد كان قارب أن علك الديار المصرية لولا فصل الله ورحته بساده المؤمنين .

# ( ثم دخلت سنة سبمين وخسائة )

استهات [هذه السنة ] والسلطان الملك الناصر صلاح الدين من أوب قد عزم على الدخول إلى الساحل الدائم لأجل حنفا، من الغرج ، ولكن دهمه أمر شناه عنه ، وفلك أن الغرج قضوا إلى الساحل المصرى في أسطول لم يسمع بمناه ، وكنره مراكب والات من الحرب والحسار والمتانلة ، من جدلة ذلك ماتني شيق في كل منها مائة وخدون مقاتلا ، وأربعائة قطعة أخرى ، وكان قدومهم من صقلية إلى ظاهم المكندوية قبل وأس السنة باربعة أيام ، فصبوا المنجنيقات والدبابات حول الله، وبرذ إليهم أهلها فقتائهم ودبها تتنالا شديعا أيام ، فصبوا المنجنيقات والدبابات حول الله، وبرذ يوم أعنى أهل القبل عربي الناسجة والدبابات خوالم الله وبرذ على حربي المنتبعة والدبابات فضاؤا ذلك ، فأضعف ذلك قلوب الغرج ، ثم تجميعهم المسلمين فتقاوا منهم جاعة وغندوا منهم ما أوادوا ، فاتهزم الغرج في كل وجه ، ولم يكن لم ملمياً إلا البحر أو القتل أو الأسر ، واستحوذ المسلمون على أمواهم ، وعيامهم ، وبالجلة قسلوا خلقا من الرجال وركب من بق منهم في أسطول إلى بلادم خالبين .

ويما عوق الملك النصر عن الشام أيضاً أن رجلا يعرف بالكنز ساه بعضهم عبساس بن شادى

وكان من مقدمى الديار المصرية والدولة الفاطمية ، كان قد استند إلى بلد يقال له أسوان ، وجعل بجمع عليه الناس ، فاجتمع عليه خاق كثير من الرعاع من الحاضرة والغربان والرعيان ، وكان بزعم إليهم أنه سيميد الدولة الفاطمية ، و يدحض الأفاجكة التركية ، فالنف عليه خلق كثير ، ثم قصدوا قوص وأعملها ، وقد لل طائمة من أمرائها ورجالها ، فجرد إليه صلاح الدين طائفةمن الجيش وأمر علمهم أخاه الملك الدادل أبا بكر الكردى ، فلما التقيا هزمه أبو بكر وأسر أهله وقفله .

## فصل

فلما تمهدت البلاد ولم يبق مها رأس من الدولة العبيدية ، برز السلطان الملك الناصر صلاح الدين وســف في الجبوش النركية قاصــدا البلاد الشامية ، وذلك حين مات ســـلطانها نور الدين محود من زنكي وأخيف سكانها وتضمضمت أركانها ، واختلف حكامها ، وفسد نقضها و إبرامها ، وقصده جمع شملها والاحسان إلى أهلها، وأمن سهلها وجبلها، ونصرة الاسلام ودفع الطفامو إظهار القرآن و إخفاء سائر الأديان ، وتكسير الصلبان في رضي الرحن ، و إرغام الشيطان . فترل البركة في مستهل صفر وأقام مها حتى اجتمع عليه العسكر واستناب عـلى مصر أخاه أبا بكر ، ثم سار إلى بلبيس في النالث عشر من ربيم الأول؛ فدخل مدينة دمشن في وم الاثنين سلخ ربيع الأول، ولم ينتطح فها عنزان ، ولا اختلف عليــه سيغان ، وذلك أن نائبها شمس الدين من مقدم كان قــد كـتب إليــه أولا فأغلظ له في الكتاب ، فلما رأى أمره متوجها جعل يكانبه و يستحثه على القدوم إلى دمشق ، و يمده بتسليم البلد، فلمارأي الجدلم بمكنه المخالفة ، فسلم البلد إليه بلا مدافعة ، فنزل السلطان أولا في دار والده دار المقيلي التي بناها الملك الظاهر بيبرس مدرسة ، وجاء أعيان العلد للسلام علميه فرأوا منــه غاية الاحـــان ، وكان نائب القلمة إذ ذاك الطواشي ريحان ، فكاتب وأجزل نواله حتى سلمها إليه ، ثم نزل إليه فأكرمه واحترمه ، ثم أظهر السلطان أنه أحق الناس بتربية ولد نور الدين ، لمــا لنور الدين علمهم من الاحسان المتين، وذكر أنه خطب لنور الدين بالديار المصرية، ثم إن السلطان عامل الناس بالاحسان وأمر بابطال ما أحدث بمد نور الدين من المكوس والضرائب ، وأمر بالمروف ونهى عن المنكر ، ولله عاقبة الأمور.

## فصل

فلما استغرت له دمشق بحمد افيرها بهض إلى حلب مسرعا لما فيها من التخبيط والتخليط. واستناب على دمشق أخاه طننكين من أبوب الملتب بسيف الاسلام، فلما اجتاز حص أخذ ربضها ولم يشتغل بقلمها ، ثم سار إلى حماه فتسلمها من صاحبها عز الدين بن جبريل ، وسأله أن يكون سفيره بينه و بين الحلبيين ، فأجابه إلى ذلك ، فسار إلهم فحذَّرهم بأس صلاح الدين فلم يلتفتوا إليه ، بل أمروا بسجنه واستقاله ، فأبطأ الجواب على السلطان ، فكتب إليهم كتابا بليغاً يلومهم فيه على ما هم فيه من الاختلاف، وعدم الائتلاف، فردوا عليه أسوأ جواب، فأرسل إلهم يذكره أيله وأيام أبيسه وعمه في خدمة نور الدين في المواقف المحمودة التي يشهد لهم مها أهـل الدين ، ثم سار إلى حلب فنزل على جبل جوشن ، ثم نودي في أهل حلب بالحضور في ميدان باب العراق ، فاحتمموا فأشرف علمهم امن الملك نور الدين فتودد إلهم وتباكى لهجهم وحرضهم عـلى قتال صلاح الدين ، وذلك عن إشارة الأمراء المقدمين ، فأجابه أهل البلد توجوب طاعته على كل أحد ، وشم ط علمه الروافض منهم أن يعاد الأذان بحي على خير العمل ، وأن يذكر في الأسواق ، وأن يكون لمم في الجامع الجانب الشرق، وأن يذكر أماء الأثمة الاثني عشر بين يدى الجنائز، وأن يكسروا عملي الجنازة حساً ، وأن تسكون عقود أنسكحهم إلى الشريف أبي طاهر سأبي المكارم حرة أن زاهر الحسيني ، فأجيبوا إلى ذلك كاه ، فأذن بالجامع وسائر البلد يحي على خير العمل ، وعجز أهل البلد عن مقاومة الناصر ، وأخملوا في كيده كل خاطر ، فأرسلوا أولا إلى شيبان ضاحب الحسبة فأرسل نفر آ مهر أصحابه إلى الناصر ليقتلوه فلم يظفر منــه بشيء ، بل قناوا بمض الأمراء، ثم ظهر علمهم فقنلوا عن آخرهم ، فراسلوا عنـــد ذلك القومص صاحب طرابلس الفرنجي ، و وعــدوه بأموال جزيلة إن هو رحل عنهم الناصر، وكان هذا القومص قد أسره نور الدين وهو معتقل عنده مدة عشر سنين ، ثم افتدى نفسه عائة ألف دينار وألف أسير من المسلمين ، وكان لا ينساها لنو ر الدين ، بل قصد لحمص لىأخذها فركب إليه السلطان الناصر ، وقد أرسل السلطان إلى به.. طرابلس سرية فقتلوا وأسرواً وغنموا ، فلما اقترب الناصر منه نكص على عقبيه راجماً إلى بلده ، ورأى أنه قد أجامهم إلى ما أرادوا منه ، فلما فصل الناصر إلى حص لم يكن قدأخذ قلمتها فنصدى لأخذها ، فنصب علمها المنجنيقات فأخذها قسرا وملكها قهرا ، ثم كر راجماً إلى حلب ، فأناله الله في هذه الكرَّة ما طلب ، فلما نزل مها كتب إلىهم القاض الفاضل على لسان السلطان كتابا بليغاً فصيحاً فاثمًا رائبًا ، على يدى الخطيب شجِس الدين يقول فيه : ﴿ فَاذَا قَضَى القسلم حَقَّ اللَّمَا فَاسْتَدَعَى الآخسَلاسُ جَهِدَ الدُّعَا ، فليمُدُ وليُعِدِ حوادث ما کان حدیثا یفتری ، وحواری أمور إن قال فها کثیرا فأکثر منه<sup>ا</sup>ما قد جری ، و یشرج صدر منها لعله يشرح منها صدرا ، وليوضح الأحوال المستبشرة فان الله لا يعبد سرا .

ومن المجائب أن تسير غرائب • في الأرض لم يعلم بها المأمول كالمديس أفتل ما يكون لها الصدى • والماء فوق ظهورها محمول قانا كنا تقتيس الناريا كفنا ، وغير تا يستنير ، ونستنبط الماء بأيدينا وسوانا يستمير ، ونلتقى السهام بنحو رناوغيرنا يستمير ، والأبدان تسترد بضاعتنا ، وقف العمل الذي يرد به المفصوب و فظهر طاعتنا فناخف بحفظ كا أخف بحفظ القلوب ، وكان أول أمرنا أنا كنا في الشام نفتح الفتوح بمباشرتنا أفضنا ، وغياهد الكفار متقدمين بهسا كرنا ، فنن ووالدنا وعمنا ، فلي مدينة فنحت أوأى من مقل المعدود أو عسكر أو مصاف للاسلام معه ضرب ? فنا يجبل أحد صنعنا ، ولا يجحد عدونا أن يصلحل الجمرة و تملك الكرة ، ونقدم الجماعة وترتب القائلة ، وندمر التنبية ، إلى أن ظهرت في الشام الاستراك المنافق عمر من كسر الكفر و إذالة المنكر وقع الفرنج وهعدم البدع ، وما بسط من العمل ونشر من الفضل ، وما أقامه من الخطاب المبلية بيلاد مصر والين والنو بة وإفر يقية وغير ذلك ، بكلام بسيط حسن :

فلما وصلهم الكتاب أساؤا الجواب، وقد كانوا كاتبوا صاحب الموصل سيف الدين غازى من مودود أخي نور الدين محمود من زنكي ، فبعث إلهـم أخاه عز الدين في عساكره ، وأقبل إلهم في دساكره، وانضاف إلهــم الحلبيون وقصدوا حماه في غيبة الناصر واشتغاله بغلمة حمص وعمارتها ، فلما بلغه خبرهم سار إلىهم في قل من الجيش ، فانتهى إلىهم وهم في جحافل كثيرة ، فواقفوه وطمعوا فيه لفلة من ممه ، وهموا عناجزته فجعل يدار بهم و يدعوهم إلى المصالحـــة لعل الجيش يلحقونه ، حتى قال لهم في جملة ما قال : أنا أقنع بدمشق وحدها وأقم بها الخطبة للعلك الصالح إسماعيل ، وأترك ما عداهامن أرض الشام ، فامتنع من المصالحة الخادم سعدالدولة كمشتكين ، إلا أن يجعل لهم الرحبة التي هي بيد ابن عمه ناصر الدين من أسمد الدير ، فقال ليس لي ذلك ، ولا أقدر عليمه ، فأبوا الصلح وأقدموا على القتال ، فجمل جيشه كردوساً واحدا ، وذلك موم الأحد التاسع عشر من رمضان عند قرون حماه ، وصدر صدراً عظما ، وجاء في أثناء الحال ابن أخيه تق الدين عمر بن شاهنشاه ومعه أخوه فروخ شاه في طائفة من الجيش، وقد ترجح دسمته علمم، وخلص رعبه إلهم، فولوا هنالك هار بین ، وتولوا منهزمین ، فأسر من أسرمن رؤسهم ، ونادی أن لا يتبع مدىرولايدفف على جر يم ثم أطلق من وقع في أسره وسار على الغور إلى حلب ، وقد انعكس علمهم الحال وآلوا إلى شر مآل فبالأمس كان يطلب منهم المصالحة والمسالمة ، وهم اليوم يطلبون منه أن يكف عنهم و ترجع ، على أن المعرة وكفر طاب وماردين له زيادة على ما بيده من أراضي حماه وحمص ، فقبل ذلك وكف عنهم وحلف على أن لا يغزو بمدها الملك الصالح ، وأن يدعو له على سائر منابر بلاده ، وشفع في بني الداية أخوه مجد الدين ، على أن يخرجوا ، فغمل ذلك ثم رجع مؤيدا منصوراً . فلما كان بحماه وصلت إليه رسل الخليفة المستضئ بأمر الله بالخلع السنية والتشريفات العباس

والأعلام السود ، رالنوقيع مر الديوان بالسلطنة ببلاد مصر والشام ، وأفيضت الخلع على أهله وأقار به وأصحابه، وأعوانه ، وكان يوما مشهودا . واستناب على حماه ابن خاله وصهره الأمير شهاب الدين محمود ، ثم سار إلى حمص فاطلقها إلى ابن عمه ناصر الدين ، كا كانت من قبسله لأبيه شيركوه أسد الدين ، ثم بعلبك على البقاع إلى دمشق في ذي القعدة .

اسد الدين ، ثم يعديت على البعاع إلى صحف في المحاسف الموقع المارة ، وأقار شيئا من وفيها ظهر رجل من قرية مشترا من معاملة دهشق وكان مغر بياً قادعى النبوة ، وأقار شيئا من الحار في والمحاسف المحاسف المح

أو طالب الحدثني قاضي القضاة ببنداد في بعض الأحيان، وكان ابنه في أرض الحجاز، فلما بلغه موت أبيه مرض بعده فحات بعد أيام، وكان ينبذ بالرفض.

﴿ شَمَلَةَ التَّرَكِانِي ﴾

كان قد تغلب على بلاد فارس واستحدث قلاعا وتغلب عـلى السلجوقية ، وانتظم له الدست نحواً من عشر بن سنة ، ثم حاربه بعض التركان فقناوه .

﴿ قَمَازُ مِنْ عَبِدُ اللهِ ﴾

قطب الدين المستنجدي ، و زر الخلية المستفى ، وكان مقدماً على العسا كر كاما ، ثم خرج على الخليفة وقصد أن ينهب دار الخلافة فصعد الخليفة فوق سطح في داره وأمر العامة بنهب دار فهاز ، فنهبت ، وكان ذلك بافناء الفقها ، فهرب فهاك هو ومن معه في المهامه والقفار .

( تم دخلت سنة إحدى وسبعين وخدياتة ) فيها طلب الفرنج من السلطان صالح الدين وهو مقيم بحرج الصغر أن بمادنهم فأجامهم إلى ذلك ، لأن الشام كان مجدما ، وأرسل جيشه محمدة القاضى الفاضل إلى الديار المصرية ليستغلوا المغل

ذلك ، لأن الشام كان بحديا ، وأرسل جيف محمية القاضى الفاضل إلى الديار المصربة يستفعوا المهل تم يقبلوا ، وعزم هو عـلى المقام بالشام ، واعتمد على كانبه العاد عوضاً عن القاضى ، ولم يكن أحد أعرز عليه منه :

وما عن رضى كانت سليمي بديلة \* ولكن الضرو رات أحكام

وكانت إقامة السلطان بالشام و إرسال الجيش صحبة القاضى الفاضل غاية الحزم والندبير ، ليحفظ ما استجد من الممالك خوفا عليه مما هنالك ، فلما أرسل الجيوش إلى مصر و بقي هو في طائفة يسيرة والله قد تكفل له بالنصر ، كتب صاحب الموصل سيف الدين غازى ابن أخي نو ر الدين إلى جماعة الحلبيين يلومهم على ما وقع بينهم و بين الناصر من المصالحة ، وقد كان إذ ذاك مشغولا محار بة أخيه ومحاصرته ، وهو عماد الدين زنكي بسنجار ، وليست هذه بغملة صالحة ، وما كان سبب قتاله لأخيه إلا لكونه أبي طاعة الملك الناصر ، فاصطلح مع أخيـه حين عرف قوة الناصر وناصريه ، ثم حرض الحلسين على نقض المهود ونبذها إليه ، فأرسلوا إليه بالمهود التي عاهدوه علمها ودعوه إلمها ، فاستعان علمهم بالله وأرسل إلى الجيوش المصرية ليقدموا عليه ، فأقبل صاحب الموصل بعسا كره ودساكره ، واجتمم بان عمه الملك الصالح عماد الدين إسهاعيل ، وسار في عشرين ألف مقاتل على الخيول المضمرة الجرد الأبابيل ، وسار محوم الناصر وهو كالهر بر الكاسر ، و إنما معه ألف ظرس من الحاة ، وكم من فئة قللة غلبت فئة كثيرة بإذن الله ، ولكن الجيوش المصرية قد خرجوا إليه قاصدين ، وله ناصرين في جحافل كالجبال ، فاجتمع الفريقان وتداعوا إلى النزال ، وذلك في موم الحيس العاشر من شوال فاقتناوا قنالا شديداً ، حتى حمل الملك الناصر بنفسه الكرعة ، وكانت باذن الله الهزعة ، فقتلوا خلقاً من الحلبيين والمواصلة ، وأخذوا مضارب الملك سيف الدين غازي وحواصله ، وأسر وا جماعة من رؤسهم فأطلقهم الناصر بعد ما أفاض الحلم على أبدائهم و رؤسهم ، وقد كانوا استعانوا بجماعة من الفرنج في حال القتال ، وهذا ليس من أفعال الأبعاال ، وقد وجد السلطان في مخم السلطان غازى سبتا من الأقفاص التي فيها الطيور المطربة، وفلك في مجلس شرابه المسكر، وكيف من هذا حاله ومسلكه ينتصر ، فأمر السلطان بردها عليه وتسيد خما إليسه ، وقال للرسول قل له بمد وصولك إليه وسلامك عليه : اشتغالك عهذه الطيور أحبّ إلياً؛ ما وقعت فيه من المحذور ، وغنم منهم شيئا كثيرا فقرقه على أصحابه غيباً وحضوراً ، وأنعم بخيمة سيف الدين غازي على إن أخيه عزالدين فر وخرشاه بن نجيم الدين ، و رد ما كان في وطأقه من الجواري والمغنيات ، وقد كان معه أكثر من ماثة مغنية ، و رد آلات اللهو واللمب إلى حلب ، وقال قولوا لهم هذه أحب إليكم من الركوع والسجود ، و وجد عسكم المراضلة كالحانة من كثرة الحمور والبرابط والملاهى ، وهذه سبيل كل فاسق ساه لاهي ،

## فصل

فلما رجعت الحيوش إلى حلب وقد اظلبوا شر منقلب ، ونعموا على مانقضوامن الايمان ، وشقهم العما على السلطان ، حصنوا المبلد، عنوا من الأسد ، وأسرع صاحب الموصل فوصلها ، وماصد توحق دخلها، فلما فرخ الناصر مما غنم أسرع المسير إلى حلب وهو في غاية القوة، فوجدهم قد حصنوها، وقال المصلحة أن نبادر إلى فتح الحصون التي حول البلد، ثم نمود الهم قلا متنع علبنا منهم أحد، فشرع ومنعمها عصنا، وبهم أركان دولهم ركنا، ونشح مراغة ومنبيج تم سار إلى إعزاز فلاس الحليبون إلى سنان فأرسل جماعة لتن السلطان، فدخل جماعة منهم في جيشه في زى الجند فقائلوا أشدالتنال محتى اختلطوا بهم فوجلوا ذات يوم فرصة والسلطان ظاهر الناس قحل عليه واحد خدم فحرحته جرحاه مناكم، ثم أخذ النداوى وأس السلطان فوضه إلى الأرق في غيشه، ومن حوله قد خده فحرحته جرحاه مناكم، ثم أخذ النداوى وأس السلطان فوضه إلى الأرق فقتل، أيضاء ثم عرب الرابع فادرك فقتل، الساحة الراهنة فقتل، ثم عرب الرابع فادرك فقتل، وبيال القتال ذلك الديم، ثم أحد الشلطان على البلد فقتحها وأقطعها بن أخيه تمق الدين عربن شاهناسان في البلد فقتحها وأقطعها بن أخيه تمق الدين عربن شاهناسان على البلد فقتحها وأقطعها بن أخيه تمق الدين عربن شاهناسان على البلد فقتحها وأقطعها إليه من الغاوية و إقدامهم على خامس عشر ذى الحجة، وجبي الأموال وأخذ الخراج من القرى، ومنع أن يدخل البلد شيء أو يخرج خامرا لهاحق انسلخت السنة.

و في ذي الحجة من هذه السنة عاد نور الدولة أخو السلطان من بلاد الين إلى أخيه شوة إليه ، وقد حصل أموالا جزيلة ، ففرح به السلطان ، فلما اجتماعاً الل السلطان البر الذي : أنا يوسف وهذا أخيى ، وقد استناب عسلى بلاد الين من ذوى قرابته ، فلما استقر عند أخيه اسستنابه على دمشق وأعالما ، وقيل إن قدوم كان قبل وقد المواصلة ، وكان من أكبر أسباب النتج والنصر ، الشجاعته وفروسيته . وقيها أنفذ تني الدين عمر من أخى الناصر بماركة بها، الدين قراقوش في جيشه إلى بلاد المذب فنتج بلاداً كثيرة ، وغم أموالا جزيلة ، ثم عاد إلى مصر ، وفها قدم إلى دمشق أبو النشواء الإأصل ، المندادى المنشأ ، ذكره المراحد في بالمناء ، ذكره المراحد الله عن عهد من مثله التنوشي المدشق الأصل ، المندادى المنشأ ، ذكره المحلمان صلاح الهبين ، وأورد المعطمات أشماد ، في ذك ما كان يقول :

يا مالكا مهجتى يا منتهى أملى • ياحاضراً شاهداً فى التلب والذكر خلقتنى من تراب أنت خالقه • حق إذا صرت تمثلا من الصور أجريت فى قالني زوحاً منورة • تم فيه كجرى الماء فى الشجر جمتنى من صفاً روح منورة • وهيكل صفته من معدن .كدر إن غبت فيك فياغرى وباشرق • وإن خطرت فياسمى وبابصرى أو احتجبت فسرى فيك فى وله • وإن خطرت تقليم منك فى خطر تبدو فنمحو رسومى ثم تقبها • وإن تغبب عنى عشت بالاثر وفها توفى من الأعيان الحافظ أو القاسم ابن عساكر.

﴿ على بن الحسن بن هبة الله ﴾

ابن عساكر أبو القلم الدمشق ، أحداً كار حفاظ الحديث ومن عنى به سباعا وجماً وتصنيفاً وإطلاعا وحفظاً لأسانيده ومنونه ، و إثقانا لأساليده وفنونه ، صنف فاريخ الشام في مجانين مجلدة ، فهي باقية بعده خلاة ، وقد نعد على من تقدمه من المؤرخين ، وأنسب من يأتى بعده من المناخرين، على أقب مصن بأتى بعده من المناخرين، المناخرة ، ومن للمناخرة ، ومن نظر فيه وتأمله رأى ما وصنه فيه وأصله ، وحسكم بأنه فر يد دهره ، في التواريخ ، وأنه الدروة العليا من الشاريخ ، هذا مع ماله في عادم الحديث من المكتب المفيدة ، وما مو مشتمل عليه من العبادة والطرائق الحيدة ، فله أطراف الكتب السنة ، والشيوخ النبل ، وتبيين كنب المفترى على أنى الحيدن الأشرى ، وغدير ذلك من المصنفات الكبار والصفار ، والأحجراء والأسفار ، وقد أكتر في طلب الحديث من النرحال والاسفار ، وجاز المدن والأقلم والأمصار ، وجمع من الكتب مالم بجدمه أحد من الحفاظ فسخاً ومتابلة عامقة ، من ذوى الأقدار والهيئات ، والأموال من أكابر صروات الدماشقة ، ورواسته فهم عالية باسقة ، من ذوى الأقدار والهيئات ، والأموال المؤيلة ، والصدت ، كانت وفاته في الحادى عشر من رجب ، وله من العمر ثمنان وسيمون منه : وحضر السلطان صلاح الدين جنازه ودفن بقار باب الصغير رحه الله تعالى . وكان الذي صلى عليه الشيخ قطب الدين النيد الورى ، قال ابن خلكان وله أشعار كثيرة منها :

أيا مس ويحك جاء إلشيب • فاذا التصابي وماذا الغزل أ تولى شبابي كأن لم يكن • وجاء الشيب كأن لم بزل كأنى بنضى على غرة • وخطب المنون ما قد زل فيالت شعرى بمن أكون • وما قدر الله لى في الأزل

قال: وقد التزم فها بما لم يلزم وهر الزاى مع اللام. قال: وكان أخره صائن الدين هبدة الله ابر الحسن محدثا فقها ، اشتغل ببغداد على أسمد المهنى ، ثم قدم دمشق فدوس بالنزاليسة ، وتوفى مها عن ثلاث وستين سنة .

﴿ ثُم دخلت سنة ثنتين وسبمين وخمسائة ﴾

استهلت هذه السنة والناصر محاصر حلب، فسألوه وتوساوا إليه أن يصالحهم فصالحهم على أن

تكون حلب وأعمالها للدنك الصالح فقط، فكتبوا بذلك الكتاب، فلما كان المسام بعث السلطان الصالح إسهاعيل يطلب منه زيادة قلمة اعزاز، وأرسل بأخت له صغيرة وهي الخانون بنت نور الدين ليكون ذلك أدعى له بقبول السؤال ، وأنجع في حصول النوال ، فحين رآها السلطان قاممائما ، وقبل الأرض وأحامها إلى وأطلق وأطلق لها من الجواهر والتحف شيئا كثيراً ، ثم نرحل عن حلب فقصه الفداوية الذين أعتدوا عليه فحاصر حصنهم مصبات فقتل وسي وحرق وأخذ بقارهم وخرب ديارهم ، ثم شفع فهم خاله شهاب الدين محمود بن تتش صاحب حماه ، لأنهم جيرانه ، فقبل شفاعته ، وأحضر إليه نائب بملبك الأمير شمس الدين محمد بن الملك مقدم ، الذي كان نائب دمشق ، جماعــة من أساري الفريم الذين عاتوا في البقاع في غيبته ، فجــدد ذلك له الغزو في الفريح ، فصالح الفــداو ية الاسهاعيليلة أصحاب سنان، ثم كر راجماً إلى دمشق فتلقاه أخوه شمس الدولة . توران شاه، فلقبه الملك المعظم ، وعزم الناصر على دخول مصر ، وكان القاضي كمال الدين محمد الشهر زوى قد توفى في السادس من المحرم من هذه السنة ، وقــد كان من خيار القضاة وأخص الناس بنو ر الدين الشهمد، فوض إليه نظر الجامع ودار الضرب وعمارة الأسوار والنظر في المصالح العامة . ولما حضرته الوفاة أوصى بالقضاء لابن أخيه ضياء الدين بن تاج الدين الشهرزوري ، مم أنه كان يجد عليـــه ، لما كان لابن أخيه ، فجلس في مجلس القضاء علىعادة عمه وقاعدته ، و يق في نفس السلطان من تولية شرف الدين أبي سعيد عبد الله بن أبي عصرون الحلمي ، وكان قد هاجر إلى السلطان إلى دمشق فوعـــده أن يوليه قضاءها، وأسر بذلك إلى القاضي الفاضل، فأشار الفاضل على الضياء أن يستعفى من القضاء فاستمع فأعنى، وترك له وكالة بيت المـال، وولى السلطان ابن أبي عصرون عـلى أن يستنيب القاضي محمى الدين أبي الممالي محمد بن زكي الدين ، ففعلَّ ذلك ، ثم بعد ذلك استقل بالحمكم محيى الدين أبو حامد بن أبي عصرون عوضاً عن أبيه شرف الدين، بسبب ضعف بصره.

وفى صغر مها وقف السلطان الناصر قرية حزم على الزاوية النزالية ، ومن يشتغل بها بالعلوم الشرعية ، وما يحتاج إليه الفقيه ، وجمل النظر لقطب الدين النيساورى مدوسها . وفى هذا الشهر تزوج السلطان الملك الناصر بالست خاتون عصمة الدين بئت مدين الدين أثر ، وكانت زوجمة تورا الدين محدود ، وكانت مقيمة بالقلمة ، وولى تزويجها منه أخرها الأمير سعد الدين بن أثر ، وحضه الذاته المن عصرون المقدومان مده ما الدام من المدول ، وبات الناصر عندها تلك اللية والتي بعدها ، ثم سافر إلى مصر بعد يومين ، وكب يوم الجمة قبل السلاة فازل مرج الصغر ، ثم سافر فشا قريباً من الصغين ، ثم سافر فشا فريباً من الصغين ، ثم سافر فشا مر يوم السبت سادس عشر ربيح الأول من هدفه السنة ، وتلقام

أخوه واللبه هلمها الملك العادل سيف الدين أبو بكر إلى عند بحر القازم ، ومعه من المدايا شيء كثير. من الماكل المتنوعة وغيرها ، وكان في صحبة السلمان العاد الكاتب ، ولم يكن و ود الديار المصرية قبل ذلك ، فجعل يدكر محاسبها ما اختصت به من بين البلدان ، وذكر الاهمرام وشهمهما بأنواع من التشهمات ، و بالغ في ذلك حسب ما ذكر في الروضتين .

وفى شعبان منها ركب الناصر إلى الاسكندرية فأسمع ولديه الفاضل على والعز بر عنان على الحافظ السلمى، و وقده مها إليب ثلاثة أيام الحنيس والجمعة والسبت رابع رمضان، وعزم الناصر عملى تمام الصيام مها، وقسد كل عمارة السور عملى البلد، وأمر بتجديد الاسطول وإصسلاح مراكبه وصفنه وضعنه بالمقاتلة وأمرج بعزو جزائر المعر، وأقطعهم الاقطاعات الجزيلة على ذلك، وأرصد للاسطول من بيت المال ما يكفيه لجميم شئونه، ثم عاد إلى القاهرة في أثناء رمضان فأكل صومه.

وي يت المدرس المناصر بيناه مدرسة السافعية على قبر الشافعى ، وجمعل الشيخ تجم الدين الخبوشائي مدرسها والناصر بيناه المارستان بالقارة و وقف عليه وقوط كثيرة . وفيها بنى الأمير عاهده الدين قباز نائب قلمة الموسل جامعاً حسنا و رباطا ومدرسة ومارستانا متجاو رات بظاهر الموصل وقعد تأخرت وفاته إلى سنة خس وتسمين وخميائة رجمه الله . وله عدة مدارس وخوانقات اهرواسه غير ما ذكرنا ، وكان دينا خيرا فانسلاحني المنهب ، ينا كر فى الأدب والأشمار والقه ، كثير السيام يقيا الله السابل وقيا أمر الخليفة باخراج المجدومين من بقساد لناحية منها ليتمزوا عن أهل المائية ، نشر المنافية ، كثير المائية ، وذكر ابن الجوزى فى المنتظم عن امرأة قالت ، كنت أمشى فى المائية وكان رجلا يمارضنى كا مرت به ، فقلت له : إنه لا سبيل إلى همذا الذى تروسه منى الا بكناب وشهود ، فتزوجنى عند الما كم ، فكنت معه مدة ثم اعتراه انتفاخ ببطنه فكنا فنان أنه استساء في وإذا هو خنثى مشكى، وهذا أنه استساء وإذا هو خنثى مشكى، وهذا من الأشاء .

وفيها توفي من الأعيان ﴿ على بن عساكر ﴾

ابن المرحب بن العوام أبو الحسن البطائحي المقرى اللغوى ، سمم الحسديث وأسمه ، وكان حسن المعرفة بالنحو واللغة ، ووقف كتبه ، مسجد ابن جوارة بينداد ، توفى في شعبان وقد نيف على المخانين ﴿ محمد بن عبد الله ﴾

امن القاسم أبو الفضل، فاضى القضاة بدمشق، كال الدين الشهر زورى، الموصلى، وله مها مدرسة عسلى الشافعية ، وأخرى بنصيبين ، وكان فاضلا دينا أمينا نتسة ، ولى القضاء بدمشق لنور الدين الشبيد محمود من زنكى ، واستوزر ، أيضاً فها حكاه امن الساعى . قال وكان يبعثه فى الرسائل ، كتب مرة على قصة إلى الخليفة المتنفى : محمد بن عبد الله الرسول ، فكتب الخليفة تحت ذلك : ﷺ . فلت : وقد فوض إليه نور الدين اغار الجامع ودار الضرب والأسوار ، وهمر له المارستان والمدارس وغير ذلك وكانت وناته في المحرم من هذه السنة بعمشق .

## ( الخطيب شمس الدين )

ابن الوزير أبو الضياء خطب الديلو المصرية ، وابن و زيرها ، كان أول من خطب بديار مصر الفضلينة المستفىء بأمن الله العباس ، بأمر الملك صلاح الدين ، تم حظى هنده حتى جعل سفيرا بينه و بين المارك واعلمانه ، وكان رئيساً مثانا كر يا محمداً ، يقرأ عليه الشعراء والادباء . ثم جعل الناصر " مكانه الشهر زوري المنتم بمرسوم السالمان ، وصارت وظيفة مقررة .

## ( ثم دخلت سنة اللاث وسبمين وخسمائة )

فيها أمر الملك الناصر ببناء قامة الجبل و إحاطة المور على القاهرة ومصر عضر قلمة المك لم يكن في الديار المصرية منها ولا عملي شكابها، وولى عمارة ذهك الأمير بها، الدين قراقرش مماولته الدين عرب ضافة الدين عرب شاهنشاء من أبوب . وفيها كانت وقعة الرابة على المسلمين ، وفي جادى الأولى منها سار السلمان المناصر حلاح الدين من مصر قاصدا غزو الفرنج ، فأنتهى إلى بلاد الرابة فسبى وفيم ، ثم تشاغل جيشه بالمنام وتعزقوا في الذي والحال ، ويق هو في طائفة من الجيش منفرها عليه بعد أيام ، ووقصت الأراجيف في الداس بديب ذك ، وما صدق أعل مصرحي نفاروا إليه وصار الأمركا قبل في حصل عليه بعد أيام ، ووقعت الأراجيف في الداس بديب ذك ، وما صدق أعل مصرحي نفاروا إليه بدلامة السلمان ، ولم يحر هذه الوقعة إلا بعد عرب من أخي السلمان في السلمان في مناسع سنين ، وقتل وم حطين ، وقد ثبت السلمان في عند مساحة شاء ، فيق عند علم المناس والمان ولده شاهنشاء ، فيق عند من مناسع سنين ، وقتل والمتود ، وصير عند المناس والمهدن المناس في المناس المناس في المناس في المناس والمهدن المناس والمهدن المناس والمناس في المناس المناس

وفهما تحبيطت دولة حلب وقيض السلطان الملك الصالح إساعيسل من نور الدين عسلي الخادم كشتكين ، وألزمه بتسليم قلمة حارم ، وكانت له ، فأبى من ذلك فعلقه منكوساً ودخن تحت أفغه حتى مات بهن ساعته . وفهما جاء ملك كبير من ماوك الغريج بروم أخذ الشام لفيبة السلطان واشتغال توابه بهلمانهم . قال الههاد الكانب : ومن شريط هدنة الغرنج أنه متى جاء ملك كبير من ماوكهم لا يمكنهم دفعه أنهم بقاتلون معه و يؤاز رونه و ينصرونه ، فاذا الصرف عنهسم عادت الهدنة كما كانت ، فقصد هذا الملك وجملة الفريح مدينة حماء وصاحبها شهاب الدين مجمود خال السلطسان مريض ، وناقب همشق ومن معه من الأمراء مشغولون ببلدائهم ، فكادوا يأخفون البلد ولكن هزمهم الله بعد أر بعة أيام ، فانصرفوا إلى حارم فلم يشكنوا من أخسفها وكشفهم عنها الملك الصالح صاحب حلب ، وقد دفع اليهم من الأموال والأسرا ما طلبوه منه . وتوفى صاحب حماء شهاب الدين مجمود خال السلطان الناصر ، وتوفى قبله ولده تتش يثلاثة أيام ، ولمساسحم لملك التاصر بنزو ل الفرنج على حارم خرج من مصر قاصدا بلاد الشام ، فدخل دمشق في رابع عشر شوال ، وصحبته العاد السكاف ، وتأخر القاضل عصر لأجل الحجج .

ونیها جاء کتاب القاضی الفاضل الناصر بهنئه موجود مولود وهو أبوسلمان داود ، و به کمل له اثنی هشر ذکرا ، توقد ولد له بعده عدة أولاد ذکر و ، فانه نوفی عن سبعة عشر ذکرا وابنة صغیرة اسمها مؤنسة ، التی تزوجها این عمها المك الكامل محسد من العادل ، كما سیانی بیان ذلك فی موضعه ان شاه افته تعالی .

وقبها جرت فتنة عظيمة بين الهود والعامة ببغداد ، بسبب أن وذنا أذن هند كنيسة فنال منه البهود بكلام أغاظ أه فيه ، فشنه المسلم فاقتناد ، فجاه المودن يشتكي منه إلى الديوان ، فتفاقم المحلل ، وكثرت الدرام ، وأكثر وا الضجيع ، فلما حان وقبي الجميد منتسب العامة الخطياء في بعض المهورة وخرجوا من فررم فنهوا المصال بن الذي فيه المهود ، وذهبوا إلى كنيسة الهود لتهيزها ، ولم يشكن الشرط من ردم ، فأمر الخليفة بصلب بعض العامة ونأخرج في المبل جامة من الشهاد الذين كافرا في الحدوث وقب عليم التنال في هذا كان المسبب هذه الكاتفة و فسكن الناس . وفيها خرج الو زر الخليفة عضد الدولة ابن يثييس الرقساء المسلمة فاصده الملجة ، وشرح الناس في خدمته ليودعوه ، فتقدم إليه ثلاثة من الباطنية في صورة المهامة من المباطنية في صورة المناس من مناسات وهيم التالي وكذلك المثانية على من ورجم الوزير إلى منزله عولا المثانية من من من وهم ، ورجم الوزير إلى منزله عولا فالمات من مهمه ، وهذا الوزير هو الذي قتل ولدى الوزير ابن هيورة وأعدمها ، فسلط الله عليه من قتله ، وكذا يدين تهان، جراء وفاتا .

ومِن توفى فيها من الأقعيان ﴿ صدقة بن الحسين ﴾

أبو الغرج الحداد ء قرأ القرآن وسم الحديث ، وتعقه وأفق ، وقال الشعر وقال في الكلام ، وله الديخ ديل على شبخه امن الزاغرى ، وفيه غرائب وعجائب . قال امن السامى : كان شيخاً عالما فاضلا وكان فقيراً يأكل من أجرة النسخ ، وكان يأتوى إلى مسجد ببضماد عندالبعرية يوم فيه، وكان يستب على الزمان وبنيه ، ورأيت ابن الجوزى في المنتظم ينمه وبرميه بالمظائم ، وأورد له من أشعاره ما فيه مشامة لابن الراوندى فى الزندقة فالله أعلم . توفى فى ربيع الاكتر من هذه السنة هن خس وسيمين سنة ، ودفن ببلب حرب ، ورؤيت له منامات غير صالحة ، نسأل الله العاقبة فى الدنيا والاستحرة . ﴿ محمد بن أسعد بن محمد )

أبو منصو والمطار ، المر وف محمدة ، سمع الكثير وتقه وناظر وأفتى ودرس ، وقدم بندادفات بها ﴿ محود من تقش شهاب الدين الحارب ﴾

خال السلطان صلاح الدين ، كان من خيار الأمراء وشــجــانهم ، أقطمه ان أختــه حماه ، وقد حاصره الغريم وهو سريض فأخذوا حماء وقداوا بعض أهلها ، ثم تناشى أهلها فردوهم خالتين . ﴿ فاطمة نقت نصر العطار ﴾

كانت من سادات النساء، وهي من سلالة أخت صاحب الخزن، كانت من العابدات المتورعات المحدوات، يقال إنها لم نفرجهن منرلها سوى ثلاث موات، وقد أنني علمها الخليفة وغير، والله أعلم. ﴿ ثم دخلت سنة أر بعروسيمين وخسائة ﴾

فها و رد كتاب من التانبي الفاضل من مصر إلى الناصر وهو النام بهنيه بسلامة أولاده المالدك الانمني عشر، يقول: وهم بحده الله بهجة الحياة وزينها ، وريحانة القوب والأرواح وزهرتها ، إن نؤادا وسع فراقهم فواسع ، و إن قلباً قدع بأخبارهم لقائع ، و إن طرفا نام عن البعد عنهم لهاجع ، و إن ملكا ملك صهر معتهر ملازم ، و إن نعمة أفق بهم لتعمة بها العيش ناعم ، اما يشتاق جيسد المولى أن تعاوق بدرره ? آنها تقاماً عين أن تروى بنظرهم ? أما يمين قلبه لقديم ? أما يليتمط هذا المعاشر بفتها بهم وللولى أبحاد ألله أن يقول :

وما مثل هذا الشوق يحمل بعضه \* ولعكن قلبي في الهوى يتقلب

وفيها أمقط صدلاح الدين المكرس والضرائب عن المجاج يمكة ، وقد كان يؤخسة من حجاج الترب شئ كدير ، ومن مجزع من أدائه حبس فر بما فته الوقوف بعرفة ، وعوض أمير مكة عال أقطمه إلا " يحسر ، وأن يحمل إليه في كل سنة نمائية آلاف أردب إلى مكة ، ليكن عوالم ولا تباعه ، ووقاة بالجماور بن ، وقر رت المجاور بن أيضاً خلات ممل إليم رحمه الله . وفيها عنهي الأمير محمس المير بحمس المير بحمس المير بحمس المير بحمس المير بعد الميلان من مقدم بسلبك ، ولم يحمى أن المنافذات بوو الأزل على حص ، وذلك أنه بلغة أن أنها السلطان توران شاء طلب بملبك منه فاطلقها له ، فاشتفه ان المتدم من الخروج منها حتى جاء السلطان بنفسه فحصر ، فيها من غير قتال ، ثم عوض ابن المقدم عنها بندو يض كثير خير مما كان بهده ، غرج منها وتسلمها وسلمها توران شاء ، قال إن الأثير : وكان في هذه السنة غلاء شديد بسبب

قلة المعلر، عم العراق والشام وديار مصر، واستمر إلى سنة خس وسبمين، فجاء المعلر و رخصت الأسعارتم عقب ذلك وياء شديد، وهم البلاد مرض آخر وهوالسرسام، فما ارتفع إلا في سنة ست وسبمين، فمات بسبب ذلك خلق كنير، وأحم لا يعلم عسدهم إلا افق. وفي رمضان مها وصلت خلع الخليفة إلى الملك صلاح الدين وهو بعمشق، و زيد في ألقابه معز أسير المؤمنين، وخلم على أخيه توران شاه واتب عصطفي أمير المؤمنين.

وفها جيز الناصر أبن أخيه فروخ شاه من شاهنشاه بين يديه لقتال الفرج الذين عائوا في نواحي 
دمش ، فهبوا ما حولها ، وأمره أن يداريم حتى يتوسطوا البلاد ولا يقاتلهم حتى يقدم عليه ، قلا
رأو ، عاجلا ، بالقتال فكسرهم وقتل من ملح كلمه صاحب الناصرة الهفرى ، وكان من أكار ملوكم
رأو ، عاجلا ، بالقتال فكسرهم وقتل من ملح كلمه صاحب الناصرة الهفرى ، وكان من أكار ملوكم
وشجاتهم ، لا ينهنهم القالم ، فكبته الله فى هغم الغزوة ، ثم ركب الناصر فى إثر ابن أخيه فا وصل
الأحزان للداوية فجلوها مرصه الحرب المسلمانين ، ونها بنت الغزم قلمة هند بيت
بينهم و بين صلاح الهين ، وأفلو وا على نواحى البلدان من كل جانب ، ليشغلوا المسلمين هنه منهم ،
وتشرقت جيوشهم فلا تجنيع فى بقمة واحدة ، فرتب السلمان ابن أخيه عمر على حمله وممه ابن مقدم
وسيف الدين على بن أحمد المشعلوب بنواحى البقاع وغيرها ، و بنفر حصى ابن عمر المدين بن
أسد الدين شير كو، ، و بعث إلى أخيه الملك أبي بكر المادل نائبه عصر أن يبعث إليه أننا وخسائة
طارى يستمين مهم على قتال الفرنج ، و كتب إلى الغرنج يأمرهم بتخريب هذا المصن الذى بنوه
طارى يستمين مهم على قتال الفرنج ، و كتب إلى الغرنج يأمرهم بتخريب هذا المصن الذى بنوه
إلى مائة ألف دينار، فقال له ابن أخيه تم الهين عر : ابغل هما إلى أخياد الملمين وسر إلى هذا
المصن غربه ، فاخذ بنوله فى ذك وخربه فى السنة الاتية كاسند كور.

وفيها أمر الخليفة المستفهى. بكتابة لوح على قبر الامام أحممه بن حذيل، فيه آية الكرسى ، و بعدها هذا قبر ناج السنة وحبر الأمة العالى الهممة العالم العابد الفقيه الزاهد، وذكر وا ناريخ وظاته رحمه الله تعالى .

وفيها احتيط بينداد عبلى شاعر يلشد قد وافض أشعاراً فى ثلب الصحابة وسهم ، وتهجين من يجهم ، فقد له مجلس بأمر الخليفة ثم استنطق فاذا هو رافضى خبيث داعية إليه ، فأفنى الفقها. بقطم لسانه ويديه ، فغمل به ذلك ، ثم المختطفة السامة فما زالوا برمونه بالانجر حتى ألتي نعسه فى دجلة فاستخرجوه مها فقتاوه حتى مات ، فأخذوا شريطة وربطوه فى رجله وجر وه على وجهه حتى طاقوابه البلدوجيم الاسواق ، ثم ألتو ، فى بعض الاتوقة مع الانجر والكلس ، وعجر الشرط عن تماليصه منهم وفيها توفي من الأعيان ﴿ أسمد بن بلدرك الجريل ﴾

مهم الحديث وكان شيخاً ظريف المذاكرة جيه المبادرة ، تو في عن مائة سنة وأربع سنين . ﴿ الحص سص ﴾

سمد من حمد من سمد ( الملقب ) شهاب الدين ، أبو الفوارس المعروف يجيص بيص ، له دوان شعر مشهور ، توفي فوم الثلاثاء خامس شهر شعبان من هـ في السنة ، وله تنتان وتمانون سنة ، وصلى

علمه بالنظامية ، ودفن ببلب النبن ، ولم يعقب ، ولم يكن له في المراسلات بديل ، كان ينقعر فهما و يتغاصع جداً ، فلا ثواتيه إلا وهي معجرفة ، وكان يزعم أنه من بني تميم ، فسئل أبو . هن ذلك فقال ما صمعته إلا منه ، فقال بعض الشعراء بهجوه فما ادعاه من ذلك :

كم تبادى وكم تطيل طرطو ، رك وما فيك شعرة من تمم فكل الضب وأقرط الحنظل البا . يس واشرب أن شأت بول الظلم فليس ذا وجه من يضيف ولاية ٥ رى ولا يدفع الأذى عن حرم

ومن شعر الحيص بيص الجيد:

سلامة المرء ساعة عجب \* وكل شيء لحتفه سبب من والحادثات تعللبه ، منر منها وتحوها المرب

وكيف يبق على تقلبه \* مسلما من حياته العطب

ومن شعره أيضاً :

لا تلبس الدهر على غرة \* فما لموت الحي من بد

ولا يخادعك طول البقا ، فتحسب النطويل من خلد

يقرب ما كان آخراً \* ما أقرب المهد من اللحد

ويقرب من هذا ما ذكره صاحب المقد أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي في عقده :

ألا إنما الدنيا غضارة أيكة \* إذا اخضر منها جانب جف جانب

وما الدهر والآمال إلا فجائم ، عليها وما اللذات إلا مصائب

فلا تكتحل عيناك منها بعبرة . على ذاهب منها فانك ذاهب وقد ذكر أبوسعد السمعاني حيص بيص هذا في ذيله وأثني عليه ، وميم عليه ديوانه ورساله،

وأثنى على رمبالله القاضي ابن خلكان ، وقال : كان فيه تيه وتعاظم ، ولايشكلم إلا معر با ، وكان فقيها شافعي المذهب، واشتغل بالتلاف وعلم النظر ، ثم تشاغل عن ذلك كلة بالشعر ، وكان من أُغير الناس م أشمار العرب ، واختلاف لناتهم . قال : و إنما قيل له الحيص بيص ، لأنه وأى الناص ف حركة واختـــلاط ، فقال : ما للنـــاس فى حيص بيص ، أى فى شروهرج ، فغلب عليه هـــنـــ الـــكلمة ، وكان بزعم أنه من ولد أ كثم بزصيفي طبيب العرب ، و لم يترك عقبا . كانت له حوالة بالحلة فذهب يتقاضاها فترفى بينداد فى هذه السنة .

(عدين نسم)

أو عبد الله الخياط ، عنيق الرئيس أبي النضل بن عبسون ، سمم الحديث وقارب النمانين ، سقط من درجة فحات. قال : أنشدني مولى الدين يعني ابن علام الحكيم بن عبسون .

لقارى المحزون أجدر بالنقى ، من راهب فى ديره متقوس ومراقب الأفلال كانت هف . • بديادة الرحن أحرى الأفلس والماسح الأرضين وهى فسيحة ، أولى بمسح فى أكف الدس أولى بخشية ربه من جاهل ، بشك ومربع ومخس (غرم خسائة )

وفها كانت وقمة مرج عيون استهلت هذه السنة والسلطان صلاح الدين الناصر نازل بجيشه على تل القاضى ببانياس ، ثم قصده الغريج بجمعهم فنهض إلهم فما هو إلا أن التق الغريقان واصطدم الجندان، فأنزل الله نصره وأعر جنده ، فولت ألوية الصلبان ذاهبة وخيل الله لركامهم را كبة ، فقتل منهم خلق كثير ، وأسر من ملوكهم جماعة ، وأنابوا إلى السمع والطاعة ، منهم مقدم الداوية ومقدم الابسبالوية وصاحب الرملةوصاحب طبرية وقسطلان يانا وآخرون من ملوكهم، وخلق من شجعانهم وأبطالهم ، ومنفرسان القدسجماعة كثير ون تقريبًا من ثلاثمائة أسير من أشرافهم ، فصاروا مهانون في القيود . قال العهاد : فاستمرضهم السلطان في الليل حتى أضاء الفجر ، وصلى نومتذ الصبح نوضوء المشاء ، وكان جالماً ليلتند في نحو المشرين والغريج كثير ، فسلمه ألله منهم ،ثم أرسلهم إلى دمشق ليمتقلوا بقلمتها ، فافتدى ابن البارزاني صاحب الرملة نفسه بمائة ألف وخسين ألف دينار صورية ، و إطلاق ألف أســـير من بلاده ، فأجيب الى ذلك ، وافندى جماعة منهم أنفسهـــم بأموال جزيلة ، ومنهم من مات في السجن ، واتنق أنه في اليوم الذي ظفر فيــه السلطان بالفرنج بمرج عيون ، ظهر أسطول المسلمين على بطشة الفرنج في البحر وأخرى معها فغنموا منها ألف رأس من السبي ، وعاد إلى الساحل مؤيداً منصوراً ، وقد امتدح الشعراء السلطان في هذه الغروة بمدائح كثيرة ، وكتب بذلك إلى بنداد فدقت البشائر بها فرحاً وسروراً ، وكان الملك المظفر تتي الدين عمر غائباً عن هـ نـــــ الوقعة مشتغلا عا هو أعظم منها ، وذلك أن ملك الروم فرار سلان بعث يطلب حصن رعنان ، و زهم أن نور الدين اغتصبه منه ، وأن ولده قد عصى ، فإ يجبه إلى ذلك السلطان ، فبعث صاحب الروم |

عشرين أأف مقاتل بمحاصرونه ، فأرسل السلمان تتى الدين عمر فى نمائماتة فارس منهم سيف الدين على من أحمد المشطوب ، فالنقوا مهم فهزموهم بافن الله ، واستقرت يد صلاح الدين على حصن رهنان ، وقد كان نما عوض به ابن مقدم عن بعليك ، وكان تتى الدين عمر يفتخر مهذه الوقعة و برى أنه قد هزم عشرين ألفا ، وقبل ثلاثين ألفا بناغائة ، وكان السبب فيذلك أنه بيتهم وأغار علمهم، فما لينوا بل فروا منهزمين عن آخرهم ، فأ كفرفهم التنل واستحوذ على جميع ما تركوه فى خيامهم، ويقال إنه كسرهم موم كسر السلطان الغرنج بمرح عيون والله أعلم .

﴿ ذَكُم عَمْرِيب حصن الاحزان ﴾

وهر قريب من صفد . ثم ركب السلطان إلى الحسن الذي كانت الذرج قد بنوه في العام المافي الوحق و قد بنوه في العام المافي الوحق و أب بدراً وجداره لهم عيناً ، وسلم و إلى الداوية ، فقصده السلطان فحاصره و فقيه من جميع جهائه ، وأانى فيه الله ألف قصلت من الجبالاح ، ومن الما كان فيه مائة ألف قطلت من السلاح ، ومن الما كان شهر كثير ، وأخذ منه مبعالة أصير فقتل بعضاً وأرسل إلى دمشق الباقى ، ثم عاد إلى دمشق مؤيداً منصوراً ، فير أنه مات من أمرائه عشرة بسبب ما الحم من الحر والواه في مدة الحصار ، وكانت أربعة عشر بوماً ، ثم إن الناس زاروا مشهد يعتوب على عادتهم ، وقد المتصومة البشراء فقال بعضم :

جيدك أعطاف التناقد تعاشت ، وطرف الأعادي و زجدك يطرف شهاب هدى في خلقة البيل القب ، وسيف إذا ما هزه الله مرهن وقفت على حصن المحاض و إنه ، لوقف حتى لا يواديه موقف وجرد سلهوب ودرع مضاعف ، وأبيض هندى ولدن مهنه وما رجمت أعلامك البيض ساعة ، إلا غدت أكبادها المود ترجف صليب وعباد الصليب وبينة ، وشاد به دين حنيف ومصحف صليب وعباد الصليب ومنال ، لنوال قد غلارته وهو صفعف أتسكن أوطان النبيين عصبة ، يمن لدى أعالها وهي محافف فصعفكم والنصح في الدين واجب ، فروا بيت يعتوب ققد جاء يوسف وطا آخر:

ملاك البرنج أتى عاجلا • وقد آن تكدير صلباتها ولولم يكن قد دنا حنها • لما همرت بيت أحزاتها من كتاب كتبه القاضى الفاضل إلى بنداد فى خراب هذا الحصن. وقد قيس عرض حائطة فراد على عشرة أفرع وقطاحات له عظام المجارة كل فص منها سبه أفرع ، إلى مافوتها ومادومها ، وهدتها تزيد على عشرين أفف حجر ، لا يستقر الحجر فى بنيانه إلا بأر بعة دنانير فى افوتها ، وفها بين الحائطين حشورين الحجارة الضخمة الصم ، أقرابها من وقيس الجبال الشم ، وقد جملت شمييته بالكاس الذى إذا أحاطت بالحجر مازجه عثل جسمه، ولا يستطيع الحديد أن يتعرض إلى هده ، وفها أقطع صلاح الدين ابن أخيه أو الحائل عائضة كم يجرة من ما مائسة كم يجرة من من العناديد الأبطال .

وفيها حج القاضى الفاضيل من دمشق وعاد إلى مصر فقياسي فى الطريق أهوالا ، ولق ترحاً وقمياً وكلالا ، وكان فى العام الماضى قد حج من مصر وعاد إلى الشام ، وكان ذهك العام فى حقه أسهل من هذا العام .وفيها كانت زارلة عظيمة أنهدم بسبهما قلاع وقرى ، ومات خلق كثير فيها من الورى، ومقط من رؤس الجبال صغور كبار ، وصادمت بين الجبسال فى الورارى والقفار ، مع بعد ما بين الجبال من الاقمال . وفيها أصاب الناس غلاء شديد وقنا، شريد وجهد جهيد ، فات خلق كشير مذا وهذا ، فانا فته و إنا إليه راجعون .

# ( ذكر وفاة المستضيء بأمر الله وشي من ترجمته )

كان ابتدا، ورضه أواخر شوال فأرادت زوجته أن تسكم ذاك فإ يمكنها ، ووقست فننة كبرة ببنداد ومبت الدوام دوراً كنيرة ، وأموالا جزيلة ، فلما كان وم الجمة الثاني والعشرين من شوال خطاب لولى الدهد أي الدباس أحدين المستفيى ، وهو الخليفة الناصر لدين الله ، وكان بوماً مشهوداً يتر الدهب فيه على المنبع ، وكان برضه بالحى ابتدافها بوم عيد الغطراء والمؤدنين ، ومن حضر ذلك ، عند فركر اسمه على المنبع ، وكان برضه شوال ، وله من الدير تسع وثلاثون سنة ، وكانت مسه خلافته تسع سنين وثلاثة أشهر وسهمة هشر عوال ، وله من الدير تسع وثلاثون سنة ، وكانت مسهة خلافته تسع سنين وثلاثة أشهر وسهمة هشر وأي وملت سلخ وترك وفي من الدير تسع منها ، وفيك عن وصيبته التي أوصاها ». وكان وقيم المنافقة عن الدير وهو عدة الدنيا والدين ، أبو الدياس أحد الناصر لدين الله ، والآخر أو منصور هاشم ، وقد و زر له جاءة من الرؤساء ، وكان من خيار الخلفاء ، تمرا بالمروف ناهيا عن المنكر ، مزيلا من الناس المكوسات والضرائب ، مبعالا قبدع والمعائب ، وكان حلما وقوراً كوماً ، ويوم بالخلافة من بديد والدمائس ، وكان حلم ويدم بالخلافة ، ون بعده لولده الناصر .

وفيها توفى من الأعيان ﴿ إبراهيم بن على ﴾

روبه رق القنيه الشافعي ، المعر وف باين الغراء الأموى ثم البغدادي ، كان فاضلا مناظراً

فصيحاً بليغاً شاعراً ، توفى عن أربع وسبعين سنة ، وصلى عليه أبو الحسن القزويني مدرس النظامية ﴿ إِمَاعِيلَ مِن موهوبٍ ﴾

ان محمد من أحمد الخاصر أبو محمد الجوالبق ، حجة الاسلام ، أحد أنمة الفقة في زمانه والمشار إليه من بين أفرانه بحسن الدين وقوة الدقين ، وعلم اللغة والنحو ، وصدق اللهجة وخلوص النية ، وحسن السيرة في مرباه ومنشأه ومنتهاه ، سمم الحديث وسمم الاثر واتبع سبيله ومرماه ، رحمه الله تعالى . ﴿ المبارك بن على بن الحسين ﴾

أبو محمد ابن الطاباخ البندادي ، نزيل مكة ومجاورها ، وحافظ الحديث مها والمشار إليه بالمم فيها . كان موم جنازته موماً مشهودا .

﴿ ذَكَرَ خَلَافَةَ النَّاصِرِ لَذِينَ اللهُ أَنِي المِبَاسِ أَحْدَ بِنَ المُسْتَضَى بَأَمْرِ الله ﴾

لما توفى أبوه فى ساخ شوال من سنة خمس وسبمين وخميائة ، بايمه الأمراء والوزراء والكبراء والخاصة والعامة ، وكان قد خطب له على المنابر فى حياة أبيه قبل موته بيسير، فقيل إنه إنما عهد له قبل موته بيرم ، وقبل بأسبوع ، ولكن قدر الله أنه لم يختلف عليمه اتنان بعد وفاة أبيمه ، ولقب بالناصر ، ولم يل المالادة من بني المباس قبله أطول مدة منه ، فانه مكث خليفة إلىسنة وفاته فى ثلاث وعشر بن وسنهائة ، مكان ذكيا شجاعا مهيها كا سيأتى ذكر سيرته عند وفاته . وفى سابع فدى القعدة من هذه السنة عزل صاحب الحرن ظهير الدين أبو بكر بن المعالم ، وأهين غاية الاهانة ، هو وأصحابه وقتل خاتى منهم ، شهر فى البلد ، وتحمكن أمر الخليفة الناصر وعظمت هيبته فى البلاد ، وقام قائم المائة ، المائة والله أعلم .

﴿ ثم دخلت سنة ست وسبعين وخمالة ﴾

فيها هادن اسامان صلاح الدين الغريج وسار إلى بلاية الروم فأصلح بين . او كها ، من بين أوتى وكر عمل بلاد الأردن فأقام عليها وفتح بعض حصوبها ، وأخذ منها غنائم كثيرة جدا ، من أواقى المائفة والذهب ، لان ملكما كن قد غدر بقوم من الدى الذريج ، ثم عاد ، ويداً منصوراً فدخل إليه وأسارى يطاقهم من أسره ، وآخر بن يستنقدهم من أيدى الذريج ، ثم عاد ، ويداً منصوراً فدخل حاد فى أواخر جادى الاكترة ، وامتدحه الشعراء على ذلك ، ومات صاحب الموصل سيف الدين غازى بن مودود ، وكان شابا حسنا مليح الشكل كام القاسة ، مدور الدحية ، مكث فى الملك عشر سنين ، ومات عن ثلاثين سدة ، وكان عليفا فى نفسته ، مهيبا. وقوراً ، لا يلتفت إذا ركب و إذا جلس ، وكان ينسب إلى ثيم ، من البخل ساعته الله ، توفى فى المائد سفر ، وكان قد عزم على أن يجمل الدماء ، وكان ينسب إلى ثيم ، من البخل ساعته الله ، توفى فى المائد سفر ، وكان قد عزم على أن يجمل الملك من بعده لولده عزالدين سنجرشاه ، فلم بوافقه الأمراء خوفا من صلاح الدين لصغرسنه ، فاتفقوا كلم من أخيه فأجلس مكانه في المملكة ، وكان يقال له عزالدين مسعود ، وجعل مجاهد الدين قاعاذ كانه ومدر عملكته ، وجاءت رسل الخليفة ياتمسون من صلاح الدين أن يبقى سروح والرها والرقة ، وحران والخاور و نصيبين في يده كاكانت في يد أخيبه ، فاستم السلطان من ذلك ، وقال : همذه الديم حفظ تمورالمسلمين ، وإنما تركتها في يده ليساعد ناعلى غزو الغرنج ، فلم يعمل ذلك ، وكتب إلى الخليفة يمرفه أن الصلحة في ترك ذلك ، وكتب

#### ¥ وفاة السلطان توران شاه ﴾

فها تو فى السلطان الملك المنظم شمس الدولة نوران شاه بن أبوب ، أخى الملك صلاح الدين ، وهو الذى افتتح بلاد اليمن عن أمر أخيب ، فمكث فها حينا واقنق منها أموالا جزيلة ، ثم استناب فها وأقبل إلى الشام شوقا إلى أخيه ، وقد كتب إليه فى أثناء الطريق شعرا عمله له بعض الشعراء، - قال له اين المنجم ، وكانوا قد وصلوا إلى مها : \_

ما لا نحى بل مالكي علم بالذي . إليه و إن طال التردد راجع و إلى بيرم واحد من لقائه . على و إن عظم الموت بايع ولم يبق إلا دون عشر بن ليلة . ويحيى القنا أبسارنا والمسام إلى ملك تمنو الملاك إذا بدا . وتخشم إعظاما له وهو خاشم كتبت وأشواق إليك ببعضها . تمنم على الدنياونحن الأمبابع وما الملك إلا واحة أنت زندها . تضع على الدنياونحن الأمبابع

وكان قدوسه على أخيه سنة إحدى وسبعين وخسائة، فشهد مصه مواقف مشهورة محودة، واستنابه على دمشق مدة، م سار إلى مصر فاستنابه على الاسكندرية فلم تواقف، وكانت تمتريه القوالنج فات في هذه السنة، ودفن بقصرالامارة فيها ، م نقلته أخنه ست الشام بغت أبوب فدفنته بتر بها التي بالشاء بة البرانية ، فقيره القبلى ، والوسطاني قبر زوجها وابن عها فاصر الدين محمد بن أسد الدين شيركوه ، صاحب حاه والرحبة ، والموسطاني قبر زوجها وابن عها فاصر الدين الدين شيركوه ، صاحب حاه والرحبة ، والموسطاني متر من الشين ، وهي إلى جانب المدرسة من غربها ، وقد كان تووان شاه همذا كر يما شجاعا عظيم الهيبة كبر النفس ، واسم النعقة والعطاء ، قال فيه ابن سعدان الحليي :

هو الملك إن تسمع بكسرى وقيصر \* فاتهما فى الجود والباس عبداه وما حاتم عمن يقاس بمثله \* فخذ ما رأيناه ودع ما رويناه ولد بملاه مستجيراً فأنه \* بجيرك من جور الزمان وعدواه ولا محمل السحائب منه إذا • هطلت جودا سخائب كفاه فترسل كفاه بما اشتق منهما • فلايين بمناه واليسر يسراه ولما بلغ موته أخاه صلاح الدين بن أبوب وهو مخم بظاهر حمص، حزن عليه حزا شديدا، وحمل منشد باب المرائق من الحاسة وكانت محفوظة.

و ق رجب مها قدمت رسل الخليفة الناصر وخلع وهدايا إلى الناصر صلاح الدين، فلبس خلمة الخليفة بدمشق، و زيفت له البلد، و وكان يوماً مشهوداً . و في رجيب أيضاً منها سار السلطان إلى مصر لينظر في أحوالها و يصوم بها ومضان ، ومن عزمه أن يحبج عامه ذلك ، واستناب على الشام الانأخيه عز الدين فروخ شاه ، وكان عز المال غز بر الفضل ، فكتب القاضى الفاضل عن الملك العادل أبي بكر إلى أهل النمين والبقيم ومكة يعلمهم بعزم السلطان الناصر على الحجج ، ومعه صدر الدين أو القاسم عبد الرحم شيخ الشيخ ومك مدر الدين أو القاسم عبد الرحم شيخ الشيخ المنافق في وجاء بالخلم ليكون في خدمته إلى المجاز ، فدخل السلطان مصر وتلقداء الجيش ، وأما شيخ الشيخ ناته لم يتم بها إلا قليلا حتى توجه الحل المحاز في البحر ، فأدرك الصيام في المسجد الحرام ، وفيها سار قراقوش التقوى إلى المنزب فحاصر بها فاس وقد الاعا كثيرة حواها ، واستحوذ على وفيها سار قراقوش التقوى إلى المنزب فحاصر بها فاس وقد الاعا كثيرة حواها ، واستحوذ على أكترها ، واتفق له أنه أمر من بعض الحصون غلاما أسرد فأراد قناه نقال الحمل لا تقتله

اً كثرها ، واتفق له أنه أسر من بعض الحصون غلاما أسود فأزاد قتله فقال له أهل الحصن لا تقتله وخله المسرون علاما أسود فأزاد قتله فقال له أهل الحصن لا تقتله وخله الله عنه عشرة آلاف دينه عشرة آلاف دينه عشرة آلاف دينه عشرة الله عنه عنه الله عنه هذه فاى شيخ كبير ومه مغانبح ذلك الحسن ، فقال له خدهده فاى شيخ كبير ، وايما كنير أما الله عنه هذه الله عنه الله عنه الله عنه عنه أولاد دائح أكره أن علكوه بعدى ، كاثره فيه وأخذ منه أموالا كثيرة .

وفيها توفُّ من الأعيان ﴿ الحافظ أبوطاهر السلقي ﴾

وهي وقى على عد بن إبراهم سلمة الحافظ الكبير المدر ، أبو طاهر السلق الأصهافي ، وإنما قبل السلق لجده إبراهم سلمة ، لأنه كان مشتوق إحدى الشنين ، وكان له ثلاث شاه فسنه الأعاجم لذاك . قال ابن خلكان : وكان يلتب بصدر الدين ، وكان شافى المذهب ، ورد بعداد واشتنل بها على الكيا المراسى ، وأخذ اللغة عن الخطيب أبى زكريا . يحيى بن عمل التبريزى معم الحديث الكثير ورحل في طلبه إلى الآكاف ثم نزل ثنر الاسكندرية في سنة إحدى عشرة وخمساة ، و بنى له العادل أبو الحسن على من السلار و ذير الخلينة الظافر مدرسة ، وفوضها إليه ، فهى معرفة به إلى الآن . قال ابن خلكان : وأما أماليه ، كتبه وتماليته فكثيرة جدا ، وكان مولده فها ذكر المصر بون سنة ثنين وسيمين وأربعالة ، ونقل الحافظ عبد النفى عنه أنه قال اذكر مقتل نظام الملك في سنة

خس وتمانين وأربعائة ببنداد ، وأنا ابن عشرتقريباً ، ونقل أو القاسم الصغراوى أنه قال : مولدى بالتخدين لا باليقين سنة نمان وسبعين ، فيكون مبلغ عره نمانيا وتسمين سنة ، لأنه توفى ليلة الجمعة خامس ربيع الا خرسنة ست وسبعين وخدمائة بنغر الاسكندرية والله أصلم ، ودفن بوعالة ، وفيها جاعدة من الصالحين . وقد رجح ابن خلكان قول الصغراوى ، قال ولم بيلمننا من تلايحائة أن أحدا جاوز المائة إلا القائمي أبا الطيب الطهرى ، وقد ترجمه ابن عساكر في الريخة ترجة حسنة ، و إن كان قد مات قبله بخدس صنين، فذكر رحلته في طلب الحديث ودورانه في الأغالم ، وأنه كان ينصوف أولا ثم أمام بنغر الاسكندرية وتزوج بامرأة ذات يسار ، فحسنت حاله ، و بنت عليه مدرسة هناك ، وذكر طرفا من أشماره منها قوله :

> أثأمن إلمام النبية بعتبة • وأمن النقى جهل وقد خبر الدهرا وليس يماني الدهر في دورانه • أراذل أهليه ولا السادة الزهرا وكيف وقد مات النبي وصحبه • وأزواجه طرا وفاطمة الزهرا وله أيضا: يا قاصدا علم الحديث لدينه • إذ ضل عن طرق المداية وهمه إن السلوم كما علمت كثيرة • وأجلها فقه الحديث وعلمه من كان طالبه وفيه تيقظ • فاتم سهم في الممالي سهمه لولا الحديث وأهله لم يستقم • دين النبي وشد عنا حكمه وإذا استراب بقواما متحذاق • ما كل فهم في البسيطة فهمه

استهات وصلاح الدين مقم بالقاهرة مواظب على مباع الحديث، وجاءه كتاب من نائبه بالشام عز الدين فروح شاه يخبره فيه عامن الله به على الناس من ولادة النساء بالتوأم جبراً لما كان أصابهم من الوياه بالدام الماضى والنناه، و بأن الشام مخصبة باذن الله لما كان أصابهم من النلاء. و في شوال توجه الملك صلاح الدين إلى الاسكندرية لينظر ما أمر به من محصبين سورها وعمارة أبراجها وقصورها ، وسمع مها موطأ مالك على الشيخ أبي طاهر بن عوف ، عن الطرطوشي ، وسمع معه الماد الكاتب، وأرسل القاضي الغاضل رسالة إلى السلطان مهنئه مهذا الساع .

﴿ ذَكُرُ وَفَاةَ الْمُلْكُ الصَّالَحُ بَنْ نُورُ الَّذِينَ الشَّهِيدُ ﴾

« صاحب حلب وما جرى بعده من الأمور »

كانت وفاته في الخماس والمشرين من رجب من همذه السنة بقلمة حلب، ودفن بها، وكان سبب وفاته فيا قبل أن الأمير علم الدين سلمان بن حيدر سقاه سها في عنقود عنب في الصيد، وقبل

بل سقاه ياقوت الأسدى في شراب فاعتراه قولنج فما زال كذلك حتى مات وهو شاب حسر • الصورة، مهى المنظر، ولم يبلغ عشرين سنة، وكان من أعف الماوك ومن أشبه أباه فما ظلم، وصف له الأطباء في مرضه شرب الخر فاستفتى الفقهاء في شربها تداويا فأفتوه بذلك ، فقال: أنزيد شربها في أحل أو ينقص منه تركها شيئا ? قالوا : لا قال: فو الله لا أشربها وألق الله وقد شريت ما حرمه على . ولما ينس من نفسه استدعا الأمراء فحلفهم لاس عه عز الدين مسمود صاحب الموصل ، لقوة سلطانه وتمكنه ، لمنعها من صلاح الدين ، وخشى أن يبايع لابن عمه الا خر عماد الدين زنكي ، صاحب سنعجار ، وهو زوج أخته وتربية والده ، فلا عكنه حفظها من صلاح الدين ، فلها مات استدعى الملمون عز الدين مسعود بن قطب الدين ، صاحب الموصل ، فجاء إليهم فسدخل حلب في أبهة عظيمة ، وكان نوماًمشهودا ، وذلك في العشر بن من شعبان ، فتسلم خزائنها وحواصلها . وما فعها من السلاح، وكان تقي الدين عمه في مدينــة منبــج فهرب إلى حماه فوجد أهلها قد نادوا بشعار صاحب الموصل وأطمع الحلبيون مسموما بأخذ دمشق لغيبة صلاح الدين عنها ، وأعلموه محبة أهراالشام لهذا البيت الإلابكي نور الدين، فقال لهم: بينناو بين صلاح الدين أعان وعهود، وأنا لا أغدر به ، فأقام بحلب شهوراً وتزوج بأم الملك الصالح في شوال ، ثم سار إلى الزقة فنزلها وجاءه رسل أخيه عماد الدين زدكي يعللب منه أن يقايضه من حلب إلى سنجار ، وألح عليه في ذلك ، وتمنع أخوه ثم فعل على كره منه ، فسلم إليه حلب وتسلم عز الدين سنجار والخاور والرقة ونصيبين وسروج وغير ذلك من البلاد. ولى مهم الملك صلاح الدين مهذه الأمور ركب من الديار المصرية في عساكره فسارحتي أتي الفرات فممرها، وخامر إليه بعض أمراء صاحب الموصل، وتفهقهر صاحب الموصل عن لقائه، واستحوذ صلاح الدين على بلاد الجزيرة بكالها ، وهم محاصرة الموصل فسلم يتفق له ذلك ، ثم جاء إلى حلب فتسلمها من عماد الدين زنكي لضعفه عنَّ ممانعتها ، ولقلة ما ترك فيها عــز الدين من الأسلحة ، وذلك في السنة الآتية .

وفيها عزم البرنس صاحب الكرك على قصد تهاء من أرض الحجاز، ليتوصل منها إلى المدينة النبوية ، فجير له صلاح الدين معرية من دمشق تكون حاجزة بينه و بين الحجاز ، فصده ذلك عن النبوية ، فجير له صلاح الدين أخاه سيف الاسلام الهير الدين طفتكين من أبوب تيابة الهيء وأرسله إليها ، وذك لاختلاف نوابها واضطراب أصحابها ، بعد وفاة المعظم أخى السلطان، فاسار إليها طنتكين فوصلها فى سنة نمان وسبعين ، فسار فيها أحسن سيرة ، واحتاط عمل أموال حطان من منقذ صاحب زيد، وكابت تقارب أقف أف ديدار أوا كثر، وأما نائب عدن فخوالدين عنهان [ الزنجيلي ] فانه خرج من البين قبل قدوم طفتكين فسكن الشام، وله أوقاف مشهورة

ً بالبن ومـكة ، و إليه تنسب المدرسة الزيمبيلية ، خارج باب نوما ، محياه دار المطعم ، وكان قد حصل من الين أموالا عظيمة جداً .

تمتع من شميم عرار نمجد \* فما بعد العشية من عرار

وكان الأمركا قال ، لم يعد إلى مصر بعد هذا العام ، بل كان مقامه بالشام . وفيها ولد للسلطان ولدان أحدهما المعظم توران شاء ، والملك المحسن أحمد، وكان بين ولادتهما سبعة أيام ، فو يفت البلاد واستمر الفرح أربعة عشر توماً .

وفيها نوفى من الأعيان . ﴿ الشيخ كال الدين أبو البركات ﴾

عبد الرحن من محمد من أى السمادات ، عبيد الله من محمد من عبيد الله الإنبارى النحوى الفقيه المابيد الزاهم ، و كان بحضر تو بة المابيد الزاهم ، و كان بحضر تو بة الصوفية بدار الخلافة ، ولا يقبل من جوارًا الخليفة ولافلسا ، وكان منابرا على الاشتغال ، وله تصافيف مفيدة ، توفى في شعبان من هذه السنة . قال ابن خلكان : له كتاب أسرار المربية مفيد جدا ، وكتاب المنزان في النحو أيضاً ، وإلله سبحانه أعلى .

( ثم دخلت سنة ثمان وسبعين وخسمائة )

فى خامس محرمها كان برو ر السلطان من مصر قاصداً دمشق لأجل الغزو والاحسان إلى الرعايا وكان ذلك آخر عهد، عصر ، وأغار بطريقه على بعض نواحى بلاد الافر نم ، وقد جمل أخاه تاج الماليك بورى بن أبوب عسلى الميسنة ، فالنقوا على الأور ق بسمه سبمة أيام ، وقد أغار عز الدين فروخ شاه على بلاد طهر بة وافتتح حصوفا جيدة ، وأسر منهم خلقاً ، واغتم عشرين ألف رأس من الأنمام ، ودخل الناصر دمشق سابع صفر ثم خرج منها فى العشر الأول من ربيع الأول ، فاقتتل مع الغذيج فى نواحى طابرية و بدل نصت حصن كوكب ، فقتل خاق من الفريقين ، وكانت النصرة المسلمين على الفريح ، ثم رجع بالد دمشق و يداً منصوراً ، ثم ركب قاصداً حلب و بلاد الشرق لياخ نحا وذلك أن المواصلة والحلبين كانبوا الفريح على حرب المسلمين ، فغارت الفرنج على دمض أطراف البلاد ليشغاوا الناصر عنهم منصه ، فجاء إلى حلب فحاصرها ثلانا ، ثم رأى العدول عنها إلى غيرها أولى ، فسمار حتى بلغ الفرات ، واستحوذ على بلاد الجزيرة والرها والرقة ونصيبين ، وخضت له الماوك ، ثم عاد إلى حلب فتسلمها من صاحبها عماد الدين زدكى ، فاستونفت له المالك شرقا وغربا ، وتمكن حينتذ من قبال الفرنج .

#### فصل

ولما عجز امرنس السكرك من إيصال الأذى إلى المسلمين فى العر، عمل سمراكب فى بحر القاترم ليقتكموا الطويق على الحجاج والتجار، فوصلت أديتهم إلى عيداب، وخاف أهل المدينة النبوية من شهره، فأنهم الملك العادل الأمير حسام الدين لواؤ صاحب الأسطول أن يعمل مواكم، فى بحر القائم ليحارب أصحاب الامرنس، ففعل ذلك ففافر مهم فى كل موطن، فقناوا منهم وحرقوا وغرقوا وصبوا فى مواطن كثيرة، مواقف هائلة، وأمن العر والبحر بافن الله تعالى، وأرسل الناصر إلى أخيه العادل ليشكر ذلك عن ساعيه، وأوسل إلى ديوان الخلية، يعرفهم بذلك.

# ﴿ فصل في وفاة المنصور عز الدين ﴾

فروع شاه من شاهنشاه من أبوب صاحب بعلبك وفائب دمشق لعمه الناصر ، وهو والد الأعجد مبرام شاه صاحب بعلبك بعد أبيه ، و واليه تنسب المدرسة النروخ شاهية بالشرق الشهالى بعمشق ، ولم جانبها القر به الأمجدية لولده ، وهما وقف على المنتية والشافعية ، وقد كان فروخ شاه شجاعاً شهماً عاقسلا ذكا بكر عام عمدها ، امتحب الشمراء لفضله وجوده ، وكان من أكبر أسحب الشيخ ناج الدين أن إلى الكندى ، عرفه من مجلس القائمي الفاضا ، فانتمى إليه ، وكان بحسن إليه ، وكان بحسن إليه ، بعد أبيه ، وكان بحسن إليه ، بعد أبيه ، واستمر فيها مامة طويلة ، ومن محاسن فر وخ شاه صبته لتاج الدين الكندى وله شعر رائق: أن في أسر السقام ، وهو في هذا المقام ، وبرشا برشق عينا ، و فوادى بسها أنا في أسر السقام ، وهو في هذا المقام ، وبرشا برشق عينا ، و فوادى بسها كل أرشفني فا ، و على حر الأوام ، ذقت منه الله ، بد المصفى في المدام وقد دخل بعا الحام فرأى رجلا كان يعرفه من أصحاب الأموال ، وقد نرل به الحامق في المدام . وقد دخل بعا الحامة وأى رجلا كان يعرفه من أصحاب الأموال ، وقد نرل به الحامق إنه كان يستر ببعض ثيابه لئلا تبدو عورته ، فرق له وأمن فلامه أن ينقل بقعة و بساما إلى موضع الرجل،

وأمره فأحضر ألف دينار و بغلة وتوقيعا له في كل شهر بمشرين ألف دينار ، قدخل الرجل الحمام تقيرا وخوج منه غنيا ، فرحة الله على الأجواد الجياد

وفيها نوفي من الأعيان . ﴿ الشيخ أبوالعباس ﴾

أحد بن أبي الحسن على بن أبي السباس أحمد المدوف بابن الرغاعي ، شبيخ الطائفة الأحمدية الرغاعية المسائفة الأحمدية الرغاعية البطاعية ، وهي بين البصرة و واسط ، كان أصله من الرغاءية البطاعية ، والمن على المنقب على مذهب السبان من المالية على المنقب المسافعي . قال ابن خلكان : ولا تباعه أحوال مجيبة من أكل الحيات وهي حية ، والدخول في الناد في المنازي وهي تضارع ، و يلديون بها وهي تشتمل ، ويقال إنهم في بلادهم بركون الأسسود . وذكر ابن خلكان أنه قال وليس لشيئة أحمد عقب ، وإنما النسل لأخيه وذر بته يتوادنون المشيئة

بنلك البلاد . وقال : ومن شعر ه على ما قيل :

إذا جن ليلي هام قابي بذكركم • أنوح كما ناح الحام المطاوق وفوق مسحل عطر الهم والأسى • وتحقى بحار بالأسى تتدفق سلم أم عروكيت بات أسيرها • تفك الأسارى دونه وهو موثق فلا هو متنول فني التل راحة • ولا هو ممنون عليه فيطلق

ومن شعر ه قوله :

أغار علمها من أيمها وأمها • ومن كل من يدنو إليها وينظر وأحسد للمرآة أيضا بكفها • إذا نظرت مثل الذي أنا أنظر مدا ما تام الما الله أن تما من الحد الثاني مالذي مدر من حادي الأمل

قال: ولم بزل على نلك الحسال إلى أن نوفى نوم الحيس النانى والمشرين من جادى الأولى من هذه السنة . ﴿ خَلَفَ من عبد الملك من مسود من بشكوال ﴾

أو القاسم الغرطي الحافظ المحدث المؤرخ ، صاحب النصائيف ، له كتاب الصاة جُعه ذيلا على فاريخ أبى الوليد بن الغرضى ، وله كتاب المستغينين بالله ، وله مجدلدة فى تعيين الاسماء المجمة على طريق الخطيب ، وله أسماء من روى الموطأ على حروف الممجم ، بلغوا ثلاثة وسنجمين رجلا ، مات فى رمضان عن أربع وتمانين سنة .

# ﴿ الملامة قظب الدين أبو الممالى ﴾

مسعود بن محمد من مسعود النيسابورى ، تفقه على محمد من يحيي صاحب النزالى ، قدم دمشق ودرس بالنزالية والمجاهدية ، و يحلب عدرسة نور الدين وأسد الدين ، ثم جمدال ، ثم رجع إلى دمشق ودرس بالنزالية وانتهت إليه رياسة المذهب ، ومات بها في سلخ رمضان بوم السيد سنة نمان وسبعين وخمائة ، عن ثلاث وتسمين مسنة ، وعنــه أخذ الفخر ابن عسا كر وغير ، ، وهو الذي صلى على الحافظ ابن عساكر والله سبحانه أعلم .

# ( ثم دخلت سنة تسع وسبمين وخسائة )

قى وابع هشر بحرمها قسلم السلطان الناصر مدينة آمد صلحا بعد حصار طويل عمن بد صاحبها ابن بيسان ، بعد وحل ما أمكنه من حواصله وأمواله مدة ثلاثة أيام ، ولما قسلم البلد وجد فيه شبئا كنيرا من الحواصل وآلات الحرب ، حتى إنه وجد رجا محلوماً بنصول النشلب ، و رجوا آخر فيه مائة ألف شحمة أو وأشياء يطول شرحها ، ووجد فيها خزانة كتب ألف ألف بحله ، وأربين ألف بحله ، فوحها كمائة ألف ألف الفاض الفاضل ، فانتخب منها حل سبعين حارة ، ثم وهبالسلطان البلد ما فيه لنو والدين محد بن قرا أرسلان و وكانقد وعده مها - قليل الحواصل المدخل في المبدئة ، فقال : لا أغل مها على هاذا الصنيم . لا أغل مها على هاذا الصنيم .

## الل للداولة تنجوا عن ممالككم ﴿ فَقَدْ أَنِّي آخَذَ الدُّنيا ومعطما

تم سار السلطان في بقية الحرم إلى حلب فحاصرها وقائد أهلها قدالا شديداً ، فجوح أخو السلطان الما الما المواد ورى بن أبوب جرحاً بليغاً ، فات منه بعدايام ، وكان أصغر أولاد أبوب ، لم يبلغ عشرين اسنة ، وقبل إنه جاو زها بثنين ، بمان ذكيا فهما ، له دبوات شهر لطيف ، فحزن علمه أخو صلاح الدين حزنا شديداً ، ووفنه بحلب ، ثم نقله إلى دمشق ، ثم اتفق الحال بين الناصر و بين مصحب حلب عمداد الدين وزك من آخستر على عوض أطلقه له الناصر ، بأن برد عليه مستجار و ويسله حلب ، غرج عمداد الدين من القلمة إلى حسمة الناصر و وزاد المنافق الحيم ، ونقل أثقاله إلى سنجار ، وزاده السلطان الخيم ، وما أو المنافق الحيم ، ارسال و وحده السلطان وبكث السلطان في الحجم برى حليب إرسال حليب أياما غير مكتر ث بحلب ولا وقت منه ، وقل ، ثم صعد إلى قلمتها بوم الاثنين السابع والمشرين من مغرى وعلى له الأ مير طبهان وقية عظيمة ، فنلا هذه الآية وهوداخل فيها با (قرائهم ما في الملك ) الآية ، ولا دخل مقام من صفى فيه مرافق الملك ) الآية ، ولا دخل مقام المراه بمنام حسان ، ثم إن القلمة وقت منه ، والدعاء والتضرع إلى الله ، ثم شرع في حل وليمة ، وفريد به ، والدعاء والتضرع إلى الله ، ثم شرع في حل وليمة ، وفريد بت البشار ، وخناع على الأمراء ، وأحسن إلى الرؤساء والنقراء ، وفره ما الحراء ، ما صروب بضح وفعد امتحده الشراء بمداع حسان ، ثم إن القلمة وقت منه ، وقع عظم ، ثم قال : ما صروب بضح قلمة أهظم سهر و را مر فنح مدين . ثم إن القلمة وقت منه ، وقع عظم ، ثم قال : ما صروب بضح قلمة أهظم سهر و را مر فنح مدينة حلم ، وأسقطت عنها وعن سائر بلاد الجريرة المكوس قلمة أهظم سهر و را مر فنح مدينة حلم ، وأسقطت عنها وعن سائر بلاد الجريرة المكوس

والفيرائب ، وكذلك عن بلاد الشام ومصر ، وقسد عاث الغرنج في غيبته في الأرض فساداً ، فأرسل إلى عساكره فاجتمعوا إليه ، وكلان قد بشر بفتح بيت المقدس حين فتح حلب ، وذلك أن الفقية مجد الدين من جهبل الشافعي رأى في منسير أبي الحسكم العربي عند قوله : (آلم غلبت الروم في أدني الأرض) الآية ، البشارة بفتح بيت المقدس في سنة ثلاث وتمانين وخسمائة ، واستدل على ذلك بأشياء ، فكتب ذلك في ورقة وأعطاها للعقبه عيسي الهكاري ، ليبشر بها السلطان ، فلم يتجاسر على ذلك خوفاً من عدم المطابقة ، فأعلم بذلك القاضي محى الدين بن الزكي ، فنظم ممناها في قصدة بقول فيها:

وفتحكم حلب الشهباء في صفر ﴿ قضى لَكُمْ بِافتتَاحِ القَدَسَ فِي رَجِبِ (١) وقدمها إلى السلطان فناقت نفسه إلى ذلك ، فلما افتتحها كما سيأتي أمر ابن الزكي فخطب يومثذ وكان يوم الجمة ، ثم بلغه بعد ذلك أن [ ابن] جهبل هوالذي قال ذلك أولا ، فأمره فدرس على نفس الصخرة درساً عظما ، فأجرل له العطاء ، وأحسر عليه الثناء .

ثم رحل من حلب في أواخر ربيع الا ّخر واستخلف هــلي حلب و لده الظاهر غازي ، وولى قضامها لابن الزكي، فاستناب له فيها قائباً ، وسارم السلطان ، فدخلو ا دمشق في قالث جمادي الأولى وكان ذلك يوما مشهوداً ، ثم ير زمنها خارجا إلى قتــال الغرنج في أو ل جمادي الا َّخرة قاصــدا نمعو بيت المقدس ، فانتهى إلى بيسان فنهمها ، ونزل عملي عين جالوت ، وأرسل بين يديه سرية هائلة فها مردويل وطائفة من النورية ، وجاء مماول عه أسد الدين فوجدوا جيش الفرنج قاصدين إلى أصمابهم نجدة ، فالنقوا معهم فقنلوا من الفرنج خلقا وأسروا مائة أسسير ، ولم يفقد من المسلمين سوى شخص واحـــد، ثم عاد في آخر ذلك اليوم، و بلغ السلطان أن الفرنج قـــد اجتمعُوا لقتاله، فقصدهم وتصدى لهم لعلهم يصافونه ، فالنتي معهم فقتل منهم خلقا كثيرا ، وجرح مثلهـــم فرجعوا نا كصبن على أعقامهم خائنين منه غاية المحافة ، ولا زال حيشه خافهم يقتل و يأسر حتى غزوا في بلادهم فرجموا عنهم ، وكتب القاض الغاضل إلى الخليفة يعلمه بما من الله عليه وعلى المسلمين من فصرة الدين ، وكان لا يفعل شيئا ولا ريد أن يفعله إلا أطلم عليه الخليفة أدبا واحتراما وطاعة واحتشاما .

#### فصل

و في رجب سار السلطان إلى الكرك فحاصرها وفي صحبت تق الدين عمر من أخيه ، وقد كتب لا تنيه العادل ليحضر عنده ليوليه حلب وأعمالها وفق ما كان طلب، واستمر الحصار عنلي الكرك

(١) وفي النجوم الزاهرة : ٥ وفتحه حلباً بالسيف في صفر مبشر بفتوح القدس في رجب.

مدة شهر رجب ، ولم يظفر منها بطلب ، و بلغه أن الفرنج قد اجتمعوا كام الينعوا مند الكرك فكر راجعاً إلى دمشق \_وذاك من أكبر همته \_ وأرسل ابن أخيد تني الدين إلى مصر فاتباً ، ولى محميته القاضع الفاضل ، و بعث أخاه على ممكمة حلب وأعملها ، واستقدم ولده الظاهر إليه ، وكذلك نوابه ومن يعز عليه ، و إنما أعدلي أخاه حلب ليكون قريباً منه ، فانه كان لا يقطع أمراً دونه ، واقترض السلطان من أخيه العادل مائة أف دينار ، وتألم الظاهر من الناصر على مفاوقة حلب ، وكافت إقامته جهابستة أشهر ، ولكن لايقدر أن يظهر ماني نفسه لوالده ، لكن ظهر ذلك على صفحات وجه ولفظات لسانه .

فها أرسل الناصر إلى العساكر الحلبية والجزيرية والمصرية والشامية أن يقدموا عليمه لقتال الفرنج ، فقدم عليه تق الدين عمر من مصر ومعه الفاضل ، ومن حلب العادل ، وقدمت ملوك الجزيرة وسنجار وغيرها ، فأخذ الجيم وسار نحو الكرك فأحدقوا مها في رابع عشر جمادي الأولى ، وركب علمها المنجنيقات ، وكانت تسعة ، وأخد في حصارها ، وذلك أنه رأى أن فتحها أنفع المسلمين من غيرها ، فإن أهلها يقطعون الطريق على الحجاج ، فبينما هو كذلك إذ بلغه أن الفرنج قــد اجتمعوا له كلهم فارسهم وراجلهم ، لتمنعوا منه الكرك ، فانشمر عنها وقصدهم فنزل على حسان تجاههم ، ثم صار إلى ما عر ، فانهزمت الغريج قاصدين الكرك ، فأرسل و راءهم من قتل منهم، قتلة عظيمة ، وأمر السلطان بالإغارة على السواحل خلوها من المقاتلة ، فنهبت نابلس وما حولها من القرى والرسانيق ، ثم عاد السلطان إلى دمشق فأذن للمساكر في الانصراف إلى بلادم، وأمر ابن أخيه عمر اللك المغلفر أن يعود إلى مصر ، وأقام هو بدمشق ليؤدي فرض الصيام ، وليجل الخيل و يحــد الحسام ، وقــدم على السلطان خام الخليفة فلبسها ، وألبس أخاه العادل ، وابن همه ناصر الدين محمد من شيركوه ، ثم خلم خلمته على ناصرالدبن من قرا أرسلان ، صاحب حصن كيفا وآمد التي أطلقها له السلطان . وفيها مات ْ صاحب المغرب ﴿ نُوسَفُ مِن عَبِدَ المؤمنَ مِن عَلَى ﴾ وقام في الملك بمده ولده يعقوب . وفي أواخرها بلغ صلاح الدين أن صَاحب الموصل نازل أو بل فبعث صاحبها يستصرخ به ، فركب من فوره إليه ، فسار إلى بملبــك ثم إلى حماه ، فأقام بها أياماً ينتظر وصول العهاد إليه ، وذلك لانه حصــل له ضعف زأقام ببعلبك ، وقد أرسل إليه الفاضل من دمشق طبيباً يقال له أسمد من المطران ، فعالجه مداواة من طب لمن حب .

## ( ثم دخلت سنة إحدى وثمانين وخمسائة )

استهلت والسلطان مخم بظاهر حماه ، ثم سار إلى حلب ، ثم خرج منها فى صغر قاصدا الموصل نجاء إلى حران فقيض على صاحمها مظفر الدين، ، وهو أخو زين الدين صاحب إربل ، ثم رضى عنه

وأعاده إلى مملكته حتى يتمين خبث طويته ، ثم سار إلى الموصل فنلقاه الملوك من كل ناحية ، وجاء إلى خدمت عاد الدين أبو بكر بن قرا أرسلان ، وسار السلطان فنزل على الاماعيليات قريباً من الموصل ، وجاهه صاحب إر بل نو ر الدين الذي خضعت له ملوك تلكالناحية ، ثم أرسلصلاح الدين ضياء الدين الشهر زو ري إلى الخليفة يعلمه بما عزم عليه من حصارالموصل ، و إنما مقصوده ردهم إلى طاعة الخليفة ، وفصرة الاسلام ، فحاصرها مدة ثم رحل عنها ولم يفتحها ، وسار إلى خلاط واستحوذ عــلى بلدان كشيرة ، وأقالم جمــة ببلاد الجزيرة وديار بكر ، وجرت أمور استقصاها ابن الأثير في كانه ، وصاحب الروضنين ، ثم وقم الصلح بينه و بين المواصلة ، على أن يكونوا من جنده إذا ندسهم لقَمَال الغرنج، وعلى أن بخطب له وتضرب له السكة ، ففعلوا ذلك في تلك البلاد كلها ، وانقطمت خطبة السلاجقة والازيقية بنلك البلاد كلها ءثم اتفق مرض السلطان بمد ذلك مرضاً شديدا ، فكان يتجلد ولا يظهر شيئا من الألم حتى قوى عليه الأمر وتزايد الحال ، حتى وصل إلى حران فحم هنالك من شدة أله ، وشاع ذلك في البلاد ، وخاف الناس عليه وأرجف الكفرة والملمدون ، وته ، وقصده أخوه الدادل من حلب بالأطباء والأدوية ، فوجه في غاية الضمف ، وأشار عليه بأن بوصي ، فقال : ما أبالي وأنا أنرك من بعسدي أبا بكر وعمر وعنمان وعليا ــ يعني أخاه العادل وثق الدين عمر صاحب حماء وهو إذ ذاك فائب مصر ، وهو بها مقم ، وابنيه الدريز عنمان والأفضل علياً \_ ثم نذر لئن شفاه الله من مرضه هــدا ليصرفن همنه كلها إلى قلال الفرنج ، ولا يقاتل بمــد ذلك مسلما ، وليجمل أكبر همـ، فتح بيت المقدس، ولو صرف في سمبيل الله جميع ما يملـكه من الأموال وا لذخار، ، وليقتلن البرنس صاحب الكرك بيسد، ، لأنه نقض العهد وتنقص الرسول وَ اللَّهُ وَاللَّهُ أَنَّهُ أَحْسَدُ قافلة ذاهبة من مصر إلى الشام، فأخذ أموالم. تمريب رقامهم، وهو يقول: أين مجدكم ? دعوه ينصركم، وكان هذا النذركاه باشارة القاضي الفاضل، ﴿ وأرشده إليه وحنَّه عليه ، حتى عقده مم الله عز وجل ، فمند ذلك شفاه الله وعاة. من ذلك المرض الذي كان فيه ، كفارة لذنو به ، وجاءت البشارات بذلك من كل ناحية ، فدقت البشائر و زينت البـــلاد ، وكتب الفاضل من دمشق وهو مقم بها إلى المظفر عمر أن العافية الناصر ية قد اسمنقامت واستفاضت أخبارها، وطلعت بعد الظلمة أنوارها، وظهرت بمد الاختفاء آثارها ، وولت الملة ولله الحمد والمنة ، وطفئت نارها ، وأنجلي غبارها ، وخمد شرارها ، وما كانت إلا فلنة وفي الله شرها وشنارها ، وعظمية كني الله الاسلام عارها ، وتو بة امتحن الله مها نفوسنا ، فرأى أقل ما عندها صبرنا ، وما كان الله ليضيم الدعاء وقد أخلصته القلوب ، ولا تتوقُّف الاجابة و إن سدت طريقها الذنوب، ولا ليخلف وعد فرج وقد أيس الصاحب والمصحوب: نمى زاد فيه الدهر مها ته فأصبح بعد بؤساء نمها

وما صدق النذير به لاتي ، رأيت الشمس تطلع والنجوما

وقد استقبل ولانا السلطان الملك الناصر غضة جديدة ، والدرمة ماضية حديدة ، والنشاط إلى المجاد ، والنشاط الله المجاد ، والتوبة والجنة وبسوطة البساط ، وقد انقضى الحساب وجز اللمراط ، وعرضنا فحن على الأهوال التي ون خوفها كاد الجل يلج بسم الخياط . ثم ركب السلطان من حران بعد العافية فدخل حلب ، ثم ركب فدخل دمشق ، وقد تكاملت عافيته ، وقد كان وما مشهودا .

وفيها توفى من الأعيان الفقيه مهذب الدين .

#### (عبدالله من أسعد الموصلي ﴾

# ﴿ الأمير ناصر الدين محمد بن شيركو. ﴾

صاحب حص والرحمة ، وهو ابن عم صلاح الدين ، و زوج أخت ست الشام بنت أوب ، توفي محمص فنقلته زوجت إلى ترتبها بالشامية البرانية ، وقير ، الأوسط بينها و بين أخبها المعظم توران شاه صاحب الهن ، وقد خلف من الأموال والدخار شيئا كنيرا ، ينيف على ألف ألف دينار توفى مو عرفة فجأة فولى بعده مملكة حص واده أسد الدين شيركود بالمرصلاح الدين .

# . (الحمودي بن محمد بن على بن إسهاعيل)

ان عبدالرحيم الشيخ جمال الدين أبو النناء محمودى بن الصابونى ، كان أحد الأثمة المشهورين ، و إنما يقال له المحمودى لصحبة جده السلطان محود بن زنكى ، فأ كرمه ثم سار إلى مصر فبزلها ، وكان صلاح الدين يكرمه ، وأوقف عليه وعلى ذريته أرضاً ، فهى لمم إلى الاكن .

## ﴿ الأمير الكبير سعد الدين مسعود ﴾

اين معين الدين ، كان من كبار الأمراء أيلم نور الدين وصلاح الدين ، وهو أخو الست خاتون وحين تروجها صلاح الدين زوجه بأخته الست ربيعة خاتون بنت أوب ، التي تنسب إلها المدرسة الصاحبية بسنح قيسون على الحابانة ، وقد تأخرت معنها فتوفيت في سنة الاث وأربين وسائمة ، وكانت آبكم من يقى من أولاد أوب لصلبه ، وكانت و فانه بعشق في جادى الا خرة من جرح أصابه وهو في حصار ميا فارتين . ﴿ الست خاتون عصمت الدين ﴾

بنت معين الدين ، اللب دمشق ، وأنابك عسا كرها قبــل فور الدين كا تقدم ، وقــد كانت روجة فور الدين ثم خلف علمها من بمــده صلاح الدين في سنة المندن وسيمين وخسمالة ، وكانت من أحسن النساء وأعلين وأكبرهن صــدقة ، وهي واضــة الحانونية الجوانيــة بمحلة حجر الذهب، وخانقات خاتون ظاهر باب النصر في أول الشرف النبل عدلي بانياس ، ودفنت بتربها في سفح قايسون قريباً من قباب السركسية ، و إلى جنبها دار الحديث الأشرقية والاتابكية ، ولها أوقاف كثيرة غير ذلك ، وأما الخاتونية المراتبة التي على القنوات بمحلة صنعاء الشام ، و يعرف ذلك المكان التي هي فيه بنيل التعالب ، فهي من إنشاء الست زمرد خاتون بفت جاولي ، وهي أخت الملك دقاق لأمه ، وكانت زوجة زنكي والد نور الدين محود ، صاحب حلب ، وقد ماتت قبل هذا الحين كا قلمت وقاتها ( الحافظ الكبير أو موسى المدين )

محمد من عمر من محمد الأصهاني الحافظ الموسوى المديني ، أحد حفاظ الدنيا الرحالين الجوالين له مصنفات عديدة ، وشرح أحاديث كذيرة رحمالله .

## ﴿ السهيلي أبو القاسم﴾

وأبو زيد عبد الرحن بن الخطيب أى محد عبد الله بن الخطيب أى عمر أحد بن أى الحسن بن حسين بن سمدون بن رضوان بن فتو ح ... هو الداخل إلى الأندلس ... الخدمي السهيلي ، حكى التاضى ابن خلكان أنه أملى عليه نسبه كذاك ، قال والسهيل نسبة إلى قرية بالقرب من مالتة المجها سهيل ، لأنه لابرى سهيل النجم في شيء من تلك البلاد إلا منها مرس رأس جبل شاهق عندها ، وهي من قرى المغرب ، ولد السهيل سنة نمان وخسائة ، وقرأ القراءات واشتخل وحصل حتى برع وساد أهل زمانه بقرة القريمة وجودة الذهن وحسن النصائف ، وقرأك من فضل الله تمالى ورحمته ، وكان ضريراً مع ذلك ، له الروس الأنفي يذكر فيه فكنا حسنة على الديرة لم يسبق إلى عنى منها أو إلى أكترها ، وله كتاب الاعمالام فها أمهم في القرآن من الأسهاء الاعمالام ، وكتاب تناع الفتر ، وسائة في الفرائش بديمة ، ومسألة في سركون الفتجال أمور ، وأشسياء فريدة كثيرة بديمة منيدة ، وله أشار حسنة ، وكان عنيماً فتيراً ، وقد حصل له مال كثير في آخر عمر ، من صاحب مراكش ، مات يوم الحيس السادس والمشرين من شعبان من هذه السنة ، وله قصيدة من يدو الله بها و يرتجبي الأجابة فها وهى :

 حاشا لمجدك أن تقنط عاصياً \* الفضل أجزل والمواهب أوسع ( ثم دخلت سنة اثنتين وتمانين وخسائة )

فی نافی ربیح الأول مهما کان دخول الناصر دمشق بصد عافیته ، وزار القاضی الفاضل ، واستشاره ، وکان لا يقطع أمراً دونه ، وقر رفی نيابة دمشق ولده الأفضل عسلی ، ونزل أبو بكر العمال عن حلب لصهره زوج ابنته المك الفاهر غازی بن الناصر ، وأرسل السلطان أخاه العادل محمدة ولده عماد الدين عنمان المك العزيز علی ملک مصر ، و يكون المك العادل آنابكه ، وله إقطاع

كبيرة جداً ، وعزل عن نيابنها تني الدين عمر ، فعزم على الدخول إلى إفريقية ، فلم برل الناصر يتلملف به و يترفق له حتى أقبل بجنوده أمو ، فا كرماو احترمه وأقعله حما و بلاداً كثيرة مهما ، وقد المتازسة فيناً ذلك من ذلة لها عاد فلك مددة ما بالفاقة ، مهاديده الداد بقد من ذكر الحالم المستحدد

كانت له قبل ذلك ، و زاد له على ذلك مدينة ميافارقين ، وامتدحه الداد بقصيدة ذكرها في الروشتين . وفيها هادن قرمس طرا بلس السلطان وصالحه وصافه ، حتى كان يقاتل .لوك الفرنج أشد القتال

وسبى منهم النسله والصبيان ، وكاد أن يسلم ولكن صده السلطان فحات على الكفر والطَّفيان ، وكانت مصالحته من أقوى أسمباب النصر على الفرنج ، ومن أشد ما دخـل علمهـم في دينهـم . قال العاد

الكاتب: وأجمع المنجوون عـلى خراب العالم في شعبان ، لأن الكوا كب الســــة تمجمع فيـــــه في الميزان ، فيكر ن طوفان الريم في سائر البلدان ، وذكر أن ناساً من الجمهلة تأهبوا لذلك بحفر مغارات

. في الجبال ومد خلات وأسراب في الأرض خوفان ذلك ، قال: فلما كانت تلك اللبلة التي أشاروا إليها وأجمعوا علمها لم ترليلة منلها في سكونها و وكردها ومدويها ، وقد ذكر ذلك غير واحد من الناس في سائر

أقطارالأرض، وقد نظم الشهراء في تكذيب المنجمين في هده الواقمة وغريبها أشعاراً كثيرة حسنة منها: ... وزق النقوم والزيج فقد بان الخلطا ... إنما النقوم والزيج هباء وهوا

مرق التعويم والربح فقد بان الخطاء في إنها النقويم والربح هيئة وهوا قات السبمة إبرام ومنع وعطا \* ومتى ينزلن في المنزان يستولى الهوا

ويثور الرمل حتى يمثل منه الصفا 
 ويمو الأرض رجف وخراب وبلى
 ويصير الناع كالنف وكالطود المدا
 ويصير الناع كالنف وكالطود المدا
 ويصير الناع كالنف وكالطود المدا

ماأز الشرع لاجات بهذا الأنبيا ، فبنيم ضحك يضحك منها العلما حسبكم خزيا وعارآ مايقول الشعرا ، ما أطمعكم في الحكم إلا الأمرا ليت إذ المحسنوافي الدين طناما أسا ، فعلى اصطرلاب بطليموس والزيج العقا وعلمه الخزى ما جادت على الأرض السا

وممن توفى فيها من الأعيان .

﴿ أَبُو محمد عبد الله بن أبي الوحش﴾

برى بن عبد الجبار بن برى المقدسي ثم المصرى، أحداً أنه الله والنحو في زمانه ، وكار عليه

تعرض الرسائل بعد ابن بابشاد ، وكان كثير الاطلاع عالما سهذا الشأن ، مطرحا للسكليف فى كلامه ، لا يلتفت ولا يعرج على الاعراب فيه إذا خاطب الناس ، وله النصانيف المفيدة ، توفى وقد جاوز النمانين بثلاث سنين رحمه الله تعالى ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

## ( ثم دخلت سنة ثلاث وثمانين وخمسائة )

أيدى الكفرة . قال ابن الاثير: كان أول يوم منهايوم السبت، وكان يوم النيروز، وذلك أول سنة الغرس ، واتفق أن ذلك كان أول سنة الروم ، وهو اليوم الذي نزلت فيه الشمس برج الحل ، وكذلك كان القمر في برج الحل أيضاً ، وهذا شيء يبعد وقوع مثله ، وبرز السلطان من دمشق موم السبت مستهل محرم في جيشه ، فسار إلى رأس الماء فنزل وقده الأفضل هناك في طائعة من الجيش وتقدم السلطان ببقية الجيش إلى بصرى فخيم على قصر أبي سلام ، ينتظر قدوم الحجاج ، وفهم أخته ست الشام وابيما حسام الدين محمــد بن عمر بن لاشين ، ليسلموا من معرة برنس الكرك ، فلما جاز الحجيج سالمين سار السلطان فنزل عـلى الـكرك وقطع ما حوله من الأشـــجار ، و رحي الزرع وأكاوا النمار ، وجاءت العساكر المصرية وتوافت الجيوش المشرقية ، فنزلوا عند ابن السلطان على رأس المساء، و بعث الأفضــل سرية نحو بلاد الغرنج وتمنلت وغنمت وسسامت و رجعت ، فبشر عقدمات المتح والنصر ، وجاء السلطان بجحافله فالنفت عليه جميع العساكر ، فرتب الجيوش وسار قاصداً بلاد الساحل ، وكان جملة من معه من المقانلة انني عشر ألفاً غير المتطوعة ، فقسامعت الغرنج يقدومه فاجتمعوا كلهم وتصالحوا فما بينهم ، وصالح قومس طرابلس و برنس الكرك الفاجر ، وجاءوا محدهم وحديدهم واستصحبوا ممهم صليب الصلبوت يحمله منهم عباد الطاغوت ، وضلال الناسوت ، فى خلق لايملم عدمهم إلا الله عز وجلَّ، يقال كانوا خسين ألفا وقبل ثلاثا وستين ألفاً ، وقد خوفهم صاحب طرابلس من المسلمين فاعترض عليــه البرنس صاحب الكرك فقال له لا أشك أنك تحب المسلمين وتخوفنا كترتهم ، وسترى غب ما أقول لك ، فتقدموا نحو المسلمين وأقبل السلطان ففتح طبرية وتقوى بما فيها من الاطممة والأمنمة وغير ذلك ، ومحصلت منه الطلعمة فلم يعبأ بها ، وحاز البعيرة في حوزته ومنع الله الكفرة أن يصلوا منها إلى قطرة، حتى صاروا في عطش عظم، وفيرز [ السلطان إلى سطح الجبل الغربي من طبرية عند قرية يقال لها حماين ، التي يقال إن فها قبر شعيب هليه الصلاة والسلام ، وجاه المدو المخذول ، وكان فهم صاحب عكا وكفرنكا وصاحب الناصرة وصاحب صور و غيرذلك من جميع ملوكهم ، فتواجه الفريقان وتقابل الجيشان ، وأسفر وجه الايمان والهبر وأقتم وأظلم وجه الكفر والطفيان ، ودارت دائرة السوء على عبدة الصلبان ، وذلك عشية يوم الجمة ، فبات الناس على مصافهم وأصبح صباح وم السبت الذى كان بوماً على أهل الأحد وقال خمس بقين من ربيح الاخرة فطلمت الشمس على وجوه الفريح وأشته الحر وقوى بهم المطش، وكان نحمت أقدام خوولهم حشيش قد صار هشها ، وكان ذلك علمهم مشئوها ، فأمم السلطان الناطاة أن برموه بالنفط ، فرموه فتأجيع فارآ تحت سنابك خيولهم ، فاجتمع عليهم حر الشمس وحر المطش وحرالنار وحرالسلاح وحر رشق النبال ، وتبارز الشجعان ، ثم أمم السلطان بالنكير والحلة المصادقة فيلا الوم ، فاضم المؤلم المنافقان بالنكير والحلة المصادقة في الحوا والمنافق والمائل في جدة من أمر جميع ملوكهم سوى قومس طرابلس غانه أنهزم في أول المركة ، واستلمهم السلطان صليمهم الأعظم ، وهوالذين يزعمون أنه صلب عليه المصاوب ، وقد غلفوه بالذهب واللآلي والجواهر النفيسة ، ولم يسمع عمل هذا البوم في عز الاسلام وأهله ، ودمن الباطل وأهله ، حتى ذكر أن بعض الغلامين رآم بضهم يقود نيناً وثلاثين أسيراً من الغرج ، قد ربطهم بطنب جاعب خيمة ، ولاع بعضهم أسيراً بنمل ليليسها في رجله ، وجرت أمور لم يسمع عائلها بالا في ذمن الصحابة والتابين ، فله الحد دائماً كثيراً طيباً مباركاً .

فلما تمت هسنده الوقعة ووضعت الحرب أو زارها أس السلطان بضرب نخيم عظيم ، وجلس فيه على سبر بر المملكة وعن بينه أسرة وعن يساره وثلها ، وجبى، بالأسارى تتهادى بقيدها، فأسر بضرب أعناق جماعة من مقدمى الداوية \_ والأسارى بين بديه \_ صبراً ، ولم يترك أحداً منهم ممن كن يذكر الناس عنه شراً ، ثم جيء بالاتها فأسر كان يذكر الناس عنه شراً ، ثم جيء بالاتها فأجلسوا عن عينه ويساره على مراتبهم ، فأجلس ملكهم من المجلب عن عينه ، وأجلس أو ياط برنس الكرك و بقيتهم عن شاله ، ثم جيء إلى السلطان بشراب من المجلب مناوجً ، فشمر ب ثم ناول الملك فشمرب ثم ناول أو ياط صاحب الكرك فنصب السلطان المسلطان المحتلم المؤلفة واستدى بارياط صاحب الكرك ، فلما أوقف بين يديه قام إليه بالسيف ودعام إلى الاحسلام فامتنع ، فقال له : يدم أنا أنوب عن رسول الله ويسائح في الانتصاد الأمتمه ، ثم تعلق وأوسل برأسه إلى الملك في وهم في الخيمة ، وقال : إن هذا تعرض لسب وسول الله ويسلم ، تم تعلق المسلمان من هذين السلمان جميع من كان من الأصارى من الداوية والاستثارية صميراً وأراح المسلمين من هذين المسلمان الخيمينين ، ولم يسملم عن عرض عليه الاسلام إلا التبلى ، فيتال إنه بلفت القتملى ثلاثين من هذين المه المسلم بالإسلمان من هذين من هذين من المراح عن عرض عليه الاسلام إلى المناك بالزية وستين أنا ، وكان من سلم عم المهان ويلم بي المسد مرجمه ، ثم أرسل السلمان برض أعيان الفرنج ومن لم يتنال به بسد مرجمه ، ثم أرسل السلمان برض أعيان الفرنج ومن لم يتنال من دوسهم ، و بصليب فات ما بسد مرجمه ، ثم أرسل السلمان برض أعيان الفرنج ومن لم يتنال من دوسهم ، و بصليب فات ما بسد مرجمه ، ثم أرسل السلمان برض أعيان الفرنج ومن لم يتنال من دوسهم ، و بصليب فات بسد بدرجمه ، ثم أرسل السلمان برض أعيان الفرنج ومن لم يتنال من دوسهم ، و بصليب

/ . /10 . . . . .

الضليوت محمِسة القاضى ابن أبي عصرون إلى دمشق ليودعوا فى قلمتها ، فنخل بالصليب منكوساً وكان مِما مشهودا .

تم سار السلطان إلى قلمة طهرية فأخذها، وقد كانت طهرية تقلم بلاد حوران والبلقاء وما جولها من الجولان وقالك الأراضي كلها بالنصف، فأراح الله المسلمين من قلك المقاسمة ، تم سار السلطان إلى حطين فزار قهر شهيب ، ثم ارتفع منه إلى أقليم الأربن، فقسلم تلك البلاد كابا ، وهي منه على أقليم الأرباء سلخ ربيم الا تحر ، فافتتحها صلحا مع الجمة، وأخذه ما كان بها من حواصل الماوك وأموالهم وذخارهم ومناجر وغيرها ، واستنقذ من كان بها من أسرى المسلمين ، فوجد فها أو بعة آلاف أسير، ففرج الله عنهم ، وأمر باقامة الجمة بها وكانت أول جمعة أقيمت بالساحل بعد أخذها الهزاء أم من من منه عن سنة . ثم سار منها إلى صيدا و بير وت وتلك الذواحي من السواحل باخذها الهذا بالها بلدا ، فليا كانه المائة الوالم ك ، ثم مرجم سار أمح فرة و عسقلان وابلس و بيسان وأراضي النور ، فلك ذلك كله ، واستناب على قابلس امن أخيه حسام الدين عمر بن محمد بن لا شين ، وهو الذي افتندها ، وكان جلة ما افتتحه السلطان في هذه المدة القريمة خسين بلدا كارا كل بلد له مقاتلة وقلمة ومنه ، وغنم الجيش والمسلمون من هدند الذك كاديرا ، وسبوا خلقا .

ثم إن السلطان أمر جيوشه أن ترتم في هداء الاماكن مدة شهور المستريحوا وتحدو أنفسهم وخيوهم النتج بيت المتدس، وطار في الناس أن السلطان عزم على فنح بيت المتدس، وقصده الدلماء والصالحون تطوعا، وجاؤا إليه ، و وصل أخره الداخل بعد وقعة حطاين وقنح حكا فنتح بنفسه حصونا كثيرة ، فاجتمع من عباد الله ومن الجيوش في كثير جدا ، فضد ذلك قصد السلطان القدس من معه كا سياتى . وقد امثمده الشعراء بسبب وقعة حطين نقالوا واكتروا ، وكتب إليه القاضى الفاضل من خمشق - وهو متم بها لمرض اعتراء - « لهن المولى أن الله أقام به الدين ، وكتب المدلوك همانه المخدمة والرؤس لم ترفع من سجودها ، والدعوع لم يحمد من خدودها ، وكالم ذكر المعلوك أن البيم تعود مساجد ، والمكان الذي كان يقال فيه إن الله كالث نلاتة يقال فيمه اليوم إنه الواحد ، جدد فه شكرا فارة يغيض من لمانه ، وفارة يغيض من جفنه مر ورا بتوحيد الله ، تعالى الملك الحق المبين ، وأن يقال عبد رسول الله الصادق الأمين ، وجزى الله يوسف خيرا عن إخراجه من سجنه ، والماليك يتنظر ون المولى وكل من أزاد أن يدخل الحماء بدعش قد عزم على دخول حام طهرية .

تلك المكارم لاقعبان من لبن \* وذلك السيف لاسيف ابن ذى بزن ثم قال : وللا نسنة بعد في هذا الفتح تسبيح طويل وقول جميل جليل \*.

### ﴿ ذَكُرُ فَتَحَ بِيتَ الْمُنْسَ فِي هَذَهُ السُّنَّةُ ﴾

« واستنقاذه من أيدي النصاري بعد أن استحوذوا عليه مدة تنتين وتسعين سنة » لما افتتح السلطان نلك الأماكن المذكورة فيما تقدم، أمر العساكر فاجتمعت ثم سار نحو بيت المقدس، فنزل غربي بيت المقدس في الحامس عشر من رجب من هذه السنة\_ أعني سنة اللاث المقدس أو مزيدون ، وكان صاحب القدس مومنذ رجلا يقال له بالمان من بازران ، ومعه من م وقمة حطين موم التقي الجمسان ، من الداوية والاستثارية أتباع الشيطان ، وعبــدة الصليان ، فأقام السلطان عنزله المذكور خسسة أيام ، وسلم إلى كل طائفة من الجيش ناحيـة من السو ر وأمراجه ، ثم تحول السلطان إلى ناحية الشام لا نه رآها أوسم للجال، والجللاد والنزال، وقاتل الفرنح دون الملد قتالا هائلا ، و بذلوا أنفسهم وأموالهم في نصرة دينهم وقامتهم ، واستشهد في الحصار بمض أمراء المسلمين ، فحنق عند ذلك كثير من الأمراء والصالحين ، واحتهدوا في القندال ونصب المناحنيق والعرادات على البلد ، وغنت السيوف والرماح الخطيات ، والعيون تنظر إلى الصلبان منصوبة فوق الجدران، وفوق قبة الصخرة صليب كبير، فزاد ذلك أهل الاعان حنقا وشدة التشمير، وكان ذلك مِمَّا عَسْيِراً على الكافرين غير يسير ، فبادرالسلطان بأصحابه إلى الزاوية الشرقية الشَّمالية من السور فنقمها وعلقها وحشاها وأحرقها ، فسنقط ذلك الجانب وخر البرج برمتــه،فاذا هو واجب ، فلما شاهه الفرنج ذلك الحادث الفظيم ، والخصاب المؤلم الوجيم ، قصد أكابرهم السلطانوتشفعوا إليه أن يمطهم الأمان ، فامتنع من ذلك وقال : لا أفتحها إلا عنوة ، كما افتتحتموها أنتم عنوة ، ولاأترك مها أحدا من النصاري إلا قتلنـ كما قتلتم أنتم من كان مها من المسلمين ، فطلب صاحمها بالبــان من بازران الأمان لمحضر عنده فأمنه ، فلما حضر ترقق للسلطان وذل ذلا عظما ، وتشفع إليه بكل ما أمكنه فلم بحمه إلى الأمان لهـم ، فقالوا إن لم تعطنا الأمان رجعنا فقتلنا كل أسير بأيدينا بـ وكانوا قريبا من أر به\_ة آلاف \_ وقتلنا ذرارينا وأولادنا ونساءنا ، وخربنا الدور والأماكن الحسنة ، وأحرقنا المناع وأتلفنا ما بأيدينا من الأموال ؛ وهدمنا قبة الصخرة وحرقنا ما نقدر عليه ، ولانبق بمكنا في إتلاف ما نقدر عليه ، و بعد ذلك نخر ج فنقاتل قتال الموت ، ولا خير في حياتنا بعد ذلك ، فلا يقتل واحد مناحق يقتل أعدادا منكم ، فماذا ترتجي بعد هذا من الخير ؟

فلما "مع السلطان ذلك أجاب إلى الصلح وأناب ، عسلى أن يبغل كل رجل منهسم عن هسه عشرة دفانير ، من المرأة خسة دفانير ، وعن كل صغير وصغيرة ديشارين ، ومن عجز عن ذلك كان أسيراً للسلدين ، وأن تكون النلات والأسلحة والدور المسلقين ، وأنهسم يتعولون منها إلى مأمنهم وهي مدينة صور. فكتب الصلح بذلك ، وأن من لم يبغل ما شرط عليه إلى أر بعين بوماً فهو أسير ، فكان جملة من أسر مهذا الشرط سستة عشر ألف أسير من رجال ونساء وولدان ، ودخل السلطان والمسفون البلد بوم الجمسة قبل وقت الصلاة بقليل ، وذلك بوم السابع والمسفرين من رجب ، قال العماد : وهي ليلة الاسراء رسول الله يتطاق من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى . قال أو شامة : وهو أحمد الاتوال في الاسراء ، ولم يتفق المسلمين صلاة الجملة بوششة خلافا لمن زعم أنها أفيمت بومند ، وأن السلطان خطب بنفسه بالسواد ، والصحيح أن الجملة لم يشكنوا من إقامتها بومند لفنيق الوقت ، وإنما أفيمت في الجملة من شعد من على القرشي ابن الزكى كاساني قر ماك .

ولكن نظفرا المسجد الأقصى مماكان فيه من الصلبان والرهبان والخناز بر، وخر بت دور الداوية وكانوا قسد بنوها غربي الحمراب الكبير، وانحذوا الحمراب مشتاً لدنهم الله، فنظف من ذلك كاه، وأعيسد إلى ماكان عليمه في الايام الاسلامية، وغسلت الصحرة بالماء الطاهر، وأعيد غسلها بماء الورد والمسك الفاخر، وأبرزت للناظرين، وقسد كانت مستورة مخبوءة عن الزائرين، ووضع الصليب عن قبتها، وعادت إلى حرمها، وقد كان الغرمج قلموا منها قطعاً فباعوها من أهل البحور الجوانية بزنها ذهباً، فتعذر استعادة ما قطع منها،

ثم قيض من الفرنج ما كانوا بدلوه عن أغسهم من الأموال ، وأطلق السلطان خلقا منهم بنات الملوك بمن معهن من النساء والصديان والرجال ، ووقعت المساهة في كثير منهم ، وشغه في أغاس كثير فُعنا عنهم ، وفرق السلطان جميع ما قيض منهم من الذهب في العسكر ، ولم يأخذ منه شيئا مما يقتني و يسنر ، وكان رحمه الله حلها كر ما مقداماً شجاعا رحها .

﴿ ذَكُمْ أُولَ جَمَّةً أَقْيِمَتَ بِبِيتِ المَّدَسُ بِعِدَ فَنْحَهُ فِي الدُّولَةِ الصَّلاحِيةُ ﴾

لما تطهر بيت المتسدس بما كان فيدمن الصلبان والنواقيس والرهبان والنساقس ، ودخسله أهل الايمان ، ونودى بالأذان وقرى النرآن ، ووحد الرخمن ، كان أول جمه أقيمت في اليوم الرابع من شبان ، بعد مع الفتح بنان ، فنصب المذير إلى جانب الحراب ، و بسطت البسط وعلقت القناديل وتلى النائز يل ، وجاء الحق و بطلت الأياطيل ، وصفت السجادات وكثرت السجسدات ، وتنوعت السبادات ، وارتفعت السعوات ، وتزوعت المبادات ، وارتفعت المسادات ، وزالت البركات ، والمجلت الكريات ، وأقيمت السعوات ، وأذن المؤذنون ، وخرس القسيدون ، وزال البوس وطابت النعوس ، وقبلت السعود وأديرت النحوس ، وعبد الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يكون له كفوا أحد ، وكبره الراكم والساجد ، والقائم والمناقد الميادة قبل الزوال كادت

الغابوب تطاير من الغرح في ذلك الحال، ولم يكن عين خطيب فبرزمن السلطان المرسوم الصلاحي وهو في قبة الصخرة أن يكن الفاضي محبي الدين بن الزكى اليوم خطيباً، و فلبس الخلمة السودا، وخطب للناس خطيبة سنية فصيحة بليفة، ذكر فيها شرف البيت المقدمس، وما ورد فيم من الفضائل والترغيبات، وما فيم من الدلائل والأمارات. وقمد أورد الشيخ أبو شامة الخطبة في الروضتين بعارها وكان أول ما قال (قطم دابر الغوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين).

م أورد محميدات القرآن كالما ، ثم قال : ٥ الحد لله ممر الاسلام بنصره ، ومدل الشرك بقبوه ، ومصرف الأمود بقوه ، وستدرج الكافر بن مكر ، والذي قدر الآيام دولا بومصرف الأمود بأمره ، ودر يد النم بشكره ، ووستدرج الكافر بن مكر ، والذي قدر الآيام دولا بصدله ، وجعل الدافرة المنتقبن بفضله ، وأفاض على الدياد من طله وهطله ، [الذي ] أظهر دينه على الدين كله ، القاهر أو بق عباده فلا مانوم ، والظاهر على خليقته فلا ينازع ، والآخر با عاشاه فلا براجع ، والحاكم ونسر بدافع بالمنافر أجدام المنافر أجدام أو الحاكم عالم وسلام أجدام فلا بالنافر والمواقف الشرك ، وأظهر أجداره ، وأشهد أن مجداً عبده ورسوله رافع الشكر والمحد ، شهادة من طهر بالنوحيد قلبه ، وأرضى به ربه ، وأشهد أن مجداً عبده ورسوله رافع الشكر وحاسف الشرك ، ورافض الانك ، الذي أسرى به من المسجد الحرام إلى هذا المسجد الأقدى ، ورافع الشكر وما طنى ، وحدام شهر المنافرة السجد الأقدى ، ما زاغ البصر وما طنى ، وعلى أمير المؤمنين عربن الخطاب أول من ربع عن هذا البيت شمار الصلبان ، وعلى أمير المؤمنين على بن أبي طالب مزائل الشرك، ومكسر الاستنام ، وعلى آله وأسحابه وعلى أمير المؤمنين على بن أبي طالب مزائل الشرك، ومكسر الاستنام ، وعلى آله وأسحابه ، وعلى أمير المؤمنين على بن أبي طالب مزائل الشرك، ومكسر الاستنام ، وعلى آله وأحمان » .

م ذكر الموعظة وهي مشتدلة على تغبيط الحاضر بن عا يسره الله على أيدجهم من فتح بيت المقدس ، الذي من شأنه كذا وكذا ، فقد كو فضائلا وما تره ، وأنه أول القبائين ، والى المسجدين إلا إليه ، ولا تعقد الخناصر بعد الموطنين إلا عليه ، والله أسرى برسول الله عليه يستجد الحرام ، وصلى فيه بالا نبيا، والرسل الكرام ، ومنه كان المدراح إلى السحوات ، ثم عاد إليه ثم سار منه إلى السجد الحرام على العراق ، وهو أرض المحشر والمنشر موم التلاق ، وهو متر الأنبيا، ومقصد الأولياء ، وقد أسس على التقوى من أول يوم .
قلت : ويقال إن أول من أسسه يعقوب عليه السلام بعد أن بى الخليل المسجد الحرام بأرامين سنة ، كا جاء في الصحيحين ، ثم جدد بناه صابان بن داود علمها السلام ، كا نبت فيه الحديث

بالمسند والسنن، و وهميم ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم، وسأل سلمان عليه السلام الله عند فراغه منه خلالا ثلاثاً ، حكما يصادف كحمه ، وملكنا لا ينبغى لأحد من بعده، وأنه لا يأتى أحد هذا المسجد لا ينهزه إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنو به كيوم و لدته أمه .

مه ذكرتمام الخطبتين ، ثم دعاللخليفة الناصر الدياسي ، ثم دعاللسلطان الناصر صلاح الدين . و بعد السلطان الناصر وصلاح الدين . و بعد الصلاة جلس الشيخ زين الدين أو الحسن بن على تجا المصرى على كرمى الوعظ باذن السلطان ، غوغظ الناس ، واستمر القاضى ان الزكى يخطب بالناس فى أيام الجمح أو بع جمات ، ثم قم رو السلطان التعمى خطبياً مستقرا ، وأرسل إلى حلب فاستحضر المذير الذي كان الملك العادل نور الدين الشهيد قد استحداد لبيت المة سى ، وقد كان يؤمل أن يكون فتحه على بديه ، فا كان إلا على يدى بمض أتباء صلاح الدين بعد وفاته ( نكتة غرية )

قال أبر شامة في الروشتين : وقد تكلم شيخنا أبو الحسن عسلى بن محمد السخاوى في تنسيره الاثول قال : وقع في تنسير الحيال المنظمة المنظمة

د بر في مصدر عنورة ملفترا به و عم ووقع من المسلم و تنفي المسلم م و حضائة ، و يقال إن الملك قدر الدين أوقف عـلى ذلك نطع أن يعيش إلى سنة ثلاث وتمانين وخسائة ، لأن مولده في سنة إحدى عشر وخسائة ، فتها لأسباب ذلك حتى إنه أعد منبراً عظها لبيت المقدس إذا فتحه والله أعام.

واما الصيخرة المطلم هن السلمان اران ما حواه مرت المسحرات والسطمين ما المكارات والسلمين ما المكارى بعد ما كانت جيئة ، وأظهرها بعد ما كانت خفية مستورة غير مرتبة ، وأمر اللقيه عيسى المكارى أن يعمل حولها شبابيك من حديد ، و رتب لها إماماً راتبا ، وقف عليه رزة جيدا ، وكذلك إمام الاقتصى ، وعمل الشافعية معلى تعرب الاقتصى ، وعمل الشافعية على قدر حنية أم مربم ، ووقف على الصوفية رباطاكن البترك إلى جنب القمامة، وأجرى على المقباء والنقراء الجوامك ، وأرصد الخروا بها المقيمون والزائرون وتنافس بنوا أبوب فيا يفعونه ببيت المقدس وغيره من الخيرات إلى كل أحده وعزم السلطان على هدم القامة وأن يجعلها دكا لتنعصم مادة النصارى من بيت المقدس، قتيل [ له ] إنهم لا يتركن الحج إلى هذه البقدة ، ولو كانت أعا صفصاً ، وقد فتح هذه البلد قبلك أميرا المؤمنين عمر من الخطاب وترك هذه الكنيسة بأيدم ، واك في ذلك أحوة . فاعرض عهما وتركها على حالتها تأسيا بعمر رضى الله عنه ، ولم يشرك من النصارى فيها سوى أربعة بخدمونها ، وحال بين النصارى و بينها ، وهدم المقامر التي كانت لهم عند باب الرحة ، وعنا آ نارها ، وهدم ما كان هناك من القباب .

المدر وهي والمسامن الذين كانوا بالقدس فأنه أطلقهم جيمهم، وأحسن الجمم، وأطلق لهم وأما أسارى المسلمين الذين كانوا بالقدس فأنه أطلقهم جيمهم، وأحسن الجمم، وأطلق لهم إعطاءات سنية ، وكساهم والطاق كل منهم إلى وطنه ، وعاد إلى أهله ومسكنه ، فله الحديق نعمه ومنته

## فصل

فلما فرغ السلطان صلاح الدين من القدس الشريف انفصل عنها في الخامس والعشرين من شعبان قاصدا مدينة صور بالساحل ، وكان فتحها قد تأخر ، وقد استحوذ علمها بمدوقعة حطين رجل من تجار الغريج يقال له المركيس، فحصنها وضبط أمرها وحفر حولها خندة من البحر إلى البحر، فجاء السلطان فحاصرها مسدة ، ودعا بالأسطول من الديار المصرية في البحر ، فأحاط مها برا وبحرا ، تعدت الغرنج في بعض الايالي عـ لي خس شواتي من أسطول المسلمين فملكتها ، فأصبح المسلمون واجهين حزنا وتأسفا ، وقد دخل علمه فصل العرد وقلت الأزواد ، وكثرت الجراحات وكلُّ الأمراء من المحاصرات، فسألوا السلطان أن ينصرف بهم إلى دمشق حتى يستر بحوا ثم يمودوا إليها بعدهذا الحين ، فأجامهم إلى ذلك على تمنع منه ، ثم توجه بهم نحو دمشق واجتاز في طريقه على عكما ، وتفرقت المساكر إلى بلادها . وأما السلطان فانه لمــا وصل إلى عكا نزل بقلمها وأسكن ولده الافضــل برج الداوية ، وولى نيابها عز الدين حردبيل ، وقد أشار بعضهم عــلى السلطان بتخريب مدينة عكما خوفًا من عود الغرنج إليها ، فكاد ولم يعمل وليته فعل ، بل وكل بمماريها وبحديد محاسبها بهاء الدين قراقوش النقوي ، ووقف دار الاستثارية بصفين على الفقهاء والفقراء ، وجمل دار الأسقف مارسنانا و وقف على ذلك كاءأوقاةا دارة ، وولى نظر ذلك إلى قاضها جمال الدين امن الشيخ أبى النجيب . . ولما فرغ من هذه الأشياء عاد إلى دمشق ،ؤيدا منصوراً ، وأرسل إليه الملوك بالهالي والنجف | والهدايا من سائر الأقطار والأمصار ، وكتب الخليفة إلى السلطان يعتب عليه في أثمياء ، منها أنه بعث إليه في بشارة الفتح يوقمة حطين شابا بنداديا كان وضيعاً عندهم ، لا قدر له ولا قيمة ، وأرسل يغتج القــدس مع تجاب ، ولنب نفسه بالناصر مضاهاة الخليفة . فنلقى ذلك بالبشر واللطف والسمع

والطاعة ، وأرسل يعتسدو مما وقع . وقال : الحرب كانت شغلته عن النر وى فى كذير من ذلك ، وأما لقبه بالناصر فهو من أيام الخليفة المستفىء ، ومع هسذا فمهما لقبنى أمير المؤمنين فلا أعدل عنسه ، وتأدب معرالخليفة غاية الأدب مع غناه عنه .

وفها كانت وقعة عظيمة ببلاد الهند بين الملك شهاب الدين الغورى صاحب غزنة ، و بين ملك الهند الكوير ، فأقبلت الهنون في عدد كثير من الجنود ، ومعهم أر بعدة عشر فيلا ، فالنقوا الواقتال المنافقة و المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة و المنافقة المنافقة

وفيها ولدت امرأة من سواد بغداد بنتا لها أسنان. وفيها قتل الحليفة الناصر أسسناذ داره أبا الفضل بن الصاحب ، وكان قد استحوذ على الأمو رولم ببق للخليفة ممه كلة تطاع ، ومع هـ نما كان عنهاً عن الأموال ، جيد السيرة ، فأخذ الحليفة منه شيئاً كثيراً من الحواصل والأموال . وفيها استو زر الخليفة أبا المظفر جلال الدين ، ومشى أهل الدولة في ركابه حتى تأشي القضاة ابن الدامنائي وقد كان ابن بونس هذا شاهداً عند القانمي ، وكان يقول وهو يمشى في ركابه لدن الله طول الممر ، فات القانمي في آخر هذه السنة طول الممر ،

وفيها توقى من الأعيان . ﴿ ( الشبيخ عبد المغيث بن زهير الحربي ﴾ كان من صلحاء الحنابلة ، وكان بزاو ، وله مصنف في فضل بزيد بن مماوية ، أنى فيه بالغرائب

والدجالب، وقد رد عليه أبو الذرج ابن الجوزى فأجاد وأصاب، ومن أحسن ما اتفق لعبد المديث والمدالب عن من المنفق لعبد المديث المناف والمستختا في فعل المنبث عبيد المديث ولم يعلم المنفق في المدالم والمنفق المنبث عبيد المديث ولم يعلم بأنه قد عرفه ، فسأله الخليفة عن يزيد أيلمن أم لا ? ققال لا أسوغ لمنه لأى فو فتحت هذا الباب لأفقى الناس إلى لمن خليفتنا . فقال الخليفة : ولم ؟ قال : لأنه يعمل أشياء منكرة كثيرة ، منها كذا وكذا ، ثم شرع يسدد على الخليفة أفعاله القبيحة ، وما يقع منه من المنكر ليتزجر عنها ، فتركه الخليفة وخرج ،ن عنده وقد أثر كلامه فيه ، وانتفع به . مات في الحرم من هذه السنة . وفها توفي الشيخ

المابد الناسك ، أحد الزهاد ، ودوى الكرامات ، وكان مقامه بجزيرة ابن عر . قال ابن الأثير

; فى الكامل : ولم أر مثله فى حسن خلقه وسمته وكراماته وعبادته .

﴿ الأمير شمس الدين محمد بن عبد الملك بن مقدم ﴾

أحد نواب صدلاح الدين ، لما افتتح الناصر بيت المقدس أحرم جماعة في زمن الحج منه إلى المسجد الحرام ، وكان ابن مقدم أمير الحاج في تلك السنة ، فلما وقف بعرفة ضرب الدبادب ونشر الأوية ، وأظهر عز السلمان صلاح الدين وعظمته ، فنضب طاشتكين أميرالحاج من جهة الخليفة ، فرجره عن ذلك فلم يدسع ، فاقتئلا فجرح ابن مقدم ومات في اليوم الثاني ، ين ، ودفن هنالك ، وجرت خطوب كثيرة ، وليم طاشتكين على ما فل ، وخاف معرة ذلك من جهة صلاح الدين والخليفة ، أو كل المناطبة ، عن منصبه .

ابن عبد الله سبط بن النعاريذي الشاعر ، ثم أضر في آخر عره وجاز الستين توفى في شوال ( نصر بن فتيان بن مطر )

الفقيه الحنبلي المعروف بابن المني ، كان زاهــدا عابدا ، مولده سنة إحدى وخسائة ، وبمن تفقه عليه من المشاهير الشيخ موفق الدين بن قدامة ، والحافظ عبد الذي ، ومحمد بن خلف بن راجح ، والناصر عبد الرحمن بن المنجم بن عبدالوهاب ، وعبد الرزاق بن الشيخ عبد القادر الجيلي وغيرهم توفي خامس رمضان . وفنها توفي قاضي القضاة .

(أبو الحسن الدامغاني ببغداد)

وقد حكم في أيام المتنفي ثم المستنجد ثم عزل وأعيــد في أيام المستضىء، وحكم للناصر حتى توفى في هذه السنة ﴿ ثم دخلت سنة أو بع وتمانين وخمياتة ﴾

فى محرمها حاصر السلطان صلاح الدين حصن كو تب فرآه منيماً صعباً ، فوكل به الأمهر قاعاز البجيى فى خساتة فارس يضيقون علمهم المسالك ، وكذيك وكل لصفت [ الصفد ] وكانت الداوية خساتة فارس مع طفر لبك الجامدار بمنحون المهرة و النقاوى أن تصل إليهم ، و بعث إلى الكرك الشو بك يضيقون على أهلها و يحاصر وتهم ، ليفرغ من أدور ، لقتال هدف الأماكن ، ولما رجم السلطان من هدف الذو وقا إلى دمشق وجد الصفى من الفايض وكيل الخوائة قد بنى له داوا بالقلمة هائلة مطالة على الشرف القبل ، فنضب عليه وعزاه وقال : إنام محناق المفترة بشده الداد ، وإنما خلقتا لهبادة الله عز وجل والجهاد في سبيله ، وهذا الذى علته مما يشط النفوس ويقعدها عما خلقت له . لمبادة الله عزوجي المسلطان بدارالهدام في بسنانة وجلس السلطان بدارالهدل فحضرت عنده القضاة وأهل الفضل ، وزار القاض الفاضل في بسنانة على الشرف في جوسق امن الداراش، وحكى له ماجرى من الأور ، واستشاره فيا يقاض في المستقبل من المهنات والغز وات ، تم خرج من دمشق فسلك على بيوس وقصد البقاع ، وسار إلى حصورها من

وجادت الجيوش من الجزيرة وهو على العاصى ، فسار إلى السواحل الشالية ففتح أفطر طوس وغيرها من الجيوش من الجزيرة وهو على العاصى ، فسار إلى السواحل الشالية ففتح أفطر طوس وغيرها من الحصون ، وجبلة واللاذفية ، وكانتا من أحصن المدن عملة على حالت من المسام على السام على المسام على المسام على المسام على المسام على المسام الميانية على المسام الميانية المسام الميانية المبار ، وفرق الجيش ثلاث فرق ، كل فريق بقائل ، فاذا كاوا و المسام الميانية المسام الميانية على المسام الميانية على المسام الميانية على المسام الميانية الميانية والمسام الميانية على المسام الميانية على المسام الميانية على المسام الميانية على المسام الميانية الميانية والمسام الميانية ال

و تعبوا خافهم الفريق الآخر ، وحتى لا يزال القتال مستدرا ليلا ونهادا ، فكان فتحها في و به السلطان المناف على المناف و ال

يطلق من هنده من أسرى المسلمين ، فأجابه إلى ذلك لعلمه بتضجر من معه من الجليش ، فوقعت الحدث من منه من الجليش ، فوقعت الحدثة على سبعة أشهر ، ومقصود السلطان أن يستريح من تعميما ، وأرسل السلطان من تسلم منه الأسارى وقد ذلت دولة النصارى ، ثم سار فسأله ولده الظاهر أن بجناز بحلب فأجابه إلى ذلك ، فنزل بقلمها ثلاثة أيام ، ثم اسمنقعه ابن أخيه تتى الدين إليه إلى حماد فنزل عنده لهة واحدة ، وأقطه جبة واللاذقية ، ثم سار قائر بقلمة له بلبك ، ودخل حمامها ، ثم عاد إلى دمشق في أوائل

و اقطاء جبلة واللاذقيدة ، نم سار قائرل بقلمة بعلمك ، ودخل حمامها ، نم عاد إلى دمشق في اوائل رمضان ، وكان موما مشهودا ، وجامته البشائر بفتح الكرك و إنقاذه من أيدى الفرنج ، وأراح الله منهم تلك الناحية ، وسهل حزنها عـلى السالكين من التجار والفزاة والحجـاج ( فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين ) .

# ( فصل فی فتّح صند وحصن کوکب )

لم يقم السلطان بدمش إلا أياماً حتى خرج قاصدا صند فنازلها في الدشر الأوسط من رمضان ، وحاصرها بالمجانبيق ، وكان البرد شديدا يصبح الماء فيه جليدا ، فا زال حتى فتخما صلحا في المن شوال ، ثم سار إلى صور فأقت إليه بقيادها ، وتبرأت من أنصارها وأجنادها وقوادها ، وتحققت للم نحص صند أنها متر وقد ممها في أصفادها ، ثم سار منها إلى حصر في كوكب وهي ممثل الأحمار المتراث من المراث من المراث المناطقة الم

لما فتحت صنف أنها مقرونة معها فى أصفادها ، ثم سار منها إلى حصر في كوكب ــ وهى معقل الاستئارية كما أن صند كانت معقل الداوية ــ وكاتوا أبغض أجناس الغرنج إلى السلطان ، لا يكاد يترك منهم أحسدا إلا تناه إذا وقع فى المأسورين ، فحاصر قلمة كوكب حتى أخذها ، وقتل من مها وأراح المارة من شر ساكنتها ، وتمهدت تلك السواحل واستقر بها منازل قاطنها . هذا والسها تصب، والراح بهب ، والسيول تسب، والأرجل في الأوحال تحنب ، وهو فى كل ذلك صارمصار ، وكان التاضى

الفاضل معه في هذه الذروة، وكتب القاضي الناضل إلى أخى السلطان صاحب البمن يستدعيه إلى المنام لتصرة الاسلام ، وأنه قد عزم على حصار أنطا كية ، و يكون قتى الدين عر محاصرا طرابلس إذا السلح هذا العام ، ثم عزم القاضي الفاضل على الدخول إلى مصر، فودعه السلطان فدخل القدس فصلى به الجمعة وعيد فيسه عيد الأشحى ، ثم سار ومعه أخوه السلطان العادل إلى عسقلان ، ثم أقطم أشاء النكرك عرضاً عن عسقلان ، وأمره بالانصراف ليكون عونا لابنه الدريز على حوادث مصر، ، وعاد السلطان قاطم عدينة عكا حوادث مصر، ،

وفها خرجت طائفة عصر من الرافضة ليعدوا دولة الفاطنيين ، واغتنموا غيبة العادل عن مصر ، واستخفوا أمر الدرنز عان بن صلاح الدين ، فيمنوا انهى عشر رجلا ينادون في الليل يا آل عن عام الدون في الليل يا آل على ، بنياتهم على أن العامة تحبيهم فل يجبم أحد ، ولا النفت الهم ، فلما رأوا فلك انهزموا فادركوا وأخدوا وتحدوا ، ولما بلغ أمرم السلطان صلاح الدين ساء ذلك واحم له ، وكان القاضى النفاض عنده بعد لم يفارق ، فقال له : أبها الملك ينبغي أن تفرح ولاتحزن ، حيث لم يصغ إلى هولا ، الجمالة المعرف عنه ما كان يجد ، و رجم إلى قوله وأرسله إلى مصر ليكون له عينا وعوفا .

وفيها توفى من الأعيان . ﴿ الأمير الكبير سلالة المدك والسلاطين ﴾ الشهررى مؤيد الدولة أبو الحارث وأبو المنظفر أسامة بن مرشد بن على بن [ مقلد بن نصر بن ] منقد أحمد الشعراء المشهور بن ، المشكور بن ، بلغ من العمر سنا وقسيين سنة ، وكان عمره مار يخا

مستقلا وحــده ، وكانت داره بعمشق ، مكان العزيزية ، وكانت ممقلا الفضلاء ، ومنز لا البلماء وله أشمار رائقة ، وممان فائقة ، ولديه علم غزير ، وعنده جود وفضل كثير ، وكان من أولاد نلوك شغرر ، ثم أقام بمصر مدة فى أيام الناطميين ، ثم عاد إلى الشام فصمم على الملك صلاح الدين فى سنة سبعين

م اها علمر تعدق على طول عمرى المشيبا • وإن كنت أكثرت فيه الذنوبا

لأنى حبيت إلى أن لقيت ، بعد العدو صديقا حبيبا وله في سن قلمها وققد نفعها :

وصاحب لا أمل الدهر صحبته \* يشقى لنفى ويسمى سعى مجتهد لم ألقه مد تصاحبنا فحين بدا \* لناظرى افترقنا فرقة الأبد

وله ديوان شمر كبير، وكان صلاح الدين يفضله على سائر الدواو بين ، وقد كان مولده في سنة نمان وتمانين وأر بعائة ، وكان في شبيبته شهماً شجاعا ، قتل الأسد وحده مواجهة ، ثم عمر إلى أن توفى في هذه السنة لبلة النلافاء النالث والمشرين من ومُضان ، ودفن شرق جبل قايسون . قال و زرت قير، أشبت له: لا تستمر جلما على هجرانهم ، فقواك تضمف عن صدود دائم واعلم بأنك إن رجعت إليهم ، طوعا و إلا عدت عودة نادم وله أيضاً وامجباضمف يدى عن حلماقا ، من بمدحهم التناقيائية الأسد وقل لمن يتدى طول مدته ، هذى عواقب طول الممر والمدد قال ابن الأفور: وفها توفى شيخه .

(أنومحد عبدالله سعلي)

ابن عبد الله من سويد الشكريتي ، كأن عالماً بالحديث وله تصانيف حسنة . ﴿ الحافظ ﴾

قال أبوشامة : وقيما توفى الحافظ أبو بكر محمد من موسى من عنمان من حادم الحادمى الحمدائي ببنداد ، صاحب التصافيف ، على صغر سنه ، منها المجالة فى النسب ، والناسخ والمنسوخ وغيرها وموادها سنة تمان أو تسع وأربدين وخسائة ، وتوفى فى الثامن والمشرين من جمادى الأولى من ﴿ ثم دخلت سنة خسى وتماين وخسائة }

فها قدم من جهة الخليفة رسل إلى السلطان يعلمونه لولاية العهد لأ فى فصر الملقب بالظاهر بن الحليفة الناصر ، فأدر السلطان خطيب دهشق أبا القاسم عبد الملك بن زيد الدولمي أن يذكر على المنبر ، ثم جهزالسلطان مع الرسل محفا كذيرة ، وهدايا سنية ، وأرسل بأسارى من الفرنج على هيئة مم فى حال حريهم ، وأرسل بصليب الصلبوت فدفن محمت عتبة باب النوى ، من دار الخليفة ، فمكان بالا تعدام يدامى ، بعد ما كان يعظم ويباس ، والصحيح أن هذا الصليب كان منصوبا على الصحيح أن منا الصليب كان منصوبا على الصحرة وكان من عاس مطلباً بالذهب ، فحله الله إنى أسغل النتب .

# ﴿ قصةً عُكا وما كأن من أمرها ﴾

لما كان شهر رجب اجتمع من كان بصور من الفرنج وسار واللى مدينة عكا ، فأحاطوا بها بمحاصر ونها فتحص من فيها من المسلمين ، وأعدوا الحصار هايمتانخون إليه ، و بلغ السلمان خبرهم فسار إليهم من فتحم مسرعاً ، فوجدهم قد أحاطوا بها إحاطة الخاتم والخنصر ، فلم يزل يدافعهم عنها و عافعهم منها ، حتى جمل طريقا إلى باب القامسة يصل إليه كل من أراده ، من جنسدى وسوق ، وامرأة وصبى ، ثم أخل إليها ما أراد من الآلات والأمتمة ، ودخسل هو بنفسه ، فعلا على سورها ونظر إلى الفرنج وجبشهم وكثرة عددهم وعددهم ، والمبرة تند إليهم في البحر ، في كل وقت ، وكل ما لهم في ازدياد ، وفي كل حين تصل إليهم الأمداد ، ثم عاد إلى مخيمه والجنود تفد إليه ، وتقدم عليه من كل جهة وكل ما بنا كرات الفرنج من مرا كها إلى

موا كمها ، في نحو من ألغي فارس وثلاثين ألف راجل ، فعرز إلمهم السلطان فيمن ممه من الشجعان فاقتناوا بمرج عكا قتالا عظما ، وهزم جماعة من المسلمين في أول النهار ، ثم كانت الدائرة على الفرنج فكانت القتلي بينهم أزيد من سبعة آلاف قنيل ، ولما تناهت هذه الوقعة تحول السلطان عزر مكانَّه الأول إلى موضم بعيد من رائحة القتلي ، خوط من الوخم والأذَّى ، وليستريح الخيالة والخيل، ولم يعلم أن ذلك تان من أكبر مصالح المدو المحذول ، فانهم اغتنموا هذه الفرصة فحفر وا حول مخممهم خندةًا من السحر محدقا بجيشهم ، والمخذوا من ترابه سوراً شاهقا ، وجملوا له أبوابا بخرجه ن منها إذا أرادوا وتمكنوا في مزلهم ذلك الذي اختاروا وارتادوا ، وتفارط الأمر على المسلمين ، وقو ي الخطب وصار الداء عضالا ، وازداد الحال و بالا ، اختباراً من الله وامتحانا ، وكان رأى السلطان أن يناجز وا رمد الكرة مهر بهاً ، ولا يتركوا حتى يطيب البحر فنأتهم الأمداد من كل صوب ، فتعذر عليه الأمر بإملال الجيش والضجر ، وكل منهم لأمر الغرنج قد احتقر ، ولم يدر ما قد حتم في القـــدر، فأرسل السلطان إلى جميع الملوك يستنفر ويستنصر، وكتب إلى الخليفة بالبث، وبث الكتب بالتحصيض والحث السريم، فجاءته الأمداد جماعات وآحاداً ، وأرسل إلى مصر يطلب أخاه العادل ويستعجل الأصطول؛ فقدم علمه فوصل إليه خسون قطمة في البحر مم الأمير حسام الدين لؤلؤ، وقدم العادل في عسكر المصريين ، فلما وصل الاسطول حادث مراكب الفرنج عنه منة ويسرة ، وخافوا منه ، وأتصل بالبلد الميرة والمدد والمدد ، وانشرحت الصدور بذلك ، وانسلخت هذه السنة والحال ماحال بل هو على ما هو عليه ولا ملجاً من الله إلا إليه .

وفيها نوفى من الأعيان . ﴿ القاضى شرف الدين أبو سمد ﴾

عبد الله بن مجد بن هبة الله بن أبي عصرون أحد أنمة الشافية ، له كتاب الانتصاف ، وقد و لى قضاء القضاة بدمشق ، ثم أضر قبل موته ببشر سنين ، فيمل و لده نجيم الدين مكانه بيليب قلبه وقد باغ من الدمر ثلاثا وتسمين سنة ونصفا ، ودفن بالمدرسة العصرونية ، التي أنشأها عند سويقة بالبر يد ، قبالة دار ، ، بينهما عرض الطريق ، وكان من الصالمين والعلم العالميان و قلمان أمن الصالمين والعلم العالميان فقال : وقد ذكره من أسعد المبنى وأبي على الغازق وجاعة ، وولى قضاء سنجار وحران ، وباشر في أيام نور الدين أسعد المبنى وأبي على الغازق وجاعة ، وولى قضاء سنجار وحران ، وباشر في أيام نور الدين بحلب مدرسة و بحمص أخرى ، ثم قدم دمشق في أيام صلاح الدين ، فولى قساء الله السنة ، وقد في عند السنة ، وقد جم جزماً في قضاء الاعمان ، وفي في عند السنة ، وقد جم جزماً في قضاء الاعمان ، وفي في عند البيان وجها لبض المعمول ، عال : ولم أره في غيره ، ولدى مجلى الشوه ، يعمى ويسم ، وقد صنف كتباً كنيرة ،

منها صفوة المذهب في نهاية للطلب ، في سبع مجملدات ، والانتصاف في أربعة ، والخلاف في أربعة ، والذريعة [ في معرفة الشريعة ] والمرشد وغير ذلك ، و [ كنابا ساء مأخد النظر ، ومخنصراً ] في الغرائض ، وقد ذكره ابن بمساكر في تاريخه والعاد فأنى عليمه ، وكذبك الفاض الغاضل . وأو رد إله العاد أشعاراً كثيرة وابن خلكان ، منها :

أؤمل أن أحيا وفى كل ساعة \* تمر بى الموتى يهز نعوشها وهل أنا إلا مثلهم غير أن لى \* بقايا ليال في الزمان أعيشها

( أحد بن عبد الرحن بن وهبان )

أبو العباس المدر وف بامن أفضل الزمان ، قال امن الأثير : كان عالمًا متبحراً في علوم كثيرة من الفقه ، والأصول والحساب والفرائض والنجوم والهيئة والمنطق وغدير ذلك ، وقد جاو ر يمكم وأهم هما إلى أن مات هما ، وكان من أحسن الناس محمية وخلقاً .

﴿ الفقيه الأمير ضياء الدين عيسي الهكاري ﴾

كان من أصحاب أسد الدين شيركوه ، دخل معه إلى مصر ، وحظى عنده ، ثم كان ملازماً السلطان صلاح الدين حتى مات فى ركابه عنرلة الخر وبة قريباً من عكا ، فنقل إلى القدس فدفن به ، كان بمن مقة على الشيخ أبى القاسم من العرزى الجزرى ، وكان من الفضلاء والأمراء الكبار .

﴿ المبارك بن المبارك الكرخي ﴾

مدوس النظامية ، تفقه بابن الخل [ وحظى ] عكمانة عند الخليفة والعامة ، وكان يضرب بمحسن خطه المثل . ذكرته في الطبقات .

﴿ ثم دخلت سنة ست وثمانين وخسمائة ﴾

استهلت والسلطان محاصر لحصق عكا ، وأمداد الغريج تقد البهسم من البحر فى كل وقت ، حتى أن نساء الغرنج ليخرجن بنية القتال ، ومنهن من تأتى بنية واحة النوباء لينكموها فى الغربة ، يجدون راحة وخدة وقضاء وطرا ، قدم اليهم مركب فيه الايحالة امرأة من أحسن النساء وأجملين من أجل هذه النسوة ، واشهر الخبر بغلاك . وشاع بين المسلمين والغربج بأن مبلك الألمان قد أقبل من أجل هذه النسوة ، واشهر الخبر بغلاك . وشاع بين المسلمين والغربج بأن مبلك الألمان قد أقبل بطلاعاتة ألف مقاتل ، من ناحية التسطيطينية ، بريد أخذ الشام وقتل أهله ، اتصاراً لبيت المتدس فعنيد ذلك حل السلطان والمسلمون هما عظها ، وخافوا غاية الخلوف ، مع ماهم فيه من الشغل والحصار المائل ، وقويت قلوب الغرج بذلك ، واشتدوا للحصار والتنال ، ولكن العلف أقد وأهلك عامة جنده في الطرقات بالبرد والجوع والضلال في المهاك ، على مامياتي بيانه ، وكان سبب قتال الغرج وخروجهم من بلادهم ونفيره م اذكره ابن الأثير فى كامله أن جاعة من الرهبان والتسيسين الذين كانوا بيبت المقدس وغيره ، وكبوا من صور فى أربسة مزاكب ، وخرجوا يطوفون بدلدان النصارى النحرية، وما هو قاظع البحر من الناحية الآخرى ، يحرضون الغريج ويحتونهم على الانتصار لبيت المقدس ، ويحرفون الغريج ويحتونهم على الانتصار لبيت المقدس ، وويد كروني لم منا الغنل والسبي وخراب الديلاء ، وقعد صور وا صدورة السبيح وصورة عرفى آخر يضربه و ويؤديه ، فاذا ساؤهم من همذا الذى يضرب المسليح، قالوا هذا بني العرب يضربه ونه جرحه ومات ، فينزعجون الذك ويحمون ويبكون ويحرثون فعند ذلك خرجوا من بلادهم النصرة دينهم ونعهم ، وموضع حجيم على الصحب والذلول ، حتى النساء الحدورات والزواني والزائيات الذين هم عند أهلهم من أعز الخرات .

و في نصف ر يسع الأول تسلم السلطان شعيف أريون بالأمان ، وكان صاحبه مأسوراً في الذل والموان ، وكان من أدهى الفرنج وأخبرهم بأيام الناس ، ور ما قرأ في كتب الحديث وتفسير القرآن ، وكان مع هذا غليظ الجلد قامي القلب ، كافر النفس. ولما أنفصل فصل الشناء وأقبل الربيع جاءت ملوك الاسلام من بلدانها بخيولها وشجعاتها ، و رجالها وفرسانها ، وأرسل الخليفة إلى الملك صلاح|لدين أحمالًا من النفط والرماح؛ ونفاطة ونقابين ، كل منهم منقن فيصنعته غاية الاتقان ، ومرسوما بعشر بن ألف دينار، وانفنح البحر وتواترت مرا كب الفرنج من كل جزيرة، لأجل نضرة أصحامهم، عدومهم بالقوة والميرة ، وعملت الفرنج ثلاثة أترجة من خشب وحديد ، علمها جلودمسقاة بالخلءالثلا يعمل فهما النفط ، يسم العرج منها خسمائة مقاتل ، وهي أعلا من أعرجة البلد ، وهي مركبة عــلي عجل بحيث يدىر ونها كيف شاءوا ، وعلى ظهر كل منها منجنيق كبير ، فلما رأى المسلمون ذلك أهميه.أمرها وخافوا على البلد ومن فيه من المسلمين أن يؤخذوا ، وحصل لهم ضيق منها ، فأعمل السلطان فكره باحراقها.، وأخضر النفاطين ووعدهم بالأموال الجزيلة إن هم أحرقوها ، فانتدب لذلك شاب نحاس من دمشق يعرف بعلى من عريف النحامسين ، والتزم باحراقها ، فأخَّذ النفط الأبيض وخلطه بأدوية يعرفها ، وعلى ذلك في ثلاثة قدور من نحاس حتى صار ناراً تأجج ، ورمى كل مرج منها بقدر من تلك القدور بالمنجنيق من داخل عكما ، فاحترفت الأمرجة الثلاثة حتى صارت ناراً باذن الله ،لها ألسنة في الجو متصاعدة ، واحترق من كان فيها ، فصرخ المسلمون صرخة واحدة بالتمليل ، واحترق في كل مرج منها سبعون كفوراً ، وكان وماً على السكافرين عسيرا ، وذلك يوم الاثنين الثاني والعشرين من ربيع الأول من هذه السنة ، وكان الفرنج قد تعبوا في حملها سبعة أشهر ، فاحترقت في يوم وأحد ( وقدمنا إلى ما علوا من عل فجملناه هباء متثورا ) ثم أمر السلطان لذلك الشاب النحاس بعطية سئية ، وأموال كثيرة فامنع أن يقبل شيئا من ذلك ، وقال : إتماعمات ذلك ابتغاء وجه الله ، ورجاء

بنا عنده سيحانه ، فلا أريد منكم جزاء ولا شكورا .

وأقبل الأسعاول المصرى وقيه المبرة الكثيرة لأهل السلد، فهي الفرنج أسعاولهم ليقاتلوا أسعاول المسلمن، بهض السلطات بحييثه ليشغلهم عبسم، وقاتلهم أهل البلد أيضاً واقتتل الأسعاولان في البحر، وكان بوما عسيرا، وحربا في البر والبحر، فظنوت الغرنج بشبيني واحد من الأسعاول الذي للسلمين، وسلم أنه الباقي فوصل إلى البلد عافيه من المبرة، وكانت حاجبهم قد المتعدق الهاجدا، بل إلى بعضها.

وأما ملك الألمان المتقدم ذكره فانه أقبل في عدد وعدد كثير جداً ، قريب من ثلاثمائة ألف مقاتل ، من نينه خراب البلد وقنل أهلها من المسلمين ، والانتصار لبيت المقدس ، وأن يأخذ البلاد إقليما بعد إقليم ، حتى مكة والمدينة ، فما نال من ذلك شيئًا بمون الله وقوته ، بل أهلكهم الله عزوجل في كل مكان و زمان ، فيكانوا يتخطفون كما يتخطف الحيوان ، حق اجتاز ملكهم بنهو شديد الجرية فدعته نفسه أن يسبح فيه ، فلما صارفيه حمله الماء إلى شجرة فشجتراسه، وأخمت أنفاسه ،وأراح الله منه العباد والبلاد، فأقيم ولده الأصغر في الملك ، وقد تمز ق شملهم ، وقلت منهم العدة ، ثم أقباوا لا يجتازون ببلد إلا قناوا فيه ، فما وصاوا إلى أصحابهم الدين على عكما إلا في ألف نارس ، فلم يرفعوا مهم رأساً ولا لهم قدراً ولا قيمة بينهم ، ولا عند أحدمن أهل ملهم ولا غيرهم ، وهكذا شأن من أراد إطفاء نور الله و إذلال دين الاسلام . و زعم العهاد في سياقه أن الألمان وصلوا في خمسة آلاف ، وأن ملوك الافرنج كلهــم كرهوا قدومهم علمهم ، لما يخافون من سطوة ملكهــم ، و زوال دواتهــم تقوى به و بكيده ، فانه كان خبيرا بالحروب ، وقد قدم بأشياء كثيرة من آلات الحرب لم تخطر لأحد ببال نصب دبابات أمثال الجبال، تسير بمجل ولها زلوم من حديد، تنطح السور فتخرف، وتثلم جوانبه ، فن الله المظم باحراقها ، وأراح الله المسلمين منها ، ونهض صاحب الألمان بالمسكر الغرنجيي فصادم به جيش المسلمين [فجاءت جيوش المسلمين ] رمنهما إليه ، فقناوا من الكفرة خلفا كثيراً وجما غنيراً ، وهجموا مرة عـلى مخم السلطان بغتـة فنهبوا بمض الأمنعة ، فنهض الملك العادل أبو بكر - وكان رأس الميمنة - فركب ، في أصحابه وأمهل الفرنج حتى توغلوا بين الخيام ، ثم حمل عليهم بالرماح والحسام، فهر بوا بين يديه فما زال يقتل منهسم جماعة بمد جماعة ، وفرقة بعد فرقة ، حتى كسوا وجه إلا رض منهم حالا أزهى من الرياض الباسمة ، وأحب إلى النفوس من الخدود الناعة ، وأقل ماقيل إنه قتل منهم خمه آلاف، و زهم العاد أنه قتل منهم فيا بين الظهر إلى المصر عشرة آلاف والله أعلم . هــذا وطرف الميسرة لم يشمر بما جرى ولادرى ، بل نامُون وقت القائلة في خيامهــم ، وكان

الذين ساقوا و رادم أقل من ألف ، و إنما قتل من المسلمين عشرة أو دوسم ، وهذه نعمة عظيمة ، وقد أوهن هذا جيش الفرنج وأضعفهم ، وكادوا يطلبون السلح و ينصرفون عن البسلاء ، فاتفق قدوم مد جعلم المهم من البحر مع ملك يقال له كيد هرى ، ومعه أموال كثيرة فأفقق فيهم وغرم علمهم وأمرم أن يبر زوا معه لقتال المسلمون ، وقصب على حكا منجنية بن ، غرم على كل واحد منهما الفآ وخسهائة دينار ، فأرقومها المسلمون من داخل البلاء ، وجامت كنب صاحب الروم من القسطنطينية يعنوده ، ولكن يعنوده المحلوم الألمان أن الله منهم الله المعالم المحلوم في كل مكان ، وكذلك وقع ، وأرسل إلى السلمان عبد منهم المائي ومنخوطم المحلوم في كل مكان ، وكذلك وقع ، وأرسل إلى السلمان عبد منه المعالمين ومنهم المحلوم المحلوم

### فصل

وكتب متولى عكا من جهة السلطان والا الدين وهو الأمير بهاء الدين قراقوش ، في الشر الأول من شعبان إلى السلطان : إنه لم يق عدهم في المدينة من الأقوات إلا ما يبلغهم إلى ليلة النصف من شعبان إلى السلطان الكتاب إلى السلطان أسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم ، خوط من إشاعة ذلك فيبلغ المدين وقيفده القلوب ، وكان قيد كتب إلى أمير الأساع ل بالديار المصرية أن يقدمه بالميرة إلى عكا ، فناخر سيره ، ثم وصلت ثلاث بطبق ليلة التصف ، فيها من الميرة أن يقدمه المبلغ أهل الشاء أن عكا ، فناخر سيره ، ثم وصلت ثلاث بطبق ليلة الشصف ، فيها من الميرة أما يكفي أهل البلد طول الشناء ، وهي محمية الحاجب إلواء ، فلما أشروت الشديدا ، والمسلم أن البر وتالا أن البحر وتالا أن البحر وتالا أن البحر وتالا أن المحروب عن البريتها في البريتها في البحر أو يحرآ ، وقد المنها أسطول المنوقية في البحر قالا كي المنوقية المنافقة المحروب عن المنها أن البلد والجيش فرحا شديها ، ووخلت البلد ساسة ، فضرح بها أهل البلد والجيش فرحا شديها ، وكان السلطان قيد جهز قبل همة والمعلمي النلاث بطنة كبرة من بعروت ، فيها أو بهائة غوارة ، وكان السلطان قيد جهز قبل همة والمنافق الثلاث بطنة كبرة من بعروت ، فيها أو بهائة غرادة ، وأمر من فيها من المبحار أن بلبسوا زى الفرنج حتى أسم حلقوا لحام ، وشدوا الزفالور ، والمناسم إذا خرج من كبره وكانت هذه البلاء الهم ، وشدوا الزفالور ، والمناسم الما المعرم شيئا من المناز م ، وقدها بها على مراك الدونج عاتقدوا أمم مهم منه والدي المنافقة المدنع غائلة الميناء من ناحية البلد ، فاعتلم والمناسم إذا خرج من كبد القوس ، فقدم المناح كانا المناح المناسة المدار المناس المناح كانها السهم إذا خرج من كبد القوس ، فقدم النوخ خانها السام إذا خرج من كبد القوس ، فقدم النوخ خانة الميناء من ناحية المبلد ، فاعتلم وا

بأنهم مغاد بون عنهما ، ولا يمكنهم حبسها من قوة الربح ، وما ذائوا كفاف حتى وجلوا الميناء فأفرغوا ما كان ممهم من المبرة ، والحرب خدمة ، فعمرت المنباء فاضداً النفر مها خيراً ، فكذه مم إلى أن ممهم من المبرة ، والحرب خدمة ، فعمرت المنباء فاضعاً برجان بقال الأحدم براء فلا المهان ، فانحذت الهزيج قبلوه في المناه المهان ، فاخته المحرف وقب محركات إذا أرادوا أن يصدوه على شمى من الأموار والابرجة قبلوه فوصل إلى ما أرادوا ونعظم أمر هذه البطئة على المدلمين ، ولم يزالوا في أمرها كتابين ، حتى أرسل الله علمها خواظا من الرفاح وأغرقها ، وذلك أن الفرنج أعدوا فيها نقطا كنيرا وحلماً جزلا، وأخرى خلفها فيها حطب محتى، فلما أراد المدلمون المحافظة على الميناء أرسلوا النفط على بطائبا في ما كنان في موائل في المسلمين ، واحترفت الأخرى ، وكان في المهم بقدرة الله أندالي المؤسم طحترفت ، وقدى عالم من فيها الذار بعاشم طحترفت ، وقدى الحرب إلى الأخرى فغرفت ، ووصل إلى بعاشة المناه نام المناه على برج الديان الفتكس الأمر الحربي إلى الأخرى فغرفت ، ووصل إلى بعاشة المتات الدار بعاشهم وأميني المناهورين بوضم بأيدمهم وأميرة من فيها ، فالمينين ) .

#### قصل

وفى الث رمضان اشسته حصار الغرنج المدينة حتى نزلوا إلى الخدق، فعرز إلىهم أهسل البلد فتناوا منهم خلقا كنيراً، وتمكنوا من حريق الكيس والأسوار، وسرى حريف إلى السقوف، وارتفعت له لهبية عظيمة في عنان البهاء، ثم اجتسفيه المسلمون إليهم بكلاليب من حديد في سلاسل، فحصل عنسدهم وأقوا عليه الماء الراد فيرد بعد أيام، فكان فيه من الحديد مائة قنطار بالعشق، وفد الحد والمنة.

وفى النسامن والمشرين من رمضان توفى الملك زين الدين صاحب أد بل فى حصار عكا مع السلطان ، فتأسف الناس عليه لشبابه وغر بته وجودته ، وعزى أخاه مظفر الدين فيه ، وظم بالملك لمن مسلح الدين أن يضيف إليه شهر زور وحران والرها ومحميساط وغيرها ، وتحمل مع ذلك خسين ألف دينار نقدا ، فأجيب إلى ذلك ، وكتب له تقليداً ، وعقد له لواء ، وأضيف ماتركم إلى الملك المظفر تبح الدين .

#### فصل

وكان القاضي الفاضل بمصر يدير الممالك مها ، ويجهز إلى السلطان ما يحتاج إليه من الأموال ،

وعمل الأسعاول والكتب السلطانية، فنها كتاب يذكر فيه أن سبب هذا التعاويل في الحصار كثرة القنوب، وارتدكاب المحارم بين الناس، فان الله لا ينال ما عناء إلا بطاعته، ولا يغرج الشدائد الله الإجواع إليه، وامتثال أمره، فكيف لا يعاول الحسار والمعامى في كل مكان فاشية ، وقد صعد إلى بالله منها ما يترقع بعده الاستعادة منه، وفيه أنه قد بامنه أن بيت القدس قد ظهر فيه المسكرات والغواحش والظالم في بلاده مالا يمكن تلافيه إلا بكافة كثيرة. ومنها كتاب يقول فيه إنما أتينا من عبل أغساء ، ولو مدفقا لمجواة أنها أنهنا من على من أحره لفعل لنا مالا تقدر على فإلا به، فلا يعتمد عليه أن يقاتل والم فلان، فكل هذه عليه من أمره أله ليس النصر بها ، وإنما النصر من عند ألله ، ولا نأمن أن يكتلنا ألله إلها، والنصر من المنافق عن الله إلى النصر بها ، وإنما النصر من عند ألله ، ولا نأمن أن يكتلنا ألله إلها، والنصر به والشائد من من عند ألله ، ولا نأمن أن يكتلنا ألله إلها، والنصر به والشائد من من عند ألله ، وقد عائدا لكان جواب دعائنا المان وقد عند غلى ولكن في الطريق عائق ، خار الله لولانا في الفضاء السابق واللاحق . ومن كتاب آخر يتألم فيه لما عند السابقان من الضعف في جسمه بسبب ما حل على قلم عليه عاهو فيه من الشدائد، آثابه الله بقوله : وما في ض الملماك شائدة إلا بقية هذا الضعف الله يتبد ما هو فيه من الشدائد، آثابه الله بقوله : وما في ض الملماك شائنة إلا بقية هذا الضعف المناد كالنائية والا بقية عله عاد في عرب مولانا فانه بقوله : وما في ض الملماك شائنة إلا بقية هذا الضعف

، بنا مشمر الخدام ما بك من أذى \* و إن أشفقوا مما أقول فبي وحدى

وقد أو رد الشيخ شهاب الدين صاحب الروضتين هاهنا كنباً عدة من الفاضل إلى السلطان ، فيها فصاحة و بلاغة ومواعظ وتحضيض على الجهاد ، فرحه الله من إنسان ما أفسحه ، ومن و زير ما كان أنسحه ، ومن عقل ما كان أرجعه .

#### فصل

وكتب الفاضد كتابا على لسان السلطان إلى ملك الغرب أدير المسلمين ، وسلطان جيش الموحدين ، يمقوب بن بوصف بن عبد المؤمن ، يستنجده في إرسال مراكب في البحر تكون عوفا المسلمين على المراكب الفرقعية في عبارة طويلة فصيحة بليفة مليحة ، حكاما أبو شامة بطولها . و بعث السلطان صلاح الدين مم الكتاب سنية من التحف والألطاق ، محية الأثير الكبير شمس الدين أبى الحرام عبدالرحن بن منتذ ، وصار في البحر في المدن في المندة ، فدخل على سلطان المنرب في المشرين من ذي الحجمة ، فأقام عنده إلى عاشو راء من الحرم من سنة نمان وتمانين ، ولم يعد هذا الارسال شيئا ، لأنه تغضب إذ لم يلقب بأدير المؤمنين ، وكانت إشارة الفاضل إلى عدم الارسال إلى ء وكانت إشارة الفاضل إلى عدم الارسال إلى ، ولكن وقم ما وقع مشيئة الله .

#### فصل

وفيها حصــل الناصر صلاح الدين سوء مزاج من كنرة ما يكابده من الأمور ، فطمع الســدو المحذول في حورة الاسلام ، فنجرد جماعة منهم القتال ، وثبت آخرون على الحصار ، فأقبلوا في عدد كثير وعــدد ، فرتب السلطان الجيوش ، تنة ويسرة ، وقلباً وجناحين ، فلما رأى الســدو الجيش الكثيف فروا فتناوا منهم خلقا كثيراً وجماً غفيراً .

# فصل

ولما دخل فصل الشناء وانشهرت مراكب الغرنج عن البلد خوفاً من الملاك بسبب اغتلام البحر، سأل من بالبلد من المسلمين من السلطان أن بربحهم مما هم فيه من الحصر النظم، والتنال لله ومهاراً ، وأن برسل إلى البلد بعدلم ، فرق لهم السلطان ، وعزم على ذلك ، وكانوا قريباً من عشر بن ألف مسلم ما بين أمير ومأمور، فجرز جيشاً آخر غيرهم ، ولم يكن ذلك ، وكانوا قريباً من ما قصد السلطان إلا خيراً ، وأن هولا، ومنحلون البلد ومهم حدة شديدة ، وهلم عزم قوى ، وهم والم يكن ذلك برأى جيد ، ولكن راحة بالنسبة إلى ما أولئك ولكن أولئك الذين كانوا بالبلد وخرجوا منه كانت لهمخيرة بالبلدو المتال وكان لهم صرى وجدك وقد مونوا فيها مؤقد تمكنهم سنة ، فاتمحقت بسبب ذلك ، وقدم بطش من مصر فيمه يقول البلد سنة كاملة ، فقد الله الدفلم – وله الأمر من قبل ومن بعد – أنها لما توسطت البحر واقتر بت من المينا ها جو علم عظيم عظيم على المهملين ، واشته الأمر جداً ، ومرض السلطان وازداد مرضاً فينطل بين من المينا للهرة والبحارة ، في من المجمولة من هذه السنة ، وكان ذلك عونا العدو المخذول على أخذ البلد ، ولا قوة الا باله من على مدا المناهوب .

و فى اليوم السابع من ذى الحجة سقطت الله عظيمة من سور عكا، فبادر الفرنج إليها فسبقهم المسلمون إلى سمدها بصدورهم ، وقاتلوا دونها بنحورهم ، وما زالوا عالمون عنها حتى بنوها أشد. مما كانت ، وأقوى وأحسن . ووقع فى هداء السنة وباء عظم فى المسلمين والكافر برز ، فكان السلطان يقول فى ذلك :

أقتلوني ومالكا \* واقتلوا مالكا معي

واتنق دوت ابن ملك الألمان لعنه ألله في ناقى ذى الحجة ، وجاعبة من كبراء الكند هرية ، و وسادات الغرنج لدنهم الله ، فحرن الغربج على ابن ملك الألمان وأوقدوا ثاراً عظيمة فى كل خيمة ، و وصار كل موم بهلك من الغربج المائة والمائدان ، واستأدن السلطان جماعة منهم من شدة ما هم فيه من الجوع والفديق والحصر ، وأسلم خلق كنير منهم ، وفيها قسمه القاضى الفاصل من مصر عسلى السلطان ، وكان قسد طال شوق كل منهما إلى صاحبه ، فأبضى كل منهما إلى صاحب ما كان يسره و يكتمه من الآراء التي فيها مصالح المسلمين .

وفيها توفى من الأعيان . ﴿ مَلْكُ الأَلَمَانَ ﴾

وقد تقدم أنه قدم فى ثلابمائة ألف مقاتل ۽ فهلكوا فى الطرفات ، فلم يصل إلى الغرنج إلافي خسة آلافى وقيل فى ألفى مقاتل ، وكان قد عزم على دمار الاسسلام ، واستنقاذ البلاد بكالها من أيدى المسلمين ، انتصاراً فى زعمه إلى بيت المقدس ، فأهلسكه الله بالغرق كا أهلك فرعون ، ثم ملك بعده ولده الأصغر فأقبل بمن بقى ١٠٠ من الجيش إلى الغرنج ، وهم فى حصار عسكا ، ثم مات فى هذه السنة ( محد من عبد الله ع

أبو حامد قاضى الفضاة بالوصلُ ، كال ألدين الشهرزورى الشافعى ، أثنى عليـــه العماد وأنشه. له من شعر ه قوله :

تامت باتبات الصفات أدلة • قصمت غلبور اما الدهلل وطالاتم النازيه لما أقبلت • هرست ذوى التشبيه والتمثيل ظلمتي ماصرنا إليه جميعنا • إدلة الأخبار والنازيل من لم يكن بالشرعمقديا فقد • ألفاء فرطالجهل فى النضليل (ثم دخلت سنة صبع وتحانين وخمالة)

فها قدم ملك الفرنسيس وملك انكاترا وغيرها من ماوك البعر الفرنج ، على أصحامهم الفرنج إلى عكا ، وتعالى أصحامهم الفرنج إلى عكا ، وقد استهلت هذه السنة كاسياني تفصيله ، وقد استهلت هذه السنة والمصار الشديد على هكا من الجانبين ، وقد استكل دخول العدو إلى البلد والملك العادل عنم إلى جانب البعر ، ليتكامل دخولم ودخول ميرتهم ، وفي لما مسهل ربيع الأول منها خرج المسلمون من عكا فهجموا على عثم الغربج فقد قام المناقب المواثق على المناقب على المناقب منه وأغار صاحب عمل عشرا مهاة ، وانكسر مركب عظيم الفرنج فغرق ما فيه منهم وأسر باقسهم ، وأغار صاحب عمل أسد اللهن بن شير كوه على مسرح الفرنج بأواضى طرابلس ، فاستاق منهم شيئا كثيرا على الخيول والأبقار والأعمار والأعمار ، وظفر الدك بخفل كثير من الذيج فقداهم ، ولم يقتل من المسلمين سوى طواش

صغير عتر به قوسه . وفي الى عشر ربيع الأول وصل إل النونج ملك الفرنسيين في قريب من سنين بطش ملمونة مشحونة بديدة الصليب ، فين وصل البهم وقدم عليهم لم يبق لأحد من ملوكهم معه كلام ولا حكم ، لعظم ناخذه أهلها و بدوه أو علم مه باز عظم أيض وهو الأشهب ، هاتل ، فطار . يده فوقع على سور مكا فأخذه أهلها و بدوه إلى السلطان صلاح الدين ، فيذل الفرنجي فيه ألف دينار فلم يجبه إلى ذلك ، وقدم بعده كيد فر بروهو من أكار ، لوكهم أيضاً ، ووصلت سفن ملك الانكليز ، فلم يجبه إلى ذلك ، وقدم بعده كيد فر بروهو من أكار ، لوكهم أيضاً ، ووصلت سفن ملك الانكليز ، من بلدائها في أول قصل الربيع ، خدمه الملك الناصر ، قال العاد : وقد كان المسلمين لصوص بدخلون إلى خيام الفرنج فيدرقون ، حتى أنهم كانوا يسرقون الرجال ، فاتنق أن بعضهم أخذ صبياً يدخلون إلى خيام الفرنج فيدرقون ، حتى أنهم كانوا يسرقون الرجال ، فاتنق أن بعضهم أخذ صبياً بدخلون إلى خيام الفرنج فيدرقون ، حتى أنهم كانوا يسرقون الرجال ، فاتنت إلى ملوكهم فقالوا لها: أن سلطان المسلمين رحيم القلب ، وقد أن الك أن تذهبي إليه فتشنكي أمرك إليه ، قال العاد أبل السلمان فأنهت إليه حالما ، فرق لها وقد يبع في الدوق ، فرسم بدفع نمنه إلى المسترى ، ولم يزل وافقاً حتى جي، بالملام وليدها فذا هو قد يبع في الدوق ، فرسم بدفع نمنه إلى المسترى ، ولم يزل وافقاً حتى جي، بالملام ناخرة مدال وشوقها إليه ، ثم أمر يحملها إلى ضيمها على فرس كرمة حه الله كالى ومناعنه .

### فصل

# ﴿ فَ كَيْفِيةَ أَحْدُ العدو المحذول عَكَا من يدى السلطان قسرا ﴾

لما كان شهر جادى الأولى اشتد حصار الفرنج لمنهم الله لمدينة عكا، وتمالوا عليها من كل فج عيق ، وقدم عليهم ، ملك الانكايز في جم خفيره وجمع كنير، في خمسة وعشرين قطمتمدونة بالقاتلة وابنلي أهل النفر منهم ببلاء لا يشبه ما قبله ، فنند ذلك حركت الكؤسات في البلد ، وكانت علامة ما بينهم و بين السلطان ، فحرات السلطان كؤساته فاقدر ب من البلد وتحول إلى قريب منه ، ليشغلهم عن البلد ، وقد أحاطرا به من كل جانب ، ونضبوا عليه سبمة منجانيق ، وهي تضرب في البلد ليلا وتهارا ، ولا سبا على برج عين البقر ، حتى أثرت به أثرا بينا ، وشرعوا في ردم المختفق عا أمكنهم من دواب ميتة ء ومن قتل منهم، ومن مان أيضاً ودموا به ، وكان أهل البلد يلقون ماألقوه فيه إلى البلد بالانتقال من بعروت مشحونة بالأمنعة والأسلمة فأغذها ، وكان واقعا في البحر في أربعين مركبا لايترك شيئاً يصل إلى البلد بالسكاية ، وكان بالمطبقة سائة من المقاتلين الصناديد الأبطال ، فهلكوا عن آخرج رحهم الله . فانه لما أحيط

بهــم وتعققوا إما الغرق أو القنل ، خرقوا جوانهما كلها فغرقت ، ولم يقـــدر الغرنج على أخذ شيء منها لا من الميرة ولا من الأساحة ، وحزن المسامون على هـ ذا المصاب حزنا عظما ، فانا لله و إنا إليـــه راجعو ن ، ولـ كن جبر الله سبحانه هـ ذا البلاء بأن أحرق المسلمون في هذا اليوم دبابة كانت أر مع طبقات ، الأولى من الخشب ، والثانية من رصاص ، والثالثة من حديد ، والرابعة من نحلس ، وهي مشرفة على السور والمقاتلة فها ، وقد قلق أهل البلد منها بحيث حدثتهم أنفسهم من خوفهم من شرها بأن يطلبوا الأمان من الفرنج، ويسلموا البلد، ففرج الله عن المسلمين وأمكتهــم من حريقها ، اتفق لهم ذلك في هذا اليوم الذي غرقت فيه البطشة المذكورة ، فأرسل أهل البله يشكون إلى السلطان شدة الحصار وقوته علمهم ، منذ قام ملك الانكليز لمنه الله ، ومع هــذا قد مرض هو وجرح ملك الافرنسيين أيضاً ولا يزيدهم ذلك إلا شدة وغلظة ، وعتواً و بنياً ، وفارقهم المركيس وسار إلى بلده صور خوفاً منهــم أن يخرجوا ملكها من يده . و بعث ملك الانكليز إلى السلطان صلاح الدين يذكر له أن عنده جوارح قد جاء مها من البحر، وهو على نية إرسالها إليه، ولكنها قــد ضمفت وهو يطلب دجاجاً وطيرا النقوى به ، فمر ف أنه إنمــا يطلب ذلك لنفسه يلطفها به ، فأرسل إليه شيئا كثيرًا من ذلك كرماً ، نم أرسل يطلب منه فاكمة وثلجاً فأرسل إليه أيضاً ، فلم يغد معه الاحسان، بل لمـا عوفي عاد إلى شر نماكان، واشــته الحصار ليلا ونهارا، فأرسل أهل البلد يقولون للسلحان إما أن تعملوا معنا شيئا غــدا و إلا طلبنا من الغريج الصلح والأمان ، فشق ذلك على السلطان ، وذلك لأنه كان قد بعث إلها أسلحة الشام والديار المصرية وسائر السواحل ، وما كان غنيه من وقعة حطين ومن القدس ، فهي مشحونة بذلك ، فعند ذلك عزم السلطان على الهجوم على المدويمظما أصبح ركب في جيشه فرأى الفرنج قد ركبوا من وراء خندقهم ، والرجالة منهم قد ضر بوا سورًا حول الغرسان ، وهم قطعة من حديد صماء لا ينفذ فيهم شيء ، فأحجم عنهم لما يعلم من نكول جيشه عما مريده ، وتحدوه عليه شجاعته رحمه الله.

هذا وقد انستند الحصار على البسلد ودخلت الرجالة منهسم إلى المختدق وعلقوا بدنة فى السو و وحشوها وأحرقوها، فسقطت ودخلت الذيح إلى البلد، فا نعهم المسلمون وقائلهم أشد القتال، وقتلوا وحشوها وأحرقهما، فشقطت ودخلت الغزيج على المسلمين جدا بسبب ذلك، وجاء الليل غال بين القر تعين من فلما أصبح العسال خرج أمير المسلمين بالبلد أحدين المشطوب فاجتمع على الافرنسيين وطلب منهم الأمان على أفضهم ، ويتشعون منه البلد، على يجمع إلى ذلك، وقال له: بعد ما سقط السور مبشت تعلله الأمان و فأعلظ له إن المسلمون منه البلد، فلم يجمع إلى البلد في حالة الله بما المسلمين في الكلام، و وجع إلى البلد في حالة الله بما أضبر، فلما أخير أهل البلد عاوته خافوا خوظ شديدا، وأوسادا إلى السلطان يعلونه بما وقع، فأوسل

الهم أن يسرعوا الخروج من البلد في البحر ولا يتأخروا عن هذه الله ، ولا بيق مها مسلم ، فتشاغل كثير من كان مها لجمع الا تمته والأسلحة ، وتأخروا عن الحروج تلك اللهة ، فا أصبح الخدر إلا عند المرتبع من كان مها لجمع المرتبع المسلمة ، وتأخروا عن الحروج تلك اللهة ، فا أصبح الخدر إلا عند المرتبع المسلمة المنافقة على المحتفظوا على البحر استفاظا عظها ، فلم يتمكن أحد من أهل البلد أن يتحرك بحركة ، ولا خرج منها عني كبس المدوق هدف الله تكافل وكانا أسيرين قد أسرحما السلمان من أولاد الغرنج ، وعزم السلمان على كبس المدوق هدف الله تنا بوافقه الجيش على ذلك ، وظافر الإمتان عدتهم من الأسرى المسلمين ، فلما المسلمين ، فلما المسلمين من الأسرى على منها المرافق لهم جميع البلاد السلمان المحتفظة التي أخذت منهم ، و بيت المقدس ، فلى ذلك ، وترددت المراسلات في ذلك ، والمصار بناؤيد على أسوار البلد . وقد تهدت منه تم كنيورة ، وأعاد المسلمون كثيراً منها ، وسدوا تفر تلك الأماكن بنجورهم رحمهم الله ، وصبروا صبراً عظها ، وصاروا المدو ، كثراً كان آخر الأمر وصولهم إلى الدين قد أبوا عليك الإجابة إلى ما دعوتهم فينا ، فائا قد وابلة المسلمان .

فلما كان وقت الظهر في اليوم السابع من جادى الا تحرة من هذه السنة ، ما شمر الناس إلا وأعلم النكفار قد ارتفت ، وصلباتم و فارم على أسوار البلد ، وساح الفريح صبحة واحدة ، فعظمت عند ذلك المصيبة على السلمان ، واشمند حزن الموحدين ، وانحصر كلام الناس في إنا لله و إنا إليه والجهون ، وغشى الناس ميتة عظيمة ، وحيرة شديدة ، ووقع في عسكر السلمان الصياح والدويل ، ووخل المركيس لهنه الله وقد عاد الرحم من صور مدايا فاهداما إلى المارك ، فعضل في هذا اليوم هذا اليوم عكما بأربعة أعلام الملوك في المناسة ، واحدا على المركيس الحدة ، وآخر على القلمة ، واحدا على برح الفارية ، واحدر على برح الفتال ، عوضاً عن أصدام السلمان ، وتحيز المسلمون الذين بما إلى ناحية من البلد ، متفاين ، مجتاط مهم مضيق علمهم ، واخذ أنه والم النساء والأبساء ، وغنمت أمراطهم ، وقدد أمر واللساء والأبساء ، وغنمت .

فمند ذلك أمر السلطان الناس بالتأخر عن هذه المنزلة ، وتبت هو مكانه لينظر ما ذا يصنمون وما عليه يمولون ، والغرنج في البلد مشغولون مدهوشو ن ، ثم سار السلطان إلى انسمكر وعنده من الهم مالا يمله إلا الله ، وجامت الملوك الاسلامية ، والأمراء وكمراء الدولة يعرونه فيا وتع ، و يسلونه على ذلك ، ثم راسل ملوك الغرنج في خلاص من بأيدمهم من الأسارى فطلبوا منه عدتهم من أسراهم ومائة ألف دينار ، وصليب الصلبوت إن كان باقياً ، فأرس فأحضر المال والصليب ، ولم يتمياً له من الأسارى الاستهائة أسير ، فطلب الفرنج منه أن بريم الصليب من بدد ، فضا رفع صعبوا له والقوا أفتسهم إلى الأرض ، و بنوا يطلبو نمنه ما أحضره من المال والأسارى ، فلمنتم إلا أن برساوا إليه الأسارى أو يبعثوا له بوهائن عيلى ذلك ، فقالوا : لاولكن أوسل لنا ذلك وارض بأمانتنا ، فعرف أنهم بريدون الندر والمكر ، فلم يرسل إليهم شيئا من ذلك ، وأمر برد الأسارى إلى أهليم بعمشق، أو رد العسليب إلى حدمتى مهانا ، وأمر زت الغربج خيامهم إلى ظاهم السلد وأحضروا للائة آلاف من المسلمين بالى حدث من تحرم في صعيد واحد، من المسلمين بالأ أميرا أو صبيا ، أو من برونه في حديد واحد، على من تحرم في صعيد واحد، وحجم الله وأ كرم ، متواهم ، ولم يستدتوا بأيدهم من المسلمين بالأ أميرا أو صبيا ، أو من برونه في عملم قويا أو احراة . وجرى الذي كان ، وقضى الأمم الذي فيه تستغنيان . وكان مدة إظامة صلاح الدين على عكا صابراً مصابراً مسابراً مسابراً مسابراً مسابراً مسابراً سابراً المنافرة خسين أفنا .

### فصل

# ﴿ فَمَا حَدَثُ بِعَدَ أَخَذَ الفَرْنَجِ عَكَا ﴾

ساروا برمتم فاصدين مسقلان ، والسلطان بعيشه يساره و يمارضهم منزلة منزلة ، والمسلون يخطفونهم و يسلبونهم فى كل مكان ، وكل أسير أفيه إلى الدلطان يأمر بقساد فى مكان ، وجرت خطوب بين الجيشين ، و وقعات متصددات ، ثم طلب طلب الاكابر أن يجتمع بالملك العادل أخى السلطان يطلب منه الصلح والأمان ، على أن يعاد لا لها بالاد السواحل ، فقال له العادل أنى ذلك قتل كل فارس منكم وراجل ، فغضب اللهين ونهض من عنده غضبان ، ثم اجتمعت الفرنج على حرب السلطان عند غابة أرسوف ، فكانت النصرة المسلمين ، فقسل من الفرنج عند غابة أرسوف ، فكانت النصرة المسلمين ، فقسل من الفرنج عند غابة أرسوف ، المسلمين خابق أول المسلمين ، ثم تعدم السلطان يقدر و الأعاهر المسلمين ، ثم تعدم السلطات بساكره فنزل ظاهر وسيلة إلى أخذ بيت المقدس ، أو يجرى عندها من الحرب والقتال فظير ما كان عند عكا ، أو أشد ، وسيلم المال ليته مذكرا فى ذلك ، فلما أصبح وقعد أرق الذي المنا ن خرابا هو الصلحة ، فبات السلطان ليلته مذكرا فى ذلك ، فلما أصبح وقعد أرق الذي في لمن نخرابا هو الصلحة ، فبات السلطان ليلته مذكرا فى ذلك ، فلما أصبح وقعد أرق الذي قالم من مخرب سحره ، وقال لمم والله لموت جميم أولادى أهون على من تخريب حجر واحد منها ،

ولكن إذا كان خرابها فيه مصلحة العسلين فسلابأس به ، ثم طلب الولاة وأمرهم بتخويب البسلد سريعاً ، قبل وصول المدو إلىها ، فشرع الناس فى خرابه ، وأهله ومن حضره يقبا كون على حسنه وطبب مقيله ، وكانرة زروعه وتمساره ، وفضارة أمهاره وأزهاره ، وكانرة رخامه وحسن بنسائه . وألقيت النار فى سقوفه وأتملف ما فيه من الغلات النى لا يمكن تصويلها ، ولا نقلها ، ولم بزل الخراب والحريق فيه من جادى الاسخوة إلى سلخ شميان من هذه السنة .

ر بريي بي السلطان منها في الذي رمضان وقد تركها قاعا ضفيها ليس فيها معلمة لأحد ، ثم اجتاز بالرملة غرب حصنها وخوب كنيسة لذ ، و زار بيت المقدس وعاد اللي الحجم سريعاً ، و بعث ملك الانكامز إلى السلطان إن الأمر قد طال وهائ الذرج والمسلمون ، و إنما بقصودا كلانة أشباء لا حواها ، ود الصليب و بلاد الساحل و بيت المقدس ، لا ترجم عن هده الثلاثة ومنامين نطرف ، قارسل إليه السلطان أشد جواب ، واسد مقال ، فعزمت الغزيج على قصد بيت المقدس ، فتقدم السلطان بحيشه إلى القدس ، وسكن في دار القساقس قريباً من قامة ، في ذي القدمة ، وشرع في تحصين البلد وتعميق خنادقه ، وصل فيه بنفسه وأولاده ، وحمل فيه الأمراء والقضاة والعلماء والصالحون ، وكان وقنا مشهودا ، والبزك حول البلد من ناحية الذرج و في كل وقت يستظهر ون على النزيج و يقتلون ويأسرون و يفتمون ، وفي الحد والمنة ، وانقضت هذه السنة والأمر على ذلك . وفيها على ما ذكره الهاد تولى القضاء عبى الدين محمد من الزكي بعشق . وفيها عدى أمير مكة

داود بن عيسى بن فلينة بن هاشم بن محسد بن أبى هاشم الحسنى ، فأخذ أموال الكنبة حق انتزع ماوقاً من فضة كان على دائرة المجر الأسود ، كان قسد لم شمئه حين ضربه ذلك الترمعلى بالديس ، فلما بانغ السلطان خبره من الحجيج عزاء وولى أخاد بكيما ، ونقض القلمة التي كان بناها أخوه على أبى قبيس ، وأقام داود بنخلة حتى توقى بها سنة سبع وتمانين .

وفيها توفى من الأعيان ﴿ الملك المظفر ﴾

تنى الدين عمر من شاهنشاه من أوب ، كان عز مزا على عمه صلاح الدين ، استنابه بمصر وغيرها من البلاد ، ثم أقطعه حاه ومدنا كذيرة حولها فى بلاد الجزيرة ، وكان مع عمه السلطان على عكما ، ثم السلطان على عكما ، ثم استأذنه أن يذهب ليشرف على بلاده الحجاورة العبزيرة والغرات، فلما صاد إليها اشتقل بها واستمت عينه إلى أخذ فيرها ، ن أيدى الماك الحجاورين له ، فقاتام ما قتى مونت وهو كذلك ، والسلطان عمه غضبان عليمه بسبب اشتقاله بذلك عنه ، وحملت جنازته حتى دفنت بمعماه ، وله مدرسة هناك هائلة كبيرة ، وكذلك له بدمشق مدرسة مشهورة ، وعليما أو قاف كثيرة ، وقد أعم بالملك بعموله ما المنصور ناصر الدين محمد ، فأقره صلاح الدين على ذلك بعد جهد ، وبدء ، ووعد ووعيد ، ولولا

السلمان المادل أخو صلاح الدين تشنع فيه لما أقره في مكان أبيه ، ولكن سلم الله ، توفي بوم الجمة السع عشر رمضان من هذه السنة ، وكان شجاعا فاتبكا .

# ﴿ الأمير حسام الدين محمد بن عمر بن لا شين ﴾

أمه ست الشام بنت أيوب، واقفة الشاميتين بدمشق، توفى ليلة الحمة ناسع عشر رمضان أيضاً فنجع السلطان بابن أخيــه وابن أخته في ليلة واحبيق وقــد كانا من أكبر أعوانه ، ودفن بالنر بة 

# ﴿ الأمير علم الدين سلمان من حيدر الحلبي ﴾

كان من أكامر الدولة الصلاحية ، و في خدمة السلطان حيث كان ، وهو الذي أشار على السلطان بتخريب عسقلان ، واتفق مرضه بالقدس فاستأذن في أن بمرض بلمشق ، فأذن له ، فسار منها فلما وصل إلى غباغب مات مها في أواخر ذي الحجة . وفي رجب منها توفي الأمير الكبير لائب دمشق .

# ﴿ الصني بن الفائض ﴾

وكان من أكبر أصحاب السلطان قبل الملك ، ثم استنابه على دمشق حتى توفى بها في هذهالسنة . وفي ربيم الأول توفى (الطبيب الماهر أسعد بن المطران)

وقد شرف بالاسلام، وشكره على طبه الخاص والعام.

# ﴿ الجيوشاني الشيخ نجم الدين ﴾

الذي بني تربة الشافعي بمصر بأمر السلطان صلاح الدين ، ووقف علمها أوقافا سنية ، وولاه تدر يسها ونظرها ، وقد كان السلطان يحترمه و يكرمه ،وقد ذكرته في طبقات الشافعية ، وما صنفه في المذهب من شرح الوسيط وغيره ، ولما توفى الجيوشاتي طلب الندريس جماعة فشنع الملك العادل عند أخيه في شبيخ الثبوخ أبي الحسن محمد بن حويه ، نولاه إليه، ثمّ عزله عنها بمد موت السلطان ، واستمرت عليه أيدى بني السلطان واحداً بعد واحد ، ثم عادت إليها الفقهاء والمدرسون بعد ذلك .

# ( ثم دخلت سنة ممان وتمانين وخسمائة )

استهلت والسلطان صلاح الدين يخم بالقدس، وقد قسم السود بين أولاده وأمرائه، وهو يعمل فيه بنفسه ، و يحمل الحجر بين القر توسيين و بينه ، والناس يقتدون بهم ، والفقها، والقراء يسلمون ، والغرنج لعمهــم الله حول البلد من ناحيــة عسقلان وما والاها ، لا يتجاسرون أن يقر وا البلد من الحرس والعزك القين حول القدس ، إلا أنهم على نية محاصرة القدس مصممون ، ولـكيد الاسلام مجمعون ، وهم والحرس تارة يغلبون وثارة يغلبون ،وثارة ينهبون وثارة ينهبون . وفى ربيح الاستحر وصل إلى السلطان الأمير سيف الدين المشطوب من الأسر ، وكان نائبا على عكا حين أخذت ، فافندى فضه منهم بخصين ألف دينار ، فأعطاه السلطان شيقاً كديرا منها ، واستنابه على مدينة نابلس ، فتوفى مها في شوال من هذه السنة . وفي ربيع الآخر قتل المركيس صاحب صور المنهاأله ، أوصل إليه ملك الانكليز اندين من الفداوية فتناوه . أظهرا التنصر ولزما الكنيسة حتى ظائراً به فقتالاه وقتلاً إيضاً ، فاستناب ملك الانكليز عليها ان أخيه بلام الكندهر ، وهو ان أخت ملك الافر نسبين لأبيه ، فهما خالاه ، ولما صار إلى صور بني بروجة المركيس بعد موته بلية واخدة، وهي حيل أيضاً ، وذلك لشدة المعاوة التي كانت بين الانكليز و بينه ، وقد كان السلطان صلاح الدين ببغضها ، ولكن المركيس كان قدصافه بعض شيء ، فلم بين عليه قنا،

وفى السع جادى الأولى استولى الغرنج لمنهم الله على قلمة الداروم غفر بوها ، وقنام اخلقاً كثيراً من أهلها ، وأسروا طائفة من الذرية ، فانا فه و إنا إليه راجعون ، ثم أقبلوا جملة نحو اللهمس فهرز إليهم السلطان فى حزب الابمان ، فلما تراأى الجمان نكص حزب الشيطان راجعين ، فراراً من القتال والنزال ، وعاد السلطان إلى القدس . ( وقد رد الله الذين كفر وا بنيظهم لم ينالوا خيرا ، وكنى الله المومنين القتال وكان الله قوياً عزيزاً)

م إن ماك الانكليز لنه الله و و أكبر ملوك الغرنج ذلك الحبن - ظفر ببمض فاول المسلمين في المبار المسلمين في المبارة والمبارة والمبا

فان وليتم والعياذ بالله طوىالبلاد وأهاك العباد ، وأخد الأموال والأطفال والنساء ، وعبد الصليب فى المساجـــد ، وعزل الفسرآن منها والصلاة ، وكان فلك كله فى ذبمكم ، فانكم أنتم الذين تصديتم لهذا كله ، وأكاتم بيت مال المسلمين لتدفعوا عنهم عــدوهم ، وتنصروا ضعيفهم ، فالمسلمون فى سائر البلاد متعلقون بكم والسلام .

قاتندب لجوابه سيف الدين المشطوب وقال: يا مولانا محن عماليكك وعبيدك ، وأنت الذى المسلمة الموجم أحد منا عن نصرك عمونة الا كردتنا وعظمتنا ، وليس لنا إلا وقابنا ومحن بين يديك ، والله مارجم أحد منا عن نصرك حتى عوت . فقال الجاعة مثل ماقال ، ففرح السلطان بذك وطالب قلبه ، وحد لهم ساماا حافلا ، وانصرفوا من بين يديه على ذلك . ثم بلغه بحد ذلك أن بعض الأسماء قال : إنا تحاف أن يجرى على أهل عكا ، ثم يأخفون بلاد الاسلام بلكا ، بلا أي أن تحاف أن يجرى على أهل عكا ، ثم يأخفون بلاد الاسلام بلكا ، بلا أي أن أن أن المنافر ومنى بحاله ، فان هزمنام أخذنا بقية بلادم ، وإن تكن الأخرى سلم المسكر ومضى بحاله ، له : إن كنت تريدنا فقم باقتص محت حصار الغريم ، فكن أنت معنا أو بعض أهلك ، حتى يكون له يأب كما تحافي بكون أنت منا أو بعض أهلك ، حتى يكون الميس محت أمرك ، فان الأكراد . فلما بلغة ذلك شق عليه عليه منافرة المجافرة ، فان الأكراد . فلما بلغة ذلك شق أن يكون الملك الا يجد صاحب بدلك متها عندهم بانها عنه بالتدس ، وكان ذلك نهار الجمة ، فل أن يكون الملك الا يحد صاحب بدلك متها عندهم بانها عنه بالتدس ، وكان ذلك نهار الجمة ، فل محسل إلى صلاة الن صلاة الجمة وأذن المؤدن المؤدن الملك المراجمة وأذن المؤدن المؤدن المنافرة الجمة وأذن المؤدن المؤدن المنافرة الجمة وأذن المؤدن المؤدن المراح وتضر إلى صلاة المحمة والمنافرة المجمة وأدن المؤدن المؤدن المنافرة الجمة وأذن المؤدن المؤدن

قلما كان بوم السبت من الفد جاءت الكتب من الحرس الذين حول البلد بأن الفرنج قد اختلفوا فيا بينمم ، فقال ملك الافرنسيين إنا إنما جننا من البلد الصبية وأنفتنا الأموال المدينة في تخليص بيت المقدس و رده إلينا ، وقد بق بيننا و بينه مرسلة ، فقال الانكلار إن هدا البلد شق علينا أسمار ، لأن الياه حوله قد عدمت ، و إلى أن يتينا المله من المشقة السيدة يعطل الحسار ، و يتلف المليس ، ثم اتفق الحل بينهم على أن حكوا منهم عليهم ثلاثماتة منهم ، فردوا أمرهم إلى اثنى عشر منهم ، فردوا أمرهم إلى ثلاثة منهم ، فردوا أمرهم إلى اثنى عشر منهم ، فيانوا ليلنهم ينظر ون ثم أصبحوا وقد حكوا عليهم بالرحل ، فلم عكنهم خالفتهم فسجوا راجعين المنهم الله أجمعين ، فساروا حتى نزلوا على الرملة وقد طالت عليهم الذي بة والزملة ، وذلك في بكرة الحدادى والمشرين من جادى الاكترة ، ومرز السلمان بجيشه إلى خارج القدمس ، وسار نموهم من الظهر والأموال ، خدال الانكابر بليج بذلك كنيرا ، فعد لهما في عن ذلك، وترددت الرسل من الانكلار إلى السلمان

في طلب الأمان ووضع المرب بينه و بيمسم ثلاث سنبن ، وعلى أن يعبد لهم عسقلان وجب له كنيسة لمبت المقدس وهي القامة ، وأن يمكن النصارى من زيارهما وحجها بلا شيء ، فامتنع السلطان من إعلادة مسقلان وأطلق لهم قدامة ، وفوض على الزوار مالا يؤخذ من كل معهم ، فامتنع الانكايز ال تداخل عسم المنافلان وأطلق لهم قدامة ، وفوض على الزوار مالا يؤخذ من كل معهم ، فامتنع الانكايز السلطان حتى وافي يافا فحاصرها حصاراً شديدا ، فافتتحها وأخذوا الأمان لكبيرها وصفيرها ، فييغا السلطان اذ أشرفت علمهم من ما كب الانكايز على وجه البحر ، فقويت رقسهم واستعصت فوسهم ، فهجم اللهبن فاستعاد البلد وقتل من تأخر بهامن المسلمين صبراً بين يديه ، وتقهتر السلطان عن من شدة مسطرة السلطان ، وكيف فتح مثل همذا البلد النظم في يومين ، وغيره لا يمكنه فتحه في عامين ، ولمين ما شائلة المنافق في مومين ، وغيره لا يمكنه فتحه في عامين ، ولكن ماظنت أنه مع شهامته وصرامته يتأخر من منزلت ، يمجرد قدوى ، وأما وبا ومن معي لم غياس ، ولكن ما المنافق أن من شهامته وصرامته يتأخر من منزلت ، يكون عسقلات داخلة في ملحهم ، فمنتع السلطان ، ثم إن السلطان كبس في تلك المبالى الانكايز وهو في سسمة عشر صلحهم ، فمنتم السلطان ، من الرجائة فلا قوة إلا بأفه ، وجمل السلطان بحرضهم غاية النحر يسم ممه المبليم ، ولكنهم ناحة المن من شرب الدواه .

هذا وملك الانكامر قد ركب في أصحابه وأخد عدة قتاله ، وأحبه نراله ، واستعرض الميسنة إلى آخر الميسرة ، يعنى مبينة المسلمين وميسرتهم ، فلم يتقدم إليه أحد من الفرسان ، ولا نهره ، بطل من الشجعان ، فنعد ذلك كر السلمان راجعاً ، وقد أحزنه أنه لم يرمن الجيش مطيعا ، فانا لله و إنا إليه والمجون ، ولو أن له بهم قوة لما ترك أحدا منهم يتناول من بيت المال فلسا . ثم حصل المك الانكامز لهدد ذلك مرض شديد ، فيث إلى السلمان إيطاب فاكه وتلجا فامده بغلك من باب الكرم ، ثم عوقى لدة الله وتكر رت الرسل منه يطلب من السلمان المصافحة لكثرة شوقه إلى أولاده و بلاده ، وطاح السلمان على ما يقول وترك طلب عسقالان ، ورضى عما رسم به السلمان ، وكتب كتاب الصلح بيتهما في صابع عشر شعبان ، وأكدت المهود والمواتبيق من كل ملك من ماوكهم ، وحلف الأمراء من المسلمين وكتبوا خطاوطهم ، واكتفى من السلمان بالقول المجرد كا جرت به عادة السلاطين ، وفرح كل من الغر يقين فرحاً ضديدا ، وأظهر وا سرورا كثيرا ، ووقعت الهدنة على وضع الحرب فلاين منة وسنة أشهر ، وعلى أن يقره على ما يامعهم من البلاد المبلية ، وما ينهما من الماملات تقسم على المناصفة ، وأرسل السلمان الماة تقاب محمية من البلاد المبلية ، وما ينهما من الماملات تقسم على المناصفة ، وأرسل السلمان مالة تقاب محمية من البلاد المبلية ، وما ينهما من الماملات تقسم على المناصفة ، وأرسل السلمان مالة تقاب محمية من البلاد المبلية ، وما ينهما من الماملات تقسم على المناصفة ، وأرسل السلمان مائة تقاب محمية من البلاد المبلية ، وما ينهما من الماملات تقسم على المناصفة ، وأرسل السلمان مائة تقاب محمية

أمير لتخر يب سور عسقلان و إخراج من بها من الفرنج .

وعاد السلطان إلى القدس فرتب أحواله ووطدها، وسدد أموره وأكدها، و زاد وقف المدرسة وعاد السلطان إلى القدس فرتب أحواله ووطدها، وسدد أموره وأكدها، و زاد وقف المدرسة سوقا بدكاكيما وأرضا بيسانيما، و زاد وقف الصوفية ، و عزم على الحيح عامه ذلك ، فكتب إلى المحاز والنمين ومصر والشام ليملوا بغك، و ينأهبوا له ، فكتب إليه القاضي الدائم عن المناف عن فلك وأن المنافر في أحوال المسلمين خير لك عامك هذا ، والدو مخم بعد بالشام ، وأنت قمل أمم مهادتون ليم يدائرن المدو خم بعد بالشام ، وأنت قمل أمم مهادتون ليتقونوا و يكتروا ، ثم يمكر وا و يفتدوا ، فسمح السلطان منه وشكر نصحه وترك ما هزم عليه وكتب به إلى سائر الممالك ، واستمر مقما بالقدس جميع شهر رمضان في صيام وسلاة وقرآن ، وكما وقد أحد من ماوكمم إلا جاء من روساء الغرنجة وترقيق مل معه غاية الأكرام ، تأليفا لقارم مم ولم يعين أحدد من ماوكمم إلا جاء أن يائمة متنكرا ، ويحضر مباط السلطان فيمن حضر من جمهوره ، بحيث لارى . والسلطان لا يما ذك جاء وبرعم صفحاً جديد و لا تفصيلا ، ولماذا كان يساملهم بالاكرام ، و برعم صفحاً جديلا ، و برآن عزيلا .

فلما كان فى خامس شوال ركب السلطان فى الساكر فرر زمن القدس قاصلة هشقى ، واستناب على القدس عز الدين جو رديك ، وعلى قصائها جاء الدين بن بوسف بن رافع بن يم الشافى ، فاجتاز على وادى الجيب و بات عملى بركة الداوية ، ثم أصبح فى فابلس فنظر فى أحوالها ، ثم ترحل هنها ، فجل بم ريالتلاع والحصون والبلدان فينظر فى أحوالها ويكشف المظالم عنها ، وفى أثناء الطريق جاء إلى خدمته بيمند صاحب إنطا كية فا كرمه وأحسن إليه ، وأطلق له أموالا جزيلة وخلها ، وكان العها السكاتب فى صحبته ، فأخبر عن منازله منزلة إلى أن قال : وعنبر يوم الاتمين عين الحمل المرحج بيوس ، وقعه ذال البوس ، وهناك وفد عليه أعيان دمشق وأمائلها ، وتزل يوم الثلاما على الدادة ، وأصبحنا يوم الأربساء صادس همر شوال بكرة بجينة دمشق داخلين ، بسلام آمذين ، وكانت غيبة السلطان عنها أربع سنين ، فأخرجت يكرة بجينة دمشق داخلين ، بسلام آمذين ، وكانت غيبة السلطان عنها أربع سنين ، فأخرجت يكر أوجا المهنية ، وحرج أكثر أهل المدينة ، وحمد أولاده الدكياد والصغار ، وقدم عليه رسل الماوك من سائر الأمصار ، وأهام يقية عاصه فى المعراء بقصيدة يقول فيها :

وأبيها لولا تغزل عينها ، لماقلت فى التغزل شعرا ولكانت مدائح الملك النا ، صروالى ما فيه أعمل فكرا . ملك طبق الممالك العد ، ل مثلما أوسم العزية برا فيحل الأعياد صوماً وفطرا ٥ ويلقى الهنا براً وبحرا يأس بالطاعات لله إن • أضمى ملبك على المناهى بصرا نلت ما تسمى من الدين والدنيا ٥ فتيها على الملوك ونفرا قد جمت الجدين أصلا وفرعا ٥ وملكت الدارين دنيا وأخرى

ومما وقع في هدفه الندنة من الحوادث غزوة عظيمة بين صاحب غزنة شهاب الدين ملكها السبكتكيي و بين ملك المسلكة السبكتكيي و بين ملك المند وأصحابه الذين كانوا قد كسروه في سنة ثلاث وثمانين ، فأغذر ه الله بهم المسرخاتا ، وكان من جلة من أسره ملكهم الأعظم ، ومحانية عشر فيلا، من جلة من أمره ملكهم الأعظم ، ومحانية عشر فيلا، من جلة ما أهمانه ولم يكرمه ، واستحوذ على حصنه وأخير ما فيه من كل جليل وحقير، ثم قتله بعد ذلك ، وعاد إلى غزنة ، ويدآ منصوراً ، سهر وراً عجوراً .

وفيها اتهم أمير الحج بينداد وهو طاشتكين ، وقد كان على إمرة الحج من مدة عشرين سنة ، وكان فى غاية حسن الديرة ، واتهم بأنه يكانب صلاح الدين بن أوب فى أخذ بنداد ، فانه ليس بينه وبينها أحد عافمه عنها ، وقد كان مكذوبا علمه ، ومع هذا أهين وحيس وصودر .

### فصل

وبمن نوفى فيها من الأعيان القاضى شمس الدين .

#### 🛊 محد بن محد بن موسى 🦫

المهروف باين الفراش ، كان قاضى العساكر بدمشق ، وبرسسله السلطان إلى ملوك الآقاق ، ومات بملطية .

### ( سيف الدين على من أحمد المشطوب )

كان من أصحاب أسد الدين شهركوه ، حضر مه الوقعات الثلاث بمصر ، ثم صار من كدراء أمراء صلاح الدين ، وهو الذي كان نائبا على عكا لما أخذوها الغرنج ، فأسرو . في جملة من أسروا فاقتدى نفسه بخدسين ألف دينار ، وجاء إلى السلطان وهو بالقسدس فأعطاء أكثرها ، وولاه البلس . توفى يوم الأحد ثالث وعشرين شوال بالقدس ، ودفن في داره .

# ( صاحب بلاد الروم عز الدين قلج أرسلان بن مسمود ﴾

ابن قلج أرسىلان ، وكان قسد قسم جميع بلاده مين أولاده ، طعما فى طاعمهم له ، خالفوه وتجبروا وعنوا عليه ، وخنضوا قدره وارتفعوا ، ولم برل كذلك حتى توفى فى علمه هذا . وفى ربيح الاخر نوفى الشاعر أبو المرهف .

# ( نصر بن منصور النميري )

سمم الحديث والشنقل بالأدب ، أصابه جدرى وهو ان أربعة عشرة سنة فنقص بصره جداً ، وكان لا بيصر الأشسياء البعيدة ، وبرى التريب منه ، ولكن كان لا يحتاج إلى قائد ، فارتحل إلى العراق لمداواة عينيه فآيسته الأطباء من ذلك ، فاشستغل يحفظ الترآن ومصاحبة الصالحين فأفلح ، وله ديوان شعر كبير حسن ، وقد سئل مرة عن مذهبه واعتناده فأنشأ يقول :

أحب علياً والبتول وولدها • والأجحد الشيخين فقل التقدم وأبرأ ممن تال عنان بالأذى • كا أتبرا من ولاء ان ملجم ويمجيني أهل الحديث لصدقهم • فلست إلى قوم سواهم عنتمي توفى ببغداد ودفن عقار الشهداء بباب حرب رحه الله تمال.

بحمد الله تعالى قدتم طبع الجيزء النائى عشر من البداية والنهاية للعلامة ابن كنير و يليه الجيزء الثالث عشر وأوله سنة تسع وتمانين وخمائة هجرية عملى صاحعها أفضال الصلاة وأتم النحيمة

The same

|                                                | The state of the s |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| فهرس الجزءالثاني عشرمن البداية والنهاية        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| ميفحة الموضوع                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| ٣٩ سنة سبع وعشرين وأربعائة                     | معمد المراكة وفيها كانت وفاة أبي حامد ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
| " " (LED 4.                                    | الاسفرايض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
| ۴۷ « تسم «                                     | ع سينة سمع وأر دمائة . وفها كانت وفاة الوزير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
| £ و روزين م                                    | فخر الملك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
| ه، وفاة الحافظ أبى نسيم                        | ٣ سنة ممان وأر بعائة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| ٤٧ سنة إحدى وثلاثين وأربمائة                   | ۷ « تسم « د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| ٨٤ ﴿ ثَلْتَيْنَ ﴿ ﴿                            | ۸ د عشر « «                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| ۹۶ « نلاث « «                                  | <ul> <li>ه إحدى عشر وأر بعائة وفيها كان قنل الحاكم</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| ۰۰ « أربع « «                                  | ابن المعز الفاطمي بمصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
| ۱ه « خبس «                                     | ١٠ صفة مقتله لعنه ألله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
| ٠٠ ذكروفاة جــــلال الدولة وملك أخيـــه        | ۱۱ سنة اثنى عشر وأربعائة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
| بغداذ بعده                                     | ۱۳ سنة ثلاث عشرة « «                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| ٧٠ سنة ست وثلاثين وأر بمائة                    | ۱۲۱ « أزبع « « «                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
| ٣٥ وفاة الشريف المرتضى                         | ۷۷ « خس « « «                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| اه منة سبع والاثين وأربعاثة                    | ۱۸ د ست « «                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| ه « عان « «                                    | ۰۰ « سپع « « «                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
| وفيها كانت وفاة الجويني الشافعي                | » » ناد ° × ۲۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
| ٥٦ سنة تسم وثلاثين وأر بمائة                   | ۶۲ « تسم « «                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
| ۷۰ ﴿ أُربِينِ ﴿                                | ۲۹ « عشرین <b>« «</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
| ۹ه « إحدى وأر بمين «                           | ۲۷ سنة إحدى وعشرين «                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| ۱۲ ﴿ اللَّهُ فِي ﴿ ﴿                           | ٧٩ وفاة الملك الكبير العادل محود بن سبكتكين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| ۲۲ « ثلاث « «<br>۳۳ « أريم « « ٔ               | ٣١ سنة اثلتين وعشرين وأربعائة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| (,, ")                                         | ٠٠ خلافة القائم بالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
| 0                                              | ٣٣ سنة ثلاث وعشرين وأربعائة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| ه ۱ ۱ ست د ۱                                   | ۳۰ «أربع « «                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
| ا ۲۹ « سبع « «<br>ا وفهاملك طغر لبك السلجوق بغ | ۰۰ (خبس ( «                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| ا وبهاس صرب اساری                              | ) ) L. ) TY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |

| الموضوع                       | صفحة | صفحة الموضوع                                         |
|-------------------------------|------|------------------------------------------------------|
| وفاة السلطان ألبأرسلان        | 1.7  | وهو أول ملول الدولة السلجوقية                        |
| « أبي القاسم القشيري          |      | ۲۷ سنة نمان وأربعين وأربعائة                         |
| سنة ستوستين وأربعائة          |      | ۷۰ د اسع « «                                         |
| « سبم «                       | 1+9  | ٧٢ وقاة أبي الملاء المعرى الشاعر الزنديق             |
|                               |      | ٧٦. مسنة خمسين وأربعائة وفيها كانت فننسة             |
| خلافة المقتدى بأمر الله       |      | البساسيرى الخبيث                                     |
| سنة ثمان وستين وأربعائة       |      | ٦٩ وظة أبي الطيب الطبرى                              |
| «تسع « «                      | ۱۱٤  |                                                      |
| « سِیمان «                    | 114  | ۸۳ صفة مقتل البساسيرى                                |
| « إحدى وسبعين «               |      | ٨٤ نرجه د                                            |
| « النتين « «                  |      | ٨٥ سنة أثلتين وخمسين وأر بعالة                       |
| ر اللاث د د                   | 141  | ۸۸ « ثلاث « «                                        |
| د أربع « «                    | 177  | ۸۷ « أربع « ب                                        |
| « خمس «   «                   |      | ٨٨ سنة خمس وخمسين وأر بعاثة                          |
|                               |      | . ﴿ كُرُ دَخُولُ الْمَاكُ طَهْرُ لَبُكُ عَلَى بَفْتُ |
| سنة ست وسبمين وأر بعائة       |      | الخليفة ووفاته في هذه السنة                          |
| وفاة الشيخ أبي إسحاق الشيراري |      | ٩٠ سنة ست وخمسين وأر بعائة                           |
| سنة سبح وسبمين وأربعائة       |      | ۹۱ وماة ابن حزم الظاهري                              |
| « 'مان « •                    |      | ٩٢ سنة سبع وخبسين وأربعالة                           |
| وفاة إمام الحرمين             |      | » » ناذ » ۹۳                                         |
| سنة تسع وسيمين وأز بعالة      |      | ٩٤ وفاة الحافظ البيهقي والقياضي أبي يعملي            |
| ، « ئىزىن «                   |      | الحنبلي                                              |
| وناة محمد بن الخليفة المقتدى  |      | ه و سنة آسم وخمسين وأربعائة                          |
| سنة إحدى وثمانين وأربعائة     |      | ۹۷ « ستان «                                          |
| سنة ثلتين « «                 |      | ۹۷ د إحدى وستين د                                    |
| « الاث « «<br>ا               |      | <ul> <li>۹۸ وفاة الفورانی صاحب الابانة</li> </ul>    |
| « أربع « «                    |      | <ul> <li>٩٩ سنة ثنتين وستين وأر بمائة</li> </ul>     |
| « خبس «   «                   | 1    | <b>۱۰۵ د آ</b> ریع د «                               |
| وقاة نظام الملك الوزير        | 18.  | ۰۰۰ د خبس د د                                        |

| الموضوع                                 | منحة | صفحة الموضوع                                 |
|-----------------------------------------|------|----------------------------------------------|
| سنة ثلاث وخمسمائة                       | 171  | ١٤٢ وفاة السلطان ملكشاه                      |
| « أربع «   «                            | 177  | ١٤٤ سنة ست وثمانين وأربعائة                  |
| _                                       | 111  | ۱٤٦ ﴿ سَمَعُ ﴿ ﴿ وَفَهَا كَانَتُ وَفَاهَ     |
| وفيها توفى أبو حامدالفزالىالامامالمشهور |      | الخلميفة المقتدى                             |
| سنة ست وخمسائة                          | 178  | ••• وخلافة ولده المستظهر بأمرالله            |
| د سبع د                                 | 140  | ١٤٧ وفاة آقىسىنقر الانابك وأمسير الجيوش      |
| وفاة أبِّي بكر الشاشي الشافعي           | 144  | البدر الجالى بمصر                            |
| سنة تمان وخمسائة                        | 174  | ١٤٨ وفاة الخليفة المستنصرالفاطمي             |
| « تُسم «                                | •••  | ۱٤٨ سنة ثمان وثمانين وأر بمائة               |
| «عشر «                                  | 174  | ١٥٠ وفاة أبي شجاع الوزير                     |
| د إحدى عشر وخمسمائة                     | ١٨٠  | ١٥١ وفاة القاضي أبي بكر الشاشي               |
| وقاة القاضي المرتضى الشهر زورى .        | 141  | ١٥٢ سنة تسم وتمانين وأر بمائة                |
| سنة اثنتي عشرة وخمسائة                  | 1/14 | ۱۰٤ « تسمین « «                              |
| وفاة الخليفةالمستظهر بالله              | •••  | ۱۵۵ « إحدى وتسمين «                          |
| خلافة المسترشد أمير المؤمنين            | •••  | ۱۰۲ « ثنتین « «                              |
| سنة ثلاث عشرة وخمسائة                   | 148  | ۸۰۸ د تلاث « « `                             |
| وفاة ابن عقيل شيخ الحنابلة ببغداد       | •••  | ١٥٩ وفاة الوزير عميه الدولة ابنجهير          |
| وفاة أبى الحسن الدامنانى تاضى القضاة    | ۱۸۰  | ٠٠٠ سنة أر بم وتسمين وأر بعاثة               |
| سنة أربع عشرة وخمسائة                   | •••  | ۱۹۲ دخس د د                                  |
| ابتداءملك محمدبن تومرت ببلاد المغرب     | 147  | ••• وفاةأ برالقاسم صاحب مصر الملقب بالمستعلى |
| سنة خمس عشرة وخمسائة                    | 144  | ٠٠٠ سنة ست وتسمين وأربعائة                   |
| وفاة الطغرانى صاحب لاميةالعجم           | 19.  | ۱۶۳ ، د سیع و د                              |
| سنة ست عشرة وخميهائة                    | •••  | ، ناد ، ۱۲٤                                  |
| وفاة الحربرى صاحب المقامات              | 141  | ••• وفاة السلطان بركيا روق بن ملكشاه         |
| سنة سبع عشرة وخمسائة                    | 144  | ١٦٥ سنة تسم وتسمين وأر بعمائة                |
| وفاة ابن الخياط الشاعر ,                | •••  | ١٦٦ سنة خمسمائة من الهجرة النبوية            |
| سنة ثمان عشعرة وخمسائة                  | 198  | ١٦٧ قتل فخر الملك أبي المظفر                 |
| د تسم د د                               | •••  | ١٦٩ سنة إحدى وخمسها تةمن الهجرة              |
| وفاة آ.قسنقر البرشقي                    | 190  | ۱۷۰ «رانتین « « «                            |

الموضوع الموضوع ١٩٥ سنة عشرين وخمسائة ٢١٨ سنة ست وثلاثين وخمسمائة ١٩٦ وفاة أبي الفتح الطوسى وابن برهان ٠٠٠ سنة سبم وثلاثين وخمه مائة ٠٠٠ سنة عمان وثلاثين وخمسمائة ١٩٧ سنة إحمدى وعشرين وخسمائة وفها ٢١٩ وفاة الزمخشري صاحب المكشاف كانت حرب بين الخــليفة المبــامـي ٠٠٠ سنة تسع وثلاثين وخمسمائة والسلطان محمود من زنكي (٢٢٠)سنة أربعين وخمسائة ١٩٨ سنة اثنتين وعشر من وخمسائة ٠٠٠ سنة إحدى وأربعين وخمسمائة ١٩٩ مسنة ثلاث وعشر بن وخمسمائة وفعهما ٢٢٢ سمنة اثنتين وأربعين وخمسمانة وفيهما تصالح السلطان محود والخليفة العباسي ملكت الفرنج عــدة حصون من جزيرة ٧٠٠ سنة أربع وعشرين وخمسمائة وفهاكان قتــل الخمليفة الفاطمي الآمر بأحــكام الاندلس ٢٢٣ سنة ثلاث وأربعين وخمسائة الله عمم ٠٠٠ حرب الملكين مجير الدين ونور الدين ۲۰۲ سنة خمس وعشر بن وخسمائة مع الفرنج ٢٠٣ سنة ست وعشر من وخمسائة ٧٢٥ سنة أربع وأربعيين وخسائة وفيها ٢٠٤ سنة سبم وعشرين وخسمائة كانت وفأة القــاضى عباض وغيره من ٢٠٥ وفاة ان الزاغوني الامام المشهور الشعراء والاعمان ٢٠٦ سنة ثمان وعشر من وخمسائة ۲۲۸ سنة خمس وأربسان وخمسمائة ٧٠٧ سنة تسموعشر من وخمسمائة وفعماكانت وفاة أبى بكر بن العربي وفاة الخليفة المسترشدوولاية الراشـــد ٢٢٩ سنة ست وأر بعين وخمسائة ٢٠٩ خلافة الراشد • • • منة سبم وأربمين وخسمائة ٧١٠ سنَّة ثلاثين وخمسمائة . وفيهـــا كان خلم ٠٣٠ سنة نمان وأربعين وخمسائة الخليفة الراشد وخلافة المقتنى لأمر الله . ٣٣١ وفاة الشاعرين الفرزدق وجربر ٧١١ سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة ٠٠٠ سنة تسم وأربعين وخمسائة ٧١٧ سنة اثنتين وثلاثين وخسمائة ٣١٣ وفاة الخليفة الراشد ٢٣٢ سنة خمسين وخمسائة ٢١٤ وفاة القاشاني ٠٠٠ فتح بعلبك بيد نورالدين الشهيد ٧١٥ سنة ثلاث وثلاثين وخميها تةوفيها كانت وفاة بحيي بن محمى بن أفلح السكانب ٧٣٣ سنة إحدى وخمسين وخمسائة ، ۲۳٤ ذكر حصار بغداد ٧١٦ سنة أربع وثلاثين وخمسائة ٧٣٥ سنة ثلنين وخمسين وخمسمالة ٧١٧ سنة خمس وثلاثين وخمسائة

الموضوع صفحة الموضوع ٧٦٧ وفاة الخليفة المستنجد بألله بهبو وفاة السلطان سنجر ٠٠٠ خلافة المستضىء ... سنة ثلاث وخسين وخسالة ٣٦٣ عزل صلاح الدين قضاة مصر لا منهم شيعة و ٢٤٠ سنة أربع وخمسين وخمسائة ٧٦٤ سنة سبم وستين وخمسائة ... وفاة السلطان محد من محمد من ملكشاه ... موتالعاضد آخر خلفاءالعبيديين عص ٧٤١ منة خس وخسين وخمسائة ر ٢٦٧ مدة ملك الفاطميين عصر ... وفاة الخليفة المقتنى بأمر الله ٧٧٠ سنة عمان وستين وخمسائة ٠٠٠ خلافة المستنجد بالله ٧٧١ وفاة نجم الدين أيوب والد صلاح الدين ٧٤٧ وفاة الفائز خليفة مصر الفاطمي الأيوبي ٧٤٣ سنة ست وخمسين وخمسمائة ٧٧٧ سنة تسعوستين وخمسائة ٠٠٠ قتل السلطان سلمان شاه ٧٧٦ وفاة عمآرة البمني الشاعر ٧٤٥ منة سبع وخمسين وخسمائة م ٧٧٧ فصــل في وفأة الملك العادل نور الدين ۲٤٦ « ثمان « » ووقاة عبدالمؤمن محود بن زنكي ابن على تلميذ ابن النومرت الله ين رحمه الله عن رحمه الله ٧٤٧ منة تسم وخمسين وخمساتة ۲۸۵ فصل فها جری بعد وفاته ۲٤٨ وقعة حارم ٧٨٧ سنة سيمان وخسائة ٧٤٩ سنة ستبن وخمسمائة ٧٨٨ قصل في ذكر عدة حرادث ٢٥٠ وفاة الوزير ابن هبيرة ... فصل في ذكر عدة حوادث ٢٥١ سنة إحدى وستين وخسمائة ٧٩١ سنة إحسدى وسبغين وخمسمائة وفعهسا ٢٥٢ وقاة الشيخ عبد القادر الجيلي وقست المدنة بين الفرنج وصلاح الدين ٠٠٠ سنة انفنين وستين وخمسائة بههم فصل في ذكر عدة حوادث ••• فتح الاسكندرية على يدى أسد الدين عهم سنة ثنتين وسبعين وخمسائة وما وقع ٢٥٤ سنة ثلاث وسنين وخسمائة فها من الحروب والحصار لبلاد الفرنج ٢٥٥ سنة أربع وستين وخبسمائة وجلة حوادث أخرى ٠٠٠ فتح مصر على يدى أسد الدين شيركوه ٧٩٧ سنة تلاث وسبعين وخمسمائة ٢٥٧ صفة الخلمة التي لبسها صلاح الدين مناء القلمة وإحاطة السور على القاهرة ٢٥٨ وقعة السودان ٧٦٠ سنة خمس وستين وخمسمائة مهم سنة أربع وسبمين وخسمائة وما فيها من ٠٠٠ حصار الفرنج مدينة دمياط الحروب والحوادث ٧٦٧ منة ست وستين وخمساتة

الموضوع الموضوع صفحة صفحة ٣٢٣ ذكر فنح بيت المقدس ٣٠١ وفاة الحيص بيص الشاعر ٣٧٤ أول جمة أقيمت ببيت المقدس ٣٠٧ سنة خمس وسبعين وخمسائة ٣٢٧ فصل في قصد صلاح الدين مدينة صور ٠٠٠ وقمة مرج العيون بين صــلاح الدين ٣٢٩ سنة أربع وثمانين وخمسمائة والفرنج ٠٠٠ وفنها حاصر السلطان صلاح الدين حصن ٣٠٣ نخريب حصن الاحزان ٣٠٤ وفاة الخليفة المستضىء بأمر الله و بعض ٣٣٠ فصل في فتح صغه وحصن كو كب ٣٣٢ سنة خمس وثمانين وخمسائة ٣٠٥ خلافة الناصر لدين الله ٠٠٠ قصة عكا وما كان من أمرها سنة ست وسبمين وخمسائة ٣٣٣ وفاةالقاضي شرفالدين ابن أبي عصرون ٣٠٦ وفاة السلطان تورازشاه ٣٣٤ سنة ست وتمانين وخمسائة ٣٠٨ سنة سبع وسبعين وخمسائة ٣٣٧ فصل في شئون شتى ٠٠٠ ذكر وفأة الملك الصالح ابن نور الدين ٣٣٨ فصل في اشتداد حصار الفرنج للمدينة فصل ذكر فيدمهمة القاضىالفاضل بمضر ٣١٠ سنة نمان وسيمين وخمسائة ٣٣٩ فصل فيماكنيه الفاضي الفاضل إلىملك ٣١١ فصل في حوادث متنوعة ٠٠٠ فصل فلوفاة المنصور عز الدين صاحب ٣٤٠ فصلان في أمور شتى سللك ٣٤١ سنة سبع وعانين وخسمائة ٣١٣ سنة تسع وسبعين وخمسائة ٣٤٧ فصل في كيفية أخذ المــد ومدينة عكما ما جرى فيها من الحروب والمصالحات ٣٤٥ قصل فهاحدث بعد أخذ الفرنج عكا والحوادث المختلفة ٣٤٦ وفاة الملك المظفر عمر من شاهنشاه ٣١٥ سنة ثمانين وخسمائة ٣٤٧ ﴿ الجيوشاتى بانى تَرْبَة الامام الشافعي ٠٠٠ سنة إحدى وتمانين وخمسائة رضى الله عنه ٣١٧ من نوفي فيها من الاعيان ... سنة ممان وممانين وخمسمائة ٣١٨ المديني وأنو القاسم القشيرى ٣٤٨ قتل المركيس صاحب صور لعنه الله ٣١٩ سنة ثنتين وثمانين وخمسائة ٣٤٩ رجوعالفرنج عنمحاصرة بيت المقدس . ۲۷ و کلات و و ٣٥٧ فصل فيمن نوفى فيها من الأعيان ٠٠٠ وقعة حطين ﴿ تُم الفهرس وَالحِد لله ﴾

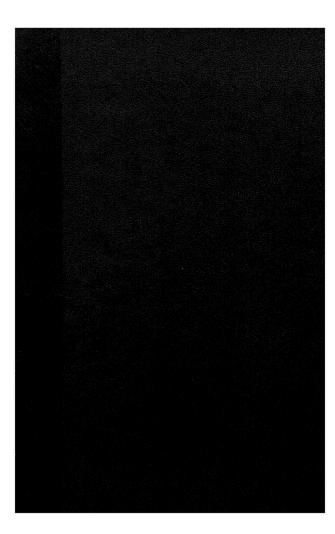